# المرابع المراب

# ر ذر لمجنّار على الدّر المجنّار

لمحداً مين بن ميسب الشهير بابن عابدين المتوفي سنة ١٢٥٢ه

حُقَّقَ نُصُرُوْمَهُ وَعَلَقَ عَلِيَهِ ثِلَةٌ ثَمِنَ ٱلْبَاحِثِينَ بِإِنْزَافِ الدَّيْنَ بِنَ مِحْمِرُصِالِح فرفور الدَّكِنَ بن محمِرُصالِح فرفور رئين مارداسانه اختصة في مَنْهُ مِعْمِهُ النَّتَعَ الإِنْسُلامِ

فتذكمكنه

نفيلة الأسادالدكتور محرسعيدرميضال لبوطي نعبه بندَ بهتِن عَبْد الرّزاقِ الحلِبي

طَبَعَةٌ مُقَائِلَةً عَنْ لَلَاثِ نُنَعَ يَحَطِيَةٍ مَنْقُولَةٍ عَنْ أَصَلِ ٱلمُؤَلِّفِ مَعَ تَوْثِقَ الصَّوْضِ فِي مَصَا دِرهَا ٱلْمُعْلُوطَةِ وَلِكَطْبُوعَةِ البحزؤالتابع

قىمالعبادات اسىج<sub>ى</sub>







الموضوع: الفقه الحنفي

العنوان: حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار

التأليف: محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين

التحقيق: الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور

الإخراج: خلدون موفق التشة

الإشراف الطباعي: مطيع اللحام

التنفيذ: مطبعة الرازي

عدد الصفحات: ٧٤٦ صفحة

قياس الصفحة: ٢٨×٢١

عدد النسخ: ١٠٠٠ نسخة

جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طمرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة ، والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي إلا بإذن خطي من :

دار الثقافة والتراث

ص. ب ۸۲۳۵ ـ دمشق ـ سورية

هاتف: ۲۲٤۰۷۳۹ فاکس: ۲۷۳۷۳۸۹ الطبعة الأولى ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م

يطلب من:



لِلطِّلِبَاعَةِ وَٱلنَّشْرِ وَٱلتَّوْزِيغِ

دمشق - حلبوني - ص عب ۲۵۵۲۹ - هـ ۲۲۲۳۹۹۱ Demsecus - Halbouri - P.O.Box 35539 - Tel.2233891



دَارُالبَثَانِر

للطبّاعَتة والنسْسُروَالسُسودَيِّع دِش مرب١٩٢١ دانت: ٢٢١١١٨/

دمشق – ص.ب: ۲۹۲۵ – مالف: ۲۲۲۵۸۹۲۰ – ۲۲۵۸۹۲۰ – فاکس: ۲۲۳۶۳۰۵ e – mail:mzd @ net.sy

يورت – ص. يب: ۱۹۷۰ - ماش، ۱۹۷۹ - ماش، ۱۹۹۳ - ۱۹۹۳ - ۱۹۷۰ و کس: web: www. resulah. Com – e – mail: resulah (@ resulah. Com منات – ماليب: ۱۹۷۷ - ماش: ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۷۸ - ۱۹۷۸ - الاکس: ۱۹۸۸ - الاکس: ۲۹۸۸ - الاکس: ۱۹۸۸ - الاکس:

اليمن - صنعاء - ص.ب: ١٤٥ - هاتف - قاكس: ٢٧٥٣٢٢

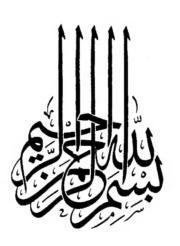

# المشرف على التحقيق الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي بدمشق

# شارك في التحقيق

| برهان الدين السقرق  | خضر شحرور            | أيمن شعباني     | أحمد سامر القباني |
|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| محمد عماد قلب اللوز | أحمد الطرشان         | رامز القباني    | أحمد السيد أحمد   |
| بشار محمد بكور      | عبدالهادي محمد منصور | عبد الرحمن ناصر | عبد القادر بلمو   |
|                     | محمد شحرور           | عمر نشوقاتي     |                   |

# ﴿فصلٌ في الإحرام،

وصفةِ الْمُفردِ بالحبحِّ (ومَن شاءَ الإحرامَ) وهو شرطُ صحَّةِ............

# ﴿بابُ الإحرام

مناسبةُ ذكره بعد ذكرِ المواقيت التي لا يجوزُ للإنسان أنْ يُجاوِزَها إلاَّ مُحرماً واضحةٌ. وهو لغةٌ: مصدرُ أحررَمَ إذا دخلَ في حُرمةٍ لا تُنتَهَاكُ، ورحلٌ حرامٌ أي: مُحررِمٌ، كذا في "الصحاح"(١).

وشرعاً: الدخولُ في حرماتٍ مخصوصةٍ، أي: الترامُها، غيرَ أنّه لا يتحقَّقُ شرعاً إلا بالنيّة مع الذّكر أو الخصوصيَّة، كذا في "الفتح"(٢)، فهما شرطان في تحقِّقِهِ لا جُرزُءا ماهيَّتِهِ كما توهَّمَهُ في "البحر"(٢)، حيث عرَّفَهُ به (( نيَّةِ النسك من الحجِّ والعمرة مع الذّكر أو الخصوصيَّة))، "نهر"(١)، والمرادُ بالذّكر التلبيةُ ونحوها، وبالخصوصيَّةِ ما يقومُ مَقامَها من سَوْقِ الهَدْي أو تقليدِ البُدْن، فلا بدَّ من التلبية أو ما يقومُ مَقامها، فلو نوى ولم يُلبِّ أو بالعكس لا يصيرُ عرماً. وهل يصيرُ مُحرِماً بالنيَّة والتلبية أو بأحدِهما بشرطِ الآخر؟ المعتمدُ ما ذكرَهُ "الحسام الشهيد": ((أنَّه بالنيَّة لكنْ عند التلبية، كما يصيرُ شارعاً في الصلاة [٢/ق ٣٦٩/ب] بالنيَّة لكنْ بشرط التكبير لا بالتكبير)) عند التلبية، كما يصيرُ شارعاً في الصلاة [٢/ق ٣٦٩/ب] بالنيَّة لكنْ بشرط التكبير لا بالتكبير))

ولا يشترطُ لصحَّتِهِ زمانٌ ولا مكانٌ ولا هيئةٌ ولا حالةٌ، فلو أحرَمَ لابساً للمخيطِ أو مجامعاً انعقَدَ في الأوَّل صحيحاً وفي الثاني فاسداً كما في "اللباب"(١).

[٩٧٨٩] (قُولُهُ: وصفةِ المفرِدِ بالحجِّ أي: والأوصافِ التي يفعلُها الحاجُّ المفرد بعد تحقُّقِ

<sup>(</sup>١) "الصحاح": مادة ((حرم)) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٣٧/٢.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٢/ب باختصار.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام صـ٦٦ ـ.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام - فصل الإحرام في حق الأماكن صده ٦ ....

النُسكِ كتكبيرةِ الافتتاح، فالصَّلاةُ والحجُّ لهما تحريمٌ وتحليلٌ بخلاف الصَّوم والزَّكاة، ثمَّ الحجُّ أقوى من وجهين:

الأوَّل: أنَّه يُقضَى مطلقاً ولو مظنوناً بخلاف الصَّلاة.

الثاني: أنَّه إذا أتَمَّ الإحرامَ بحجِّ أو عُمرةٍ.....

دخوله فيه بـالإحرام، فهـو عطـفُ مغـايرٍ، فـافهـم. وقـدَّمَ الكـلامَ في المفـرد علـى القــارن والمتمتِّع؛ لأنَّه بمنزلة المفرَدِ من المركَّب.

[٩٧٩٠] (قولُهُ: النسكِ) أي: العبادةِ، ثمَّ غلَبَ على عبادةِ الحجِّ أو العمرة.

[٩٧٩١] (قولُهُ: كتكبيرةِ الافتتاح) المرادُ بها الذِّكرُ الخالي عن الدُّعاء؛ لأنَّ لفظ التكبير واحبٌ لا شرطٌ.

وبه (ويكُهُ: فالصلاةُ إلخ) زادَ في التفريع قولَهُ: ((وتحليلٌ)) لتأكيدِ المشابهة، وتحليلُ الصلاة بالسَّلام ونحوه، وتحليلُ الحجِّ بالحلق والطواف على ما سيأتي (١٠).

[٩٧٩٣] (قولُهُ: ثمَّ الحجُّ أقوى) أي: من الصلاةِ، ولم يقل: أفضلُ لِما قدَّمناه (٢) أوَّلَ كتاب الزَّكاة عن "التحرير" و"شرحه": ((من أنَّ الأفضل الصلاة، ثمَّ الزَّكاة، ثمَّ الصيام، ثمَّ الحجُّ، ثمَّ العمرة والجهاد والاعتكاف)).

[٩٧٩٤] (قُولُهُ: من وجهين إلخ) الأَولى تقديمُ الثاني على الأوَّلِ كما فعَلَ في "البحر"(٣).

[٩٧٩٥] (قولُهُ: ولو مظنوناً) بيانٌ للإطلاق، فلو أحرَمَ بالحجِّ على َ ظنِّ أَنَّه عليه، ثمَّ ظهَرَ خلافُهُ وجَبَ المضيُّ فيه والقضاءُ إنْ أبطلَهُ بخلاف المظنون في الصلاة، فإنَّه لا قضاءَ لو أفسدَهُ، "بحر"<sup>(1)</sup>. والختلفوا في وجوبِ قضائه على المحصّرِ، والأصحُّ الوجوبُ أيضاً كما سنذكرُهُ<sup>(٥)</sup> في بابه.

<sup>(</sup>١) صـ١٢٥ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٧٦١] قوله: ((قرنها)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠٨٦٨] قوله: ((ولو نفلاً)).

لا يخرُجُ عنه إلاَّ بعملِ ما أحرَمَ به وإن أفسَدَهُ، إلاَّ في الفَوَاتِ فبعَمَلِ العمرةِ، وإلاَّ الإحصارَ فبذَبْح الهدي.

(توضَّاً، وغُسْلُهُ أحبُّ،.....

[٩٧٩٦] (قولُهُ: لا يَخرُجُ عنه إلخ) بخلافِ الصلاة، فإنَّه يخرجُ عنها بكلِّ ما ينافيها، وإنَّه يحرُّمُ عليه المضيُّ في فاسدها، وأمَّا الحجُّ فيجبُ المضيُّ في فاسِدِه بجماع قبل الوقوف كصحيحِهِ.

[٩٧٩٧] (قولُهُ: إلاَّ بَعَمَلِ) استثناءٌ من مقدَّر، والأصلُ: لا يُخرُجُ عنه في حالةٍ من الأحوال بعملٍ من الأعمال إلاَّ بعَمَلِ إلخ، وقولُهُ: ((إلاَّ في الفوات)) و (( إلاَّ الإحصارَ)) استثناءٌ من حالةٍ المقدَّرةِ، فالاستثناءُ الأوّلُ من أعمَّ الظروف، والثاني من أعمِّ الأحوال، فافهم.

[٩٧٩٨] (قولُهُ: فبعَمَلِ العمرةِ)<sup>(١)</sup> أي: يتحلَّلُ عنه بعمرةٍ لفواتِ الوقت، وعليه الحجُّ من قابلٍ. [٩٧٩٩] (قولُهُ: فبذَبْح الهديِ) أي: يتحلَّلُ عنه بعد ذبح هدي في الحرم.

[٩٨٠٠] (قولُهُ: وغُسلُهُ أَحَبُّ) لأنَّه سنَّة [٢/ق ٢٠٠٠] مَوَكَدَّة، والوضوءُ يقوم مَقامَهُ في حقِّ إقامة السنَّة الموتدة، "لباب" و"شرحه"(٢). لكن في القُهُستاني المابية الموتدة، "لباب" و"شرحه"(١). لكن في "القُهُستاني "(٢) عن "الاختيار "(١) و"المحيط "(٥): ((أنَّهما مستحبَّان)).

#### ﴿فصل في الإحرام،

<sup>(</sup>١) هذه المقولة ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام - فصل في صفة الإحرام صـ٦٧ ـ.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) "الاحتيار": كتاب الحج ـ فصل: وإذا أراد أن يحرم ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٥) "المحيط البرهاني": كتاب المناسك ـ الفصل الثالث في تعليم أعمال الحج ١/ق ١٦٩/ب.

وهو للنَّظافة) لا للطَّهارة (فَيُحَبُّ) بحاءٍ مهملةٍ (في حـقِّ حـائضٍ ونُفَسـاءَ) وصبيًّ (والتيمُّمُ له عند العجز) عن الماء.....

[٩٨٠١] (قُولُهُ: وهو) أي: الغُسلُ كما هو المتبادرُ وصريحُ كلامِ غيرِ واحدٍ.

[٩٨٠٢] (قولُهُ: فَيُحَبُّ) أي: يُطلَبُ استحبابًا، وهذا يؤيِّدُ ما في َ"القهَستانيَّ" (١)، إلاَّ أنْ يُفرَّقَ بين الحائضِ والنفساء وغيرهما، أو يكونَ المرادُ بـ (( يُحَبُّ)) يُسنَّ؛ لأنَّ المسنون محبوبٌ للشارع، تأمَّل.

[٩٨٠٣] (قولُهُ: في حـقِّ حـائض ونُفَساءَ) أي: قبل انقطاع دمهما بقرينةِ التفريع؛ إذ بعـدَ الانقطاع يكـونُ طهـارةً ونظافةً، والمُرادُ مـن التفريع بيـانُ صـورةٍ لا توحـدُ فيهـا الطهـارة ليُعلَـمَ أنَّه لم يُشرَع لأجلِها فقط.

[٩٨٠٤] (قولُهُ: وصبيِّ) صرَّحَ به في "الفتح" (٢) وغيره، لكنَّ الصبيَّ إنْ كان عاقلاً يكونُ غُسل الجمعة والعيدين غُسله طهارةً؛ لأنه ليس المرادُ بها طهارةَ الجنابة بل طهارةَ الصلاة، فإنَّ غُسلَ الجمعة والعيدين للطهارة والنظافة معا كما في "النهر" (٢) مع أنَّه يُسَنُّ لغير الجنب، وحينت في فعطفُ الصبيِّ على الحائض يُوهِمُ أنَّ غُسلَهُ لا يكون إلاَّ للنظافة، فيتعيَّنُ أنْ يُرادَ به غيرُ العاقل هنا، فيكونُ ذكرهُ إشارةً لقول "النهر": ((واعلم أنَّه ينبغي أنْ يُندَبَ الغُسل أيضاً لِمَن أهلَّ عنه رفيقه أو أبوه لصغرِه لقولهم:

(قولُهُ: وهو ـ إِي: الغُسلُ) الظَّاهرُ إرجاعُ الضمير للمذكور من الغسل أو الوضوء، فإنَّهما للنَّظافة؛ إذ حيث جُعِلَ الوضوءُ قائماً مقامَ الغُسلِ في حقِّ غيرِ المعذور فليكن كذلك في حقِّ المعذور بـالأَولى لنحقَّقِ النَّظافة به، إلاَّ أنَّ معنى النَّظافة بالغُسل أَتَمُّ، وذكرَ في "غاية البيان":((أنَّ كلَّ غُسلٍ يكونُ لمعنى النَظافة فالوضوءُ يقومُ مَقامَهُ )).

(قولُهُ: صرَّحَ به في "الفتح") عبارته:(( وإذا كان للنَّظافةِ وإزالةِ الرَّائحة لا يُعتبَرُ التيمُّمُ بدلَـهُ عنــد العجزِ عن الماء، ويُؤمَرُ به الصبيُّ )) اهـ.

فهذا يفيدُ أنَّ المراد به العاقلُ، نعم على ما بَحَنَّهُ في "النهر" يُندَبُ في حقِّ الصغير الغير العاقل.

/۲ ه

<sup>(</sup>١) المارّ في المقولة [٩٨٠٠] قوله: ((وغسله أحب)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٢/ب ـ ق١٣٣/أ.

إنَّ الإحرام قائمٌ بالمغمى عليه والصغير لا بمن أتى به؛ لجوازِهِ مع إحرامه عن نفسه، وقد استقرَّ ندبُـهُ لكلِّ مُحرم)) اهـ، فافهم.

وه. ٩٩٠٥ (قولُهُ: ليس بمشروع) جزمَ به غيرُ واحدٍ كد "الزيلعيّ "(١) و "البحر "(١) و "النهر "(٤) و "النهر "(٤) و "الفتح "(٥)، وفيه ردٌّ على ما في "مناسك العماديّ ": ((من أنَّه إنْ عجَزَ عنهما تيمَّمَ))، إلاَّ أنْ يُحمَلَ على ما إذا أراد صلاة الإحرام.

(٩٨٠٩) (قولُهُ: بخلافِ الجمعة والعيد) قال في "البحر"(٢): ((يعني أنَّ الغُسل فيهما للطهارة لا للتنظيف، ولهذا يُشرَعُ التيمُّمُ لهما عند العجز)).

[٩٨٠٧] (قولُهُ: لكنْ سَوَّى) أي: في عدم مشروعيَّةِ التيمُّم.

[٩٨٠٨] (قولُهُ: ورجَّحَهُ في "النهر"(٧) حيث قال: ((إنَّه التحقيقُ))، وكذا اعترَضَ في "البحر"(٨) على "الزيلعيِّ"(٩): ((بأنَّ النيمُّم لم يُشرَع لهما عند العجز إذا كان طاهراً عن الجنابة ونحوها، والكلامُ فيه؛ لأنَّه ملوِّثُ ومغبِّر، لكنْ جُعِلَ طهارةً ضرورةً أداء الصلاة، ولا ضرورةً فيهما، ولهذا سوَّى "المصنَّف" [٢/ق ٧٠/ب] في "الكافي"(١) بين الإحرام وبين الجمعة والعيدين)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "كافي النسفى": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١/ق ٨١أ.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الحج - باب الإحرام ٨/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ ياب الإحرام ٢٣٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٢/ب.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٣/ب.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٩) "تبيين الحقائق": كتاب الحج - باب الإحرام ٨/٢ .

<sup>(</sup>١٠) "كافي النسفي": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١/ق ١٨/ب.

وشُرِطَ لَنَيْلِ السُّنَّةِ أَن يُحرِمَ وهو على طهارتِهِ.

(وكَذا يُستَحَبُّ) لِمُريدِ الإَحرام إزالةُ ظُفُرِهِ وشارِبهِ وعانتِهِ، وحَلْقُ رأسِهِ إن اعتـادَهُ، وإلاَّ فيُسرِّحُهُ، و(جماعُ زَوْحتِهِ أو جاريتِهِ لو معه ولا مانعَ منه) كحيضٍ (ولُبْسُ إزارٍ)

[٩٨٠٩] (قولُهُ: وشُرِطَ إلخ) بالبناء للمجهول، أي: لأنَّه إنما شُرِعَ للإحرام، حتَّى لـو اغتسَـلَ فأحدَثَ، ثمَّ أحرَمَ فتوضًا لم يَنَلُ فضلَهُ، كذا في "البناية"(١) معزيًّا إلى "جوامع الفقه"(٢)، "نهر"(٣).

[٩٨١٠] (قولُهُ: وكذا يُستحَبُّ إلخ) أي: قبـل الغُسـل كمـا في "القُهُسـتانيِّ"(٤) و"اللبـاب"(٥) و"السِّراج" وفي "الزيلعيِّ"(٢) عقيب الغُسل، تأمَّل. والإزالةُ شاملةٌ لقصَّ الأظفارِ والشــارب، وحَلْقِ العائة أو نتفِها أو استعمال النُّوْرة، وكذا نَتْفُ الإبط.

والعانةُ: الشعرُ القريب من فـرجِ الرجـل والمرأة، ومثلُهـا شعرُ الدُّبـر، بـل هــو أَولى بالإزالـةِ لئلا يعلقَ به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر.

[٩٨١١] (قولُهُ: وحَلْقُ رأسِهِ إن اعتادَهُ) كذا في "البحر"(٧) و"النهر"(^) وغيرهما خلافً لِما في "شرح اللباب"(١)، حيث حَقلَهُ من فعل العامَّة.

[٩٨١٢] (قولُهُ: ولا مانعُ) الواوُ للحال.

[٩٨١٣] (قولُهُ: ولبسُ إزارِ) بالإضافة، وفي بعض النسخ: ((إزاراً)) بالنصب

(قولُهُ: لأنَّه إنما شُرِعَ للإحرامِ) قال "السنديُّ": ((نقَلَ "المرشديُّ" عن "السروجيِّ" أنَّه قال: وينبغي أن لا يُحرَمَ فضيلةَ الغُسل؛ لأنَّه شُرِعَ للنَّظافة وقد حصلت، قال "منلا علي": وهو الأظهرُ. قلت: وعلى اشتراطِ الطهارة إذا كان مُحْدِثًا ولم يقدر على الماء يتيمَّمُ ويُحرمُ، فتأمَّل)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "البناية": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": (("جامع الفقه")).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق٣٦ ١/أ باختصار .

<sup>(</sup>٤) "حامع الرموز": كتاب الحج ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام - فصل في صفة الإحرام صـ٧٠ ـــ.

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الحج - باب الإحرام ٩/٢.

<sup>(</sup>V) "البحر": كتاب الحج ٢/٥٤٦.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الحج - باب الإحرام ١٣٣/أ.

<sup>(</sup>٩) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام \_ فصل في صفة الإحرام صـ٧٧ ــ .

من السُّرَّةِ للرُّكبة (ورداء) على ظَهْرِهِ، ويُسنَّ أن يُدخِلَهُ تحت يمينه ويُلقِيَهُ على كتفِهِ الأيسر، فإنْ زرَّرَهُ أو حَلَّلُهُ أو عَقَدَهُ أساءَ ولا دم عليه.....

على أنَّ (( لبس)) فعلَّ ماض، ثمَّ هذا في حقِّ الرَّجُل.

[٩٨١٤] (قولُهُ: من السُّرُّةِ إلى الرُّكبة) بيانٌ لتفسيرِ الإزار، والغايةُ داخلةٌ؛ لأنَّ الرُّكبة من العورة. [٩٨١٥] (قولُهُ: على ظهرِهِ) بيانٌ لتفسير الرِّداء، قـال في "البحـر"(١): ((والرِّداءُ على الظَّهـر والكتفين والصدر)).

[٩٨١٦] (قولُهُ: فإنْ زرَّرُهُ إلخ) وكذا لو شدَّهُ بحبل ونحسوه لشبههِ حينتنه بالمخيط من جهةِ أنَّه لا يحتاجُ إلى حفظِهِ بخلاف شدَّ الهِمْيان في وسطه؛ لأنَّه يُشدُّ تحتَ الإزار عادةً، أفادَهُ في "فتح القدير"(٢)، أي: فلم يكن القصدُ منه حفظ الإزار وإنْ شدَّهُ فوقه.

[٩٨١٧] (قولُهُ: ويُسنَّ أَنْ يُدخِلُهُ إِلخ) (٢) هذا يُسمَّى اضطباعاً، وهو مخالف لقول "البحر"(1): ((والرِّداءُ على الظهر والكتفين والصدر))، وما هنا عزاه "القُهُستانيُّ"(٥) لـ "النهاية"، وعزاه في "شرح اللباب"(١) لـ "البرْحَنديِّ" عن "الخزانة"، ثمَّ قال: ((وهو مُوهِمُ أنَّ الاضطباع يُستحَبُّ من أوَّلِ أحوال الإحرام، وعليه العوامُّ، وليس كذلك، فإنَّ محلَّهُ المسنونَ قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير)) اهد.

قال بعضُ المحشِّين: ((وفي "شرح المرشديِّ" على مناسك "الكنز"(٧): أنَّه الأصحُّ، وأنَّه السنَّة، ونقلَهُ في "المنسك الكبير" لـ "السنديِّ" [٢/ق ٢٧١أ] عن "الغاية" و"مناسك الطرابلسيِّ" و"الفتح"(٨)، وقال: إنَّ أكثر كتب المذهب ناطقةٌ بأنَّ الاضطباع يُسنَّ في الطواف لا قبلَهُ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢/٥٤٠ .

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٠٠/٢ م.

<sup>(</sup>٣) حقُّ هذه المقولة التقديم على التي قبلها وفق سياق "الدر".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: ثم يتحرد عن الملبوس المحرّم صـ٦٣ ـ.

<sup>(</sup>٧) المسمى "قتح مسالك الرمز في شرح مناسك الكنز": لأبي الوجاهة عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري المرشدي الحنفي (ت١٠٣٧هـ). ("كشف الظنون" ١٥١٦/٢، "حلاصة الأثر" ٢٦٩/٢، "هدية العارفين" ١٨/١٥).

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٥٥/٢.

(جديدين أو غَسِيلين طاهرين) أبيضينِ ككَفَنِ الكفاية، وهذا بيانُ السنَّةِ، وإلاَّ فستُتُرُ العورةِ كافٍ (وطيَّبَ بدنَهُ).....

في الإحرام، وعليه تدلُّ الأحاديثُ<sup>(۱)</sup>، وبه قال "الشافعيُّ")) اهـ. وكذا نقَلَ "القُهُستانيُّ"<sup>(۲)</sup> عن "عدَّةِ المناسك"<sup>(۳)</sup> لصاحب "الهداية": ((أنَّ عدمَهُ أُولي)).

[٩٨١٨] (قولُهُ: جديدَينِ) أشارَ بتقديمه إلى أفضليَّته، وكونُهُ أبيضَ أفضلُ من غـيره، وفي عـدم غَسُل العتيق تركُ المستحبِّ، "بحر" (٤٠).

[٩٨١٩] (قُولُهُ: ككفن الكفاية) التشبيهُ في العدد والصفة، "ط"(٥).

[٩٨٢٠] (قولُهُ: وهذا) أي: لبسُ الإزارِ والرِّداء على هذه الصفةِ بيانٌ للسنَّة، وإلاَّ فساترُ العورة كاف، فيجوزُ في ثوبٍ واحدٍ وأكثرَ من ثوبين، وفي أسودين، أو قِطَع خرق مَخيطةٍ، أي: المسمَّاة مرقَّعةً، والأفضلُ أنْ لا يكون فيها خياطة، "لباب" أب بل لو لم يتجرَّدْ عن المخيط أصلاً ينعقبُ إحرامُهُ كما قدَّمناه (٧) عن "اللباب" أيضاً وإنْ لَزِمَهُ دم ولو لعذرٍ \_ إذا مضى عليه يوم وليلة، وإلاَّ فصدقة كما يأتى (٨) في الجنايات.

[٩٨٢١] (قولُهُ: وطيَّبَ بدنَهُ) أي: استحبابًا عنـد الإحـرام، "زيلعي"<sup>(١)</sup>. ولـو بمـا تَبْقَـى عينُـهُ كالمسكِ والغالِيةِ، هو المشهور، "نهر"<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣٧١/١، وأبو داود(١٨٨٤) كتاب المناسك \_ باب الاضطباع في الطواف، والطبراني في "الكبير" ٤٩/١٢ ( الاعداد) (٢٤٧٨)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: ((أنّ رسول الله ﷺ وأصحاب اعتمروا من جعرانة فاضطبعوا )). ومن حديث يعلى بن أمية أخرجه أبو داود(١٨٨٣) كتباب الحج \_ باب الاضطباع في الطواف، والترمذيّ (٥٥٩) كتاب الحناسك \_ باب الاضطباع.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٣٨/١ .

<sup>(</sup>٣) اسم الكتاب: "عدَّة الناسك في عِدَّةٍ من المناسك" كما صرّح به المرغينانيّ في "الهداية" ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢/٥٧٦.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ١٠/١ ٤٠.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: ثم يتحرد عن الملبوس المحرّم صـ٦٨ ــ.

<sup>(</sup>٧) صـ٣ـ أوَّل باب الإحرام.

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٠٤٤١] قوله: ((يوماً كاملاً أو ليلة)).

<sup>(</sup>٩) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٩/٢ .

<sup>(</sup>١٠) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٣/أ بتصرف يسير .

ـ إن كان عنده ـ لا ثوبَهُ بما تَبْقَى عينُهُ، هو الأصحُّ (وصَلَّى) ندباً بعد ذلك (شفعاً) يعني: ركعتين في غيرِ وقتٍ مكروهٍ، وتُجزِئُهُ المكتوبةُ.....

[٩٨٢٧] (قولُهُ: إِنْ كان عنده) أفادَ أنَّه لو لم يكن عنده لا يطلبُهُ كما في "العناية"(١)، وأنَّه من سنن الزَّوائد لا الهدى كما في "السِّراج"، "نهر"(٢).

[٩٨٢٣] (قولُهُ: بما تَبْقَى عينُهُ) والفرقُ بين الثوب والبدن أنَّه اعتُبرَ في البدن تابعاً، والمُتصلُ بالثوب منفصلٌ عنه، وأيضاً المقصودُ من استنانه \_ وهو حصولُ الارتفاقِ حالةَ المنع منه \_ حاصلٌ بما في البدن، فأغنى عن تجويزه في الثوب، "نهر"(٢).

[٩٨٢٤] (قولُهُ: ندباً) وفي "الغاية": ((أنَّها سنَّةٌ))، "نهر"(٤). وبه حزَمَ في "البحر"(٥) و"السِّراج".

[٩٨٢٥] (قُولُهُ: بعد ذلك) أي: بعد اللُّبس والتطيُّب، "بحر"(").

[٩٨٣٦] (قولُـهُ: يعني ركعتين) يشيرُ إلى أنَّ الأُولى التعبيرُ بهما كما فعَلَ في "الكنز"(٧)؛ لأنَّ الشَّفع يشملُ الأربع.

[٩٨٢٧] (قولُهُ: وتُجزيه المكتوبةُ) كـذا في "الزيلعيِّ"(^) و"الفتح""(٩) و"البحر"(١٠) و"النهر"(١١)

104/4

<sup>(</sup>١) "العناية": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٣٨/٢ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج - باب الإحرام ق٣٣١/أ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٣/أ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٣/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١١٠/١ .

<sup>(</sup>A) "تبيين الحقائق": كتاب الحج . باب الإحرام ٩/٢.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢/٣٦٠.

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٤٥/٢.

<sup>(</sup>١١) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٢١٪أ.

(وقال الْمُفرِدُ بالحجِّ) بلسانه مُطابِقاً لجنانه: (اللهمَّ إنِّي أُرِيدُ الحجَّ فيَسِّرْهُ لي) لمشــقَّتِهِ وطُولٍ مُدَّته (وتقبَّلُهُ منِّي) لقول إبراهيمَ وإسماعيلَ: ربَّنا تقبَّلْ مِنَّا،.........

و"اللباب"(١) وغيرها، وشبَّهُوها بتحيَّةِ المسجد، وفي "شرح اللباب"(٢): (( أنَّه قياسٌ مع الفارق؛ لأنَّ صلاة الإحرامِ سنَّة مستقلَّة كصلاةِ الاستخارة وغيرِها مما لا تنوبُ الفريضة منابَها، بخلاف تحيَّةِ المسجد وشكرِ الوضوء، فإنَّه ليس لهما صلاة [٢/ق ٣٧١)ب] على حدةٍ كما حقَّقَهُ في "فتاوى الحجَّة"، فتتادَّى في ضمنِ غيرها أيضاً)) اهد. ونقَلَ بعضُهم أنَّه رَدَّ عليه الشيخ "حنيفُ الدين المرشديُّ"(٢).

[٩٨٢٨] (قُولُهُ: بلسانِهِ مطابقاً لِجَنانِهِ) أي: لقلبِهِ، يعني: أنَّ دعاءه بطلبِ التيسيرِ والتقبُّلِ لا بدَّ أن يكون مقروناً بصِدْقِ التوجُّه إلى الله تعالى ؛ لأنَّ الدعاء بمجرَّدِ اللسان عن قلبٍ غافلٍ لا يفيدُ، وليس هذا بنيَّةٍ للحجِّ كما نذكرُهُ ( على الله فافهم.

[٩٨٢٩] (قُولُـهُ: لمشقَّتِهِ إلخ) لأنَّ أداءه في أزمنةٍ متفرِّقةٍ وأمكنةٍ متباينــةٍ، فــلا يَعــرَى عن المشقَّة غالبًا، فيسألُ الله تعالى التيسيرَ؛ لأنَّه الميسِّرُ كلَّ عسير، "زيلعي"<sup>(°)</sup>.

[٩٨٣٠] (قولُهُ: لقول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام) تعليلٌ لقوله: ((تقبَّلُهُ منّي))؛ لأنَّهما لَمَّا طَلَبا ذلك في بناءِ البيت ناسَبَ طلبُهُ في قصده للحجِّ إليه، فإنَّ العبادة في المساجد عمارةٌ لها، فافهم.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب صفة الإحرام ـ فصل: ثم يصلي ركعتين بعد اللبس صـ ٦٩ ــ .

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب صفة الإحرام ـ فصل: ثم يصلي ركعتين بعد اللبس صــ ٦٩ ــ .

<sup>(</sup>٣) هو حنيف الدين بن عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمريّ المكيّ (ت١٠٦٧هـ)، له من المصنفات: "بغية السالك الناسك"، و"شرح المناسك الصغير" و"الوسيط" لمنالا على القاري وغيرهما. ("خلاصة الأثر" ١٢٦/٢، "هدية العارفين" ١٣٩/١).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٨٣٥] قوله: ((ناوياً بها الحج)).

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٩/٢ .

وكذا المعتمرُ والقارِنُ بخلاف الصَّلاة؛ لأنَّ مُدَّتها يسيرةٌ، كذا في "الهداية"(١)، وقيل: يقولُ كذلك في الصَّلاة، وعمَّمَهُ "الزيلعيُّ" في كلِّ عبادةٍ، وما في "الهداية" أولى (ثمَّ لَبَى دُبُرَ صلاتِهِ ناوياً بها) بالتَّلبيةِ (الحجَّ)......

[٩٨٣١] (قُولُهُ: وكذا المعتمرُ) لوجودِ المشقَّةِ في العمرة وإنْ كانت أدنى من مشقَّةِ الحجِّ.

[٩٨٣٧] (قولُهُ: والقارثُ) فيقول: اللهمَّ إنَّي أريـدُ الحجَّ والعمرةَ إلىخ. قـال "ح"(٢): ((وتركَ المتمنَّعَ لأنَّه يُفردُ الإحرامَ بالحجِّ ويُفردُهُ بالعمرة، فهو داخلٌ فيما قبله)).

[٩٨٣٣] (قولُهُ: وقيل) عزاه في "التحفة"(٢) و"القنية"(١) إلى "محمَّد" كما في "النهر"(٥).

[٩٨٣٤] (قولُهُ: وما في "الهداية"(٦) أولى) كذا في "النهر"(٧)، قال "الرَّحمتيُّ": ((ولكنْ ما أعظَمُ الصلاةَ وما أصعَبَ أداءَها على وجهها، وما أحرى طلبَ تيسيرها من الله تعالى، فلذا عمَّمَهُ "الزيلعيُّ"(٨) تبعاً لغيرهِ من الأثمَّة)).

[٩٨٣٥] (قولُهُ: ناوياً بها الحجَّ) قال في "النهر"<sup>(١)</sup>: ((فيه إيماءٌ إلى أنَّها غيرُ حاصلةٍ بقوله: اللهمَّ إنِّي أُريدُ الحجَّ إلح؛ لأنَّ النيَّة أمرٌ آخرُ وراء الإرادة، وهو العزمُ على الشيء كما قال "البزَّازيُّ"<sup>(١٠)</sup>، وقد أفصَحَ عن ذلك ما قالَهُ "الراغب"<sup>(١١)</sup>: إنَّ دواعيَ الإنسان للفعل على مراتبَ: السانح،

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج - فصل ق١٣٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ـ باب افتتاح الصلاة ١٢٥/١ .

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب الصلاة ـ باب النية والدخول في الصلاة ق١١/أ.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج - باب الإحرام ق١٣٣/أ.

<sup>(</sup>٦) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١٣٧/١ .

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٣/أ.

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٩/٢ .

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٣/أ ـ ب بتصرف.

<sup>(</sup>١٠) لم نعثر على هذا النقل في نسخة "الفتاوى البزازية" ألتي بين أيدينا.

<sup>(</sup>١١) لم نعثر على هذا النقل في نسخة "مفردات ألفاظ القرآن" التي بين أيدينا.

.....

ثمَّ الحناطر، ثمَّ الفكر، ثمَّ الإرادة، ثمَّ الهمَّة، ثمَّ العزم، ولو قال بلسانه: نويتُ الحجَّ وأحرمتُ به لبَيكَ إلخ كان حسناً ليحتمع القلب واللسان، كذا في "الزيلعيِّ"(١)، قال في "الفتح"(١): وعلى قياسِ ما قدَّمناه في شروطِ الصلاة إنما يحسُنُ إذا لم تجتمع عزيمتُهُ لا إذا اجتمعت، ولم نعلم أنَّ أحداً من الرُّواة لنسكِهِ عَلَيْ رَوَى أنَّه سَمِعةُ يقول: نويتُ العمرة ولا الحجَّ، ولهذا قال مشايخنا: إنَّ الذَّكر [٢] اللسان حسن ليطابق القلب)) اهـ. قال في "البحر"(١): ((فالحاصلُ أنَّ التلفُّظَ باللسان بالنيَّة بدعةٌ مطلقاً في جميع العبادات اهـ. لكن اعترضهُ "الرَّحمتيُّ" بما في "صحيح البحاريً" عن "أنسِ" رضي الله تعالى عنه: ((سمعتُهم يصرخون بهما جميعاً ))، وعنه: ((ثمَّ أَهَلَ بحجًّ وعمرةٍ، وأهَلَّ الناسُ بهما )) إلى غيرِ ذلك مما هو مصرِّح بالنطق بما يفيدُ معنى النيَّة، ولم يقل أحدٌ: إنَّ النيَّة تعيَّنُ بلفظٍ مخصوصٍ لا وجوباً ولا ندباً، فكيف يقال: إنَّها لم توجد في كلام أحدٍ من الرُّواة؟! فتأمَّل)) اهـ.

قلت: قد يجابُ بأنَّ المراد نفيُ التصريح بلفظِ: نويتُ الحجَّ، وأنَّ ما ورَدَ من الإهلال المذكور هو ما في ضمنِ الدُّعاء بالتيسير والتقبُّل، وقد علمتَ أنَّ هذا ليس بنيَّة، وإنما النيَّةُ في وقت التلبية كما أشارَ إليه "المصنَّف" كغيره بقوله: ((ناوياً))، أو هو ما يذكرُهُ في التلبية، ففي "اللباب" و"شرحه" ((ويُستحَبُّ أنْ يَذكُرَ في إهلاله ـ أي: في رفع صوته بالتلبية ـ ما أحرَمَ به من حجًّ الشرحة "

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الإحرام ١٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٤١/٢.

٣) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٤٦/٢.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري(١٥٤٨) كتاب الحج ـ باب رفع الصوت بالإهلال، و (٢٩٥١) كتباب الجهاد والسير ـ باب
 الخروج بعد الظهر.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري(٥١١) كتاب الحج ـ باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، و(١٧١٤) و(١٧١) باب نحر
 البُذن قائمةً، وأبو داود(١٧٩٦) كتاب الحج ـ باب في الإقران، والنسائي ١٢٧/٥ كتاب المناسك ـ باب البيداء.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب صفة الإحرام ـ فصل: ثم يصلي ركعتين بعد اللبس صــ ٦٩ ــ ٧٠ ـ .

بيانٌ للأكمل، وإلاَّ فيصحُّ الحجُّ بمطلقِ النيَّة ولو بقلبِهِ، لكنْ بشَـرْطِ مُقارنتِهـا بذِكْـرٍ يُقصَدُ به التَّعظيمُ كتسبيح وتهليلِ.....

أو عمرةٍ، فيقول: لبيك بحجّةٍ))، ومثله في "البدائع"(١)، تأمّل.

[٩٨٣٦] (قولُهُ: بيانٌ للأكملِ) راجعٌ إلى قوله: ((تنوي بها الحجُّ))(٢) كما في "البحر"(٣).

[٩٨٣٧] (قولُهُ: بمطلق النيَّة) من إضافة الصفة للموصوف، أي: بالنيَّة المطلقة عن التقييد بالحجِّ، بأنْ نوى النسكَ من غير تعين حجِّ أو عمرةٍ، ثمَّ إنْ عيَّن قبل الطواف فبها<sup>(1)</sup>، وإلاَّ صُرِفَ للعمرة كما يأتي<sup>(٥)</sup>، قال في "اللباب"<sup>(٦)</sup>: ((وتعينُ النسك ليس بشرط، فصحَّ مبهماً وبما أحرمَ به الغيرُ))، شمَّ قال في موضع آخر: ((ولو أحرمَ بما أحرمَ به غيرُهُ فهو مبهم، فيلزمُهُ حجَّة أو عمرةً))، وقيَّدَهُ "شارحه" به ((ما إذا لم يَعلَم بما أحرمَ به غيرهُ)) اهد. وكذا لو أطلقَ نيَّة الحجِّ صُرفَ للفرض، ويأتي<sup>(٨)</sup> بمامُهُ قرياً قبل قوله: ((ولو أشعَرها)).

[٩٨٣٨] (قولُهُ: ولو بقلبِهِ) لأنَّ ذكر ما يُحرِمُ بــه مـن الحبِّجُ أو العمـرة باللســانِ ليـس بشــرطٍ كما في الصلاة، "زيلعي"<sup>(٩)</sup>.

[٩٨٣٩] (قولُهُ: بذكر يُقصَدُ بـ التعظيمُ) أي: ولو مَشُوباً بالدعاء على الصحيح، "شرح اللباب"(١٠). وفي "الخانيَّة"(١٠): ((ولو قـال: اللهمَّ ولم يَزِدُ قـال الإمامُ "ابن الفضل": هـ وعلى الاحتلافِ الذي ذكرنا في الشُّروع في الصلاة)).

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الحج \_ فصل: وأما بيان سنن الحج ١٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) في هامش "م" قوله: ((تنوي بها، عبارة المصنف: ناوياً، فلعلها عبارة غير المصنف)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٤٦/٢.

<sup>(</sup>٤) الذي في النسخ جميعها: ((فيها)) بالمثناة التحتية، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) المقولة [٩٨٧٢] قوله: ((لا تتوقف على نية نسك))، والمقولة [٩٨٧٣] قوله: ((صرف للعمرة)).

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام صـ٢٦...

<sup>(</sup>Y) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل في إبهام النية وإطلاقها صـ٧٤ ـ .

<sup>(</sup>٨) صـ٧٧\_ "در".

<sup>(</sup>٩) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الإحرام ١٠/٢ .

<sup>(</sup>١٠) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: وشَرْطُ التلبيةِ أن تكون باللسان صـ٧٠ ــ.

<sup>(</sup>١١) "الخانية": كتاب الحج ٢٨٥/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

ولو بالفارسيَّة وإنْ أحسَنَ العربيَّةَ والتَّلبيةَ على المذهب (وهبي لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيك، لا شريكَ لك لبَيك، إنَّ الحمدَ).....

والحاصلُ: أنَّ اقتران النيَّة بخصوصِ التلبية ليس بشرطٍ، بل هـو السنَّة، وإنما الشَّرطُ اقترانُها [٢/ق٣٧٧ب] بأيِّ ذكر كان، وإذا لَبَّى فلا بدَّ أنْ تكون باللسان، قال في "اللباب"(١): ((فلو ذكرَها بقله لم يُعتَدَّ بها، والأحرس بلزمُهُ تحريكُ لسانه، وقيل: لا، بل يُستحَبُّ)) اهـ.

ومالَ "شارحُهُ" إلى الثاني؛ لأنَّ الأصحَّ أنَّه لا يلزمُهُ التحريك في القراءة للصلاة، فهـذا أُولى؛ لأنَّ الحجَّ أوسعُ، ولأنَّ القراءة فرضَّ قطعيٌّ متَّفقٌ عليه بخلاف التلبية.

[٩٨٤٠] (قولُهُ: ولو بالفارسيَّةِ) أي: أو غيرِها كالتركيَّة والهنديَّة كما في "اللباب" (٢)، وأشار إلى أنَّ العربيَّة أفضلُ كما في "الخانيَّة" (٢).

[٩٨٤١] (قولُهُ: وإنْ أحسَنَ العربيَّةَ والتلبية) أي: بخلاف الصلاة؛ لأنَّ باب الحجِّ أوسعُ، حتَّى قام غيرُ الذَّكر مَقامَهُ كتقليدِ البُدْن، "ح" عن "الشرنبلاليَّة" في الشارح في الشارح قي الصلاة يتحقَّقُ بالفارسيَّة ولو مع القدرةِ على العربيَّة (١)، وقدَّمَهُ "الشارح" هناك (٧)، ونبَّه على ما وقَعَ لـ "الشرنبلاليِّ" وغيرهِ من الاشتباه، حيث جعلُوا الشُّروعَ كالقراءة، "ط" (٨).

[٩٨٤٢] (قُولُهُ: وهي لبَّيك اللهمَّ لبَّيك) أي: أقمتُ ببابكَ إقامةً بعد أحرى، وأحبتُ نداءَكَ

(قولُهُ: وفيه: أنَّ الشُّروع إلخ) قد يقال: إنَّ مراد "الشرنبلاليُّ" بقولـه: ((بخـلاف ِ الصـلاة)) في حـقٌ القراءة لا الشُّروع.

(قُولُهُ: أي: أَقَمتُ ببابك إقامةً بعد أخرى إلخ) وذلك كما في "السنديِّ": ((أنَّه اختُلِفَ في مأخذِهـا،

101/4

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: وشرط التلبية أن تكون باللسان صـ٧٠ــ.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام \_ قصل: وشرط التلبية أن تكون باللسان صـ٧٠ ـ.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الحج ١/٥٨١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج ـ فصل ق١٣٦/أ.

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٠/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) من((وفيه)) إلى((العربية)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٧) ٢٦٩/٣ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ٤٩١/١.

.....

إجابة بعد أخرى، وجملة اللهمَّ ـ بمعنى يا اللهُ ـ معترضة بين المؤكّد والمؤكّد، "شرح اللباب"(١). فالتثنية لإفادة التكرار كما في: ﴿مُمْآتَجِعِ ٱلْبَصَرَكُونَ فِي [ الملك \_ ٤ ]، أي: كرَّاتٍ كثيرةً، وتكرارُ اللهظ لتوكيدِ ذلك، ويوجد في بعضِ النسخ بعد اللهمَّ: ((لبَّيك لبَّيك)) مرَّتين، وهو الموافقُ لِما في "الكنز"(٢) و"الهداية"(٣) و"الجوهرة"(٤) و"اللباب"(٥) وغيرها، فتكونُ إعادتُهُ ثالثاً لمبالغةِ التأكيد، قال بعضُ المحشّين: ((وقد استحسنَ الشافعيَّةُ الوقفَ على لبَيك النالئة، ولم أره لأئمَّنا، فراجعه)) اهـ.

قلت: مقتضى ما في "القُهُستانيُ" (١) الوقفُ على الثانية، فإنَّه تكلَّمَ على قوله: لبَّيك اللهمَّ لبَّيك، ثمَّ قال: ((لبَّيك لا شريك لك استئنافٌ))، فإنَّ مُفادَهُ أنَّ الاستئناف بقوله: لبَّيك الثالثةِ لا بقوله: لا شريك لك، وهو مُفادُ ما في "شرح اللباب" (٢) أيضاً.

فقيل: مِن أَلَبَّ بالمكان إذا أقامَ به، وقيل: من قولهم: داري تلُبُّ دارهُ، أي: تُواجهُها، يعني: اتّحاهي وقَصْدي إليك، وقيل: من قولهم: أن مُحِبَّةٌ لزوجها، يعني: محبَّتي إليك، وقيل: من قولهم: أنا مُلَبًّ بين يديك، أي: خاضعٌ لك، وقيل: من الإلباب وهو القرب، يعني قَرُبْتُ إليك قُرْباً يشهدُهُ كُلُّ أحدٍ بقصدي بيتَكَ وأعتابَهُ الشريفة)).

(قولُهُ: فإنَّ مُفادَهُ أنَّ الاستئناف بقوله: لبَّيك الثالثةِ) نعم عبارةُ "القهستانيِّ" وإنْ أفادت أنَّ الاستئناف بقوله: ((لبيك)) الثالثةِ لا تفيدُ أنَّه يقفُ عليها كما يقولُهُ الشافعيَّة أو يَصِلُها بما قبلها وإن كانت جملةً مستأنفةً.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: ثم يصلي ركعتين بعد اللبس صــ٦٩ـــ.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١١٠/١.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الإحرام ١٣٧/١ .

<sup>(</sup>٤) "الجوهرة النيرة": كتاب الحج ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: ثم يصلي ركعتين بعد اللبس صـ٦٩ ــ ـ

<sup>(</sup>٦) جامع الرموز": كتاب الحج ٢٣٩/١.

<sup>(</sup>V) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: ثم يصلي ركعتين بعد اللبس صـ٦٩ ــ .

بكسرِ الهمزة وتُفتَحُ (والنّعمةَ لك) بالفتح،....

[٩٨٤٣] (قولُهُ: بكسرِ الهمزة وتُفتَحُ) والأوَّلُ أفضلُ، قال في "المحيط": ((لأنَّه عليه الصلاة والسلام فعَلَهُ)) وردَّهُ في "البناية" ((بأنَّه لم يُعرَفُ))، نعم علَّلَ أكثرُهم الأفضليَّة بأنَّه استثنافٌ للثناء، فتكونُ التلبية للذَّات بخلاف الفتح، فإنَّه تعليلُ للتلبية، أي: لبَّيك لأنَّ [٢/ق٣٧٨] المحمد لك والنَّعمة والملك، وتعليقُ الإحابة التي لا نهاية لها بالذات أولى منه باعتبارِ صفة. واعتُرضَ بأنَّ الكسر يجوزُ أن يكون تعليلاً مستأنفاً أيضاً، ومنه: ﴿وصَلِعَيْهُمُ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكَنَّ لَمُمُّمُ اللهُ الكسر يجوزُ أن يكون تعليلاً مستأنفاً أيضاً، ومنه: علم ابنَكَ العلم، إنَّ العلم نافعُهُ، وأحيب بأنَّه وإنْ حاز فيه كلِّ منهما إلاَّ أنَّه يُحمَلُ هنا على الاستثناف لأولويَّتِه بخلاف الفتح؛ وأحيب بأنَّه وإنْ حاز فيه كلِّ منهما إلاَّ أنَّه يُحمَلُ هنا على الاستثناف لأولويَّتِه بخلاف الفتح؛ إذ ليس فيه سوى التعليل، وحكى الشُرَّاح عن "الإمام" الفتح، وعن "محمَّد" و"الكسائيّ" و"الفراء" الكسر، إلاَّ أنَّ المذكور في "الكنشَاف": ((أنَّ اختيار "الإمام" الكسر، و"الشافعيّ" الفتحُ، وهو الذي يُعطيه ظاهرُ كلامهم))، "نهر" ((أنَّ اختيار "الإمام" الكسر، و"الشافعيّ" الفتحُ، وهو الذي يُعطيه ظاهرُ كلامهم))، "نهر" (أنَّ اختيار "الإمام" الكسر، و"الشافعيّ" الفتحُ،

(بالنصب على المشهور، ويجوزُ الرَّفع إلخ)). ((بالنصب على المشهور، ويجوزُ الرَّفع إلخ)).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٣/٢، ومالك في "الموطأ" ٢٨٤/١ كتاب الحبح ـ باب العمل في الإهلال، والبخساري(٩٥١) كتاب الحبح ـ المجح ـ باب التلبية وصفتها ووقتها، وأبو داود(١٨١٢) كتاب الحبح ـ باب التلبية وصفتها ووقتها، وأبو داود(١٨١٢) كتاب الحبح ـ باب ما حاء في التلبية، وقال أبو عبسى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والنسائي ٥/١٠٠ كتاب المناسك ـ باب: كيف التلبية؟ وابن ماجه (٢٩١٨) كتاب المناسك ـ باب لتلبية، وألدارمي ٢٩١٨) كتاب المناسك ـ باب في التلبية، كلُّهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً، وفي الباب عن ابن مسعود، وجابر، وعائشة، وابن عباس، وأبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) "البناية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) "الكشاف": ٥/١٩٢ سورة يس - الآية (٧٦).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٣/ب.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٣/ب.

# أو مبتداً وحبرٌ(\)(والملك لا شريك لك، وزِدْ) ندباً (فيها).......

[٩٨٤٥] (قولُهُ: أو مبتدأً) وخبرُهُ ((لك))، وعليه فخبرُ ((إنَّ)) محذوفٌ لدلالةِ ما بعده عليه، والأَولى جعلُ ((لك)) خبرَ ((إنَّ)) وخبرُ المبتدأ محذوفٌ كما قرَّرُوا الوجهين في قول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِي عَامَنُوا وَالْفِيهُونَ وَالتَّمَنُونَ مَنَّ ءَامَنُ اللَّهَ [ المائدة ـ ٦٩ ]، فافهم.

[٩٨٤٦] (قولُهُ: والملك) بالنصب، وجُوِّزَ الرفعُ، وعلى كلِّ فالخبرُ محذوفٌ، واستُحسِنَ الوقفُ عليه لئلا يُتوهَّمَ أنَّ ما بعده خبرُهُ، "شرح اللباب"(٢). ونقلَ بعضُهم أنَّه مستحبٌّ عند الأَتَّة الأربعة.

#### ( تنبية )

في "اللباب" و"شرحه"(؟): ((ويُستحَبُّ أَنْ يرفعَ صوتَهُ بالتلبية ثمَّ يَخفِضَهُ، ويصلِّي على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ثمَّ يدعوَ بما شاء، ومن المأثور: ((اللهمَّ إنِّي أسألُكَ رضاك والجنة، وأعوذُ بك من غضبك والنار )(((\*))، وفيه((\*) أيضاً: ((وتكرارُها سنَّةٌ في المجلسِ الأوَّل، وكذا في غيره، وعند تغيُّرِ الحَالات مستحبُّ مؤكَّد، والإكثارُ مطلقاً مندوبٌ، ويُستحَبُّ أَنْ يُكرِّرَها كلَّما شرعَ فيها ثلاثاً على الولاء، ولا يقطعها بكلام)).

[٩٨٤٧] (قُولُهُ: وزِدْ فيها) ولا تستَّحبُّ الزِّيادةُ من غيرِ المَاثُور كما في "العناية"(٢) خلافًا لِما في "النهر"(٧)، فافهم. نعم في "شرح اللباب"(٨): ((ما وقع مأثورًا يُستحَبُّ، بـأَنْ يقول: « لَبيكَ

<sup>(</sup>١) عبارة "ذَ": (( (والنعمةَ) بالفتح، أو مبتدأً وخبرُهُ (لك) )).

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام \_ فصل: ثم يصلي ركعتين بعد اللبس صــ ٦٩ ــ .

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام - فصل: ثم يصلي ركعتين بعد اللبس صـ٦٩ ــ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في مسنده ٣٠٧/١، والدارقطني ٣٣٨/٢ كتاب الحج ـ باب المواقبت، بلفظ: «أنَّ النَّبيّ ﷺ كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله تعالى مغفرتَه ورضواتَـه، واستعاذ برحمتـه من النـار »، والبيهقـي في "السـنن الكبرى" ٤٦/٥ كتاب الحج ـ باب ما يستحب من القول في أثر التلبية، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٣٧/٧.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: وشَرْطُ التلبيةِ أن تكون باللسان صـ٧٠ــ

<sup>(</sup>٦) "العناية": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٤٢/٢ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٣/ب.

<sup>(</sup>٨) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام \_ فصل: وشرطُ التلبيةِ أن تكون باللسان صــ٧١ ـــ

# أي: عليها لا في خلالِها (ولا تَنْقُصْ) (١) منها فإنَّه مكروةٌ،.....

وسعديك، والخيرُ كلَّهُ بيديك، والرَّغباءُ إليك، إلـهَ الخلق<sup>(٢)</sup>، [٢/ق٣٧٣/ب] لَبَيكَ بحجَّةٍ حقَّا، تعبُّداً ورقَّاً، لَبَيك إنَّ العيش عيشُ الآخرة<sub>)(٢</sub>)، وما ليس مرويًا فجائزٌ أو حسنٌ)).

[٩٨٤٨] (قولُهُ: أي: عليها) فالظرفُ بمعنى على كما أضادهُ "الزيلعيُّ" في قال في "النهر" (الأنَّ الزِّيادة إنما تكونُ بعد الإتيان بها لا في خلالِها كما في "السِّراج")) اهـ. فما مرّ() من لبَيك وسعديك إلخ ونقلَهُ في "النهر" عن "ابن عمر" يأتي به بعدَ التلبية لا في أثنائها، فافهم.

(قُولُهُ: وسَغَدَيْك) في "القاموس": ﴿ والسَّعادةُ: خلافُ الشَّقاوة، وأسعَدَهُ فهــو مسعودٌ، ولا يقــال: مُسْعَدٌ، وأسعَدَهُ: أعانَهُ، ولَبَّيك و سَعْدَيك أي: إسعاداً بعد إسعادٍ ﴾ اهــ.

وأما قوله: ((إِلَهُ الحَقَ)) فقد أخرجه أحمد ٣٤١/٢، والنسائي ١٦١/٥ كتاب المناسك ـ باب: كيف التلبية؟ وابن ماجه (ر٩٢٠) كتاب المناسك ـ باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر عن النبي ﷺ جائز، والطحاوي في "شرح معاني الآفار" ١٢٥/٢ كتاب مناسك الحج ــ باب التلبية كيف هي؟ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥٠٥٤ كتاب الحج ـ باب كيف التلبية؟ والحاكم ١٤٥/١ كتاب الحج ـ باب الإحرام، من حديث أبي هريرةﷺ.

وأمّا قوله: «(لبّيك بحمّة حمًّا تعبُّداً ورقاً » فقد أخرجه البزّار (١٠٩٠) و(١٠٩١) بلفظ: «البيك حمّـاً حمًّا تعبُّداً ورقاً »، وأورده الهيشميّ في "المجمع " ٢٣٣٧ وقال: رواه البزّار مرفوعاً وموقوفاً، ولم يُسمّ شيخه في المرفوع. وأمّا قوله: «(إنّ العَيْش عيش الآخرة ») فقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٥/٥ ٤ كتاب الحج - باب: كيف التلبية؟ والشافعي في "مسنده" ٢٨٤١ كتاب الحج، وأخرجه ابن خزيمة (٢٨٣١) كتاب الحج - باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخير خير الآخرة، والحاكم ٢٥/١ ٤ كتاب المناسك، وصحّحه، ووافقه الذّهبيّ، على التلبية (رأنّما الحيرُ خيرُ الآخرة ».

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: (( قوله: (ولا تَنفُصُ) قال في "البحر": وأمَّا النقصُ فقال المصنَّف: إنَّـه لا يجـوزُ، وقـال ابـن ملـكِ في "شرح المجمع": إنّه مكروهُ اتَّفاقاً، والظاهرُ: أنّها كراهةٌ تنزيهيَّة؛ لِما أنَّ التلبية إنما هي سـنَّةٌ، أمَّا الشـرطُ فإنما هـو ذِكْرُ الله تعالى فارسيًا كان أو عربيًا، هو المشهور عن أصحابنا )).

<sup>(</sup>٢) في النسخ جميعها: ((الحَلْق))، وما خرّجناه من الروايات: ((الحقّ)).

<sup>(</sup>٣) قوله: ((لَبَيْك وسعدَيك، والخير كلَّه بيدَيْك، والرَّغباء إليك )). أخرجه النسائي ١٦٠/٥-١٦١ كتـاب المناسـك ــ باب كيفية التلبية من حديث ابن عمر رضى الله عنهما، وروايته: (( والرغباء إليك والعمل )).

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١٠/٢.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج - باب الإحرام ق١٣٣/ب.

<sup>(</sup>٦) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>V) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٣/ب .

أي: تحريماً؛ لقولهم: إنَّها مرَّةً شرطٌ، والزِّيادةَ سنَّةً، ويكونُ مُسيئاً بتركِها......

[٩٨٤٩] (قولُهُ: تحريماً؛ لقولهم: إنَّها مرَّةً شرطٌ) تَبِعَ فيه "النهرَ"(١) مخالفاً لـ "البحر"(٢)، ولا يخفى ما فيه، فإنَّه إِنْ أراد أنَّ الشَّرط خصوصُ الصِّيغة المارَّة (٢) ففيه أنَّ ظاهر المذهب ـ كما في "الفتح"(١- ) (رأته يصيرُ مُحرِماً بكلِّ ثناء وتسبيح))، وقد مرّ (٢)، وإنْ أرادَ بها مطلق الذَّكر فلا يفيدُ مدَّعاه، وهو كراهةُ نقص هذه الصِّيغة تحريماً، فالحقُّ ما في "البحر": ((من أنَّ خصوص التلبية سنَّة، فإذا ترَكها أصلاً ارتكب كراهة التنزيم، فإذا نقص عنها فكذلك بالأولى، وأنَّ قول "الكافي النسفيُ"(١٠): لا يجوزُ فيه نظرٌ ظاهرٌ، وقولَ مَن قال: إنَّها شرطٌ مرادُهُ ذكرٌ يُقصَدُ به التعظيم لا خصوصُها)) اهـ.

(٩٨٥٠] (قولُهُ: والزِّيادةُ سنَّةٌ) أي: تكرارُها كما قدَّمناه (٢) عن "اللباب"، وأمَّا الزِّيادةُ على الصيغة المارَّةِ (٨) فقد مرَّ (٩) أنَّها مندوبة، وهو معنى ما في "الكافي" (١٠) وغيره: ((أنَّها مستحبَّةٌ))، فافهم.

<sup>(</sup>قولُ "الشارح": أي: تحريماً) حَكَى "ابنُ ملكٍ" الأَنفاقَ على أنَّ الكراهة للتَّحريم. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>قُولُهُ: فَفِيهِ أَنَّ ظَاهِرِ المُذَهِبِ ـ كما فِي "الفتح" ـ أنَّـه يصيرُ مُحرِمًا إلىخ) وأيضاً مقتضى اشتراطِ التَّلِيةِ أَنَّ نَفْصَها يُنجِلُّ بالنَّسك لا الكراهةُ كما نقَلَهُ "السنديُّ" عن "ط".

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ق١٣٣/ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) صـ٦ ١ "در".

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) صـ٥١ ـ "در".

<sup>(</sup>٦) "كافي النسفي": كتاب الحج ـ الكلام في التلبية ١/ق ٨١أ.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٩٨٤٦] قوله: ((والملك)).

<sup>(</sup>٨) صـ٦٦ "در".

<sup>(</sup>٩) صـ٩١ ـ "در".

<sup>(</sup>١٠) "كافي النسفى": كتاب الحج ـ الكلام في التلبية ١/ق١٨أ.

وبتَرْكِ رفعِ الصُّوت بها.

(وإذا لَبَّى نَاوِياً) نُسُكاً.....

[٩٨٥١] (قولُهُ: وبتركِ رفع الصوت بها) أي: بالتلبية، ومقتضاه أنَّ الرفع سنَّة، وبـه صرَّحَ في "النهر"(١) عن "المحيط"، وهو خلافُ ما قدَّمناه (٢) وصرَّحَ به في "البحر"(١) و"الفتح"(٤): ((من أنَّه مستحبٌ))، لكنْ ذكرَ في "البحر"(٥) في غير هذا الموضع: ((أَنَّ الإساءة دون الكراهة))، فلا يلزمُ من قول "الشارح" تبعاً لـ "المحيط": ((إنَّه يكونُ مسيئاً بتركه)) أنْ يكون سنَّةُ مؤكَّدةً، تأمَّل.

# مطلبٌ فيما يصيرُ به مُحرِماً

[٩٨٥٢] (قولُهُ: وإذا لَبَى ناوياً) قيل: الأولى أنْ يقول: وإذا نوى ملبِّياً؛ لأنَّ عبارته تفيدُ أنَّه يصيرُ شارعاً بالتلبية بشرطِ النيَّة ، والواقعُ عكسهُ أه. أي: على ما هو قولُ "الحسام الشهيد" كما مرَّ(") أوَّلَ الباب، والجسوابُ حكما في "الفتح"(") تبعاً له "الزيلعيّ"(") ح ((أنَّ هذه العبارةَ لا يُستفادُ منها إلاَّ أنَّه يصيرُ مُحرِماً عند النيَّة والتلبية، أمَّا أنَّ الإحرام [٢/ق٤٣٧أ] بهما أو بأحدِهما بشرطِ الآخر فلا))، فالعبارتان على حدٍّ سواء كما ذكرة في "النهر"(٩)، فافهم.

و (٩٨٥٣) (قُولُهُ: نسكاً) أي: معيَّناً كحجٍّ أو عمرةٍ، أو مبهماً لِما مرَّ<sup>(١١)</sup>، وياتي<sup>(١١)</sup> أيضاً أنَّ صحَّةَ الإحرام لا تتوقَّفُ على نيَّةِ النسك، أي: على تعيينه، وليـس المرادُ أنَّها لا تتوقَّفُ على نيَّةِ نسكِ أصلاً، فافهم.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٣/ب.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٩٨٤٦] قوله: ((والملك)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٥١/٢ ٣٥.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) صـ٣- أول باب الإحرام.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الإحرام ١١/٢ .

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٣/ب .

<sup>(</sup>١٠) المقولة [٩٨٣٧] قوله: ((عطلق النية)).

<sup>(</sup>١١) المقولة [٩٨٧٢] قوله: ((لا تتوقف على نية نسك)).

(أو ساق الهدي أو قلَّد) أي: ربَطَ قلادةً على عُنُقِ (بَدَنةِ نَفْلٍ أو حزاءِ صيدٍ) قتلَهُ في الحرم....

[٩٨٥٤] (قولُهُ: أو ساق الهدي إلخ) بيان لما يقومُ مقامَ التلبية من الأفعال كما يأتي (١)، لكن لو حذَف هذا واقتصر على قوله: ((أو قلَّدَ بدنة إلخ)) كما فعَلَ في "الكنز"(٢) لكان أخصر وأظهر؟ لأنَّ الهدي يشملُ الغنم بخلاف البدنة ، فإنَّها تخصُّ الإبلَ والبقر، وإذا قلَّدَ شاةً لم يكن مُحرِماً وإنْ ساقها كما صرَّح به في "البحر"(٢) وسيأتي (١)، ولذا اعترض في "شرح اللباب"(٥) على قوله: ((ويقومُ تقليدُ الهدي)).

وحاصلُ المسألة \_ كما في "شرح اللباب"(١) \_ ((أنَّ لإقامةِ البدنة مُقامَ التلبية شرائطَ، فمنها النيَّة، ومنها سَوْقُ البدنة والتوجُّهُ معها، أو الإدراكُ والسَّوقُ إنْ بعَثَ بها ولم يتوجَّه معها إلاَّ في بدنةِ المتعة والقِران، فلو قلَّدَ هديَهُ ولم يَسُقُ، أو ساقَ ولم يتوجَّهُ معه ثمَّ توجَّهَ بعد ذلك يريدُ النسكَ فإنْ كانت البدنةُ لغيرِ المتعة والقِران لا يصيرُ مُحرِماً حتَّى يلحقَها، فإذا أدرَكها وساقها صار مُحرِماً»).

[ه٥٨٥] (قولُهُ: أي: ربَطَ َ إلخ) وكيفيَّتُهُ: أنْ يَفتِلَ خيطاً من صوفٍ أو شعرٍ، ويربطَ به نعلاً

(قُولُهُ: لكان أخصرَ وأظهرَ) لكنْ عليه لا يكونُ في كلامه تعرُّضُ لسَوْقِ البدنة بدونِ تقليدٍ، فالأُولَى أَنْ يُرادَ بالهدي خصوصُ البدنة، تأمَّل. وفي "المنح":((واقتصَرَ في "الكنز" على التَّلبية، ومرادُهُ بها شيءٌ من خصوصيَّات النَّسك، سواءٌ كان تلبيةً، أو ذكراً يُقصَدُ به التعظيم، أو سَـوْقَ هـدي، أو تقليدَ البُدن كما ذكرَ "النسفيُّ" في "المستصفى")) اهـ. وهو كذلك في "المبحر"، ولو حذَف لفظ ((الهديَ)) وسلَّطَ كلاً من ((قلَّدَ)) و((ساقَ)) على لفظ ((بدنة)) لسَلِمَ من الإيهام، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) صـ٣٦ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحج \_ فصل: من لم يدخل مكة ١١٨/١.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٨٨١] قوله: ((لعدم اختصاصه بالنسك)).

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام - فصل: وشرط التلبية أن تكون باللسان صـ٧٧ ـ.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: وشرط التلبية أن تكون باللسان صـ٧٣ــ.

أو في إحرام سابق (ونحوه) كجناية ونَذْر ومتعة وقِران (وتوجَّهَ معها) والحالُ أنَّه (يريدُ الحجَّ) وهل العمرةُ كذلك؟ ينبغي نعم (أو بعَثَها ثمَّ توجَّهَ......

أو عُرْوةَ مَزَادةٍ، وهي السُّفرة من جلدٍ أو لِحاءِ شجرةٍ \_ أي: قشرِها ـ أو نحوِ ذلك مما يكونُ علامةً على أنَّه هديٍّ؛ لئلاً يتعرَّضَ أحدٌ له، ولئلاً يأكلَ منه غنيٌّ إذا عَطِبَ وذُبحَ.

[٩٨٥٦] (قولُهُ: أو في إحرام سابقٍ) قيَّدَ به لأنَّ هذا الإحرامَ لا يَتممُّ شروعُهُ فيه إلاَّ بهذا للهذا الإحرامَ لا يَتممُّ شروعُهُ فيه إلاَّ بهذا للهذا الطالاً).

[٩٨٥٧] (قولُهُ: ونحوهِ) أي: نحوِ جزاء الصَّيد من الدِّماء الواجبة.

[٩٨٥٨] (قولُهُ: كحنايةٍ) أي: في السَّنةِ الماضية، "درر "(٢).

[٩٨٥٩] (قولُهُ: وتوجَّهُ معها) أي: سائقاً لها، قال "الكرمانيُّ": ((ويُستحَبُّ أَنْ يُكبِّرَ عند التوجُّهِ مع سوقِ الهدي ويقول: اللَّهُ أكبر، لا إلهَ إلاَّ الله، واللَّهُ أكبر وللَّهِ الحمد))، "شرح اللباب"(").

[٩٨٦٠] (قولُهُ: يريدُ الحجَّ) إذ لا بدَّ مع ذلك من النَّيةِ على الصواب كما صرَّحَ به الأصحاب، "شرح اللباب" (٤/ق٢٧٤)

[٩٨٦١] (قولُهُ: ينبغي نعم) البحثُ لـ "الشرنبلاليُّ"(٥)، وعبارةُ "شرح اللباب"(١): ((ناوياً الإحرامَ بأحدِ النَّسُكين)) صريحة في ذلك.

[٩٨٦٧] (قولُهُ: أو بعَنَها ثمَّ توجَّه) عطفٌ على قوله: ((وتوجَّهَ معها))، فأفاد أنَّ الشَّرط أحدُ

(قُولُهُ: أَو عُرُوةَ مَزَادةٍ، وهي السُّفرةُ) في "القاموس": ((المزادةُ: الرَّاوية، أو لا تكونُ إلاَّ مـن حِلْديـن تُفَأَّمُ بثالثٍ بينهما لتتَّسِعَ))، وفيه أيضاً: ((السُّفرةُ بالضمِّ: طعامُ المسافر، ومنه سُفرةُ الجِلْد)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج - فصل في الإحرام ٤٩٢/١.

<sup>(</sup>٢) "الدرر": كتاب الحج ٢٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: وشرط التلبية أن تكون باللسان صـ٧٢ ـ.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: وشرط التلبية أن تكون باللسان صـ٧٢ ــ.

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٠/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: وشرط التلبية أن تكون باللسان صـ٧٢ـــ.

وَلَحِقَها) قبل الميقات، فلو بعدَّهُ لَزِمَهُ الإحرامُ بالتَّلبية من الميقات (أو بعَثَها لمتعةٍ) أو لقِران، وكان التَّقليدُ والتوحُّهُ......

الشيئين: إمَّا أنْ يسوقَها ويتوجَّه معها، وإمَّا أنْ يبعثُها ثمَّ يلحقَها ويتوجَّه معها، وهـذا الشَّـرطُ لغيرِ المتعة والقِران، فلا يُشترَطُ فيهما التوجُّهُ معها ولا لَحاقُها كما أفـادَهُ بقولـه بعـده: ((أو بعَنَهـا لمتعةٍ إلخ))، فافهم.

[٩٨٦٣] (قولُهُ: ولَحِقَها) اقتصرَ على ذكرِ اللَّحوقِ لأنَّه شرطٌ بالاتَّفاق، وأمَّا السَّوق بعده فمختلَف فيه، ففي "الجامع الصغير" (الله كيشترطه، واشترَطَهُ في "الأصل" الأصل (إيسوقُهُ ويتوجَّهُ معه))، قال "فخر الإسلام": ((ذلك أمر اتّفاقيَّ، وإنما الشَّرطُ أنْ يلحقَهُ))، وفي "الكافي ((قال شمس الأثمَّة "السرخسيُّ" في "المبسوط ((ف): اختلَف الصحابةُ في هذه المسألة، فمنهم مَن يقول: إذا توجَّه في أثرِها صار مُحرِماً، ومنهم من يقول: إذا توجَّه في أثرِها صار مُحرِماً، ومنهم من يقول: إذا أدركها فساقها صار مُحرِماً، فأخذنا بالمتيقَّن من ذلك وقلنا: إذا أدركها وساقها صار مُحرِماً، لاتّفاق الصحابة على ذلك))، "شرح اللباب ((ق).

وَ ٩٨٦٤] (قُولُهُ: لَزِمَهُ الإحرامُ بالتلبية إلخ) لأنَّه حين وصَلَ إلى الميقات لم يكن مُحرِماً بـالتقليد لعدم لَحاق الهدي، ولا يجوزُ له المجاوزةُ بدون الإحرام، فلَزمَ الإحرامُ بالتلبية، "رحمتي".

[٩٨٦٥] (قولُهُ: أو قِران) صرَّحَ بـ لزيادةِ الإيضاح، وإلاَّ فقولُ المصنَّف: ((لمتعةٍ)) يشملُ التمتُّعَ العرفيَّ والقرانَ كما أوضَحَهُ في "البحر"(١).

[٩٨٦٦] (قولُهُ: والتوجُّهُ) أشارَ به إلى أنَّ الأولى لـ "المصنَّف" تـأخيرُ قولـه: ((في أشهره))

<sup>(</sup>١) انظر "الجامع الصغير": كتاب الحج ـ باب تقليد البدن صـ ١٤٩ ـ .

<sup>(</sup>٢) "الأصل": كتاب المناسك ـ باب النذر ٢/٠١٤.

<sup>(</sup>٣) "كافي النسفي": كتاب الحج ـ فصل: وإن لم يدخل المحرم مكة إلخ ١/ق ٨٦/ب باختصار .

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب النذر ٤٠/٤ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: وشرط التلبية أن تكون باللسان صـ٧٣ ــ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة ٣٨٣/٢.

(في أشهُرِهِ) وإلاَّ لم يَصِرْ مُحرِماً حتَّى يلحقَها (وتوجَّهَ بنيَّةِ الإحرام وإنْ لم يَلْحَقها) استحساناً (فقد أحرَمَ) لأنَّ الإجابة كما تكونُ بكلِّ ذكرٍ تعظيميٍّ تكونُ بكلِّ فعلٍ مختصٌّ بالإحرام.

ثُمَّ صحَّةُ الإحرامِ لا تتوقُّفُ على نيَّةِ نسكٍ؛ لأنَّه لو أبهَمَ الإحرامَ حتَّى طافَ شوطاً واحداً

عن قوله: ((وتوجَّهُ بنيَّةِ الإحرام))، "ط"(١).

[٩٨٦٧] (قولُهُ: في أشهرِهِ إلخ) لأنَّ تقليد الهدي في غير أشهرِ الحَجِّ لا يُعتَدُّ به؛ لأنَّه فعلٌ من أفعالِ المتعة، وأفعالُ المتعة قبل أشهرِ الحجِّ لا يُعتَدُّ بها، فيكونُ تطوُّعًا، وفي هدي التطوُّع ما لم يُــدرِكُ أو يَسِرْ معه لا يصيرُ محرمًا، كذا في "شرح الجامع الصغير" لـ "قاضي خان"(٢)، "زيلعي"(٣).

[٩٨٦٨] (قولُهُ: وإلاَّ لم يَصِرُ إلخ) أي: بأنْ لـم يوحـد البَعْثُ والتوجُّهُ في الأشـهرِ، أو وُحِـدَ التوجُّهُ دون البَعْث، وقوله: ((حتَّى يلحقَها)) أي: قبل الميقات، "ط"<sup>(٤)</sup>.

[٩٨٦٩] (قولُهُ: وتوجَّهُ بنيَّةِ الإحرامِ) [٢/ق٥٧٥/أ] أفاد أنَّ هذه الأشياءَ إنما قامت مَقامَ الذَّكر دون النيَّة، "ط"(٥).

[٩٨٧٠] (قُولُهُ: فقد أحرَمَ) حوابُ قوله: ((وإذا لبَّى ناوياً إلخ)).

[٩٨٧١] (قُولُهُ: مختصُّ بالإحرامِ) احترَزَ به عمًّا لو أشعَرَها أو جلَّلَها إلى آخرِ ما يأتي.

[٩٨٧٣] (قولُهُ: لا تتوقَّفُ على نَيَّةِ نسكٍ) أي: معيَّنٍ، قال في "البحر"(١): ((وإذا أبهَمَ الإحرامَ - بأنْ لم يعيِّن ما أحرَمَ به ـ جاز، وعليه التعيينُ قبل أنْ يشرعَ في الأفعال، فإنْ لـم يعيِّن وطافَ 17./4

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ٤٩٢/١.

<sup>(</sup>٢) "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج ـ باب في تقليد البُدُن ١/ق ٦٨/ب.

 <sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٩/٢ بتصرف. ولم يَعْز المسألة في المطبوعة التي بين أيدينا إلى "شـرح الجامع الصغير" لقاضيحان، بل إلى "النهاية" معزياً إلى "الرُقيات".

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج - فصل في الإحرام ٤٩٢/١.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٤٦/٢.

صُرِفَ للعمرة، ولو أطلَقَ نيَّةَ الحجِّ صُرِفَ للفرض، ولو عيَّنَ نفلاً فنفلٌ وإنْ لم يكن حَجَّ الفرضَ، "شرنبلاليَّة"(١) عن "الفتح"(٢).

(ولو أشعَرَها) بجَرْحِ سَنامِها الأيسرِ (أو جَلَّلَها).....

شوطاً كان للعمرةِ، وكذا إذا أُحصِرَ قبل الأفعال فتحلُّلَ بدمٍ تعيَّنَ للعمرة، فيجبُ قضاؤها لا قضاءُ حجَّةٍ، وكذا إذا جامَعَ فأفسَدَ وجَبَ المضيُّ في عَمرةٍ)).

[٩٨٧٣] (قولُهُ: صُرِفَ للعُمرةِ) أمَّا الحجُّ فلا يُصرَفُ إليه إلاَّ إذا عَيَّنُهُ قبل أنْ يشرعَ في الأفعال كما في "البحر"(٣)، لكن في "اللباب" و"شرحه"(٤): ((لو وقَفَ بعرفَةَ قبل الطواف تعيَّنَ إحرامُهُ للحجَّة ولو لم يَقصِد الحجَّ في وقوفه)).

[٩٨٧٤] (قُولُهُ: ولو أُطلَقَ نيَّةَ الحجِّ بأنْ نوى الحجُّ ولم يعيِّن فرضاً ولا نفلاً.

[٩٨٧٥] (قولُهُ: ولو عيَّنَ نفلاً فنفلٌ) وكذا لو نوى الحجَّ عن الغيرِ أو النَّذرَ كان عمَّا نوى وإنْ لم يحجَّ للفرض، كذا ذكرَهُ غيرُ واحدٍ، وهو الصحيحُ المعتمدُ المنقول الصريح عن "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" من أنَّه لا يتأدَّى الفرض بنيَّةِ النفل، ورُوي عن "الثاني" - وهو مذهبُ "الشافعيُّ" - وقوعُهُ عن حجَّةِ الإسلام، وكأنَّه قاسَهُ على الصيام، لكنَّ الفرق أنَّ رمضان معيارٌ لصومِ الفرض بخلاف وقتِ الحجِّ، فإنَّه موسَّعٌ إلى آخرِ العمر، ونظيره وقتُ الصلاة، "شرح اللباب"(°). نعم وقتُ الحجِّ له شبة بالمعيار باعتبارِ عدم صحَّةِ حجَّين فيه، فلذا يتأدَّى بمطلقِ النيَّة بخلاف فرضِ الظهر مثلاً، فإنَّ وقته ظرفٌ من كلِّ وجهٍ.

[٩٨٧٦] (قولُهُ: بِحَرْحِ سَنامِها) البـاءُ للتصوير، وهـو مكـروة عنـد "الإمـام"؛ لأنَّ كـلَّ أحـدٍ لا يُحسِنُهُ، فيَلحَقُ الحِيوانَ به تعذيبٌ، "ط"(١). وأشار "المصنَّفُ" إلى أنَّ الإشعار خاصٌّ بالإبل.

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٠/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٤٦/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل في إبهام النية وإطلاقها صـ٧٤ـ٧٣ ـ .

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام \_ فصل: ولو أحرم بالحج صـ٧٤ ـ. .

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ٤٩٢/١.

بوَضْعِ الجُلِّ (أُو بَعَثَها لا لمتعةٍ) وقِرانٍ (ولم يَلْحَقها) كما مرَّ (أُو قلَّدَ شاةً لا) يكونُ مُحرماً لعدم اختصاصِهِ بالنَّسكِ.

(وبعَدَهُ) أيَ: الإحرامِ بلا مُهْلةٍ (يتَّقي الرَّفَثَ)....

[٩٨٧٧] (قولُهُ: بوضعِ الجُلِّ) أي: على ظهرِها، وهو بالضمِّ والفتح: ما تلبسُهُ الفرس لتُصانَ به، "قاموس"(١).

[٩٨٧٨] (قُولُهُ: لا لمتعةٍ وقِرانٍ) وكذا لو لهما قبل أشهرِ الحجِّ، "رحمتي".

[٩٨٧٩] (قولُهُ: كما مرَّ<sup>(٢)</sup>) أي: لُحُوقاً كاللُّحوق الذي [٢/ق٥٣٥/ب] مرَّ، وهو كونُهُ قبل الميقات، وهذا محترزُ قوله: ((ولَحِقَها))، "ط<sup>((٣)</sup>.

[٩٨٨٠] (قُولُهُ: أَو قُلَّدَ شَاةً) محترزُ قُولُه: ((بدنةً))، "ط"(٤).

[٩٨٨٦] (قولُهُ: لعدمِ اختصاصِهِ بالنَّسكِ) لأنَّ الإشعار قد يكونُ للمداواة، والجُـلُّ لدفع الحرِّ والبردِ والأذى، ولأنَّه إذا لم يكن بـين يديـه هـديّ يسوقُهُ عنـد التوجُّـهِ لـم يوجـد إلاَّ بحـرَّدُ النَّية، وبه لا يصيرُ مُحرماً، وتقليدُ الشَّاة ليس.متعارَفٍ ولا سنَّةٍ، "رحمتي".

# مطلبٌ: مَن حَجَّ فلم يَرفَث إلخ، أي: مِن وقت الإحرام

[٩٨٨٣] (قولُهُ: بلا مُهلةٍ) يشيرُ إلى أنَّ الأصوب أنْ يقول: فيتَّقي بالفاء كما في "القدوريِّ"<sup>(°)</sup>. "الكنز"<sup>(۲)</sup>.

هذا، وفي "النهر"(٧): ((واعلم أنَّه يؤخذُ من كلامه ما قالَهُ بعضهم في قوله ﷺ: (( مَن حجَّ فلم يَرفُتْ ولم يَفسُقْ خرَجَ من ذنوبه كيوم ولدتْهُ أمَّه ))(١): إنَّ ذلك من ابتداء الإحرام؛

<sup>(</sup>١) "القاموس": مادة ((حلل)) بتصرف يسير .

<sup>(</sup>۲) صـ۲٦ــ "در".

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج - فصل في الإحرام ٤٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الحج \_ فصل في الإحرام ٤٩٢/١ ـ ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحج ١٨١/١.

<sup>(</sup>٦) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١١٠/١.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٤/أ.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد ٢٤٨/٢، ٤٨٣-٤٨٤، والبخاري (١٨١٩) كتاب الحج ـ باب: فلا رفث، ومسلم (١٣٥٠) كتـاب الحج ـ باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. وسيأتي تخريجه موسعاً صـ١٧٠ـ.

أي: الجماعَ أوذِكرَهُ بحضرةِ النَّساء (والفُسُوقَ) أي: الخروجَ عن طاعــةِ اللــه (والجِدالَ).

لأنَّه لا يُسمَّى حاجًّا قبله)) اهد.

### مطلبٌ فيما يحرُمُ بالإحرام وما لا يحرم

[٩٨٨٣] (قولُهُ: أي: الجمساع) همو قمولُ الجمهور، "شمرح اللساب"(١)؛ لقول تعالى: ﴿ أُمِلَّ لَكُمُ لِيَلَةَ ٱلْقِسْيَامِ ٱلرَّفَ إِلَى نِسَآ إِكُمَّ ﴾ [ البقرة - ١٨٧]، "بحر"(٢).

[٩٨٨٤] (قولُهُ: أو ذكرَهُ بحضرةِ النساء) هو قولُ "ابن عبَّاسٍ"(")، وقيل: ذكرهُ ودواعيه مطلقًا، قيل: وهو الأصحُّ، "شرح اللباب"(٤). وظاهرُ صنيع غيرِ واحدٍ ترجيحُ ما عن "ابن عبَّاسٍ"، "نهر"(°).

قلت: والظاهرُ شمولُ النساء للحلائل؛ لأنَّه من دواعي الجماع، تأمَّل.

[٩٨٨٥] (قولُهُ: أي: الخروجَ) إشارةٌ إلى أنَّ الفُسُوق مصدرٌ لا جمعُ فِسْقِ كعِلْمٍ وعُلُومٍ كما أشعَرَ به تفسيرُهم له بالمعاصي، واختارَهُ لمناسبتِهِ للرَّفَثِ والجلدال، ولأنَّ المنهيَّ عنه مطلقُ الفسـق مفرداً أو جمعاً، أفاده في "النهر"(1).

وما (عمر الحُدال) أي: الخصومة مع الرُّفقاء والخدم والمكَّارين، "بحر "(٧). وما عن "الأعمش": «أنَّ من تمام الحجِّ ضربَ الحَمَّال » فقيل في تأويله: إنَّه مصدرٌ مضافٌ لفاعلِه،

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام - فصل في محرمات الإحرام صـ ٨٠ ...

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرج نحوه الطبري في "تفسيره" ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام - فصل في محرمات الإحرام صد ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ق١٣٤/أ.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ق ١٣٤/أ.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٤٧/٢.

فإنَّه من المُحْرِم أشنعُ (وقَتْلَ صيدِ الـبَرِّ) لا البحرِ (والإشارةَ إليه) في الحــاضرِ (والدِّلالةَ عليه) في الغائب، ومحلُّ تحريمهما.....

لكنْ في "شرح النقاية"(١): ((ورَدَ أَنَّ "الصدِّيق" ضَرِّجَة ضرَبَ جَمَّالَهُ لتقصيرهِ في الطريق )(٢) اهـ.

قلت: وحينه فضربُهُ لا للحدالِ بل لتأديبِهِ وإرشادِهِ إلى مراعاة الحفظِ والعملِ الواحب عليه، حيث لم يَنزَحِر بالكلام، وبذلك يصحُّ كونُهُ من تمام الحبحِّ لكونه أمراً بمعروف ونهياً عن منكر، تأمَّل.

ومدُهُ؛ فإنَّهُ) أي: ما ذُكِرَ من الثلاثةِ، وفيه إشارةٌ إلى وجهِ التنصيص عليهـا هنـا [٢/ق٣٧٦أ] تبعاً للآية كلبس الحرير، فإنَّه حرامٌ مطلقاً، وفي الصلاةِ أشنعُ.

[۹۸۸۸] (قولُهُ: وقتلَ صيدِ البرِّ) أي: مصيدِهِ؛ إذ لو أُريِدَ به المصدرُ ـــ وهــ و الاصطيادُ ــ لَمَا صحَّ إسنادُ القتل إليه، "بحر" (٣). وعبَّرَ بالقتل دون الذَّبح لاستعماله في المحرم غالبًا، وهــذا كذلك، حتَّى لو ذكَّاهُ كان ميتةً.

[٩٨٨٩] (قولُهُ: لا البحرِ) ولو غيرَ مأكولٍ؛ لقولـه تعـالى:﴿أَيِطَ لَكُمْ صَيْدُٱلْبَحْرِ﴾ الآيــةَ [ المائدة ـ ٩٦ ].

[٩٨٩٠] (قُولُهُ: والدِّلالةَ) بالكسرِ في المحسوسات، وبالفتح في المعقولات، وهو الفصيح، "رملي".

[٩٨٩١] (قولُهُ: في الغائب) أفادَ به وبقوله: ((في الحاضر)) الفرقَ بين الإشارة والدَّلالة. قلت: والفرقُ أيضاً أنَّ الأُولى باليدِ ونحوها، والثانيةَ باللسان ونحوه كالذهاب إليه.

<sup>(</sup>١) "شرح النقاية" للقاري: كتاب الحج ـ فصل في آداب المحرم وغيره ٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) قال السّخاويّ في "المقاصد" صـ٢٧٦.: هو من كلام الأعمش، ولكنْ حَمَلَهُ ابنُ حزم على الفسقة منهم، يعني: إن ساغ له ذلك بنفسه، وإلا أعلم الأمير بنحوه، وعلى كل حال فهو من نوادر الأعمش، وقد قال صاحب "الفروع" من الحنابلة: وليس من تمام الحجّ ضرب الجَمَّال، ثم حكى حَمْلَ ابن حَرْم. وانظر "الشـذرة في الأحـاديث المشتهرة" ٢٠٠/٧، و"كشف الخفاء" ٢٤١/٢، و"الأسرار المرفوعة" صـ٣٥٠..

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٤٨/٢.

إذا لم يَعْلَمِ الْمُحْرِمُ، أمَّا إذا عَلِمَ فلا في الأصحِّ (والتطيُّبَ) وإن لم يَقصِدْهُ، ويكرهُ شَمُّهُ

[٩٨٩٢] (قولُهُ: إذا لم يَعلَمْهُ المحرم) كذا في "النهر"(١)، والمرادُ به المدلولُ، والأصوبُ التعبيرُ به، قال في "السِّراج": ((ثمَّ الدلالةُ إنما تعملُ إذا اتَّصَلَ بها القبضُ، وأنْ لا يكون المدلولُ عالِماً بمكان الصيد، وأنْ يُصدِّقَهُ في دلالته ويتَّبعَهُ في أشره، أمَّا إذا كذَّبَهُ ولم يتَّبع أشرَهُ حتَّى دلَّهُ آخرُ وصدَّقَهُ واتَّبَعُ أثرَهُ فلا حزاءً على الدالِّ)) اهـ.

#### ( تتمُّةً )

في حكم الدَّلالةِ الإعانةُ عليه كإعارةِ سكِّينِ ومناولةِ رمح وسوطٍ، وكذا تنفيرُهُ، وكسرُ بيضه، وكسرُ قواتمِهِ وحناحِه، وحلبُهُ، وشراؤه، وأكلُهُ، وقتلُ القملة، ورميها، ودفعُها لغيره، والأمرُ بقتلها، والإشارةُ إليها إنْ قتلَها المشارُ إليه، وإلقاءُ ثوبِهِ في الشمس، وغسلُهُ لهلاكِها، "لباب" (٢).

[٩٨٩٣] (قولُهُ: وإنْ لم يَقصِدُهُ) قبل عليه: ((التطيُّبُ)) معمـولٌ لقولـه: ((يتَّقي))، ولا معنى لأمرِ غيرِ القاصد بالاتقاء، فيحابُ بانَّ المراد غيرُ قـاصدٍ للتطيُّبِ بـل قـاصدٌ للتـداوي، ومـع ذلـك يكونُ محظوراً عليه، فعليه اتّقاؤُهُ، "رحمتي".

[٩٨٩٤] (قولُهُ: وكُرِهَ شَمُّهُ) أي: فقط، فلا شيءَ عليه به كما في "الخانيَّة" (٢)، وبهذا يشيرُ إلى أنَّ المراد بالتطيُّبِ استعمالُهُ في الثوب والبدن، وقالوا: لو لَبِسَ إزاراً مبحَّراً لا شيءَ عليه؛ لأنَّه ليس بمستعمِل لجزء من الطَّيب، وإنما حصَلَ بحرَّدُ الرائحة، ومن ثَمَّ قال في "الخانيَّة" (٤) (لو دخَلَ بيتاً قد بُحُرَ فيه، واتَّصَلَ بثوبِهِ شيءٌ [٢/ق٣٧٦)، عنه لم يكن عليه شيءٌ))، "نهر "(٥).

(قولُ "الشارح": فلا في الأصحِّ) والظاهرُ أنَّه وإنَّ لم يَحرُمْ إلاَّ أنَّه يكرهُ مراعاةً للخلاف، ولأنَّ فيــه نوعَ إعانةٍ كإعارةِ سكِّين، كذا قال "السنديُّ". 71/5

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج - باب الإحرام ق١١١/أ.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل في محرمات الإحرام صــ ١٨ـــ.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الحج ٢٨٦/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الحج ٢٨٧/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٤٠].

(وقَلْمَ الظُّفُرِ وسَتْرَ الوجهِ) كلِّهِ أو بعضِهِ كفمِهِ وذَقَنِهِ، نعم في "الخانيَّــة": ((لا بـأسَ بوَضْع يدِهِ على أنفه)).....

و ٩٨٩ه] (قولُهُ: وقَلْمَ الظُّفُرِ) أي: قطعَهُ ولو واحداً بنفسه أو غييرِهِ بـأمره، أو قَلْـمَ ظفـرِ غـيره إلاَّ إذا انكسَرَ بحيث لا ينمو فلا بأس به، "ط"(١) عن "القُهُستانيّ"(٢).

ر (۱۹۹۹) (قولُهُ: كلّهِ أو بعضِهِ) لكن في تغطية كلّ الوحه أو الرأس يوماً أو ليلة دمٌ، والربعُ منهما كالكلّ، وفي الأقلّ من يومٍ أو من الربع صدقة كما في "اللباب"(")، وأطلقه فشملَ المرأة لِما في "البحر" عن "غاية البيان": ((من أنّها لا تُغطّي وجهَها إجماعاً)) اهد. أي: وإنما تسترُ وجهَها عن الأحانبِ بإسدالِ شيء مُتَحافٍ لا يَمَسُّ الوحة كما سيأتي (٥) آخرَ هذا الباب، وأمّا ما في "شرح الهداية" لـ "ابن الكمال": ((من أنَّ لها سترَهُ بمِلْحفة وخمار، وإنما المنهيُّ عنه سترُهُ بشيء فُصِّلَ على قَدْرِهِ كالنّقابِ والبُرقع)) فهو بحث عجيبٌ أو نقلٌ غريبٌ مخالف لِما سمعتَهُ من الإجماع ولِما في "البحر" وغيره في آخرِ هذا الباب، ثمّ رأيتُ بخطٌ بعض العلماء في هامشِ ذلك "الشرح": ((أنَّ هذا مما انفرَدَ به المؤلّفُ، والمحفوظُ عن علمائنا خلافُهُ، وهو وحوبُ عدم ماسَّةِ شيء لوجهها)) اهد. ثمَّ رأيتُ نولك نقلاً عن "منسك القطبيّ"، فافهم.

(٩٨٩٧) (قُولُهُ: نعم في "الخانيَّة"(١) إلخ) استدراكٌ على قوله: ((أو بعضِهِ))؛ لأنَّه يُوهِمُ أنَّ هذا محظورٌ مع أنَّه عدَّهُ في "اللباب"(١) من مباحاتِ الإحرام، وأمَّا كلمهُ لا بأس فإنَّها لا تدلُّ على الكراهةِ دائمًا، ومنه قولُهُ الآتي(٨) قريبًا: ((كره، وإلاَّ فلا بأس به))، فافهم.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ٤٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في تغطية الرأس والوجه صـ٧٠٦ ــ .

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢ ٩/٢ ٣.

<sup>(</sup>٥) ص-۱٦٤ - ١٦٤ - "در".

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الحج ـ فصل فيما يجب بلبس المخيط وإزالة التفث ٢٨٩/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام \_ فصل في مباحاته صـ ٨٤ ــ .

<sup>(</sup>A) صه۳\_ "در".

| فصل في الإحرام | <br>44 |     | الجزء السابع |
|----------------|--------|-----|--------------|
|                |        | 11. | 342 ( JE)    |

[٩٨٩٨] (قولُهُ: والرَّأس) أي: رأس الرَّجُل، أمَّا المرأةُ فتسترُهُ كما سيأتي (١).

[٩٨٩٩] (قولُهُ: بخلافِ الميت) يعني: إذا مات مُحرِماً حيث يُغطَّى رأسُهُ ووجهُهُ لبطلان إحرامه بموته لقوله على: (﴿ إذا مات ابنُ آدم انقطَعَ عملُهُ إلاَّ من ثلاثٍ ﴾ (٢)، والإحرامُ عملٌ فهو منقطعٌ، ولهذا لا يَبني المأمورُ بالحجِّ على إحرام الميت اتّفاقاً، وأمَّا الأعرابيُّ الذي وقَصَتْهُ ناقتُهُ فقال على: ﴿ لا تُحَمِّرُوا رأسَهُ ولا وجهَهُ، فإنّه يُبعَثُ يومَ القيامة ملبيًا ﴾ (٣) فهو مخصوصٌ من ذلك بإحبار النبيِّ على بنقاء إحرامه، وهو مفقودٌ في غيره، فقلنا بانقطاعِهِ بالموت، أفادَهُ في "البحر ((١) وغيره، [٢] ق ٧٧٧] وبه يحصلُ الجمع بين الحديثين ، ويؤيدُهُ أنَّ قوله: ﴿ فَإِنَّهُ يُعَثُ الِخ ﴾ واقعةُ حال، ولا عمومَ لها كما تقرَّرَ في الأصول، فلا يدلُّ على أنَّ غير الأعرابيِّ مثلُهُ في ذلك.

<sup>(</sup>۱) ص-۱ ٦٣ ـ "در".

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/٢٧٦، والبخاري في "الأدب المفرد" (٣٨)، ومسلم (١٦٣١) كتاب الوصية ـ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، وأبو داود (٢٨٨٠) كتاب الوصايا ـ باب ما جاء في الصدقة عن المبت، والمرمذي (٣٧٦) كتاب الوصايا ـ باب فضل الصدقة عن المبت، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٤٧)، وابن حبان (٢٠١٦) كتاب الجنائر ـ فصل في الموت وما يتعلق به، والبيهقي في "شرح مشكل الآثار" (٢٧٤٧) كتاب الوصايا ـ باب الدعاء للميت.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٤٩/٢ .

# وبقيَّةِ البدن، ولو حَمَلَ على رأسِهِ ثياباً كان تغطيةً، لا حَمْلُ عِدْلٍ وطَبَقٍ......

[٩٩٠٠] (قولُهُ: وبقيَّة البدنِ) بالجرِّ عطفاً على ((الميت))، أي: وبخلاف سترِ بقيَّة البدن

سوى الرَّاسِ والوجه، فإنَّــه لا شيءَ عليه لــو عصبَــهُ، ويكــرهُ إنْ كــان بغيرِ عـــذرٍ، "لبــاب"(١). وفي "شرحه"<sup>(٢)</sup>: ((وينبغي استثناءُ الكفَّين لمنعهِ من لبس القفَّازين)) اهــ.

قلت: وكذا القدمان مما فوق مَعْقِدِ الشَّراكِ لمنعه من لبسِ الجوربين كما يأتي (٢)، إلاَّ أنْ يكون مرادُهُ بالسَّتر التغطية . بما لا يكونُ لبساً، فسترُ اليدين أو الرِّحلين بالقفازين أو الجورين لبسَّ، فتأمَّل.

(قولُ "الشارح": ولو حَمَلَ على رأسِهِ ثياباً كان تغطيةً) قال "المرشديُّ": ((لو كانت الثَيابُ في بُقْحةٍ وكانت مشدودةً شدًاً قويّاً بحيث لا يحصلُ منها تغطيةٌ فلا كراهةَ في حملها ولا حزاءً، وإلاً فيكرهُ ويجبُ الجزاءُ؛ لأنّه تغطيةً)) اهـ "سندي".

وهذا دالٌّ على أنَّه لو غَطَّى رأسَهُ بغير المعتاد لا ينزمُهُ شيءٌ ولو يوماً أو ليلةً.

(قولُهُ: فإنَّه لا شيءَ عليه لو عصَبَهُ إلخ) في "السنديِّ" عن "الخانيَّة": ((ويكرهُ له تعصيبُ رأسِهِ، ولو فعَلَ ذلك يوماً وليلةً فعليه صدقة، ولا شيءَ عليه لو عصبَ غيرَها من بدنه ولو لغيرِ علَّةٍ، إلاَّ أنَّه في هذه الحالة يكرهُ)) اهـ. فعُلِمَ من هذا أنَّ حكم التَّعصيب مخالفٌ لحكم السَّتر واللَّبس.

(قُولُهُ: "لباب"، وفي "شرحه": وينبغي استثناء الكفَّين إلخ) مقتضى الاستثناء انَّ باقي البدن حكمهُ يخالفُ حكم هذه الأعضاء، مع أنَّ سائره يصحُّ سترهُ بما لا يُعَدُّ لُبْساً لا بما يُعَدُّ لُبْساً، فالمتعيِّنُ أنْ يُرادَ بالسَّتر التغطية بما لا يَستمسِكُ بنفسِهِ أو لا يُعَدُّ لُبْساً، بخلاف تغطية يديه بالقُفَّازين ورِحْليه بالخفَّين والجورين، فإنَّه لُبْسَ.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل في مكروهاته صـ٨٣ ـ ـ .

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صـ٥٠١ ـ .

<sup>(</sup>٣) صـ٩٩ــ "در".

ما لم يَمْتَدَّ يوماً وليلةً، فتلزمُهُ صدقةٌ، وقالوا: لو دخَلَ تحــت سِتْرِ الكعبـةِ فأصــاب رأسَهُ أو وجهَهُ كره، وإلاَّ فلا بأس به (وغَسْلَ رأسِهِ ولحيتِهِ.......

[٩٩٠١] (قولُهُ: ما لم يَمتَـدَّ يومـاً وليلـةً إلـخ) الـواوُ بمعنى أو؛ لأنَّ لبـس المعتـادِ يومـاً أو ليلـةً مُوجبٌ للدم، فغيرُ المعتاد كذلك مُوجبٌ للصدقة، "ط"<sup>(١)</sup>.

قلت: لكنْ لِيُنظَرُ: مِن أين أَخَذَ "الشارحُ" ما ذكرَهُ؟ فإنَّ الذي رأيتُهُ في عدَّةِ كتب: أنَّه لو غطَّى رأسَهُ بغيرِ معتادٍ كالعِدْلِ ونحوه لا يلزمُهُ شيءٌ ، فقد أطلقوا عدمَ اللَّزوم، وقد عَدَّ ذلك في "اللباب"(٢) من مباحاتِ الإحرام، نعم في "النهر"(٢) عن "الخانيَّة"(٤): ((لو حَمَلَ المحرمُ على رأسه شيئًا يلبسُهُ الناسُ كالإجَّانة ونحوها فلا، ويكرهُ(٥) له تعصيبُ رأسيه، ولو فعَلَ ذلك يومًا وليلةً كان عليه صدقةً)) اهـ.

والظاهرُ: أنَّ الإشارةَ للتعصيب، وكأنَّ "الشارح" أرجَعَها للحملِ أيضاً، تأمُّل.

(٩٩٠٢) (قولُهُ: وقالوا إلخ) نصَّ عليه في "اللباب"<sup>(١)</sup> وغيره، وكذا نصَّ على: ((أَنَّ له يكرهُ كُبُّ وجهِهِ على وسادةٍ بخلاف خدَّيه))، قال "شارحه"<sup>(٧)</sup>: ((وكذا وضعُ رأسِهِ عليها، فإنَّه وإنْ لَزِمَ منه تغطيةُ بعضِ وجهه أو رأسه إلاَّ أنَّه الهيئـةُ المستحبَّة في النوم بخلاف كبً الوجهِ)) اهـ.

[٩٩٠٣] (قُولُهُ: كُرِهَ) ظاهرُ إطلاقه أنَّها تحريميَّةٌ، "ط"(^^).

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج \_ فصل في الإحرام ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام . فصل في مباحاته صـ ٤ ٨...

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٤/ب.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الحج ٢٨٦/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) من ((ويكره)) إلى آخر النقل ورد في "الخانية" في: فصل فيما يجب بلبس المحيط وإزالة النفث ٢٨٩/١ غيرَ مقيَّد بيومٍ وليلةٍ.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل في مكروهاته صـ٨٣ ـ ـ

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل في مكروهاته صـ٨٣ـــ.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الحج .. فصل في الإحرام ١/٤٩٤.

إِعْمَاءُ (قُولُهُ: بالخِطْمِيِّ) بكسرِ الخاء: نبتٌ، "نهر" (٢). والمرادُ الغَسلُ بماءٍ مُزِجَ فيه كما في "القُهُستانيُّ".

ره٩٥٠) (قولُهُ: لأنّه طيبٌ إلخ) أشارَ إلى الخسلاف في علّة وحوبِ اتّقائه، فالوجوبُ متّفقٌ عليه، وإنما الخلافُ [٢/ق٣٧٧ب] في علّته وفي مُوجيه، فيتّقيه عند "الإمام" لأنَّ لـه رائحةً طيّبةً وإنْ لم تكن زكيَّةً، ومُوجَبُهُ دمّ، وعندهما لأنَّه يقتلُ الهوامَّ ويليِّنُ الشعرَ، وموجَبُهُ صدقة، ومنشأ الخلاف الاشتباهُ فيه، ولذا قال بعضهم: لا خلاف في خِطميِّ العراق؛ لأنَّ لـه رائحةً طيَّبةً، أفادَهُ في "النهر"(٤).

[٩٩٠٦] (قولُـهُ: بخـلافِ صـابون) في جنايـاتِ "الفتـح"(°): ((لـو غسـَـلَ بالصـابونِ والحُــرْض لا روايةَ فيه، وقالوا: لا شيءَ فيه؛ لأنَّه ًليس بطيبٍ ولا يَقتُلُ)) اهـ.

ومقتضى التعليلِ عدمُ وجوب الدَّم والصدقةِ اتَّفاقاً، ولـذا قـال في "الظهيريَّة" ((وأجمعوا أنَّه لا شيءَ عليه)) اهـ. ومثلُهُ في "البحر" (()، وكذا في "القُهُستانيِّ "(^) عن "شرح الطحاويِّ"، فافهم.

[٩٩٠٧] (قُولُةُ: وَدَلُوكٍ) بفتح الدَّال، قيل: هو نَبْتٌ بأرضِ الحجاز معروفٌ كالأَشنان، غيرَ أَنْه أسودُ والأَشنانُ أبيضُ، يُرطِّبُ البدنَ ويزيلُ الحكَّةَ والجَرَبَ.

[٩٩٠٨] (قولُهُ: وأُشنانِ) قيل: همو بضمٌ الهمزة وكسرِها كما في "القاموس"(٩)، ويُسمَّى حُرْضًا أيضًا.

177/7

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب الحج ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ق١٣٤/ب.

<sup>(</sup>٣) "حامع الرموز": كتاب الحج ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ق١٣٤/ب.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٦) "الظهيرية": كتاب الحج ـ الفصل الرابع في الإحصار والجنايات ق٧١أ.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>٨) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٤٠/١ .

<sup>(</sup>٩) "القاموس": مادة ((أشن)).

((وسِدْرِ))، وهمو مشكلٌ (وقَصَّها) أي: اللَّحيةِ (وحَلْقَ رأسِهِ و) إزالةَ (شعرِ بدنِهِ) إلاَّ الشَّعرَ النَّابتَ في العين فلا شيءَ فيه عندنا (ولُبُسَ قميصٍ وسراويل) أي: كلِّ معمولٍ

[٩٩٠٩] (قُولُهُ: وسِيدْرٍ) هو وَرَقُ النَّبْقِ، "ح"(١).

[٩٩١٠] (قولُهُ: وهو مُشكلٌ) فإنَّ السَّدْر كالخِطميِّ يَقْتُلُ الهـوامَّ ويليِّنُ الشعر، فكان ينبغي وجوبُ الصدقة عندهما كما في "المنح"(٢)، والصابونُ والأُشنان فيهما ذلك أيضاً، "رحمتي". زاد غيرُهُ أنَّ للصابون طيبَ رائحةٍ.

قلت: وفيه نظرٌ، فقد علمت الاتَّفاقَ على أنْ لا شيءَ فيه من دمٍ ولا صدقةٍ؛ لأنَّه ليس بطيبٍ ولا يَقتُلُ، فافهم.

[٩٩١١] (قولُهُ: وحَلْقَ رأسِهِ) وكذا رأسُ غيره ولو حلالًا، "لباب"(٣).

[٩٩١٢] (قولُهُ: وإزالةَ شعرِ بدنِهِ) أي: بقيَّةِ بدنه كالشارب والإبط والعانة والرقبة والمحاجم كما في "اللباب" (٤٠)، قال في "المبحر" ((والمراد إزالـهُ شعرِهِ كيفمـا كان حُلْقـاً، وقصَّاً، ونتفاً، وتَنَوَّراً، وإحراقاً من أيِّ مكانٍ من الرأس والبدن مباشرةً أو تمكيناً)).

[٩٩١٣] (قولُهُ: أي: كلِّ معمول إلخ) أشار به إلى أنَّ المراد المنعُ عن لبسِ المحيط، وإنما حَصَّ المذكوراتِ لذكرِها في الحديث، وفي "البحر" (أنَّ صابطَهُ لبسُ كلِّ شيء معمول على قدْرِ البدن أو بعضه، بحيث يحيطُ به بخياطةٍ أو تلزيقِ بعضهِ ببعضٍ أو غيرهما [٢/ ق٨٣٧] ويستمسكُ عليه بنفسِ لبسِ مثلِهِ إلاَّ المكعَّبَ)) اهد.

(قُولُهُ: إلاَّ المُكَعَّبُ<sup>(٧)</sup>) في "القاموس": ((المُكَعَّبُ: المُوشَّى من البُرُودِ والأثواب)) اهـ. أي: المنقوشُ،

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الحج ـ فصل ق١٣٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ق٩٩أ.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل في محرمات الإحرام صـ٨٠ ـ.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل في محرمات الإحرام صـ ٨٠ ـ ـ .

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٤٨/٢.

 <sup>(</sup>٧) وقع في مطبوعة "تقريرات الرافعي": ((المُعكَّب)) في الموضعين بتقديم العين على الكاف، وهـو تحريف، انظـر
"القاموس" مادة ((كعب)).

على قَدْرِ بَدَن أَو بعضِهِ كَزُرْدِيَّةٍ وبُرْنُس (وقَبَاء) ولو لم يُدخِلْ يديــه في كُمَّــه حــاز عندنا، إلاَّ أنْ يُزرِّرَهُ أَو يُخلِّلُهُ، ويجوزُ أَن يَرْتَدِئَ بقميصٍ وجُبَّةٍ ويَلتَحِفَ به في نومٍ

قلت: فنحرَجَ ما خِيْطَ بعضُهُ ببعضِ لا بحيث يحيطُ بالبدن مثل المرقَّعة، فلا بـأسَ بلبسِهِ كما قدَّمناه (١)، وأفادَ قولُهُ: ((أو بعضِهِ)) حرمةً لبس القفَّازين في يدي الرَّجُل، وبه صرَّحَ "السنديُّ" في "منسكه الكبير"، وتبعَـهُ "القاري" في "شرح اللباب"(٢)، وأمَّا المرأة فيُندَبُ لها عدمُهُ كما في "البدائع"(٢)، وتمامُهُ فيما علَّقناه على "البحر"(١).

[٩٩١٤] (قولُهُ: كزُردِيَّةٍ) هي الدِّرعُ الحديدُ كما يُفهَمُ من "القاموس"(٥)، وفيه (٢): ((البُرْنسُ بالضمِّ: قَلْنُسُوةٌ طويلةٌ، أو كلُّ ثوبٍ رأسُهُ منه))، أي: كالذي يلبسُهُ المغاربة يَستُرُ من الرأسِ إلى القدم.

و٩٩١٥] (قُولُهُ: وقَبَاءٍ) بالمدِّ: المنفرجُ من أمامٍ، "ط"(٧).

[٩٩١٩] (قولُهُ: ولو لَم يُدخِلُ إلخ) في "اللّباب"<sup>(٨)</sup>: ((من المكروهـاتِ إلقـاءُ القَبـاءِ والعَبـاء والعَبـاء وغوهما على منكبيه من غير إدخال يديه في كمَّيـه))، وفيه<sup>(٩)</sup> من فصـل الجنايـات: ((ولـو ألقَـى القَباءَ على منكبيه وزرَّهُ يوماً فعليه دمٌ وإن لم يُدخِل يديه في كمَّيه، وكذا لو لم يَزُرَّه ولكنْ أدخـلَ يديه في كمَّيه، وكذا لو لم يَزُرَّه ولكنْ أدخـل يديه في كمَّيه فلا شيءَ عليه سوى الكراهةِ)) اهـ.

لكنْ ليس هذا المرادَ هنا، بل ما يُلبَسُ في القدم، فإنَّه لا يُطلَقُ عليه اسمُ المخيط، وفيــه تفصيـلٌ في حكمــه بين كونه تحتَ مَعقِدِ الشِّراكِ أو فوقَهُ.

<sup>(</sup>١) المقولة [٩٨٢٠] قوله: ((وهذا)).

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل في محرمات الإحرام صـ ٨١ ـ .

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما بيان ما يحظره الإحرام وما لا يحظره ١٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": ٣٤٨/٢.

<sup>(</sup>٥) "القاموس": مادة ((زرد)).

<sup>(</sup>٦) "القاموس": مادة ((برنس)).

<sup>(</sup>V) "ط": كتاب الحج - فصل في الإحرام ٤٩٤/١ .

<sup>(</sup>٨) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل في مكروهاته صـ٨٦ ـ .

<sup>(</sup>٩) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صـ٢٠٤ . ـ.

# وغيرِهِ اتَّفاقاً (وعِمامةٍ) وقَلَنْسُوةٍ (وخُفَّين إلاَّ أنْ لا يَجِدَ نعلين.....

وفي "شرحه"(١): ((أنَّ إدخال إحدى اليدين في الكمِّ كاليدين)).

فقولُهُ: ((حاز)) المرادُ به نفيُ الجزاء لِما علمتَ من كراهته، ويؤيِّدُهُ قوله: ((عندنا))، أي: عند "أثمَّتنا الثلاثةِ" خلافاً له "زفر"، حيث قال: عليه دمٌ كما في "شرح اللباب" (واعترض (٢) على "اللباب" حيث ذكرَهُ في مباحاتِ الإحرام (١) بعدما ذكرَهُ في مكروهاته (٥)، وقال: ((فالصوابُ أن يقول: وإلقاءُ القباء ونحوه على نفسيه وهو مضطحعٌ كما ذكرَهُ في "الكبير")) اه.

والحاصلُ: أنَّ الممنوع عنه لبسُ المخيط اللَّبسَ المعتـادَ، ولعـلَّ وجـهَ كراهـة إلقـاء نحـوِ القَبـاءِ والعَباء على الكتفين أنَّه كثيراً ما يُلبَسُ كذلك، تأمَّل.

[٩٩١٧] (قولُهُ: وعِمامةٍ) بالكسرِ، ((وقَلَنْسُوةٍ)) ما يُلبَسُ في الرأسِ كالعرقيَّةِ والتاج والطربوش ونحو ذلك.

[٩٩١٨] (قولُـهُ: وخُفَّـين) أي: للرحـال، فـإنَّ المـرأة تلبـسُ المخيـط والخفَّـين كمـا في "قاضى خان"(٢)، "قُهُستاني"(٢).

[٩٩١٩] (قولُهُ: إلاَّ أنْ لا يجدَ نعلين إلخ) أفادَ أنَّه لو وحَدَهما لا يقطعُهُ لِما فيه من إتلافِ المال بغيرِ حاجةٍ، أفاده في "البحر" (^)، ومَا عُنرِيَ إلى "الإمام" من وجوبِ الفدية إذا قطَعَهما مع وجودِ النعلين خلافُ المذهب كما في "شرح اللباب" (٩).

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صـ٤٠٢...

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صـ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) أي: العلامة القاري شارح "اللباب": فصل في مباحات الإحرام صـ٨٤..

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام . فصل في مباحاته صـ٨٤...

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل في مكروهاته صـ٨٢ ـ.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الحج ٢٨٦/١ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٤٠/١ .

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>٩) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل في محرمات الإحرام صــ ١٨ ـــ .

فيقطعُهما أسفلَ من الكعبين) عند مَعْقِدِ الشِّراكِ، فيحوزُ لُبْسُ الزَّرْمُوزَةِ لا الجَوْرَبين

ر ٩٩٢٠] (قولُهُ: فيقطعُهما)(١) أمَّا لو لَبِسَهما [٢/ق٧٧/ب] قبل القطع يوماً فعليه دم، وفي أقلَّ صدقة، "لباب"(٢).

(« وليقطعُهما حتَّى يكونا أسفلَ من الكعبين) الذي في الحديث: (« وليقطعُهما حتَّى يكونا أسفلَ من الكعبين »(٢)، وهو أفصحُ مما هنا، "ابن كمال". والمرادُ قطعُهما بحيث يصيرُ الكعبان وما فوقهما من السَّاق مكشوفاً، لا قطعُ موضع الكعبين فقط كما لا يخفى.

والنَّعَل: هو المِداسُ بكسر الميم، وهو ما يَلبَسُهُ أهلُ الحرمين مما له شِراكٌ.

[٩٩٢٧] (قولُهُ: عند مَعقِدِ الشِّراكِ) وهو المَفصِلُ الذي في وسطِ القدم، كذا رَوَى "هشامٌ" عن "محمَّدٍ" بخلافه في الوضوء، فإنَّه العظمُ الناتئ، أي: المرتفعُ، ولم يعيِّن في الحديث أحدَهما، لكنْ لَمَّا كان الكعبُ يُطلَقُ عليهما حُمِلَ على الأوَّلِ احتياطاً؛ لأنَّ الأحـوط فيما كان أكثرَ كشفاً، "بح "(1).

[٩٩٢٣] (قولُهُ: فيجوزُ إلخ) تفريعٌ على ما فُهِمَ مما قبله، وهو جوازُ لبسِ ما لا يُغطَّي الكعبَ الذي في وسطِ القدم، والسَّرموزة قبل: هو المسمَّى بالبابوج، وذكرَ "ح"(°): ((أنَّ الظاهر أنَّها التي يقال لها: الصَّرمةُ)).

<sup>(</sup>١) هذه المقولة ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في لبس الخفين صــ٧٠٧ـــ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك ١٩٧١ كتاب الحج ـ باب ما يُنهى عنه مَنْ لَبِسَ النيابَ في الإحرام، وأحمد٢/٣، ١٥ ، ٣٢ ، ١٤ ، ٤٤ ، والبخاري (٢)(١)(١)(١)(١)(١)(١) كتاب الحج \_ والبخاري (١٥٤٢) كتاب الحج \_ باب ما لا يلبس المحرم من النياب، ومسلم (١٨٧٣)(١)(١)(٣) كتاب المناسك \_ باب ما ياب ما يلبس المحرم، والترمذي (٨٣٤) كتاب المناسك \_ باب ما جاء في لبس السراويل والخفين، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي ٥/١٣١-١٣٢ كتاب المناسك \_ باب النهي عن لبس القميص للمحرم، وابن ماجه حسن صحيح، والنسائي ٥/١٣١-١٣٢ كتاب المناسك \_ باب النهي عن لبس القميص للمحرم، وابن ماجه (٢٩٣٢) كتاب المناسك \_ باب السراويل والخفين للمحرم، والدارمي (٢٩٣١) كتاب المناسك \_ باب المراقيل والخفين المعرم، والدارمي (٢٩٣١) كتاب المناسك \_ باب ما يلبس المحرم من الثياب، كلهم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما، وفي الباب عن ابن عباس، وجابري.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحج \_ فصل ق١٣٦/أ.

(وثوبٍ صُبِغَ بما لَهُ طِيْبٌ) كوَرْسٍ ــ وهــو الكُرْكُــمُـــ وعُصْفُرٍ وهــو زَهْـرُ القِرْطِـم (إلاَّ بعدَ زوالِهِ) بحيث لا يفوحُ في الأصحِّ..........

174/4

قلت: الأظهرُ الأوَّلُ؛ لأنَّ الصَّرمة المعروفة الآن هي التي تُشَدُّ في الرَّحل من العقبِ وتسترُهُ، والظاهرُ أنَّه لا يجوزُ ستره، فيحبُ إذا لَبِسَها أنْ لا يَشُدَّها من العقب، وإذا كان وجهُها أو وجهُ البابوج طويلاً بحيثُ يسترُ الكعب الذي في وسطِ القدم يقطعُ الزَّائدَ الساتر، أو يحشو في داخلِهِ خرقة بحيث تمنعُ دخولَ القدم كلِّها ولا يصلُ وجهُهُ إلى الكعب، وقد فعلتُ ذلك في وقت الإحرامِ احترازاً عن قطع وجهِ البابوج لِما فيه من الإتلاف.

[٩٩٢٤] (قولُهُ: وثوبٍ) بالجرِّ عطفاً على ((قميصٍ))، وفي بعضِ النسخ: ((وثوباً)) بالنصبِ عطفاً على محلِّ ((قميصٍ))، وأطلقهُ فشملَ المخيط وغيره، لكنَّ لبس المخيطِ المطيَّبِ تتعدَّدُ فيه الفديةُ على الرَّجُل كما في "اللباب"(١).

[٩٩٢٥] (قولُهُ: بما له طيبٌ) أي: رائحةٌ طيَّةٌ.

[٩٩٢٦] (قولُهُ: وهو الكُرْكُمُ) فيه نظرٌ، ففي "الصحاح"(٢): ((الكُرْكُم: الزعفرانُ))، وفيه (٢) أيضاً: ((والورَسُ: نبتٌ أصفر (٤) يكونُ باليمن يُتَّخَذُ منه الغُمرةُ (٥) للوجه))، وفي "النهاية"(١) عن "القانون"(٢): ((الوَرْسُ: شيءٌ أحمرُ قاني يُشبهُ سحيقَ الزَّعفران، وهو مجلوبٌ من اليمن)).

[٩٩٢٧] (قولُهُ: في الأصحِّ) وقيل: بحيث لا يتناثرُ، وهو غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ العبرة للتطيُّبِ لا للتناثر، ألا ترى أنَّه لو كان ثوبٌ مصبوغٌ له رائحةٌ طيَّبةٌ ولا يتناثرُ منه شيءٌ فإنَّ المحرِم يُمنَعُ منه كما [٧/ق٣٧/] في "المستصفى"، "بحر"<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد السارى": باب الجنايات صـ٥٠٠ ـ.

<sup>(</sup>٢) "الصحاح": مادة ((كركم)).

<sup>(</sup>٣) "الصحاح": مادة ((ورس)).

<sup>(</sup>٤) ((أصفر)) ليست في "الأصل" و"آ" و"ب".

<sup>(</sup>٥) الغُمْرَة: طِلاَّة يُتَّخذُ من الوَرْس، "مختار الصحاح" مادة ((غمر)).

<sup>(</sup>٦) الذي في "النهاية في غريب الحديث": ((الورس نبتّ أصفر يُصبغ به)). مادة((ورس))، فلينظر.

<sup>(</sup>٧) "القانون": الفنّ الرابع في تصنيف وجوه المعالجات بحسب الأمراض الكليّة ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٤٨/٢ .

[٩٩٢٨] (قولُهُ: لا يتَّقي الاستحمامَ إلخ) شروعٌ في مباحات الإحرام، وفي "شرح اللباب"<sup>(٣)</sup>: (ويُستحَبُّ أنْ لا يزيلَ الوسخ بأيِّ ماء كان، بل يقصدُ الطهارةَ أو رفعَ الغبار والحرارة)).

[٩٩٢٩] (قولُهُ: لحديثِ "البيهقيِّ" إلى ذكر "النوويُّ" (أنَّه ضعيفٌ حدَّا))، وقال "ابن حجرٍ" في "شرح الشمائل": ((موضوعٌ باتَّفاقِ الحفَّاظ، ولم يُعرَف الحمَّامُ ببلادهم إلاَّ بعد موتِه ﷺ).

[٩٩٣٠] (قولُهُ: والاستظلالَ إلخ) أي: قصدَ الانتفاع بظللٌ بيتٍ من شعرٍ أو مدرٍ، و((مَحْمِلِ)) بفتح الميم الأولى وكسرِ الثانية أو عكسيهِ.

[٩٩٣١] (قولُهُ: كما مرَّ)<sup>(١)</sup> أي: في شرحٍ قوله: ((وسترَ الوجهِ والرأسِ)).

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: (( قوله: (دخلَ الحسَّام في الجُحفة) وفي "شرح الشيخ إسماعيل": وفي "البخاري": قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يدحلُ المُحرِمُ الحمَّامَ، وفي "مسند الشافعيِّ" في كتساب الحيج: الأكثرُ أنَّ ابن عباس دخلً الحمَّام بالجُحفة، وقال: ما يعبأ الله من أوساخنا شيئاً انتهى. والمرادُ بحرُدُ دخول الحمَّام والإغتسال بالماء الحارُّ، وأمَّا إزالةُ الوسخ فمكروهة. قال في "الخزانة": ينبغي للمُحرِمِ أنْ لا يزيل التَّفَتُ عن نفسه، والنَّفَ الوسخ انتهى. قال البرجنديُّ: وفيه نظرٌ؛ لمنابذته لظاهر الحديث المتقدم. وأقول: كلامُ البرجنديُّ مبنيُّ على أنَّ التفت معناه الوسخ. والذي في "الصحاح": أنَّ التفت في المناسك ما كان مِن نحوٍ قصَّ الأظفار والشارب، وحلق العانة، أبو السعود عن الحموي)).

<sup>(</sup>٢) في "د" زيادة: (( قوله: (ومَحْمَل) هو مفردُ المحامِلِ، وكانت قديمًا من مراكبِ العرب. ثمَّ إنَّ الحَجَّاج حسَّنها فُسُبِبَ إليه عَمَّلُها، كذا في "شرح المشارق". أقول: يقال: محملٌ حجَّاجيُّ: منسوبٌ إلى الحَجَّاج، خير الدين الرملي)).

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل في مباحاته صـ٨٣ ـ .

<sup>(</sup>٤) في "السنن الكبرى" ٩٣/٥، كتاب الحج ـ باب دخول الحمام في الإحرام وحك الرأس والجسد، وفي "معرفة السـنن والآثار" ٧٧٦/٧ كتاب الحج ـ باب دخول الحمام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً.

<sup>(</sup>٥) "المحموع": كتاب الحج ـ باب الإحرام وما يحرم فيه ٧٧٤/٧ ـ ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٦) صـ٥٦\_ "در".

(وشَدَّ هِمْيان) بكسر الهاء (في وَسَطِهِ ومِنْطَقَةٍ وسيفٍ وسلاحٍ وتَعَتَّمٍ) "زيلعي"<sup>(۱)</sup>؛ لعدمِ التَّغطيةِ واللَّبس (واكتحالٍ بغيرِ مُطيَّبٍ) فلو اكتَحَلَ بمطيَّبٍ مرَّةً أو مرَّتين.....

[٩٩٣٢] (قولُهُ: وشدَّ هِمْيان) هو شيءٌ يُشبِهُ تِكَةَ السَّراويل يُشَدُّ على الوسطِ، وتُوضَعُ فيه الدراهمُ، "شمني". وفي "القاموس"(١): ((هـو التّكَـةُ والمِنطقةُ وكيـس للنفقة يُشَدُّ في الوسطِ)) اهـ. ولا فرقَ بين كون النفقة لـه أو لغيره كما في "شرح اللباب"(١)، ولا بين شدَّهِ فوقَ الإزار أو تحتَهُ؛ لأنَّه لم يُقصَد به حفظُ الإزار، بخلاف ما إذا شَدَّ إزارَهُ بحبلٍ مشلاً كما قدَّمناه (١).

[٩٩٣٣] (قولُهُ: ومِنْطَقَةٍ) بكسرِ الميم وفتحِ الطاء، وتُسمَّى بالفارسيَّة كَمَـراً كمـا في "العينيُّ".

[٩٩٣٤] (قُولُهُ: وسيفٍ) أي: وشدَّ سيفٍ، أي: شدَّ حمائلِهِ في وسطِهِ.

وهو ما يقاتلُ به، فلا يدخــلُ فيـه الــدُرع؛ للهُ وسلاحٍ) تعميمٌ بعد تخصيصٍ، وهو ما يقاتلُ به، فلا يدخــلُ فيـه الــدُرع؛ لأنَّه يُلبَسُ.

[٩٩٣٦] (قولُهُ: وتختُم واكتحال) عطفٌ على ما قبله، فيصيرُ التقديرُ: ولا يتَّقي شدَّ تختُم واكتحال، ولا معنى له، إلاَّ أنْ يُرادَ بالشَّدِّ الاستعمالُ من باب ذكرِ المقيَّد وإرادةِ المطلق بحازاً مرسلاً، ولو قال: وتختُماً واكتحالاً لسَلِمَ من هذا، "ح"(°). ويمكنُ تأويله أيضاً بسالجرً على الجوارِ، أو بالرفع على الابتداءِ وخبرُهُ محذوفٌ، أي: كذلك.

[٩٩٣٧] (قولُهُ: لعدمِ التَّغطيةِ واللَّبسِ) الأوَّلُ راجعٌ للاستظلال بالبيت والمحمــل، والشاني لِما بعده.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) "القاموس": مادة ((هيمن)).

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام . فصل في مباحاته صـ٨٣...

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٨١٦] قوله: ((فإن زرره إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحج \_ فصل ق١٣٦/أ بتصرف.

فعليه صدقة ، ولو كثيراً فعليه دم ، "سراجيَّة "(١) (و) لا يتَّقي (خِتاناً وفَصْداً وحِجامةً وقِجامةً وقَلْعَ ضرسِهِ وجَبْرَ كَسْرِ وحَكَّ رأسِهِ وبدنِهِ) لكن برفْقٍ إنْ حافَ سقوطَ شعرِهِ أو قملة ، فإنَّ في الواحدة يتصدَّقُ بشيء، وفي النَّلاثِ كفُّ من طعامٍ، "غرر أذكار"(٢). (وأكثَرَ) المحرم (التَّلبية) ندباً (متى صلَّى) ولو نفلاً............

[٩٩٣٨] (قولُهُ: فعليه صدقةٌ) المرادُ بها عند إطلاقهم نصفُ صاع، "بحر"(٣).

(٩٩٣٩) (قولُهُ: ولو كثيراً) أي: ثلاثاً فأكثرَ بقرينة المقابلة، واستَظهَرَهُ في "شـرح اللبـاب"<sup>(1)</sup>، فالمرادُ الكثرةُ في الفعل لا في نفس الطَّيب المخالط، فلا يلزمُ اللَّمُ.بمرَّةٍ واحدةٍ وإنْ كان الطَّيبُ كثيراً في الكحل كما حرَّرَهُ في "الفتح"<sup>(٥)</sup> من الجنايات.

ر٩٩٤٠] (قولُهُ: وفَصْداً) أي: وإنْ لَزِمَ تعصيبُ اليد لِما قدَّمناه<sup>(١)</sup> من أنَّ تعصيب غيرِ الوجـــه والرأس إنما يكرهُ لو بغير عذر.

[٩٩٤١] (قولُهُ: وحَحامَةً) أي: بلا إزالةِ شعرٍ، "لباب" (٧). وإلا [٢/ق٩٣٩ ب- إفعليه دمّ كما سيأتي (١٠).

[٩٩٤٢] (قُولُهُ: يتصدَّقُ بشيء) أي: كتمرةٍ وكِسْرةِ خبز.

[٩٩٤٣] (قولُهُ: وفي الثلاثِ) أي: من الشَّعرِ والقمل، وأمًّا الأكثرُ فسيأتي (٩) في الجنايات.

[٩٩٤٤] (قولُهُ: ولو نفلاً) كذا في "البدائع" (١٠)، وحصَّهُ "الطحاويُ "١١١") بالمكتوباتِ دون

<sup>(</sup>١) "السراجية": كتاب الحج ـ باب التطيب ٢٠١/١ (هامش "فتاوى قاضيخان").

<sup>(</sup>٢) "غرر الأذكار": كتاب الحج ـ ذكر حكم ما يحرم به الإحرام ق١٠٠/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في لبس الخفين صــ٧٠٩ ـــ.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج ٢/١٤٤.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٩٩٠٠] قوله: ((وبقية البدن)).

<sup>(</sup>٨) صـ ٢٢٩ ـ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٩) صـ٩٩٦ "در".

<sup>(</sup>١٠) "البدائع": كتاب الحج \_ فصل: وأما بيان سنن الحج ١٤٥/٢ .

<sup>(</sup>١١) "مختصر الطحاوي": كتاب الحج ـ باب ذكر ما يعمل عند الميقات صـ٦٣ ـ .

(أو علا شَرَفاً أو هَبَطَ وادياً أو لَقِيَ رَكْباً) \_ جمعُ راكبٍ \_ أو حَمْعـاً مُشاةً، وكذا لو لَقِيَ بعضُهم بعضاً (أو أَسْحَرَ) دخَلَ في السَّحَر؛ إذ التَّلبيــةُ في الإحرام كـالتَّكبيرِ في الصلاة (رافعاً)......

النوافل والفوائت، فأجراها مُحرى التكبيرِ في أيَّام التشريق، والتعميمُ أُولى، "فتح"(١). وهو الصحيحُ المعتمدُ الموافق لظاهر الرِّواية، "شرح اللباب"(٢).

[٩٩٤٥] (قولُهُ: أو علا شَرَفاً) أي: صَعِدَ مكاناً مرتفعاً.

[٩٩٤٦] (قولُهُ: جمعُ راكبِ) أي: اسمُ جمعٍ، وهم أصحابُ الإبل في السَّفر، ولا يُطلَقُ على ما دون العشرة، "نهر"(").

[٩٩٤٧] (قولُهُ: دخَلَ في السَّحَر) هو السلسُ الأخير من الليل.

[٩٩٤٨] (قولُهُ: كالتكبير في الصلاة) فكما أنَّ التكبير في الصلاة يُوتَى به عند الانتقال من حال إلى حال كذلك التلبية، "ح"<sup>1)</sup>. ولذا قال في "اللباب"<sup>(°)</sup>: ((ويُستحَبُّ إكثارُها قائماً وقاعلاً، راكباً ونازلاً، واقفاً وسائراً، طاهراً ومحدثاً، حنباً وحائضاً، وعند تغيُّر الأحوال والأزمان، وعند إقبال الليل والنهار، وعند كلِّ ركوبٍ ونزول، وإذا استيقظ من النوم، أو استعطف راحلته))، وقال (الميستحبُّ تكرارُها في كلِّ مرَّةٍ ثلاثاً على الولاء، ولا يقطعُها بكلام، ولو ردَّ السلام في خلالها حازَ، ويكره لغيره أنْ يُسلِّم عليه، وإذا كانوا جماعة لا يمشي أحدٌ على تلبية الآخر، بل كلُّ إنسان يلبِّي بنفسه، ويلبِّي في مسجدِ مكة ومنى وعرفاتٍ لا في الطواف وسعي العمرة)).

[٩٩٤٩] (قولُهُ: رافعاً صوتَهُ بها) إلاَّ أنْ يكون في مصر أو امرأةً، "لباب". زاد "شارحه"(٧):

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢/٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: وشرط التلبية أن تكون باللسان صــ٧١ ـــ.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج - باب الإحرام ق ١٣٥/أ.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج \_ فصل ق١٣٦/أ.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام . فصل: وشرط التلبية أن تكون باللسان صـ٧١ ـ.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: وشرط التلبية أن تكون باللسان صـ٧١ ــ.

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: وشرط التلبية أن تكون باللسان صـ٧٦ ـ.

استناناً (صوتَهُ بها) بلا جَهْدٍ كما يفعلُهُ العوامُّ.

(وإذا دخَلَ مكَّةَ بدأً بالمسجدِ) الحرامِ بعدَما يأمنُ على أمتعتِهِ داخلًا من بابِ السَّلام

((أو في المسحدِ لثلاً يُشوِّشَ على المصلِّين والطائفين)).

172/4

[٩٩٥٠] (قولُهُ: استناناً) فإنْ تركهُ كان مسيئاً، ولا شيءَ عليه، "فتح"(١). وقيل: استحباباً، والمعتمدُ الأوَّلُ، "شرح اللباب"(٢).

### مطلبٌ في حديث: ﴿ أَفْضَلُ الحِجِّ العجُّ والثجُّ ﴾.

(٩٩٥١) (قولُهُ: بلا جَهدٍ) بفتح الجيم وبالدال، أي: تعب النفس بغاية رفع الصوت كيلا يتضرَّرَ، ولا تنافيَ بين هذا وبين ما جاءَ: (( أفضلُ الحجِّ العَجُّ والشَّجُّ )(٢)، أي: أفضلُ أفرادِ الحجِّ حجِّ يشتملُ على هذا لا أفضلُ أفعاله؛ إذ الطوافُ والوقوف أفضلُ منهما، والعَجُّ: رفعُ الصوت بالتلبية، والثَّجُّ: إسالةُ الدَّم بالإراقة؛ لأنَّ الإنسان قد يكونُ جهوريَّ الصوت طبعاً، فيحصلُ الرَّفعُ العالى مع عدم تعبهِ به، "نهر (١).

[٩٩٥٧] (قُولُهُ: كما يفعلُهُ العسوامُّ) [٢/ق٠٨٪أ] تمثيلٌ للمنفيِّ ــ وهــو الجَهْـدُ ــ لا للنَّفي، ح"(°).

### مطلبٌ في دخول مكَّة

[٩٩٥٣] (قُولُهُ: وإذا دخَلَ مكَّةَ) المستحبُّ دخولُها نهاراً كما في "الخانيَّة"(١) من بابِ المعلَّى؛

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٥١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ـ فصل: وشرط التلبية أن تكون باللسان صـ٧٢ ـ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي(٨٢٧) كتاب الحج - باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، وابن ماجه(٤٩٢٤) كتاب المناسك - باب رفع الصوت بالتلبية، والدارمي ٤٥٩/١ كتاب المناسك - باب: أيُّ الحجُّ أفضل؟ وأبو يعلى(١١٧) مسئد أبي بكر الصديق، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤٢/٥ كتاب الحج - باب رفع الصوت بالتلبية، والحاكم ٢٥١/١، وصححه، ووافقه الدَّعييّ، كلُّهم من حديث أبي بكر الصدِّقيق ﷺ، وفي الباب عن عبد الله ابن مسعود، وابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ق١٣٥/أ.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحج \_ فصل ق١٣٦/ب.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الحج \_ فصل في كيفية أداء الحج ٢٩٢/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

نهاراً ندباً مُلبِّياً مُتواضِعاً خاشعاً مُلاحِظاً جلالةَ البقعة، ويُسَـنُّ الغُسـلُ لدخولِها، وهو للنَّظافة، فيُحَبُّ لحائض ونُفَساءَ.

(وحين شاهَدَ البيتَ كَبَّرَ) ثُلاثاً، ومعناه: الله أكبرُ من الكعبةِ (وهلَّلَ)......

ليكونَ مستقبلاً في دخوله بابَ البيت تعظيماً، وإذا خرَجَ فمن السُّفلي، "بحر"(١).

و٩٩٥٤] (قولُهُ: نهاراً) قيدٌ لدخولِ مكَّة كما علمتَ، لكنْ لَمَّـا كـان دخـولُ المسـجد عقـبَ دخول مكَّةَ صحَّ كونُهُ قيداً له أيضاً.

وه٩٩٥] (قولُهُ: مُلبِّياً) هو قيدٌ لدخولِ مكَّة أيضاً، قــال في "اللبـاب"(٢): ((ويكــونُ في دخولــه مُلبِّياً داعياً إلى أنْ يصلَ إلى بابِ السلام فيبداً بالمسجد)).

[٩٩٥٦] (قولُهُ: لدخولِها) أي: مكَّةَ بدليلِ تأنيث الضمير، وعبارة "البحر"(٢) نصٌّ في ذلك، السلام.

[٩٩٥٧] (قولُهُ: فيُحَبُّ) بالحاء المهملة، "ح"(٥).

(٩٩٥٨) (قولُهُ: ومعنـاه: اللَّهُ أكبرُ من الكعبـة) كـذا في "غايـة البيـان"، والأولى: مـن كــلِّ ما سواه، "بحر"("، وكـأنَّ "الشـارح" رجَّـحَ الأوَّلَ لاقتضـاء المقـام لـه كـمـا أنَّ الشــارع في شــيءٍ إذا سَمَّى اللَّهُ تعالى يُلاحِظُ التبرُّكُ باسمه تعالى فيما شرَعَ فيه.

(كبَّرَ وهلَّلَ ثلاثاً))، وعبارةُ "ابن الشلبيِّ": ((كبَّرَ وهلَّلَ ثلاثاً))، وعبارةُ "ابن الشلبيِّ": ((كبَّرَ ثلاثاً وهلَّلَ ثلاثاً))(^).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب دحول مكة صـ٧٨ـــ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢٠٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج ـ فصل ق١٣٦/ب.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحج ـ فصل ق١٣٦/ب .

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٥٢/٢ .

 <sup>(</sup>A) في "د" زيادة: ((قال الشمني: ودعا؛ لأن الدعاء عند رؤيته مستجابة، ولم يُوقّت محمد في "المبسوط" لمشاهد الحج شيئاً من الدعوات؛ لأن التوقيت يذهب برقّة القلب، وإنْ تَبَرُكُ بالنقول عن النبي على والصحابة أو التابعين فحسن".

| حاشية ابن عابدين | ٤٨   |                                | قسم العبادات       |
|------------------|------|--------------------------------|--------------------|
| ******           | <br> | رُّكٍ (ثمَّ ابتدَأَ بالطَّوافِ | لئلا يقعَ نوعُ شِر |

( ولم يُذكَرُ في المتون الدعاءُ عند مشاهدة البيت، وهي غفلةٌ عمَّا لا يُغفَلُ عنه، فإنّه عندها ( ولم يُذكَرُ في المتون الدعاءُ عند مشاهدة البيت، وهي غفلةٌ عمَّا لا يُغفَلُ عنه، فإنّه عندها مستجابٌ، و "محمدٌ" رحمه الله تعالى لم يعيِّن في "الأصل" لِمُشاهدِ الحجِّ شيئاً من الدعوات؛ لأنَّ التوقيت يَذْهَبُ بالرِّقَّة، وإنْ تبرَّكَ بالمنقولِ منها فحسنٌ، كذا في "الهداية" ( )، وفي "الفتح" ( ( ومن أهمَّ الأدعية طلبُ الجنَّة بلا حسابٍ ))، والصلاة على النبيِّ عَلَيْ هنا من أهمَّ الأذكار، كما ذكرَهُ "الحليقُ" في "مناسكة "( )) اهد.

#### (تنبية)

قال في "اللباب": ((ولا يرفعُ يديه عند رؤيةِ البيت، وقيـل: يرفـعُ))، قـال "القـاري" في "شرحه"(°): ((أي: لا يرفعُ ولو حالَ دعائه؛ لأنَّه لـم يُذكَر في المشـاهيرِ من كتب أصحابنا، بل قال "السروجيُّ": المذهبُ تركُهُ، وصرَّحَ "الطحاويُّ"(١) بأنَّه يكرهُ عند "أثمَّتنا الثلاثة")).

[٩٩٦١] (قولُهُ: ثمَّ ابتدأَ بالطوافِ) فإنْ كان حلالاً فطوافَ التحيَّة، أو مُحرِماً بالحجِّ فطواف

(قولُهُ: ولا يرفعُ يديه عند رؤيةِ البيت، وقيل: يرفعُ) أي: كالدَّاعي كما حرَّرَهُ "الرَّحمتيُّ". اهـ "سندي".

وفي "النوازل": إذا دخل الحرم يقول: اللهم هذا البيتُ بيتُك، وهذا الحرمُ حرمُك، والعبدُ عبدُك، فونقني لِما تحبُ وترضى. وروى الشافعي عن سعيد بن حبير: أنَّ النبي ﷺ كان إذا رأى البيت رفع يديه، وقال: اللهم وذه هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبراً البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبراً انتهى. خير الدين الرملي)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٥١/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢/٢ه. ونهاية كلامه عند قوله: ((بلا حساب)).

<sup>(</sup>٤) هي "مناسك ابن أمير حاج الحلبي"، وقد تقدَّمت ترجمتها ٢/٥٧٦.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة صـ٧٧ ـ..

<sup>(</sup>٦) "شرح معاني الآثار": كتاب مناسك الحج ـ باب رفع اليدين عند رؤية البيت ١٧٦/٢ .

القدوم، هذا إذا دخَلَ قبل النحر، فإنْ دخَلَ فيه أغنى طوافُ الفرض عن التحيَّة، أو بالعمرة فطوافَها، ولا طوافَ [٢/ق ٨٨/ب] قدوم لها، كذا في "الفتح"(١)، "نهر"(٢). وأفاد إطلاقُهُ أَنّه لا يكرهُ الطواف في الأوقات التي تكرهُ فيها الصلاة كما صرَّحَ به في "الفتح"(٢)، قال: ((إلاَّ أَنّه لا يصلّى ركعتيه فيها، بل يصبرُ إلى أنْ يدخلَ ما لا كراهةَ فيه)).

[٩٩٦٧] (قولُهُ: لأنَّه تحيَّةُ البيتِ) أي: لِمَن أراد الطوافَ بخلاف مَن لَم يُردِهُ وأرادَ العلم المعلم، فلا يجلسُ حتَّى يصلِّيَ ركعتين تحيَّةَ المسجد، إلاَّ أنْ يكون الوقتُ مكروهاً للصلاة، "شرح اللباب" لـ "القاري"(٤). وفي "شرحه" على "النقاية"(٥): ((فإنْ لم يكن مُحرِماً فطوافَ تحيَّةٍ لقولهم: تحيَّةُ هذا المسجد الطواف، وليس معناه أنَّ مَن لم يَطُفُ لا يصلِّي تحيَّةَ المسجد كما فَهمَهُ بعضُ العوامِّ)) اهـ.

قلت: لكنَّ قولهم: تحيَّةُ هذا المسجد الطوافُ يفيدُ أنَّه لو صلَّى ولم يَطُفْ لا يُحصَّلُ التحيَّةَ، إلاَّ أنْ يُخَصَّ بتركِ الطواف بلا عـنر، فمع العنر تحصلُ التحيَّةُ بالصلاة، ثمَّ رأيتُ في "شرح اللباب"(") أيضاً ما يدلُّ على ذلك، حيث قال في موضع آخر: ((إنَّ تحيَّة هذا المسجد بخصوصِهِ هو الطوافُ، إلاَّ إذا كان له مانعٌ فيصلَّى تحيَّةَ المسجد إنَّ لم يكن وقت كراهةٍ)) اهـ.

(قولُهُ: لكنَّ قولهم: تحيَّهُ هذا المسجدِ الطوافُ يفيدُ أنَّه لـو صلَّى ولـم يَطُفْ إلـخ) الظـاهرُ اعتمـادُ ما نقَلَهُ أوَّلاً عن "شرح اللباب"، فإنَّ على ما قاله يلزمُ الوقوعُ في الحَرَج.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٥/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة صـ ٨٨ ــ .

<sup>(</sup>٥) "شرح النقاية" للقاري: كتاب الحج ـ فصل في آداب المحرم ٤٦٤/١ .

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة صـ٩٧...

## ما لم يَحَفْ فَوْتَ المكتوبةِ أو جماعتِها أو الوترِ أو سنَّةٍ راتبةٍ.....

(٩٩٦٣) (قولُهُ: ما لم يَحَفَّ إلخ) أي: فيُقلِّمُ كلَّ ذلك على الطواف، أي: طوافِ التحيَّة وغيرِها، "لباب" و"شرحه"(١). ثمَّ يطوف، "بحر"(١). وهذا يفيدُ أنَّ هذه الصلواتِ لا تحصلُ بها التحيَّةُ مع أنَّها تحصلُ في بقيَّة المساحد، وليس ذلك إلاَّ لأنَّ تحيَّتُهُ هي الطوافُ دون الصلاة بخلاف باقي المساحد، ولهذا قال بعضُ العلماء: إنَّ الفرق من وجهين: أحدُهما أنَّ الصلاة حنس، فنابَ بعض، وليس الطوافُ من حنسِها، والثاني أنَّ صلاة الفرض في المسجد تحيَّةُ المبيت لا تحيَّةُ المبيت لا تحيَّةُ المسجد، والطوافَ تحيَّةُ المبيت لا تحيَّةُ المسجد.

[٩٩٦٤] (قولُهُ: فَوْتَ المكتوبةِ) ينبغي أنْ يكون المرادُ فوتَ وقتها المستحبِّ؛ لأنَّه يسقطُ به الترتيب على أحدِ القولين المصحَّحين، فبالأولى ما هنا، تأمَّل. وزاد في "شرح اللباب" فوت الجنازة، وزادَ في "البحر" و"النهر" ما إذا دخلَ في وقتِ منع الناس من الطواف، أو كان عليه فائتة مكتوبة اهـ. وذكر الأخير في "اللباب"، وقيَّدَهُ [٢/ق ١٣٨١] "شارحه" بما إذا كان صاحب ترتيب.

قلت: والظاهرُ أنَّ المراد بالفائنة التي فوَّتُها عمداً ووحَبَ قضاؤها فوراً، وإلاَّ فتقديمُ الطواف

(قولُهُ: قلت: والظاهرُ أنَّ المراد بالفائتة التي فَوَّتُها عملاً إلخ) قلد يقال: لا حاجةً لهذا القيدِ، وإنَّه يكفي لتقديم الفائتة على الطواف مراعاةُ القيام بالمستحبِّ، وهو المبادرةُ إلى قضائها، كما أنَّ خوفَ فَوْتِ الوقت المستحبِّ في الوقت المستحبِّ فيها، فقد اكتَفُوا بمجرَّدِ مراعاةِ تحصيلِ المستحبِّ فيها، فكذلك في الفائتةِ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة ـ فصل: يستحب أن يدخل المسجد من باب السلام صـ٨٨...

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة ـ فصل: يستحب أن يدخل المسجد من باب السلام صـ ٨٨ ــ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٢/٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج - باب الإحرام ق١٣٥/أ.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة ـ فصل: يستحب أن يدخل المسجد من باب السلام صـ ٨٨ ــ.

## (فاستقبَلَ الحَجَرَ مُكبِّراً مُهلِّلاً رافعاً يديه) كالصَّلاةِ....

عليها لا يضرُّ إلَّا إذا خافَ فوتَ المكتوبة الوقتيَّة إذا قدَّمَ عليها الطوافَ وقضاءَ الفائتة، وحينشنٍ فذكرُ المكتوبة الوقتيَّة يُغنى عن ترك ذكر الفائتة، فافهم.

[٩٩٦٥] (قولُهُ: فاستقبَلَ الحجرَ إلخ) أشارَ بالفاء إلى أنّه ينوي الطواف قبل الاستقبال لِما سيذكرُهُ(١) من أنّه يمرُ بجميع بدنه على جميع الحجر، ولهذا قبال في "اللباب"(٢): ((ثمّ يقف مُستقبلَ البيت بجانب الحجر الأسود مما يلي الرُّكنَ اليمانيَّ، بحيث يصيرُ جميعُ الحجر عن يمينه، ويكونُ مَنكِبُهُ الأيمنُ عند طرف الحجر، فينوي الطواف، وهذه الكيفيَّةُ مستحبَّة، والنيَّةُ فرضٌ، ثمّ يمشي مارًا إلى يمينه حتَّى يحاذيَ الحجر، فيقفُ بحيالِه ويستقبلُهُ، ويُسملُ، ويكبَّرُ، ويحمدُ، ويصلّى، ويدعو)) اهـ.

قال "شارحه"(٣): ((أي: يقولُ: بسم الله، والله أكبر، ولله الحمدُ، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهمَّ إيمانًا بك، ووفاءً بعهدك، واتّباعاً لسنَّة نبيِّك محمَّد ﷺ)).

[٩٩٦٦] (قولُهُ: رافعاً يديه) أي: عند التكبيرِ لا عند النيَّةِ، فإنَّمه بدعة، "لباب" (ف). وقال شارحه "القاري" في موضع آخر بعد كلام: ((والحاصلُ أنَّ رفع اليدين في غيرِ حالة الاستقبال مكروة، وأمَّا الابتداء من غيرِهِ فهو حرامٌ أو مكروة تحريماً أو تنزيهاً بناءً على الأقوال عندنا من أنَّ الابتداء بالحجرِ فرضٌ أو واجبٌ أو سنَّة، وإنما المستحبُّ الابتداء بالنيَّة قبيل الحجر للخروج عن الاختلاف).

[٩٩٦٧] (قولُهُ: كالصلاةِ) أي: حذاءَ أذنيه، وقدَّم<sup>(١)</sup> في كتاب الصلاة: ((أنَّه في الاســـتلامِ وعند الجمرتين يرفعُ حذاءَ منكبيه، ويجعلُ باطنَهما نحوَ الحجر والكعبة)) اهـ.

<sup>(</sup>١) صه ٥ - "در".

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة ـ فصل في صفة الشروع في الطواف صــ ٨٩ـــ٨٩ــــ.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب دحول مكة ـ فصل في صفة الشروع في الطواف صــ ٨٩ــــ.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة ـ فصل في صفة الشروع في الطواف صــ٨٩ـــ.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": فصل في مسائل شتى صـ11 ا...

<sup>(</sup>٦) ٣٥٤/٣ "در".

# (واستَلَمَهُ) بكفَّيه وقَبَّلَهُ(١) بلا صوتٍ، وهل يسجُدُ عليه؟ قيل: نعم (بلا إيذاء) لأنَّه سنَّةٌ(١)،

وعزاه "القُهُستانيُّ" إلى "شرح الطحاويِّ"، وصحَّحَهُ في "البدائع" (أ) وغيرها، ومشيى في "النقاية" () وغيرها على الأوَّل، وصحَّحَهُ في "غاية البيان" وغيرها، فقد اختلَفَ التصحيح.

رُمْوَلُهُ: واستلَمَهُ) أي: بعد أنْ يُرسِلَ يديه كما في "النهر"(٦) عن "التحفة"(٧)، قال في "اللباب"(٨): ((وصفةُ الاستلام: أنْ يضعَ كفيَّه على الحجَر، ويضعَ فمَهُ بين كفيَّه ويُقبِّلُهُ)).

[٩٩٦٩] (قولُهُ: قيل: نعم) حزَمَ به في "اللباب" وقال: ((إنَّه مستحبٌّ، ويكرِّرُهُ مع التقبيل ثلاثاً))، قال "شارحه" ((وهو [٢/ق ٣٨١ب] موافقٌ لِما نقلَهُ الشيخ "رشيد الدين" في "شرح الكنز" (۱۰)، وكذا نقلَ السحودَ عن أصحابنا "العزُّ بن جماعةً "(١١)، لكنْ قال "قوام الدِّين الكاكي": الأُولى أنْ لا يسجدَ عندنا لعدم الرِّواية في المشاهير)) اهد.

وظاهرُهُ ترجيحُ ما قالَهُ "الكاكي" في "المعراج"، وهو ظاهـرُ "الفتح"(١٢)، ولـذا اعترَضَ

(قولُهُ: فقد اختلَفَ التَّصحيحُ) ووفَّقَ بين القولين المذكورين "الرَّحمتيُّ":(( بأنَّ المرادَ بحذاء منكبيه أن يكونَ أسفلُ يديه حذاءَ المنكبين، فتكونُ رؤوسُ الأصابع حذاءَ الأذنين، وهو أحسن)) اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: (( قوله: (وقبله) أقول: الحكمة في تقبيله ما روي عن علي ﷺ أنه قال: لما أحمد الله تعالى الميشاق على بني آدم من ذرِّيته كتب بذلك كتاباً، وجعله في جوف الحجر، فيجيء يوم القيامة ويشبهد لمن استلمه كما في "فتاوى قاضى خان"، "شرنبلالية")).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ٤٧٣/١ كتاب المناسك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٤/١ .

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما بيان سنن الصلاة ١٤٦/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الحج ـ فصل في آداب المحرم ٢٩٥١ .

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٥/ب.

<sup>(</sup>٧) "تحفة الفقهاء": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٨) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة ـ فصل في صفة الشروع في الطواف صــ ٩ ٨ ــ ـ .

<sup>(</sup>٩) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة ـ فصل في صفة الشروع في الطواف صــ ٩ ٨ ــ .

<sup>(</sup>١٠) ذكره في "كشف الظنون" ١٥١٦/٢.

<sup>(</sup>١١) انظر "هداية السالك": الباب العاشر في دخول مكة المعظّمة ـ فصل في واحبات الطواف وسننه ١١/٢ ٨١٣ـ ٨١٣.

<sup>(</sup>١٢) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٥٤/٢.

## وتَرْكُ الإيذاء واحبٌ، فإنْ لم يَقدِرْ يَضَعُهما ثمَّ يُقبِّلُهما أو إحداهما.....

في "النهر"(١) على قول "البحر"(٢): ((إنَّ فعيف )): ((بالله صاحب الدار أدرى))، أي: أنَّ "الكاكي" من أهل المذهب الماهرين، وهو أدرى بالمذهب من غيره، فلا ينبغي تضعيف ما نقله.

قلت: لكن استند "الكاكي" إلى عدم ذكره في المشاهير، وهو لا ينفي ذكرة في غيرها، وقد استند في "البحر" إلى أنّه فعَلَهُ عليه الصلاة والسلام و"الفاروق" بعده كما رواه "الحاكم"(٢) وصحَّحَهُ، واستدرك بذلك "منلا علي" في "شرح النقاية "(٤) على ما مرَّ عن "الكاكي"، وأيّد به ما نقلهُ "ابن جماعةً" عن أصحابنا، ثمَّ رأيتُ نقلاً عن "غاية السروجيِّ": ((أنَّه كرِه "مالك" وحدة السحود على الحجر ، وقال: إنّه بدعة ، وجُمهورُ أهل العلم على استحبابهِ ، والحديث حجَّة عليه)) اهد. أي: على "مالك".

وبهذا يترجَّحُ ما في "البحر" و"اللباب" من الاستحباب؛ إذ لا يخفى أنَّ "السروجيَّ" أيضـًا من أهلِ الدار، فهو أدرى، والأخذ بما قاله موافقًا للجمهورِ والحديثِ أُولى وأحرى، فافهم.

[٩٩٧٠] (قولُـهُ: وتـركُ الإيـذاءِ واجـبّ) أي: فـلا يَـترُكُ الواجـبَ لفعـل السنَّة، وأمَّـا النظـــرُ إلى العورة لأجلِ الجتان فليس فيه تركُ الواجب لفعل السنَّة؛ لأنَّ النظر مأذونٌ فيه للضرورة.

[٩٩٧١] (قولُهُ: فإنْ لم يَقدِرْ) أي: على تقبيلِهِ إلاَّ بالإيذاء أو مطلقاً يضعُ يديه عليه ثمَّ يقبِّلُهما، أو يضعُ إحداهما، والأولى أنْ تكون اليمنى؛ لأنَّها المستعملةُ فيما فيه شرفٌ، ولِما نُقِلَ عن "البحر العميق": ((من أنَّ الحجر يمينُ الله يُصافِحُ بها عبادَهُ))، والمصافحةُ باليمنى.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٥/ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٥١/٢.

<sup>(</sup>٣) في "المستدرك" ١/٤٥٤، وصححه، ووافقه الذّهبيّ، والدارميّ ١٨٢/١ كتاب المناسك ـــ بــاب في تقبيــل الحجــر، وأبو يعلى(٢١٩) و(٢٢٠)، والبزّار(١١٤)، وابن خريمة(٢٧٤) كتاب الحج ــ باب الســجود على الحجـر الأســود، والبيهقيّ في "المسن الكبرى" ١٤/٧ كتاب الحج ـ باب افتتاح الطواف بالاستلام. وأورده الهيثمـيّ في "المحمــ" ٢٤١/٣ كتاب الحجـ ـ باب في الطواف والرَّمـل والاستلام، وقال: رواه أبو يعلى بإسنادين، وفي أحدهما جعفر بن محمـد المخزوميّ، وهو ثقة وفيه كلام، وبقية رجاله رجاله الصحيح، ورواه البزّار من الطريق الجيّد.

<sup>(</sup>٤) أشرح النقاية" للقاري: كتاب الحج ـ فصل في آداب المحرم ٢٦٤/١.

(وإلاً) يُمكِنْهُ ذلك (يُمِسُّ) بالحَجَرِ (شيئاً في يدهِ) ولو عصاً (ثـمَّ قَبَّلَهُ) أي: الشَّيءَ (وإنْ عَجَزَ عنهما) أي: الاستلامِ والإمساسِ (استقبَلَهُ) مشيراً إليه بباطنِ كفَيه كأنَّه واضعُهما عليه (وكبَّرَ وهلَّلَ وحَمِدَ الله تعالى وصلَّى على النبيِّ عَلَيْنِ) ثمَّ يُقبِّلُ كفَيه، وفي بقيَّةِ الرَّفع في الحجِّ يجعلُ كفيه للسَّماء إلاَّ عند الجمرتين........

[٩٩٧٧] (قولُهُ: وإلاَّ يمكنْهُ ذلك) أي: وضعُ يديه أو إحداهما.

[٩٩٧٣] (قولُهُ: يُمِسُّ) بضمَّ أوَّله وكسرِ ثانيه من الإمساس كما يشيرُ إليه كلام "الشارح" الآتي (١).

[٩٩٧٤] (قولُهُ: عنهما) الأولى عنه، أي: الإمساسِ؛ لأنَّ العجز عن الاستلام ذكرَهُ بقوله: ((وإلاَّ يُمِسُّ)).

[٩٩٧٥] (قولُهُ: مشيراً إليه بباطنِ كفَّيه) أي: بأنْ يرفعَ يديه حذاءَ أذنيه، ويجعلَ باطنَهما نحو الحجر مشيراً بهما إليه وظاهرُهما نحو وجهه، هكذا المأثورُ (٢)، "بحر "(٣). وفي "شرح النقاية" [٢/ق٨٥/أ] لـ "القاري"(٤): ((حذاءَ مَنكِيه أو أذنيه))، وكأنَّه حكايةٌ للقولين المارَّين (٥).

[٩٩٧٦] (قولُهُ: ثُمَّ يُقِبِّلُ كَفَّيه) أي: بعد الإشارةِ المذكورة، قال في "الفتح"(١): ((ويفعلُ في كلِّ شوطٍ عند الرُّكن الأسودِ ما يفعلُهُ في الابتداء)) اهـ. ويـأتي(١) تمامُهُ عند قول "المصنَّف": ((وكلَّما مرَّ بالحجَر فعَلَ ما ذُكِرَ)).

<sup>(</sup>١) في هذه الصحيفة.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على هذا الأثر فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٥١/٢ ٣.

<sup>(</sup>٤) "شرح النقاية" للقاري: كتاب الحج ـ فصل في آداب المحرم ٢/٧١ .

<sup>(</sup>٥) المقولة [٩٦٧] قوله: ((كالصلاة)).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٧) صـ ۱۸ ــ "در".

الجزء السابع \_\_\_\_\_ ٥٥ \_\_\_\_ فصل في الإحرام

فللكعبة.

(وطافَ بالبيتِ طوافَ القدومِ، ويُسَنُّ هذا الطُّوافُ.....

[٩٩٧٧] (قولُهُ: فللكعبةِ) أو للقِبلةِ كما سيذكرُهُ(١)، لكنَّ الأوَّل ظاهرُ الرِّواية كما سيأتي (٢).

#### مطلبٌ في طواف القدوم

[٩٩٧٨] (قولُهُ: طوافَ القدومِ) يُسمَّى أيضاً طوافَ التحيَّة، وطوافَ اللَّقاء، وطوافَ أوَّلِ عهدِ بالبيت، وطوافَ الوارد والورود، "شرح اللباب" ويقعُ هذا الطوافُ للقدوم من المفرد بالحجِّ وإنْ لم يَنُو كونَهُ للقدوم أو نوى غيرَهُ ؛ لأنَّه وقعَ في محله، قال في "اللباب" ((ثمَّ إنْ كان المحرمُ مُفرِداً بالحجِّ وقعَ طوافه هذا للقدوم، وإنْ كان مُفرِداً بالعمرة أو متمتّعاً أو قارناً وقعَ عن طواف العمرة نواه له أو لغيره، وعلى القارن أنْ يطوفَ طوافاً آخرَ للقدوم)) اهد. أي: استحباباً بعد فراغِهِ عن سعي العمرة، "قاري" (قاري).

وفي "اللباب"(١): ((وأوَّلُ وقته حين دخوله مكَّةَ، وآخرُهُ من وقوفه بعرفةَ، فإذا وقَفَ فقـد فاتَ وقتُهُ، وإن لم يقف فإلى طلوعٍ فحر النَّحر)).

(قُولُهُ: أَو للقبلةِ كما سيذكرُهُ، لكنَّ الأُوَّلَ ظاهرُ الرِّواية كما سيأتي) الذي سيأتي: ((ودعــا لنفسيــهِ وغيرهِ رافعاً كفَيه نحو السَّماء أو القبلة)) اهـ.

والمرادُ بالجمرتين العليا والوسطى بأنْ تكون الجمرةُ بينه وبين القبلة، وأمَّا جمرةُ العقبة فالسنَّةُ استقبالُها وجَعْلُ الكعبة عن يساره اهـ. وسيأتي أنَّه لا يقف بعد الثالثة، تأمَّل.

<sup>(</sup>۱) صداع ۱ ــ "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٢١] قوله: ((نحو السماء أو القبلة)).

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة صـ ٩٦ ـ ـ

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة ـ فصل في صفة الشروع في الطواف صــ٥٩ــ.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة صـ ٦٠.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوقة صـ٩٦...

(للآفاقيِّ) لأنَّه القادم (وأُخَذَ) الطائفُ (عن يمينهِ مما يَلِي البابَ) فتصيرُ الكعبةُ عن يساره؛ لأنَّ الطَّائف كالمؤتمِّ بها، والواحدُ يقفُ عن يمينِ الإمام، ولو عكسَ أعادَ ما دام بمكَّة، فلو رجَعَ فعليه دمَّ، وكذا لو ابتَدأَ من غيرِ الحَجَر كما مرَّ، قالوا: ويَمُرُّ بجميع بدنه على جميع الحَجَر (جاعلاً).....

177/4

(٩٩٧٩) (قُولُهُ: لَلآفاقيِّ) أي: لا غير، "فتح"(١). فلا يُسَنُّ للمكِّيِّ، ولا لأهـلِ المواقيـت وَمَن دُونَهَا إلى مكَّة، "سراج" و"شرح اللباب"(١). إلاَّ أَنَّ المكِّيُّ إذا خرَجَ للآفاق ثمَّ عاد محرماً بالحبِّ فعليه طوافُ القدوم، "لباب"(١). فهذا خلافُ ما في "القُهُستانيِّ"(١): ((مـن أنَّه يُسَنُّ لأهـلِ المواقيت وداخلِها))، فافهم.

(٩٩٨٠] (قولُهُ: عن يمينِهِ) أي: يمينِ الطائف لا الحجَرِ، وقولُهُ: ((مما يلي البابَ)) \_ أي: بــابَ الكعبة \_ تأكيدٌ له، وهذا واجبٌ في الأصحِّ كما مرَّ<sup>(٥)</sup>.

[٩٩٨١] (قولُهُ: ولو عكَسَ) بأنْ أخذَ عن يساره وجعَلَ البيتَ عن يمينه، وكذا لو استقبَلَ البيت بوجههِ، أو استدبَرَهُ وطافَ معترضاً كما في "شرح اللباب"(٢) وغيره.

[٩٩٨٧] (قولُهُ: فلوُّ رجَعَ (٧) أي: إلى بلدِهِ قبل إعادته.

[٩٩٨٣] (قولُهُ: وكذا لو ابتداً من غيرِ الحجَر) أي: يعيدُهُ، وإلاَّ فعليه دمٌ، وهـذا على القـولِ بوجوبه كما أشار إليه بقوله: ((كما مرَّ)(<sup>(^)</sup>، أي: في الواجبات.

[٩٩٨٤] (قولُهُ: قالوا إلخ) قال في "البحر"(٩): ((وَلَمَّا كَان الابتداءُ من الحجر واجباً كـان

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٦٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة صـ ٦ ٩ ــ.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة صـ ٦٩ ـ ...

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٤/١.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٩٦٧٢] قوله: ((والتيامن فيه)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ـ فصل في واحبات الطواف صــ١٠٤ ـ ـ .

<sup>(</sup>٧) في "ب": ((فإن رجع)).

<sup>(</sup>٨) ٢/٨٩٤ "در ".

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٥٣/٢.

### قَبْلَ شروعِهِ (رداءَهُ تحت إبطِهِ اليمني مُلْقِياً طرفَهُ على كتفِهِ الأيسرِ)......

الابتداءُ في الطواف [٢/ق٣٨٦/ب] من الجهة التي فيها الرُّكنُ اليمانيُّ قريباً من الحجر الأسود متعيِّناً؛ ليكونَ مارًاً بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود، وكثيرٌ من العوامِّ شاهدناهم يبتدئون الطواف وبعضُ الحجر خارجٌ عن طوافهم، فاحذره)) اهـ.

قلت: قلَّمنا(۱) هذه الكيفيَّة عن "اللباب"، وأنَّها مستحبَّة لا متعيِّنة، وبه صرَّح في "فتح القدير (۱) أيضاً قائلاً في تعليله: ((وتبِعهُ "القاري" في "شرح اللباب (۱) للخروج عن خلاف من يَشترِطُ المرورَ على الحجر بجميع بدنه، وفي "الكرمانيِّ": أنَّه الأكملُ والأفضل، ثمَّ قال "القاري": وإلاَّ فلو استقبَلَ الحجر مطلقاً ونوى الطواف كفي عندنا في أصلِ المقصود الذي هو الابتداء من الحجر سواء قلنا: إنَّه سنَّة أو واجبٌ أو فريضة أو شرط)) اهـ.

وفي "الشرنبلاليَّة"(٤) بعدما مرّ(٥) عن "البحر": ((وهذا إذا لم يكن في قيامِهِ مُسامِتاً للحَجَر، بأنْ وقَفَ جهة الملتزمِ ومالَ ببعض حسده ليقبِّلَ الحجر، أمَّا مَن قامَ مُسامِتاً بجسدِهِ الحجر فقد دخلَ في ذلك شيءٌ من الرُّكن البمانيِّ؛ لأن الحجر وركنه لا يبلغ عرض حسدِ المسامتِ له، وبه يحصلُ الابتداء من الحجر)) اه.

قلت: لكنْ لا يحصلُ به المرور بجميع البدن على جميع الحجر، لكنْ قد علمتَ أنَّـه غـيرُ لازمٍ عندنا، ولعلَّ "الشارح" أشار إلى ضعفِهِ بلفظ: ((قالوا)) لِما علمتَهُ، فافهم.

[٩٩٨٥] (قولُهُ: قبلَ شروعِهِ) أي: من حينِ تجرُّدِهِ للإحرام بناءً على ما قدَّمَهُ<sup>(١)</sup> عند قول "المصنَّف": ((ولبسُ إزارٍ ورداءِ إلخ))، لكنْ قدَّمنا<sup>(٧)</sup> تصحيحَ خلافه، ولذا قبال في "الفتح"<sup>(٨)</sup>:

<sup>(</sup>١) المُقولة [٩٩٦٥] قوله: ((فاستقبل الحجر إلخ)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة ـ فصل في صفة الشروع في الطواف صــ٨٨ــــ.

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٣/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) في هذه المقولة .

<sup>(</sup>٦) صه ۸ هـ ۹ در".

<sup>(</sup>٧) المقولة [٩٨١٧] قوله: ((ويسن أن يدخله إلخ)).

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢/٥٥/٦.

# استناناً (وراءَ الحطيم) وجوباً؛ لأنَّ منه ستَّةَ أذرعٍ من البيت، فلو طاف من الفُرْجةِ

((وينبغي أنْ يضطبعَ قبل شروعه في الطواف بقليلٍ)) اهـ. فلو قال "الشارح": قبيــل شــروعِهِ لكــانَ أصوب، فافهم.

هذا، وفي "شرح اللباب"(١): ((واعلم أنَّ الاضطباع سنَّةٌ في جميع أشواط الطواف كما صرَّحَ به "ابن الضياء"، فإذا فرَغَ من الطوافِ تركَهُ، حتَّى إذا صلَّى ركعتي الطواف مضطبعاً يكرهُ لكشفه منكبَهُ، ويأتي الكلامُ على أنَّه لا اضطباعَ في السَّعي)) اهـ.

[٩٩٨٦] (قولُهُ: استناناً) أي: في كلِّ طوافٍ بعده سعيٌّ كطوافِ القدوم والعمرة، وكطوافِ الزِّيارة إنْ كان أخَّرَ السَّعيَ ولم يكن لابساً. بقي مَن لَبِسَ المخيطَ لعذر، هـل يُسَنُّ لـه التشبُّهُ بـه؟ لم يتعرَّض لـه أصحابُنا، وقال بعضُ الشافعيَّة: [٢/٣٨٣٥] يتعذَّرُ في حقِّه، أي: على وجه الكمال، فلا يُنافي ما ذكرَهُ بعضُهم أنَّه قد يقال: يُشرَعُ لـه وإنْ كان المَنكِبُ مستوراً بالمخيط للعذر.

قلت: والأظهرُ فعلُهُ، "شرح اللباب"(٢) ملحَّصاً.

(٩٩٨٧) (قولُهُ: وراءَ الحطيمِ<sup>(٣)</sup>) ويُسمَّى حظيرةَ إسماعيل. وهــو البقعةُ التي تحـت الميزاب، عليها حــاجزٌ كنصف دائرةٍ، بينها وبين البيت فُرْجَةٌ، سُمِّيَ بـالحطيمِ لأنَّه حُطِمَ من البيت، أي: كُسِرَ، وبالحِجْرِ لأنَّه حُجرَ منه، أي: مُنِعَ.

[٩٩٨٨] (قولُهُ: لأنَّ منه سَتَّةَ أذرع من البيت) لفظةُ ((منه)) خبرُ ((أنَّ)) مقدَّمٌ، و((ستَّةَ)) اسمُها مؤخَّر، و((من البيت)) صفةُ ((ستَّةَ))، والتقديرُ: لأنَّ ستَّة أذرع كائنةٌ من البيت ثابتةٌ

(قولُ "الشارح": لأنَّ منه ستَّةَ أذرعٍ من البيت) ألغى الكسرَ، والتحقيقُ أنَّه ستَّةُ أذرعٍ وشبرٌ. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة ـ فصل في صفة الشروع في الطواف صـ٨٨ــ.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة ـ فصل في صفة الشروع في الطواف صــ٨٨ـــ.

 <sup>(</sup>٣) في "د" زيادة: ((والحطيم له ثلاثة أسام: حطيم، وحظيرة، وحجر، كذا في "البحر". قال ابن حجر الهيتمي: الجيحر - بكسر أوَّله - ما بين الركنين الشاميَّين، عليه جدارٌ قصيرٌ، بينه وبين كلَّ من الركنين فسحةٌ، كان زربيةً لغنم إسماعيل عليه السلام، وروي أنه دُفِنَ فيه، ويسمى حطيماً. انتهى)).

| فصل في الإحرام                          | <br>٥٩          |        | الجزء السابع |
|-----------------------------------------|-----------------|--------|--------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <br>• • • • • • | •••••• | م يَجْزُ     |

منه، أو ((منه)) حالٌ من ((ستَّةَ)) مقدَّمٌ عليه، و((من البيتِ)) خبرٌ، وهو جائزٌ كقوله: [مجزوء الوافر] لِمَيَّةَ مُوحِشــاً طَلَــل<sup>(۱)</sup>

اط ۱۱(۲)

قلت: والثاني أظهرُ، فافهم. قال في "الفتح"("): ((وليس الحِجْرُ كلَّهُ من البيت، بل ستَّةُ أذرعٍ من أذرعٍ من الله عنها عن رسول الله على قال: «ستَّةُ أذرعٍ من الجِحْرِ<sup>(1)</sup> من البيت، وما زاد ليس من البيتِ »، رواه "مسلم")».

(٩٩٨٩) (قولُهُ: لم يَحُزُ) بفتح أوَّله وضمَّ ثانيه، من الجواز بمعنى الحلِّ لا الصحَّة، أو بضمِّ أوَّله وسكون ثانيه من الإجزاء، أي: على وجهِ الكمال، قال "القاري" في "شرح النقاية"(٥): ((ولو طاف من الفُرْجةِ لا يُجزيه في تحقَّقِ كماله، ولا بـدَّ من إعادةِ الطواف كلَّه لتحقَّقِهِ، وإنْ أعادَ من الحطيم وحدَّهُ أجزأه، بأنْ يأخذَ على يمينه خارجَ الحِجْر حتَّى ينتهي إلى آخره، ثمَّ يدخلَ الحِجْر من الفُرْجةِ ويخرجَ من الجانب الآخرِ، أو لا يدخلَ الحِجْر، وهو أفضلُ، بأنْ يَرجعَ ويبتدئ من أوَّلِ الحِحْرِ، هكذا يفعلُ سبعَ مرَّاتٍ، ويقضي صفتَهُ من رَمَلٍ وغيره، ولو لم يُعِدْ صحَحَّ طوافُهُ، ووجَبَ عليه دمِّ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) البيت لكُنْيَر عَزَة في "ديوانه" صـ٤٠٤.، وعحُزُه: يَلُوحُ كَأَنَّهُ خِلَلُ، وهو في "الكتاب" ١٢٣/٢، و"بحالس العلمـاء" صـ١٧٤.، و"المقاصد النحويّة" ١٦٣/٣.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٩٩١.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٥٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٣٣٣)(٤٠١) كتاب الحج ـ باب نقسض الكعبة وبنانها، ولفظه: « يا عائشةُ، لمولا أنَّ قومَك حديثو عهدٍ بشِرْكٍ لهدَمتُ الكعبة فالزقتُها بالأرض، وجعلتُ لها بابَيْن باباً شرقيًا وباباً غربيًا، وزدتُ فيه ستّةَ أَذْرُعِ من الحِحْر؛ فإنَّ قُرَيشاً اقتصَرَتها حيثُ بنت الكعبة »، ولم نعثر في "صحيح مسلم" على تتمة الحديث.

<sup>(</sup>٥) "شرح النقابة" للقاري: كتاب الحج ـ فصل في طواف القدوم والخروج لمنى وعرفات وغيرهما ٢٦٨/١.

### كاستقبالهِ احتياطاً، وبه قَبْرُ إسماعيلَ وهاجَرَ (سبعةَ أشواطي) فقط.....

(١٩٩٠) (قولُهُ: كاستقبالِهِ) أي: فإنّه إذا استقبلَهُ المصلّي لم تصحَّ صلاته؛ لأنَّ فرضيَّة استقبال الكعبة ثبتَ بالنصِّ القطعيِّ، [٢/ق٣٨٣/ب] وكونُ الحطيم من الكعبة ثبت بالآحادِ، فصار كأنّه من الكعبة ثبت بالآحادِ، فصار كأنّه من الكعبية من وجه دون وجهٍ، فكان الاحتياطُ في وجوبِ الطواف وراءه، وفي عدمِ صحَّة استقباله. والتشبيهُ يمكن تصحيحُهُ على الوجهين اللَّذينِ ذكرناهما(١) في قوله: ((لم يَجُزُ)) مع قطعِ النظر عن المفهوم، فافهم.

[٩٩٩١] (قولُهُ: وبه قبرُ "إسماعيل" و"هاجَرَ") عزاه في "البحر"<sup>(٢)</sup> إلى "غايـة البيـان"، وذكرَ بعضُهم أنَّ "ابن الجوزي"<sup>(٣)</sup> أورَدَ: ((أنَّ قبر إسماعيل فيما بين الميزابِ إلى باب الحِجْر الغربيِّ)).

لم يَذَكُرِ الشَّاذروانَ (٤)، وهو الإفريزُ المسنَّمُ الخارجُ عن عرضِ حدارِ البيت قدْرَ ثلثمي ذراعٍ، قيل: إنَّه من البيتِ، بقي منه حين عمَّرته قريشٌ كالحطيم، وهو ليس منه عندنا، لكنْ ينبغي أن يكونَ طوافُهُ وراءه حروجاً من الخلاف كما في "الفتح"(٥) و"اللباب"(١) وغيرهما.

[٩٩٩٢] (قولُةُ: سبعةَ أشواطٍ) من الحجَرِ إلى الحجَرِ شوطٌ، "خانيَّة"(٧). وهذا بيانٌ للواجبِ

(قولُهُ: لم يَذكُر الشَّاذروان، وهو الإفريزُ المسنَّمُ الخارجُ إلخ) من الحَجَـرِ الأسـود إلى فُرْحـةِ الحـحـر كما في "السنديِّ". 174/4

<sup>(</sup>١) في المقولة السابقة .

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) "المنتظم": ١/٥٠١ نقلاً عن حالد المحزوميّ.

 <sup>(</sup>٤) الشَّاذَروان: - بفتح الذَّال - مِن جدار البيت الحرام، وهو الذي تُرك من عرْض الأساس خارجاً، ويُسمَّى تأزيراً؛
 لأنه كالإزار للبيت اهـ. "المصباح المنير" مادة ((الشاذروان)).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٨٩/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة ـ فصل في صفة الشروع في الطواف صــ ٩١ ــ .

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الحج ـ فصل في كيفية أداء الحج ٢٩٢/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

(فلو طاف ثامناً مع<sup>(۱)</sup> علمِـهِ بـه) فالصَّحيح أنَّـه (يلزمُهُ إتمّـامُ الأسبوعِ للشُّـروع) أي: لأنَّه شَرَعَ فيه مُلتزماً، بخلاف ما لو ظَنَّ أنَّه سابعٌ.........

لا للفرض في الطواف؛ لِما مرَّ أنَّ أقلَّ الأشواط السبعة واحبةٌ تُحبَرُ بالدم، فالرُّكنُ أكثرُها، "بحر" (٢). لكنَّ الظاهر أنَّ هذا في الفرض والواجب، فقد صرَّحُوا بأنَّه لو ترَكَ أكثرَ أشواط الصَّدَر لَزِمَهُ دمّ، وفي الأقلِّ لكلِّ شوطٍ صدقةٌ، وأمَّا القدومُ فلم يُصرِّحُوا بما يلزمُهُ لو ترَكَهُ بعد الشُّروع، وبحَثَ "السنديُّ" في "منسكه الكبير": ((أنَّه كالصَّدَرِ))، ونازعَهُ في "شرح اللباب" ("): ((بأنَّ الصَّدَرَ واحبٌ بأصله، فلا يقاسُ عليه ما يَجِبُ بشروعه، فالظاهرُ أنَّه لا يلزمُهُ بتركه شيءٌ سوى التوبة كصلاة النفل) اه ملخَّصاً.

وقد يقال: وحوبُهُ بالشروع بمعنى وجوبِ إكماله وقضائه بإهماله، ويلزمُ منه وجوبُ الإتيان بواجباته كصلاةِ النافلة، حتَّى لو ترَكَ منها واجباً وجَبَ إعادتُها أو الإتيانُ بما يَحبُرُ ما ترَكَهُ منها كالصلاةِ الواجبةِ ابتداءً، وهنا كذلك لو ترَكَ أقلَّهُ تجبُ فيه صدقةٌ، ولمو تركَ أكثرَهُ يجبُ فيه دمٌ؛ لأنَّه الحابُرُ لترك الواجب في النافلة، والله تعالى أعلم.

[٩٩٩٣] (قولُهُ: مع علمِهِ به) أي: بأنَّه ثامنٌ، لكنْ فعَلَهُ بناءً على الوَهْــم أو الوسوســة لا علــى قصدِ دخول طواف ِ آخر، فإنَّه حينئذٍ يلزمُ اتَّفاقاً، "شرح اللباب"(٤).

قلت: لكنَّ التعليل يفيدُ أنَّ الخلاف فيما لو قصَدَ الدخول في طوافٍ آخر أيضاً.

(قولُهُ: لكنَّ التَّعليــل يفيـدُ أنَّ الخـلاف إلــخ) لعـلَّ المـراد بــه تعليــلُ القــول الآخــر المقــابل للصحيــح لا التَّعليلُ المذكور في الشَّرح، فإنَّه لا يفيدُ ما قاله.

<sup>(</sup>قُولُهُ: لكنَّ الظاهر أنَّ هذا إلخ) أي: لزومَ الدَّم في حدِّ ذاتِهِ.

<sup>(</sup>١) في "ط": ((منه)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٥٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في الجناية في طواف القدوم صـ٣٣٦ـــ.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة \_ فصل في مسائل شتى صــ١١٣ ـ..

لشروعِهِ مُسقِطًا لا مُلتزِمًا بخلاف الحجِّ.

واعلمُ أنَّ مكانَ الطُّواف داخلَ المسجد....

[٩٩٩٤] (قولُهُ: لشروعِهِ مُسقِطًا لا مُلزِماً) أي: لأنَّه شرَعَ فيه لإسقاطِ الواحب عليه - وهو إتمامُ السَّبعة - لا مُلزِماً نفسَهُ بشوطٍ مُستأنف [٢/ق٨٥/أ] حتَّى يجبَ عليه إكمالُهُ لَمَّا تبيَّنَ له أنَّه ثامنٌ.

[٩٩٩٥] (قولُهُ: بخلافِ الحِجِّ) فإنَّه إذا شرَعَ فيه مُسقِطاً يلزمُهُ إتمَامُهُ بخلاف بقيَّةِ العبادات، "بحر"(١).

والحاصلُ: أنَّ الطواف كغيره من العبادات مثلِ الصلاة والصوم لو شرَعَ فيه على وجهِ الإسقاط ـ بأنْ ظَنَّ أَنَّه عليه ثمَّ تبيَّنَ خلافَهُ ـ لا يلزمُهُ إتمَّامُهُ إلاَّ الحجَّ، فإنَّه يلزمُهُ إتمَامُهُ مطلقاً كما مرَّ<sup>(٢)</sup> أوَّل الفصل.

#### ( تنبيةٌ )

لو شَكَّ في عددِ الأشواط في طوافِ الرُّكنِ أعادَهُ، ولا يبني على غالبِ ظنِّهِ بخلاف الصلاة، وقيل: إذا كان يَكثُرُ ذلك يتحرَّى، ولو أخبرَهُ عدل بعددٍ يُستحَبُّ أَنْ ياخذ بقوله، ولو أخبرَهُ عدلان وجَبَ العمل بقولِهما، "لباب". قال "شارحه"("): ((ومفهومُهُ أنَّه لو شكَّ في أشواطِ غير الرُّكن لا يعيدُهُ، بل يبني على غلبةِ ظنَّه؛ لأنَّ غيرَ الفرض على التوسعة، والظاهرُ أنَّ الواحب في حكم الرُّكن؛ لأنَّه فرضٌ عمليٌّ)) اه.

[٩٩٩٦] (قُولُهُ: مَكَانَ) بالنصبِ على أنَّه اسمُ ((أنَّ))، فهو اسمُ مَكَانٍ لا ظرفُ مَكَانٍ؟

(قولُهُ: لو شَكَّ في عددِ الأشواط في طوافِ الرُّكن أعادَهُ إلخ) أي: أعــادَ الشَّـوطَ الـذي شَــكَّ فيــه، وليس المرادُ أنْ يُعيدَ الطوافَ كلَّه كما يظهرُ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٥٣/٢.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٩٧٩٥] قوله: ((ولو مظنوناً)).

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة \_ فصل في مسائل شتى صـ١١٣ ـــ.

ـ ولو وراءَ زمزمَ ـ لا خارجَهُ؛ لصيرورتِهِ طائفاً بالمسجد لا بالبيت، ولو خـرَجَ منه أو من السَّعي إلى حنازةٍ أو مكتوبةٍ أو تجديدِ وضوءِ ثمَّ عادَ بَنَى،.....

لأنَّ ظرفَ المكان لا يقع اسمَ إنَّ؛ لأنَّ اسمها مبتدأً في الأصل، وقوله: ((داخلُ)) بالرَّفع على أنَّه خبرُها، وقولُهُ: ((لا خارجُهُ)) عطفٌ عليه، ويجوزُ فيهما النصبُ على الظرفيَّة والمتعلَّق خبرُ إنَّ، فيكونُ من ظرفيَّة الأخصِّ في الأعمِّ، فافهم.

[٩٩٩٧] (قولُهُ: ولو وراءَ زمزم) أو المقام، أو السَّــواري، أو علـى سـطحه ولـو مرتفعـاً على البيت، "لباب"(١).

[٩٩٩٨] (قولُهُ: لا بـالبيتِ) لأنَّ حيطان المسجدِ تَحُولُ بينه وبين البيت، "بحــر"<sup>(٢)</sup> عــن "المحيط"، ومفهومُهُ أنَّه لو كانت الحيطانُ متهدِّمةً يصحُّ، وحقَّقَ في "الفتــح"<sup>(٣)</sup>: ((أنَّ هــذا المفهـومَ غيرُ مُعتبَرٍ أخذاً من تعليلِ "المبسوط"<sup>(٤)</sup>)).

[٩٩٩٩] (قولُهُ: بَني) أي: على ما كان طافَهُ، ولا يلزمُهُ الاستقبال، "فتح"(٥).

قلت: ظاهرُهُ أنَّه لو استقبَلَ لا شيءَ عليه، فلا يلزمُهُ إتمَام الأوَّلِ؛ لأنَّ هذا الاستقبالَ للإكمال بالموالاة بين الأشواط، ثمَّ رأيتُ في "اللباب" ما يدلُّ عليه، حيث قال في فصلِ مستحبَّات الطواف: -((ومنها استئنافُ الطوافُ لو قطَعَهُ أو فعَلَهُ على وجهٍ مكروهٍ))، قال "شارحه" ((لو قطَعَهُ، أي: ولو بعذر، والظاهرُ أنَّه مقيَّدٌ بما قبل إتيان أكثره)) اهـ.

بقي ما إذا حضَرَت الجنازةُ أو المكتوبة في أثناءِ الشَّوط هـل يُتِمُّهُ أوْ لا؟ لـم أر مَن صرَّحَ [٢/ق٨٥/ب] به عندنا، وينبغي عدمُ الإتمام إذا خافَ فوت الرَّكعة مع الإمام، وإذا عـادَ للبنـاء

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة ـ فصل في شرائط صحة الطواف صـ٩٨ ـ ـ .

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٥٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٨٩/٢.

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب الطواف ٤٩/٤ .٥٠.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٨٩/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة صـ١٠٨.

وجازَ فيهما أكلّ وبيعٌ وإفتاءٌ وقراءةٌ، لكنَّ الذّكرَ أفضلُ منها، وفي "منسك النوويِّ"(١):(( الذّكرُ المأثورُ أفضلُ، وأمَّا في غيرِ المأثور فالقراءةُ أفضلُ )).......

هل يَبني من محلِّ انصرافه، أو يبتدئ الشَّوط من الحجَر؟ والظاهرُ الأوَّلُ قياساً على مَن سبقَهُ الحدثُ في الصلاة، ثمَّ رأيتُ بعضَهم نقلَهُ عن "صحيح البحاريِّ"(" عن "عطاءِ بن رباحٍ" التابعيِّ، وهو ظاهرُ قول "الفتح"("؛ ((بَنَى على ما كانَ طافَهُ))، والله أعلم.

#### (تنبية)

إذا حرَجَ لغيرِ حاجةٍ كُرِهَ ولا يَبطُلُ، فقد قال في "اللباب"(٤): ((ولا مُفسِدَ للطواف، وعُدَّ من مكروهاته تفريقُهُ - أي: الفصلُ بين أشواطه - تفريقاً كثيراً))، وكذا قال في السَّعي، بل ذكر في "منسكه الكبير": ((لو فرَّقَ السَّعيَ تفريقاً كثيراً - كانْ سَعَى كلَّ يومٍ شوطاً أو أقلَّ - لم يَبطُل سعيهُ، ويُستحَبُّ أن يستأنف)).

[١٠٠٠٠] (قولُهُ: وحازَ فيهما أكلٌ وبيعٌ المصرَّحُ به في "اللباب"(°) كراهةُ البيع فيهما وكراهةُ الأكل في الطواف لا السَّعي، ومثلُ البيع الشِّراء، وعُدَّ الشُّربُ فيهما من المباحات.

[10.01] (قولُهُ: لكنَّ الذَّكرَ أفضلُ منها) أيْ: من القراءةِ في الطواف، وهذا ما نقلَهُ في "الفتح" (أ) عن "التجنيس"، وقال: ((وفي "الكافي للحاكم" (ألا الذي هو جمعُ كلامٍ "محمَّد": يكرهُ أن يرفعَ صوتَهُ بالقراءة فيه، ولا بأس بقراءته في نفسه، وفي "المنتقى" عن "أبي حنيفة": لا ينبغي للرَّجُل أنْ يقرأً في طوافه، ولا بأس بذكرِ الله تعالى، ولا ينبو ما ذكرَهُ في "التجنيس" عمَّا ذكرةُ

171/4

<sup>(</sup>١) انظر "حاشية الهيتمي على إيضاح النووي": الباب الثالث في دخول مكة ـ الفصل الناني في كيفية الطواف صـ٧٧١ـ.

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الحج ـ باب إذا وقف في الطواف، انظر "فتح الباري" ٣٠٤٨. .

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٨٩/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ـ فصل في مكروهاته صـ ١١٨ ـ .

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة \_ فصل في مكروهاته صــ١١٢ ـــ .

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢ /٣٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب الطواف ٤٨/٤ باختصار .

فليراجع.....فليراجع

"الحاكم"؛ لأنَّ لا بأس في الأكثرِ لحلاف الأولى)) اهـ. أي: ومن غيرِ الأكثر قولُ "المنتقى": ولا بأسَ بذكرِ الله تعالى، ثمَّ قال في "الفتح"(١): ((والحاصلُ: أنَّ هديَ النبيِّ على هو الأفضلُ، ولم يَثبُتُ عنه في الطواف قراءة بل الذَّكرُ، وهو المتوارثُ من السلف والمحمعُ عليه، فكان أولى)) اهـ.

[١٠٠٠٧] (قولُهُ: فليراجع) أقول: الحاصلُ من هذه النَّقولِ التي ذكرناها آنفاً أنَّ القراءة خلافُ الأُولى، وأنَّ الذَّكر أفضلُ منها مأثوراً أوْ لا كما هو مقتضى الإطلاق، إلاَّ أنْ يُسرادَ به الكاملُ وهو المأثورُ، فيوافقُ ما نقلَهُ "الشارح" عن "النوويِّ "(٢) واستحسنهُ في "شرح اللباب "(٢)، لكنَّ كون القراءة أفضلَ من غير المأثور ينبو عنه قولُ "المنتقى": ((لا ينبغي أنْ يقرأ في طوافِهِ))، فإنَّه يُشعِرُ بالمنع عن القراءة تنزيها، والظاهرُ عدمُ [٢/ق٥٨٥/أ] المنع عن ذكر غيرِ مأثور، يدلُّ عليه ما أسلفناه (٤) عن "الهداية": ((من أنَّ "محمَّداً" رحمه الله لم يعيِّن في "الأصلُّ لمشاهدِ الحبحِّ شيئاً من الدَّعوات؛ لأنَّ التوقيت يَذهبُ بالرِّقَة، وإنْ تبرَّكَ بالمنقول منها فحسنٌ)) اهـ. وهذا يفيدُ أنَّ المراد بالذَّكر هنا مطلقُهُ كما هو قضيَّةُ إطلاقِهم على خلافِ ما فصَّلَهُ "النوويُّ"، فليتأمَّل.

#### ( تنبية )

ورَدَ أَنَّه ﷺ قال بين الرُّكنين: ﴿ رَبَّنا آتِنا في الدُّنيا حسنةً إلخ ﴾ (°)، ولا يُنافي ما مرَّ<sup>(٢)</sup>؛ لأنَّ الظاهر أنَّ المراد المنعُ عن قراءةِ ما ليس فيه ذكرٌ، أو قالَهُ على قصدِ الذِّكر أو لبيان الجواز، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج - باب الإحرام ٢/ ٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر "حاشية الهيتمي على إيضاح النووي": الباب الثالث في دخول مكة ـ الفصل الثاني في كيفية الطواف صــ٧٧١ـ.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ـ فصل في مسائل شتى صــ ١١٤ ــ .

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٩٦٠] قوله: ((لئلا يقع نوع شرك)).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ١٧/٤، وعبد الرزاق (٨٩٦٣) كتاب الحج - باب الذكر في الطواف، وأبو داود (١٨٩٢) كتاب الحج - باب الدعاء في الطواف، والحاكم ٢٥٥١، وصححه، وقال الذهبي: رواه أحمد وأبو داود، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨٤/٥ كتاب الحج - باب القول في الطواف.

<sup>(</sup>٦) في المقولة السابقة.

(ورَمَلَ) أي: مَشَى بسرعةٍ مع تقارُبِ الحُطَا وهَزِّ كَتَفَيه (في الثَّلاثِ الأُولِ) استناناً (فقط) فلو تركَهُ أو نَسِيَهُ......

[١٠٠٠٣] (قولُهُ: ورَمَلَ) أي: في كلِّ طوافٍ بعدَهُ سعيٌ، وإلاَّ فلا كالاضطباع، "بدائع"(١). قال في "النهر"(٢): ((وفي "الغاية": لو كان قارناً وقد رمّلَ في طوافِ العمرة لا يرملُ في طواف القدوم))، وفي "المحيط": ((لو طاف للتحيَّةِ مُحدِثاً وسَعَى بعده كان عليه أنْ يرملَ في طواف الزِّيارة ويسعى بعده لحصولِ الأوَّلِ بعد طوافٍ ناقصٍ، وإنْ لم يُعِدْه فلا شيءَ عليه)).

(۱۰۰۰٤ (قُولُهُ: وَهُزَّ كَتَفْيه) مصدرٌ مجرورٌ معطوفٌ على ((تقارُب))، وهو أقربُ مِن جعلِـهِ فعلاً معطوفاً على ((مشي)).

[١٠٠٠٥] (قولُهُ: استناناً) ففي "مسلم" و"أبي داود" و"النسائيّ" عن "ابن عمر" رضي الله عنهما قال: « رمَلَ رسولُ الله ﷺ من الحجرِ إلى الحجرِ ثلاثاً ومشى أربعاً »(")، "فتح"(أ). وقال "ابن عبَّاس": « لا يُسَنُّ »(")، وبه أَخَذَ بعضُ المشايخ كما في "مناسك الكرمانيّ"، "نهر"(").

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأمَّا بيان سنن الحج ١٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ق١٣٦/أ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في "الموطأ" ٢٩٤/١ كتاب الحج \_ باب الرمل في الطواف، وأحمد ٢٠٠٢، ومسلم (٢٦٦) كتاب الحج \_ باب المرمل في الطواف والعمرة ، وأبو داود (١٨٩١) كتاب الحج \_ باب في الرمل، و(١٨٩٣) باب الدعاء في الطواف، والنسائي ٢٢٩/٥ كتاب المناسك \_ باب كم يسمى؟ وابن ماجه (٢٩٥٠) كتاب المناسك \_ باب الرمل حول البيت.

وبنحوه أخرج البخاري (٢٠٠٤) كتاب الحجد باب الرمل في الحج والعمرة. وفي الباب عن حابر، وابن مسعود، وابن عباس في الدارمي ٢٠٠١ كتاب المناسك باب من رمل ثلاثاً ومشى أربعاً، والطحاوي ١٨١/٢ كتاب الحج باب الرمل في الطواف، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/٣٨ كتاب الحج باب الابتداء بالطواف من الحجر الأسود يرمل ثلاثاً وعشى أربعاً.

<sup>(</sup>٤) "الفتح" كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٥٨/٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٩٧/١، ومسلم (٢٦١٤) كتاب الحج باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وأبو داود (١٨٨٥) كتاب الحج باب السعي بين الصفا والمروة، والبيهة في "السنن كتاب الماسكي بين الصفا والمروة، والبيهة في "السنن الكبرى" ٨٢/٥ كتاب الحج باب كيف كان بدء الرمل؟ كلُّهم من حديث أبي الطفيل ضمن حديث طويل.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٦/أ.

ـ ولو في النَّلاثةِ ـ لم يَرْمَلُ في الباقي، ولـ و رَحَمَهُ النـاسُ وقَـفَ حتَّـى يَجِـدَ فُرْحَـةُ فيرْمَلَ بخلاف الاستلام؛ لأنَّ له بَدَلاً (من الحَجَرِ إلى الحَجَرِ) في كلِّ شوطٍ......

\_\_\_\_\_\_

[١٠٠٠٦] (قولُهُ: ولو في الثلاثة إلخ) قال في "الفتح"(١): ((ولو مَشَى شوطاً ثمَّ تذكَّرَ لا يرمـلُ إلاَّ في شوطين، وإنْ لم يذكر في الثلاثة لا يرملُ بعد ذلك)) اهــ. أي: لأنَّ ترك الرَّمَل في الأربعة سنَّة، فلو رمَلَ فيها كان تاركاً للسنَّين، وتركُ إحداهما أسهلُ، "بحر"(٢). ولو رمَلَ في الكلِّ لا يلزمُهُ شيءٌ، "ولوالجيَّة"(٣). وينبغي أنْ يكرهَ تنزيهاً لمخالفة السنَّة، "بحر"(٤).

[١٠٠٠٧] (قولُـهُ: وقَـف) وفي "شـرح الطحـاويِّ": ((يمشـي حتَّـى يجـدُ الرَّمَـل))، وهـــو الأظهرُ؛ لأنَّ وقوفه مخالفٌ للسنَّةِ، "قاري" على "النقايـة"(٥). وفي "شـرحه" على "اللبـاب"(١): ((لأنَّ الموالاة بين الأشواطِ وأجزاءِ الطواف سنَّة متَّفقٌ عليها، بل قيل: واجبةٌ، فلا يتركُها لسنَّةٍ مُتَّفقٌ عليها)) اهـ.

قلت: ينبغي التفصيلُ جمعًا بين القولين بأنَّه إن كانت الرَّحمة [٢/ق٥٨/ب] قبل الشُّروع وقَفَ؛ لأنَّ المبادرة إلى الطواف مستحبَّة، فيترُكُها لسنَّةِ الرَّمَل المؤكَّدة، وإنْ حصَلَتْ في الأثناء فلا يقفُ لئلاً تفوتَ الموالاة.

> [١٠٠٠٨] (قُولُهُ: لأنَّ له بدلاً) وهو الإشارةُ إلى الحَجَرِ، والرَّمَلُ لا بدلَ له. [١٠٠٠٩] (قُولُهُ: من الحَجَرِ إلى الحَجَرِ) لا إلى الرُّكن اليمانيُّ كما قيل. [١٠٠٠] (قُولُهُ: في كلِّ شُوطِ) أي: من الثلاثةِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٥٨/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) "الولوالجية": كتاب الحج ـ الفصل الرابع في الوصية بالحج ق٤٣١ .

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) "شرح النقاية" للقاري: كتاب الحج ـ طواف القدوم والخروج بمنى وعرفات وغيرهما ٢٦٩/١.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة \_ فصل في صفة الشروع في الطواف صـ ١٩ ـ ـ .

(وكلَّما مَرَّ بـالحَجَرِ فعَـلَ مـا ذُكِـرَ) مـن الاسـتلام (واسـتَلَمَ الرُّكـنَ اليمـانيَّ، وهو مندوبًّ) لكنْ بلا تقبيلٍ، وقال "محمَّدٌ": هو سنَّةٌ، ويُقبِّلُهُ، والدَّلائلُ تؤيِّدُهُ،....

[10.11] (قولُهُ: وكلَّما مرَّ) أي: في الأشواطِ السَّبعة.

[1001] (قولُهُ: من الاستلام) فهو سنَّة بين كلِّ شوطين كما في "غاية البيان"، وذكر في "المحيط" و"الولوالجيَّة"(1: ((أنَّه في الابتداء والانتهاء سنَّة، وفيما بين ذلك أدبّ))، "بحر"(١). ووقَّقَ في "شرح اللباب"(١): ((بأنَّه في الطرفين آكدُ مما بينهما))، قال: ((وكذا يُسَنُّ بين الطواف والسَّعي)) هـ.

وفي "الهداية" ((وإنْ لم يستطع الاستلامَ استقبَلَ وكبَّرَ وهلَّلَ على ما ذكرنا))، قال في "الفتح" ((ولم يذكر "المصنف" رفعَ اليدين في كلِّ تكبير يستقبلُ به في كلِّ مبدأِ شوطٍ، واعتقادي أنَّ عدم الرَّفع هو الصواب، ولم أر عنه عليه الصلاة والسلام خلافةً)).

(١٠٠١٣) (قولُهُ: واستلَمَ الرُّكنَ اليمانيُّ) أي: في كلِّ شوطٍ، والمرادُ بالاستلام هنا لمسهُ بكفَّيه أو بيمينه دون يساره بدون تقبيلٍ وسنجودٍ عليه، ولا نيابةً عنه بالإشارة عند العجزِ عن لمسِهِ للزَّحمة، "شرح اللباب"(١).

[١٠٠١٤] (قولُهُ: والدلائلُ تؤيِّدُهُ) أي: تؤيِّدُ قوله بكونه سنَّةً، وبأنَّه يُقبِّلُهُ، لكنْ في "شرح اللباب" ((أنَّ ظاهر الرِّواية الأوَّلُ كما في "الكافي" (^) و"الهداية" (\*) وغيرهما))،

<sup>(</sup>١) "الولوالجية": كتاب الحج ـ الفصل الأول في شرائط وجوب الحج ق٣٧أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة \_ فصل في صفة الشروع في الطواف صـ. ٩ هــ. .

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١٤١/١.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج . باب الإحرام ٢٥٨/٢ \_ ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة ـ فصل في صفة الشروع في الطواف صـــ٩٣ـــ .

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة ـ فصل في صفة الشروع في الطواف صـ٩٣ ـ .

<sup>(</sup>٨) "كافي النسفي": كتاب الحج ـ فصل: وإذا أحرم بهما ١/ق ٨٣/أ.

<sup>(</sup>٩) "الهداية": كتاب الحج - باب الإحرام ١٤١/١.

ويكرهُ استلامُ غيرهما.

(وختَمَ الطُّوافَ باستلامِ الحَجَرِ استناناً، ثمَّ صلَّى شفعاً)......

وفي "الكرمانيِّ": ((وهو الصحيحُ))، وفي "النخبة"(١): ((ما عمن "محمَّدٍ" ضعيفٌ جـدَّا))، وفي "البدائع"(٢): ((ولا يُقبِّلُه في أصحُّ البدائع"(٢): ((ولا يُقبِّلُه في أصحُّ الأقاويل)).

[١٠٠١٥] (قولُهُ: ويكرهُ استلامُ غيرهما) وهو الرُّكنُ العراقيُّ والشاميُّ؛ لأنَّهما ليسا ركنين حقيقةً، بل من وسطِ البيت؛ لأنَّ بعض الحطيم من البيت، "بدائع"(٤). والكراهةُ تنزيهيَّةٌ كما في "البحر"(٥).

آوراً أنه المالام (أنه أنه صلّى شفعاً) أي: ركعتين يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص اقتداءً بفعلِهِ عليه الصلاة والسلام (أنه "نهر"(٧). ويُستحَبُّ أنْ يدعوَ بعدهما بدعاء آدم عليه السلام، ولـو صلّى

(قُولُهُ: ويُستحَبُّ أن يدعو بعدهما بدعاء آدمَ عليه السَّلام) هو اللهمَّ إنَّك تعلمُ سِرِّي وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلمُ حاجتي فأعْطِني سؤالي، وتعلمُ ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، اللهـمَّ إنَّي أسألُكَ إِكاناً يُباشِرُ قلبي، ويقينا صادقاً حتَّى أعلمَ أنَّه لا يصيبُني إلاَّ ما كتبتَ لي، ورِضاءً بما قسمتَ لي يا أرحمَ الراهمين)) هد من "السنديُّ".

<sup>(</sup>١) اسمه "نخبة الأفكار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار": لمحمد بن عبد القادر بن أحمد بن محمد زاده الأنصاري. (كان حيًا سـ ١٩٤٤منة هـ). ("إيضاح المكنون" ٢٣٠/٢، "فهرس مخطوطات الظاهرية" ـ الفقه الحنفي ٢٤٢/٢).

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما بيان سنن الحج ١٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) "السراجية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١٩٠/١ (هامش "فتاوي قاضيخان").

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما بيان سنن الحج ٢ ١٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٥٥/٢.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان (٣٩٤٤) كتاب الحج \_ باب ما جاء في حج البي ﷺ واعتماره، وأخرجه ابن أبي شببة في "المصنف" ٤٩/٤ كتاب الحج \_ باب في ركعتي الطواف ما يقرأ فيهما؟

<sup>(</sup>V) "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ق١٣٦/أ.

# في وقتٍ مباحٍ (يَحِبُ) بالجيم على الصَّحيح (بعدَ كلِّ أُسْبُوعٍ....

أكثرَ من ركعتين حازَ، ولا تجزئُ المكتوبةُ ولا المنذورة [٢/ق٨٦/أ] عنهما، ولا يجوزُ اقتداءُ مصلِّيهما بمثله؛ لأنَّ طوافَ هذا غيرُ طوافِ الآخر، ولو طاف بصبيٌّ لا يصلّي عنه، "لباب"(١).

• [10.17] (قولُهُ: في وقتٍ مباحٍ) قيدٌ للصلاة فقط، فتكرهُ في وقتِ الكراهة بخلاف الطواف، والسنّةُ الموالاة بينها وبين الطواف، فيكرهُ تأخيرُها عنه إلاَّ في وقتٍ مكروه، ولو طاف بعد العصر يصلِّي المغرب ثمَّ ركعتي الطواف ثمَّ سننَّة المغرب، ولو صلاَّها في وقتٍ مكروهٍ قيل: صحَّتُ مع الكراهة ويجبُ قطعُها، فإنْ مضى فيها فالأحبُّ أنْ يعيلَها، "لباب" (أ. وفي إطلاقِهِ نظرٌ؛ لِما مرَّ (") في أوقات الصلاة من أنَّ الواجب - ولو لغيره كركعتي الطواف والنَّذر - لا تنعقدُ في ثلاثيةٍ من الأوقات المنهيَّة، أعنى: الطلوعَ والاستواءَ والغروبَ، بخلاف ما بعدَ الفجر وصلاةِ العصر، فإنَّها من الأوقات المنهيَّة، أعنى: الطلوعَ والاستواءَ والغروبَ، بخلاف ما بعدَ الفجر وصلاةِ العصر، فإنَّها

[١٠٠١٨] (قُولُةُ: على الصحيح) وقيل: يُسَنُّ، "قُهُستاني"(٤).

[١٠٠١٩] (قولُهُ: بعدَ كلِّ أسبوع) أي: على التراخي ما لم يُرِدُ أَنْ يطوفَ أسبوعاً آخرَ فعلى الفور، "بحر" (٥٠). وفي "السِّراج": ((يكرهُ عندهما الجمعُ بين أسبوعين أو أكثرَ بــلا صلاةٍ بينهما وإن انصرَفَ عن وتر، وقال "أبو يوسف": لا يكرهُ إذا انصرَفَ عن وتر كثلاثةٍ أسابيعَ أو خمسةٍ أو سبعةٍ، والخلافُ في غيرٍ وقت الكراهة، أمَّا فيه فلا يكرهُ إجماعاً، ويُؤخّرُ الصلاةَ إلى وقتٍ مباح)) اهـ.

وإذا زالَ وقتُ الكراهـة هـل يكـرهُ الطـواف قبـل الصّـــلاة لكــلِّ أســبوعٍ ركعتــين؟ قـــال في "البحر"(١٠): ((لم أره، وينبغي الكراهة؛ لأنَّ الأسابيع حينئذٍ صارت كأسبوعٍ وأحدٍ)) اهـ.

تنعقدُ مع الكراهة فيهما.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة . فصل في ركعتي الطواف صـ١٠٧. ...

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة \_ فصل في ركعتى الطواف صـ١٠٧ ـ .

<sup>(</sup>٣) المقولة (٣٢٨٥] قوله: ((ونقل الحلبي)).

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢/٢٥٥ ـ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٥٧/٢.

عند المقامِ) حجارةٌ ظهَرَ فيها أثرُ قَدَمَي الخليلِ (أو غيرِهِ من المسجد) وهـل يتعيَّنُ المسحدُ؟....

ولو تذكّر ركعتي الطواف بعد شروعه في آخرَ فإنْ قبل تمامِ شوطٍ رفَضَهُ، وإلاَّ أتَمَّ الطواف، وعليه لكلِّ أسبوع ركعتان، "لباب" (( وأطلَقَ الأسبوع فشملَ طواف الفرضِ والواحسبِ والسنَّة والنفلِ خلافاً لِمَن قَبَدَ وحوب الصلاة بالواحب، قال في "الفتح" ((وهو ليس بشيءٍ لإطلاق الأدلَّة)) اهـ.

و الظاهرُ: أنَّ المراد بالأسبوع الطوافُ لا العدد، حتَّى لو ترَكَ أقلَ الأشواط لعذر مثلاً وجَبَتْ الركعتان، وعليه مُوجَبُ ما تـركَ، فليراجع. وأمَّا قوله في "شرح اللباب"(٣): ((تحَبُّ بعد كلِّ طوافٍ ولو أُدِّيَ ناقصاً)) فيَحتمِلُ نقصانَ العدد [٢/ق٣٨٦ب] ونقصانَ الوصف كالطوافِ مع الحدث والجنابة، والظاهرُ أنَّ مراده الثاني.

[١٠٠٢٠] (قولُهُ: عند المقامِ) عبارةُ "اللّباب"(٤): ((خلفَ المقام))، قال: ((والمرادُ به ما يصـدُقُ عليه ذلك عادةً وعُرفاً مع القرب، وعن "ابن عمر" رضي الله عنهما: أنَّـه إذا أرادَ أنْ يركع خلفَ المقام حعَلَ بينه وبين المقام صفاً أو صفَّين أو رَجُلاً أو رَجُلان، رواه "عبد الرزَّاق"(٥))) اهـ.

[١٠٠٢] (قولُهُ: حِجارةٌ إلى ذكرهُ في "البحر"(١) عن "تفسير القاضي"(٧)، لكنْ عبَّرَ ب: ((حَجَر)) بالإفراد، وأنَّه الموضعُ الذي كان فيه حين قام عليه ودعا الناسَ إلى الحبجّ، وحرَّرَ بعض العلماء الأعلام أنَّ الحجَر الذي في المقام ارتفاعُهُ من الأرض نصفُ ذراع وربعٌ وثمنّ، وأعلاه مربَّعٌ من كلِّ جانب نصفُ ذراع وربعٌ، وعمقُ غوصِ المقدمين سِبعةُ قراريطِّ. ونصفٌ.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ـ فصل في مسائل شتى صـ١١٣ـ١١ ١ ــ.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٦٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة \_ فصل في ركعتي الطواف صـ٥٠١ ـ .

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ـ فصل في ركعتي الطواف صــ١٠٦...

<sup>(</sup>٥) في "المصنّف" برقم (٨٩٦٠).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٧) "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": صـ٢٦ــ سورة البقرة ـ الآية (١٢٥).

قولان (ثمَّ) التَّزَمَ المُلتَزَمَ وشَرِبَ مـن مـاءِ زمـزمَ و (عــاد) إنْ أرادَ السَّـعيَ (واســتَلَـمَ الحَجَرَ وكَبَّرَ وهلَّلَ وحرَجَ).....

(١٠٠٢) (قولُهُ: قولان) لم أرَ مَن حكى القولين سبوى ما تُوهِمهُ عبارة "النهر"(١)، وفيها نظر"، والمشهورُ في عامَّة الكتب أنَّ صلاتها في المسجد أفضلُ من غيره، وفي "اللباب"(١): ((ولا تختصُّ بزمان ولا مكان، ولا تفوتُ، فلو تركها لم تُحبَرْ بدم، ولو صلاها خارجَ الحرم ولو بعدَ الرُّجوع إلى وطنه جازَ ويكرهُ، ويُستحبُّ مؤكَّداً أداؤها خلفَ المقام، ثمَّ في الكعبة، ثمَّ في الجحر، ثمَّ باقي الحِحر، ثمَّ باقي الحِحر، ثمَّ ما قَرُبَ من البيت، ثمَّ المسجد، ثمَّ الحرم، ثمَّ لا فضيلةَ بعد الحرم بل الإساءةُ)) اهد.

(١٠٠٢٣] (قُولُهُ: ثُمَّ التزَمَ الملتزَمَ إلخ) هو ما بينَ الحجر الأسود إلى الباب.

هذا، وفي "الفتح"("): ((ويُستحَبُّ أنْ يأتي زمزمَ بعد الركعتين، ثمَّ يأتيَ الملتزم قبـل الخـروج إلى الصَّفا، وقيل: يأتي الملتزمَ ثمَّ يصلِّي، ثمَّ يأتي زمزمَ، ثمَّ يعودُ إلى الحِجْـرِ، ذكـرَهُ "السـروجيُّ")) اهـ. والثاني هو الأسهلُ والأفضلُ، وعليه العملُ، "شرح اللباب"(<sup>٤)</sup>.

وما ذكرَهُ "الشارح" مخالف للقولين ظهاهراً، لكن الواو لا تقتضي الترتيب، فيُحمَلُ على القولِ الأوَّل، وقد ذكر في "شرح اللباب" في طواف الصَّدَر: ((أنَّه هو المشهورُ من الرَّوايات، وهو الأصحُّ كما صرَّحَ به "الكرمانيُّ" و"الزيلعيُّ" ()) اهد. وقال هنا: ((ولم يُذكر في كثيرٍ من الكتب إتيانُ زمزمَ والملتزمِ فيما بين الصلاة والتوجُّهِ إلى الصفا، ولعلَّه [٢/٣٨٧ أ] لعدمِ تأكُّدِه)). ورود السَّعي العدم، العُودُ إلى الجِحْر إنها يُستحَبُّ لمن أرادَ السَّعي بعده،

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٦/ب.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ـ فصل في ركعتي الطواف صــ٥٠١ ـــ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٦٠/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب دخول مكة \_ فصل في صفة الشروع بالطواف صــ٥٩ـــ.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الصدر - فصل في صفة الوداع صـ٧٠ ـ باختصار .

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٦/٢ .

مِن بابِ الصَّفا ندباً.....

وإلاً فلا كما في "البحر"(١) وغيره، وكذا الرَّمَلُ والاضطباع تابعان لطوافٍ بعده سعي كما قدَّمناه (٢)، وأشار إلى ما في "النهر"(٢): ((من أنَّ السَّعي بعد طواف القدوم رخصة لاشتغالِهِ يوم النحر بطوافِ الفرض والذبح والرَّمي، وإلاَّ فالأفضلُ تأخيرُهُ إلى ما بعد طواف الفسرض؛ لأنَّه واحبٌ، فجعلُهُ تبعاً للفرض أولى، كذا في "التحفة"(١) وغيرها)) اهد.

لكنْ ذكرَ في "اللباب"(٥) خلافاً في الأفضليَّة، ثمَّ قال: ((والخلافُ في غير القارن، أمَّا القارن فالأفضلُ له تقديمُ السَّعي أو يُسنَّ) اهـ.

وأشار (٢) أيضاً إلى أنَّ السَّعي بعد الطواف، فلو عكَسَ أعادَ السَّعي؛ لأنَّه تبعٌ له، وصرَّحَ في "المحيط": ((بأنَّ تقديم الطواف شرطٌ لصحَّةِ السَّعي))، وبه عُلِمَ أنَّ تأخيرَ السَّعي واحبٌ، وإلى أنَّه لا يجبُ بعده فوراً، والسنَّة الاتِّصالُ به، "بحر "(٧). فإنْ أخْرَهُ لعذرٍ أو ليستريحَ من تعبِهِ فلا بأس، وإلاَّ فقد أساءَ، ولا شيءَ عليه، "لباب "(٨).

[٢٠٠٠٥] (قولُهُ: من باب الصَّفا ندباً) كذا في "السِّراج"؛ لخروجهِ منه عليه الصلاة والسلام(١٠)،

14./

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٠٠٠٣] قوله: ((ورمل)).

<sup>(</sup>٤) "تحفة الفقهاء": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٤٠٣/١.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الخطية - فصل في إحرام الحاج من مكة المشرقة صـ٢٦ ١ ...

<sup>(</sup>٦) أي: صاحب "اللباب"، انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصف والمروة \_ فصل في شرائط صحة السعي صـ ١٩ ١-

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٥٧/٢.

<sup>(</sup>٨) انظر "إرشاد الساري": باب السعى بين الصفا والمروة صـ١١٥.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد ٢٥/٢، والبخاري(١٦٢٧) كتاب الحج \_ باب مسن صلّى ركعتمي الطواف خليف المقام، ومسلم(١٢٣٤)(١٨٩) كتاب الحج \_ باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قَدِمَ مكّة، والنّسائيّ ٢٣٧/٥ كتاب المناسك \_ باب ذكر خروج النّبيّ ﷺ إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه، وابن ماجه(٢٩٥٩) كتـاب المناسك \_ باب الركعتين بعد الطواف.

(فَصَعِدَ الصَّفَا) بحيث يَرَى الكعبةَ من البابِ (واستقبَلَ البيتَ وكبَّرَ وهلَّلَ وصلَّى على النبيِّ ﷺ).....

وفي "الهداية"(١): ((أنَّ خروجه منه عليه الصلاة والسلام لأنَّه كان أقربَ الأبــواب إلى الصَّفـا، لا أنَّه سنَّة)).

### مطلبٌ في السُّعي بين الصُّفا والمروة

رالله عنه المُعْدِدُ الصَّفا(٢) إلخ) هذا الصُّعودُ وما بعده سنَّة، فيكرهُ أنْ لا يصعدَ عليهما، "بحر"(٢) عن "المحيط". أي: إذا كان ماشياً بخلافِ الراكب كما في "شرح المرشديِّ".

واعلمُ أنَّ كثيراً من درجات الصَّفا دُفِنَتُ تحت الأرض بارتفاعها، حتَّى إنَّ من وقَفَ على أوَّلِ درجة من درجاتها الموجودة أمكَنَهُ أنْ يرى البيت، فلا يحتاجُ إلى الصعود، وما يفعلُهُ بعض أهلِ البدعة والجهلة من الصعود حتَّى يلتصقوا بالجدار فخلاف طريقة أهل السنَّة والجماعية، "شرح اللباب"(٤).

ويهلّلُ ويصلّي على النبيِّ ﷺ، ثمَّ يدعو للمسلمين ولنفسه بما شاءَ، ويكرّرُ الذّكر مع التكبيرِ ثلاثـاً،

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١٤٢/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "د" زيادة: ((قال في "البحر": ثم اعلم أن أصل الصفا في اللغة: الحجر الأملس، وهبو والمروة جبلان معروفان بمكة. وكان الصفا مذكّراً؛ لأن آدم الكيكان وقف عليه فسُمّي به، ووقفت حواء على المروة فسُميّت باسم المرأة، فأنت لذلك، ذكره القرطبي. قال الشيخ خير الدين الرملي: واختلف العلماء: هل المبروة أفضل أم الصفا؟ ففضًل الشيخ عز الدين بن عبد السلام المروة على الصفا؛ لأنه يزورها من الصفا أربعاً ويزور الصفا منها ثلاثاً، وما كان العبادة فيها أكثر فهو أفضل، وتبعه في ذلك تلميذه شهاب الدين القرافي المالكي. قال عز الدين بن جماعة: وفي ذلك نظر، قال: ولو قبل بتفضيل الصفا - لأن الله تعالى بدأ به - لكان أظهر، وكذلك لو قبل بتفضيل المروة على النحر والذبح بها دون الصفا - لكان أظهر مما قالاه. انتهى كلامه، كذا في "مناسك" أبي البقاء محمد بن أحمد بن محمد القرشي العمري )).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢/٧٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصفا والمروة صــ١١٦...

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب السعى بين الصفا والمروة صـ١١٦ــ.

بصوتٍ مرتفعٍ، "خانيَّة" (ورفَعَ يديه) نحوَ السَّماء (ودعا) لِخَتْمِـهِ العبـادةَ (بمـا شـاءَ) لأنَّ "محمَّداً" لَم يُعيِّنْ شيئاً؟......

ويطيلُ المقام عليه)) اهـ. أي: قدْرَ ما يقرأُ سورةٌ من [٢/ق٣٨٧ب] المفصَّل كمـا في "شـرحه"(١) عـن "العدَّة" لصاحب "الهداية".

[١٠٠٢٨] (قولُهُ: بصوت مرتفع) اقتصَرَ في "الخانيَّة"(٢) على ذكرِ التكبير والتهليل وقال: ((يرفعُ صوتَهُ بهما)) اهـ. وأمَّا الصلاةُ على النبيِّ ﷺ فقد قدَّمنا(٢) في دعاءِ التلبية أنَّه يَخفِضُ صوتَهُ بها، فيُحتمَلُ أنْ يكون هنا كذلك، تأمَّل.

#### ( تنبية )

في "اللباب": ((ويلبِّي في السَّعي الحاجُّ لا المعتمـرُ))، زاد "شــارحه"(٤): ((ولا اضطبــاعَ فيه مطلقاً عندنا كما حقَّفناه في رسالةِ (٥٠ خلافاً للشافعيَّة)).

[١٠٠٣٩] (قُولُهُ: ورفَعَ يديه) أي: حذاءَ منكبيه، "لباب"(١) و"بحر"(٧).

[١٠٠٣٠] (قُولُهُ: لختمِهِ العبادة) قـال في "السَّراج": ((وإنما ذكرَ الدُّعاء ههنا، ولـم يذكره عند استلامِ الحجر لأنَّ الاستلام حالةُ ابتداء العبادة، وهذا حالةُ ختمها؛ لأنَّ ختمَ الطواف بالسَّعي، والدعاء يكونُ عند الفراغ منها لا عند ابتدائها كما في الصلاة)) اهـ.

وفيه أنَّ هذا ابتداءُ السَّعي لا حتمُ الطواف، إلاَّ أنْ يقال: إنَّ السَّعي إنما يتحقَّقُ عنــد النزول

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب السعى بين الصفا والمروة صـ١١٦...

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الحج . فصل في كيفية أداء الحج ٢٩٣/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩٨٤٦] قوله: ((والملك)).

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب السعى بين الصفا والمروة صـ١١٧ ـــ.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب السعى بين الصفا والمروة صـ١١٦.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢٥٧/٢ .

لأنَّه يَذْهَبُ برِقَّةِ القلب، وإنْ تَبَرَّكَ بالمأثور فحسنٌ (ثمَّ مَشَى نحوَ المروةِ ســاعياً بـين الميلين الأخضرين)......

عن الصُّفا، أمَّا الصُّعود عليها فقد تحقَّقَ عنده ختمُ الطواف لقصدِهِ الانتقالَ عنه إلى عبادةٍ أخرى تابعةِ له، فتأمَّل.

[١٠٠٣١] (قولُهُ: لأنَّه يَذَهَبُ برقَّةِ القلبِ) أي: لأنَّه بسببِ حفظِهِ له يجري على لسانه بلا حضورِ قلبٍ، وهذا بخلافِ الدعاء في الصلاة، فإنَّه ينبغي الدعاءُ فيها بما يحفظُهُ؛ لقلاً يجريَ على لسانه ما يشبهُ كلامَ الناس فتفسد صلاتهُ كما نقلَهُ "ط"(١) عن "الولوالحيَّة"(٢).

[١٠٠٣٢] (قولُهُ: وإنْ تبرَّكَ بالمَاثُورِ فحسنٌ) أي: في هذا الموضعِ وغيره من مناسكِ الحجِّ، وقد ذكرتُ ذلك في رسالتي "بغية النَّاسَك في أدعية المناسك".

(١٠٠٣) (قولُهُ: ثمَّ مشى نحو المروق قال في "اللباب"(٢): ((ثـمَّ يهبـطُ نحو المروة داعياً (٤) ذاكراً ماشياً على هِيْنَته، حتَّى إذا كان دونَ الميلِ المعلَّقِ في ركن المسجد ـ قيل: بنحو ستَّة أذرع \_ سعى سعياً شديداً في بطنِ الوادي حتَّى يُجـاوِزَ الميلين، ثـمَّ يمشي على هِيْنَته حتَّى يأتي المروة، ويُستحبُّ أنْ يكون السَّعي بين الميلين فوق الرَّمَل دون العَـدُو، وهـو في كلِّ شـوط، أي: بخلافِ الرَّمَلِ في الطواف، فإنَّه مختصُّ بالثلاثةِ الأُولِ خلافاً لِمَن جعَلَهُ مثلَهُ، فلو ترَكَهُ أو هـرولَ في جميع السَّعي فقد أساءَ [٢/ق٨٨/أ] ولا شيءَ عليه، وإنْ عحزَ عنه صبرَ حتَّى يجد فرجة، وإلا تشبَّهُ بالسَّعي فقد أساءً (٢/ق٨٥/أ) ولا شيءَ عليه، وإنْ عحزَ عنه صبرَ حتَّى يجد فرجة، وإلا تشبَّهُ بالسَّعي فق حركتِه، وإنْ كان على دابَّةٍ حرَّكها من غير أنْ يؤذيَ أحداً)) اهـ.

وقوله (°): ((قيل: بنحو ستَّة أذرع)) قال "شارحه الله ((هو منسوب لـ "الشافعي "، وذُكِرَ أيضاً في بعض المناسك لأصحابنا)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج \_ باب الإحرام ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) "الولوالجية": كتاب الطهارة م الفصل الثامن في الأذان وقراءة القرآن ق ٩/ب.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصفا والمروة صــ١١٦ـ١١.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((ساعياً)).

<sup>(</sup>٥) أي: قول صاحب "اللباب" المذكور في أول المقولة.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب السعى بين الصفا والمروة صـ١١٦..

# المُتَّخَذَين في جدارِ المسجد (وصَعِدَ عليها وفعَلَ ما فعَلَهُ على الصَّفا، يفعلُ هكذا سبعًا..

قلت: ونقلَهُ في "المعراج" عن "شرح الوجيز" وقال: ((إِنَّ الميل كان على متن الطريق في الموضع الذي يُبتدأُ منه السَّعيُ، فكان يهدمُهُ السَّيلُ، فرفعوه إلى أعلى ركنِ المسجد، ولذا سُمِّي معلَّقاً، فوقعَ متاخراً عن ابتداءِ السَّعي بستَّةِ أذرعٍ؛ لأنَّه لم يكن موضعٌ أليقُ منه، والميلُ الثاني متَّصلٌ بدارِ "العبَّاس")) اهد.

ونقَلَهُ في "الشرنبلاليَّة"<sup>(١)</sup> أيضاً وأقرَّهُ، ونقلَهُ بعضُ المحشَّين عن "منسك ابن العجميِّ"<sup>(٢)</sup> و"الطرابلسيِّ" و"البحر العميق" وغيرهم.

قلت: ولا يُنافيه قولُ المتون: ساعياً بين الميلين؛ لأنَّه باعتبارِ الأصل.

[١٠٠٣٤] (قُولُهُ: المُتَّخَذَين) في نسخةٍ: ((المنحُوتَين)).

[١٠٠٣٥] (قولُمهُ: وصَعِمدَ عليهما) أي: باعتبمارِ الزَّممن الأوَّلِ، أمَّما الآنَ فمَن وقَمفَ على الدَّرجة الأُولى ـ بل على أرضها ـ يصدُقُ أنَّه طلَعَ عليها، "شرحَ اللباب"(٣).

[١٠٠٣٦] (قولُهُ: وفعَلَ ما فعَلَهُ<sup>(١)</sup> على الصَّفا) أي: من الاستقبالِ ـ بأنْ يميلَ إلى يمينه أدنى مَيْلٍ ليتوجَّهُ إلى البيت، وإلاَّ فالبيتُ لا يبدو اليومَ لِحَجْبه بالبُنيان ـ ومن التكبيرِ والذَّكرِ والدعاءِ المشتمل على الصلاة والثناء، "شرح اللباب"<sup>(°)</sup>.

(قولُهُ: ولا يُنافيه قولُ المتون: ساعياً بين الميلين؛ لأنّه باعتبارِ الأصلِ الذي استقرَّ عليه الأمرُ في هذا الزَّمنِ وقبلَهُ جَعْلُ ميلين آخرين في حدارِ المسجد علامتين لموضع الهرولة في مَمَرٌ بطنِ الموادي، لكنَّ ظاهر تعبيرِ "السنديِّ" عمَّا ذكرَهُ "المحثِّي" بـ ((قيل)) أنّه قولٌ آخرُ مقابلُهُ ما اعتمدَهُ المتون، تأمَّل. وقال قال الشيخ "علي القاري": ((والمذهبُ الصحيحُ أنَّه إذا وصَلَ إلى الميلِ أو قُبَيلَـهُ شرعَ في الإسراع البالغ، وقيل: يَسعَى قبلَ الميلِ بستَّةِ أذرعٍ)).

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٤/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصفا والمروة صـ١١٧..

<sup>(</sup>٤) في "ب": ((ما فعل)) بلا هاء الضمير .

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب السعى بين الصفا والمروة صـ١١٧.

يَبْدَأُ بالصَّفا ويَخْتِمُ) الشَّـوطَ السَّـابعَ (بـالمروةِ) فلـو بـدأ بـالمروةِ لـم يُعتَـدَّ بـالأوَّلِ، هـو الأصحُّ، ونُدِبَ خَتْمُهُ بركعتين في المسجد كخَتْمِ الطَّوافِ.......

(١٠٠٣٧) (قولُهُ: يبدأُ بالصَّفا إلخ) فيه إشارةٌ إلى أنَّ الذَّهاب إلى المروقِ شوطٌ، والعَوْدَ منها إلى الصَّفا شوطٌ، والعَوْدَ منها إلى الصَّفا شوطٌ، وهو الصحيحُ، وقال "الطحاويُّ" ((إنَّ الذهاب والعَوْدَ شوطٌ<sup>(٢)</sup> واحدٌ كالطواف، فإنَّه من الحجرِ إلى الحجرِ شوطٌ))، وتمامُهُ في "الفتح"<sup>(٣)</sup> وغيره.

[١٠٠٣٨] (قولُهُ: فلو بدَأً بالمروةِ إلخ) قدَّمنا (٤) الكلامَ عليه في الواجبات.

[10.79] (قولُهُ: ونُدِبَ إلخ) ذكرَهُ في "الخانيَّة"(" وغيرها، وقولُهُ: ((كَعَتْمِ الطّواف)) أي ("): ليكونَ ختمُ السَّعي كختمِ الطّواف كما أنَّ مبدأهما بالاستلام، قال في "الفتح"("): ((ولا حاجةَ إلى هذا القياسِ؛ إذ فيه نصِّ، وهو ما رَوَى "المطَّلب بنُ أبي وداعةً" قال: (( رأيتُ رسول الله ﷺ حين فرَغَ من سعيه جاءً، حتَّى إذا حاذَى الرُّكنَ فصلَّى ركعتين [٢/ق٨٨٨/ب] في حاشيةِ المطاف وليس بينه وبين الطائفين أحدٌ » رواه "أحمد" و"ابن ماجه" و"ابن حبَّان"(^)، وقال في روايته:

<sup>(</sup>١) "مختصر الطحاوي": كتاب الحج ـ باب ذكر ما يعمل عند الميقات صـ٦٣ ـ.

<sup>(</sup>٢) من ((منها إلى الصفا)) إلى ((شوط)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٦٨٦] قوله: ((في الأصح)).

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الحج - قصل في كيفية الحج ٢٩٣/٢ (هامش "الفتاوى الهندية"). وعبارتُهُ في "شرح الجامع الصغير" أظهرُ في إفادة الندب ١/ق ٦٠/ب.

<sup>(</sup>٦) ((أي)) ساقطة من "ب" و"م".

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد ٢٩٩/٦، وعبد الرزاق (٢٣٨٧) كتاب الصلاة \_ باب: لا يقطع الصلاة شيء مكّة، والنّسائيّ ٥/٢٥ كتاب المصلاة ـ باب الرخصة في المرور بين المرور بين يدي المصلّي، وابن ماجه(٢٩٥٨) كتاب المناسك \_ باب الركعتين بعبد الطواف، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٩٠١ كتاب الصلاة \_ باب المرور بين يدي المصلّي، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢٧٣/٢ كتاب الصلاة \_ باب من صلّى إلى غير سترة، وابن حبان (٢٣٦٣) كتاب الصلاة \_ باب ما يكره للمصلّى وما لا يكره.

الجزء السابع به ٢٩ معل في الإحرام (ثمَّ سكَنَ بمكَّةَ مُحْرِماً).....

﴿ رأيتُ رسول الله ﷺ يصلّي حَذْوَ الرُّكنِ الأسود والرِّحالُ والنساءُ يَمُرُّون بين يديه ما بينهم وبينه سترةٌ ﴾ ())، وتمامُهُ فيه (٢).

## مطلب في عدم منع المار بين يدي المصلّي عند الكعبة ( تنبية )

[١٨٧٩] قبال العلاَّمة "قطب الدين" في "منسكه": ((رأيت بخط بعض تلامذة "الكمال ابن الهمام" في حاشية "الفتح": ((إذا صلَّى في المسجدِ الحرامِ ينبغي أنَّ لا يمنعَ المارَّ لهذا الحديث، وهو محمولٌ على الطائفين؛ لأنَّ الطواف صلاةً، فصار كمن بين يديه صفوفٌ من المصلَّين)) اهـ.

وقال: ((ثمَّ رأيتُ في "البحر العميق": حَكَى "عزُّ الدِّين بنُ جماعةَ"<sup>(٣)</sup> عن "مشكلات الآثار" لـ "الطحاويِّ"<sup>(٤)</sup>: أنَّ المرور بين يدي المصلّي بحضرة الكعبةِ يجوزُ)) اهـ.

قلت: وهذا فرعٌ غريبٌ، فليحفظ.

[١٠٠٤٠] (قولُهُ: ثمَّ سكنَ بمكَّةَ مُحرِمًا) إنما عبَّرَ بالسُّكني دون الإقامةِ لإيهامها الإقامةَ الشرعيَّة، وهي لا تصحُّ؛ لِما في "البحر"(") من باب صلاة المسافر: ((إذا دخَلَ الحاجُّ مكَّةَ

(قولُهُ: تنبية: قال العلاَّمةُ "قطب الدِّين" في "منسكه" إلخ) الذي تقدَّمَ في مكروهات الصلاة كراهةُ المرور بين يدي المصلّي في موضع سحوده في مسجدٍ كبير، وهو ما كان ستّين ذراعاً في سستّين، فإذا كان المسجدُ الحرام كذلك في زمنِهِ عليه السلام، ولم يكن المرورُ في موضع السُّجود لم يكن هذا الفرعُ غربياً.

(قُولُهُ: إذا دَخَلَ الحَاجُّ مكَّةَ في أيَّامِ العَشْر) أو في خمسِ وعشرين من ذي القعدة. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان(٢٣٦٤) كتاب الصلاة ـ باب ما يكره للمصلّي وما لا يكره. وأخرجه عبـد الرزاق (٢٣٨٨) كتاب الصلاة ـ باب: لا يقطع الصلاة شيءً بمكّة، وأبو داود(٢٠١٦) كتاب المناسك ـ باب في مكّة.

<sup>(</sup>٢) أي: "الفتح".

<sup>(</sup>٣) "هداية السالك": الباب العاشر في دخول مكّة المعظّمة ـ فصل: آداب المُكْث في مكّة ٩٤٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) "شرح مشكل الآثار": ٧٥/٧ برقم (٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصلاة ١٤٣/٢.

بَالْحَجِّ، ولا يجوزُ فسخُ الحجِّ بالعمرة عندنا (وطافَ بالبيت نفلاً ماشياً) بـلا رَمَلٍ وسَعْيٍ،....

في أيَّامِ العَشْر، ونوى الإقامة نصفَ شهر لا يصحُّ؛ لأنَّه لا بدَّ له من الخروجِ إلى عرفاتٍ، فلا يتحقَّقُ اتّحادُ الموضع الذي هو شرطُ صحَّةِ نيَّةِ الإقامة))، "ط"(١).

را المتمسَّعُ الذي ساقَ الهدي كذلك؛ وإنْ كان القارنُ والمتمسَّعُ الذي ساقَ الهدي كذلك؛ لأنَّ الباب معقودٌ للمُفرد، "ط"(٢).

[١٠٠٤٧] (قولُهُ: ولا يجوزُ إلخ) الأولى التفريعُ بالفاء على قوله: ((مُحرِماً بـالحجِّ)) كما فعَلَ في "البحر "(")، أي: لا يجوزُ أنْ يفسخَ نيَّةَ الحجِّ بعدما أحرَمَ به، ويقطعَ أفعالَهُ ويجعلَ إحرامَهُ وأفعاله للعمرةِ، "لباب "(٤). وأمَّا أمرُهُ عليه الصلاة والسلام بذلك أصحابَهُ إلاَّ مَن ساق الهـدي (٥) فمحصوص بهم أو منسوخ، "نهر "(١٠). وقد أوضَحَ المقامَ المحقِّقُ "ابن الهمام "(٧).

[١٠٠٤٣] (قولُهُ: بلا رَمَلِ وسعي) لأنَّ الرَّمَل وكذا الاضطباعُ تابعان لطوافِ بعده سعيٌ، والسَّعيُ من واجباتِ الحجِّ والعمرة فقط، وهذا الطوافُ تطوُّعٌ، فلا سمعيَ بعده، قال في "الشرنبلاليَّة" (٨) عن "الكافي " (الأنَّ التنفُّلُ بالسَّعي غيرُ مشروعٍ)).

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ١٠٠/١ .

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج \_ فصل في الإحرام ١٠٠/١ .

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢٥٩/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب في فسخ إحرام الحج والعمرة صـ٩٩ ـ..

<sup>(</sup>ه) أخرجه أحمد ٣٠٩٦، وأبو داود(١٨٠٨) كتاب الحسج ــ بـاب الرجـل يُهـِلّ بـالحبح ثـم يجعلهـا عمـرة، والنّسائيّ ١٧٩/٥ كتاب المناسك ــ بابُ إباحةِ فسخ الحبحُ بعمرةٍ لمن لم يَسُق الهَدْيَ، وابن ماجه(٢٩٨٤) كتاب المناسـك ــ باب من قال: كان فسخ الحبح لهم خاصة، والدارميّ ٤٧٩/١ كتاب المناسك ــ باب في فسخ الحبح.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج - باب الإحرام ق١٣٧/أ.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الحج - باب الإحرام ٢/٥٦٦ - ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٨) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٤/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٩) "كافي النسفي": كتاب الحج ـ فصل: وإذا أحرم بهما ١/ق ٨٣/ب ـ

وهو أفضلُ من الصَّلاةِ نافلةً للآفاقيِّ وقَلْبُهُ للمكِّيِّ، وفي "البحر"(١): ((ينبغي تقييـدُهُ بزَمَنِ الموسم، وإلاَّ فالطَّوافُ أفضلُ من الصَّلاة مطلقاً)).

(وخطَبَ الإمامُ).....

[١٠٠٤٤] (قولُهُ: وهو) أي: الطوافُ.

[١٠٠٤٥] (قُولُهُ: ينبغي تقييدُهُ) أي: تقييدُ كون الصلاةِ النافلةِ أفضلَ من طواف التطوَّعِ فِي حقِّ المُكِّيِّ [٢/ق٣٨٥]] بزمنِ الموسم لأجلِ التوسعةِ على الغرباء، وقُولُـهُ: ((مطلقاً)) أي: للمكِّيِّ والآفاقيِّ فِي غير الموسم، وقد أقرَّهُ على هذا البحثِ فِي "النهر"(٢).

قلت: لكن يخالفه ما في "الولوالجيَّة"(٢)، ونصُّهُ: ((الصلاةُ بمكَّة أفضلُ لأهلها من الطواف، وللغرباء الطواف أفضل؛ لأنَّ الصلاة في نفسها أفضلُ من الطواف؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ شبَّة الطواف بالبيتِ بالصلاة (٤)، لكنَّ الغرباء لو اشتغلوا بها لفاتهم الطواف من غيرٍ إمكانِ التدارُك، فكان الاشتغالُ بما لا يمكنُ تدارُكُه أولى)) اهـ.

(قُولُهُ: لكنْ يُخالفُهُ ما في "الولوالجيَّة") يؤيِّدُ ما في "الولوالجيَّة" ما رأيتُـهُ في هـامش "البحـر" مكتوبـاً على ما قيَّدَ به كلامَهم ما نصُّهُ: ((في "الفوائد الظهيريَّة" عن شيخ الإســـلام "خواهــر زاده" قـــال: المكّـيُّ الصــلاةُ له أفضلُ؛ لأنَّه لا يفوتانه، والاشتغالُ بالصَّلاة ــ وهي عِمادُ الدَّين ــ أولى)) اهــ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٠/٢٣.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٧٪ .

<sup>(</sup>٣) "الولوالجية": كتاب الحج ـ الفصل الرابع في الوصية بالحج ق١/٤٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذيّ (٩٦٠) كتاب الحج ـ باب ما جاء في الكلام في الطواف، وقال: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً، ولا نعرفه مرفوعاً إلاّ من حديث عطاء بن السائب عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٩٩/١ كتاب المناسك، وصحّحه ووافقه الذّهبيّ، وقد وقفه جماعة، والدارميّ ٤٧٢/١ كتاب المناسك ـ باب الكلام في الطواف، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ٥/٨٨ كتاب الحج ـ باب الطواف على الطهارة، كلّهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً.

وأخرجه أحمد ٥/٣٧٧، والنَّسائيُّ ٢٢٢/٥ كتاب المناسك ـ باب إباحة الكلام في الطواف، عن طاووس، عن رجل =

| حاشية ابن عابدين | ٨٢   | <br>قسم العبادات |
|------------------|------|------------------|
| •••••            | <br> | <br>             |
|                  |      |                  |

## مطلب": الصلاةُ أفضل من الطواف، وهو أفضلُ من العمرة (تنبية)

في "شرح المرشدي" على "الكنز": ((قولهم: إنَّ الصلاة أفضلُ من الطواف ليس مرادُهم أنَّ صلاة ركعتين مشلاً أفضلُ من أداء أسبوع؛ لأنَّ الأسبوع مشتملٌ على الرَّكعتين مع زيادة، بل مرادُهم به أنَّ الزَّمَن الذي يؤدِّي فيه أسبُوعاً هل الأفضلُ فيه أنْ يَصرِفَهُ للطواف أم يشغلَهُ بالصلاة؟)) اهـ.

ونظيرُهُ ما أحاب به العلاَّمة القاضي "إبراهيمُ بن ظهيرةً" المكّيُّ - حيث سُئِلَ: هل الأفضلُ الطوافُ أو العمرة؟ - : ((مِن أنَّ الأرحج تفضيلُ الطواف على العمرة إذا شُغِلَ به مقدارَ زمنِ العمرة، إلاَّ إذا قيل: إنَّها لا تقعُ إلاَّ فرضَ كفايةٍ فلا يكونُ الحكم كذلك)).

### مطلبٌ في دخول البيت الشَّريف ( تتمَّةً )

سكَتَ "المصنّف" عن دخولِ البيت، ولا شكَّ أنَّه مندوبٌ إذا لم يشتمل على إيذاءِ نفسه أو غيره، وهذا مع الزَّحمة قلَّما يكونُ، "نهر"(١).

قلت: وكذا إذا لم يَشستمِلْ على دفع الرَّشوة التي يأخذُها الحجبةُ كما أشار إليه "منلا علي"<sup>(۲)</sup>، وسيأتي<sup>(۲)</sup> تمامُ الكلام على الدُّخول عند ذكر "الشارح" له في الفروع آخرَ الحجِّ.

أدرك النّبي ﷺ. وأخرجه النّسائي ٢٢٢/٥ كتاب المناسك ـ باب إباحة الكلام في الطواف. من حديث عبد الله بـن
 عمر رضى الله عنهما موقوفاً.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج - باب الإحرام ق١٣٧/أ.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب المتفرقات \_ فصل: يستحب دخول البيت صـ٣٣١ \_ .

<sup>(</sup>٣) المقولة [١١٠٧٧] قوله: ((إذا لم يشتمل إلخ)).

أُولَى خُطَبِ الحَجِّ الثَّلاثِ (سابعَ ذي الحِجَّةِ بعد الزَّوالِ و) بعدَ (صلاةِ الظُّهر) و كُرِهَ قبلَهُ (وعَلَّمَ فيها المناسكَ، فإذا صلَّى بمكَّةَ الفحرَ) يـومَ التَّرويـةِ (ثـامنَ الشَّـهرِ خرَجَ إلى مِنى) قريةٌ من الحَرَمِ على فرسخٍ من مكَّةً.....

[11.61] (قولُهُ: أُولى خطبِ الحبِّمِ الثلاثِ) ثانيها بعرفة قبل الجَمْع بين الصلاتين، ثالتُها بمنى في اليومِ الحادي عشرَ، فيَفصِلُ بين كلِّ خطبةٍ بيوم، وكلُّها خطبةٌ واحدةٌ بلا حلسةٍ في وسطِها إلاَّ خطبة يوم عرفة، وكلُّها سنَّة، "لباب"(١). ولم يذكر "المصنَّفُ" ولا "الشارحُ" الخطبة الثالثة في موضعها.

[١٠٠٤٧] (قولُهُ: وكُرِهَ قبله) أي: قبلَ الزَّوال، "سراج".

[١٠٠٤٨] (قولُهُ: وعلَّمَ فيها المناسك) أي: التي يُحتاجُ إليها يومَ عرفةً من كيفيَّةِ الإحرام، والحزوج إلى منى، والمبيتِ بها، والرَّواحِ منها إلى عرفة، والصلاةِ [٢/ق٣٨٩ب] بها، والوقوفِ فيها، والإفاضةِ منها وغيرِ ذلك، أو جميعَ ما يَحتاجُ إليه الحاجُّ إلى تمامِ ححِّهِ وإن كان بعدها خطبٌ؛ لأنَّ التأكيد حيرٌ.

[١٠٠٤٩] (قولُهُ: فإذا صلَّى بمكَّة الفحرَ إلخ) كذا في "الهداية"(٢)، وقال "الكمال"(٣): ((ظاهرُ هذا الترتيبِ إعقابُ صلاة الفحر بالخروج إلى منى، وهو خلافُ السنَّة))، واستحسَنَ في "المحيط" كونَهُ بعد الزَّوال، وليس بشيء، وقال "المرغينانيُّ"(٤): ((بعد طلوع الشَّمس))، وهو الصحيحُ.

[١٠٠٥٠] (قولُهُ: يومَ التَّرُويةِ) سُمِّي به لأنَّهم كانوا يَروُون إِبَلَهم فيه استعداداً للوقوف يـومَ عرفة؛ إذ لم يكن في عرفاتٍ ماءٌ جار كزماننا، "شرح اللباب"(°).

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الخطبة صـ١٢٦-١٢١ ...

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢ /٣٦٨ .

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الإحرام ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": فصل في الرواح صــ٧٦١ــ.

(ومكَثُ بها إلى فجرِ عرفةَ ثمَّ) بعدَ طلوع الشَّمس.....

(فائدةً)

في "مناسكِ النوويِّ"(١): ((يـومُ التَّروية هـو الشامنُ، واليـومُ التاسع عرفةُ، والعاشرُ النَّحْرُ، والحادي عشرَ القَّرُ بفتح القاف وتشديد الـرَّاء؛ لأنَّهم يَقِرُّون فيه بمنى، والشاني عشرَ يـومُ النَّفْر الأَوْل، والثالثَ عشر النَّفْرُ الثاني)).

[1.001] (قولُهُ: ومكَثَ بها إلى فحر عرفة) أفاد طلب المبيت بها؛ فإنَّه سنَّة كما في "المحيط"، وفي "المبسوط"(٢): ((يُستحَبُُّ أَنْ يصلِّي الظهر يومَ التَّروية بمنى، ويقيم بها إلى صبيحة عرفة)) اهد.

ويصلّي الفجر بها لوقتها المختار، وهو زمانُ الإسفار، وفي "الخانيَّة"("): ((بغَلَس))، فكأنَّه قاسَهُ على فحسر مزدلفة، والأكثرُ على الأوَّل، فهو الأفضلُ، "شرح اللباب"(<sup>٤)</sup>. وفي "مناسك النوويِّ"(<sup>٥)</sup>: ((وأمَّا ما يفعلُه الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرضَ عرفاتٍ في اليوم الثامنِ فخطأً مُخالِفٌ للسنَّة، ويَقُوتُهم بسببه سنن كثيرة، منها الصلواتُ بمنى، والمبيتُ بها، والتوجُّهُ منها إلى نَمِرةَ، والتَّزولُ بها، والخطبة، والصلاةُ قبل دخول عرفاتٍ وغيرُ ذلك)) اهد. وقولُهُ: ((والتوجُّهُ منها إلى نَمِرةَ، والنَّزولُ بها))(<sup>(۱)</sup> فيه عندنا كلام يأتي (<sup>(۷)</sup> فريباً.

[١٠٠٠٥] (قولُهُ: ثمَّ بعدَ طلوعِ الشَّمس) لَمَّا كانت عبارةُ "المصنّف" مُوهِمةً كعبارة

7/7

 <sup>(</sup>١) انظر "حاشية الهيتمي على إيضاح النووي": الباب الثالث في دخول مكة ــ الفصل الرابع في الوقوف بعرفات صــ٣٩ــ باختصار .

<sup>(</sup>٢) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب الخروج إلى منى ٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الحج - فصل في كيفية أداء الحج ٢٩٣/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه \_ فصل في الجمع بين الصلاتين بعرفة صـ١٣١ ـــ.

<sup>(</sup>٥) انظر "حاشية الهيتمي على إيضاح النووي": الباب الثالث في دخول مكة ـ الفصل الرابع في الوقوف بعرفات صــ٠ ٤...

<sup>(</sup>٦) من ((والخطبة)) إلى ((النزول بها)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٠٠٥٨] قوله: ((فبعد الزوال خطب إلخ)).

| فصل في الإحرام | <br>٨٥ | الجزء السابع |
|----------------|--------|--------------|
|                |        |              |
|                |        |              |

"الكنز"(١) خلاف المرادِ قيَّدَها بذلك تبعاً لـ "الفتح"(٢) وغيره من شروح "الهداية"(٢)، قال في الخاية البيان": ((صرَّحَ بمه في "شرح الطحاويّ" و"شرح الكرخيّ" و"الإيضاح" وغيرها، قال في "الإيضاح": وإذا طلَعَت الشَّمسُ يوم عرفة خرَجَ إلى عرفاتٍ؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام فعَلَ كذلك(٤)، ثمَّ قال: وإنْ دفعَ قبله جازَ، والأوَّلُ أُولى)) اهـ. ومثلُهُ في "السِّراج"، فافهم.

### مطلبٌ في الرُّواح إلى عرفاتٍ

[1007] (قولُهُ: راحَ إلى عرفاتٍ) قبال في "المعراج": ((ويَنزِلُ بعرفاتٍ [٢/ق ٣٩٠] في أيّ موضع شاءَ إلاَّ الطريقَ، وقبربُ جبل الرَّجمة أفضلُ، وقبال "الأثمَّة الثلاثة": في نَمِرةَ أفضلُ؛ لنزوله عليه الصلاة والسلام فيه (٥)، قلنا: نَمِرةُ من عرفةَ، ونزولُهُ عليه الصلاة والسلام فيه لم يكن عن قصدٍ)) اه.

وهذا مخالفٌ لِما في "الفتح"(٦): ((من أنَّ السنَّة أنْ ينزلَ الإمامُ بنمرةً، ولِما نقلوه عن الإمام

(راحَ إلى عرفاتٍ).

<sup>(</sup>١) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحج \_ باب الإحرام ١١٤/١.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢/٨/٢.

<sup>(</sup>٣) "العناية" و"الكفاية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٦٩/٢ (هامش "فتح القدير")، و"البناية": ٩٥/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم(١٢١٨) كتاب الحج ـ باب حجّة النّبيّ ﷺ، وأبو داود(١٩٠٥) كتاب المناسـك ــ بـاب صفـة حـجّ النبيّ ﷺ، وابن ماجه(٣٠٧٤) كتاب المناسك ـ باب حجّة رسول الله ﷺ، والدارميّ ٤٧٣/١ كتاب المناسـك ــ باب في سنّة الحاجّ.

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن أبي شبية في "المصنّف" ٢٦٦٤ ٢٣/٤ كتاب الحبح \_ بـاب مـن كـان يـأمر بتعليــم المناسـك، ومسلم(١٢١٨) كتاب الحبح \_ باب ما جماء في حبج النبيّ على، وابن حبان (١٢١٨) كتاب الحبح \_ باب ما جماء في حبج النبي على واعتماره، من حديث جابر بن عبد الله على الطويل.

وأخرجه أبو داود (١٩١٤) كتاب الحج ـ باب الرّواح إلى عرفة، وابن ماجه(٣٠٠٩) كتاب المناسك ـ بــاب المـنزل بعرفة من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٦٩/٢ .

على طريق ضَبٌّ.

(و) عرفات (كلُّها موقف إلاَّ بَطْنَ عُرَنَةَ) بفتح الرَّاء وضمِّها: وادٍ من الحرم غَرْبِي مسجدِ عرفة (فَبَعْدَ الزَّوالِ قبلَ) صلاة (الظُّهر خطَبَ الإمامُ) في المسجدِ (خُطبتين كالجمعة وعلَّمَ فيها المناسكَ،.........

"رشيد الدَّين" من أنَّه ينبغي أنْ لا يدحل عرفةَ حتَّى ينزلَ بنَمِرةَ قريباً من المسجد إلى زوال الشمس))، ووفَّقَ في "شرح اللباب"(١): ((بأنَّ هذا بالنِّسيةِ إلى الإمام لا غيره، أو بـأنَّ النَّزول أوَّلاً بنَمِرةَ ثُمِّ بقربِ حبل الرَّحمة))، تأمَّل.

[١٠٠٥٤] (قولُهُ: على طريقِ ضَبِّ) بفتحِ الضاد المعجمة وتشديدِ الموحَّدة، وهـو اسـمَّ للحبـلِ الذي يلي مسجدَ الخَيْف، "شرح اللباب"(٢).

[٥٠٠٥] (قولُهُ: كلُّها موقِفٌ) بكسرِ القاف، أي: موضعُ وقوفٍ، "نهر"(").

[١٠٠٥٦] (قولُهُ: إلاَّ بطنَ عُرَنةَ) فلا يصحُّ الوقوفُ بها على المشهورِ كما سيأتي (١٠).

[١٠٠٥٧] (قُولُهُ: بفتحِ الرَّاء) أي: مع ضمِّ العَين كهُمَزةٍ، "قاموس"(°).

[١٠٠٥٨] (قولُهُ: فبعد الزَّوالِ خطَبَ إلخ) أي: فإذا وصَلَ إلى عرفة ومكت بها داعياً مصليًا ذاكراً ملبيًا، فإذا زالَت الشمسُ اغتسل أو توضًا \_ والغُسلُ أفضل \_ ثمَّ سار إلى المسجد ـ أي: مسجد نَمِرة ـ بلا تأخير، فإذا بلغه صَعِدَ الإمامُ الأعظمُ أو نائبُه المنبر، ويجلسُ عليه، ويُعوَدُّلُ المؤذِّلُ يبن يديه، فإذا فرَغَ قامَ الإمام فخطَب خطبتين، فيحمدُ الله تعالى، ويُثني عليه، ويلبِّي ويهلِّل ويكبِّر، ويصلِّي على النبيِّ عَلِيه، ويَعِظُ الناس، ويأمرُهم وينهاهم، ويعلَّمُهم المناسكَ كالوقوف بعرفة

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات صـ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": فصل في الرواح من منى إلى عرفات صـــ١٢٨ ــ.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٨٪.

<sup>(</sup>٤) صـ١٠١- "در".

<sup>(</sup>٥) "القاموس": مادة ((عرن)).

# و) بعدَ الخطبة (صلَّى بهم الظُّهرَ والعصرَ بأذانِ وإقامتين).....

والمزدلفة، والجمع بهما، والرَّمي، والذَّبح، والحلق، والطواف وسائرِ المناسك التي إلى الخطبة الثالثة، ثمَّ يدعو الله تعالى ويَنزِلُ، "لباب" ( فإنْ ترَكَ الخطبة ، أو خطَسبَ قبل الزَّوال أحزأَهُ وقد أساءً، "حوهرة" ( ). وقولُ "الزيلعيّ ( ) : ( (جازَ )) أي: صحَّ مع الكراهةِ، "شرنبلاليّة ( ( ) .

[10.04] (قولُهُ: وبعدَ الخطبةِ صلَّى بهم) ظاهرُهُ عدم تأخيرِ الصلاة، وهو صريحُ قـول "البدائع"(°): ((فإذا زالت الشمسُ صَعِدَ الإمامُ المنبرَ، فإذا فرَغَ من الخطبة أقامَ المؤذّنون ويصلِّي الإمامُ إلخ ))، ونحوهُ في "اللباب"(۱)، وفي "البحر"(۷) عن "المعراج": ((أنَّه يُؤخّرُ هذا الجمعَ إلى آخرِ وقـت الظهر))، ونحوهُ في "شرح [٢/ق ٩٠/ب] قاضي حان" على "الجامع الصغير"(٨)، قال في "شرح اللباب"(١٠): ((وفيه أنَّه يلزمُ منه تأخيرُ الوقوف، ويُنافي حديثَ "جابر" رضي الله تعالى عنه: (رحتَّى إذا زاغت الشمسُ )(١٠)، فإنَّ ظاهره أنَّ الخطبة كانت في أوَّلُ الزَّوالِ، فلا تقعُ الصلاة في آخره)).

(وإقامتين)) أي: يُقيمُ للظهرِ ثُمَّ يصلِّيها، ثُمَّ يُقيمُ للعصر؛ لأنَّ الإقامة لبيان الشُّروع في الصلاة.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه ـ فصل في الجمع بين الصلاتين في عرفة صـ١٣٠ــ.

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب الحج ١٩١/١.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢/٥٧١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الحج . فصل: وأما بيان سنن الحج ٢ / ١٥١ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه ـ فصل في الجمع بين الصلاتين في عرفة صـ٣٠ ــ.

<sup>(</sup>V) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٨) "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج وما يتعلق به ١/ق ٦٥/ب.

<sup>(</sup>٩) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه ـ فصل في الجمع بين الصلاتين في عرفة صــ١٣٠ـــ.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن أبي شبية في "المصنف" ٢٣/٤ ٢٣/٤ كتاب الحج ــ بـاب مـن كـان يـأمر بتعليــم المناسـك، ومســلم (١٢١٨) كتاب الحج ــ باب الرواح إلى عرفة.

# وقراءةٍ سرِّيَّةٍ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئاً على المذهب،....

[1001] (قُولُهُ: وقراءةٍ سرَّيَّةٍ) لأنَّهما صلاتا نهارِ كسائرِ الأيَّام، "سراج".

[١٠٠٦٧] (قولُهُ: ولم يُصَلِّ بينهما شيئاً) أي: ولا السنَّةَ الرَّاتِية، قيال في "اللياب"(١٠): ((وإنْ أخَّرَ الإمامُ صلاةَ العصر لا يكرهُ للمأموم التطوُّ عُ بينهما إلى أنْ يدخل الإمامُ في العصر)).

[1001] (قولُهُ: على المذهبِ) وهو ظاهرُ الرَّواية، "شرنبلاليَّة" (٢). وهو الصحيحُ، فلو فعَلَ كُرِهَ وأعادَ الأذانَ للعصر لانقطاعِ فَوْرِهِ، فصارَ كالاشتغال بينهما بفعلِ آخرَ، "بحر" (٢). أي: كأكلٍ وشربٍ، فإنَّه يعيدُ الأذانَ، "سراج". وما في "الذخيرة" و"المحيط" و"الكافي" من استثناءِ سنَّة الظهر فخلافُ الحديثِ وإطلاق المشايخ، "فتح" (٥).

#### ( تنبيه )

أَخَذَ من هذا العلاَّمةُ السيِّد "محمَّد صادق بن أحمدَ بادشاه" ((أنَّه يَتُرُكُ تكبيرَ التشريق هنا وفي المزدلفةِ بين المغرب والعشاء لمراعاةِ الفوريَّة الواردة في الحديث)) كما نقَلَهُ عنه "الكازرونيُّ" في "فتاواه" (٧).

قلت: وفيه نظرٌ، فإنَّ الوارد في الحديث: ﴿ أَنَّه ﷺ صلَّى الظهرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصلَّى العصر ولم يُصلَّ بينهما شيئاً ﴾ أن ففيه التصريحُ بترك الصلاة بينهما، ولا يلزمُ منه تركُ التكبير، ولا يقاسُ على الصلاةِ لوجوبه دونها، ولأنَّ مدَّتُهُ يسيرةٌ، حتَّى لم يُعَدَّ فاصلاً بين الفريضةِ والرَّاتِية،

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه ـ فصل في الجمع بين الصلاتين في عرفة صــ٣١ـــ.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٦/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤) "كافي النسفي": كتاب الحج ـ فصل: وإذا أحرم بهما ١/ق ٨٣/ب .

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٧١/٢ .

<sup>(</sup>٦) لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٧) لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر.

 <sup>(</sup>A) أخرجه ابن أبي شبية في "المصنف" ٢٥/٤ كتاب الحج ـ باب من كان يأمر بتعليم المناسك، وروايته: ((شم أقـام الظهر والعصر، ولم يصل بينهما شيئاً ))، ومسلم (١٢١٨) كتاب الحج ـ باب الرواح إلى عرفة.

ولا بعدَ أداء العصر في وقت الظُّهر.

177/4

(وشُرِطً) لصحَّةِ هذا الجمع .....

والحاصلُ أنَّ التكبير بعد ثبوتِ وحوبه عندنا لا يَسقُطُ هنا إلاَّ بدليلٍ، ومـــا ذُكِـرَ لا يصلـحُ للدلالــة كما علمتَهُ، هذا ما ظهَرَ لي، والله تعالى أعلم.

وعزاها في "الشرنبلاليَّة"(١) إلى "شرَح الوهبانيَّة" لـ "ابن الشَّحنة"(٢).

### مطلبٌ في شروط الجمع بين الصَّالاتين بعرفة

(١٠٠٦٥) (قولُهُ: وشُرِطَ لصحَّةِ هذا الجمع إلخ) اختُلِفَ في هذا الجمع: هل هو سنَّة أو مستحبُّ؟ وما قيل: إنَّ تقديم العصر عند "الإمام" وحَبَ لصيانة [٢/ق ٩١ ٣٩١] الجماعة ينبغي حمُلهُ على معنى ثبت، "شرح اللباب"(٣).

#### ( تنبية )

اقتصر من الشُّروط على الإمامِ والإحرام، وزاد في "اللباب"(<sup>1)</sup>: ((تقديم الظهر على العصر حتَّى لو تبيَّن للإمام وقوعُ الظهرِ قبل الزَّوال أو بغير وضوء والعصرِ بعده أو بوضوء أعادَهما جميعًا والزمان وهو يومُ عرفة، والمكانَ وهو عرفةُ ومَّا قَرُبَ منها، والجماعة))، فالشُّروطُ ستَّة.

قلت: لكنَّ الأخير داخلٌ في الأوَّل، فإنَّ معنى اشتراطِ الإمام اشتراطُ صلاتِه بهــم لا وجودُهُ فيهم، على أنَّه في "البحر"<sup>(0)</sup> قال: ((إنَّ الجماعة غيرُ شرطٍ، حتَّى لو لَحِقَ الناسَ فزعٌ فصلَّى الإمـامُ

<sup>(</sup>قولُهُ: وما قيل: إنَّ تقديم العصر عند "الإمام" وحَبَ لصيانة الجماعة ينبغي إلخ) لأنَّه يعسُرُ عليهـم الاجتماعُ بعد التفرُّق في الموقف، ولو قيل بوجوب هذا الجمع لأجل إقامة واحبِ الجماعة على القول بوجوبها لا يبعُدُ إذا لَم تتأتَّ إلاَّ به.

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٦/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحج ق ٧١/ب.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه ـ فصل في شرائط حواز الجمع صـ١٣٣ ـ .

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه ـ فصل في شرائط حواز الجمع صـ١٣٣ ـ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٦٢/٢ .

(الإمامُ) الأعظمُ أو نائبُهُ،

وحده الصلاتين حازَ بالإجماع على الصحيح، كذا في "الوجيز"))، ثمَّ نقَلَ عن "البدائع"(1): ((أنَّ الجماعة شرطُ الجَمْع عند "أبي حنيفة"، لكنْ في حقِّ غير الإمام لا في حقِّ الإمام))، ثمَّ قال (٢): ((فما في "النقاية"(٣) و"الجوهرة"(٤) و"المحمع" من اشتراطِ الجماعة ضعيف"))، واعترضهُ في "النهر"(٥): ((بأنَّه نقلَهُ غيرُ واحدٍ، وصحَّحهُ "الإسبيحابيُّ"، وبأنَّ الجواز في مسألةِ الفزع للضَّرورة)) اهد.

قلت: ما مرَّ عن "البدائع" يصلُحُ توفيقاً بين الكلامين والتصحيحين، فتدبَّر. ثمَّ يكفي إدراكُ جزءً من الصلاتين مع الإمام، حتَّى لو أدركَ بعد الظهر، ثمَّ قام يقضي ما فاتَهُ، ثمَّ أدركَ جزءً (١) من العصر معه يكفي كما أفادَهُ في "البحر" (٧) و"اللباب" (٨).

[٢٠٠٦٦] (قولُهُ: الإمامُ الأعظمُ) أي: الخليفةُ، "بحر"(١). وقولُهُ: ((أو نائبُهُ)) أي: ولو بعد موت الإمام، فإنَّه يَجمَعُ نائبُهُ أو صاحبُ شُرَطِهِ؛ لأنَّ النوَّاب لا ينعزلون بموت الخليفة، "بحر"(١٠). وأطلَقَ الإمامَ فشملَ المقيمَ والمسافر، لكنْ لو كان مقيماً كإمامٍ مكَّةَ صلَّى بهم صلاةً المقيمين، ولا يجوزُ له القَصْرُ ولا للحجَّاج الاقتداءُ به، قال الإمام "الحلوانيُّ": ((كان الإمامُ "النسفيُّ "(١١))

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الحج \_ فصل: وأما بيان سنن الحج ١٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) أي: صاحب "البحر".

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الحج ـ فصل القدوم والخروج لمني وعرفات ٢٧٦/١ .

 <sup>(</sup>٤) "الجوهرة النيرة": كتاب الحج ١٩١/١.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج - باب الإحرام ق١٣٨/ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"ب": ((جزاء))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٨) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه ـ فصل في شرائط جواز الجمع صـ١٣٣ــ.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٦٢/٢ .

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٦٢/٢ ـ ٣٦٣ .

<sup>(</sup>١١) هو القاضي الإمام أبو على النسفي كما في "التاترخانية"، وتقدمت ترجمته ٣/٥٧٠ .

وإلاَّ صَلُّوا وُحْداناً (والإحرامُ) بالحجِّ (فيهما) أي: الصَّلاتين (فلا تجوزُ العصرُ للمنفردِ في إحداهما) فلو صلَّى وحدَهُ......

يقولُ: العجبُ من أهلِ الموقف يتابعون إمامَ مكَّة في القَصْر، فأنَّى يُستجابُ لهم، أو يُرجَى لهم الحير وصلاتُهم غيرُ حائزةٍ؟!))، قال "شمس الأئمَّة": ((كنتُ مع أهلِ الموقف، فاعتزلتُ وصليتُ كلَّ صلاةٍ في وقتها، وأوصيتُ بذلك أصحابي، وقد سمعنا أنَّه يتكلَّفُ ويخرجُ مسيرةَ سفرٍ، ثمَّ يأتي عرفات، فلو كان هكذا فالقصرُ حائزٌ، وإلاَّ لا، [٢/ق ٣٩١/ب] فيحبُ الاحتياط)) اهد ملحَّساً من "التتارخانيَّة"(١) عن "المحيط"(١).

[١٠٠٦٧] (قولُهُ: وإلاَّ صَلَّوا وُحْداناً) يُوهِمُ حوازَ صلاة العصر في وقتِ الظهر، وعدمَ حواز الحماعة لو صُلَّيت العصرُ في وقتها، وليس بمرادٍ، فالأصوبُ قول "الزيلعيِّ" ((صلَّوا كلَّ واحدةٍ منهما في وقتها))، أفادَهُ "ح" في مكن الجوابُ بأنَّ ((وُحْداناً)) حالٌ من مفعول ((صلَّوا)) لا من فاعله، أي: صلَّوا الصلاتين وُحْداناً في: غيرَ بحموعاتٍ، بل كلَّ واحدةٍ في وقتها، غايتُهُ أنَّ فيه إطلاق الجمع على ما فوق الواحد، فافهم.

<sup>(</sup>قولُهُ: أو يُرجَى لهم والخيرُ صلاتُهم غيرُ جائزةٍ) أصلُ العبارة (٧٠): أو يُرحَى لهم الخيرُ، وصلاتُهم إلخ.

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": كتاب المناسك ـ الفصل الثالث في تعليم أعمال الحج ٤٥٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) "المحيط البرهاني": كتاب المناسك ـ الفصل الثالث في تعليم أعمال الحج ١/ق ١٧٠/ب.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج \_ فصل ق١٣٦/ب \_ ١٣٧/أ .

<sup>(</sup>٥) من ((حال)) إلى ((وحداناً)) ساقط من "١٠".

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٧/ب.

<sup>(</sup>٧) أصل العبارة موافق للنسخ جميعها، فليعلم.

لم يُصَلِّ العصرَ مع الإمام (ولا) تجوزُ العصرُ (لِمَن صلَّى الظُّهرَ بجماعةٍ) قبل إحرامِ الحجِّ رثمَّ أحرَمَ إلاَّ في وقتِهِ) وقالا: لا يُشترَطُ لصحَّةِ العصرِ إلاَّ الإحرامُ، وبه قالت "الثلاثة"، وهو الأظهرُ، "شرنبلاليَّة" (١) عن "البرهان".................

عليه "المصنَّفُ" بقوله: ((فلا يجوزُ))، وقولِهِ: ((ولا لِمَن صلَّى إلخ)) على طريق اللفِّ والنشر المرتَّب.

[١٠٠٦٩] (قولُهُ: لم يُصَلِّ العصرَ مع الإمامِ) أي: بـل يصلِّيهـا في وقتهـا، ومثلُـهُ مـا لـو صلَّـى الظهرَ فقط مع الإمام لا يصلِّي العصرَ إلاَّ في وقتها، "ح"<sup>(٢)</sup>.

[١٠،٧٠] (قولُهُ: قبلَ إحرام الحجِّ) بأنْ لم يُحرمْ أصلاً، أو أحرَمَ بالعمرة فقط كما مرَّ (٢٠).

[١٠٠٧١] (قولُهُ: ثُمَّ أحرَمَ) أي: بالحجِّ قبل أداء العصر، "ح"(١٠).

[١٠٠٧٢] (قولُهُ: إلاَّ في وقتِهِ) أي: العصر، "ط"(°).

[١٠٠٧٣] (قولُهُ: إلا الإحرامُ) فهو شرطٌ متَّفقٌ عليه عندنا، والحصرُ بالإضافة إلى المذكور هنا، أي: فلا يُشترَطُ عندهما الاقتداءُ بالإمام أو نائبه، وإلا فاشتراطُ الزَّمانِ والمكانِ وتقديمِ الظهر على العصر متَّفقٌ عليه عندنا كما أفادَهُ في "شرح اللباب"(١).

(١٠٠٧٤ (قولُهُ: وهو الأظهر) لعلَّهُ من جهةِ الدليل، وإلاَّ فالمتونُ على قولِ "الإمام"، وصحَّحَهُ في "البدائع"() وغيرها، ونقَلَ تصحيحَهُ العلاَّمة "قاسمٌ" عن "الإسبيحابي" وقال: ((واعتمَدَهُ "برهان الشريعة"(^) و"النسفيُّ"(^)).

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٦/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج \_ فصل ق١٣٧/أ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٠٦٨] قوله: ((والإحرام بالحج فيهما)).

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج ـ فصل ق١٣٧/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج ـ ياب الإحرام ٥٠٢/١.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه ـ فصل في شرائط جواز الجمع صـ٣٣ ـ..

<sup>(</sup>٧) "البدائع": كتاب الحج \_ فصل: وأما سنن الحج ٢ ١٥٤/٢.

<sup>(</sup>٨) انظر "شرح صدر الشريعة على الوقاية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١٣٣/١ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٩) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١١٤/١ .

# (ثمَّ ذهَبَ إلى الموقفِ بغُسْلٍ سُنَّ، ووَقَفَ الإِمامُ على ناقتِهِ بقُرْبِ حَبَلِ الرَّحمة).....

و١٠٠٧٥] (قولُهُ: ثمَّ ذهَبَ) أي: الإمامُ مع القوم من مسجدِ نَمِرةَ ((إلى الموقف))، أي: مكانِ الوقوف بعرفة.

[١٠٠٧٦] (قولُهُ: بغُسلِ) متعلَّقٌ بقوله:((صلَّى)) وقولِهِ:((ذهَبَ))، قال "القُهُستانيُّ"(١): ((أي: جَمَعَ بين الصلاتين، وذهَبَ إليه حال كونه مُغتسِلاً في وقت ِ الحمع والذَّهاب، فيكونُ حالاً من فاعلِ جَمَعَ وذهَبَ، والأوَّلُ في "حزانة المفتين"، والثاني في "الكافي"(٢))) اهـ.

وقولُهُ:((سُنَّ)) بالبناء للمحهول [٢/ق٢٩٦/أ] صفةُ ((غُسْلِ)).

[١٠٠٧٧] (قولُهُ: ووقَفَ الإمامُ على ناقتِهِ) في "الخانيَّة"("): ((والأفضلُ للإمام أنْ يقفَ راكبــاً، ولغيره أنْ يقفَ عنده)) اهـ.

وظاهرُهُ أنَّ الرُّكوب للإمام فقط، وهو مفهومُ كلام "المصنَّف" كـ "الهداية"(٤) و"البدائع"(٥) وغيرها، ويؤيِّدُهُ قولُ "السِّراج": ((لأنَّه يدعو ويدعو الناسُ بدعائه، فإنْ كان على راحلتِهِ فهو أبلغُ في مشاهدتِهم له)) اهـ.

لكنْ في "القُهُستانيِّ" ((الأفضلُ أن يكون راكبًا قريبًا من الإمام)) اهـ. ومثلُهُ في متن "الملتقى" ((يكرهُ الوقوف على ظهرِ "الملتقى" ((يكرهُ الوقوف على ظهرِ الدائبة إلاَّ في حالِ الوقوف بعرفةَ، بل هو الأفضلُ للإمام وغيره)) اهـ. ولم أرَهُ في "السِّراج".

[١٠٠٧٨] (قولُهُ: بقربِ جبلِ الرَّحمة) أي: الذي في وسطِ عرفاتٍ، ويقال له: إلالٌ كهلالٍ،

<sup>(</sup>١) "حامع الرموز": كتاب الحج ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) "كافي النسفى": كتاب الحج \_ باب الإحرام ١/ق ٨٤أ.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الحج \_ فصل في كيفية أداء الحج ٢٩٤/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الحج \_ فصل: وأما بيان سنن الحج ٢٥٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٧) "ملتقى الأبحر": كتاب الحج ـ فصل: فإذا دخل مكة ٢١٥/١ .

# عند الصَّخراتِ الكبار (مُستقبلاً) القبلةَ.....

وأمًّا صعودُهُ كما يفعله العوامُّ فلم يَذكُر أحدٌ ممن يُعتَدُّ به فيه فضيلةً، بل حكمُهُ حكمُ سائر أراضي عرفات، وادَّعى "الطبريُّ" و"الماورديُّ" ((أنَّه مستحبٌّ))، وردَّهُ "النوويُّ" ((بأنَّه لا أصلَ له؛ لأنَّه لم يَردْ فيه خبر صحيحٌ ولا ضعيفٌ))، "نهر "(۲).

[1.00] (قولُهُ: عند الصَّحَراتِ الكبارِ) أي: الحَجَراتِ السُّود المفروشة، فإنَّها مَظِنَّةُ موقفِي الشُّود المفروشة، فإنَّها مَظِنَّةُ موقفِي الشرح اللباب (أ). وفي "شرح الشيخ إسماعيل (أ) عن "منسك الفارسي (أ): ((قال قاضي القضاة "بدرُ الدين (أ): وقد اجتهدت على تعين موقفه على، ووافقني عليه بعض من يُعتمد عليه من محدِّثي مكَّة وعلمائها حتَّى حصل الظنُّ بتعيينه وأنه الفجوة المستعلية المشرفة على الموقف التي عن يمينها وورائها صحرة متَّصلة بصحرات الجبل، وهذه الفجوة بين الجبل والبناء المربَّع عن يساره، وهي إلى الجبلِ أقربُ بقليلِ بحيث يكونُ الجبل فَبالتَك بيمين إذا استقبلت القبلة، والبناء المربَّع عن يسارك بقليلٍ وراءَهُ)) اهـ. ونقلَهُ في "اللباب ((^) أيضاً باختصار.

قال القاضي "محمَّد عيد": ((والبناءُ المربَّعُ هو المعروفُ بمطبخ آدم، ويُعرَفُ بحداثه صخرةٌ مخروقةٌ تتبعُ هي وما حولها من تلك الصَّخرات المفروشة وما وراءها من الصَّخارِ السُّود المَّصلة بالجبل)).

<sup>(</sup>١) "الحاوي": كتاب الحج \_ باب دخول مكة \_ فصل: الجمع بين الصلاتين مسنون ١٧٢/٤.

<sup>(</sup>٢) "المحموع": كتاب الحج ـ باب صفة الحج والعمرة ١٣٥/٨ .

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج . باب الإحرام ق١٣٨/أ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه ـ فصل في صفة الوقوف صــ١٣٤...

<sup>(</sup>٥) "الإحكام": كتاب الحج ٢/ق ١٧١/أ بتصرف.

 <sup>(</sup>٦) هو أبو الحسن، على بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسيّ المصريّ، المنعوت بالأمير. (ت٣٧٩هـ)، وفي وفاته حملاف.
 ("كشف الظنون" ١٨٣٣/٢)، وفيه: (("مناسك علاء الدين"))، "الجواهر المضية" ٤٨/٢ ، "الفوائد البهية" صـ١٨٨.).

 <sup>(</sup>٧) في "منسكه" - كما في "الإحكام" - المسمى "المسالك في علم المناسك". وقاضي القضاة هو أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، بدر الدين، المعروف بابن جماعة الكناني الحموي الشافعي (ت٣٣٣هـ). ("الدرر الكامنة" ٣/٨٠٠ وما بعدها، "كشف الظنون" ٢٦٦٣/٢).

<sup>(</sup>٨) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه ـ فصل في صفة الوقوف صــ١٣٦ـــ.

(والقيامُ والنيَّةُ فيه) أي: الوقوفِ (ليستُ بشرطٍ ولا واحبٍ، فلو كان جالسًا حــازَ حجُّهُ و) ذلك لأنَّ (الشَّرط الكينونةُ فيه) فصَحَّ وقوفُ مجتازٍ، وهــاربٍ، وطــالبِ غريم، ونائم، ومجنون، وسَكُرانَ.....

[10.00] (قولُهُ: والقيامُ والنَّيةُ مبتداً ومعطوفٌ عليه، وقولُهُ: ((فيه)) متعلَّقٌ بكلٌّ من القيامِ والنَّيةِ، وقوله: ((ليست [٢/ق٣٩٦/ب] بشرط)) خبرُ المبتدا، والأولى أن يقول: ليسا بالتثنيةِ وتغليبِ المذكّر على المؤنث، فكلٌّ من القيامِ والنَّيةُ مستحبٌّ كما في "اللباب"(١)، وإنما كانت النيَّةُ شرطاً في الطواف دون الوقوف؛ لأنَّ النَّية عند الإحرام تضمَّن جميعَ ما يُفعَلُ فيه، والوقوف يُفعَلُ فيه من كلِّ وجه، فاكتُفِيَ فيه بتلك النيَّة، والطواف يُفعَلُ فيه من وجه دون وجه؛ لأنَّه يُفعَلُ بعد التحلُّلِ الأوَّلِ، فاشتُرِطَ فيه أصلُ النيَّة دون تعيينها عملاً بالشَّرطين، "شرح النقاية" لـ "القاري"(١). لكنَّ هذا الفرق لا يشملُ طواف العمرة؛ لأنَّه يُفعَلُ قبل التحلُّلِ، وسيُذكرُ (١) آخرَ الباب فرق آخر.

[١٠٠٨١] (قولُهُ: لأنَّ الشَّرط الكينونةُ فيه) أي: في محلِّ الوقوف المعلوم من المقام، قال في "شرح اللباب" ((والظاهرُ أنَّ هذا ركن لعدم تصوُّرِ الوقوف بدونه، نعم الوقتُ شرطٌ)) اهـ. أي: مع الإحرام.

قلت: ولعلَّهُ أرادَ بالشَّرط ما لا بدَّ منه، فيشملُ الرُّكنَ، تأمَّل. والمرادُ بالكينونة الحصولُ فيـه على أيِّ وجهٍ كان ولو نائماً، أو جاهلاً بكونه عرفةَ، أو غيرَ صاحٍ، أو مُكرَهـاً، أو جُنبـاً، أو مـارًاً مسرعاً.

[١٠٠٨٢] (قُولُهُ: مُجْتَازٍ) أي: مارٌّ غيرِ واقفٍ.

(قُولُهُ: لأنَّ النَّة عند الإحرام تضمَّنتُ إلخ) مقتضى ما ذكرَهُ من التَّعليل أنَّه لـو فعَـلَ الطـوافَ قبـل التحلُّلِ بشيءٍ مما يحصُّلُ به التحلُّلُ لا يُشترَطُ فيه النَّيَّةُ، مع أنَّ ما ياتي يفيدُ اشتراطَها له بدونِ تفصيلِ.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه ـ فصل في شرائط صحة الوقوف صـ١٣٩ ـ.

<sup>(</sup>٢) "شرح النقاية" للقاري: كتاب الحج ـ فصل في طواف القدوم والخروج لمنى وعرفات وغيرهما ٤٧٨/١ .

<sup>(</sup>٣) المقولة [٥٠٢٥] قوله: ((أو نائماً أو مغمى عليه)).

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه ـ فصل في شرائط صحة الوقوف صـ١٣٧ ـــ.

(ودَعَا جَهْراً) بِجَهْدٍ (وعَلَّمَ المناسكَ، ووقَـفَ النـاسُ خلفَهُ بقُرْبِهِ مُستقبِلِينَ القبلـةَ سامعين لقوله) خاشعين باكين.....

[١٠٠٨٣] (قُولُهُ: ودعا جَهْرًا) ولا يُفرِّطُ في الجَهْرِ بصوته، "لباب". أي: بحيث يُتعِب نفسه، لكنْ قيَّدَ "شارحُهُ" (١٠ الجهرَ بكونه في التلبية، وقال: ((وأمَّا الأدعيةُ والأذكار فبالخُفْيةِ أُولى)) اهـ. قلت: ويؤيِّدُهُ قُوله في "السراج": ((ويجتهدُ في الدُّعاء، والسنَّةُ أَنْ يَخْفَيَ صوته لقوله تعالى: ﴿ أَدْعُواْرَبَكُمْ تَضَمُّ مُا وَحُفَيْدَةً ﴾ [ الأعراف \_ ٥٥ ])) اهـ.

[1.04] (قولُهُ: بِجَهْدٍ) متعلَّقٌ بـ ((دعا))، أي: باجتهادٍ وإلحاحٍ في المسألة، وقد ورَدَ: ( خيرُ الدُّعاء دعاءُ يومِ عرفة، وخيرُ ما قلتُ أنا والنبيُّون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ )) رواه "مالك" و"الترمذيُّ ((٢) و"أحمد "(٢) وغيرهم، "شرح النقاية" لـ "القارى"(٤).

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه . فصل في صفة الوقوف صــ١٣٤....

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك ١٧٧/١ كتاب القرآن ـ باب ما جاء في الدعاء، و ١٧٥/١ كتاب الحج ـ باب جامع الحج، من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً، وأخرجه الترمذي(٣٥٨٥) كتاب الدعوات ـ باب في دعاء يوم عرفة، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة مرفوعاً، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١١٧/٥ كتاب الحج ـ باب: أفضلُ الدعاء دعاء يوم عرفة، وقال: هذا مرسل، وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصولاً، ووصلُهُ ضعيف، و٤/ ٢٨٤ كتاب الصيام ـ باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة. وأخرجه البيهقيّ في "شعب الإيمان" ٢٨٤/٤ برقم(٤٠٧٧) كتاب المناسك ـ باب الوقوف يوم عرفة بعرفات، وقال: هكذا رواه أبو عبد الرحمن بن يحيى وغلط فيه، إنّما رواه مالك في "الموطأ" مرسلاً. وقال أبو عمر بن عبد البرّ في "المحمد" ١٩٧٦: ((لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما رأيت، ولا أحفظه بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتج عمله، وقد جاء مسنداً من حديث على بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص .

فأمّا حديث عليّ فإنّه يدور على دينار أبي عمرو، عن ابن الحنفيّة، وليس دينـــار ممـن يحتــجّ بــه. وحديث عبــد اللــه ابن عمرو من حديث عمـرو بن شعيبٌ، وليس دون عمـرو ممـن يحتــجّ بــه فيــه. وأحـــاديث الفضـــائل لا يحتــاج فيهـــا إلى من يحتجُ بــه ومرسلُ مالكِ أثبتُ من تلك المسانيد، والله أعلم)).

 <sup>(</sup>٣) وأخرجه أحمد ٢١٠/٢ بلفظ: «كان أكثر دُعاء رسول الله ﷺ يوم عَرَفةً: لا إله إلا الله وَحْمدُه لا شريك له،
 له المُلكُ وله الحَمدُ، بيده الحَيْرُ وهو على كُلِّ شيء قديرٌ ».

<sup>(</sup>٤) "شرح النقاية" للقاري: كتاب الحج ـ طواف القدوم والخروج لمنى وعرفات وغيرهما ٧٦/١ ـ٤٧٧ .

وهو مِن مواضع الإجابة، وهي بمكَّةً خمسةً عشرَ نظَمَها صاحب "النهر"(١) فقال: [طويل]

دعاءُ البَرَايا يُستَجابُ....

#### مطلبٌ: الثناءُ على الكريم دعاءٌ

وقيل لـ "ابن عيينة": هذا ثناءٌ، فلِمَ سَمَّاه رسول الله ﷺ دعاءً؟ فقال: ((الثناءُ على الكريم دعاءً؛ لأنه يَعرف حاجتهُ))، "فتح"(").

قلت: يَشيرُ بهذا إلى خبرِ<sup>(٣)</sup>: «مَن شغَلَهُ ذِكري عن مسألتي أعطيتُهُ أفضلَ ما أعطي السَّائلين »، ومنه قولُ "أميَّة بن أبي<sup>(٤)</sup> الصَّلت" في مدح بعض الملوك: [ وافر ]

أَّذْكُرُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي ثُنَاؤُكَ إِنَّ شِيمِتَكَ الحِياءُ إِذَا أَثْنَى عَلِيكَ المَّرَءُ يوماً كَفَاهُ مِن تَعرُّضِكَ النَّنَاءُ (°) [٢/ق٣٩٣أ]

[١٠٠٨٥] (قولُهُ: وهو) أي: هذا الموقفُ ((من مواضعِ<sup>(١)</sup> الإحابة))، أي: المواضعِ التي تكـون الإحابةُ أرجى فيها من غيرها كما أفادَهُ في "النهر"<sup>(٧)</sup>.

[١٠٠٨٦] (قُولُهُ: وهي بمكَّة) أي: وما قَرُبَ منها؛ لأنَّ الموقِفين ومنى والجمار ليستُ في مكَّة.

### مطلبٌ في إجابة الدُّعاء

[١٠٠٨٧] (قولُهُ: وهي حمسةَ عشرَ موضعاً إلخ) كذا ذكرَها في "الفتح" (١) عن "رسالة الحسن

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ١/ق٧٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه ٣٨٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) ((أبي)) ساقطة من "الأصل" و"آ" و"ب".

<sup>(</sup>٥) "ديوان أمية" ص٣٣٣ـ٣٤ ٣٣ ـ برواية: ((حياؤك إنّ شيمتك ...، من تعرّضه الثناء)) والبيتان في مسدح عبد الله بن جدعان، وهما برواية "الديوان" في "الاشتقاق" صـ٣٤ ١.، و"العمـــدة" صــــ ٢٤ ٨ ــ.، و"بهجــة المحــالس" ١٩٤/٢، و و"الأغاني" ٨٠٣٣، والأوّل في "طبقات ابن سلاّم" ٢٦٥/١، و"الحماسة بشرح المرزوقي" صـــ ١٧٨١ ـــ

<sup>(</sup>٦) في "ب" ((موضع)).

<sup>(</sup>Y) "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ق١٣٨/أ.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ـ فصل في ماء زمزم ٢/٠٠٠ .

| ومُلتَزَمٍ والمَوْقِفَين كـذا الحَجَرُ | بكعبــــةٍ                         |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| مقامٍ وميزانٍ                          | طواف ٍ وسَعْي مَرْوَتين وزَمْسزَمٍ |

البصريُّ"(١)، قال "ابن حجر المكيُّ"(٢): ((و"الحسن البصريُّ" تابعيٌّ حليلٌ احتمَعَ بَحَمْعِ من الصحابة، فلا يقول ذلكُ إلاَّ عن توقيفي)) اهد. ونقلَها بعضُهم عن "النقَّاش" المفسَّر في "منسكه"(٢) مقيَّدةً بأوقاتٍ خاصَّةٍ، و"الحسنُ" أطلَقَها، وذكرَ ذلك بعضُهم نظماً نقلَهُ "ح"(٤) عن "الشرنبلاليَّة"(٥)، فراجعهما.

[١٠٠٨٨] (قولُهُ: بكعبةٍ) أي: فيها.

[١٠٠٨٩] (قولُهُ: والموقِفين) أي: عرفةَ والمشعر الحرام في مزدلفةً.

رمامين (قولُهُ: طوافِ) أي: مكانِه، والأُولى أن يقول: المطاف، وهو ما كــان في زمنـه ﷺ / ١٧٥/ مسجداً، وإلاَّ فالمسجدُ الحرام كلَّهُ مطافٌ، بمعنى أنَّه يجوز فيه الطوافُ، "شرح اللباب"<sup>(١)</sup>.

[١٠٠٩١] (قُولُهُ: وسَعْيِ) أي: بين الصَّفا والمروة لا سيَّما فيما بين الميلين، "شرح اللباب"(٧).

والمروقِ، واللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل بناءً على أحدِ القولين للعلماء، وهو أنَّ المروة أفضلُ من الصَّفا.

[١٠٠٩٣] (قولُهُ: مقام) أي: خلفِهِ كما في "اللباب"(^).

<sup>(</sup>١) "رسالة في فضل مكة". ("هدية العارفين" ٢٦٥/١).

 <sup>(</sup>۲) في "حاشيته على إيضاح النووي": الباب الثالث في دخول مكّة ـ الفصل الثاني في كيفية الطواف صـ٢٧١\_
 بتصرف .

 <sup>(</sup>٣) المسمَّى "مناسك النقاش": لأبي بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش (ت ٥٦١هـ). ("كشف الظنون" ١٨٣٣/٢،
 "وفيات الأعيان" ٩٩٨/٤).

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج - فصل ق١٩١٧أ.

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٤/١ - ٢٢٥ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب المتفرقات ـ فصل في أماكن الإجابة صـ٣٣٢ ـ.

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب المتفرقات ـ فصل في أماكن الإجابة صـ٣٣٢ ـ.

<sup>(</sup>٨) انظر "إرشاد الساري": باب المتفرقات \_ فصل في أماكن الإجابة صـ٣٣٢ \_ .

وَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْوَسَطَى. فِي جَمْرَةِ العقبة بل فِي الأُولَى والوسطى.

[١٠٠٩٥] (قولُهُ: زادَ في "اللباب"(١) إلخ) أي: "لبابِ المناسك" للشيخ "رحمةِ الله السنديّ" تلميذ المحقَّق "ابن الهمام"، اختصرَهُ من "منسكه الكبير"، واختصرَهُ أيضِاً بمنسكِ أصغرَ منه، فافهم.

[1001] (قولُـهُ: وعنـد السِّـدْرة) فيـه أنَّـه لـم يذكرهـا(٢) في "اللبـاب"، بـل ذكرَهـا في "اللبـاب"، بـل ذكرَهـا في "الشرنبلاليَّة"(٢)، وهي سِـدْرة كانت بعرفة، وهي الآن غيرُ معروفة، ذكرَهُ بعضُ المحشِّين عن "تاريخ مكةً"(٤) للعلاَّمة "القطبيِّ"، وكذا عزاهُ بعض مشايخ مشـايخنا لـ "ابن ظهيرة" الحنفيِّ المكيِّة في "فضائل مكةً"(٥).

[١٠٠٩٧] (قولُهُ: وفي الحِجْرِ) فيه أنَّ هـذا هـو تحتَ الميزاب كمـا في "الشرنبلاليَّة"(١)

(قُولُهُ: لكن اعتُرِضَ بأنَّه لادعاءَ في جمرةِ العقبـةِ إلـخ) نَعَـمٌ لادعـاءَ فيهـا عَقِـبَ الفـراغ مـن رَمْي الحصى، وفيها دعاءً في أثنائها، فالجمرةُ الثالثة معدودةٌ هنا نظرًا لذلك، على أنَّه لا مانع من جَعْلِ الجمــارِ الثلاثِ محلاً لإحابةِ الدُّعاء بدون رَمْي.

(قولُهُ: فيه أنَّ هذا هو تحتَ الميزاب إلخ) فيه أنَّه أعمُّ من قوله: ((تحتَ الميزاب))، والمرادُ ما عداه.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب المتفرقات ـ فصل في أماكن الإجابة صـ٣٣٢ ـ .

<sup>(</sup>٢) في "ب": ((يذكر لم ها))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢/٥١٠ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٤/١ (هامش "الدرر والغرر").

ليلة البدر)).

(وإذا غرَبَت الشَّمسُ أَتَى) على طريق المَأْزِمين (مزدلفة) وحَلُّها مِـن مَـأْزِمَي عرفةَ إلى مَأْزمَى مُحسِّر (ويُستحَبُّ أنْ يأتيَها.....

عن "الفتح"(١).

[١٠٠٩٨] (قولُهُ: ليلةِ البدرِ) وهي ليلــهُ الرابـعَ عشـرَ مـن ذي الحِجَّـة التـي يـنزلون فيهـا الآن، "ط"(٢)

> قلت: وقد ألحقتُ هذه الخمسةَ نظماً بنظمٍ صاحب "النهر" فقلت: ورؤيةُ بيتٍ ثُمَّ حِجْرٌ وسِدْرةٌ وركنٌ يَمَانٌ معْ مِنى ليلةَ القَمر

### مطلبٌ في الدَّفع من عرفاتٍ

روب (قولُهُ: وإذا غَرَبت الشَّمسُ إلخ) بيانٌ للواجب، حتَّى لو دفَعَ قبل الغروب فإنْ جاوزَ حدودَ عرفة لَزمَهُ دمٌ، [٢/ق٣٩٣/ب] إلاَّ أنْ يعود قبله ويدفعَ بعده فيسقطُ خلافاً لا "زفر"، بخلاف ما لو عادَ بعده، ولو مكَثَ بعدما أفاضَ الإمامُ كثيراً بلا عذر أساءً، ولو أبطأ الإمامُ ولم يُفِضْ حتَّى ظهَرَ اللَّيلُ أفاضوا؛ لأنَّه أنطأً السنَّة، من "البحر" و"النهر "(٤).

[1٠١٠٠] (قولُهُ: أتبي) أي: أفاضَ الإمامُ والناسُ وعليهم السَّكينةُ والوقار، فإذا وحَدَ فُرْحةً أسرَعَ المشيّ بلا إيذاءٍ، وقيل: لا يُسَنُّ الإيضاعُ، أي: لا يُسَنُّ في زماننا لكثرةِ الإيذاء، "لباب" و"شرحه" (٥).

[١٠١٠١] (قُولُهُ: على طريقِ المُأْزِمين) أي: لا على طريقِ ضَبٍّ، والمُأْزِمُ بهمزة بعد الميم الأُولى

(قُولُهُ: وقيل: لا يُسَنُّ الإيضاعُ) هو الإسراع في السَّير.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج - باب الإحرام - فصل في فضل ماء زمزم ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ٥٠٣/١ ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٨/أ.

ماشياً، وأنْ يُكبِّرَ، ويُهلِّلَ، ويَحمَدَ، ويُلبِّيَ ساعةً فساعةً، و) المزدلفةُ (كلُّهــا موقـف ٌ إلاَّ واديَ(١) مُحسِّرٍ) وهو وادٍ بين مِنى ومزدلفةَ، فلو وقَفَ به أو ببَطْنِ عُرَنَةَ لم يَجُزْ.....

- ويجوزُ تركُها كما في رأس - وزاي مكسورةٍ، وأصلُهُ: المضيقُ بين جبلين، ومرادُ الفقهاء الطريقُ الندي بين الجبلسين، وهما جبلان بين عرفات ومزدلفة، "إسماعيل" ((إنَّ وعزاه بعضُهم إلى "العزِّ بن جماعةً "(")، وأنَّه نقلَهُ عن "المحبِّ الطبريُّ" (ورَدَّ به قولَ "النوويُّ" ((إنَّ المراد به ما بين العَلَمين اللذَيْن هما حدُّ الحرم))، وقال: ((إنَّه غريبٌ، ويَحمِلُ العوامُّ على الرَّحمةِ بين العلمين، وليس لذلك أصلٌ)).

[١٠١٠٢] (قولُهُ: ماشياً) أي: إذا قَرُبَ منها يدخلُها ماشياً تأدُّباً وتواضعاً؛ لأنَّها من الحرمِ المحترم، "شرح اللباب"(1).

[١٠٠٠٣] (قُولُهُ: إلاَّ واديَ مُحسِّرٍ) بضمِّ الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشلَّدة وبالرَّاء، والاستثناءُ منقطعٌ؛ لأنَّه ليس من منى كما أشار إليه "الشارح".

[١٠١٠٤] (قولُهُ: ليس من مني)(٧) صوابهُ: ليس من مزدلفةَ؛ لأنَّها محلُّ الوقوف اهـ.

[١٠٠١٥] (قولُهُ: أو ببطن عُرُنة) أي: الذي قُرْبَ عرفاتٍ كما مرُّ (^).

ولا الثاني (قولُهُ: لم يَجُزُ) أي: لم يصحَّ الأوَّلُ عن وقوفِ مزدلفةَ الواحب، ولا الثاني عن وقوفِ عرفاتٍ الرُّكنِ.

<sup>(</sup>١) في ط": ((إلا موقف وادي)).

<sup>(</sup>٢) "الإحكام": كتاب الحج ٢/ق ١٦٩/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "هداية السالك": الباب الحادي عشر في الخروج من مكة المشرقة ـ فصل في الإفاضة ٣-١٠٤.

<sup>(</sup>٤) "القرى لقاصد أم القرى": الباب التاسع عشر في الإفاضة من عرفة والوقوف بمزدلفة صـ٧٧٨.. لأبي العباس أحمد ابن عبد الله بن محمد، محبّ الدين الطبريّ(ت٢٤٤هـ). ("شذرات الذهب" ٧٤٣/٧).

<sup>(</sup>٥) "المحموع": كتاب الحج ـ باب صفة الحج والعمرة ٨٠٥٨.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المزدلفة صـ٤٣ ١...

<sup>(</sup>٧) هذه المقولة ساقطة من "الأصل" و"آ".

<sup>(</sup>٨) صـ٨٦ "در".

على المشهور (ونزَلَ عند جَبَلِ قُزَحَ) بضمَّ ففتحٍ لا يَنصرِفُ للعلميَّةِ والعَدْل مِن قازِحِ بمعنى مُرتفِع، والأصحُّ أنَّه المَشْعَرُ الحرامُ، وعليه مِيْقَدَة، قيل: كانونُ آدم (وصلَّى العشاءَيْنِ بأذانِ وَإِقامةٍ)؛.....

[١٠١٠٧] (قولُهُ: على المشهورِ) أي: خلافاً لِما في "البدائع"(١) من جوازِهِ فيهما، "فتح"(٢). [١٠١٠٨] (قولُهُ: والأصحُّ أنَّه المشعرُ الحرامُ) وقيل: هو مزدلفةُ كلُّها.

[١٠٠٠٩] (قولُهُ: وعليه مِيْقَدةٌ) قيل: هي أسطوانةٌ من حجارةٍ مدوَّرةٌ تدويرُها أربعةٌ وعشرون ذراعاً، وطولُها اثنا عشرَ، وفيها خمسٌ وعشرون درجةً، وهي على خشبةٍ مرتفعةٍ كان يُوقَـدُ عليهـا في خلافةِ "هارون الرَّشيد" الشَّمعُ ليلةَ مزدلفة، وكان قبلَهُ يُوقَدُ بالحطب، وبعده بمصابيحَ كبار.

[١٠١١٠] (قولُهُ: وصلَّى العشاءَين إلـخ) أي: في أوَّل وقت العشاء الأحيرة، "قُهُستاني" (أ. وينبغي أنْ يصلِّي قبل حطِّ رحالِهِ، بل يُنيخُ جمالَهُ ويَعقِلُها، وأشار إلى أنَّه لا تطوُّع بينهما ولو سنَّة موكَّدةً [٢/ق٤٩ /أ] على الصحيح، ولو تطوَّع أعادَ الإقامة كما لو اشتغَلَ بينهما بعمل آخر، "بحر" (أي قال في "شرح اللياب ((فيصلِّي سنَّة المغرب والعشاء والوتر بعدها كما صرَّح به مولانا "عبدُ الرَّحمن الجامي" قلَّسَ الله سرَّهُ السَّامي في "منسكه ((أ)) اهد. وأمَّا قولُ "الشارح" قبيل باب الأذان: ((يكرهُ التنقُّلُ بعد صلاتي الجَمْعين)) ففيه كلامٌ قلَّمناه (() هناك.

(قُولُهُ: والوترَ بعدَها) عبارة "السنديِّ" عن "شرح اللباب": ((بعدهما بضمير التَّثنية)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما مكانه فحزء من أجزاء مزدلفة ١٣٦/٢، وكتاب الحج ـ فصل في سننه ١٥٤/٢. وللتوسع انظر تعليق ابن الهمام على هذه المسألة في "الفتح": ٣٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٨١/٢ .

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٤٧/١ .

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٦٦/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المزدلفة \_ فصل في الجمع بين الصلاتين صـ ٤٤ ١ ـــ .

<sup>(</sup>٦) تقدُّمت ترجمته في ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٣٣٤١] قوله: ((وكذا بعدهما)).

## لأنَّ العشاء في وقتِها لم تَحْتَجْ للإعلام، كما لا احتياجَ هنا للإمام.....

[١٠١١١] (قولُهُ: لأنَّ العشاء في وقتِها إلخ) علَّةٌ للاقتصارِ هنا على إقامةٍ واحدةٍ بخلاف المجمع في عرفةً، فإنَّه بإقامتين؛ لأنَّ الصلاة الثانية هناك تُودَّى في غيرِ وقتها، فتقعُ الحاحة إلى إقامةٍ أخرى للإعلام بالشُّروع فيها، أمَّا الثانية هنا ففي وقتها، فتَستغني عن تجديدِ الإعلام كالوتر مع العشاء، "بدائع"(١).

النقاية" لـ "البرْجَنديِّ"، فإنّه خلاف المشهور في المذهب، "شرح اللباب"(٢). وذكرَ في "اللباب"(٢): ((أنَّ الجماعة سنّة في هذا الجمع))، ثمَّ قال: ((وشرائطُ هذا الجمع الإحرامُ بالحجِّ، وتقديمُ الوقوف عليه، والزَّمانُ، والمكانُ، والوقتُ إلخ))، قمال "شارحه"(١٠): ((فلا يجوزُ هذا الجمعُ لغيرِ المحرم بالحجِّ، وأمَّا ما ذكره "المحبوبيُّ" من أنَّ الإحرام غيرُ شرطٍ فيه فغيرُ صحيحٍ؛ لتصريحهم بأنَّ هذا الجمعُ جمعُ نسكُ، ولا يكونُ نسكاً إلاَّ بالإحرام بالحجِّ،) اهد.

وبه ظهَرَ صحَّةُ ما بحثَهُ في "النهر"<sup>(٥)</sup> بقوله: ((وينبغي اشتراطُهُ لكونه في المغربِ مؤدِّياً)) اهـ. وظهَرَ أنَّ ما في "النهاية" و"الهنديَّة"<sup>(١)</sup> من عدمِ اشتراطه مبنيٌّ على قول "المحبوبيِّ"، فافهم.

(قولُهُ: علَّهُ للاقتصارِ هنا على إقامةٍ واحمدةٍ إلىخ) في "غاية البيان": ((فوانْ قلت: يَمرِدُ عليكم الفوائتُ؛ لأنَّه إنْ شاء أذَّنَ وأقامَ لكلِّ صلاةٍ، وإنْ شاء اقتَصَرَ على الإقامةِ، فينبغي أنْ يكون هنا كذلك. قلت: الفوائتُ كلُّ واحدةٍ منها صلاةً على حِدَةٍ ينفردُ كلِّ بالإقامة، بخلاف الصَّلاتين بالمزدلفة، فإنَّهما صارتا كصلاةٍ واحدةٍ بدليل أنَّهما لا يجوز التطوُّعُ بينهما، فلأَجُلِ هذا لم يُفرَدُ كلُّ واحدةٍ بالإقامة)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الحج \_ فصل: وأما بيان سنن الحج ٢٥٥/٢ .

 <sup>(</sup>۲) انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المزدلفة \_ فصل في الجمع بين الصلاتين صــ ٤٤ ــ بتصرف. وفيه عنرى البرجندي ما ذكره إلى "الروضة".

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المزدلفة ـ فصل في الجمع بين الصلاتين صـ ٤٤ ـ ..

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المزدلفة \_ فصل في الجمع بين الصلاتين صـ٣٤ ١ ـ .

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٨/ب.

<sup>(</sup>٦) "الفتاوى الهندية": كتاب المناسك ـ الباب الخامس في كيفية أداء الحج ٢٣٠/١ نقلاً عن "الكفاية".

## (ولو صلَّى المغربَ) والعشاءَ (في الطَّريق) في (عرفاتٍ أعادَهُ) للحديث:......

[1.11٣] (قولُهُ: ولو صلَّى المغربَ والعشاء) في بعضِ النسخ: ((أو العشاء)) بأو، وفي بعضها الاقتصارُ على المغرب موافقاً لِما في "الكنز"(١) وغيره، وهو أولى؛ لأنَّ المراد التنبيهُ على وجوبِ تأخير المغرب عن وقتها المعتاد، ويُفهَمُ منه بالأولى وجوبُ تأخير العشاء إلى المزدلفةِ، نعم عبارةُ "اللباب"(٢): ((ولو صلَّى الصلاتين أو إحداهما)).

[1011] (قولُهُ: أعادهُ) أي: أعاد ما صلَّى، قال العلاَّمة "الشّهاوي" في "منسكه" ((هذا فيما إذا ذهَبَ إلى المردلفة من طريقها، أمَّا إذا ذهَبَ إلى مكَّة من غير طريق المردلفة حاز له أنْ يصلِّي المغرب [٢/ق٤٩٣/ب] في الطريق بلا توقَّف في ذلك، ولم أحد أحداً صرَّح بذلك سوى صاحب "النهاية" و"العناية" (أنه في باب قضاء الفوائت، وكلامُ "شارح الكنز" أيضاً يدلُّ على ذلك، وهي فائدة حليلة اه. وكذا صرَّح به في "البناية" (أنه في الباب المذكور أيضاً)) اهد ذكرة بعض المحشِّن عن خط بعض العلماء.

قلت: ويُؤخذُ هذا من اشتراطِ المكان لصحَّةِ هذا الجمع كما مرَّ<sup>(()</sup> ويـأتي<sup>(^)</sup>، فإنَّـه يفيـدُ أنَّه لو لم يَمرَّ على المزدلفةِ لَزِمَ صلاةُ المغرب في الطريق في وقتها لعدم الشَّرط، وكذا لو بـاتَ في عرفات، فتنبَّه.

<sup>(</sup>١) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١١٥/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المزدلفة - فصل في الجمع بين الصلاتين صـ٤٤ ١ ـ .

<sup>(</sup>٣) لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٤) "العناية": كتاب الصلاة ٢/٣٣/ (هامش "قتح القدير").

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٦) "البناية": كتاب الصلاة \_ باب قضاء الفوائت ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٠١١٢] قوله: ((كما لا احتياج هنا للإمام)).

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٠١١٧] قوله: ((والمكان مزدلفة)).

((الصَّلاةُ أمامَكَ )) فتَوَقَّتنا بالزَّمان والمكان والوقت، فالزَّمانُ ليلهُ النَّحْر، والمكانُ مزدلفهُ، والوقت وقتُ العِشاء، حتَّى لـو وصَلَ إلى مزدلفهُ قبـل العشـاء لـم يُصَلِّ المغربَ حتَّى يدخلَ وقتُ العشاء،...........

[١٠١١٥] (قولُهُ: الصلاةُ أمامَكَ) الجملةُ في محلِّ حرِّ بدلٌ من الحديث، وحاطَبَ به ﷺ "أُسامةً" لَمَّا نزَلَ عليه السلام بالشِّعب فبالَ وتوضَّأَ، فقال "أسامة": « الصلاةُ يا رسول الله »(١)، ومعنى الحديثِ: وقتُها الحائزُ أو مكانُها، "ط"(٢).

[1.113] (قولُهُ: ليلةُ النَّحرِ) سَمَّاها بذلك جَرْياً على الحقيقةِ اللغويَّة والشرعيَّة، وأمَّا ما مرَّ في آخرِ الاعتكاف من تبعيَّتها لليوم الذي قبلها فذاك بالنَّظرِ إلى الحكم كما حقَّقناه (٢) هناك، فافهم. [1.117] (قولُهُ: والمكانُ مزدلفةُ) يَرِدُ عليه ما في "البحر" عن "المحيط": ((لو صلاً هما بعدما جاوزَ المزدلفة جاز)) اهد. وعزاه في "شرح اللباب" (في المنتقى"، لكنْ قال بعده: ((وهو خلافُ ما عليه الجمهور)).

[١٠١١٨] (قولُهُ: والوقتُ) الفرقُ بينه وبين الزَّمان هنا أنَّ الثانيَ أعمُّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك ٢٠٠١، ٢٠١ كتاب الحج - باب صلاة المزدلفة، وأحمد ٢٠٠١، ٢٠١، ٢٠١، ٢٠١، والبحاري(١٣٩) كتاب الوضوء - باب إسباغ الوضوء، و(١٨١) باب الرجل يوضّئ صاحبه، و(١٦٦٧) و(١٦٦٩) كتاب الحج - باب النزول بين عرفة وجمع، ومسلم(١٢٨٠) كتاب الحج - باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمىي جمرة العقبة يوم النحر، وأبو داود(١٩٢١) و(١٩٢٥) كتاب المناسك - باب الدفعة من عرفة، والنسائي ٢٩٢/١ كتاب الصلاة - باب كيف الجمع؟ و٥/٥٩ كتاب المناسك - باب النزول بعد الدفع من عرفة، وابن ماجمه (٢٠١٩) كتاب المناسك - باب النزول ين عرفات وجمّع لمن كانت له حاجة، والدارمي ٤٨٧/١ كتاب المناسك - باب الجمع بين الصلاتين بجمع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢١٤/٢ كتاب الحج - باب الجمع بين الصلاتين بجمع كيف؟ وابن حبان(٩٤٥) كتاب الصلاة - باب الجمع بين الصلاتين بحمّع كيف؟ وابن حبان(٩١٤) كتاب الصلاة - باب الجمع بين الصلاتين.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج - فصل في الإحرام ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩٥٤٢] قوله: ((إلاَّ ليلة عرفة إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المزدلفة - فصل في الجمع بين الصلاتين صــ ٤٦ ــ .

## فتصلُحُ لُغْزًا مِن وجوهٍ (ما لم يَطلُع الفجرُ) فيعودُ إلى الجواز،....

[1011] (قولُهُ: فتصلُحُ لُغْزاً من وجوهِ) أي: تصلحُ هذه المسألة، فيقال: أيُّ فرض لا تُطلَبُ له الإقامةُ؟ فالجوابُ: عشاءُ المزدلفة إذا لم يُفصَلْ بينها وبين المغرب بفاصلٍ، ويقال: أيُّ صلاةٍ تُصلَّى في غير وقتها وهي أداءٌ؟ وأيُّ صلاةٍ إذا صُلَّيتُ في وقتها وجَبَتُ إعادتها؟ فالجواب: مغربُ المزدلفة، وأيُّ صلاةٍ يجبُ أن تُفعَلَ في مكانٍ مخصوصٍ؟ فالجواب: المغربُ والعشاءُ في المزدلفة، فتامَّلُ واستخرجُ غيرها، "ح"(١).

زاد "ط"(٢): ((وأيُّ عشاء أُدَيت قبل المغرب من صاحب ترتيب وصحَّت ؟ فالجوابُ: عشاءُ المزدلفة))، وزاد "الرَّحمتيُّ": ((وأيُّ صلاةٍ يَختلِفُ وقتُها في زمان دون زمان ؟ وهي مغربُ المزدلفة، وقتُها ليلة العيد غيرُ وقتها في بقيَّة الآيام، [٢/ق٩٥/أ] وأيُّ صلاةٍ يختلفُ وقتها في حالةٍ دون حالةٍ هي هذه، يختلفُ وقتُها في حالةِ الإحرام بالحجِّ، وأيُّ صلاةٍ فاسدةٍ إذا حرَجَ وقتُ التي بعدها انقلبَتْ صحيحةً ؟ وأيُّ صلاةٍ يكرهُ الإتيانُ بسنَّها؟ هي هذه)).

[1017] (قولُهُ: فيعودُ إلى الجوازِ) أي: المغربُ أو ما صلاً من مغرب وعشاء في الوقت قبل المزدلفة، ومفهومُهُ أنّه قبل طلوع الفجر لم يُجزو، وهذا قولُهما، وقال "أبو يوسف": يُجزيه وقد أساء، "هداية" أي: لأنّ المغرب التي صلاها في الطريق إنْ وقَعَتْ صحيحةً فلا تجبُ إعادتها لا في الوقت ولا بعده، وإنْ لم تقع صحيحةً وجَبَتْ فيه وبعده، أي: إنْ لم يُؤدّها فيه وجَبَ قضاؤها بعده؛ لأنّ ما وقعَ فاسداً لا ينقلبُ صحيحاً بمضيّ الوقت. وأجيب: بأنّ الفساد موقوف يظهرُ أثرُهُ في ثاني الحال كما مرّ في مسألة الترتيب، كذا في "العناية" (أ).

قلت: هذا صريحٌ في أنَّ المراد بعدم الجواز عدمُ الصحَّة لا عدمُ الحلِّ خلافاً لِما فَهِمَهُ في "البحر"، وتمامُ الكلام فيما علَّقناه عليه (°).

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الحج ـ فصل ق١٩١/أ، وقوله: ((ويقال:أيُّ صلاةٍ تُصلِّى في غير وقتِها وهي أداء)) ليس فيه.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ٥٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الحج - باب الإحرام ١٤٦/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "العناية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٧٩/٢ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٥) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الحج . باب الإحرام ٣٦٧/٢ .

وهذا إذا لم يَخَفُّ طلوعَ الفجر في الطُّريق، فإنْ حافَهُ صلاُّهما.

(ولو صلَّى العشاءَ قبل المغرب بمزدلفةَ صلَّى المغربَ ثمَّ أعادَ العشاء، فإنْ لم يُعِدُها حتَّى ظهَرَ الفجرُ عادَ العشاءُ إلى الجواز) وينوي المغربَ أداءً، ويترُكُ سُنَّتَها،.....

[١٠١٢١] (قولُهُ: وهذا) أي: عدمُ حوازِ ما صلاَّهُ في طريق المزدلفة المفهومُ من قولـه: ((أعـادَهُ ما لم يطلع الفحرُ))، فافهم.

[١٠١٢٧] (قولُهُ: صلاَّهما) لأنَّه لو لم يُصلِّهما صارتا قضاءً.

[١٠١٢٣] (قولُهُ: عادَ العشاءُ إلى الجواز) قال في "الظهيريَّة"(١): ((وهذه مسألةٌ لا بدَّ من معرفتها، وهذا كما قال "أبو حنيفة" فيمن ترك صلاةً الظهر ثمَّ صلَّى بعدها خمساً وهو ذاكرٌ للمتروكة: لم يَجُزُ، فإنْ صلَّى السادسة عادَ إلى الجواز)) اهـ.

واستشكَلَ حكم المسألة "الخيرُ الرمليُّ": ((بأنَّ فيه تفويتَ الترتيب، وهو فرضٌ يَفُوتُ الجوازُ بفوته كترتيبِ الوتر على العشاء))، قال: ((إلاَّ أنْ يُحمَلَ على ساقطِ الترتيب أو على عَوْدِها إلى الجواز إذا صلَّى خمساً بعدها)) هـ.

وهو تأويلٌ بعيدٌ، بل الظاهرُ سقوطُ الترتيب هنا بقرينةِ التَّنظير بقوله في "الظهيريَّــة": ((وهـذا كما قال "أبو حنيفة" إلخ))، وعن هذا قال السيِّد "محمَّد أبو السُّعود"(٢): ((لا فرق في هذا بين أنْ يكون صاحبَ ترتيبٍ أوْ لا، فتزادُ هذه على مُسقِطاتِ وحوب الترتيب)) [٢/ق٥٩٣/ب] اهـ.

[١٠١٢٤] (قولُهُ: وينوي المغربَ أداءً) كذا في "النهر"<sup>(٢)</sup> عـن "السِّراج"، وفيـه ردُّ علـى قـولِ "البحر"<sup>(٤)</sup>: ((إنَّها قضاءٌ)) مع أنَّه صرَّحَ بعده: ((بأنَّ وقتها وقتُ العشاء)).

[١٠١٢٥] (قولُهُ: ويترُكُ سنتَها) الموافقُ لِما قدَّمناه (٥) عن "الجامي" أنْ يقول: ويُؤخَّرُ سنتَها.

1 / ٧ / ٢

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الحج ـ الفصل الثاني في الحج الذي أدَّاه ﷺ ق٦٥/ب باختصار .

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٤٨٥/١ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٨/ب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٦٦/٢ - ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠١١] قوله: ((وصلى العشاءين إلخ)).

ويُحييها فإنَّها أشرفُ من ليلةِ القَدْر كما أفتى به صاحب "النهر" وغيرُهُ، وجزَمَ شُرَّاحُ "البخاريِّ" ـ سيَّما "القسطلانيُّ"(١) ـ بأنَّ عَشْرَ ذي الحِجَّة أفضلُ من العَشْرِ الأخير من رمضان.....

[١٠١٢٦] (قولُهُ: ويُحييها) يعني: ليلةَ العيد، بأنْ يشتغلَ فيها أو في معظمِها بالعبادة من صلاةٍ أو قراءةٍ أو ذكرٍ أو دراسةِ علم شرعيٌّ ونحوِ ذلك، وقولُهُ: ((فإنَّها أفضلُ إلخ)) قال "ح" ((أي: في حدِّ ذاتِها لا في حقِّ مَن كان بمزدلفة)).

[١٠١٧] (قولُهُ: كما أفتى به صاحبُ "النهر" وغيره) عبارةُ "النهر" ((وقد وقَعَ السؤالُ في شرفها على ليلةِ الجمعة، وكنتُ ممن مالَ إلى ذلك، ثمَّ رأيتُ في "الجوهرة" أنَّها أفضلُ ليالي السَّنة)) اهـ.

وكالامُهُ كما ترى في تفضيلها على ليلةِ الجمعة لا على ليلة القدر، نعم ما في "الجوهرة" شاملٌ لليلةِ القدر، لكنَّ هذا القدر لا يُسوِّغُ أنْ يقال: أفتى به صاحب "النهر". اهـ "ح"(°).

مطلبٌ في المفاضلة بين ليلة العيد، وليلة الجمعة، وعَشْر ذي الحجَّة، وعَشْر رمضان

[١٠١٧٨] (قولُهُ: وحزَمَ إلخ) تأييدٌ لِما قبلَهُ من حيث إنَّ الأكثر على أنَّ ليلة القدر في العَشر الأخير من رمضان، فإذا كان عشرُ ذي الحجَّةِ أفضلَ منه لَزِمَ تفضيلُهُ على ليلةِ القدر، وليلةُ العيد أفضلُ ليالي العشرِ، فتكونُ أفضلَ من ليلة القدر، قال "ط"("): ((وذكرَ "المناويُّ" في "شرحه الصغير"(")

<sup>(</sup>١) "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري": كتاب العيدين ـ باب فضل العمل في أيام التشريق ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج ـ فصل ق١٣٧٪أ .

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ق١٣٨/ب .

<sup>(</sup>٤) لم نعتر على هذا النقل في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحج - فصل ق١٣٧/أ - ب.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج \_ فصل في الإحرام ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٧) انظر "فيض القدير": ١/٢٥ بتصرف.

في حديثِ: (( أفضلُ أيَّام الدنيا أيَّامُ العشر )(\) ما نصَّهُ: لاجتماعٍ أمَّهات العبادات فيه، وهي الأيَّامِ التي أقسمَ الله تعالى بها بقوله: ﴿ وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَاكِمِ عَشْرِ ۞ ﴾ [ الفحر \_ ٢٠١ ]، فهي أفضلُ من أيَّامِ العشر الأخير من رمضان على ما اقتضاه هذا الخبرُ، وأخذَ به بعضُهم، لكنَّ الجمهور على خلافه، وقال في "شرحه الكبير"(\): وثمرةُ الخلاف تظهرُ فيما لو علَّقَ نحو طلاق أو نذر بأفضلِ الأعشار أو الآيَّام، قال "ابن القيِّم": والصوابُ أنَّ ليالي العشر الأخير من رمضان أفضلُ من ليالي ذي الحجَّة؛ لأنَّه إنما فُضَّلَ ليومي النحر وعرفة، وعَشرُ رمضان إنما فُضِّلَ بليلةِ القدر)) اهد.

قلت: ونقَلَ "الرَّحمتيُّ" عن بعضهم ما يفيدُ التوفيق، وهو: ((أنَّ آيَّام عشرِ ذي الحجَّة أفضلُ من أيَّام عشرِ رمضان، ولياليَ الثاني أفضلُ مـن ليـالي الأوَّلِ؛ لأنَّ أفضل مـا في الثـاني ليلـةُ القـدر، وبها ازداد شرفُهُ، وازديادُ شرفِ الأوَّل بيوم عرفة)) اهـ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزّار(۱۱۲۸)، وأخرجه أبو يعلى(۲۰۹۰) بلفظ: «مَا مِن يَومٍ أَفْضَلُ عندَ اللَّهِ مِن أَيَّام عَشْرِ ذِي الحِحّـة »، وابن حَبّان(۳۸۵۳) كتاب الحج ـ باب الوقوف بعرفة والمزدلفة واللَّفع منهما، والطَّحَاويّ في "شرح مشكل الآثار" //۲۱۷ (۲۹۷۳).

وأورده الهيئسيّ في "المجمع" ١٧/٤ وقبال: رواه العزّار، وإسناده حسن ورجالـه ثقبات. و٣/٣٥ وقبال: رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن مرزوق التُقيَّليّ، وتُقَه ابنُ مَعِيْن وابن حِيّان، وفيه بعض كلام، وبقيّة رجاله رجال الصحيح، ورواه البزّار، كلّهم من حديث جابر فظيَّه مرفوعاً، وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاريّ(٩٦٩) كتاب العيديّن ـ باب فضل العمل في أيام التشريق، وأبي داود(٢٤٣٨) كتاب الصوم ـ باب في صوم العشر.

وعن أبي هريرة عند الترمذيّ(٧٥٨) كتاب الصوم ـ باب ما جاء في العمل في آيّام العشر. وعن عبد الله بــن عـمــرو عند الطّيالسيّ(٢٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) "فيض القدير": ١/٢ ٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "زاد المعاد": ١/٧٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في هذه المقولة.

 <sup>(</sup>٥) في المقولة السابقة.

.....

الجمعة، ولا يَرِدُ على هذا حديثُ "مسلمٍ"(١): ((خيرُ يـومٍ طلعت فيه الشـمـسُ يـومُ الجمعة ))؛ لأنَّ الكلام في ليلتِها لا في يومِها، وقد ذكرَ "الشارح" في آخر بــاب الجمعة(٢) عـن "التتارخانيَّة": ((أنَّ يومها أفضلُ من ليلتها))، أي: لأنَّ فضيلةَ ليلتها لصلاةِ الجمعة وهي في اليومِ.

### ( تنبية )

- (١) أخرجه مسلم(٥٥٤) كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة، ومالك ١٩١/١ كتاب الجمعة باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، وأحمد ٢٠٤٢، ٥، وأبو داود(٢٠٤١) كتاب الصلاة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، والترمذيّ (٤٩١) كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يسوم الجمعة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائيّ ٩٠/٣ كتاب الجمعة باب ذكر فضل يوم الجمعة، والحاكم في "المستدرك" 
  حديث حسن طحيح، والنسائيّ ٩٠/٣) و (٢٢٨٦) و (٢٤٦٨)، كلهم من حديث أبي هريرة ﷺ مرفوعاً.
  - (۲) ه/۹۲\_۹۳ "در".
- (٣) ذكره بتمامه ابن الأثير في "حامع الأصول" ٢٦٤/٩ كتاب الفضائل والمناقب ــ بـاب يــوم عرفــة، وقــال محقّقــه الشــيخ
   عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله تعالى: وأمّا رواية رزين بلفظ: «أفضلُ من سبعين حجّةً » فضعيفة.

قال الزيلعيّ في "تبيين الحقائق" ٢٦/٢: رواه رَزين بنَ معاوية في "تجريد الصحاح"، وذكر النوويّ في "مناسكه": فيــل: إذا وافق يوم عَرَفة يوم جمعة غُفِرَ لكلّ أهل الموقّف.

وقال ابن حجر في "الفتح" ١٧١/٨ كتاب التفسير - باب قوله تعالى: ﴿ الْتُوْرِ أَكُمُكُ لُكُ مُ وَيَعَكُ مِ وَيَعَكُ مَ الرَّوَمُ الما ذكرهُ رَزِين في "جامعه" مرفوعاً: (( فَحَيْرُ مَا طَلَعَت فيه النتمس يومُ عَرْفة وافَـق يَومُ الجمعة، وهـو أفضلُ من سبعين حَجَةً في غيرها )) فهو حديث لا أعرف حاله؛ لأنه لم يذكر صحابيّة ولا من أخرجه، بل أدرجه في حديث "الموطأ" \_ ٢٥٧/١ كتاب الحج \_ باب جامع الحج \_ الذي ذكره مرسلاً عن طلحة بن عُبيد الله بن كريز، وليست الزيادة المذكورة في شيء من الموطآت، فإن كان له أصلٌ احتمل أن يراد بالسبعين التحديد أو المبالغة، وعلى كلَّ منهما فنبتت المزيّة بذلك، والله أعلم)).

- (٤) هو "تجريد الصحاح الستة": لأبي الحسن رُزِين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي (ت٥٣٥هـ). ("كشف الظنون" ٥/١-٣٤، "شذرات الذهب" ١٧٥/٦).
  - (٥) انظر في هذه المسألة ما نقله الشلبي عن الحافظ ابن حجر العسقلاني ٢٦/٢ (هامش "تبيين الحقائق").
    - (٦) المقولة [١١٠٧٠] قوله: ((لوقفة الجمعة إلخ)).

(وصلَّى الفحرَ بغَلَسٍ) لأجلِ الوقوف (ثمَّ وقَفَ) بمزدلفة ـ ووقتُهُ مِن طلـوعِ الفحـرِ إلى طلوعِ الشَّمســ ولو مارَّاً كما في عرفة، لكنْ لو ترَكهُ بعذرِ كزحمةٍ.......

ونقَلَ "ط"(١) عن بعض الشافعيَّة: ((أَنَّ أفضل الليالي ليلةُ مولدِهِ ﷺ، ثمَّ ليلةُ القدر، ثمَّ ليلة الإسراء والمعراج، ثمَّ ليلةُ عرفة، ثمَّ ليلةُ الجمعة، ثمَّ ليلةُ النصف من شعبان، ثمَّ ليلة العيد)).

[١٠١٢٩] (قولُـهُ: وصلَّـى الفحرَ بغَلَسٍ) أي: ظلمةٍ في أوَّل وقتِها، ولا يُسنَنُّ ذلك عندنـــا إلاَّ هنا، وكذا يومُ عرفة في منى على ما مرَّ عن "الخانيَّة"، وقدَّمنا<sup>(٢)</sup> أنَّ الأكثر على خلافه.

[١٠١٣٠] (قُولُهُ: لأجلِ الوقوفِ) أي: لأجلِ امتداده.

### مطلبٌ في الوقوف بمزدلفة

[١٠١٣١] (قولُهُ: ثُمَّ وقَفَ) هذا الوقوفُ واحبٌ عندنا لا سنَّةً، والبيتوتةُ بمزدلفةَ سـنَّةٌ مؤكَّـدةٌ إلى الفحر لا واحبةٌ خلافاً لـ "الشافعيِّ" فيهما كما في "اللباب" و"شرحه"(٣).

[١٠١٣٢] (قولُهُ: ووقتُهُ إلىخ) أي: وقتُ جوازه، قال في "اللباب" ((وأوَّلُ وقِيهِ طلوعُ الفحر الثاني من يومِ النَّحر، وآخرُهُ طلوعُ الشَّمس منه))، فمَن وقَفَ بها قبل طلوع الفحر أو بعد طلوع الشَّمس لا يُعتَدُّ به، وقدرُ الواحب منه ساعة ولو لطيفة، وقدرُ السُّنة امتدادُ الوقوف إلى الإسفارِ حدًّا، وأمَّا ركنهُ فكينونتُه بمزدلفة سواءٌ كان بفعلِ نفسه أو فعلِ غيره، بأنْ يكون محمولاً بأمره أو بغيرِ أمره وهو نائم أو مغمىً عليه أو مجنونٌ أو سكرانُ، نواه أوْ لم يَنُو، عَلِمَ بها أو لم يَعلَم، "لباب" (٥٠).

[١٠١٣٣] (قُولُهُ: كَزَحْمةٍ) عبارةُ "اللباب"("): ((إلاَّ إذا كان لعلَّةٍ أو ضعفٍ، أو يكونَ امرأةً

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٠٥] قوله: ((ومكث بها إلى فحر عرفة)).

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المزدلفة \_ فصل في الجمع بين الصلاتين صـ ٤٦ ١ ـ .

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المزدلفة - فصل في الجمع بين الصلاتين صـ٤٧ ـ .

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المزدلفة \_ فصل في الجمع بين الصلاتين صـ٧٤ ا ـ .

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المزدلفة \_ فصل في الجمع بين الصلاتين صـ٧٤ ــ.

.....

تخافُ الزِّحام فلا شيءَ عليه)) اهـ. لكنْ قال في "البحر"(١): ((ولم يُقيِّد في "المحيط" خوفَ الزِّحام بالمرأة، بل أطلقَهُ فشملَ الرَّجُل)) اهـ.

قلت: وهو شاملٌ لخوف الرَّحمة عند الرَّمي، فمقتضاه أنَّه لو دفعَ ليلاً ليرميَ قبل دفعِ الناس وزحمتِهم لابشيءَ عليه، لكن لا شكَّ أنَّ الرَّحمة عند الرَّمي وفي الطريق قبل الوصول إليه [٢/ق٣٩٦/ب] أمرٌ محقَّقٌ في زماننا، فيلزمُ منه سقوطُ واجب الوقوف بمزدلفة، فالأولى تقييدُ خوف الزَّحمة بالمرأة، ويُحمَلُ إطلاقُ "المحيط" عليه لكون ذلك عُذراً ظاهراً في حقّها يسقطُ به الواجبُ، أو يُحمَلُ على ما إذا خاف الرَّحمة لنحوِ مرض، ولذا قال في "السِّراج": ((إلاَّ إذا كانت به علَّة أو مرض أو ضعف، فخاف الرِّحام فدفعَ ليلاً فلاً شيء عليه)) اهـ.

لكنْ قد يقال: إنَّ غيره من مناسكِ الحجِّ لا يخلو من الزَّحمة، وقد صرَّحُوا بأنَّه لو أفاضَ من عرفاتٍ لخوف الزِّحام، وحاوَزَ حدودَها قبل الغروب لَزِمَهُ دمٌ ما لم يَعُدْ قبله، وكذا لو ندَّ بعيرُهُ فَتَبِعَهُ كما صرَّح به في "الفتح"(٢)، على أنَّه يمكنه الاحترازُ عن الزَّحمة بالوقوف بعد الفجر لحظةً، فيحصلُ الواحبُ ويدفعُ قبل دفع الناس، وفيه تركُ مدِّ الوقوف المسنون لخوف الزَّحمة، وهو أسسهلُ من ترك الواحب الذي قبل بأنَّه ركنّ، وقد يجاب بأنَّ حوف الزِّحام لنحو عجزٍ ومرض إنما جعلوه عذراً هنا لحديثِ أنَّه ﷺ ((قدَّمَ ضعفةَ أهلِهِ بليلٍ )(٣)، ولم يُحعَلُ عذراً في عرفات إلما فيه من إظهارِ مخالفة المشركين، فإنَّهم كانوا يدفعون قبل الغروب، فليتأمَّل.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٢١/١، والبخاري(١٦٧٧) و(١٦٧٨) كتاب الحج \_ باب مَن قدَّم ضعفة أهله بليل، ومسلم(١٢٩٣) كتاب الحج \_ باب استحباب تقديم دفع الضَّغفة من النساء وغيرهنّ، وأبو داود(١٩٣٩) كتاب المناسك \_ باب التعجيل من جمع، والترمذي (٨٩٦) و(٨٩٣) كتاب الحج \_ باب ما جاء في تقديم الضَّغفة من جمع بليل، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والنسائيّ د/٢٦١ كتاب المناسك \_ باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة، وابن ماحه(٢٠١٣) كتاب المناسك \_ باب من تقدم من جمع إلى منى لرمى الجمار، وفي الباب عن عائشة، وأمّ حبيبة، وأسماء بنت أبي بكر، والفضل بن العباس .

لا شيء عليه (وكبَّرَ وهلَّلَ ولبَّى وصلَّى) على المصطفىي (ودعا، وإذا أسفَرَ) حـدًّا (أتى مِنى) مُهلِّلاً مُصلِّياً......

[1.1٣٤] (قولُهُ: لا شيءَ عليه) وكذا كلُّ واحب إذا تركه بعذر لا شيءَ عليه كما في "البحر"(١)، أي: بخلاف فعل المحظور لعذر كلبسِ المخيط ونحوه، فبانَّ العذر لا يُسقِطُ الدمَ كما سيأتي(٢) في الجنايات، وبه سقطَ ما أوردَهُ في "الشرنبلاليَّة"(٢) بقوله: ((لكنْ يَرِدُ عليه ما نصَّ الشار عُ بقوله: ﴿ وَكَنْ يَرِدُ عليه ما نصَّ الشار عُ بقوله: ﴿ فَنَكَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْبِعِ الْمَرِينَ لَأَسِعِه فَفِدْ يَقُهُ } [ البقرة - ١٩٦٦]) اهد.

نعم يَرِدُ ما قدَّمناه (4) آنفاً عن "الفتح": ((من أنَّه لو حاوَزَ عرفاتٍ قبل الغروب لنَدِّ بعيره أو لخوفِ الزَّحمة لَزِمَهُ دمِّ))، وقد يجابُ بما سيأتي (9) عن "شرح اللباب" في الجنايات عند قول "اللباب": ((ولو فاتَّهُ الوقوفُ بمزدلفة بإحصار فعليه دمٌّ)): ((من أنَّ هذا عذرٌ من حانب المحلوق فلا يؤثِّرُ)) اهد. لكنْ يَرِدُ عليه جَعُلُهم خوفَ الزَّحمة هنا عذراً في ترك الوقوف بمزدلفة، وعلمت حوابَه، فنامَّل.

[1.170] (قولُهُ: ودعا) رافعاً يديه إلى السَّماء، "ط[-1.170] عن "الهنديَّة"(٧).

[١٠١٣٦] (قولُهُ: وإذا أَسفَرَ حداً) فاعلُ ((أَسفَرَ)) اليومُ أو الصبحُ، وفاعلُهُ مما لا يُذكّرُ، ذكرَهُ "قراحصاري". قال "الحمويُّ": ((ولم أقف على أنَّه مما لا يُذكّرُ في شيء من كتب النحو [٢/ق٣٩٧]] واللغة))، وفسَّر "الإمامُ" الإسفار بحيث لا يبقى إلى طلوع الشَّمسُ إلاَّ مقدارُ ما يصلَّى

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٤٠٨] قوله: ((ولو ناسياً إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٧/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) في المقولة السابقة .

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٠٤٠٨] قوله: ((ولو ناسياً إلخ)).

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج \_ فصل في الإحرام ١/٥٠٥ .

<sup>(</sup>٧) "الفتاوى الهندية": كتاب المناسك ـ باب كيفية أداء الحج ٢٣١/١ نقلاً عن "المحيط".

فإذا بلَغَ بَطْنَ مُحسِّرٍ أَسرَعَ قَدْرَ رَمْيةِ حَجَرٍ؛ لأَنَّـه موقـفُ النَّصـارى (ورَمَـى جمـرةَ العقبةِ من بطنِ الوادي)......

ركعتين. وإنْ دَفَعَ بعد طلوع الشَّمس، أو قبل أنْ يصلِّيَ الناسُ الفحر فقد أساءَ، ولا شيءَ عليه، "هنديَّة"(١)، "ط"(١). وما وقَعَ في نسخ "القدوريِّ"(١): ((وإذا طلعت الشَّمسُ أفاض الإمام)) قال في "الهداية"(١): ((إنَّه غلطٌ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ دَفَعَ قبل طلوع الثَّمس(٥))، وتمامُهُ في "الشرنبلاليَّة"(١).

[١٠١٣٧] (قولُهُ: فإذا بلَغَ بطنَ مُحسِّرٍ) أي: أوَّلَ واديه، "شـرح اللبـاب"(٧). وفي "البحر"(^): (وادي محسِّر موضعٌ فاصلٌ بين منى ومزدلُفة، ليس من واحـدةٍ منهما، قال "الأزرقيُّ"(٩): وهـو حُمسُمائةِ ذراعٍ وحْمسٌ وأربعون ذراعاً)) اهـ.

[1017A] (قولُهُ: لأنَّه موقفُ النَّصاري) هم أصحابُ الفيل، "ح"(١٠) عن "الشرنبلاليَّة"(١٠). مطلبٌ في رمى جمرة العقبة

[١٠١٣٩] (قولُهُ: ورَمَى جمرةَ العقبةِ) هي ثالثُ الجمرات على حدٌّ مني من جهةِ مكَّة،

(قَولُهُ: هم أصحابُ الفيلِ) فإنَّ فيلهم حَسِرَ ـ أي: عَيَّ وتَعِبَ ـ حين وصَلَ إلى هذا الوادي. اهـ "سندي". (قولُ "المصنّف": ورَمَى حمرةَ العقبةِ من بطن الوادي) أي: بأن تجعّل الكعبة عن يسارك ومنى

<sup>(</sup>١) "الفتاوى الهندية": كتاب المناسك - باب كيفية أداء الحج ٢٣١/١ نقلاً عن "البدائم".

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ١/٥٠٥.

 <sup>(</sup>٣) عبارة القدوريّ في نسخة "الكتاب" التي بين أيدينا: ((ثمّ أفاض الإمام والناسُ معه قبل طلوع الشمس))، وهو الصواب الموافقُ لِما نبَّة إليه صاحب "الهداية". انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحج ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١٤٧/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخرجه صــ٥٨ ـــ.

<sup>(</sup>٦) انظر "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٧/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المزدلفة \_ فصل في آداب التوجه إلى مِنَّى صـ١٤٨ ...

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٦٨/٢.

<sup>(</sup>٩) "أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار": ١٨٩/٢ \_ ١٩٠ .

<sup>(</sup>١٠) "ح": كتاب الحج - فصل ق١٣٧/ب.

<sup>(</sup>١١) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٧/١ (هامش "الدرر والغرر").

# ويكرهُ تنزيهاً من فوقٍ......

وليست من منى، ويقال لها: الجمرةُ الكبرى، والجمرةُ الأخسرة، القُهُستاني"(١). ولا يُرمَى يومشذٍ غيرُها، ولا يقومُ عندها حتَّى يأتيَ منزله، "ولوالجيَّة"(٢).

[1016] (قولُهُ: ويكرهُ تنزيهاً من فوق) أي: فيحزيه؛ لأنَّ ما حولَها موضعُ النسك، كذا في "الهداية" (أ) إلا أنَّه خلافُ السنَّة، ففعلُهُ عُليه السلام من أسفلِها سنَّة (أ) لا لأنَّه المتعيِّنُ، ولذا ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها ولم يأمروهم بالإعادة، وكأنَّ وجه اختياره عليه السلام لذلك هُو وجُهُ اختياره حصى الخنذفو()، فإنَّه يُتوقَّعُ الأذى إذا رَمَوها من أعلاها لِمَن أسفلَها، فإنَّه لا يخلو من مرور الناس فيصيبُهم، بخلاف الرَّعي من أسفلَ مع المارِّين من فوقها إنْ كان، كذا في "الفتح" (أ). ومقتضاه أنَّ المراد الرَّميُ من فوق إلى أسفلَ لا في موضعٍ وقوف الرَّامي

(قُولُهُ: ومقتضاه أنَّ المراد الرَّمَيُ من فوق إلى أسفلَ إلخ) بل المتبادرُ من عبارة "الفتح" تحقَّقُ الكراهة بالرَّمي من فوق مطلقاً، سواءٌ رماها إلى أسفلُ لتوقَّع الأذى لِمَن في الأسفل ــ وهـو ظاهرٌ ــ أو في موضع وقوف الرَّامي لتوقَّعِهِ أيضاً بسَبْقِ يدِهِ وإصابةِ مَن في الأسفل، وعبارةُ "الهداية" لا تُعيِّنُ أحدَ الاحتمالين، بل أفادَتْ أنَّ علَّة الجواز هو أنَّها إذا رماها مِن أعلى لا بدَّ أن تقعَ في أحدِ حوانبِ الجمـرة، ومـا حولهـا موضعٌ لنسك الرَّمي، إلاَّ أنَّ الكراهة متحقَّقةً في محلًّ يُتوهَّمُ فيه الأذى.

عن يمينك، كذا في "السنديِّ"، ونحوُّهُ ما يأتي عن "اللباب".

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز"; كتاب الحج ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) "الولوالجية": كتاب الحج ـ الفصل الأول في شرائط وحوب الحج ق٣٧/ب.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ا/ه ٤١، والبخاري (١٧٤٧) كتاب الحج\_ باب رمي الجمار من بطن الوادي، ومسلم (١٧٩٦) كتاب الحج\_ باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وأبو داود (١٩٧٤) كتاب المناسك \_ باب في رمي الجمار، والترمذي (٩٠١) كتاب الحج ـ باب ما جاء كيف تُرمى الجمار؟ وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والنسائي ٢٧٤/٥ كتاب الحج ـ باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، وابن ماجه(٣٠٣٠) كتاب المناسك \_ باب من أين ترمى جمرة العقبة؟ وأبو يعلى (٤٩٧٢)، وابن حبان (٣٨٧٠) كتاب الحج ـ باب رمي جمرة العقبة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢١٠/١، مسلم(١٢٨٢) كتاب الحج ـ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشـرع في رمـي جمـرة العقبة يوم النحر، والنسائي ٢٦٧/ - ٢٦٨ كتاب المناسك ـ باب الإيضاع في وادي مُحَسَّر.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٨٢/٢ .

# (سبعاً خَذْفاً) بمعجمتين، أي: برؤوسِ الأصابع،....

فوق، ومقتضى (١) تعليلِ "الهداية": ((بأنَّ ما حولها موضعُ نسـك)) أنَّ المراد الثاني، إلاَّ أنْ يُؤوَّلَ \_ كما أفادَهُ بعضُ الفضلاء \_ بأنَّ المراد موضعُ وقوفِ النَّاسكُ لا موضعُ وقوع الحصي.

[1.1٤١] (قولُهُ: سبعًا) أي: سبع رَمَياتٍ بسبع حَصَياتٍ، فلو رماها دفعة واحدة كان عن واحدة، "نهر "(٢).

[١٠١٤٢] (قولُهُ: حَذْفًا) نصبٌ على المصدر، "شرنبلاليَّة" (٣). فهو مفعولٌ مطلقٌ لبيانِ النوع؛ لأنَّ الحَذْف نوعٌ من الرَّمي، وهو رميُ الحصاةِ بالأصابع كما أشار إليه "الشارح".

[٣٠١١٤٣] (قولُهُ: بمعجمتين) يقال: الحَذْفُ بالعصا، والخَذْفُ بالحصى، فالأوَّلُ بالحاءِ المهملة، والثاني بالمعجمة، "شرح النقاية"(٤) لـ "القاري".

[1016] (قولُهُ: أي: برؤوسِ الأصابع) قيل: كيفيَّةُ الرَّمي: [٢/ق٣٩٧ب] أنْ يضعَ طرف إبهامه اليمنى على وسطِ السبَّابة، ويضعَ الحصاةَ على ظاهر الإبهام كأنَّه عاقدٌ سبعين فيرميَها، وقيل: أنْ يُحلِّقَ سبَّابتَهُ ويضعَها على مِفصلِ إبهامِهِ كأنَّه عاقدٌ عشرةً، وقيل: يأخذُها بطرفي إبهامِهِ وقيل: أنْ يُحلِّقَ سبَّابته، وهذا هـو الأصحُّ؛ لأنَّه الأيسرُ المعتاد، "فتح" (٥). وكذا صحَّحَهُ في "النهاية" و"الولوالجيَّة" (١)، وهو مرادُ "الشارح"، فافهم. والخلافُ في الأولويَّة، والمنحتارُ أنَّها مقدارُ الباقِلاء، "لباب "(١). أي: قدرُ الفولةِ، وقيل: قدرُ الحمِّصة أو النَّواة أو الأعلة، قال في "النهر (١٠٠٠): ((وهذا بيانُ المندوب، وأمَّا الجوارُ فيكون ولو بالأكبر مع الكراهةِ)).

<sup>(</sup>١) من((أن المراد)) إلى ((ومقتضى)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٨/ب بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٨/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) "شرح النقاية" للقاري: كتاب الحج ـ فصل في رمي العقبة وطواف الزيارة وغيرهما ٤٨١/١ .

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٦) "الولوالجية": كتاب الحج ـ الفصل الثالث في شرائط وحوب الحج ق٣٦/ب .

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٩/أ.

ويكونُ بينهما خمسةُ أذرع، ولو وقَعَتْ على ظَهْرِ رَجُلٍ أو جَمَلٍ إِنْ وَقَعَتْ بنفسها بِقُرْبِ الجمرةِ جاز، وإلاَّ لا، وثلاثةُ أذرعٍ بعيدٌ، وما دونَهُ قريبٌ، "جوهرة"(١)....

,

[١٠١٤٥] (قولُهُ: ويكونُ بينهما) أي: بين الرَّامي والجمرة، ويَحعَلُ منى عن يمينه والكعبـةَ عن يساره، "لباب"(٢).

[١٠١٤٦] (قولُهُ: خمسةُ أذرُعٍ) أي: أو أكثرُ، ويكره الأقـلُّ، "لبـاب"(٣). لأنَّ مـا دونـه وَضْعٌ فلا يجوزُ، أو طَرْحٌ فيجوزُ، لكنَّه مُسِيءٌ لمخالفته السنَّة، "قهستاني"(١٠).

[١٠١٤٧] (قولُهُ: وإلاً) أي: وإنْ لم تقع مِن على ظهره بنفسها بل بتحرُّكِ الرَّجُـل أو الجمل، أو وقعت بنفسها لكنْ بعيداً من الجمرة، "ح"(°).

[١٠١٤٨] (قُولُهُ: لا) قال في "الهداية"(١): ((لأنَّه لم يُعرَفْ قُربةً إِلاَّ في مكان مخصوص)) اهـ. وفي "اللباب"(٧): ((ولو وقَعَتْ على الشَّاخص ـ أي: أطراف الميل الذي هو علامة للجمرة ـ أجزأه، ولو على قبَّة الشاخص ولم تنزل عنه أنَّه لا يُجزيه للبعد، وإنْ لم يَدْر أَنَّها وقعت في المرمى بنفسها أو بنَفْضِ مَن وقَعَتْ عليه وتحريكِهِ ففيه اختلافٌ، والاحتياطُ أَنْ يُعيدُهُ، وكذا لو رمّى وشكَّ في وقوعها موقعها فالاحتياطُ أن يعيد)).

[١٠١٤٩] (قولُهُ: وثلاثةُ أذرعٍ إلخ) أي: بين الحصاة والجمرة، وهذا بيانٌ لِما أجملَهُ بقوله: ((بقُرْبِ الجمرة))، لكنْ قدَّرَ القربَ في "الفتح"(^) بذراعٍ ونحوه، قال: ((ومنهم مَن لـم يُقدِّره

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب الحج ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب مناسك مني صـ٥٠ ا ـ .

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب رمي الجمار وأحكامه ـ قصل في أحكام الرمي وشرائطه وواجباته صد١٦٧ ــ.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحج \_ فصل ق١٣٧/ب .

<sup>(</sup>٦) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الإحرام ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب رمي الجمار وأحكامه - فصل في أحكام الرمي وشرائطه وواجباته صــ١٦٤ ــ.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٨٤/٢ .

(وكبَّرَ بكلِّ حصاةٍ) أي: مع كلٍّ (منها، وقطَعَ تلبيتَهُ بأوَّلِها، فلو رَمَى بأكثرَ منهـــا) أي: السَّبْع (جازَ، لا لو رَمَى بالأقلِّ) فالتَّقييدُ بالسَّبْع لِمَنْع النَّقص لا الزِّيادة......

اعتماداً على اعتبار القُرْب عُرفاً، وضدُّهُ البعدُ).

[١٠١٥٠] (قولُهُ: وكبَّرَ بكلِّ حصاقٍ) ظاهرُ الرِّوايـة الاقتصارُ على الله أكبر، غيرَ أنَّه رُوِي عن "الحسن بن زيادٍ": أنَّه يقول: الله أكبرُ رَغْماً للشيطانِ وحزبِهِ، وقيل: يقول أيضاً: اللهـمَّ احعـل حجِّي مبروراً وسعيي مشكوراً وذنبي مغفوراً، "فتح" (١٠).

[١٠١٥١] (قولُهُ: وقطَعَ التَّلبية بأوَّلها) أي: في الحجِّ الصحيح والفاسدِ مُفرِداً أو متمتعًا أو قارناً، وقيل: لا يقطعُها إلا بعد الزَّوال، ولو حلَقَ قبل الرَّمي أو طاف قبل الرَّمي إلاَّ المَّمراً والحلقِ والذَّبحِ قطَعَها، وإنْ لم يَرْمِ حتَّى زالت الشمسُ لم يَقطَعُها حتَّى يرميَ إلاَّ أنْ تغيب الشَّمس، ولو ذَبَحَ قبل الرَّمي فإنْ كان قارناً أو متمتعاً قطعَ، ولو مُفرِداً لا، "لباب" (١٠). وقيَّدَ بالمحرِمِ بالحجِّ لأنَّ المعتمر يقطعُ التَّلبية إذا استلَمَ الحجر؛ لأنَّ الطواف ركنُ العمرة، فيقطعُ التَّلبية قبل الشُّروع فيها، وكذا فائتُ الحجِّ؛ لأنَّه يتحلَّلُ بعمرةٍ، فصار كالمعتمرِ والمحصرِ يقطعُها إذا ذَبحَ هديهُ؛ لأنَّ الذَّبح للتحلُّل، والقارنُ إذا فاتَهُ الحجُّ يقطعُ حين يأخذُ في الطواف (١) الثاني؛ لأنَّه يتحلَّلُ بعده، "بحر "(١٠).

[١٠١٥٢] (قولُهُ: جازَ) أي: ويكرهُ، "لباب"(٥).

ر١٠١٥٣] (قولُهُ: لا لو رَمَى بالأقلِّ) لأنَّه إذا ترَكَ أكثرَ السَّبْع لَزِمَهُ دمٌ كما لو لـــم يَـرْمِ أصــلاً، وإنْ ترَكَ أقلَّ منه كثلاثٍ فما دونها فعليه لكلِّ حصاةٍ صدقةٌ كما سيأتي<sup>(١)</sup> في الجنايات.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب مناسك منى \_ فصل في قطع التلبية صـ ١٥١ ـ ١٥١ ـ .

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م": ((بالطواف)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٧٠/٢ باختصار .

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب رمي الجمار وأحكامه ـ فصل في أحكام الرمي وشرائطه وواجباته صـ٦٧ ـ .

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٠٤٨٧] قوله: ((أو أكثره)).

## (وجازَ الرَّمْيُ بكلِّ ما كان من جنسِ الأرضِ كالحَجْرِ....

#### ( تنبية )

لا يُشترَطُ الموالاةُ بين الرَّميات بل يُسنَّ، فيكرهُ تركُها، "لباب"(١).

[1.106] (قولُهُ: بكلِّ ما كان من حنسِ الأرض) كذا في "الهدايـة"(``)، واعترضَهُ الشُّرَّاح`` بالفيروزج والياقوت، فإنَّهما من أجزاءِ الأرض حتَّى جاز التيمُّمُ بهما، ومع ذلك لا يجوزُ الرَّمـيُ بهما، وأجابَ في "العناية"(<sup>٤)</sup> تبعـاً لـ "النهايـة": ((بـأنَّ الجـواز مشروطٌ بالاستهانةِ برَمْيِـهِ، وذلك لا يحصلُ برَمْيهما)) اهـ.

وحاصلُهُ: أنَّ هذا الشَّرطَ مخصِّص لعمومِ كلام "الهداية"، فيحرُجُ منه نحوُ الفيروزج والباقوت، لكنْ قال في "التاترخانيَّة" ((إنَّ هذه الرِّوايةَ ـ أي: روايةَ اشتراط الاستهانة ــ مُخالِفةٌ لِما ذكرَ في "المحيط" (١)، وكذا قال في "الفتح" (١)، وأحازَهُ بعضهم بناءً على نفي ذلك الاشتراطِ، وممن ذكرَ جوازَهُ "الفارسيُّ" في "مناسكه")) اهـ.

ومُفادُ كلامه ترجيعُ الجواز وإبقاءُ كلام "الهدايـة" على عمومـه، ولـذا اعــرَضَ في "السَّعديَّة" ((من أنَّه يجوزُ الرَّميُ السَّعديَّة ((من أنَّه يجوزُ الرَّميُ بكلِّ ما كان من أجزاء الأرض كالحجر، والمَلدر، والطِّين، والمَغْرَة، والنَّـوْرة، والزَّرنيخ، والأحجارِ النفيسة كالياقوت والزُّمُرُّدِ والبلحش ونحوها، والملح الجبليِّ والكحل أو قبضةٍ من تراب، وبالزَّبرُجد

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب رمي الجمار وأحكامه ـ فصل في أحكام الرمي وشرائطه وواجباته صـ٢٦ ١ــ.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحج - باب الإحرام ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٣) "الكفاية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٨٦/٢ (هامش "فتح القدير"). "البناية": ١٣٦/٤.

<sup>(</sup>٤) "العناية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٨٥/٢ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٥) "التاترخانية": كتاب المناسك ـ الفصل الثالث في تعليم أعمال الحج ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) "المحيط البرهاني": كتاب المناسك ـ الفصل الثالث في تعليم أعمال الحج ١/ق ١٧١/أ.

<sup>(</sup>Y) "الفتح": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٨٥/٢.

<sup>(</sup>٨) "الحواشي السعدية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٨٥/٢ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٩) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣١/٢ بتصرف ـ

والَمَدَرِ) والطَّيْنِ والمَغْرَةِ (و) كلِّ (ما يجوزُ النيمُّمُ به ولو كفَّاً من ترابٍ) فيقـومُ مَقـامَ حصـاةٍ واحـدةٍ (لا) يجـوزُ (بخشـبٍ وعَنْبَرٍ ولؤلـؤٍ) كبـارٍ (وجواهـرَ) لأنَّه إعــزازٌ لا إهانةٌ، وقيل: يجوزُ (وذَهَبٍ وفِضَّةٍ) لأنَّه يُسمَّى نِثاراً لا رَمْياً (وبَعْرٍ) لأنَّه ليس مِن جنسِ الأرض، وما في فروق "الأشباه"(١) مِن حوازِهِ بالبَعْرِ.........

والبَّلُور والعَقِيقِ والفَيْرُوزَج، بخلافِ الخشب والعنبر واللَّؤلؤ والذَّهب والفضَّة والجواهر، أمَّا الخشبُ والنَّؤلؤ والجُواهرُ. وأمَّا الذَّهبُ والفضَّةُ والجُواهرُ - وهي كبارُ اللَّؤلؤ - والعَنْبَرُ فإنَّها ليست من أجزاءِ الأرض، وأمَّا الذَّهبُ والفضَّةُ فإنَّ 27/ق/ب7 فعلَهما يُسمَّى نِثاراً لا رَمْياً)) اهـ.

وه ١٠١٥] (قُولُهُ: والْمَدَرِ) أي: قِطَعِ الطين اليابس.

[١٠١٥٦] (قُولُهُ: وَالْمُغْرَةِ) طَيْنٌ أَحْمَرُ يُصَبّغُ به.

[١٠١٥٧] (قولُهُ: ولؤلؤ كبار) قيَّدَ به تبعاً لـ "النهر"<sup>(٢)</sup>؛ لأنَّ الكبار هي التي يتـأتَّى بهـا الرَّمي، وإلاَّ فالصغارُ لا يجوزُ بها الرَّميُ أيضاً؛ لتعليلهم بأنَّها ليست من أجزاءِ الأرض، أفادَهُ "أبو السُّعود"<sup>(٣)</sup>.

[١٠١٥٨] (قولُهُ: وجواهر) علمت مما مرّ<sup>(1)</sup> عن "الغاية" أنَّها كبارُ اللؤلؤ، وعليمه كمان المناسبُ إسقاطَ قوله: ((كبار))، ويكونُ كلام "المصنّف" جاريًا على ما في "الهداية"<sup>(٥)</sup> و"المحيط" من جوازِ الرَّمي بالفيروزج واليَّاقوت، لكنْ لا يناسبُهُ تعليل "الشارح"، فالأولى تفسيرُ الجواهر بالأحجار النفيسة ليوافقَ تقييد "المصنّف" اللؤلوَ بالكبار وتعليلَ "الشارح"، وقولُهُ: ((وقيل: يجوزُ)) إشارةٌ إلى ما مرّ<sup>(١)</sup> عن "الهداية" و"المحيط"، وقد علمت أنَّ "السروجيَّ" و"الزيلميُّ" و"الفارسيُّ" مَشُوا عليه.

[١٠١٥٩] (قُولُهُ: لأنَّه يُسمَّى نِثاراً لا رَمْياً) قال في "الفتح"(٧): ((فلم يَحُزُ لانتفاء اسم الرَّمي،

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن السادس ـ كتاب الحج صـ ٩٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٨/ب.

<sup>(</sup>٣) "فتح المعين": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢٨٧/١ .

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٠١٥] قوله: ((بكل ما كان من حنس الأرض)).

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الحج - باب الإحرام ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٠١٥٤] قوله: ((بكل ما كان من حنس الأرض)).

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٨٥/٢.

ولا يخفي أنَّه يصدُّقُ عليه اسمُ الرَّمي مع كونه يُسمَّى نِثاراً، فغايةُ ما فيـه أنَّه رمي خُصَّ باسم آخر باعتبار خصوص متعلَّقِهِ، ولا تأثيرَ لذلك في سقوط اسم الرَّمي عنه ولا صورتِهِ))، ثمَّ قَال: ((والحاصل أنَّه إمَّا أنْ يُلاحَظَ بحرَّدُ الرَّمي أو مع الاستهانة، أو خصوصُ ما وقَعَ منه ﷺ، والأوَّلُ يَستلزمُ الجوازَ بالجواهر، والثاني بالبعرةِ والخشبة التي لا قيمةَ لها، والثالثُ بالحجر خصوصاً، فليكن هذا أعلم لكونه أسلم) اهد.

قلت: قد يجابُ بأنَّ المأثور كونُ الرَّمي لرَغْم الشيطان، وما وقَعَ منه ﷺ من الرَّمي بالحصى(١) أفادَ بطريق الدلالة جوازَهُ بكلِّ ما كمان من جنس الأرض، فاعتبر كملٌّ من الثاني والثالث معاً دون الأوَّل، فلم يَجُزُّ بالبعرة والخشبة، ولا بالفضَّة والنَّهب، لكنَّ هذا يَستلزمُ عـدم الجواز بالفيروزج والياقوت أيضاً، وبه يترجَّحُ قولُ الآخر، فتدبَّر.

[١٠١٦٠] (قولُهُ: حلافُ المذهب) ولذا قال في "المبسوط"(٢): ((وبعضُ المتقشِّفة يقولون: لو رمى بالبعرةِ أجزأُهُ؛ لأنَّ المقصود إهانة الشيطان، وذا يحصُلُ بالبعرة، ولسنا نقول بهذا))، "شرح اللباب"(٣). قال في "الفتح"(٤): ((على أنَّ أكثر المحقِّقين على أنَّها أمورٌ تعبُّديَّـةٌ لا يُشتغَالُ بالمعنى فيها)).

(قولُهُ: فليكن هذا أعلَمَ) أصلُها: أولى.

خلاف المذهب.....

11./4

<sup>(</sup>١) تقدُّم نخريجه صـ٥١١ــ

<sup>(</sup>٢) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب رمى الجمار ٢٦/٤ باختصار .

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب رمي الجمار وأحكامه \_ فصل في أحكام الرمي وشرائطه وواجباته صـ١٦٦ ... وفي "الأصل" و"ب" و"م": (("لباب")).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢/٥٨٢ .

(ويكرهُ) أَخْذُها (مِن عندِ الجمرةِ) لأنَّها مردودةٌ لحديثِ: (( مَن قُبِلَتْ حجَّتُهُ رُفِعَتْ جَمْرتُهُ )).

(و) يكرهُ (أَنْ يَلْتَقِطَ حَجَراً واحداً فيكسِرَهُ سبعين حَجَراً صغيراً) وأَنْ يرمي ممتنجِّسة....

[١٠١٦١] (قولُهُ: ويكرهُ أخذُها من عندِ الجمرة) وما هي [٢/ق٩٩٥] إلاَّ كراهـةُ تنزيهٍ، "فتح"(). وأشــار إلى أنَّه يجـوزُ أَخْـذٌ مِن أيِّ موضع سواه، وفي "اللبــاب": ((يُستحَبُّ أنْ يرفعَ من مزدلفةَ سبعَ حصياتٍ ويرميَ بها جمرةَ العقبة، وإنْ رفعَ من المزدلفةِ سبعين أو مــن الطريقِ فهـو حائزٌ، وقيل مستحبٌّ)) اهـ.

قال "شارحه" ((لكن قال "الكرماني ": وهذا خلاف السنّة، وليس مذهبنا، وأمّا ما في "البدائع" (أنه عند عند أنّه يأخذُ حصى الجمار من المزدلفة أو من الطريق فينبغي حمله على الجمار السبّعة، وكذا ما في "الظهيريَّة" من أنّه يُستحَبُّ التقاطُها من قوارع الطريق)) اهد. والحاصلُ أنّ التقاط ما عدا السبّعة ليس له محلٌ منصوصٌ عندنا.

[١٠١٦٢] (قُولُهُ: لأنَّها مردودة ) أي: فيتشاءَمُ بها، "سراج".

[١٠١٦٣] (قولُهُ: لحديثِ إلى أي: ما رواه "الدارقطنيُّ" و"الحاكم" ـ وصحَّحَهُ ـ عـن "أبي سعيدٍ الحدريُّ" رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، هذه الجمارُ التي نرمي بها كلَّ عام فنَحسِبُ أنَّها تنقصُ، فقال: ((إنَّ ما يُقبَلُ منها رُفِعَ، ولولا ذلك لرأيتَها أمثالَ الجبال)) (°)،

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢/٥٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المزدلفة .. فصل في رفع الحصى صد ١٤٨...

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الحج - فصل: وأما بيان سنن الحج ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) "الظهيرية": كتاب الحج ـ الفصل الثاني في الحج الذي أداه علي ق٦٦٪أ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شبية ٤٩٥/٤ كتاب الحج \_ باب في حصى الجمار ما جاء في ذلك، والدارقطنيّ في "السنن" ٢٠٠/٢ كتاب الحج، والحاكم في "المستدرك" ٤٧٦/١ كتاب المناسك، وصحَّحه. وأخرجه الطيرانيّ في "الأوسط" =

.....

"شرح النقاية" لـ "القاري"(١). وفي "الفتح"(٢): ((عن "سعيدِ بـن جُبيرِ": قلت لـ "ابن عبَّاسِ": ما بالُ الجمار تُرمى من وقتِ الخليل عليه السلام ولم تَصِرْ هِضاباً؟ ـ أيَّ: تلالاً تسُدُّ الأفقَ ـ فقـال: « أما علمت أنَّ من يُقبَلُ حجُّهُ يُرفَعُ حصاه؟ »(")) اهـ.

قال في "السعديَّة" ((لك أنْ تقول: أهلُ الجاهليَّة كانوا على الإشراكِ، ولا يُقبَلُ عملٌ لمشركِ)) اه. وأحيبَ بأنَّ الكفَّار قد تُقبَلُ عبادتُهم ليُجازَوا عليها في الدنيا، قال "ط"(): ((ويؤيِّلُهُ ما رواه "أحمدُ" و"مسلم "عن "أنس "رضي الله تعالى عنه: أنَّه على قال: (( اللهُ تعالى لا يظلمُ المؤمنَ حسنةً، يُعطَى عليها في الدُّنيا ويشَّابُ عليها في الآخرة، وأمَّا الكافرُ فيُطعَمُ بحسناته في الدنيا، حتَّى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يُعطَى بها حيراً )) اهد.

قلت: لكنْ قد يُدَّعى تخصيصُ ذلك بأفعــالِ البِرِّ دون العبــادات المشــروطة بالنيَّـة، فــإنَّ النيَّـة شرطُها الإسلامُ، إلاَّ أنْ يقال: إنَّ هـذا شرطٌ في شريعتنا فقط، تأمَّل.

(قُولُهُ: عن "أنسٍ" ﷺ أنَّه ﷺ قال: اللَّهُ تعالى) لفظُهُ ـ على ما في "ط" ـ : ﴿ إِنَّ الله تعالى إلخ ﴾).

<sup>-</sup> ٢٤٢/٢)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١٢٩/٥ كتاب الحج - باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك. وأورده الهيثميّ في "المجمع" ٢٦٠/٣ كتاب الحج - باب رمي الجمار، وقال: رواه الطبرانيّ في "الأوسط"، وفيه يزيد بن سنان التميميّ، وهو ضعيف، وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) "شرح النقاية": كتاب الحج ـ فصل في رمي الجمرة ٤٨١/١ .

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٨٤/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شبية في "مصنفه" ٤٩٥/٤ كتاب الحج ـ باب في حصى الجمار ما جاء في ذلك. وأورده الزيلعيّ في "نصب الراية" ٧٩/٣)، وعزاه إلى إسحاق بن رَاهُويّه في "مسنده"، وابن حجر في "الدراية" ٢٦/٢، والعجلونـي في "كشف الحفاء" ٧.٩/٣.

<sup>(</sup>٤) "الحواشي السعدية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٨٤/٢ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج \_ فصل في الإحرام ١٠٦/١ ٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٣/٣٦، ٢٨٣، ومسلم(٢٠٨٠) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ باب جمنزاء المؤمن بحسماته في الدنيا والآخرة، والطيالسيّ(٢٠١١)، والبغريّ في "شرح السنّة"(٢١١٨)، وأبو يعلى(٢٨٤٤)، وابن حبان(٣٧٧) كتاب البر والإحسان ـ باب ما جاء في الطاعات وثوابها.

يقين.

ووقتُهُ من الفحرِ إلى الفحرِ، ويُسَنُّ من طلوعِ ذُكاءَ لزوالِها، ويُياحُ لغروبها، ويكرهُ للفحر. (ثمَّ) بعدَ الرَّمي (ذَبَحَ إِنْ شاءَ)...........

[١٠١٦٤] (قولُهُ: يقين) أمَّا بدون تيقُّن فلا يكرهُ؛ لأنَّ الأصل الطهارةُ، لكن يندبُ غَسلُها لتكونَ طهارتُها متيقَّنةً كما ذكرَهُ في "البحر "(١) وغيره.

[١٠١٦٥] (قولُهُ: ووقتُهُ) أي: وقتُ جوازه أداءً ((من الفحر))، أي: فحرِ النَّحرِ إلى فجرِ اليوم الثاني، [٢/ق٩٩٩/ب] قال في "البحر"<sup>(٢)</sup>: ((حتَّى لو أخَّرُهُ حتَّى طلع الفجرُ في اليوم الثاني لَزِمَهُ دمٌ عنده خلافاً لهما، ولو رمى قبل طلوع فحر النَّحر لم يصحَّ اتّفاقاً)).

[١٠١٦٦] (قولُـهُ: ويُسَـنُ ٢٠) كـذا عـبَّرَ في "مجمع الرِّوايسات" عـن "المحيط"، ووافقَــهُ في "النهر"(٤)، وعبَّر "العيني اللاستحباب، "رملي".

[١٠١٦٧] (قولُهُ: ذُكاءَ) من أسماء الشَّمس.

[١٠١٦٨] (قولُـهُ: ويبـاحُ لغروبِهـا) أي: من النزَّوالِ إلى الغروبِ، وجعَلَــهُ في "الظهيريَّــة"(٦) من المكروهِ، والأكثرون على الأوَّل، "بحر"<sup>(٧)</sup>.

[١٠١٦٩] (قولُهُ: ويكرهُ للفجر) أي: من الغروبِ إلى الفجرِ، وكذا يكرهُ قبل طلوع الشَّمس، "بحر" (^^). وهذا عند عدم العذر، فلا إساءةَ برمي الضَّعَفة قبل الشَّمس، ولا برمي الرُّعاة ليلاً

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٧٠/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"آ" و"ب": ((وسُنَّ)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٨/ب.

<sup>(</sup>٥) "رمز الحقائق": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١١٦/١.

<sup>(</sup>٦) "الظهيرية": كتاب الحج ـ الفصل الثاني في الحج الذي أداه على ق٥٠ /ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٧١/٢.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢٧١/٢ .

لأنَّه مُفرِدٌ (ثمَّ قصَّرَ) بأنْ يأخذَ مِن كلِّ شعرةٍ قَدْرَ الأَنْمُلـةِ وجوبـاً، وتقصيرُ الكـلِّ مندوبٌ، والرُّبعِ واحبٌ،.....

كما في "الفتح"(١).

[١٠١٧٠] (قولُهُ: لأنَّه مُفرِدٌ) تعليلٌ لِما استُفيدَ من التخيير بقوله: ((إنْ شاء))، والذَّبحُ له أفضلُ، ويجبُ على القارنِ والمتمتَّع، "ط" (٢). وأمَّا الأضحيةُ فإنْ كان مسافراً فلا تجبُ عليه، وإلاَّ كالمكِّيَّ فتجبُ كما في "البحر" (٢).

[١٠٠٧١] (قولُهُ: ثمَّ قصَّر) أي: أو حلَقَ كما دلَّ عليه قوله: ((وحلقُهُ أفضلُ))، قــال في "اللباب": ((ويُستحَبُّ بعدَهُ ـ أي: بعدَ الحلق أو التقصير ـ أخذُ الشَّارِب وقصُّ الظُّفرِ، ولو قَصَّ أَطْفَارَهُ أو شاربَهُ أو لحيته، أو طيَّبَ قبل الحلق عليه مُوجَبُ جنايته))، وتمامُ تحقيقه في "شرحه"(<sup>1)</sup>.

[١٠١٧٦] (قولُهُ: بأنْ يأخذَ إلخ) قال في "البحر"(٥): ((والمرادُ بالتقصير أنْ يأخذَ الرَّجلُ والمرأةُ من رؤوسِ شعرِ ربع الرأس مقدارَ الأغلة، كذا ذكرَهُ "الزيلعيُّ "(١)، ومرادُهُ أنْ يأخذ من كلِّ شعرةٍ مقدارَ الأغلة كما صرَّحَ به في "المحيط"، وفي "البدائع "(٧): قالوا: يجبُ أنْ يزيدَ في التقصير على قدْرِ الأغلة حتَّى يستوفيَ قدر الأغلة من كلِّ شعرةٍ برأسِه؛ لأنَّ أطرافَ الشَّعر غيرُ متساويةٍ عادةً، قال "الحلييُّ" في "مناسكه": وهو حسنٌ) اهد.

وفي "الشرنبلاليَّة"(^^): ((يظهرُ لي أنَّ المراد بكلِّ شعرةٍ أي: من شعر الرُّبع على وجهِ اللُّزوم،

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج \_ فصل في الإحرام ٧/١٠.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٧١/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب مناسك منى ـ فصل في الحلق والتقصير صـ٧٥١ ـ .

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج .. باب الإحرام ٣٧٢/٢.

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الحج .. باب الإحرام ٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٧) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما مقدار الواحب ١٤١/٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٨) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٩/١ (هامش "الدرر والغرر").

# ويجبُ إحراءُ المُوسَى على الأقرع وذي قُرُوحٍ إنْ أمكَنَ، وإلاَّ سقَطَ،.....

ومن الكلِّ على سبيل الأولويَّة، فلا مخالفةَ في الإجزاء؛ لأنَّ الربع كالكلِّ كما في الحلق)) اهـ.

فقولُ "الشارح": ((من كلِّ شعرةٍ)) أي: من الرَّبع لا من الكلِّ، وإلاَّ ناقضَ ما بعده، وقولُهُ: ((وجوباً)) قيدٌ لـ ((قدْرَ الأنملةِ))، فلا يتكرَّرُ مع قوله: ((والرُّبعُ واحبٌ)). والأَنملةُ بفتح الهمزة والميم وضمُّ الميم لغةٌ مشهورةٌ، ومن خطَّأَ راويَها فقد أخطاً واحدةُ الأناملِ، "بحر"(١). وفي "تهذيب اللُّغات" لـ "النوويُّ"(٢): ((الأناملُ: [٢/ق٠٠٤/أ] أطرافُ الأصابع، وقال "أبو عمرٍو الشيبانيُّ" و"السجستانيُّ" و"الجرميُّ": لكلُّ أصبع ثلاثُ أنملاتٍ)).

(١٠١٧٣) (قولُهُ: ويجبُ إجراءُ الموسَى علَى الأقرع) هو المختـارُ كمـا في "الزيلعـيِّ" (" و"البحر" (أ) و"اللبـاب" وغيرهـا، وقيـل: استحباباً، قـال في "شرح اللّبـاب" ("): ((وقيـل: استناناً، وهو الأظهرُ) اهـ.

[١٠١٧٤] (قُولُهُ: وإلاَّ سقَطَ) أي: وإنْ لم يمكن إحراءُ الموسى عليه، ولا يصلُ إلى تقصيره

(قُولُهُ: فلا مخالفةَ في الإحزاءِ) أي: إحزاءِ الرُّبع حيث قلنا: إنَّ الأَخْذ من الكلِّ على سبيل الأولويَّـة لا اللَّزوم.

(قولُهُ: وقوله: وجوباً قيدٌ لـ: قَدْرَ الأنملة إلىخ) حَمَلَ "السنديُّ" قولَـهُ: ((وجوبـاً)) راجعـاً إلى التقصير؛ لأنَّ المحرِم خروجُهُ من إحرامه واحبُّ إمَّا بالحلق أو التقصير عند "الإمام"، وقـال: ((قوله: مِن كلِّ شعرةٍ أي: مِن كلِّ الرَّاس ندباً، أو من الرَّبع وجوبـاً )) اهـ. وهـذا مـا أفـاده "الشـارح" بقوله: ((وتقصيرُ الكلِّ مندوبٌ، والرُّبع واحبُّ))، وهذا أظهرُ في حَلِّ عبارة "الشارح".

(قُولُهُ: والأَنْمَلُهُ بفتح الهمزةِ والميمِ، وضمُّ الميم لغةٌ أخرى) جعَلَها "السنديُّ" بتثليثِ الميم والهمــزة، فهي تسعُ لغاتٍ. 111/4

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) "تهذيب الأسماء واللغات": القسم الثاني ١٧٤/٢ مادة ((نحل)). وفيه: ((الحربي)) بدل ((الجرمي)).

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب مناسك منى \_ فصل في الحلق والتقصير صـ٥٣ ــ .

ومتى تعذَّرَ أحدُهما لعارِضٍ تعيَّنَ الآخرُ، فلو لبَّدَهُ بصَمْغِ بحيث تعذَّرَ التَّقصيرُ تعيَّـنَ الحَلْقُ، "بحر"(١).

(وحَلْقُهُ) الكلَّ (أفضلُ) ولو أزالَهُ......

سقَطَ عنه وحلَّ بمنزلةِ مَن حلَقَ، والأحسنُ له أنَّه يُؤخِّرُ الإحلالَ إلى آخرِ الوقت من أيَّـام النَّحر، ولا شيءَ عليه إنْ لم يُؤخَّر، ولو لم يكن به قروحٌ لكنَّه خرَجَ إلى البادية فلم يجد آلـةً أو مَن يحلقُهُ لا يجزئهُ إلاَّ الحلقُ أو التقصير، وليس هذا بعذر، "فتح"\". لأنَّ إصابةَ الآلـةِ مرحوَّةٌ في كلِّ ساعةٍ بخلافِ بُرْء القروح، ولأنَّ الإزالة لا تختصُّ بالمُوسى، أفادَهُ في "البحر"\".

[١٠١٧a] (قولُهُ: ومتى تعذَّرَ أحدُهما) أي: الحلقِ والتقصيرِ، قال "ط"<sup>(1)</sup>: ((والأحسنُ تـأخيرُ هذه الجملةِ عن قوله: وحلقُهُ أفضلُ)) اهـ.

[1.1٧٦] (قولُهُ: فلو لبَّدَهُ إلنَ مثالٌ لتعذَّرِ التقصير، ومثلُهُ ما لو كان الشَّعرُ قصيراً فيتعبَّنُ الحلق، وكذا لو كان معقوصاً أو مضفوراً كما عُزِي إلى "المبسوط"(")، ووجههُ أنَّه إذا نقضهُ تناثَرَ بعضُ الشَّعر، فيكونُ جنايةً على إحرامه قبل أنْ يَحِلَّ منه، فيتعيَّنُ الحلق، لكنْ قد يقال: إنَّ هذا التناثرَ غيرُ جنايةٍ لأنَّه في وقتِ جواز إزالة الشَّعر بحلق أو غيره ولو نتفاً منه أو من غيره كما يأتي (١)، فبقي ما في "المبسوط" مشكلاً، تأمَّل (٧). ومثالُ تعذَّرِ الحلق مع إمكان التقصير أنْ يَفقِدَ آلةَ الحلق أو مَن يحلقُهُ، أويضُرَّهُ الحلقُ لنحوِ صداعٍ أو قروحٍ براسه، وتقدَّم (٨) مثالُ تعذُرهما جميعاً في الأقرع وذي قروح شعرُهُ قصيرٌ.

[١٠١٧٧] (قولُهُ: وَحلقُهُ أفضلُ ) أي: هو مسنونٌ، وهذا في حقِّ الرَّجُل، ويكره للمرأة؛

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ٧/١ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب القران ٣٣/٤.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٠١٧٨] قوله: ((بنحوِ نُورة)).

<sup>(</sup>٧) من ((لكن)) إلى ((تأمل)) ساقط من "الأصل" و"آ".

<sup>(</sup>٨) ص-٢٦ ا ــ "در".

## بنحوٍ نُورَةٍ حازَ......

لأنّه مُثلّة في حقّها كحلقِ الرَّجُل لحيتَهُ، وأشار إلى أنّه لو اقتصَرَ على حلق الرُّبع حازَ كما في التقصير، لكنْ مع الكراهة لتركِهِ السنّة، فإنّ السنّة حلقُ جميع الرأس أو تقصيرُ جميعِهِ كما في "النهر"("): ((وإطلاقُهُ ـ أي: إطلاقُ قول "الكنز": والخلقُ أحبُّ ـ يفيدُ أنَّ حلقَ النّصف أولى من التقصير، ولم أره)) اهـ.

قلت: إنْ أرادَ أنَّه أُولَى من تقصيرِ الكلِّ فهو ممنوعٌ لِما علمتَ، أو من تقصيرِ النَّصفَ أو الرُّبع فهو ممكنٌ.

#### ( تنبية )

هذا في غير المحصّر، أمَّا المحصّرُ فلا حلقَ عليه كما سيأتي، "بدائع"(٤).

[١٠١٧٨] (قولُهُ: بنحو نُورةٍ) كحرق (<sup>(۱)</sup> ونَّتْف، [٢/ق ٤٠٠] وكذا لـو قـاتَلَ غـيره فنتفَهُ أجزاً عن الحلق قصداً، "فتح<sup>"(١)</sup>.

### (تنبية )

قالوا: يندبُ البداءة بيمين الحالق لا المحلوق، إلاَّ أنَّ ما في "الصحيحين"(٧) يفيدُ العكس،

(قولُهُ: إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ أَولَى من تقصيرِ الكبلِّ فهو ممنوعٌ لِما علمتَ) من أنَّ السنَّة حَلْقُ الكلِّ ا أو تقصيرُهُ، فكيف يكونُ حلقُ النِّصف أُولَى من تقصيرِ الكلِّ الكنْ نقَلَ "السنديُّ" عن "اللوامع": ((أنَّ حَلْقَ النَّصف أُولَى من تقصير الكلِّ))، نعم حَلْقُ الربع ينبغي أن يكون تقصيرُ الكلِّ أُولَى منه؛ لِما مرَّ أنَّه مسىءٌ كما في "النهر".

<sup>(</sup>١) هذه المسألة في "اللباب" لا في "شرحه"، انظر "إرشاد الساري": باب مناسك منى ـ فصل في الحلق والتقصير صـ٥٣ ١ـ.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٣٩/أ.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما الحلق والتقصير ١٤٠/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في "آ" و"ب" و"م": ((كعلق))، وما أثبتناه من "الأصل" هو الصواب الموافق لما في "الفتح".

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٨٦/٢.

<sup>(</sup>٧) لم نعثر على تخريج الحديث في "صحيح البخاري"، وهو في مسلم (١٣٠٥) كتباب الحج \_ بباب بيبان أنَّ السُّنَّة =

.....

وذلك أنَّه ﷺ قال للحلاَّق: «خُذْ»، وأشارَ إلى الجانبِ الأيمنِ ثمَّ الأيسرِ، ثمَّ جعَلَ يعطيه الناسَ، قال في "الفتح"(١): ((وهو الصوابُ وإنْ كان خلافَ المذهب)) اهـ.

وأقولُ: يوافقُهُ ما في "الملتقط" عن "الإمام": ((حلقتُ رأسي فخطَّأني الحلاَّقُ في ثلاثيةِ أشياء: لمَّا أنْ جلستُ قال: استقبلِ القبلة، وناولتُهُ الجانبَ الأيسر فقال: ابدأ بالأيمن، فلمَّا أردتُ أن أذهب قال: ادفن شعرَكَ، فرجعتُ فلفنتُهُ) اهـ "نهر "("). أي: فهذا يفيدُ رجوع "الإمام" إلى قول الحجَّام، ولذا قال في "اللباب": ((هو المختارُ))، قال "شارحه" ((كما في "منسك ابن العجميً" و"البحر الله وقال في "النجة": وهو الصحيحُ، وقد رُوي رجوعُ "الإمام" عمَّا نقلَ عنه الأصحابُ، فصحَّ تصحيحُ قوله الأحير، واندفعَ ما هو المشهورُ عنه عند المشايخ، وقال "السُّروجيُّ": وعند "الشافعيُّ" يبدأ بيمين المحلوق، وذكر كذلك بعضُ أصحابنا، ولم يعزه إلى أحدٍ،

(قولُهُ: وقال "السروجيُّ": وعند "الشافعيُّ" يبدأُ بيمينِ المحلسوق) في "السنديُّ": ((وأمَّا ما ذكرَهُ "الكرمانيُّ" من أنَّ مذهب "الإمام" يبدأ بيمينِ الحلاق ويسارِ المحلوق ردَّهُ صاحب "غاية البيان" بقوله: ذكرَ ذلك بعضُ أصحابنا ولم يَعرُهُ لأحدٍ، واتَّباعُ السنَّة أُولَى )) اهـ.

ولعلَّ ما نقلَهُ عن "السروحيِّ" فيه سقطٌ، وأصلُهُ: وعند "الشافعيِّ" يبدأ بيمين المحلوق، ومذهب "الإمام" يبدأ بيمين الحلاَّق ويسار المحلوق، وذكرَ إلغ، ثمَّ مقتضى ما في "الفتح" تسليمُ أنَّ البداءة بيمين الحلاَّق هو المذهبُ، لكن لا يُعمَلُ به لمحالفته الثَّابتَ بالسنَّة، ومقتضى ما في "الملتقط" تسليمُ أنَّه مذهبُ "الإمام" إلاَّ أنَّه رحَعَ عنه، ومقتضى ما قالهُ "السروجيُّ" عدمُ تسليم أنَّ ذلك مذهبُه، بل مذهبُهُ البداءة بيمين المحلوق.

يوم النّحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٦٤ كتاب الحج \_ باب بأيّ الجانبيّن يبدأ في الحُلّق؟ وأحمد ١١١/٣، وأبو داود(١٩٨١) و(١٩٨٢) كتاب المناسك \_ باب الحليق والتقصير، والترمذيّ(١٩١٦) كتاب الحج \_ باب ما جاء بأيّ جانب الرّأس يبدأ في الحُلّق؟ وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن عزيمة (٢٩٢٨)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١٠٣/٥ كتاب الحج \_ باب البداية بالشّق الأيمن، وابن حبان(٣٨٧٩) كتاب الحج \_ باب الحلق والذبح.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢/٥٨٦.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق٣٩١/أ .

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب مناسك مني ـ فصل في الحلق والتقصير صـ ١ ٥ ١ ــ .

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٧٢/٢ .

# (وحلَّ له كلُّ شيءٍ إلاَّ النِّساءَ) قيل: والطِّيبَ والصَّيدَ.....

والسنَّةُ أُولى، وقد صعَّ بداءة رسول الله ﷺ بشقِّ رأسه الكريم من الجانب الأيمن، وليس لأحدٍ بعده كلام، وقد أخذ "الإمام" بقول الحجَّام ولم يُنكِره، ولو كان مذهبُهُ خلافَهُ لَمَا وافقه)) اهـــ ملحَّصاً. ومثلهُ في "المعراج" و"غاية البيان".

[1010] (قولُهُ: وحَلَّ له كُلُّ شيء) أي: من محظورات الإحرام كلبس المخيط وقص الأظفار، "ط"(١). وأفاد أنّه لا يحلُّ له بالرَّمي قبل الحلق شيء، وهو المذهب عندنا كما في "شرح اللباب" لـ "القاري" عن "الفارسيّ"، وفي "شرحه" على "النقاية" ((والرَّميُ غيرُ محلِّل من الإحرام عندنا في المشهور، ومحلِّل عند "مالك و"الشافعيّ" وفي غيرِ المشهور عندنا، فقد نصَّ على التحلُّل بالرَّمي عندنا في "شرح المبسوط" لـ "خواهر زاده"، وفي "شرح الجامع الصغير" لـ "قاضي خان" في الشهور، وبعد الرَّمي قبل الحلق حَلَّ له كُلُّ شيء إلاَّ النساء والطَّيب، وعن "أبي يوسف" أنَّه يحلُّ له الطَّيب أيضاً)) اهد.

[١٠١٨] (قولُهُ: إلا النّساء) أي: جماعَهن ودواعيّهُ.

[1.1٨] (قولُهُ: قيل: والطِّيبَ والصَّيدَ) تَبِعَ في ذلك صاحب "النَّهـر"(°)، فقد عزا إلى "الخانيَّة" استثناءَ النِّساء والطِّيب، وإلى "أبي اللَّيث" استثناءَ الصيد، [٢/ق ٤٠١] وهو غيرُ صحيح، فإنَّ "قاضي حان" قال في "فتاواه"(٢): ((فإذا حلَقَ أوقصَّرَ حَلَّ له كُلُّ شيء إلاَّ النِّساءَ، وبعد الرَّمي قبل الحلقِ يحلُّ له كُلُّ شيء إلاَّ الطِّيبَ والنِّساءَ إلحَ))، ومثلُهُ ما قدَّمناه (٧) عنه

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ٥٠٨/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب مناسك منى ـ فصل في حكم الحلق صد٥٠ ا ـ .

<sup>(</sup>٣) "شرح النقاية" للقاري: كتاب الحج \_ فصل رمي الجمار ٤٨٤/١ .

<sup>(</sup>٤) "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج وما يتعلق به ١/ق ٦٦/أ.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ق ١٣٩/ب.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الحج ـ فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام ٢٩٦/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٠١٧٩] قوله: ((وحلَّ له كل شيء)).

## (ثمَّ طافَ للزِّيارةِ يوماً من أيَّامِ النَّحْرِ) الثلاثةِ، بيانٌ لوقتِهِ الواحبِ.........

في "شرحه" على "الجامع الصغير"، فقد استثنى الطّبيبَ من الإحلالِ بالرَّمي لا من الإحلالِ بـالحلق، وهو مبنيٌّ على خلاف المشهور كما علمتَهُ آنفاً، وقد ذكر "الشرنبلاليُّ"() عبارةَ "الخانيَّة" ثمَّ قال: ((وبهذا يُعلَمُ بطلانُ ما يُنسَبُ لـ "قاضى خان" من أنَّ الحلق لا يحلُّ به الطّبِبُ)) اهـ.

قلت: ويؤيّدُهُ قوله في "البدائع"(٢): ((وأمَّا حكمُ الحلق فهو صيرورتُهُ حلالاً يباحُ له جميعُ ما حُظِرَ عليه إلاَّ النَّساءَ والطَّيب، وقال "الليث": الاَّ النَّساءَ والطَّيب، وقال "الليث": إلاَّ النَّساءَ والصيدَ)) اهـ. ومثلُهُ في "المعراج" و"السِّراج" و"غاية البيان"، فقد عَزَوا الأوَّلَ إلى الإمام "مالكُو" فقط، والثانيَ إلى "اللَّيث بن سعدٍ" أحدِ الأثمَّةِ المجتهدين، فما في "النهر" من عَزْوِهِ إلى "أبي اللَّيث" - وهو "السمرقنديُّ" أحدُ مشايخ مذهبنا - فهو تصحيفٌ، فافهم.

### مطلب: طواف الزِّيارة

[١٠١٨٢] (قولُهُ: ثمَّ طافَ للزِّيارةِ) أي: لفعلِ طواف الزِّيارة الذي هو ثاني رُكْنَي الحجِّ، قـال في "السِّراج": ((ويُسمَّى طوافَ الإفاضة وطوافَ يوم النَّحر والطوافَ المفروض)) اهـ.

وشرائطُ صحَّتِهِ: الإسلامُ، وتقديمُ الإحرام، والوقوفُ، والنيَّةُ، وإتيانُ أكثرِهِ، والزَّمانُ وهـو يومُ النَّحر وما بعده، والمكانُ وهو حول البيت داخلَ المسجد، وكونُهُ بنفسه ولو محمولاً، فلا تجوزُ النَّيابة إلاَّ للمغمى عليه.

وواجباتُهُ: المشيُ للقادر، والتيامنُ، وإتمامُ السَّبعة، والطهارةُ عن الحدثِ، وسترُ العورة، وفعلُهُ في آيَامِ النَّحر، وأمَّا الترتيبُ بينه وبين الرَّمي والحلق فسنَّة، ولا مُفسِدَ له ولا فواتَ قبل الممات، ولا يُحزي عنه البدلُ إلاَّ إذا مات بعد الوقوف بعرفةَ وأوصى بإتمامِ الحبِّ تجبُ البدنة لطوافِ الزَّيارة وجاز حبُّهُ، "لباب"(٢).

۱۸۲/

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الحبج ٢٣٠/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما حكم الحلق ٢/٢ ١ .

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الزيارة - فصل في شرائط صحة الطواف صـ٥٥ ١ ـ .

(سبعةً) بيانٌ للأكمل، وإلاَّ فالرُّكنُ أربعـةٌ (بـلا رَمَـلٍ و) لا (سَعْيِ إِنْ كـان سَعَى قبلَ) هذا الطَّوافِ (وإلاَّ فعَلَهما).....

[١٠١٨٣] (قولُهُ: سبعةً) أي: سبعةَ أشواطٍ كما مرَّ<sup>(١)</sup> بيانه.

[١٠١٨٤] (قولُهُ: بيانٌ للأكملِ) أي: الطوافِ الكاملِ المشتمل على الرُّكن والواحب، نبَّهَ على ذلك لتلاَّ يُتوهَّمَ أنَّ السَّبعة ركن كما يقولُهُ "الأثمَّةُ الثلاثة" وإنْ وافَقَهم المحقَّق "ابن الهمام"(٢) بحثاً، فإنَّه خلافُ المذهب، فلا يُتابَعُ عليه.

[1.100] (قولُهُ: إِنْ كَانَ سَعَى قبلُ لَم يقل: إِنْ كَانَ رَمَلَ وَسَعَى قبلَ [٢/ق ٤٠١] إشارةً إِلَى أَنَّه لو كَانَ سَعَى قبلُ ولم يرمل لا يرملُ هنا؛ لأنَّ الرَّمَل إنما يُشرَعُ في طواف بعده سعي كما مرَّ (")، ولا سعي ههنا كما في "العناية "(<sup>3)</sup>، وكذا في "اللباب" (<sup>(٥)</sup>، وفيه: ((وأمَّا الاضطباعُ فساقطٌ مطلقاً في هذا الطواف)) اهـ سواءً سَعَى قبله أوْ لا.

[١٠١٨٦] (قولُـهُ: وإلاَّ فعَلَهما) أي: وإنَّ لـم يكـن سَـعَى قبــلُ رمَــلَ وسَـعَى وإنَّ رمَــلَ، "قُهُستاني"(٦). أي: لأنَّ رمَلَهُ السَّابقَ بلا سعي غيرُ مشروع كما علمتَهُ، فلا يُعتبَرُ.

### ( تنبية )

قال "الخيرُ الرمليُّ": ((ولو لم يفعلُهما في طوافِ القدوم وطوافِ الزِّيارة فعَلَهما في طواف القدوم وطوافِ الزِّيارة فعَلَهما في طواف الصَّدَر؛ لأنَّ السَّعي غيرُ مؤقَّت كما سيصرِّحُ<sup>(٧)</sup> به في الجنايات، وصرَّحُوا بأنَّ الرَّمَل بعد كلِّ طوافِ يعقُبُه سعيّ، فبه يُعلَمُ أنَّه يأتي بهما في الصَّدَر لو لم يُقدِّمهما، ولم أره صريحاً وإنْ عُلِمَ من إطلاقهم)).

<sup>(</sup>۱) صب ٦-١٦- "در".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢/٠٩٠.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٠٠٣] قوله: ((ورمل)).

<sup>(</sup>٤) "العناية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٩١/٢ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الزيارة صـ٥٥ ١ ـ.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٠٤٨٣] قوله: ((بلا عذر)).

لأنَّ تكرارَهما لم يُشرَع.

(و) طوافُ الزِّيارةِ (أُوَّلُ وقتِهِ بعد طلوع الفحرِ يومَ النَّحْر، وهو فيه) أي: الطَّوافُ في يومِ النَّحْرِ الأُوَّلِ (أفضلُ) ويَمْتَدُّ وقتُهُ إلى آخرِ العُمُر.

(وحَلَّ له النِّساءُ)......(وحَلَّ له النِّساءُ

[١٠١٨٧] (قولُهُ: لأنَّ تكرارَهما) علَّةٌ لقوله: ((بلا رَمَلٍ وسعي إلخ))، "ط"<sup>(١)</sup>.

قال في "الشـرنبلاليَّة"(٢): ((قدَّمنا أنَّ الأفضل تأخيرُ السَّعي إلى ما بعدَ طواف الإفاضة، وكذلك الرَّمَلُ ليصيرا تبعًا للفرض دون السنَّة كما في "البحر"(٢)، وقدَّمنا أيضاً أنَّه لا يُعتَدُّ بالسَّعي بعد طواف القدوم إلاَّ أنْ يكون في أشهر الحجِّ، فليتنبَّه له، فإنَّه مهمِّ)) اهـ.

قلت: وكذا لا يُعتَدُّ بالسَّعي إلاَّ بعد طوافٍ كاملٍ، فلو طافَ للقدوم حنباً أو محدثاً ورمَلَ فيه وسَعَى بعده فعليه إعادتُهما في الحدث ندباً، وفي الجنابة إعادةُ السَّعي حتماً، والرَّمَلُ سنةٌ، "لباب"(٤).

[١٠١٨٨] (قولُهُ: بعد طلوع الفحرِ) فلا يصحُّ قبله، "لباب"(٥).

[١٠١٨٩] (قولُهُ: ويَمتَدُّ وقتُهُ) أي: وقتُ صحَّتِهِ ((إلى آخرِ العمر))، فلو مات قبـل فعلِهِ فقـد ذكرَ بعضُ المحشِّين عن "شرح اللباب" للقاضي "محمَّد عيد" عن "البحر العميـق": ((أنَّهـم قـالوا: إنَّ عليه الوصيَّةَ ببدنةٍ؛ لأنَّه جاء العذرُ من قِبَلِ مَن له الحقُّ وإنْ كان آثماً بالتأخير)) اهـ، تأمَّل.

[١٠١٩٠] (قُولُهُ: وحَلَّ له النَّساءُ) أي: بعد الرُّكن منه، وهبو أربعةُ أشواطٍ، "بحر"(١).

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج \_ فصل في الإحرام ٥٠٨/١ .

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٣٠/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج . باب الإحرام ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الزيارة \_ فصل: أول وقت طواف الزيارة صــ٥ ١ ــ.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الزيارة - فصل: أول وقت طواف الزيارة صـ٥٠ ١ ـ. .

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٧٤/٢ بتصرف يسير .

بالحَلْق السَّابق، حتَّى لو طافَ قبل الحَلْق لم يَحِلَّ له شيءٌ، فلو قلَمَ ظُفُرَهُ مثلاً كان حنايةً؛ لأنَّه لا يخرُجُ من الإحرام إلاَّ بالحَلْق.

(فإنْ أُخَّرَهُ عنها) أي: أَيَّامِ النَّحْرِ ولياليها منها.....

ولو لم يَطُفُ أصلاً لا يحلُّ له النَّساء وإنْ طالَ ومَضَتْ سنونَ بإجماع، كذا في "الهنديَّة"(١)، "ط"(٢).

[١٠١٩١] (قولُهُ: بالحلقِ السَّابقِ) أي: لا بالطواف؛ لأنَّ الحلق هو المحلَّلُ دون الطواف، غيرَ أَنَّه أُخَرَ عملُهُ في حقِّ النَّساء إلى ما بعدَ الطواف، فإذا طافَ عَمِلَ الحلقُ عملَـهُ كالطلاقِ الرجعيِّ، أُخَرَ ٢٠) عملُهُ الإبانة إلى انقضاء العبَّة لحاجته إلى الاستردادِ، "زيلعي" فتسميةُ [٢/ق٢٠٤] بعضهم الطواف محلَّلاً آخرَ مجازٌ باعتبار أنَّه شرطٌ، فافهم.

(١٠١٩٣] (قُولُهُ: قَبَل الحَلْقِ) أي: ولو بعد الرَّمي على المشهور عندنا كما مرَّ<sup>(°)</sup> تقريرُهُ. [١٠١٩٣] (قُولُهُ: كان جنايَةً) أي: ولو قصَدَ به التحليلَ، "ط<sup>((٦)</sup>.

[١٠١٩٤] (قولُهُ: لأنَّه لا يَخرُجُ إلخ) تصريحٌ بما فُهِمَ من التفريع لقصدِ السردُّ على القول بـأنَّ الرَّمي محلِّلٌ كما مرَّ<sup>(٧)</sup>.

[١٠١٩٥] (قولُهُ: وُلياليها منها) مبتداً وخبرٌ، والمرادُ بليلةِ كلِّ يــوم من أيَّـام النَّحر اللَّيلــهُ التي تَعَقُبُ ذلك اليومَ في الوجود، كما أنَّ ليلة يوم عرفةَ اللَّيلةُ التي تَعَقَّبُه في الوجود، "ح"<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) "الفتاوى الهندية": كتاب المناسك ـ الباب الخامس في كيفية أداء الحج ٢٣٢/١ معزياً لـ "شرح الهداية" عن "غاية السروجي")).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج \_ فصل في الإحرام ٥٠٨/١ .

<sup>(</sup>٣) الذي في النسخ جميعها: ((آخر))، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في "التبيين".

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الحج . باب الإحرام ٣٣/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠١٧٩] قوله: ((وحلَّ له كل شيء)).

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ٥٠٨/١.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٠١٧٩] قوله: ((وحلُّ له كل شيء)).

<sup>(</sup>A) "ع": كتاب الحج ـ فصل ق ١٨٣/ب.

قلت: وهذا على إطلاقه ظاهرٌ في حقّ الرَّمي، فإنّ لم يَرْمِ نهاراً من آيَام النّحر يرمي في اللّيلةِ التي تَعقُبُ ذلك النهارَ ويقعُ أداءً، بخلاف ما إذا أخّرهُ إلى النهار الثاني فإنّه يقعُ قضاءً، ويلزمُهُ دمٌ كما سنذكرُهُ(١)، وأمَّا في حقّ الطواف فالمرادُ به اللّيالي المتخلّلة بين أيّام النّحر؛ لأنّه إذا غربت الشمسُ من اليوم الثالث الذي هو آخرُ أيّامِ النّحر ولم يَطُفْ لَزِمَهُ دمٌ كما يأتي (١) في مسألةِ الحائض، فاللّيلةُ التي تَعقُبُ الثالثَ ليست تابعةً له في حقّ الطواف، وإلاَّ لكان فيها أداءً بلا لزوم دم كما في الرَّمي، فتدبَر.

[1019] (قولُهُ: كره تحريماً إلخ) أي: ولو أخَّرهُ إلى اليوم الرابع الذي هو آخرُ أيَّـام التشريق، وهو المدكورُ وهو الصحيحُ كما في "الغاية" و"إيضاح الطريق"(")، وفي بعض الحواشي: وبه يُفتَى، وهو المذكورُ في "المبسوط"(<sup>3)</sup> و"قاضيخان"(<sup>٥)</sup> و"الكافي"(<sup>1)</sup> و"المدائع"(<sup>٥)</sup> وغيرها خلافً لِما ذكرهُ "القدوريُّ" في "المبسوط" و"قاضيخان"(من أنَّ آخره آخرهُ أيَّـام التشريق))، وتَبِعَهُ "الكرمانيُّ" وصاحب "المنافع" و"المستصفى"، "شرح اللباب"(٥).

### ( تنبية )

في "السراج": ((وكذلك إنْ أخَرَ الحلقَ عـن أيَّـام النَّحر لَوْمَهُ دمٌ أيضاً عنـد "أبـي حنيفـة"؛ لأنَّ الحلق يختصُّ عنده بزمان ـ وهو أيَّامُ النحر ـ وبمكان وهو الحرمُ)). 114/4

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠٢١٧] قوله: ((فمن الزوال لطلوع ذكاء)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠١٩٧] قوله: ((إن قدر أربعة أشواط)).

<sup>(</sup>٣) لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب الحج ـ باب الحلق ٧٠/٤ ـ ٧١ .

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الحج ـ فصل في كيفية أداء الحج ٢٩٦/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "كافي النسفى": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١/ق ٥٨/أ.

<sup>(</sup>٧) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل في زمان طواف الزيارة ١٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٨) انظر "إرشاد الساري": فصل في زمان طواف الزيارة ١٣٣/٢.

وهذا عند الإمكان، فلو طَهْرَت الحائضُ إِنْ قَدْرَ أَربعةِ أَشُواطٍ ولَـم تَفْعَـل لَـزِمَ دمٌ، وإلاَّ لا.....

[١٠١٩٧] (قولُهُ: وهذا) أي: الكراهةُ ووجوبُ الدُّم بالتأخير، "ط"(١).

[1.19۸] (قولُهُ: إِنْ قَدْرَ أَربِعةِ أَشُواطٍ) أي: إِنْ بقي إلى غروبِ الشمس من اليوم الثالث من أيَّام النَّحر ما يَسَعُ طوافَ أَربِعةِ أَشُواطٍ، والظاهرُ أَنَّه يُشترَطُ مع ذلك زمنٌ يَسَعُ خلعَ ثبابها واغتسالَها، ويُراجَعُ، اهـ "ح"(٢). وعلى قياس بحثِهِ ينبغي أَنْ يُشترَطَ زمنُ قطع المسافة أَنْ لو كانت في بيتها، "ط"(٢).

قلت: وبالأخير صرَّحَ في "شرح اللباب"(١)، [٢/ق٢٠٤/ب] وذلك كلَّهُ مفهومٌ من قول "البحر"(٥) عن "المحيط": ((إذا طَهُرَتْ في آخرِ أَيَّام النَّحر فإنْ أمكَنَها الطواف قبل الغروب ولم تفعل فعليها دمٌ للتأخير، وإنْ لم يمكنها طواف أربعةِ أشواطٍ فلا شيءَ عليها)) اهد فإنَّ إمكان الطواف لا يكونُ إلاَّ بعد الاغتسال وقطع المسافة.

وفي "البحر"(<sup>(۱)</sup> أيضاً: ((ولو حاضَتُ بعدما قدَرَتُ على الطواف، فلم تَطُفُ حتَّى مضى الوقتُ لَزمَها الدمُ؛ لأنَّها مقصِّرةٌ بتفريطها)) اهـ، أي: بعدما قدَرَتُ على أربعةِ أشواطٍ.

زاد في "اللباب"(٧): ((فقولُهم: لا شيء عليها لتأخير الطواف مقيَّدٌ بما إذا حاضَتْ في وقت لم تقدر على أكثر الطواف، أو حاضت قبل أيَّام النَّحر ولم تَطهُسر إلاَّ بعد مضيِّها))، لكنَّ إيجابَ الدم فيما لو حاضَتْ في وقته بعدما قدَرَتْ عليه مشكلٌ؛ لأنَّه لا يلزمُها فعلُهُ في أوَّلِ الوقت، نعم يظهرُ ذلك فيما لو علمت وقت حيضها فأخَّرتُهُ عنه، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج - فصل في الإحرام ١٠٩/١ . ه

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج \_ فصل ق١٣٧/ب .

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ٥٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: حائض طهرت في آخر أيام النحر صــ ٢٣٤ ـــ .

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٧٤/٢.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل: حائض طهرت في آخر أيام النحر صـ٢٣٥ ــ .

#### ( تنبيةً )

نقَلَ بعض المحشِّين عن "منسك ابن أمير حاج": ((لو هَمَّ الرَّكبُ على القُفُول ولم تَطهُر فاستفتَتْ هل تطوفُ أم لا؟ قالوا: يقال لها: لا يحلُّ لكِ دخولُ المسجد، وإنْ دخلْتِ وطُفْتِ وَلُفْتِ وَلَمْتُ وَصِحَّ طُوافُك، وعليكِ ذبحُ بدنةٍ، وهذه مسألةٌ كثيرةُ الوقوع، يتحيَّرُ فيها النساء)) اهـ. وتقدَّمُ (١) حكمُ طواف المتحيِّرة في باب الحيض، فراجعه.

[١٠١٩٩] (قولُهُ: ثمَّ أتى منى) أي: بعدما صلَّى ركعتي الطواف، وكان ينبغي التصريحُ بـه كما فعَلَ صاحب "الهداية"(٢) و"ابن الكمال"، "شرنبلاليَّة"(٣).

## مطلبٌ في حكم صلاة العيد والجمعة في مِني

#### ( تنبية )

ذَكَرَ فِي "اللباب"(<sup>1)</sup>: ((أنَّه يصلِّي الظهرَ بعدما يرجعُ إلى منى))، وهـو مـرويٌّ في "صحيح مسلمِ"(°)، لكنْ في "الكتب الستَّة": ((أنَّه ﷺ صلَّى الظهر بمكَّة))(')، ومالَ إليه في "الفتح"('')،

<sup>(</sup>١) المقولة [٢٦٣١] قوله: ((وحل الطواف))، والمقولة [٢٦٣٢] قوله: ((ولو بعد دخولها المسجد)).

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الإحرام ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٣٠/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الزيارة \_ فصل: فإذا فرغ من الطواف صـ٥٦ ا ....

<sup>(</sup>٥) برقم(١٣٠٨) كتاب الحج ـ باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، وأخرجه أحمد ٣٤/٢، وأبو داود(١٩٩٨) كتـاب المناسك ـ باب الإفاضة في الحج، والنسائي في "الكبرى" ٢٠/٣، برقم(٤١٦٨) كتاب الحج ـ الوقت الذي يفيض فيه إلى البيت يوم النحر، وابن خزيمة(٢٩٤١) كتاب المناسك ـ باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استناناً بالنبي على والحاكم ٤٧٥/١ وصحَّحه وقال: على شرط الشيخين، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ٤٤٤/٥ كتـاب الحج ـ باب الإفاضة للطواف، وابن حبان (٣٨٨٣) و(٣٨٨٣) كتاب الحج ـ باب الإفاضة من مِنى لطواف الزيارة.

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢٦/٤ كتاب الحج - باب من كان يأمر بتعليم المناسك، ومسلم (١٢١٨) كتاب الحج - باب حجة النبي علي، من حديث جابر الطويل.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٨٨/٢ .

فَيَبِيتُ بها للرَّمي (وبعدَ زوالِ ثاني النَّحْرِ.....

وقال في "شرح اللباب"(١): ((إنَّه أظهرُ نقلاً وعقلاً))، وتمامُهُ فيه. وأمَّا صلاة الجمعة فقال في "شرح اللباب"(٢): ((ويَحمَعُ بمنى إذا كان فيه أميرُ مكَّة أو الحجازِ أو الخليفةُ، وأمَّا أميرُ الموسم فليس له ذلك إلاَّ إذا استُعمِلُ على مكَّةً)) اهـ.

وأمَّا صلاةُ العيد ففي "شرح مناسك الكنز" لـ "المرشديِّ" عن "المحيط" و"الذحيرة" وغيرهما: ((أنَّه لا يصليها بها بخلاف الجمعة))، وفي "شرح المنية" لـ "الحلبيِّ" ((أنَّه لا يصليها بها اتّفاقاً للاشتغالِ فيه بأمورِ الحجِّ)) اهد. أي: لأنَّ وقت [٢/ق٣٠٤]] العيد وقت معظم أفعالِ الحجج بخلاف وقت الجمعة، ولأنَّ الجمعة لا تقعُ في ذلك اليوم إلاَّ نادراً بخلاف العيد، قال في "شرح اللباب" ((وأرادَ بالاتّفاق الإجماع؛ إذ لا خلاف في المسألة بين علماء الأمَّة)) اهد.

وفي "شرح الأشباه" لـ "البيري" من كتاب الصيد: ((أنَّ منى موضعٌ تجوزُ فيه صلاة العيد، إلاَّ أنَّها سقطت عن الحاجِّ، ولم نَرَ في ذلك نقلاً مع كثرةِ المراجعة، ولا صلاة العيد بمكَّة يوم الأضحى؛ لأنَّا ومَن أدركناه من المشايخ لم نصلَّها بمكَّة، والله تعالى أعلمُ ما السَّبِ في ذلك)) اهـ.

قلت: أمَّا عدمُ صلاتها بمنى فقد علمتَ نقلَهُ، وأمَّا بمكَّـة فلعـلَّ سببه أنَّ مَن لـه إقامـةُ العيـد يكونُ بمنى حاجًّا، والله تعالى أعلم.

[١٠٢٠٠] (قُولُهُ: فَيَبِيتُ بَهَا للرَّمِي) أي: لياليَ أَيَّامِ الرَّمْي، هُو السَّنَّةُ، فَلُو بِـاتَ بغيرهـا كُرِهَ وَلا يَلزَمُهُ شَيَّةً، "لباب" (٥).

[١٠٢٠١] (قُولُهُ: وبعدَ زوالِ ثاني النَّحر) قال في "اللباب"<sup>(١)</sup>: ((ثمَّ إذا كمان اليومُ الحمادي عشرَ

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الزيارة . فصل: فإذا فرغ من الطواف صــ٥٦ ١ ـــ.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الزيارة - فصل: فإذا فرغ من الطواف صـ٥٦ مرسد

<sup>(</sup>٣) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة الجمعة صدا ٥٥ ...

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الزيارة - فصل: فإذا فرغ من الطواف صـ٥٦ ١ -- .

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الزيارة - فصل: فإذا فرغ من الطواف صــ ٦٥ ١ ـــ .

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الزيارة \_ فصل: فإذا فرغ من الطواف صـ٥٦ ا ــ .

## رَمَى الجمارَ الثلاثُ(١)، يبدأُ) استناناً.....

- وهو ثاني آيَام النَّحر - خطَبَ الإمامُ خطبةً واحدةً بعد صلاةِ الظهر لا يجلسُ فيهما كخطبةِ اليـوم السابع، يُعلَّمُ الناسَ أحكامَ الرَّمي وما بقي من أمـورِ المناسـك، وهـذه الخطبـةُ سـنَّة، وتركُهـا غفلـةٌ عظيمةٌ)) اهـ.

### مطلبٌ في رَمْي الجمرات الثلاث

(١٠٢٠) (قولُهُ: يبدأُ استناناً إلخ) حاصلُهُ: أنَّ هذا الترتيبَ مسنونٌ لا متعيِّن، وبه صرَّحَ في "المجمع" وغيره، واختارَهُ في "الفتح"(٢)، وقال في "اللباب": ((والأكثرُ على أنَّه سنَّةٌ))، وعزاه "شارحه"(٢) إلى "البدائع"(٤) و"المكرمانيّ" و"المحيط" و"السِّراجيَّة"(٥)، ونقَلَ في "البحر"(١) كلامُ (٢) المحيط" ثمَّ قال: ((وهو صريحٌ في الخلاف وفي اختيارِ السنيَّة)) اهد. وكذا اختارَهُ أصحابُ المتون في مسائلَ منثورةٍ آخرَ الحج كما سيأتي (٨).

وما في "النَّهر"<sup>(٩)</sup>: ((من أنَّ صريحَ ما في "المحيط" اختيارُ التعيين)) فيه نظرٌ، بل حعَلَ التعيينَ روايةً عـن "محمَّدٍ"، فتدبَّر. قال في "اللباب"<sup>(١٠)</sup>: ((فلو بدأ بجمرةِ العقبة ثمَّ بالوسطى ثمَّ بالأُولى،

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: (( قوله: (رمى الجمار إلخ) أقول: فإنْ كمان مريضاً لا يستطيع الرمي تُوضَعُ في يده ويَرْمي بها، أو يَرْمي عنه أبره أو يَرْمي بالمره كما في "الفتمح"، والصغيرُ يرمي عنه أبره ويُحرم عنه، ذكره الشيخ أكمل الدين في مسألة المغمى عليه. وهذا نصَّ على ما استدلَّ به صاحب "البحر" من كلام "المحيط" في مسألة المغمى عليه على حواز إحرام الأب عن ولده الصغير بالأولى، فقال: ودل كلامُهُ أنَّ للأب أن يجرم عن ولده الصغير والمجنون، ويقضى المناسك كلها بالأولى. انتهى "شرنبلالية")).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب رمي الجمار وأحكامه ـ فصل في أحكام الرمي وشرائطه وواجباته صـ١٦٧ ــ.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٥) "السراحية": كتاب الحج ـ باب ترتيب أفعال الحج ١٩٢/١ (هامش "فتاوى قاضيخان").

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٧٤/٢.

<sup>(</sup>٧) من ((المجمع)) إلى ((كلام)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٨) المقولة [٧٤٠٢] قوله: ((لسنية الترتيب)).

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ق١٣٩/ب \_ ١٤٠/أ.

<sup>(</sup>١٠) انظر "إرشاد الساري": باب رمي الجمار وأحكامه ـ فصل في أحكام الرمي وشرائطه وواحباته صـ١٦٧ ــ.

(بما يَلِي مسجدَ الخَيْفِ ثُمَّ بما يَلِيه) الوسطى (ثُمَّ بالعَقَبة سَبْعاً سَبْعاً، ووقَفَ) حــامداً مُهَلِّلاً مُكبِّراً مُصلِّياً قَدْرَ قراءةِ البقرة.....

ثمَّ تذكَّر ذلك في يومِهِ فإنَّه يعيدُ الوسطى والعقبةَ حتماً أو سنَّةً، وكذا لو ترَكَ الأُولى ورمى الأخيرتين فإنَّه يرمي الأولى بأربع، ثمَّ أعاد الوسطى بنسبع، ثمَّ القصوى بسبع، ثمَّ القصوى بسبع، ثمَّ القصوى بسبع، وإنْ رَمَى كلَّ واحدةٍ بـأربع أتَـمَّ كلَّ واحدةٍ بشلاثٍ ثـلاثٍ بسلاثٍ ولا يعيدُ)) اهـ. أي: لأنَّ للأكثرِ حكمَ الكلِّ، فكأنَّه رَمَى الثانيةَ والثالثة بعد [٢/ق٣٠٤/ب] الأولى.

[١٠٢٠٣] (قولُهُ: بما يلي مسجدَ الخَيْفِ) وحَدُّها من باب مسجد الخَيْف الكبير إليها بذراع المحديد عددَ ١٢٥٤ وسدس ذراع، ومنها إلى الجمرة الوسطى عددَ ١٢٥٥)، ومن الوسطى إلى جمرة العقبة عددَ ٢٠٨٥ كما نقَلَهُ "القسطلاَّنيُّ" في "شرح البخاريُّ" عن "القرافيُّ" المالكيُّ<sup>(۲)</sup>، ونحوهُ في كتب الشافعيَّة، فما في "القُهُستانيُّ" سبقُ قلم، فافهم.

[١٠٢٠٤] (قولُهُ: الوسطى) بدلٌ من ((ما))، "ح"(٥).

[١٠٢٠٥] (قُولُهُ: ويكبِّرُ بكلِّ حصاقٍ) أي: قائلاً: باسمِ الله، اللَّهُ أكبرُ كما مرَّ (١٠

[١٠٢٠٦] (قولُهُ: قدْرَ قراءةِ البقرة) زادَ في "اللباب": ((أو ثلاثةِ أحزاب، أي: ثلاثةِ أرباع من الجزء أو عشرين آيةً))، قال "شارحه"(٧): ((وهو أقلُّ المراتب، واختارَهُ صاحبُ "الحاوي"(٨)

112/4

<sup>(</sup>١) في هامش "الأصل": قوله: ((ومنها الجمرة الأولى عدد ٨٧٥)) لعله تحريف من الناسخ، وإلا فقد راجعته في "شــرح القسطلاني" المذكور، فوجدته قال: ((ومن الأولى إلى الوسطى عدد ٢٧٥)) انتهى.

<sup>(</sup>٢) "إرشاد الساري": كتاب الحج ـ باب رمي الجمار ٢٤٦/٣.

 <sup>(</sup>٣) لعل النقل في كتابه "المواقيت في أحكام المواقيت": لأبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، شهاب الدين الصنهاجي المالكي (ت١٨٤هـ). ("إيضاح المكنون" ٧٣٣/٢، "الديباج المذهب" صـ٦٢-٦٧...، "شــجرة النور الزكية" صـ٨٨١.).

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٥٠/١.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحج - فصل ق١٣٧/ب.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٩٩٦٥] قوله: ((فاستقبَلَ الحمَرَ إلخ))، والمقولة [١٠١٥] قوله: ((وكبَّرَ بكلُّ حصاقٍ)).

<sup>(</sup>V) انظر "إرشاد الساري": باب رمي الجمار وأحكامه \_ فصل في صفة الرمي في هذه الأيام صـ١٦٣. ..

<sup>(</sup>٨) "الحاوي القدسي": كتاب الحج ـ باب ما يفعل بعد الإحرام ـ فصل: وينبغي أن يكثر التلبية ق٦٥٪أ ـ

(بعد) تمامِ كلِّ (رمي بعدَهُ رميٌ فقط) فلا يقفُ بعد الثالثةِ و(لا بعد رمي النَّحْر) لأنَّه ليس بعدَهُ رميٌ (ودَعَا) لنفسهِ وغيرِهِ رافعاً كفَّيه نحو السَّماءِ أو القبلةِ (ثمَّ) رَمَى (غداً كذلك، ثمَّ بعدَهُ كذلك إنْ مكَثَ،.....

و"المضمرات")).

[١٠٢٠٧] (قولُهُ: بعد تمامِ كلِّ رمي) لا عندَ كلِّ حصاةٍ، "لباب"(١).

[١٠٢٠٨] (قُولُهُ: فلا يقفُ بعد الثالثةِ) أي: جمرةِ العقبة؛ لأنَّها ليس بعدها رميٌ في كلِّ يـوم، قال في "اللباب"(٢): ((والوقوفُ عند الأُوليين سنَّةٌ في الآيَّامِ كلِّها))، وقُولُـهُ: ((ولا بعـدَ رمـي يـومِ النَّحر)) أتى فيه بالواو عطفاً على ما ذكرةُ في التفريع إشارةً إلى ما في عبارة المتن من القصور.

[١٠٢٠٩] (قُولُهُ: ودَعَا) عطفٌ على قوله: ((ووقَفَ حامداً)).

[١٠٢١٠] (قولُهُ: نحوَ السَّماء أو القبلةِ) حكايةٌ لقولين، قال في "شرح اللباب"<sup>(٣)</sup>: ((يرفعُ يديه حَذْوَ منكبيه، ويجعلُ باطن كفَّيه نحوَ القبلةِ في ظاهرِ الرَّواية، وعن "أببي يوسف" نحوَ السَّماء، واختارَهُ "قاضيخان"<sup>(٤)</sup> وغيرُهُ، والظاهرُ الأوَّلُ)) اهـ.

[١٠٢١٦] (قولُهُ: ثمَّ رَمَى غداً) أي: في اليومِ الثالث من أيَّـام النَّحر، وهـو الملقَّـبُ بيـوم النَّفْر الثاني، الأوَّل، فإنَّه يجوزُ له أنْ ينفرَ فيه بعد الرَّمي، واليومُ الرابع آخرُ أيَّام التشريق يُسمَّى يومَ النَّفْـر الثـاني، "فتح<sup>"(٥)</sup>.

[١٠٢١٦] (قولُهُ: كذلك) أي: مثلَ الرَّمي في اليوم الذي قبلَهُ بمراعاةِ جميع ما ذُكِرَ فيه.

(ثمَّ بعده كذلك)) فقط، لا في قولُه: ((ثمَّ بعده كذلك)) فقط، لا في قولُه: ((ثمَّ غداً كذلك)) أيضاً اهـ "ح"(1).

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب رمي الجمار وأحكامه ـ فصل في صفة الرمي في هذه الأيام صـ٦٦١ ـ .

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب رمي الجمار وأحكامه ـ فصل في صفة الرمي في هذه الأيام صـ٦٦٦ ــ.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب رمي الجمار وأحكامه ـ فصل في صفة الرمي في هذه الأيام صـ١٦٢ــ.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الحج ـ فصل في كيفية أداء الحج ٢٩٧/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الحج - فصل ق١٣٧/ب.

وهو أحبُّ، وإنْ قدَّمَ الرَّميَ فيه) أي: في اليوم الرَّابع (على الزَّوالِ جازَ) فـإنَّ وقـت الرَّمي فيه من الفجر للغروب، وأمَّا في الثاني والثالث فمِن الزَّوالِ لطلوع ذُكاءَ....

قال في "النهر"<sup>(۱)</sup>: ((أي: إنْ مكَثَ إلى طلـوع فجرِ الرابع في الظـاهرِ عن "الإمـام"، وعنـه إلى الغروبِ من اليوم الثالث)).

[١٠٧١٤] (قولُهُ: وهو أحبُّ) اقتداءً به عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَعَجَّلُ فِى الله وَ السلام؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَعَجَّلُ فِى يَوْمَيْنِ فَكَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ الآية [ البقرة \_ ٢٠٣]، فالتخييرُ بدين الفاضلُ والأفضلُ كالمسافر في رمضان، حيث خُيِّرَ بين الصوم والإفطار، والأوَّلُ [٢/ق٤٥٤/أ] أفضلُ إِنْ لم يَضُرَّه اتّفاقاً، "بهر "(٢).

[١٠٢١٥] (قولُهُ: حازَ) أي: صحَّ عند "الإمام" استحساناً مع الكراهة التنزيهيَّة، وقالا: لا يصحُّ اعتباراً بسائر الأيَّام، "نهر"(٢).

[١٠٢١٦] (قولُهُ: فَإِنَّ وقت الرَّمي فيه) أي: في اليسوم الرابسع ((ممن الفحرِ للغروب))، أي: غروبٍ شمسه، ولا يتبعُهُ ما بعده من اللَّيل بخلاف ما قبله من الأيَّام، والمرادُ وقتُ حوازه في الجملة، فإنَّ ما قبلَ الزَّوال وقتٌ مكروة، وما بعده مسنونٌ، وبغروب الشَّمس من هذا اليوم يَفُوتُ وقتُ الأداء والقضاء اتِّفاقاً، "شرح اللباب"<sup>(1)</sup>.

[١٠٢١٧] (قولُهُ: فمِن الزُّوالِ لطلوع ذُكاءَ) أي: إلى طلوع الشُّمس من اليوم الرابع،

(قولُ "الشارح": لطلوع ذُكاءً) أي: طلوعٍ فحرِ ذُكاءً، يعني: فحرَ اليـوم اللاَّحـق كمـا في "السَّنديِّ"، ولا تستقيمُ العبارةُ إلاَّ بتقديرِ هذا المضاف، ويكون بياناً لانتهاء وقت الأداء في اليومين، ولا يصحُّ أن يكون بياناً لوقت الجواز أداءً وقضاءً كما درَجَ عليه المحشِّي، فإنَّ وقت القضاء لا ينتهي بطلوع شمس الرَّابع بل بغروبها، وحينذٍ فما سلَكَهُ المحشِّي في هذه العبارة غيرُ موافقٍ.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ق ١٤٠١.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج - باب الإحرام ق ١٤٠١.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق ٤٠ ا/أ بتصرف عازياً الكراهة التنزيهية إلى "المحيط".

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب رمي الجمار وأحكامه ـ فصل في وقت الرمي في اليوم الرابع صــ ١٦١ ــ.

.....

والمرادُ أنَّه وقتُ الجواز في الجملة، قال في "اللباب"(١): ((وقتُ رمي الجمار الشلاث في اليوم الثاني والثالث من أيَّام النَّحر بعد الزَّوال، فلا يجوزُ قبله في المشهور، وقيل: يجوزُ، والوقتُ المسنون فيهما يمتدُّ من الزَّوال إلى غروب الشمس، ومن الغروب إلى الطلوع وقت مكروة، وإذا طلَعَ الفحرُ \_ أي: فحرُ الرابع \_ فقد فاتَ وقتُ الأداء، وبقي وقت القضاء إلى آخرِ أيَّام التشريق، فلو أخَّرَهُ عن وقته \_ أي: المعيَّنِ له في كلِّ يومٍ \_ فعليه القضاءُ والجزاء، ويفوتُ وقت القضاء بغروب الشَّمس في الرابع)) اهـ.

ثمَّ قال (٢): ((ولو لم يَرْمِ يومَ النَّحر أو الثانيَ أو الثالثُ رماه في الليلة المقبلة ـ أي: الآتيةِ \_ لكلِّ من الأيَّام الماضية، ولا شيءَ عليه سوى الإساءة ما لم يكن بعذر، ولو رمى ليلةَ الحادي عشرَ أو غيرَها عن غليها لم يصحَّ؛ لأنَّ اللياليَ في الحجِّ في حكم الأيَّام الماضية لا المستقبلة، ولو لم يَرْمِ في اللَّيلُ رماه في النهار قضاءً وعليه الكفَّارة، ولو أخر رمي الأيَّام كلِّها إلى الرابع مثلاً قضاها كلَّها فيه وعليه الجزاء، وإنْ لم يَقْضِ حتَّى غربت الشَّمس منه فاتَ وقستُ القضاء، وليست هذه اللَّيلةُ تابعةً لِما قبلها)) اهـ.

والحاصلُ: أنَّه لو أخَّرَ الرَّميَ في غير اليوم الرابع يرمي في اللَّيلة التي تلي ذلك اليومَ الذي أخْرَ رميَهُ، وكان أداءً؛ لأنَّها تابعةٌ له، وكره لتركِهِ السنَّةَ، وإنْ أخَّرُهُ إلى اليوم الشاني كـان قضاءً ولَزِمَهُ الجزاء، وكذا لو أخَّرَ الكلَّ إلى الرابع ما لم تَغرُب شمسُهُ، فلو غَرَبَتْ سقَطَ الرَّمِيُ ولَزمَهُ دمّ.

وقد ظهَرَ بما قرَّرناه أنَّ ما ذكرَهُ "الشارح" تبعاً لـ "البحر"(٢) وغيره: ((من أنَّ انتهاءه [٢/ق٤٠٤/ب] إلى طلوع الشَّمس)) ليس بياناً لوقتِ الأداء فقط، بل يشملُ وقت القضاء؛ لأنَّ ما بعد فجر الرابع وقت لرمي الرابع أداءً ولرمي غيره من الأيَّام الثلاثة قضاءً، فافهم.

 <sup>(</sup>٢) أي: صاحب "اللباب"، انظر "إرشاد الساري": باب رمي الجمار وأحكامه ـ فصل في وقت الرمي في اليومين
 المتوسطين وفي اليوم الرابع صـ ١٦٢-١٦٦ ـ .

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٧٤/٢ .

(وله النَّفْرُ) من مِنى (قبلَ طلوع فحر الرَّابع لا بعدَهُ) لدخول وقت الرَّمي. (وجازَ الرَّميُ) كلَّـه (راكبـاً و) لكنَّـه (في الأُوليـين) أي: الأُولى والوسطى (ماشياً أفضلُ) لأنَّه يقفُ (لا في الأخيرةِ) أي: العقبةِ؛ لأنَّه ينصرفُ، والرَّاكبُ أقدَرُ عليه، وأطلَقَ أفضليَّة المشي في "الظهيريَّة"،

[١٠٢١٨] (قولُهُ: وله النَّفْرُ) بسكونِ الفاء، أي: الرُّجوعُ ،"سراج".

(١٠٢١٩] (قولُهُ: قبل طلوع فحرِ الرابع) ولكنْ يَنفِرُ قبل غروب الشَّمس، أي: شمس الثالث، فإنْ لم يَنفِر حتَّى غربت الشمسُ يكرهُ له أَنْ يَنفِرَ حتَّى يرميَ في الرابع، ولو نفَرَ من اللَّيل قبل فحرِ الرابع لا شيءَ عليه وقد أساء، وقيل: ليس له أَنْ يَنفِرَ بعد الغروب، فإنْ نفَرَ لَزِمَهُ دمِّ، ولو نفر بعد طلوع الفحر قبل الرَّمي لَزِمَهُ الدَّمُ اتّفاقاً، "لباب" (١٠). ولا فرقَ في ذلك بين المكيِّ والآفاقيِّ كما في "البحر" (٢).

[١٠٢٢] (قُولُهُ: وحازَ الرَّميُ راكباً إلخ) عبارةُ "الملتقى"(٢) أخصرُ، وهي: ((وحازَ الرَّميُ راكباً، وغيرَ راكب أفضلُ أنْ يرميَ جمرة العقبة)) اهـ. وفي "اللباب"(٥): ((والأفضلُ أنْ يرميَ جمرة العقبة راكباً وغيرَها ماشياً في جميع أيَّام الرَّمي)) اهـ(٢).

وقولُهُ: ((لأنَّه يقفُ)) أيْ: للدُّعاءِ بعد رمي الأوليين في الآيَّام الثلاثة، بخلاف العقبة في البِـوم الأوَّلِ وفي الثلاثةِ بعده، فإنَّه لا دعاءَ بعدها، والضابطُ أنَّ كلَّ رمي يقفُ بعده فإنَّه يرميه ماشيــاً ــ

(قُولُهُ: وغيرَ راكبٍ أفضلُ في جمرةِ العقبة) حقُّهُ: في غير جمرة العقبة كما هو عبارةُ "الملتقى".

110/4

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب رمي الجمار وأحكامه ـ فصل: ثم إذا فرغ من الرمي صـ٦٣ ١ ــ .

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٧٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) "ملتقى الأبحر": كتاب الحج ـ فصل: فإذا دخل مكة ٢١٧/١ .

<sup>(</sup>٤) ((غير)) ساقطة من النسخ جميعها، وهي في عبارة "الملتقي"، والمعني يقتضيها.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب رمي الجمار وأحكامه \_ فصل في صفة الرمي في هذه الأيام صـ١٦٢-١٦٣.

<sup>(</sup>٦) من ((وفي اللباب)) إلى ((الرمي اهـ)) ساقط من "آ".

| فصل في الإحرام | <br>1 20 |            | الجزء السابع          |
|----------------|----------|------------|-----------------------|
|                |          | ا وغيرُهُ. | ورجَّحَهُ "الكمال'    |
|                | <br>     |            | (ولو قدَّمَ ثَقَلَهُ) |

وهو كلُّ رمي بعده رميٌّ كما مرُّ<sup>(۱)</sup> ـ وما لا فلا.

ثمَّ هذا التفصيلُ قولُ "أبي يوسف"، وله حكايةٌ مشهورةٌ ذكرَها "ط"(٢) وغيرُهُ، وهـو مختارُ كثيرٍ من المشايخ كصاحب "الهداية"(٢) و"الكافي"(٤) و"البدائع"(٥) وغيرهم، وأمَّا قولُهما فذكرَ في "البحر"(١): ((أنَّ الأفضل الرُّكوبُ في الكلِّ على ما في "الخانيَّة"(٧)، والمشيُ في الكلِّ على ما في "الظهيريَّة"(٨))، وقال(١): ((فتحصَّلَ أنَّ في المسألة ثلاثة أقوال)).

[۱۰۲۱] (قولُـهُ: ورجَّحَـهُ "الكمـال"(``) أي: ((بــأنَّ أداءهــا ماشــياً أقــربُ إلى التواضــع والخشوع وخصوصاً في هذا الزَّمان، فإنَّ عامَّة المسلمين مشاةٌ في جميع الرَّمي، فلا يُؤمَنُ من الأذى بالرُّكوب بينهم بالزَّحمة، ورميُهُ عليه الصلاة والسلام راكباً('') إنما هــو ليُظهِرَ فعلَـهُ ليُقتدَى بــه

<sup>(</sup>۱) صدا ۱ ا ۔ "در".

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ٥٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الحج - باب الإحرام ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٤) "كافي النسفي": كتاب الحج ـ فصل: وإذا أحرم بهما ١/ق ٨٥/أ.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما بيان سنن الحج ٢/١٨٥.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الحج ـ فصل في كيفية أداء الحج ٢٩٦/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٨) "الظهيرية": كتاب الحج ـ الفصل الثاني في الحج الذي أداه ﷺ ق٦٦٪أ.

<sup>(</sup>٩) أي: صاحب "البحر".

<sup>(</sup>١٠) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٩٥/٢.

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه أحمد ٣١٨/٣، ومسلم(١٢٩٧) كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، وأبو داود (١٩٧٠) كتاب المناسك - باب في رمي الجمار، والنسائي ٢٦٨/٥ كتاب المناسك - باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، وابن عزيمة(٢٨٧٧) كتاب المناسك - باب إباحة رمي الجمار يوم النحر راكباً، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١٣٠/٥ كتاب الحج - باب رمي جمرة العقبة راكباً، كلُّهم من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً، وفي الباب عن ابن عباس، وعبد الله بن قدامة الله.

# بفتحتين: متاعُهُ وحَدَّمُهُ (إلى مكَّةَ وأقامَ بمنى) أو ذَهَبَ لعرفةَ (كُرِهَ) إنْ لم يأمن...

كطوافِهِ راكباً(١)) اهـ.

قال في "البحر"(٢): ((ولو قيل بأنَّه ماشياً أفضلُ إلاَّ في رمي جمرة العقبة في اليومِ الأخير لكان له وجهُ؛ لأنَّه ذاهبٌ إلى مكَّة في هذه السَّاعةِ كما هو العادةُ، وغالبُ الناس راكب، فلا إيـذاءَ في ركوبهِ مع تحصيل فضيلة الاتَّباع له عليه الصلاة والسلام)) اهـ.

قلت: لكنْ في هذا [٢/ق٥٠٤] الزَّمان يعسُرُ ركوبُهُ بعد رمي العقبة، وربما ضَلَّ عنه محملُهُ لكترةِ الرِّحام، فلو قبل: إنَّه في اليوم الأخير يرمي الكلَّ راكباً لكان له وحه أيضاً مع تحصيلِ فضيلة الاتّباع في الكلِّ بلا ضرر عليه ولا على غيره؛ لأنَّ العادة أنَّ الكلَّ يركبون من منازلهم سائرين إلى مكّة، وأمَّا في غير اليوم الأخير فيرمي الكلَّ ماشياً.

(١٠٢٢) (قولُهُ: بفتحتين إلخ) وبكسرِ الشاء وفتحِ القاف المصدرُ، وبسكونها واحـــُ<sup>(٣)</sup>. الأثقال، "نهر"(٤).

[١٠٢٣٣] (قُولُهُ: أو ذَهَبَ لعرفةَ) في بعض النسخ بالواو بدلَ ((أو))، وهو تحريفٌ، والأوضحُ أن يقولَ: أو ترَكَهُ فيها وذَهَبَ لعرفةَ؛ إذ لا يصلُحُ تسليطُ ((قَدَّمَ)) هنا إلاَّ بتأويلِ.

[١٠٢٢٤] (قُولُهُ: كُرهَ) لأثر "ابن أبي شيبة"(٥) عن "ابن عمر" رضي الله تعالى عنهما:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۰۷) كتاب الحج ـ باب استلام الركن بالمحجن، ومسلم (۱۲۷۳) كتاب الحج \_ باب الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، وأبو داود(۱۸۷۷) كتاب المناسك ـ باب الطسواف الواجب، والترمذي (۱۸۲۸) كتاب المناسك ـ باب ما جاء في الطبواف راكباً، والنسائي د/۲۳۲ كتاب المناسك ـ باب استلام الركن بالمحجن، وابن ماجه (۲۹٤۸) كتاب المناسك ـ باب من استلم الركن بمحجنه، كلَّهم من حديث ابن عباس رضى الله عنهما، وفي الباب عن حابر، وابن عمر، وأبي رافع، وأبي مالك الأشجعيّ، وعبد الله بن حنظلة في الم

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) في "ب": ((وأحد))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج - باب الإحرام ق ١٤/١.

<sup>(</sup>٥) في النسخ جميعها: ((ابن شيبة))، وما أثبتناه هو الصواب.

لا إنْ أَمِنَ، وكذا يكرهُ للمصلِّي جَعْلُ نحوِ نعلِهِ خلفَهُ لشُغْلِ قليهِ.

(وإذا نفَرَ) الحاجُّ (إلى مكَّةَ نزَلَ) استناناً ولو ساعةً (بالمُحَصَّب) بضمٌّ ففتحتين:....

((مَن قَدَّمَ نَقلَهُ قبل النَّفْر فلا حجَّ له(۱) ))، أي: كــاملاً، ولأنَّه يُوجبُ شُغْلَ قلبه وهــو في العبادة فيكره، والظاهرُ أنَّها تنزيهيَّة، "بحر"(۱). واعترضهُ في "النهر"(۱): ((بأَنَّ "عمر" رضي اللــه عنــه كــان يَمنَعُ منه ويُؤدِّبُ عليه (۱)، وهذا يُؤذِنُ بأنَّها تحريميَّةً))، وفيه نظرٌ، فإنَّه كان يُؤدِّبُ على تركِ حــلاف الأولى، تأمَّل.

[١٠٢٧] (قولُهُ: لا إنْ أَمِنَ) بحثٌ لصاحب "البحر"(٥)، وتَبِعَهُ أخوه (١) أخذاً من مفهوم التعليل بشُغْل القلب، "ط"(٧).

[١٠٢٢٦] (قُولُهُ: وكذا إلخ) قال في "السِّراج": ((وكذا يكرهُ للإنسان أنْ يجعلَ شيئاً من حوائجهِ خلفه ويصلِّي مثلَ النعل وشبههِ؛ لأنَّه يَشعَلُ خاطرَهُ، فلا يتفرَّغُ للعبادة على وجهها)) اهـ.

[١٠٢٧] (قولُهُ: ولو ساعةً) يقفُ فيه على راحلتِهِ يدعو، "سراج". فيُحصَّلُ بذلك أصلَ السنَّة، وأمَّا الكمالُ فما ذكرَهُ "الكمال" ((من أنَّه يصلِّي فيه الظهرَ والعصر والمغرب والعشاء،

(قولُهُ: فما ذكرُهُ "الكمال" من أنَّه يُصلِّي فيه الظَّهرَ إلخ) لكنَّه خلاف ما تقدَّمَ من استحبابِ تقديم الظَّهر على الرَّمي مطلقاً. اهـ "سندي" عن "منلا على القاري".

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠١٤ . ٥٠١ كتاب الحج ـ باب من كره أن يقدم ثقله من منى .

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق ١٤١٠.

<sup>(</sup>٤) ذكره الزيلعي في "نصب الراية" ٨٧/٣ وقال: غريب، والحافظ ابن حجر في "الدرايــة" ٢٩/٢، وقــال: لــم أجــده، والطحطاوي على "مراقى الفلاح" صـــ ٤٨٠ـــ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٧٦/٢.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق ١٤٠١.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ٥٠٩/١.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٩٦/٢ .

الأبطحُ، وليست المقبرةُ منه.

(ثمَّ) إذا أرادَ السَّفرَ (طافَ للصَّدَرِ) أي: الوداع (سبعةَ أشواطٍ.....

ويهجعُ هجعةً ثمَّ يدخلُ مكَّةً))، "بحر"(١). وفي "شرح النقاية" لـ "القاري"(٢): ((والأظهرُ أنْ يقال: إنَّه سنَّةُ كفايةٍ؛ لأنَّ ذلك الموضعَ لا يَسَعُ الحاجَّ جميعَهم، وينبغي لأمراءِ الحجِّ ـ وكذا غيرُهم ــ أنْ ينزلوا فيه ولو ساعةً إظهاراً للطاعةِ)).

(١٠٢٢٨) (قولُهُ: الأبطح) ويقال له أيضاً: البَطْحاء والخَيْف، "قاري"("). قال في "الفتح"(<sup>4)</sup>: (روهو فِناءُ مكَّة، حدُّهُ ما بين الجبلين المتَّصلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة لذلك مُصعِداً في الشَّقَ الاُستو وأنتَ ذاهبٌ إلى منى مرتفعاً عن بطن الوادي)).

(١٠٢٢٩) (قولُهُ: ثمَّ إذا أرادَ السَّفرَ) أتى بـ ((ثُمَّ)) وما [٢/ق٥٥ / اب] بعدها إشارةً إلى ما في "النهر"(٥) وغيره: ((من أنَّ أوَّلَ وقته بعد طواف الزِّيارة إذا كان على عَزْمِ السَّفر، حتَّى لو طاف كذلك ثمَّ أطالَ الإقامة بمكَّة ولم يتَّخِذها داراً جاز طوافهُ، ولا آخر له وهو مقيم (٢) بل لو أقام عاماً لا ينوي الإقامة فله أنْ يَطُوفَ، ويقعُ أداءً، نعم المستحبُّ إيقاعُهُ عند إرادة السَّفر)) اهـ.

وفي "اللباب"(٧): ((أنَّه لا يسقطُ بنيَّةِ الإقامة ولو سنين، ويسقطُ بنيَّةِ الاستيطان بمكَّةَ أو بمما حولَها قبل حلِّ النَّهْر الأوَّل، أي: قبـل ثـالثِ أيَّامِ النَّحر، ولـو نـوى الاستيطانَ بعـده لا يسـقطُ، وإنْ نواه قبلَ النَّهْر ثمَّ بدا له الحروجُ لم يَحب كالمكّيِّ إذا خرَجَ)) اهـ.

### مطلبٌ في طواف الصَّدَر

[١٠٢٣٠] (قولُهُ: أي: الوَداعِ) بفتح الواو، وهو اسمٌ لهذا الطوافِ أيضاً، ويُسمَّى أيضاً

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) "شرح النقاية" للقاري: كتاب الحجـ فصل في رمى جمرة العقبة وطواف الزيارة وغيرهما ٤٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) "شرح النقاية" للقاري: كتاب الحج ـ فصل في رمى جمرة العقبة وطواف الزيارة وغيرهما ٤٨٧/١.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٩٦/٢.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ق ١٤٠١ \_ ب بتصرف.

<sup>(</sup>٦) أي: لا آخر لوقت طواف الوداع وهو مقيم. وقد وقع في "النهر": ((ولا أجر)) بدل ((ولا آخرَ))، ولعله تحريف.

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الصدر صـ ١٦٩...

# بلا رَمَلٍ وسَعْيٍ، وهو واحبٌ إلاَّ على أهل مكَّةً) ومَن في حُكمِهم، فلا يجبُ بل يُندَبُ

طوافَ آخرِ العَهْد، وأمَّا الصَّدَرُ فهو بفتحتين: رجوعُ المسافر من مقصدهِ والشَّارِبِ من مَورِدِه كما في "القُهُستانيِّ"(١).

[١٠٢٣١] (قولُـهُ: بـلا رَمَلٍ وسعيٍ) أي: إنْ كـان فعَلَهمــا في طــوافـِ القــدوم أو الصَّــدَر كما مرَّ<sup>(٢)</sup> عن "الخير الرمليّ".

[١٠٢٣٢] (قولُهُ: وهو واجبٌ) فلو نفَرَ ولم يَطُفُ وجَبَ عليه الرُّجَوعُ ليطوفَ ما لم يُجاوِز الميقات، فيخيَّرُ بين إراقة الدَّم والرُّجوعِ بإحرامِ جديدٍ بعمرةٍ مبتدئاً بطوافِها ثمَّ بـالصَّدَر، ولا شيءَ عليه لتأخيرِهِ، والأوَّلُ أولى تيسيراً عليه ونفعاً للفقراء، "نهر"(٣) و"لباب"(٤).

[١٠٢٣٣] (قولُهُ: إلاَّ على أهلِ مكَّة) أفادَ وجوبَهُ على كلِّ حاجٌّ آفاقيٌّ مُفرِدٍ أو متمتِّعٍ أو قارن بشرطِ كونه مُدرِكاً مكلَّفاً غيرَ معذورٍ، فلا يجبُ على المكّيِّ، ولا على المعتمر مطلقاً، وفائتُ الحجِّ، والمحصر، والمجنون، والصبيِّ، والحائض، والنفساء كما في "اللباب"(٥) وغيره.

[١٠٢٣٤] (قولُهُ: ومَن في حكمِهم) أي: ممن كان داخلَ المواقيت، وكذا مَن نوى الاستيطانَ قبل حلِّ النَّفْر كما مرَّ<sup>(١)</sup>.

[١٠٢٣٥] (قولُهُ: فلا يجبُ إلخ) قال في "النهر"<sup>(٧)</sup>: ((والمنفيُّ عنهم إنما هو وجوبُهُ لا ندبُهُ، وقد قال "الثاني": أَحَبُّ إليَّ أن يطوفَ المكِّيُّ طوافَ الصَّدَر؛ لأنَّه وُضِعَ لختم أفعال الحجِّ،

(قُولُهُ: أَوْ الصَّدَرِ) حَقُّهُ الزِّيارة.

117/

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٣٥/١ .

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠١٨٦] قوله: ((وإلا فعلهما)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق ١٤٠/ب .

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الصدر ـ فصل: ومن حرج ولم يطفه صــ ١٦٩ـــ.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الصدر صـ ١٦٨ ١ ـ .

<sup>(</sup>٦) المقولة [٩٠٢٢٩] قوله: ((ثم إذا أراد السقر)).

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٤٠/ب.

كمن مكَثَ بعدَهُ.

ثمَّ النَّيَّةُ للطَّوافِ شرطٌ، فلو طافَ هارباً أو طالباً لـم يُحْزِ، لكنْ يكفي أصلُها، فلو طافَ بنيَّةِ فلو طافَ بنيَّةِ السَّفر (١) ونَوَى النطوُّعَ أُجزَأَهُ عن الصَّدَر (١)، كما لو طافَ بنيَّةِ النطوُّع في أيَّام النَّحْر وقَعَ عن الفرض....

وهذا المعنى موجودٌ في حقِّهم)).

[١٠٢٣٦] (قولُهُ: كمَن مكَثَ بعده) لأنَّ المستحبَّ إيقاعُهُ عند إرادة السَّفر كما مرَّ<sup>(٣)</sup>. [١٠٢٣٧] (قولُهُ: فلو طاف) أي: دارَ حولَ البيت ولم تَحضُره النَّيَّةُ أصلاً.

[١٠٣٨] (قُولُهُ: أَوْ طَالْبَاَّ<sup>(ئ)</sup>) أي: لغريم ونحوه.

[١٠٢٣٩] (قولُهُ: لكنَّ يكفي أصلُها) أي: أصلُ نَسَّةِ الطواف بـلا لـزومِ تعيـينِ كونـه للصَّـدَر أو غيره ولا تعيين وجوب أو فرضيَّة.

[١٠٢٤٠] (قولُهُ: فلو طبافَ إلىخ) الحباصلُ \_ كما في "الفتح"<sup>(٥)</sup> [٢/ق٤٠٤] وغيره \_ : ((أنَّ مَن طاف طوافاً في وقتِهِ وقَعَ عنه نواه بعينه أوْ لا أو نوى طوافاً آخر))، ومن فروعِهِ: لـو قَـدِمَ

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: ((فغي "البدائع" عن أبي حنيفة أنه قال: ينبغي للإنسان إذا أراد السغر أن يطوف طواف الصدر حين يريد أن ينفر، ولو أقام بعده - ولو أياماً أو أكثر - فلا بأس، والأفضل أن يعيده، ولا يسقط هذا الطواف عنه بنيَّة الإقامة ولو سنين، ويسقط بنية الاستيطان بمكة أو بما حولها قبل حلّ النفر الأول، أي: قبل اليوم الثاني من أيام التشريق، ولو نواه بعده لا يسقط، وإن نواه قبل النفر ثم بدا له الخروجُ لم يجب كالمكي إذا خرج لا يجب عليه)).

 <sup>(</sup>٢) في "د" زيادة: (( قوله: (أحزأه عن الصدر) قال في "الأشباه": لو طاف عن الفرض أو نذر دخل فيه طواف القدوم، بخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع؛ لأنَّ كلاً منهما مقصوده مختلف "انتهى.

قال المحشي: إذ المقصودُ بطواف الإفاضة تفريغُ الذمَّة، وبالوداع توديعُ البيت. وقد يقال: هذا جسارٍ في المسألة الأولى؛ إذ المقصود بالفرض والمنذور تغريغُ الذمَّة، وبطواف القدوم تحيَّةُ البيت في اللقاء، وهما مختلفان، فتأمَّل، انتهى)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٢٩] قوله: ((ثم إذا أراد السفر)).

<sup>(</sup>٤) في "د" زيادة: ((قبل: على ظاهر الإطلاق عدمُ الإجزاء ولو مع نيَّة الطــواف، وفيــه نظـر؛ لتصريحهــم بـأن الطــواف لطلب غريم إذا اشتمل على النيَّة أجزأه كما في "حواشي الأشباه")).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ـ فصل: فإن لم يدخل المحرم مكة ٢٠٢/ ٤.

## (ثُمَّ) بعدَ ركعتيه (شَرِبَ من ماءِ زمزمَ.........

معتمراً وطاف وقَعَ عن العمرةِ، أو حاجًا وطاف قبل يوم النَّحر وقَعَ للقدوم، أو قارناً وطاف طوافين وقَعَ الأوَّلُ عن العمرة والثاني للقدوم، ولو كان في يوم النَّحر وقَعَ للزِّيارة، أو بعدما حَلَّ النَّفُرُ بعدما طاف للزِّيارة فهو للصَّدر وإنْ نواه للتطوُّع، فلا تعملُ النيَّةُ في التقديم والتأخير إلاَّ إذا كان الثاني أقوى، كما لو ترك طواف الصَّدر ثمَّ عاد بإحرامِ عمرةٍ فيبدأ بطواف العمرة ثمَّ الصَّدر، وتمامهُ في "اللباب"(١).

[۱۰۲٤] (قولُهُ: ثُمَّ بعدَ ركعتيه) أي: بعد صلاةِ ركعتي الطواف، وتقدَّم (٢) الكلامُ عليهما، وتقدَّم (٢) أيضاً أنَّه قيل: إنَّه يلتزمُ الملتزمَ أوَّلاً ثمَّ يصلِّي الركعتين ثمَّ يأتي زمزمَ، وأنَّه الأسهلُ والأفضلُ، وعليه العملُ، وأنَّ ما ذكره هنا من الترتيب هو الأصحُّ المشهورُ، ومشى عليه في "الفتح"(٤) هناك، وعبَّرَ عن الآخرِ به ((قيل))، لكنُ حزَمَ بالقيل هنا(٥).

[١٠٢٤٢] (قولُهُ: شَرِبَ من ماء زمزم) أي: قائماً، مستقبلاً القبلية، متضلَّعاً منه، متنفِّساً فيه مِراراً، ناظراً في كلِّ مرَّةٍ إلى البيتِ، ماسحاً به وجهة ورأسته وحسده وحسده الله على جسده إنْ أمكَنَ (١) كما في "البحر"(٧) وغيره، وقد عقد في "الفتح"(٨) لذلك فصلاً مستقلاً فارجع إليه، وسيأتي (١) بعضُ الكلام على زمزم آخر الحجِّ.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الصدر ـ فصل: ومن حرج ولم يطفه صــ ١٦٩ــ .

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٠١٦] قوله: ((ثم صلى شفعاً)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٠٢] قوله: ((ثم التزم الملتزم)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٦٠/٢.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ـ فروع تتعلق بالطواف ٣٩٨/٢ .

 <sup>(</sup>٦) في "د" زيادة: ((فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «اللهم إنسي استألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً
 من كلَّ داء». انتهى "شرنبلالية").

<sup>(</sup>V) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٧٨/٢.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٩) المقولة [١١٠٨٢] قوله: ((يكره الاستنجاء بماء زمزم)).

وقبَّلَ العتبة) تعظيماً للكعبةِ (ووضَعَ صدرَهُ ووجهَهُ على الملتزم، وتشبَّثَ بالأستارِ ساعةً) كالمستشفِع بها، ولو لم يَنلُها يضعُ يديه على رأسهِ مبسوطتين على الجدارِ قائمتين والتَصَقَ بـالجدارِ (ودَعَا مُجتهداً، ويبكي) أو يتباكى (ويرجعُ قهقرى) أي: إلى خلفٍ (حتَّى يخرجَ من المسجد) وبصرُهُ ملاحظٌ للبيت.....

[١٠٣٤٣] (قولُهُ: وقبَّلَ العتبةَ) أي: ثمَّ قبَّلَ العتبةَ المرتفعة عن الأرض، "قُهُستاني"(١).

[١٠٢٤٤] (قُولُهُ: ووضَعَ) أي: ثمَّ وضَعَ، "قُهُستاني"(٢).

[١٠٢٤٥] (قُولُهُ: ووجهَهُ) أي: خدَّهُ الأيمنَ، ويرفعُ يدَّهُ اليمني إلى عتبةِ الباب.

[١٠٢٤٦] (قولُـهُ: وتشبَّثُ) أي: تعلَّقَ كما يتعلَّقُ عبدٌ ذليلٌ بطَرَفِ ثـوبٍ لمــولَّ حليــلٍ، هُستاني "<sup>(٣)</sup>.

[١٠٧٤٧] (قُولُهُ: ودَعَــا) أي: حــالَ تشـُّبُيهِ بالأسـتارِ متضرَّعــاً متخشِّعاً مكـبِّراً مهلّــلاً مصلّــاً على النبيِّ ﷺ.

[١٠٢٤٨] (قولُهُ: ويرجعُ قهقرى<sup>(٤)</sup>) كذا في "الهداية"<sup>(°)</sup> و"المجمع" و"النقاية"<sup>(۱)</sup> وغيرها، وفي "مناسك النوويِّ"<sup>(۷)</sup>: ((أنَّ ذلك مكروهٌ؛ لأنَّه ليس فيه سنَّةٌ مرويَّةٌ ولا أثرٌ محكيٌّ، وما لا أثرَ له

(قولُ "المصنّف": وقبَّلَ العتبةَ) في "السنديّ": ((وللعلماء كلامٌ في تقبيــلِ قبــور الأنبيــاء ومَـن يُتــبرَّكُ بهــم))، واعتمدَ الجوازَ وأطالَ فيه.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٤) في "د" زيادة: ((قال في "النوادر": يقول إذا رجع: آيبون، تاثبون، عابدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديَ لولا أنْ هدانا الله، فكما هديتنا لذلك فتقبّلُه مِنّا، لا تجعل آخر العهد بنا، وارزقنا العَوْد إليه حتى ترضى، برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى. كذا في "شرح الوقاية" للعلامة الشمني)).

<sup>(</sup>٥)"الهداية": كتاب الحج - باب الإحرام ١٥١/١.

<sup>(</sup>٦) انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الحج ـ فصل في جمرة العقبة وطواف الزيارة وغيرهما ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٧) انظر "حاشية الهيتميّ على إيضاح النوويّ": الباب الخامس في المقام بمكة وطواف الوداع صــ١٥١.

.....

لا يُعرَّجُ عليه)) اهـ.

وتبِعَهُ "ابن الكمال" و"الطرابلسيُّ" في [٢/ق٠٦٥]ب] "مناسكه"، لكنَّه قبال: ((وقيد فعَلَهُ الأصحابُ))، يعني: أصحابَ مذهبنا، وقال "الزيلعيُّ "(١): ((والعادةُ به حاريةٌ في تعظيم الأكابرِ، والمنكرُ لذلك مُكابرٌ))، قال في "البحر "(٢): ((لكنَّه يفعلُهُ على وجهٍ لا يحصلُ منه صدمٌ أو وطءٌ لأحدٍ)).

### مطلبٌ في حكم المجاورة بمكَّة والمدينة

### ( تنبية )

في كلامِهِ إشارةٌ إلى أنَّه لا يُجاوِرُ بمكَّة، ولهذا قال في "المجمع": ((شمَّ يعودُ إلى أهله، والمجاورةُ بمكَّة مكروهةٌ))، أي: عنده خلافاً لهما، وبقوله قال الخائفون المحتاطون من العلماء كما في "الإحياء"(")، قال: ((ولا يُظنَّ أنَّ كراهة القيام تُناقِضُ فضلَ البقعة؛ لأنَّ هذه الكراهة علَّتها ضعفُ الخلق وقصورُهم عن القيام بحقِّ الموضع))، قال في "الفتح"("): ((وعلى همذا فيجبُ كونُ الجوار في المدينة المشرَّفة كذلك، يعني: مكروهاً عنده، فإنَّ تضاعُفَ السيِّنات أو تعاظمَها إنْ فَقِدَ فيها فمحافةُ السيِّنات أو تعاظمَها إنْ فَقِدَ فيها فمحافةُ السيِّنات أو تعاظمَها إلى الإخلال بوجوبِ التوقير والإجلال قائمً)) اهد "نهر"(").

## مطلبٌ في مضاعفةِ الصَّالاة بمكَّة

### ( تتمَّةٌ )

قال السيَّد "الفاسي" في "شفاء الغرام"(١): ((يتحصَّلُ من طرقِ حديث "ابن الزبير"(٧)

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٧٨/٢.

<sup>(</sup>٣) "الإحياء": كتاب أسرار الحج ـ فضيلة المقام بمكة حرسها الله تعالى وكراهيته ٣٦٤/١.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج \_ مسائل منثورة ٩٤/٣ .

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق١٤٠/ب.

<sup>(1) &</sup>quot;شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام": الباب الخامس في ذكر الأحاديث الدّالة على أنَّ مكة المشرفة أفضل من غيرها من البلاد ١٨٠/١ لأبي الطيب محمد بن أحمد بن علي، تقى الدين المكي الحسني المالكي (٣٢٦هـ). ("كشف الظنون" ١٨٠/١) "الضوء اللامع" ١٨٥/١) "الأعلام" ٣٣١/٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في "مسنده" ٥/٤، وتقدُّم تخريجه من طريق أبي هريرة ٩٤/٣، و ٢٠٥/٤.

| حاشية ابن عابدين | 105  | <br>قسم العبادات                            |
|------------------|------|---------------------------------------------|
|                  |      |                                             |
|                  | <br> | <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

ثلاثُ رواياتٍ:

إحداها: أنَّ الصلاة في المسجد الحرام تفضُلُ على الصلاة . مسجدِ المدينة . مائةِ صلاةٍ . الثانيةُ: بألف صلاةٍ .

الثالثة: بمائة ألف صلاةٍ كما في "مسند الطيالسيّ" و"إتحاف ابن عساكر"(١)، وعلى الثالثة حسب النقاش" المفسِّر الصلاة بالمسجد الحرام، فبلَغَتْ صلاةٌ واحدةٌ فيه عمر ماتتي سنة وخمسين سنةً وسيّة أشهرٍ وعشرين ليلة، والصلواتُ الخمس عمر ماتتي سنةٍ وسبع وسبعين سنةً وتسعة أشهرٍ وعشر ليال، قال "السيّد": ورأيتُ لشيخنا "بدر الدّين بن الصاحب المصريّ"(٢): أنَّ الصلاة فيه فُرادي يمائة ألف، وجماعةً بألفي ألف وسبعمائة ألف، والصلواتُ الخمس فيه بثلاثة

(قولُهُ: حسب "النقاش" المفسر الصلاة بالمسجد الحرام فبَلغَت صلاة واحدة فيه عمر مائتي سنة و همسين سنة و الله المدينة نقلاً عن "النقاش" المفسر ما نصه : (( حسبت الصلاة في المسجد الحرام، فبلغت صلاة و احدة بالمسجد الحرام عمر شمس و شمسين سنة )) إلى آخر ما ذكرة "المحشي"، و زاد قبل عبارة "ابن الصاحب" ما نصه : (( وهذا مع قَطْع النظر عن التضعيف بالجماعة، فإنها تزيد سبعاً وعشرين درجة كما مر )) اهد.

ثمَّ رأيتُ فِي "تبيين المحارم" من فصلِ حكمِ المقام بمكّة ما نصَّهُ: ((قال "أبو بكر النقَّاش": حسبتُ ذلك فبلَغَتْ صلاةً واحدةً في المسجد الحرام عمرَ خمسِ وخمسين سنةً وستَّةٍ أشهرٍ وعشرين ليلةً، وصلاةً يومٍ ولِبلةٍ ـ وهي خمسُ صلواتٍ ـ عمرَ ماثتي سنةٍ وسبعٍ وسبعين سنةً وتسعةٍ أشهرٍ وعشرٍ ليالٍ )) اهـ.

<sup>(</sup>١) اسمه كاملاً: "إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر"، لأبي اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن عساكر الدمشقي ثم المكي، وهو حفيد ابن أخي الحافظ المؤرخ ابس عساكر (ت٦٨٦هـ)، وقيل: (٦٨٧هـ). ("كشف الظنون" ٢١/١، "قوات الوفيات" ٣٢٨/٢، "الأعلام" ١١/٤).

<sup>(</sup>٢) صواب العبارة:(( عمر خمس وخمسين سنةً...))، وانظر "تقريرات الرافعيّ" في هذا الموضع.

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن أحمد، بدر الدين المصري النسافعي، المعروف بابن الصاحب (ت٧٨٨هـ). ("الـدرر الكامنة"
 (٢٤٨/١) "معجم المؤلفين" (٢٤٨/١).

عشرَ ألفَ ألفٍ وخمسِمائةِ صلاةٍ، وصلاةُ الرَّجُل منفرداً في وطنه غيرَ المسجدين المعظَّمين كلُّ مائـةِ سنةٍ شمسيَّةٍ بمائةِ ألفٍ وثمانِين ألفَ صلاةٍ، وكلُّ ألفِ سنةٍ بألفِ ألفِ صلاةٍ وثمانِين ألفَ صلاةٍ، وكلُّ ألفِ سنةٍ بألفِ ألفِ صلاةٍ وثمانِين ألفَ صلاةٍ، فتلخَّصَ أنَّ صلاةً واحدةً جماعةً في المسجد الحرام يفضُلُ ثوابُها على ثواب [٢/ق٧٠٤] مَن صلَّى في بلده فُرادى حتَّى بلَغَ عُمُرَ نوح عليه السلام بنحو الضِّعف)) اهـ.

ثمَّ ذكرَ ('): ((أنَّ للعلماء خلافاً في هذَا الفَضْل: هل يعُمُّ الفرضَ والنَّفل، أو يختصُّ بالفرضِ؟ وهو مقتضى مشهورِ مذهبنا ـ أي: المالكيَّة ـ ومذهب الحنفيَّة، والتعميمُ مذهبُ الشافعيَّة، واختُلِفَ في المرادِ بالمسجد الحرام، قيل: مسجدُ الجماعـة، وأيَّدَهُ "المحبُّ الطبريُّ"('')، وقيل: الحرمُ كلُّهُ، وقيل: الكعبةُ خاصَّةً، وجاءت أحاديثُ تدلُّ على تفضيلِ ('') ثواب الصوم وغيره من القربات . يمكَّة، إلاَّ أنَّها في النُّبوتِ ليست كأحاديثِ الصلاة فيها)) اهـ باختصارٍ.

وذكر "ابن حجر" في "التُحفة"(أ): ((أنَّه صَحَّ في الأحاديثِ بتكريرِ الأَلْف ثلاثاً))، كذا كتَبَهُ بعضُ المحشِّين، وذكر "البيري" في "شرح الأشباه" في أحكام المسجد: ((أنَّ المشهور عند أصحابنا أنَّ التضعيف يعُمُّ جميعَ مكَّة، بل جميعَ حرم مكَّة الذي يحرُمُ صيدُهُ كما صحَّحةُ "النوويُّ")).

[١٠٢٤٩] (قولُمُ: وسقَطَ طوافُ القدوم إلخ) هذه مسائلُ شبتًى عنونَ لهما في "الهداية"(°) و"الكنز"(٦) بـ ((فصل))، وذكرَ في "البحر"(٧): ((أنَّ حقيقة السُّقوط لا تكونُ

1 4 7 / 7

<sup>(</sup>١) "شفاء الغرام": ٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) في "ب": ((على أن تفضيل إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "تحفة المحتاج بشرح المنهاج": كتاب الحج ـ باب دخول الحرم ٢٥/٤.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الحج ـ فصل ١٥١/١ .

<sup>(</sup>٦) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة إلخ ١١٨/١.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة إلخ ٣٧٩/٢.

وأساءً.

(ومَن وقَفَ بعرفةَ ساعةً) عُرْفيَّةً وهو اليسيرُ من الزَّمان، وهو المَحْمَـل عنـد إطـلاقِ الفقهاء (مِن زوالِ يومِها) أي: عرفةَ (إلى طلوعِ فجرِ يومِ النَّحْر<sup>(۱)</sup>.....

إلاَّ فِي اللازم(٢)، فهو هنا مجازٌ عن عدم سنيَّتِهِ فِي حقِّه إمَّا لأنَّه ما شُرِعَ إلاَّ فِي ابتداء الأفعال، فلا يكونُ سنَّةً عند التأخُّرِ ولا شيءَ عليه بتركه؛ لأنَّه سنَّة، وإمَّا لأنَّ طواف الزِّيارة أغنى عنه كالفرض يُغني عن تحيَّة المسجد، ولذا لم يكن للعمرة طواف قدومٍ؛ لأنَّ طوافها أغنى عنه. قيَّدَ بطواف القدوم؛ لأنَّ القارن إذا لم يدخل مكَّة ووقَفَ بعرفاتٍ صار رافضاً لعمرته، فيلزمُهُ دمَّ لوضها وقضاؤها كما سيأتي في آخر القِران)) اهد.

[١٠٢٥٠] (قولُـهُ: وأسـاءَ) أي: لتركِـهِ السـنَّة، وقدَّمنـا(٢) أنَّ الإسـاءة دون الكراهـة، أي: التحريميَّة.

[١٠٧٥١] (قولُهُ: عرفيَّةً) أي: في عُرفِ اللَّغة، والأوضحُ أنْ يقول: لغويَّةٌ أو شرعيَّةٌ كما عبَّرَ في "شرح اللباب"(٤).

[١٠٢٥٢] (قُولُهُ: وهو اليسيرُ) ذكَّرَ الضميرَ مراعاةً لتذكيرِ الخبر.

[١٠٢٥٣] (قولُهُ: من زوالِ إلخ) متعلَّقٌ بمحذوفِ صفةٍ لـ ((ساعةٌ)) لا بـــ ((وقَـفَ))؛ لفســادِ المعنى باعتبار الغاية، فتدبَّر.

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: ((ومَنْ وقف في غير هذا الوقت لا يكون مدركاً إلاَّ إذا اشتبه على الناس هلالُ ذي الحجة، وأكملسوا ذا القعدة ثلاثين، ثم تبيَّن أنَّ اليوم الذي وقف فيه كان يومَ النحر جاز استحساناً، والقياس أن لا يجوز كما لو تبين أنَّ يومهم يومُ التروية، كذا في "فتاوى قاضي خان". وإن لم يدرك عرفات حتى طلع الفجر من أوَّل يوم النحر فقد فاته الحج، وسقط عنه أفعال الحج، ويتحوَّلُ إحرامه إلى العمرة، ويأتي بأفعال العمرة ويجل، ويجب عُليه من قبابل. كذا في "شرح الطحاوي".

فائدة: الليالي تابعةً للأيام المستقبلة لا للأيام الماضية إلا في الحج، فإنها في حكم الأيام الماضية، "الفتاوى الهندية")). (٢) في "د" زيادة: ((ولذا قال في "النهر": وعبـــارة "الـــوافي": ولـــم يطــف للقـــدوم مَــنْ لــم يدخــل مكــة، ووقــف بعرفــة

أولى كما لا يخفى انتهى. ولأن السقوط يشعر بعدم الكراهة)). (٣) المقولة [٩٨٥١] قوله: ((وبترك رفع الصوت بهما)).

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات ـ فصل في صفة الوقوف صــ١٣٦ــ.

## أو اجتازَ) مُسرعًا أو (نائماً أو مُغمَّى عليه،....

[١٠٢٥٤] (قولُهُ: أو اجتاز) أي: مرَّ، وقولُهُ: ((مُسرِعاً)) حالٌ أشار به إلى أنَّ هـذه السَّاعةَ البسيرة يكفي منها هذا المقدارُ من الوقوف، فإنَّ المسرع لا يخلو عن وقوفٍ يسيرٍ على قَـلَمٍ عنـد نقل القَدَم الأخرى، ولذا صحَّ اعتكافُهُ كما مرَّ<sup>(۱)</sup> في بابه.

[ه 1.۲٥] (قولُهُ: أو نائماً أو مغمى عليه) يشيرُ إلى أنَّ الوقوف بعرفة يصحُّ بـلا نَيَّةٍ كما سيصرِّ حُ<sup>(٢)</sup> به بخلاف الطواف، [٢/ق٧٠٤/ب] قال في "البحر"<sup>(٣)</sup>: ((والفرقُ أنَّ الطواف عبادة مقصودة، ولهذا يُتنفَّلُ به، فلا بدَّ من اشتراطِ أصلِ النيَّة وإنْ كان غيرَ محتاجٍ إلى تعيينه كما مرَّ، وأمَّ الوقوفُ فليس بعبادةٍ مقصودةٍ، ولذا لا يُنتفَّلُ به، فوجودُ النيَّة في أصلِ العبادة - وهو الإحرامُ مين اشتراطِهِ في الوقوف)) اهد.

لكنْ أورَدَ عليه في "النهر"(1) القراءةَ في الصلاة، فإنّها عبادةٌ مستقلّةٌ، بدليلِ أنّه يُتنفّلُ بهما مع أنّه لا يُشترَطُ لها النّيّةُ، قال: ((ولم أره لأحدٍ، ولم يظهر لي عنه حوابٌ)).

قلت: قد يَمنَعُ كونُ القراءة عبادةً مستقلةً، والتنفُّلُ بها لا يدلُّ على ذلك كالوضوءِ،

(قولُهُ: قلت: قـد يَمنَعُ كـونُ القراءة عبادةً مستقلةً إلـخ) وفرَّق "السنديُّ" أيضاً بين الطواف والقراءة: (( بأنَّ الطواف تعبُّديُّ غيرُ معقولِ المعنى، فاشتُرطَتْ لـه النيَّةُ ليتأكَّد جانبُ الطواف، وأمَّا القراءة فهي عبادة معقولة المعنى، فلم يُشترَطُ لها النيَّةُ استقلالاً، بل اكتُفِي بانسحابِ النيَّة عند التَّحريمة، أو يقال: النيَّةُ إنما هي لتمييزِ العادة عن العبادة، والقراءة لا تكون إلاَّ عبادةً، فلم تحتج إلى النيَّة، والطواف قد يكونُ طلباً لهاربٍ أو فراراً من طالبٍ أو نحوهُ فاحتاجَ إلى النيَّة، أو يقال: إنَّ القراءة وإنْ كانت عبادةً فقد تسقُطُ عن المصلّي كالأمِّيِّ والأخرس، والطوافُ لا يسقطُ بحالى)) هـ.

<sup>(</sup>١) ١٩/٦ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>۲) ص-۱٦۱-۱۲۰ "در".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة إلخ ٣٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق ١٤١/أ باعتصار .

## و) كذا لو (أَهَلَّ عنه رفيقُهُ)......

فإنّه يتنفّلُ به مع كونِهِ ليس عبادةً (١) مستقلّة، ولذا لم يصحُّ نذرُهُ، وكذا القراءةُ، ففي التُهُستانيُّ (٢) من الاعتكاف: ((أنَّ النَّذْر بها لا يصحُّ؛ لأنَّها فُرِضَتُ تبعاً للصلاة لا لعينها))، فتأمَّل.

[١٠٢٥٦] (قولُهُ: وكذا لو أهَلَ عنه رفيقُهُ) أي: عن المغمى عليه أو النائم المريض كما في "شرح اللباب" (٢)؛ لأنَّ الإحرام شرطٌ عندنا كالوضوء في الصلاة، فصحَّت النَّيابة بعد وجودِ نيَّةِ العبادة منه، وهو خروجُهُ للحجِّ، "معراج". وفي "النهر ((٤): ((ومعنى الإهلالِ عنه أنْ ينويَ عنه ويلبِّي، فيصيرُ المغمى عليه مُحرِماً بذلك؛ لانتقالِ إحرام الرَّفيق إليه، وليس معناه أنْ يُحرِّدُهُ وأنْ يُبستُهُ الإزار؛ لأنَّ هذا كفٌّ عن بعض محظورات الإحرام لا عينُ الإحرام لِما مرَّ)) اهـ.

ويُجزيه ذلك عن حجَّةِ الإسلام، ولو ارتكَبَ محظوراً لَزِمَهُ مُوجَّبُهُ لا الرَّفيق، "لباب"(°). ويصحُّ إحرامُهُ عنه سواءٌ أحرَمَ عن نفسه أوْ لا، ولا يلزمُهُ التحرُّدُ عن المخيط لأجلِ إحرامه عنه، ولو أحرَمَ عنه فعنه وارتكَبَ محظوراً لَزِمَهُ جزاءٌ واحدٌ بخلاف القارن؛ لأنَّه مُحرِمٌ بإحرامين،

ولعلَّ الأحسن في الفرق أن يقال: إنَّ أفعال الصلاة مستقلَّةً أُوَّلًا لا تحتاجُ إلى نَيَّةٍ، بل تنسحبُ النَيَّةُ عند التحريمة إليها؛ لأنَّها تُفعَلُ في آن واحدٍ متَّصلاً بعضُها ببعضٍ بدونِ فاصلٍ أحنبيَّ بخلاف أفعال الحجَّ، فإنَّها ليست كذلك، ثمَّ ما كان منها غيرَ قابلٍ للتُنفُّل كالوقوف تكفيه النيَّة عند الإحرام وتنسحبُ إليه، وما كان قابلاً للتَّنفُّل بحتاجُ إلى أصلٍ النيَّة عند الإحرام.

<sup>(</sup>١) من ((والتنفل)) إلى ((عبادة)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الصوم ـ فصل الاعتكاف ٢٣٠/١ بتصرف نقلاً عن "الكفاية".

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ـ فصل في طواف المغمى عليه والنائم صـ. ١٠ ــــ

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج - باب الإحرام ق ١٤١/ب باختصار .

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ـ فصل في طواف المغمى عليه والنائم صـ١٠٠ ـ.

## وكذا غيرُ رفيقِهِ، "فتح" (به)......

"بحر"(١). ولا يُشترَطُ كونُ الإحرام عنه بأمرِهِ كما في "اللباب"(٢)، أي: خلافاً لهما حيث اشترطا الأمرَ، وقيَّدَهُ في "البحر"(٢) بالمغمى عليه، أمَّا النائمُ فيُشترَطُ منه صريحُ الإذن؟ لِما في "المحيط": ((أنَّ المريض الذي لا يستطيعُ الطوافَ إذا طاف به رفيقُهُ وهو نائمٌ إنْ كان بأمرهِ جاز، وإلاَّ فلا)) اهـ.

قلت: وقيَّدَ الجوازَ في "اللباب"(1) في فصل طواف المغمى عليه والنائم بالفَوْر حيث قال: ((ولو طافُوا بمريضٍ وهو نائمٌ من غير إغماء إنْ كان بأمرِهِ وحملوه على فَوْرِهِ يجوزُ، وإلاَّ فلا))، وفي "الفتح"(0) [٢/ق٨٠٤/أ] بعد كلام: ((والحاصلُ الفرقُ بين النائم والمغمى عليه في اشتراطِ صريح الإذن وعدمه))، قال "شارح اللباب"(1): ((وقد أطلقُوا الإجزاءَ بين حالتي النَّوم والإغماء في الوقوف، ولعلَّ الفرق أنَّ النيَّة شرطٌ في الطواف عند الجمهور بخلافِ الوقوف)) اهد ملحَّصاً.

قلت: والكلامُ في الإحرامِ عن النائم، لكنْ إذا كان الطوافُ عنه لا يجوزُ إلاَّ بأمره، فـالإحرامُ بالأولى.

[١٠٢٥٧] (قولُهُ: وكذا غيرُ رفيقِهِ) هذا أحدُ قولين، وبه حزَمَ في "السِّراج"، ورحَّحَهُ في "السِّراج"، ورحَّحَهُ في "الفتح"(٧) و"البحر"(٨) لوحودِ الإذنِ للكلِّ دلالةً كما لو ذبَحَ أضحيةَ غيره في أيَّامها بـلا إذنِهِ، ومَّامُهُ في "البحر"(٩).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة إلغ ٣٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ـ فصل في طواف المغمى عليه والنائم صــ١٠٠ـــ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة إلغ ٢٠/٠٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة صـ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ـ فصل: فإن لم يدخل المحرم مكة ٤٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ـ فصل في طواف المغمى عليه والنائم صــ ١٠١ ــ .

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام \_ فصل: فإن لم يدخل المحرم مكة ٤٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة إلخ ٣٨٠/٢.

<sup>(</sup>٩) انظر "البحر": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة إلخ ٣٨٠/٢.

أي: بالحجِّ مع إحرابِ عن نفسِهِ، فإذا انتَبهَ أو أفاقَ وأَتَى بأفعالِ الحجِّ جاز، ولو بقي الإغماءُ إن الإغماءُ بعدَ إحرامِهِ طِيْفَ به المناسكُ، وإنْ أحرموا عنه.....

والله عنه ما إذا أحرَمَ عنه البحر ((وشمل إحرامُ الرَّفيق عنه ما إذا أحرَمَ عنه ما إذا أحرَمَ عنه رفيقُهُ بحجَّةٍ أو عمرةٍ أو بهما، من الميقات أو بمكَّة، ولم أره صريحاً)) اهـ.

قال في "الشرنبلاليَّة"(٢): ((وفيه تأمُّلُ؛ لأنَّ المسافر من بلادٍ بعيدةٍ ولم يكن حجَّ الفرضَ كيف يصحُّ أنْ يُحرِمَ عنه بعمرةٍ وليست واحبةً عليه؟! وقد يَمتَدُّ الإغماءُ ولا يحصلُ إحرامُهُ عنه بالحجِّ فيفوت مقصدُهُ ظاهراً)) اهـ.

[١٠٢٥٩] (قولُهُ: مع إحرامِهِ) عن نفسيهِ أو بدونه كما قدَّمناه (٤).

[١٠٢٦٠] (قولُهُ: إذا انتبَهَ أو أفاق) الأوَّلُ للنائم، والثاني للمغمى عليه.

[١٠٢٦] (قولُهُ: جاز) لأنَّه تبيَّنَ أنَّ عجزه كان في الإحرام فقط فصحَّت النَّيابةُ فيه، ثمَّ يجري هُو على مُوجَبِهِ، "بحر"(°). أي: مُوجَبِ إحرامِ الرَّفيق عنه، وفيه إشارةٌ إلى لزومِ إتيان الأفعال بنفسه لعدم العجز، وبه صرَّحَ في "اللباب"(١).

[١٠٢٦٣] (قولُهُ: إن الإغماءُ بعدَ إحرامه) أي: بنفسيهِ، وفيه أنَّ فرض المسألة في إحرام الرَّفيق عنه،

(قولُهُ: وفيه أنَّ فرض المسألةِ في إحرامِ الرَّفيق عنه) نعم ظاهرُ "المصنّف" أنَّ فرض المسألة في إحرامِ الرَّفيق عنه، إلاَّ أنَّ "الشارح" حَعَلَ كلامَهُ مشتملاً على مسألتين: أُولاهما مــا إذا اجتــازَ نائمــاً أو مغمــىً عليه، يعني: وقد أحرَمَ بنفسه صاحياً، وثانيتُهما ما إذا أحرَمَ عنه رفيقه، وهي المعبَّرُ عنها بقوله: ((وكـــذا لو أهَلَّ عنه رفيقُهُ إلخ))، فقد حعَلَ قوله: ((وأهَلَّ عنه رفيقُهُ)) مسألةً أخرى غيرَ ما قبلها. 1/4/1

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج - فصل: ومن لم يدخل مكة إلخ ٣٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٣٣/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج - باب الإحرام - فصل: فإن لم يدخل المحرم مكة ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٦٠٢٥٦] قوله: ((وكذا لو أهل عنه رفيقه)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة إلخ ٣٨٠/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام - فصل في إحرام المغمى عليه صـ٧٦ -...

اكَتَفَى بمباشرتِهم، ولم أرّ ما لـو جُنَّ فـأحرموا عنـه وطـافوا بـه المناسـك، وكـلامُ "الفتح" يفيدُ الجوازَ (أو جَهِلَ أنَّها عرفةُ صَحَّ حَجُّهُ) لأنَّ الشَّرط الكينونةُ لا النيَّة. (ومَن لم يَقِفْ فيها فاتَ حَجُّهُ).....

فكان الأظهرُ والأخصرُ أن يقول: ولو بقيَ الإغماءُ اكتفى بمباشرتِهم، ولو الإغماءُ بعد إحرامه طِيْفَ به المناسكُ، أي: أُحضِرَ المشاهدَ من وقوفٍ وطوافٍ ونحوهما، قال في "البحر"(١): ((وتُشترَطُ نَيَّتُهم الطواف إذا حملوه كما تُشترَطُ نَيَّتُهُ).

[۱۰۲۳۳] (قولُهُ: اكتَفَى بمباشرتِهم) أي: من غير أنْ يشهدوا به المشاهدَ من الطوافِ والسَّعي والوقوف، وهوالأصحُّ، نعم ذلك أولى، "نهر"<sup>(۲)</sup>. وانظر هل يكتفي المباشرُ بطوافٍ واحدٍ عنه وعن المغمى عليه كما لو حمَلَهُ وطاف به أوْ لا؟ لم أره، "أبو السُّعود"<sup>(۳)</sup>.

قلت: الظاهرُ الثاني؛ لأنَّه إذا أُحضِرَ الموقفَ كان هـو الواقفَ، وإذا طِيْفَ بـه كـان بمنزلـةِ الطائف راكباً كما صرَّحُوا به، فلا يقاسُ عليه [٢/ق٨٠٤/ب] ما إذا لم يُحضَر، فـلا بـدَّ مـن نيَّةِ وقوفٍ عنه وإنشاءِ طوافٍ وسعي عنه غيرٍ ما يفعلُهُ المباشرُ عن نفسه، تأمَّل.

[1.776] (قولُهُ: ولم أرَ ما لو جُنَّ<sup>(٤)</sup> قبل الإحرام) البحثُ لصاحب "النَّهر"<sup>(٥)</sup>، وقدَّمنا<sup>(٢)</sup> قبيل فروض الحجِّ أنَّ صاحب "البحر" توقَّفَ فيه وقال: ((إنَّ إحرام وليِّه عنه يحتاجُ إلى نقلِ))، وقدَّمنا<sup>(١)</sup> هناك عن "شرح المقدسيِّ" عن "البحر العميق": ((أنَّه لا حجَّ على مجنون مسلم، ولا يصحُّ منه إذا حَجَّ بنفسه، ولكنْ يُحرِمُ عنه وليُّهُ)) اهد. فمن خرَجَ عاقلاً يريدُ الحجَّ ثُمَّ جُنَّ قبل إحرامه

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة ٣٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق ١٤١/ب بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٣) "فتح المعين": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٤٩٤/١.

<sup>(</sup>٤) في "د" زيادة: ((أي: بعد خروجه مع أهل بلده بنية الحج؛ لأنه مكلف به، أبو السعود)).

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق ١٤١/ب.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٩٦٥٠] قوله: ((والمحنون)).

# لحديثِ:(( الحجُّ عرفةُ )) (فطافَ وسَعَى وتحلَّلَ) أي: بأفعالِ العمرة (وقَضَى).....

يُحرمُ عنه وليُّه بالأُولى، ولعلَّ التوقُّفَ في إحرام رفيقِهِ عنه.

وكلامُ "الفتح"(١) هو ما نقلَهُ عن "المنتقى" عن "محمَّدٍ": ((أحرَمَ وهو صحيحٌ، ثمَّ أصابَهُ عَتَـهٌ فقضى به أصحابُهُ المناسكَ ووقفُوا به، فمكَثَ كذلك سنين ثـمَّ أفـاق أجـزأَهُ ذلك عـن حجَّـةِ

الإسلام)) اهـ. قال في "النهر"(٢٠): ((وهذا ربَّما يُومِئُ إلى الجوازِ)) اهـ.

وإنما قال: ((يُومئُ إلى الجواز)) لا من حيث إنَّ كلام "الفتح" في المعتوه وكلامَنا في المجنون، بل من حيث إنَّ كلامَ "الفتح" فيما لو أحرَمَ عن نفسه ثمَّ أصابَهُ العَتُهُ، وكلامَنا فيما إذا حُنَّ قبل أنْ يُحرمَ عن نفسه، وإيماءُ "الفتح" إلى الجواز في ذلك في غايةِ الخفاء، فافهم.

### ( فرغٌ )

الصبيُّ الغيرُ المميِّزِ لا يصحُّ إحرامُهُ ولا أداؤه، بل يَصِحَّان من وليَّه له، فيُحرِمُ عنـه مَن كـان أقربَ إليه، فلو اجتمَعَ والدَّ وأخَّ يُحرِمُ الوالدُ، ومثله المجنـونُ، إلاَّ أنَّه إذا جُنَّ بعـد الإحـرام يلزمُهُ الجزاءُ، ويصحُّ منه الأداءُ، وتمامُهُ في "اللباب"(٣).

[١٠٢٦٥] (قولُهُ: لحديثِ: الحجُّ عرفةُ ( ) أي: معظمُ ركنيه الوقوفُ بها باعتبارِ الأمنِ من البطلان عند فعلِهِ لا من كلِّ وجه، فلا يُنافي أنَّ الطواف أفضلُ، "ط" ( ).

[١٠٢٦٦] (قولُهُ: فطافَ إلخ) عطَفَ ((تحلَّلَ)) على ((طافَ)) و((سَعَى)) عطْفَ تفسيرٍ،

(قُولُهُ: ولعلَّ التَوقَّفَ في إحرامِ رفيقِهِ عنه. وكلامُ "الفتح" هــو مــا نقَلَـهُ إلــخ) الظــاهرُ صحَّـةُ إحــرامِ رفيقه عنه فيما إذا حرَجَ يريدُ الحجَّ فحُنَّ قبل أن يُحرِمَ؛ لوجود الإذن دلالةٌ كما في مسألة الإغماء.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج - باب الإحرام - فصل: فإن لم يدخل المحرم مكة ٢٠٤/٣.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ق ١٤١/ب.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ٦/٥٩٤.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ١٢/١ .

ولو حجُّهُ نَذْراً أو تطوُّعاً (مِن قابلِ) ولا دمَ عليه.

(والمرأةُ) فيما مَرَّ (كالرَّجُل) لعمومِ الخطاب ما لم يَقُمْ دليلُ الخصوص (لكنَّها تكشفُ وحهَها لا رأسَها، ولو سَدَلَتْ شيئاً عليه.....

والأولى الإتيانُ في الثلاثية بصيغةِ المضارع، بل الأولى قولُ الكنز<sup>(۱)</sup> في باب الفوات: ((فليُحِلُّ بعمرةٍ)) ليفيدَ الوحوب، وبه صرَّحَ في "البدائع"<sup>(۱)</sup>، لكنَّ المرادُ أنَّه يفعلُ مثلَ أفعال العمرة؛ لأنَّ ذلك ليس بعمرةٍ حقيقيَّةٍ كما صرَّحَ به في باب الفوات من "اللباب"<sup>(۱)</sup> وغيره.

وفي الكلام إشارة إلى أنَّ إحرام الحبِّ باق، وهذا عندهما، وقال "الثاني": انقلَبَ إحرامُهُ إحرامُهُ إحرامُ عمرة، وثمرةُ الخلاف تظهرُ فيما لو أحرَمَ بحجَّةٍ أخرى صبَّ عند "الإمام" ويرفضُها لقلاً يصيرَ حامعاً بين إحرامي حجِّ، وعليه دم وحجَّنان وعمرة [٢/ق٠٩ ٤/أ] من قابل، وقال "الثاني": يمضي فيها لانقلاب إحرام الأولى، وقال "محمَّد": لا يصحُّ إحرامُهُ أصلاً، "نهر"(١٠).

[١٠٢٦٧] (قولُهُ: ولو حجُّهُ نذراً أو تطوَّعاً) وكذا لو فاسداً سواءٌ طرَأَ فسادُهُ أو انعقَـدَ فاسـداً كما إذا أحرَمَ مُجامعاً، "نهر"(°).

[١٠٢٨] (قولُهُ: فيما مرَّ) أي: من أحكام الحجِّ، "ط"(١).

[١٠٢٦٩] (قولُهُ: لكنَّها تكشفُ وجهَها لا رأسَها) كـذا عـبَّرَ في "الكـنز"، واعترضَهُ "الزيلعيُّ"(٢): ((بأنَّه تطويلٌ بلا فائدةٍ؛ لأنَّها لا تخالفُ الرَّجُلَ في كشفِ الوجه، فلو اقتصَرَ

<sup>(</sup>١) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحج . باب الفوات ١٣٤/١ .

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما بيان ما يفوت الحج بعد الشروع ٢٢٠/٢ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": صـ٢٨٣ ..

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج \_ باب الفوات ق٥٧ ا/ب .

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج ـ باب الفوات ق٥٥ ١/ب.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج ـ فصل في الإحرام ١٢/١ ٥.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٣٨/٢.

# وحافَتْهُ عنه حاز) بل يُندَبُ (ولا تلبِّي حَهْراً) بل تُسمِعُ نفسَها.....

على قوله: لا تكشفُ رأسَها لكان أولى))، وأجابَ في "البحر"(١): ((بأنَّه لَمَّا كان كشفُ وجهها خفيًّا ـ لأنَّ المتبادر إلى الفهم أنَّها لا تكشفُهُ؛ لأنَّه محلُّ الفتنة ـ نَصَّ عليه وإنْ كانا سواءً فيه، والمرادُ بكشفِ الوجه عدمُ مماسَّةِ شيءٍ له، فلذلك يكره لها أنْ تلبس البرقعَ؛ لأنَّ ذلك يُماسُّ وجهها، كذا في "المبسوط"(٢))) اهـ.

قلت: لو عطَفَ قوله: ((والمرادُ)) بأو لكانَ جوابًا آخرَ أحسن من الأوَّل، تأمَّل.

[١٠٣٧٠] (قولُهُ: وحافَتُهُ) أي: باعَدَتْهُ عنه، قال في "الفتح"<sup>(٣)</sup>: ((وقـد جعلُـوا لذلـك أعـواداً كالقُبَّةِ تُوضَعُ على الوجهِ ويُسدَلُ من فوقِها الثوبُ)) اهـ.

[١٠٧١] (قولُهُ: حانَ أي: من حيث الإحرامُ، بمعنى أنَّه لم يكن محظوراً؛ لأنَّه ليس بسترٍ، وقولُهُ: ((بل يُندَبُ (أ))) أي: خوفاً من رؤيةِ الأحانبِ، وعبَّرَ في "الفتح"(٥) بالاستحبابِ، لكنْ صرَّحَ في "النهاية" بالوجوب، وفي "المحيط": ((ودلَّتِ المسألةُ على أنَّ المرأة منهيَّةٌ عن إظهارِ وجهِها للأحانبِ بلا ضرورةٍ؛ لأنَّها منهيَّةٌ عن تغطيتِهِ لحقِّ النسك لولا ذلك، وإلاَّ لم يكن

(قُولُهُ: لأنَّها منهيَّةٌ عن تغطيتِه لحقِّ النسك لولا ذلك، وإلاَّ لم يكن إلخ) عبارة "النهايـة":(( ودلَّت المسألة على أنَّ المرأة منهيَّةٌ عن إظهارِ وجهِها للرِّجال من غير ضرورةٍ؛ لأنَّها منهيَّةٌ عن تغطيةِ الوجهِ لحقِّ النسك ولولا أنَّ الأمر كذلك، وإلاَّ لَما أُمِرَتُ بهذا الإرحاء، كذا في "المحيط" )) اهـ، وكذا رأيتُهُ في "المحيط البرهانيِّ"، لكن مع حذف الواو من قوله:(( ولولاً أنَّ الأمر إلخ ))، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة إلخ ٣٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) "المبسوط": كتاب المناسك ـ ياب ما يلبسه المحرم من الثياب ١٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ـ فصل: فإن لم يدخل المحرم مكة ٢/٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"آ" و"ب": ((ندب)).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الإحرام \_ فصل: فإن لم يدخل المحرم مكة ٢٠٥/٢.

دفعاً للفتنة، وما قيل: إنَّ صوتها عورةً ضعيفٌ.

(ولا تَرْمَلُ) ولا تضطبعُ (ولا تَسْعَى بين الميلين،.....

لهذا الإرخاء فائدةً)) اهد. ونحوه في "الخانيَّة"(١).

119/4

ووفَّقَ فِي "البحر"(٢) بما حاصلُهُ: ((أنَّ محمل الاستحباب عند عدم الأجانب، وأمَّا عند وجودِهم فالإرخاء واحبٌ عليها عند الإمكان، وعند عدمه يجبُ على الأجانب غضُّ البصر))، ثمَّ استدرَكَ على ذلك: ((بأنَّ "النوويَّ"(٢) نقَلَ أنَّ العلماء قالوا: لا يجبُ على المرأة سترُ وجهها في طريقها، بل يجبُ على الرِّحالُ الغضُّ))، قال: ((وظاهرُهُ نقلُ الإجماع))، واعترضه في النهر "(1): ((بأنَّ المراد علماء مذهبه)).

قلت: يؤيِّدُهُ ما سمعتَهُ من تصريح علمائنا بالوجوب والنَّهي.

#### ( تنبية )

علمتَ مما تقرَّرَ عدمَ صحَّةِ ما في "شرح الهداية" لـ "ابن الكمال": ((من أنَّ المرأة غيرُ منهيَّةٍ عن سترِ الوجه مطلقاً إلاَّ بشيءٍ فُصِّلَ على قدْرِ الوجهِ كالنَّقابِ والبُرْقُع)) كما قدَّمناه (٥) أوَّلَ الباب.

[١٠٢٧٣] (قُولُةُ: دفعاً للفتنةِ) أي: فتنةِ الرِّحال بسماع صوتها.

[١٠٢٧٣] (قولُهُ: وما قيل) ردٌّ على "العينيِّ"(١). [٢/ق٩٠٩/ب]

[١٠٢٧٤] (قولُهُ: ولا ترملُ إلخ) لأنَّ أصلَ مشروعيَّتِهِ لإظهارِ الجَلَد وهو للرَّحال، ولأنَّه يُخِـلُّ بالسَّتر، وكذا السَّعيُ، أي: الهرولةُ بين الميلين في المسعى، والاضطباعُ سنَّةُ الرَّمَل.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الحج ٢٨٦/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة إلخ ٣٨١/٢ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) "شرح صحيح مسلم": كتاب الآداب .. باب نظر الفحاءة ٢٦٤/١٤.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحرام ق ١١ /ب.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٩٨٩٦] قوله: ((كله أو بعضه)).

<sup>(</sup>٦) "رمز الحقائق": كتاب الحج ـ فصل في بيان مسائل تتعلق بالوقوف إلخ ١١٨/١.

# ولا تَحلِقُ بل تُقصِّرُ) من ربع شعرِها كما مرَّ (وتَلْبَسُ المخيطَ) والخُفَّين والحُلِيَّ....

[١٠٢٧٥] (قولُهُ: ولا تحلقُ) لأنَّه مُثلَّةٌ كحَلْقِ الرَّجُلِ لحيتَهُ، "بحر"(١).

[١٠٢٧٦] (قولُـهُ: من ربعِ شعرِها) أي: كالرَّجُل، والكلُّ أفضلُ، "قُهُستاني"<sup>(٢)</sup>. خلافًـــاً لِما قيل: إنَّه لا يتقدَّرُ في حقِّها بالرُّبع بخلافِ الرَّجُل، "بحر<sup>"(٣)</sup>.

[١٠٢٧٧] (قُولُهُ: كما مرَّ<sup>(١)</sup>) أي: عند قوله: ((ثمَّ قصَّرَ)) من بيانِ قَدْرِهِ وكيفيَّتِه.

ر ۱۰۲۷۸] (قُولُهُ: وتلبسُ المخيطَ) أي: المحرَّمَ على الرِّحـال غيرَ المصبوغ بـوَرْسٍ أو زَعْفـرانِ أو عُصْفُر، إلاَّ أنْ يكون غَسيلاً لا ينفض، "شرح اللباب"(°).

[٩٠٢٧] (قولُهُ: والحُفَّين) زادَ في "البحر" (غيرهِ: ((والقفَّازين))، قال في "البدائع" (٧٠): ((لأنَّ لبس القفَّازين ليس إلاَّ تغطيةَ يديها، وإنَّها غيرُ ممنوعةٍ عن ذلك، وقولُهُ عليه الصلاة والسلام: ((ولا تلبس القفَّازين ))، نهيُ ندبٍ حملناه عليه جمعاً بين الأدلَّة))، "شرح اللباب" (٩٠).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة الخ ٣٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة إلخ ٣٨٢/٢.

<sup>(</sup>٤) صــ١٢٥ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام \_ فصل في إحرام المرأة صـ٧٨ ـــ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة إلخ ٣٨٢/٢.

<sup>(</sup>٧) "البدائع": كتاب الحج - فصل: وأما بيان ما يحظره الإحرام ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد ١١٩/٢) والبخاري (١٨٣٨) كتاب جزاء الصيد ـ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وأبو داود (١٨٢٥) و (١٨٢٦) كتاب المناسك ـ باب ما يلبس المحرم، وقال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل، ويحيى بن آيوب عن موسى بن عقبة، عن نافع على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق، عن موسى ابن عقبة موقوفاً على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر، وصالك، وأيوب موقوفاً، وإبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ: ((المحرمةُ لا تَنتقب، ولا تَلْبَس الفَقَارَيْن)). قال أبو داود: إبراهيم ابن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث، والترمذي (٨٣٣) كتاب الحج \_ باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لُبسُه، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي ١٣٣/٥ كتاب المناسك \_ باب النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام، وابن عزيمة (٢٥٩٧) كتاب المناسك \_ باب النهي عن أبوحرام، وأبو يعلى (٨١٨٥).

<sup>(</sup>٩) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام \_ فصل في إحرام المرأة صـ٧٨ ...

(ولا تَقْرَبُ الحَجَرَ في الزِّحام) لِمَنْعِها من مُماسَّةِ الرِّحال (والخنثى المشَكلُ كـالمرأةِ فيما ذُكرَ) احتياطاً.

(وحيضُها لا يَمنَعُ) نسكاً (إلاَّ الطَّوافَ) ولا شيءَ عليها بتأخيره إذا لم تَطهُرْ إلاَّ بعد أيَّامِ النَّحْر، فلو طَهُرَتْ فيها بقَدْرِ أكثرِ الطَّوافِ لَزِمَها الدَّمُ بتأخيرِهِ، "لباب"(١)

(وهو بعدَ حصولِ ركنيه......

[١٠٢٨٠] (قولُهُ: ولا تَقرَبُ الحجَرَ في الزِّحام إلخ) أشارَ إلى ما في "اللباب"(٢): ((من أنَّها عند الزَّحمة لا تصعدُ الصَّفا ولا تصلِّى عند المقام)).

[١٠٢٨١] (قولُهُ: لا يَمنَعُ نسكاً) أي: شيئاً من أعمال الحجِّ.

[١٠٢٨] (قولُهُ: إلاَّ الطوافَ) فهو حرامٌ من وجهين: دخولِها المسحدَ، وتركِ واحسِ الطهارة.

#### ( تنبية )

قدَّمنا(٢) عن "المحيط": ((أنَّ تقديم الطوافِ شرطُ صحَّةِ السَّعي))، فعن هذا قال القُهُستانيُّ ((فلو حاضَتْ قبل الإحرامِ اغتسلت وأحرمت، وشهدت جميعَ المناسك إلاَّ الطوافَ والسَّعيَ)) اهد. أي: لأنَّ سعيها بدون طوافٍ غيرُ صحيح، فافهم.

[١٠٢٨٣] (قُولُهُ: فلو طَهُرَتْ فيها إلخ) تقدَّمَتْ<sup>(٥)</sup> المسألةُ قبيل قوله: ((ثمَّ أتى منى)). [١٠٢٨٤] (قُولُهُ: وهو) أي: الحيضُ ((بعد حصولِ ركنيه))، أي: ركني الحجَّ، وهــو

<sup>(</sup>١) "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: حائض طهرت في آخر أيام النحر صـ٢٣٤...

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام . فصل في إحرام المرأة صــ ٧٩ ـــ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٠٢٤] قوله: ((إن أراد السعي)).

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الحج ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٥) صـ١٣٦\_ "در".

يُسقِطُ طوافَ الصَّدَر) ومثلُهُ النَّفاسُ.

(والبُدْنُ) جمعُ بدنةٍ (من إبلٍ وبقرٍ، والهديُ منهما ومن الغنم) كما سيجيءُ. ﴿بابُ القران﴾

(هو أفضلُ).....

وإنْ كان فيه تشتيتُ الضمائر لكنَّه ظاهرٌ.

[١٠٢٨٥] (قولُهُ: يُسقِطُ طوافَ الصَّدَر) أي: يُسقِطُ وجوبَهُ عنها كما قدَّمناه (١)، ولا دمَ عليها كما في "اللباب"(٢).

[١٠٢٨٦] (قولُهُ: والبُدْثُ إلخ) ذكرَهُ في "الكنز"(٢) هنا لمناسبةِ قوله: ((ومَن قلَّدَ بدنهَ تطوَّع أو نذر أو حزاء صيدٍ، ثمَّ توجَّه معه يريدُ الحجَّ فقد أحرَمَ إلىخ))، وقد ذكرَ أن "المصنَّف" مسألة التقليدُ أوَّلَ بابُ الإحرام لأنَّه محلَّها، فكان الأولى له ذكرَ هذه المسألةِ هناك أيضاً.

[١٠٢٨] (قولُهُ: كما سيجيءُ (٥) أي: في بابِ الهدي، والله الهادي إلى الصواب، وإليه المرجعُ والمآب.

## ﴿بابُ القران

أُخَّرَهُ عن الإفراد وإنَّ كان أفضلَ لتوقُّف معرَفتِهِ على معرفةِ الإفراد.

[١٠٢٨] (قولُهُ: هو أفضلُ [٢/ق ١٤١٠] أي: من التمتَّع، وكذا من الإفرادِ بـالأَولَى، وهـذا عند الطرفين، وعند "الثاني" هو والتمتُّعُ سواءً، "قُهُستاني" (١٠). والكلامُ في الآفاقيِّ، وإلاَّ فالإفرادُ أفضلُ كما سيأتي (٧)، وعند "مالكِ": التمتُّعُ أفضلُ، وعند "الشافعيُّ": الإفرادُ، أي: إفرادُ كلِّ واحدٍ

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠٢٣٥] قوله: ((فلا يجب إلخ)).

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: حائض طهرت في آخر أيام النحر صـ٢٣٤ــ.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحج ـ فصل: ومن لم يدخل مكة إلخ ١١٩/١ .

<sup>(</sup>٤) صـ٢٣- "در".

<sup>(</sup>٥) صـــ٤٣٨ـــ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الحج ـ فصل في القران والتمتع ٢٥٢/١ ـ ٢٥٣ بتصرف .

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٠٣٧٧] قوله: ((يفرد فقط)).

من الحجِّ والعمرة بإحرام على حدة كما جزَمَ به في "النهاية" و"العناية"(١) و"الفتح"(٢) خلافًا لـ "الزيلعيِّ"(٢)، قال في "الفتح": ((أمَّا مع الاقتصارِ على أحدِهما فلا شكَّ أنَّ القِران أفضلُ بلا خلافي))، وفي "البحر"(٤): ((وما رُوِيَ عن "محمَّدِ": أنَّه قال: حجَّةٌ كوفيَّةٌ وعمرةٌ كوفيَّةٌ أفضلُ عندي من القِرانِ فليس بموافِق لمذهب "الشافعيِّ"، فإنَّه يُفضَّلُ الإفرادَ مطلقاً، و"محمَّد" إنما فضَّلَهُ إذا اشتمَلَ على سفرين خلافاً لِما فَهمَهُ "الزيلعيُّ" من أنَّه موافقٌ لـ "الشافعيِّ")).

ثمَّ منشأً الخلافِ اختلافُ الصحابة في حجَّته عليه الصلاة والسلام، قال في "البحر"(°): ((وقد أكثَرَ الناسُ الكلامَ، وأوسعُهم نَفَساً في ذلك الإمامُ "الطحاويُّ"، فإنَّه تكلَّمَ في ذلك زيادةً على ألف ورقةٍ)) اهـ.

ورجَّحَ علماؤنا أنَّه عليه الصلاة والسلام كان قارناً؛ إذ بتقديرهِ يمكنُ الجمعُ بين الرِّوايـات بأنَّ مَن رَوَى الإفراد سَمِعَهُ يلبِّي بالحجِّ وحده، ومن رَوَى التمتُّعَ سَمِعَهُ يلبِّي بالعمرة وحدها، ومن رَوَى القِرانَ سَمِعَهُ يلبِّي بهما، والأمرُ الآتي له عليه السلام، فإنَّه لا بدَّ له من امتثالِ ما أُمِرَ بـه الذي

### ﴿بابُ القران﴾

(قُولُهُ: و"محمَّدً" إنما فضَّلُهُ إذا اشتمَلَ على سَفَرين خلافاً لِما فهمه "الزيلعيُّ" إلخ) فيه أنَّ "الزيلعيَّ" ادَّعَى أنَّ "اختَداً" موافقٌ لـ "الشافعيَّ" في أفضليَّة الحجَّةِ الكوفيَّة والعمرة الكوفيَّة على القِران، ولـم يَدَّع موافقتُهُ لـه في كلَّ صُورَ الإفرادِ، بل في هذه الصَّورة الخاصَّة، فلا يَرِدُ عليه حينتذِ ما ذكرَهُ في "البحر": ((من أنَّه ليس بموافق له، فإنَّه يُفضَّلُ الإفرادَ مطلقاً؛ إذ لا يلزمُ من توافقُهما في صورةٍ خاصَّةٍ توافقُهما في غيرها)).

<sup>(</sup>١) "العناية": كتاب الحج ـ باب القران ٤٠٩/٢ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج \_ باب القران ٤٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب القران ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ باب القران ٣٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج \_ باب القران ٣٨٤/٢ .

هو وحيٌّ، وقد أطالَ في "الفتح"<sup>(١)</sup> في بيانٍ تقديم أحاديث القِران، فارجع اليه.

### ( تنبية )

اختار العلاَّمة الشيخُ "عبد الرحمن العماديُّ" في "منسكه" التمتَّع؛ لأنَّه أفضلُ من الإفراد وأسهلُ من القِران؛ لِما على القارنِ من المشقَّةِ في أداء النَّسكين؛ لِما يلزمُهُ بالجنايةِ من الدَّمين، وهو أحرى لأمثالِنا لإمكان المحافظةِ على صيانة إحرامِ الحجِّ من الرَّفَث ونحوه، فيرجَى دخولُهُ في الحجِّ المبرور المفسَّر بما لا رَفَتَ ولا فسوق ولا جدال فيه، وذلك لأنَّ القارن والمفرد يبقيان مُحرِمين أكثرَ من عشرة أيَّامٍ، وقلَّما يقدرُ الإنسانُ على الاحترازِ فيها من هذه المحظوراتِ سيَّما الجدالُ مع الخدم والجَمَّال، والمتمتَّعُ إنما يُحرمُ بالحجِّ يوم التروية من الحرم، فيمكنه الاحترازُ في ذَيْنك اليومين، فيسلمُ حجُّهُ إنْ شاء الله تعالى. [٢/ق ١٤/ب]

قال شيخُ مشايخنا الشهاب "أحمد المنيني" في "مناسكه"(``): ((وهو كلامٌ نفيسٌ يريدُ به أنَّ القِران في حدِّ ذاتِهِ أفضلُ من التمتُّع، لكنْ قد يَقترِنُ به ما يَحعلُهُ مرجوحاً، فإذا دار الأمرُ بين أنْ يَمَتَّعُ ويسلَمَ عنها فالأولى التمتُّعُ ليسلَمَ حجُّهُ ويكونَ مبروراً؛ لأنَّه وظيفةُ العمر)) اهـ.

 19./4

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب القران ٢/٢ .

 <sup>(</sup>٣) المسماة "بلغة المحتاج لمعرفة مناسك الحاج"! لأبي النجاح، أحمد بن علي بن عمر، شهاب الدين المنيني
 (تا١٧٢٢هـ). لَحُصَ فيه "منسك الشيخ عبد الرحمن العماديّ" مع الزيادة الحسنة. ("إيضاح المكنون" ١٩٣/١، "سلك الدرر" ١٣٣/١).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩٧٥٥] قوله: ((ولو مر بميقاتين)).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٤١٠/٢، ٤٨٤، وعبد الرزاق(٨٨٠٠)، والبخاري(١٨٢٠) كتاب المحصر ـ بــاب قــول اللــه تعــالى: ﴿فَلَارَفَتُكُ﴾، ومسلم(١٣٥٠) كتاب الحج ـ باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، والترمذي(٨١١) -

لحديثِ: ﴿ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتٍ مِن ربِّي وأَنَا بالعقيق فقـال: يـا آلَ محمَّدٍ، أَهِلُّـوا بحجَّةٍ وعمرةٍ معاً ))،......

من ابتداء الإحرام؛ لأنَّه قبلَهُ لا يكون حاجًّا كما قدَّمنا (١) التصريح به عن "النهر" عند قوله: ((فاتَّقِ الرَّفَتَ))، والله تعالى أعلم.

((ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «يا آلَ محمَّدٍ، أَهِلُوا بحجَّةٍ وعمرةٍ معاً »))، وأسندَهُ في ((ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «يا آلَ محمَّدٍ، أَهِلُوا بحجَّةٍ وعمرةٍ معاً »))، وأسندَهُ في "الفتح" إلى "الطحاويِّ" في "شرح الآثار "(ف) وقال: ((وروَى "أحمَد" من حديث "أمِّ سلمة" قالت: سمعتُ رسول الله على يقول: « أهلُوا يا آلَ محمَّدٍ بعمرةٍ في حجٍّ »(ف)، وفي "صحيح البخاريُّ" عن "عمر" قال: سمعتُ رسول الله على بوادي العقيق يقول: « أتاني الليلة آتٍ من ربّي عزَّ وجلَّ فقال: صلّ في هذا الوادي المباركِ ركعتين وقل: حجَّةً في عمرةٍ »)).

حتاب الحج \_ باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، وقال: حديثُ أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، والنّسائي ٥/١٥ كتاب المناسك \_ باب فضل الحجٌ والعمرة، وابن ماجه(٢٨٨٩) كتاب المناسك \_ باب فضل الحجٌ والعمرة، وابن حزيمة في "صحيحه" ١٣١/٤ كتاب والدارميّ ٥/٨١ كتاب المناسك \_ باب فضل الحجّ والعمرة، وابن حزيمة في "صحيحه" ١٣١/٤ كتاب المناسك \_ باب فضل الحجّ الذي لا رفث، وأبو يعلى (١٩٨٨)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ٥/٧٥ كتاب الحج \_ باب لا رفث ولا فسوق، وابن حبان(٣٦٩٥) كتاب الحج \_ باب فضل الحجّ والعمرة.

<sup>(</sup>١) المقولة [٩٨٨٢] قوله: ((بلا مهلة)) .

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحج - باب القرآن ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ـ باب القران ٤٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) "شرح معاني الآثار": كتاب مناسك الحج ـ باب ما كان النبي ﷺ به محرماً في حجَّة الوداع ١٥٤/٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٩٨/٦، والبخاري (١٥٣٤) كتاب الحج ـ باب قول النّبيّ ﷺ :(( العقيقُ وادٍ مُبارَك ))، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١٥٤/٢ كتاب الحج ـ باب ما كان النّبيّ ﷺ به محرمًا في حجّة الوداع.

<sup>(</sup>٦) برقم (١٥٣٤) كتاب الحج \_ باب قول النّبيّ على : «العقيقُ وادٍ مُبارَك »، و(٢٣٣٧) كتاب الحرث والمزارعة \_ باب رقم (٦). وأخرجه أحمد ٢٤/١، ومسلم (٣٤٦) كتاب الحج \_ باب التعريس بذي الحليفة، وأبو داود (١٨٠٠) =

## ولأنَّه أَشَقُّ، والصَّوابُ أنَّه عليه السَّلام أحرَمَ بالحجِّ، ثمَّ أدخَلَ عليه العمرةَ......

قلت: وهو في "شرح الآثار"(١) كذلك، فإنْ كان ما ذكرَهُ "الشارح" مُحرَّجاً فبها، وإلاَّ فهو ملفَّقٌ من هذين الحديثين، وضميرُ ((فقال)) يعودُ إلى النبيِّ ﷺ لا إلى الآتي.

[١٠٢٩٠] (قولُهُ: ولأنَّه أشقُّ) لكونِهِ أدومَ إحراماً وأسرعَ إلى العبادة، وفيه جمعٌ بين النَّسكين، "ط"(٢) عن "المنح"(٢).

[١٠٢٩١] (قولُهُ: والصوابُ إلخ) نقلَهُ في "البحر"(٤) عن "النوويّ" في "شرح المهذّب"(٥)، "ط"(١).

(قولُ "الشارح": والصوابُ أنّه عليه السّلام أحرَمَ بالحجِّ ثمَّ أدخَلَ إلخ) ما ذكرَهُ يصلُحُ جواباً من الشافعيَّة عن استدلالِ الحنفيَّة على أفضليَّة القران بفعله عليه السلام بأنْ يقال: إنَّ جَمْعَهُ بين النسكين كان على هذا الوجهِ لبيان الحواز، لا لأنَّ القران هو الأفضلُ، تأمَّل. لكنْ يلزمُ أهلَ المذهب عدمُ تسليم ما قالَهُ "النوويُّ" للأدلُّةِ الدالَّةِ على إحرامه بهما معاً.

كتاب المناسك ـ باب في الإقران، وابن ماجه (٢٩٧٦) كتاب المناسك ـ باب التمتع بالعمرة إلى الحج، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/١٣ ـ ١٤ كتاب الحج ـ باب من اختار القران وزعم أنّ النبي في كان قارناً، وابن حزيمة (٢٦١٧) ١٩٩٤ كتاب المناسك ـ باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١٤٦/٢ كتاب مناسك الحج ـ باب ما كان النبي في به عمراً في حجّة الوداع ، وابن حبان (٣٧٩٠) كتاب الحج ـ باب الإحرام.

<sup>(</sup>١) "شرح معاني الآثار": كتاب مناسك الحج ـ باب ما كان النبيﷺ به محرماً في حجَّة الوداع ١٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج ـ باب القران ١٣/١ .

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الحج ـ باب القران ١/ق ١٠١٠].

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب القران ٣٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) "المجموع": كتاب الحج ـ فصل في الاستئجار للحج ١٥٩/٧.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج - باب القران ١٩٣١٥.

لبيانِ الجوازِ فصار قارِناً (ثمَّ التَّمتُّعُ ثمَّ الإفرادُ).

(والقِرانُ) لَغَةً: الجمعُ بين شيئين، وشرعاً: (أَنْ يُهِلَّ) أي: يرفعَ صوتَهُ بالتَّلبيةِ (بحجَّةٍ وعمرةٍ معاً) حقيقةً أو حكماً، بأنْ يُحرِمَ بالعمرة أوَّلاً ثمَّ بالحجِّ.....

[١٠٢٩٢] (قولُهُ: لبيانِ الجوازِ) إنما قال ذلك لأنَّه مكروة كما يأتي، "ط"(١). وكذا هو مكروة عند الشافعيَّة كما في "البحر"(٢) عن "النوويِّ"(٢).

[١٠٢٩٣] (قولُهُ: ثمَّ التمتُّعُ) أي: بقِسميه، أي: سواة ساق الهديَ أمْ لا، "ط" (٤٠).

: [١٠٢٩٤] (قولُهُ: ثمَّ الإفرادُ) أي: بالحبِّ أفضلُ من العمرة وحلَها، كذا في "النهر"(°)، النهر"(٢)،

[1.790] (قولُـهُ: لغـةً الحمـعُ بـين شيئين) أي: بـين حـجً وعمـرةٍ أو غيرِهما، قـال في "الصحاح" ((قررَنَ بين الحجِّ والعمرة قِراناً بالكسر، وقَرَنْتُ البعيرين أقرِنُهما قِراناً إلى المحسر، وقرَنْتُ البعيرين أقرِنُهما قِراناً إذا [7/ق ١ ١ ٤/أ] جمعتهما في حبلٍ واحدٍ، وذلك الحبلُ يُسمَّى القِران، وقرنتُ الشيء بالشيء بالشيء وصلتُهُ، وقرنتُهُ: صاحَبُتُهُ، ومنه قِرانُ الكواكب)).

[١٠٣٩٦] (قولُهُ: أي: يرفعَ صوتَهُ بالتلبيةِ) تفسيرٌ لحقيقةِ الإهلال، وإلاَّ فـالمرادُ بـه هنـا التلبيـةُ مع النيَّةِ، وإنما عبَّرَ عن ذلك بالإهلال للإشارةِ إلى أنَّ رفع الصوت بها مستحبٌّ، "بحر"<sup>(^)</sup>.

[١٠٢٩٧] (قُولُةُ: معاً حقيقةً) بأنْ يَحمَعَ بينهما إحراماً في زمانِ واحدٍ، أو حكماً بأنْ يُؤخَّرَ

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج ـ باب القران ١٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج \_ باب القران ٣٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) "المجموع": كتاب الحج ـ فصل في الاستئحار للحج ١٥٤/٧.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الحج \_ باب القران ١٣/١ .

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج \_ باب القران ق١٤٢/ب.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج \_ باب القران ١٣/١ ٥ .

<sup>(</sup>٧) "الصحاح": مادة ((قرن)).

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحج ـ باب القران ٣٨٥/٢ .

قبل أنْ يطوفَ لها أربعةَ أشواطٍ، أو عكسِهِ بأن يُدخِلَ إحرامَ العمرة على الحجِّ قبل أنْ يطوفَ للقدوم.....

إحرامَ إحداهما عن إحرام الأخرى ويجمعَ بينها أفعالاً، فهو قرانٌ بين الإحرامين حكماً.

وقد عَدَّ في "اللباب"<sup>(۱)</sup> للقِران سبعةَ شروطٍ: ((الأوَّلُ: أَنْ يُحرِمَ بــالحجِّ قبـل طواف العمـرة كلِّهِ أَو أكثرهِ، فلو أحرَمَ به بعدَ أكثر طوافها لم يكن قارناً.

الثاني: أنُّ يُحرمَ بالحجِّ قبل إفسادِ العمرة.

الثالثُ: أنْ يطوفَ للعمرة كلَّهُ أو أكثرَهُ قبل الوقوف بعرفةَ، فلو لم يَطُفْ لهـا حتَّى وقَفَ بعرفةَ بعد الزَّوال ارتفعت عمرتُهُ، وبطَلَ قِرانُهُ وسقَطَ عنـه دمُهُ، ولـو طـافَ أكثرَهُ ثـمَّ وقَـفَ أتَـمَّ الباقيَ منه قبل طواف الزِّيارة.

الرابعُ: أنْ يصونَهما عن الفسادِ، فلو حامَعَ قبلَ الوقوف وقبلَ أكثرِ طواف العمرة بطَلَ قرانُـهُ وسقَطَ عنه الدَّمُ، وإنْ ساقَهُ معه يصنعُ به ما شاء.

الخامسُ: أنْ يطوفَ للعمرة كلَّهُ أو أكثرَهُ في أشهرِ الحجِّ، فإنْ طافَ الأكثرَ قبل الأشهرِ لم يَصِرْ قارناً.

السادسُ: أنْ يكون آفاقيًا ولو حكماً، فلا قرانَ لمكّعيِّ إلاّ إذا خرَجَ إلى الآفاقِ قبل أشهر الحجّ.

السابعُ: عدمُ فوات الحجِّ، فلو فاتَهُ لم يكن قارناً وسقَطَ الدَّمُ، ولا يُشترَطُ لصحَّةِ القِران عدمُ الإلمام بأهلِهِ، فيصحُّ من كوفيٌّ رجَعَ إلى أهله بعد طواف العمرة))، وتمامُهُ فيه.

[1.79٨] (قولُهُ: قبل أنْ يطوف لها أربعة أشواط) فلو طاف الأربعة ثمَّ أحرَمَ بالحجِّ لم يكن قارناً كما ذكرناه (٢)، بل يكونُ متمتِّعاً إنْ كان طوافُهُ في أشهرِ الحجِّ، فلو قبلَها لا يكونُ قارناً ولا متمتِّعاً كما في "شرح اللباب"(٣).

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب القران ـ فصل في شرائط صحَّة القران صـ٧١ـــ١٧٢ــ.

<sup>(</sup>٢) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب القران \_ فصل في شرائط صحَّة القران صـ ١٧١ ــ.

## وإنْ أساءَ، أو بعدَهُ وإنْ لَرِمَهُ دمّ (من الميقاتِ) إذ القارِنُ لا يكونُ إلاَّ آفاقيّاً......

[١٠٢٩٩] (قولُهُ: وإنْ أساءَ) أي: وعليه دمُ شكرٍ لقلّةِ إساءته ولعــدمِ وحـوب رفـض عمرتـه، "شرح اللباب"<sup>(١)</sup>.

[١٠٣٠٠] (قولُهُ: أو بعدَهُ) أي: بعدما شرعَ فيه \_ ولو قليلاً \_ أو بعد إتمامه، سواءً كان الإدخالُ قبل الحلق أو بعده ولـو في أيّام التشريق ولو بعد الطواف؛ لأنّه بقيَ عليه بعضُ واحباتِ الحجّ، فيكونُ حامعاً بينهما فعلاً، والأصحُّ [٢/ق١١٤/ب] وحوبُ رفضها وعليه الدمُ والقضاء، وإنْ لم يَرفِضْ فدمُ حبرٍ لجمعِهِ بينهما كما في "شرح اللباب"(٢)، وسيأتي تفصيلُ المسألة في آخر الجنايات.

[١٠٣٠١] (قولُهُ: إذ القارنُ لا يكونُ إلاَّ آفاقيًّا) أي: والآفاقيُّ إنما يُحرِمُ من الميقـات أو قبلـه، ولا تحلُّ مجاوزتُهُ بغير إحرامٍ، حتَّى لو حاوَزَهُ ثمَّ أحرَمَ لَزِمَهُ دمٌّ ما لم يَعُدُ إليـه مُحرِمـًا كمـا سيأتي في باب مجاوزة الميقات بغير إحرامٍ، "ح"<sup>(1)</sup>.

والحاصلُ: أنَّه يصحُّ من الميقاتِ وقبله وبعده، لكنْ قيَّدَ به لبيان أنَّ القارن لا يكونُ إلاَّ آفاقيًّا، قال في "البحر"(°): ((وهذا أحسنُ مما في "الزيلعيِّ"(") من أنَّ التقييد بالميقاتِ اتَّفاقيُّ)).

(قولُهُ: وهذا أحسنُ مما في "الزيلعيَّ" من أنَّ التَّقييد إلخ) إذ على ما ذكرَهُ "الزيلعيُّ" يُوهِـمُ أنَّ غيرَ الآفاقيَّ لا يكون قارناً، لكنْ تقدَّمَ ويأتي أنَّه يكونُ قارناً، إلاَّ أنَّه خلافُ الأفضل في حقَّه، بل هو مكروهٌ منه على ما يأتي.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب القران ـ فصل في شرائط صحَّة القران صـ٧٣ ـــ.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب القران ـ فصل في شرائط صحَّة القران صــ١٧٣ ـــ

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٨٢٥] قوله: ((فإن طاف له)).

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج - باب القران ق١٣٨/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب القران ٣٨٥/٢.

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب القران ٤٢/٢.

(أو قبلَهُ، في أشهرِ الحجِّ أو قبلَها ويقولَ) إمَّا بالنَّصب ـ والمرادُ به النيَّةُ ـ أو مسـتأنفٌ، والمرادُ به بيانُ السنَّة؛ إذ النيَّةُ بقلبه تكفي كالصَّلاة، "بحتبى" (بعدَ الصَّلاة: اللهمَّ إنِّسي أُريدُ الحجَّ والعمرةَ فيسِّرْهما لي وتقبَّلْهما منِّي).........

. . . / .

[١٠٣٠٢] (قولُهُ: أو قبلُهُ) أي: ولو من دُويرةِ أهلِهِ، وهو الأفضلُ لِمَن قدرَ عليه، وإلا فيكرهُ كما مرّ(١)، وقولُهُ: ((أو قبلَها)) أي: قبلَ أشهرِ الحجّ، لكنَّ تقديمه على الميقات الزماني مكروة مطلقاً كما مرّ(١) أيضاً، وهذا في الإحرام، وأمَّا الأفعالُ فلا بدَّ من أدائها في أشهرِ الحجِّ كما قدَّمناه آنفاً (١)، بأنْ يؤدِّي أكثرَ طواف العمرة وجميع سعيها وسعي الحجِّ فيها، لكنْ ذكر في "المحيط": ((أنَّه لا يُشترَطُ في القِرانِ فعلُ أكثرِ أشواطِ العمرة في أشهرِ الحجِّ))، وكنانَّ مستنده ما رُوي عن "محمَّدٍ" أنَّه لو طاف لعمرتِهِ في رمضانَ فهو قارنَّ، ولا دمَ عليه إنْ لم يَطُف لعمرته في أشهرِ الحجِّ، وأحاب في "الفتح"(٤): ((بأنَّ القِرانَ في هذه الرِّواية بمعنى الجمع لا القرانِ الشرعيِّ، بدليل أنَّه نَفَى لازمَ القِران بالمعنى الشرعيِّ، وهو لزومُ الدَّم شكراً، ونَفيُ السلازمِ الشرعيِّ نفيٌ للزومِهِ))، وتمامُهُ لي "البحر"(٥)، لكنْ قال في "شرح اللباب"(١): ((ويظهرُ لي أنَّه قارنَّ بالمعنى الشرعيِّ كما هو المباحر"(٥)، لكنْ قال في "شرح اللباب"(١): ((ويظهرُ لي أنَّه قارنَّ بالمعنى الشرعيِّ كما هو وغايتُهُ أنَّه ليس عليه هديُ شكرِ؛ لأنَّه لم يقع على الوجهِ المسنون)) اهم، تأمَّل.

[١٠٣٠٣] (قولُهُ: إمَّا بالنَّصْب إلخ) حاصلُهُ ـ كما في "البحر"(٧) ـ : ((أنَّ قوله: ويقول

<sup>(</sup>١) المقولة [٩٧٥٠] قوله: ((ولو مَرُّ بميقاتين)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٢٩٧] قوله: ((معا حقيقة)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩٠٢٩٧] قوله: ((معاً حقيقة)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج \_ باب التمتع ٢ (٤٣١ .

<sup>(</sup>٥) انظر "البحر": كتاب الحج \_ باب القران ٣٨٥/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب القران \_ فصل في شرائطٍ صحَّة القران صـ٧٢ ١ ـــ

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج \_ باب القران ٢/٥٨٦ .

ويُستحَبُّ تقدُّمُ<sup>(۱)</sup> العمرةِ بالذِّكرِ لتقدُّمِها في الفعل. (وطافَ للعُمرة) أوَّلاً وجوباً، حتَّى لو نَوَاهُ للحجِّ لا يقعُ إلاَّ لها..........

إِنْ كَانَ منصوباً عطفاً على يُهِلَّ يكونُ من تمام الحدِّ، فيرادُ بالقول النَّيَّةُ لا التلفَّظُ؛ لأنَّه غيرُ شرط، وإنْ كَانَ مرفوعاً مستأنفاً يكونُ بياناً للسنَّة، فإنَّ السنَّة للقارن التلفَّظُ بذلك، وتكفيه النَّيَّةُ بقلبه))، وأورَدَ في "النهر"(٢) على الأوَّل: ((أنَّ الإرادة غيرُ النَّيَّةِ، فالحقُّ أنَّه ليسس من الحدِّ في شيء)) اهد. يعني: أنَّ [٢/ق ٢ ١ ٤/أ] قوله: ((إنِّي أريدُ إلخ)) ليس نيَّة، وإنما هو مجرَّدُ دعاء، وإنما النيَّةُ هي العرَمُ على الشيء، والعزمُ غيرُ الإرادة، وهو ما يكونُ بعد ذلك عند التلبية كما مُرَّلًا) تقريرُهُ في باب الإحرام، تأمَّل. على أنَّه لو أُرِيدَ به النَّيَّةُ فلا ينبغي إدخالُها في الحدِّ؛ لأنَّها شرطٌ خارجٌ عن الماهيَّة، وقد يجابُ بأنَّ الماهيَّة الشرعيَّة هنا لا وجودَ لها بدون النيَّةِ، تأمَّل. وقدَّمنا هناك الكلامَ على حكمِ التلفَيْظِ بالنَّيَّة، فافهم.

[١٠٣٠٤] (قولُهُ: ويُستحَبُّ إلخ) وإنما أخَّرَهـا "المصنَّفُ" إشعاراً بأنَّهـا تابعةٌ للحجِّ في حقّ القارن، ولذلك لايتحلَّلُ عن إحرامِها بمجرَّدِ الحلق بعد سعيها، "قُهُستاني"(٤).

[١٠٣٠٥] (قولُهُ: وجوبًا) لقوله تعالى: ﴿فَمَنَ تَمَنَّعَ بِالْفَهُرَةِ إِلْكُلْخَيَّ ﴾ [ البقرة ـ ١٩٦ ]، حعَلَ الحجَّ غايةً، وهو في معنى المتعة بـالإطلاق القرآنيِّ وعُرْف الصحابة من شـمولِ المتعة للمتعة والقِرانِ بالمعنى الشرعيِّ كما حقَّقَهُ في "الفتح"(٥).

[١٠٣٠٦] (قولُهُ: لا يقعُ إلاَّ لها) لِما قدَّمناه (١) من أنَّ مَن طاف طوافاً في وقته وقَعَ عنه نـواه له أوْ لا، وسيأتي (٧) أيضاً في كلام "الشارح" آخرَ الباب.

<sup>(</sup>١) في "د": ((تقديم)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج \_ باب القران ق٢١ /ب \_ ق٢١ /أ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩٨٣٥] قوله: ((ناوياً بها الحج)).

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الحج ـ فصل في القران والتمتع ٢٥٣/١ .

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج ـ باب القران ٢ / ١٠/٠.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٠٢٤٠] قوله: ((فلو طاف إلخ)).

<sup>(</sup>Y) صـ۱۸۷\_ "در".

(سبعة أشواطٍ يَرْمَلُ فِي التَّلاثةِ الأُولِ ويَسْعَى بلا حلى) فلو حلَق لم يَحِلَّ من عمرتِهِ ولَزِمَهُ دمانِ (ثُمَّ يَحُجُّ كما مرَّ) فيطوفُ للقدوم، ويَسْعَى بعده إن شاء (فإنْ أَتَى بطوافين) متواليين (ثمَّ سعيين لهما.....

[١٠٣٠٧] (قولُهُ: سبعةَ أشواطٍ) بشرطِ وقوعِها أو أكثرِها في أشهرِ الحجِّ على ما قدَّمناه آنفاً(\).

[١٠٣٠٨] (قولُـهُ: يرمـلُ في الثلاثـةِ الأُولِ) أي: ويضطبعُ في جميع طوافِـهِ، ثـمَّ يصلّــي ركعتيه، "لباب" و"شرحه"(٢).

[١٠٣٠٩] (قولُهُ: بلا حلق) لأنَّه وإنَّ أتى بأفعالِ العمرة بكمالها إلاَّ أنَّه ممنوعٌ من التحلُّلِ عنها لكونه مُحرِماً بَالحجُّ، فيتوقَّفُ تحلُّله على فراغِهِ من أفعاله أيضاً، "شرح اللياب"(").

[١٠٣١٠] (قُولُهُ: وَلَزِمَهُ دمان لجنايتهِ على إحرامين) "بحر"<sup>(١)</sup>، وهو الظاهرُ خلافاً لِما في "الهداية"<sup>(°)</sup>: ((من أنَّه جنايةٌ على إحرامِ الحجِّ)) كما أوضحَهُ في "النهر"<sup>(١)</sup>.

[١٠٣١١] (قولُهُ: كما مرَّ) أي: في حجِّ المفرد.

[١٠٣١٢] (قولُهُ: ويَسعَى بعده إن شاءَ(٧) أي: وإنْ شاء يَسعَى بعد طوافِ الإفاضة،

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠٢٩٧] قوله: ((معا حقيقة)).

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب القران - فصل في شرائط صحَّة القران صـ٧٤ ١ ـ .

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب القران ٣٨٦/٢.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الحج ـ باب القران ١٥٤/١.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج \_ باب القران ق١٤١/أ.

<sup>(</sup>٧) في "د" زيادة: ((أي: إنْ أرادَ تقديم السَّعي على علَه، ومحلَّهُ طوافُ الفرض. قال في "البحر" عن "التحفة": والأفضلُ للحاجُ أنْ لا يسعى بعد طواف القدوم، بعل يؤخّرُهُ إلى طواف الزِّيارة؛ لأنَّه ركنَ، واللائقُ بالواجب أنْ يكون تبعاً للفرض اهـ. لكن ذكرَ في "اللباب": أنَّ في الأفضليَّةِ خلافاً، وأنَّ الخلاف في غير القارن، أمَّا القارنُ فالأفضلُ له تقديمُ السَّعي، أو يُسنَّ اهـ. وعلى أنَّه يُسنَّ يكرهُ له التأخير)).

| باب القران | <br>1 4 9 |         | الجزء السابع     |
|------------|-----------|---------|------------------|
|            |           | م ام آه | الأمرانية المرام |

24. 20. 4.

والأوَّلُ أفضلُ للقارن أو يُسَنُّ بخلاف غيره، فإنَّ تأخير سعيهِ أفضلُ، وفيه خــلافٍّ كمـا قدَّمنـاه(١)، فافهم.

#### ( تنبية )

أفاد أنَّه يضطبعُ ويرملُ في طوافِ القدوم إنْ قدَّمَ السَّعيَ كما صرَّحَ به في "اللباب"، قال شارحه(٢) "القارى": ((وهذا ما عليه الجمهورُ من أنَّ كلَّ طوافِ بعده سعيٌّ فالرَّملُ فيه سنَّةً، وقد نَصَّ عليه "الكرمانيُّ"، حيث قال في باب القِران: يطوفُ طوافَ القدوم، ويرملُ فيه أيضاً؛ لأنَّه طوافٌّ بعده سعيٌّ، وكذا في "خزانة الأكمل"، وإنما يرملٌ في طواف العمرة وطوافِ القدوم مفرداً كان أو قارناً، وأمَّا ما نقلَهُ "الزيلعيُّ"(٣) ٢٦/ق٢١ ٤/ب٢ عن "الغاية" لـ "السروجيِّ" من أنَّه إذا كان قارناً لم يرمل في طواف القدوم إنْ كان رمَلَ في طواف العمرة فخلاف ما عليه الأكثر)) اهـ، فافهم.

[١٠٣١٣] (قولُهُ: جازَ) أطلقهُ فشملَ ما إذا نوى أوَّلَ الطوافين للعمرة والثاني للحجِّ \_ أي: للقدوم ـ أو نوى على العكس، أو نوى مطلقَ الطواف ولـم يعيِّن، أو نـوى طوافـاً آخـرَ تطوُّعـاً أو غيرة، فيكونُ الأوَّلُ للعمرة والثاني للقدوم كما في "اللباب"(٤).

[١٠٣١٤] (قولُهُ: وأساءَ) أي: بتأخير سعى العمرة وتقديم طواف التحيَّة عليه، "هداية"(°).

و١٠٣١٥] (قولُهُ: ولا دمَ عليه) أمَّا عندهما فظاهرٌ؛ لأنَّ التقديم والتأخير في المناسك لا يُوحِبُ الدَّمَ عندهما، وعنده طوافُ التحيَّةِ سنَّةً، وتركُهُ لا يُوحِبُ الـدَّمَ، فتقديمُهُ أُولى،

-1 11-41

<sup>(</sup>١) المقولة [٢٠٠٠٤] قوله: ((إن أراد السُّعي)).

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب القران ـ فصل في بيان أداء القران صـ٧١ ــ.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب القران \_ فصل في بيان أداء القران صـ٧٤ \_\_.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الحج ـ باب القران ١٥٤/١.

### (وذَبَحَ للقِرانِ) وهو دمُ شكرٍ، فيأكلُ منه.....

والسُّعيُّ بتأخيره بالاشتغالِ بعملِ آخر لا يُوحبُ الدُّم، فكذا بالاشتغال بالطواف، "هداية"(١).

[1٠٣١٦] (قولُهُ: وذَبَحَ) أي: شاةً أو بدنةً أو سُبُعَها، ولا بدَّ من إرادةِ الكلِّ للقربة وإن اختلفت جهتُها، حتَّى لو أراد أحدُهم اللَّحمَ لم يَجُر كما سِيأتي في الأضحية، والجزورُ أفضل من البقر، والبقرُ أفضلُ من الشَّاة، كذا في "الجانيَّة"(٢) وغيرها، "نهر"(٣). زاد في "البحر"(٤): ((والاشتراكُ في البقرةِ أفضلُ من الشَّاة)) اهد. وقيَّدَهُ في "الشرنبلاليَّة"(٥) تبعاً لـ "الوهبانيَّة"(٢) بـ ((ما إذا كانت حصَّتُهُ من البقرةِ أكثرَ من قيمة الشَّاة)) اهد.

وأفادَ إطلاقُهم الاشتراكَ هنا جوازَهُ في دم الجنايةِ والشُّكرِ بلا فرق حلافاً لِما في "البحر"(٧)، حيث خصَّهُ بالثاني كما يأتي (٨) بيانُهُ في أوَّلِ الجنايات، قال في "اللباب (٩): ((وشرائطُ وجوبِ الذَّبح القدرةُ عليه، وصحَّةُ القِران، والعقل، والبلوغ، والحريَّة، فيحبُ على المملوكِ الصومُ لا الهدي، ويختصُ بالمكان وهوالحرمُ والزَّمان وهو أيَّامُ النَّحر)).

[١٠٣١٧] (قولُهُ: وهو دمُ شكرٍ) أي: لِما وَقَقَهُ الله تعالى للجمعِ بين النسكين في أشــهـرِ الحـجُّ بسفر واحدٍ، "لباب"<sup>(١٠)</sup>.

[١٠٣١٨] (قُولُهُ: فيأكلُ منه) أي: بخلافِ دم الجناية كما سيأتي(١١١)، ولا يجبُ التصدُّقُ

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحج \_ باب القران ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الحج \_ فصل في القران ٢٠٢/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج \_ باب القران ق١٤١/أ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب القران ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب القران والتمتع ٢٣٥/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) "الوهبانية": فصل من كتاب الأضحية صـ ٩٠ ـ (هامش "المنظومة المحبيّة").

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج - باب القران ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٨) المقولة [٢٠٤٠٧] قوله: ((الواجب دم)).

<sup>(</sup>٩) انظر "إرشاد الساري": باب القران - فصل في بيان أداء القران صـ١٧٤ -.

<sup>(</sup>١٠) انظر "إرشاد الساري": باب القران \_ فصل في بيان أداء القران صـ٧٤ ـ.

<sup>(</sup>١١) المقولة [١٠٥٣٠] قوله: ((ذبح)).

# (بعدَ رمي يومِ النَّحْر) لوجوبِ التَّرتيب (وإنْ عجَزَ صامَ ثلاثةَ) أيَّامٍ ولو مُتفرِّقةً....

بشيءٍ منه، ويُستحَبُّ لـه أنْ يتصدَّقَ بـالثلث، ويُطعِـمَ الثلث، ويدَّحر الثلث، أو يُهـديَ الثلث، "البابُّ. قال "شارحه"(۱): ((والأخيرُ بدلُ الثاني وإنْ كان ظاهرُ "البدائع"<sup>(۲)</sup> أنَّه بدلُ الثالث)).

[١٠٣١٩] (قولُهُ: بعد رمي يوم النَّحر) أي: بعد رمي جمرةِ العقبة وقبل الحلق لِما مرَّ<sup>(۲)</sup>، وعبارةُ "اللباب"<sup>(٤)</sup>: ((ويجبُ أن يكون بين الرَّمي والحلق)).

[١٠٣٢٠] (قولُـهُ: لوجوبِ الترتيبِ) [٢/ق٣١٤/أ] أي: ترتيبِ الثلاثة: الرَّميِ ثمَّ الذبيحِ ثمَّ الحلقِ على ترتيبِ حروف قولك: رذح، أمَّا الطوافُ فلا يجبُ ترتيبه على شيء منها، والمفردُ لا دمَ عليه، فيحبُ عليه الترتيبُ بين الرَّمي والحلق كما قدَّمنا (٥) ذلك في واجباتِ الحُجِّ.

[١٠٣٢] (قولُهُ: وإنْ عجزَ) أي: بأنْ لم يكن في ملكِهِ فضلٌ عن كفافٍ قدْرَ ما يَشترِي به الدَّمَ ولا هو \_ أي: الدَّمُ \_ في ملكِهِ، "لباب" (أن ومنه يُعلَمُ حدُّ الغنيِّ المعتبر هنا، وفيه أقوالٌ أخرُ، ويُعلَمُ من كلام "الظهيريَّة" (أنَّ المعتبر في اليسارِ والإعسارِ مكَّةُ؛ لأَنَّها مكانُ الدَّم كما نقلَهُ بعضُهم عن "المنسك الكبير" لـ "السنديِّ".

[١٠٣٢٣] (قولُهُ: ولو متفرِّقةً) أشار إلى عدمِ لزوم التّتابع ـ ومثلُهُ في السَّبعة ــ وإلى أنَّ التّتابع أفضلُ فيهما كما في "اللباب"(^).

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب القران - فصل في بيان أداء القران صـ٧٤ ---

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الحج \_ فصل في بيان ما يجب على المتمتّع والقارن ١٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣) صـ ٢٤ ـ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب القران - فصل في هدي القارن والمتمتّع صـ١٧٥ ــ

<sup>(</sup>٥) المقولة [٩٦٨٩] قوله: ((والترتيب الآتي بيانه إلخ)).

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب القران ـ فصل في بدل الهدي صـ٧٥ ــ

<sup>(</sup>٧) انظر "الظهيرية": كتاب الحج ـ فصل في المتعة والقران ق٦٠/أ ـ ب.

<sup>(</sup>٨) انظر "إرشاد الساري": باب القران - فصل في بدل الهدي صـ٧٧ ا ...

(آخرُها يومُ عرفةَ) ندباً رجاءَ القدرة على الأصلِ، فبعدَهُ لا يُجزيه، فقولُ "المنـح" كـ "البحر": ((بيانٌ للأفضلِ)) فيه كلامٌ (وسبعةً.....

[١٠٣٢٣] (قولُهُ: آخِرُها يومُ عرفةَ) بأنْ يصومَ السَّابِع والشامن والتاسع، قال في "شرح اللباب"(١): ((لكنْ إنْ كان يُضعِفُهُ ذلك عن الخروج إلى عرفاتٍ والوقوفِ<sup>(٢)</sup> والدَّعواتِ فالمستحبُّ تقديمُهُ على هذه الآيَّام حتَّى قيل: يكرهُ الصوم فيها إنْ أضعَفَهُ عن القيام بحقها، قال في "الفتح"(٣): وهي كراهةُ تنزيهِ، إلاَّ أنْ يَسِيْءَ خُلقُهُ فيوقعَهُ في محظورٍ)).

[١٠٣٢٤] (قولُهُ: ندباً رجاءَ القدرةِ على الأصل) لأنَّـه لـو صـامَ الثلاثـة قبـل السَّابع وتالييـه احتُمِلَ قدرتُهُ على الأصل، فيحبُ ذبحه ويلغو صومُهُ، فلذا نُدبَ تأخيرُ الصوم إليها، وهذه الجملةُ سقَطَتْ من بعضِ النسخ.

[١٠٣٢٥] (قولُهُ: فبعدَهُ لا يُحزيه) أي: لا يُحزيه الصومُ لـو أخَّـرَهُ عـن يـوم النَّحـر، ويتعيَّـنُ الأَصلُ، والأَولى إسقاط هذا؛ لأنَّ "المصنَّف" ذكرَهُ بقوله: ((فإنْ فاتت الثلاثةُ تعيَّنَ الدَّمُ)).

[١٠٣٢٦] (قولُهُ: فيه كلامٌ) تَبِعَ في ذلك صاحب "النهر"(1)، وفيه كلامٌ؛ لأنَّ قبول "المصنّف": ((آخِرُها يومُ عرفةً)) دلَّ على شيئين: الأوَّلُ أنَّه لا يصومُها قبل السَّابع وتاليه، والثاني أنَّه لا يُؤخِّرُ الصوم عن يوم النَّحر، والأوَّلُ(0) مندوب، والثاني واحب، ولَمَّا صرَّحَ "المصنّف" بالثاني حيث قال: ((فإنْ فاتت الثلاثةُ إلخ)) اقتصرَ في "المنح"(١) تبعاً لـ "البحر"(١)، على أنَّ قوله: ((آخِرُها يومُ عرفة)) لبيان المندوب دون الواحب، لكنْ قد يقال: إنَّ قوله:

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب القران - فصل في بدل الهدي صـ٧٦ ا ...

<sup>(</sup>٢) من ((والتاسع)) إلى ((والوقوف)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الصوم ـ باب ما يوجب القضاء والكفارة ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج - باب القران ق١٤١/أ.

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((الأول)) بلا واو.

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الحج ـ ياب القران ١/ق ١٠٣/ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج \_ باب القران ٣٨٨/٢ .

((فإنْ فاتَتْ إلخ)) بفاء التفريع يـدلُّ على أنَّ المقصود من قولـه: ((آخِرُهـا يـومُ النَّحـر)) بيـانُ الواجب، وهو عدمُ التَّاخير مع أنَّه الأهمُّ، وزادَ "الشارح" التبيهَ على المندوب، فتأمَّل.

[١٠٣٧٧] (قولُهُ: بعد تمامِ أَيَّام ححِّهِ) الأُولى إبدالُ الأَيَّام [٢/ق٤١٣/ب] بالأعمال كما فعَلَ في "البحر"(١) لَيَحسُنَ قوله: ((فرضاً أو واحباً))، فإنَّه تعميمٌ للأعمال من طواف الزِّيارة والذبح والحلق، وليناسبُ ما حَمَلَ عليه الآيةً من الفراغ من الأعمال.

[١٠٣٢٨] (قولُهُ: وهو) أي: التَّمامُ المذكور بمضيِّ<sup>(٢)</sup> أيَّــام التشريق؛ لأنَّ اليــوم الثــالث منهــا وقتٌ للرَّمي لِمَن أقام فيه بمني.

[١٠٣٢٩] (قولُهُ: أين شاءً) متعلَّقٌ بـ ((صام))، أي: وصام سبعةً في أيِّ مكانٍ شاءَ من مكَّـة أو غيرها.

رَ ١٠٣٠، (قولُهُ: لكنَّ إلخ) لا يَحسُنُ هذا الاستدراك بعد قوله: ((وهو بمضيِّ أيَّام التشريق))، "ح"("). ولعلَّ وحهَهُ دفعُ ما يُتوهَّمُ من أنَّ قوله: ((وهو إلىخ)) ليس شرطًا للصحَّة بل شرطٌ لنفي الكراهة كما في المنذور ونحوه، فإنَّه لو صامَهُ فيها صحَّ مع الكراهة، تأمَّل.

(قولُهُ: الأولى إبدالُ الآيَّام بالأعمال إلخ) فيه أنَّ إبدالها بالأعمال يقتضي أنَّه إذا مَضَمَّتُ أَيَّامُ حجَّه وقد بقيَ عليه شيءٌ من الأعمال لا يصعُّ صومُهُ، والظاهرُ صحَّتُهُ، وإنما نَصَّ على الفراغ في الآية نظراً إلى أنَّ الغالب الفراغُ منها بمضيَّ الآيَّام، تأمَّل. ويدلُّ لذلك نفسُ عبارة "البحر" حيث قال: ((وأراد بالفراغ الفراغ من أعمال الحجِّ، وهو بمضيِّ أيَّام التَّشريق)) اهـ، فإنَّه دالٌّ على أنَّه يتحقَّقُ بمضيِّها.

وظاهرُهُ: وإنْ بقي عليه شيءٌ من الأعمال، ويدلُّ له ما في "اللباب" أيضاً: ((وأمَّا صومُ السَّبعة فشرطُ صحَّتِها تبييتُ النَّه، وتقديمُ الثلاثة، وأنْ يصومَ بعد أيَّام النَّشريق)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب القران ٣٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) في "م": ((بمعنى)) بدل ((بمضيّ))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الحج ـ باب القران ق١٣٨/ب.

لقوله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَارَجَعْتُمُ ﴾ [البقرة ـ ١٩٦]، أي: فَرَغْتُم من أفعالِ الحجّ، فعَمَّ مَن وطنهُ مِني أو اتَّحَذَها مَوطِناً......

[۱۰۳۳۱] (قولُهُ: لقوله تعالى إلخ) علَّة لقوله: ((أين شاء)) بقرينةِ التفريع، ويجوزُ حعلُهُ علَّة للاستدراك؛ لأنّه تعالى حعَلَ وقت الصوم بعد الفراغ، ولا فراغ إلاَّ بمضيِّ آيَّام التشريق، وهمذا كله بناءً على تفسيرِ علمائنا الرُّحوعَ بالفراغ عن الأفعال؛ لأنّه سببُ الرُّحوع، فذُكِرَ المسبَّبُ وأُرِيدَ السَّببُ بحازًا، فليس المرادُ حقيقةَ الرُّحوع إلى وطنه كما قال "الشافعيُّ" فلم يُحوِّز صومَها وأريدَ السَّب بعازًا، فليس المرادُ حقيقةَ الرُّحوع إلى وطنه كما قال "الشافعيُّ" فلم يُحوِّز صومَها بمكَّة، وإنما حملناه على المحازِ لفرع مُحمَع عليه، وهو أنّه لو لم يكن له وطنّ أصلاً وحَبَ عليه صومُها بهذا النصّ، وتمامُهُ في "الفتح"(١).

وحاصلُهُ: أنَّ تفسير "الشافعيِّ" لا يطَّرِدُ، فتعيَّنَ المحازُ، وادَّعي "ابن كمال" في "شرح الهداية": ((أنَّ الأقربَ الحملُ على معنى حقيقيٍّ، وهو الرُّجوعُ من منى بالفراغ عن أفعالِ الحجِّ لتقدُّم ذكرِ الحجِّ))، واعترضَهُ في "النهر"(٢): ((بأنَّه لا يطرِدُ أيضاً؛ إذ الحكمُ يعُمُّ المقيمَ بمنى أيضاً، ولا رجوعَ منه إلاَّ بالفراغ، فما قالَهُ المشايخُ أولى)) اهـ. وإلى هذا أشارَ "الشارح" بقوله: ((فعَمَّ مَن وطنهُ منى إلخ)).

قلت: لكنْ قال في "الفتح"(٣): ((إنَّ صوم السَّبعة لا يجوزُ تقديمه على الرُّجوع من منى

(قولُهُ: قال في "الفتح": إنَّ صوم السَّبعة إلخ) في "شرح نظم الكنز" وغيره ما يفيدُ احتلافَ أهل المذهب في تفسير الرُّحوع في الآية، فقبل: الفراغُ، وقبل: الرُّحوع من مِنسى لمكَّة أو إلى الحالة الأولى، يعني: إذا فرغتم من أفعال الحجِّ، وبمكنُ تخريج فرع "الفتح" على القبلِ الثاني وإن كان المشهورُ التفسيرَ الأوَّلَ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) انظر "الفتح": كتاب الحج ـ باب القران ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج - باب القران ق١٤٣/ب.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ـ باب القران ٤١٨/٢.

(فإنْ فاتت الثلاثةُ تعيَّنَ الدَّمُ) فلو لم يَقدِرْ تحلَّلَ وعليه دمان، ولو قدَرَ عليـه في أيَّـام النَّحْر قبل الحَلْق بطَلَ صومُهُ.....

بعدَ إتمام الأعمال الواجبات؛ لأنَّه معلَّقٌ في الآية بالرُّجوع، والمعلَّقُ بالشَّرط عدمُ قبول وجوده)) اهـ، فليتأمَّل.

[١٠٣٣] (قولُهُ: فإنْ فاتَتِ الثلاثةُ) بأنْ لم يَصُمُها حتَّى دخَلَ يومُ النَّحر ((تعيَّنَ الدمُ))؛ لأنَّ الصوم بدلٌ عنه، والنصُّ خصَّهُ بوقتِ<sup>(١)</sup> الحجِّ، "بحر<sup>"(٢)</sup>.

[١٠٣٣٣] (قُولُهُ: فلو لم يَقدِرُ) أي: على الدَّمِ ((تحلُّلَ)) أي: بالحلقِ أو التقصير.

[١٠٣٣٤] (قولُهُ: وعليه دمان) أي: دمُ التمتَّعِ ودمُ التحلَّسل قبل أوانه، "بحر" عسن [٢/ق٤١٤] "الهداية" في وغيما علَّقناه عليه (٥).

[١٠٣٥] (قولُهُ: ولو قدَرَ عليه) أي: على النَّم، وقولُهُ: ((بطَلَ صومُهُ)) أي: حكمُ صومِهِ، وهو خليفتُهُ عن الهدي في إباحة التحلُّلِ بالحلق والتقصير في وقته، فإنَّ الهدي أصلٌ في ذلك لعدم حوازِ التحلُّلِ قبله لوجوب الترتيب بينهما كما مرَّن، والصومُ - أي: الثلاثةُ فقط - خَلَفٌ عن الهدي في ذلك عند العجز عنه، فصار المقصودُ بالصوم إباحةَ التحلُّلِ بالحلق أو التقصير، فإذا قدرَ على الأصل قبل التحلُّلِ وجَبَ الأصلُ لقدرته عليه قبل حصولِ المقصود بُخَلفه، كما لو قدرَ المهدي بعد الحلق أو قبله المتيمِّمُ على الهدي بعد الحلق أو قبله

(قُولُهُ: عدمُ قبولِ وحودِهِ) حقُّه: قبلَ.

194/4

<sup>(</sup>١) في "ب": ((بوخصه قت))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب القران ٣٨٨/٢ باختصار يسير .

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب القران ٣٨٩/٢. وفيه: ((قبل الهدي)) بدل ((قبل أوانه)).

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج ـ باب القران ١٥٥/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الحج ـ باب القران ٣٨٩/٢.

<sup>(</sup>٦) صد١٨١ "در".

.....

لكنْ بعد أيَّامِ النَّحر، وعن هذا قال في "فتح القدير"(١): ((فإنْ قدرَ على الهدي في حلالِ الثلاثة أو بعدها قبل يوم النَّحر أَرِمَهُ الهدي، وسقطَ الصومُ؛ لأنَّه خلفٌ، وإذا قدرَ على الأصلِ قبلَ تأدِّي الحكمِ بالخَلَف بطَلَ الخَلَف، وإنْ قدرَ عليه بعد (٢) الحلق قبل أنْ يصومَ السبعة في أيَّام الذبح أو بعدها لم يلزمه الهديُ؛ لأنَّ التحلُّل قد حصل بالحلق، فوجودُ الأصل بعده لا ينقُضُ الخلَف كرويةِ المتيمِّم الماءَ بعد الصلاة بالتيمُّم، وكذا لو لم يَجدُ حتَّى مَضَتْ أيَّامُ الذبح ثمَّ وجَدَ الهدي؛ لأنَّ الذبح مؤقَّتُ بأيَّامِ النَّحر، فإذا مَضَتْ فقد حصَلَ المقصود، وهو إباحةُ التحلُّل بلا هدي، وكأنَّه تحلَّل ثمَّ وجَدَهُ، ولو صام في وقتِهِ مع وجود الهدي يُنظرُ: فإنْ بقي الهدي إلى يوم النَّحرُ لم يُحرِهِ للقدرة على الأصل، وإنْ هلكَ قبل الذبح جازَ للعجز عن الأصل، فكان المعتبرُ وقت التحلُّل) اهد. ونحوهُ في "شرح الجامع" لـ "قاضي خان" (٣) و"المحيط" و"الزيلعيّ "(١) و"المحر" (٥) وغيرها من كتب المذهب المعتبرة.

ولـ "الشرنبلاليّ" رسالةٌ سَمَّاها "بديعة الهدي لِما استيسرَ من الهدي "(١)، حالَفَ فيها ما في هذه الكتب، وادَّعى وجوب الهدي بوجودِهِ في أيَّام النَّحر سواءٌ حلَقَ أوْ لا متمسّكاً بقولهم: العبرةُ لاَيَّام النَّحر [٢/ق٤ ١٤/ب] في العجز والقدرة، وترك اشتراطَهم بعد ذلك عدم الحلق لإقامةِ الصوم مُقامَ الهدي، وادَّعى أيضاً: ((أنَّ كلام "الفتح" وغيره يدلُّ على أنَّه يتحلَّلُ بالهدي

<sup>(</sup>قُولُهُ: وإنْ قَدَرَ عليه قبلَ الحَلْقِ إلخ) عبارة "الفتح":((بعد)).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب القران ٤١٨/٢.

 <sup>(</sup>۲) في "ب" و"م": ((قبل)) بدل ((بعد))، وما أثبتناه من "الأصل" و"آ" هو الصواب الموافق لِما في "الفتح"، ولِما ذكره
 بَعْدُ بقوله: ((لأنَّ التحلُّل قد حصل بالحلق)) وانظر "تقريرات الرافعي" في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٣) "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج \_ باب في الإحصار ١/ق ٧٣/أ ـ ب.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب القران ٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج - باب القران ٣٨٨/٢.

<sup>(</sup>٦) وهي مخطوطةً. انظر "إيضاح المكنون" ١٧٣/١، و"خلاصة الأثر" ٣٨/٢ ـ ٣٩.

(فإنْ وقَفَ) القارنُ بعرفةَ (قبلَ) أكثرِ طواف (العمرةِ بطَلَتْ) عمرتُهُ، فلو أتى بأربعةِ أشواطٍ ـ ولو بقَصْدِ القدوم أو التطوُّع له تَبطُلْ، ويُتِمَّها يومَ النَّحْر، والأصلُ أنَّ المَاتيَّ به من جنسِ ما هو مُتلبِّسٌ به في وقت يصلُحُ له يَنصرِفُ للمتلبَّس به.....

أصلاً وبالحلق خَلَفاً، وأنَّ الحلق خَلَفٌ عن الهدي))، ولا يخفى عليك أنَّه ليس في كلام "الفتح" ذلك، وأنَّ اتَّباعَ المنقول واحبٌ، فلا يُعوَّلُ على هذه الرِّسالةِ، وقــد كتبتُ على هامشها في عـدَّةِ مواضعَ بيانَ ما فيها من الخلل، والله تعالى أعلم.

[١٠٣٣٦] (قولُهُ: فإنْ وقَفَ) أي: بعد الزَّوال؛ إذ الوقوفُ قبله لا اعتبارَ به، وقيَّدَ بالوقوفِ لأنَّه لا يكونُ رافضاً لعمرته بمجرَّدِ التوجُّه إلى عرفاتٍ، هو الصحيحُ، وتمامُهُ في "البحر"(١).

[١٠٣٧] (قولُهُ: بطَلَتْ عمرتُهُ) لأنَّه تعنَّرَ عليه أداؤُها؛ لأنَّه يصيرُ بانياً أفعالَ العمرة على أفعال الحجَّ، وذلك خلافُ المشروع، "بحر"(٢).

[١٠٣٣٨] (قولُهُ: فلو أتى إلخ) محترزُ قوله: ((قبل أكثر طوافِ العمرة)).

راده) (قولُهُ: لـم تَبطُلُ لأنَّه أتى برُكْنِها، ولم يبق إلاَّ واجباتُها من الأقلِّ والسَّعيِ، الآ).

[١٠٣٤٠] (قُولُهُ: ويُتِمُّها يومَ النَّحر) أي: قبل طواف الزِّيارة، "لباب"(٤٠).

[۱۰۳٤] (قولُهُ: والأصلُ أنَّ المأتيَّ به) أي: كالطوافِ الذي نوى به القدوم أو التطوَّع، و((مِن جنسِ)) حالٌ منه، و((ما)) . يمعنى نسلوٍ، وضميرُ ((هو)) للشَّخص الآتي به، وضميرُ ((به)) و((له)) عائدٌ على ((ما))، و((في وقت مِن) متعلَّقٌ بالمأتيِّ، وقدَّمنا (٥) فروعَ هذا الأصلِ عند طواف الصَّدر.

<sup>(</sup>١) انظر "البحر": كتاب الحج ـ باب القران ٣٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب القران ٣٨٩/٢.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج \_ باب القران ٣٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب القران \_ فصل في شرائط صحَّة القران صـ٧٢ ـ .

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٠٢٤٠] قوله: ((فلو طاف إلخ)).

(وقُضِيَتْ) بشروعِهِ فيها (ووحَبَ دمُ الرَّفضِ) للعُمرةِ، وسقَطَ دمُ القِـران؛ لأنَّـه لـم يُوفَّقُ للنَّسُكين.

#### ﴿ بابُ التَّمتُّع

(هو) لغةً: من المتاع أو المتعة،.....

[١٠٣٤٢] (قولُهُ: وقُضِيَتْ) أي: بعد أيَّام التشريق، "شـرح اللبـاب"(١). وتقـدَّمْ(٢) أنَّ المكـروه إنشاءُ العمرة في هذه الآيَام لا فعلُها فيها بإحرام سابق، تأمَّل.

(١٠٣٤٣] (قُولُهُ: لشروعِهِ فيها) فإنَّه مُلزِّمٌ كَالنَّذُر، "بحر"(٣).

[١٠٣٤٤] (قولُهُ: ووجَبَ دمُ الرَّفض) لأنَّ كلَّ مَن تحلَّلَ بغيرِ طوافٍ يجبُ عليه دمٌ كالمحصر، "يجر "(٤).

[١٠٣٤٥] (قولُهُ: لأنَّه لم يُوفَّقْ للنسكين) أي: للجمع بينهما لبطلان عمرته كما علمت، فلم يبقَ قارناً، والله تعالى أعلم.

#### ﴿بابُ التمتُّع

ذكرَهُ عقبَ القِران لاقترانهما في معنى الانتفاعِ بالنُّسكين، وقدَّمَ القِرانَ لمزيدِ فضله، نه "(°).

[١٠٣٤٦] (قولُهُ: من المتاع) أي: مشتَّقٌ منه؛ لأنَّ التمتُّعَ مصدرٌ مزيدٌ، والمجرَّدُ أصلُ المزيد،

﴿بابُ التمتُّع﴾

(قَوْلُهُ: لأنَّ التمتُّع مصدرٌ مزيدٌ) والمتعةُ أيضاً مصدرٌ مجوَّدٌ، "سندي".

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب القران ـ فصل في شرائط صحَّة القران صـ١٧٢ ــ.

<sup>(</sup>۲) ۲/۱۱ه "در".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج \_ باب القران ٣٨٩/٢.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج - باب القران ٣٨٩/٢.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج ـ باب التمتع ق٣٥ ١/ب.

وشرعاً: (أَنْ يَفْعَلَ العُمرةَ أَو أَكثرَ أَشواطِها في أَشهرِ الحجِّ) فلو طافَ الأقـلَّ في رمضانَ....

"ط"(١). وفي "الزيلعيِّ"<sup>(٢)</sup>: ((التمتُّعُ من المتـاعِ أو المتعـة، وهــو الانتفـاعُ أو النَّفعُ، قــال الشــاعر: [ طويل]

وقَفْتُ على قبرِ غريب بِقَفْرةٍ متاعٌ قليلٌ من غريب مُفارق (٣)

جعَلَ الأنسَ بالقبرِ متاعاً)) اهـ.

[١٠٣٤٧] (قولُهُ: وشرعاً: أنْ يفعلَ العُمرة) أي: طوافَها؛ لأنَّ السَّعي ليس ركناً فيها على الصحيح كالحجِّ، [٢/ق٥١٤/أ] وقوله الآتي: ((ثمَّ يُحرِمَ بالحجِّ)) بالنصب عطفاً على ((يفعلَ))، فهو من تتمَّة التعريف، وأشار إلى أنَّه لا يُشترَطُ كونُ إحرام العمرة في أشهرِ الحجِّ، ولا كونُ التمتَّع في عامِ الإحرام بالعمرة، بل الشَّرطُ عامُ فعلِها، حتَّى لو أحرَمَ بعمرةٍ في رمضان وأقامَ على إحرامِه إلى شوَّالِ من العامِ القابل، ثمَّ حَجَّ من عامه ذلك كان متمتَّعاً كما في "الفتح"(1).

#### (تنبية)

ذكر في "اللباب"(°): ((أنَّ شرائط التمتَّعِ أحدَ عشرَ: الأوَّلُ: أنْ يطوفَ للعمرة كلَّـهُ أو أكثرَهُ في أشهر الحجِّ، الثاني: أنْ يُقدِّم إحرامَ العمرة على الحجِّ، الثالث: أنْ يطوفَ للعمرةِ كلَّـهُ أو أكثرَهُ قبل إحرام الحجِّ، الرابعُ: عدمُ إفسادِ العمرة، الخامس: عدمُ إفسادِ الحجِّ، السادس: عدمُ

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج \_ باب التمتع ١/١٥.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب التمتع ٢٤٤٠ .

 <sup>(</sup>٣) قائله مجهول، وهو في "الكامل" ١٤١٨/٣، و"وفيات الأعيان" ٣٠٣/٢، والرواية فيه: ((من حبيب مفارق))،
 ولعله الصواب.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج ـ باب التمتع ٤٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب التمتع ـ فصل في شرائطه صـ٧٩ ـ وما بعدها.

مثلًا، ثمَّ طافَ الباقيَ في شوَّالِ، ثمَّ حَجَّ من عامه كان مُتمتِّعًا، "فتح". قال "المصنّف":

195/4

الإلمام إلماماً صحيحاً كما يأتي، السابع: أن يكون طواف العمرة كلّه أو أكثره والحجُّ في سفر واحد، فلو رحَعَ إلى أهله قبل إتمام الطواف، ثمَّ عادَ وحَجَّ فإنْ كان أكثرُ الطواف في السَّفر الأوَّلَ لم يكن متمتعاً، وإنْ كان أكثرُه في الثاني كان متمتعاً، وهذا الشَّرطُ على قول "محمَّد" خاصَّةً على ما في المشاهير، الثامن: أداؤهما في سنة واحدة، فلو طاف للعمرة في أشهر الحجِّ من هذه السَّنة وحجَّ من سنة أخرى لم يكن متمتعاً وإنْ لم يُلجَّ بينهما أو بقي حراماً إلى الثانية، التاسع: عدمُ التوطن بمكَّة، فلو اعتمرَ ثمَّ عزم على المقام بمكّة أبداً لا يكونُ متمتعاً، وإنْ عزمَ شهرين ولكنْ قد طاف للعمرة أكثرَهُ قبلها، إلاَّ أنْ يعود إلى أهله فيحرمَ بعمرة، الحادي عشر: أنْ يكون من أهلِ الآفاق، والعبرةُ للتوطن، فلو استوطنَ المكيُّ في المدينةِ مثلاً فهو آفاقيًّ، وبالعكس مكيًّ، من أهلِ الآفاق، والعبرةُ للتوطن، فلو استوت إقامتُهُ فيهما فليس بمتمتع، وإنْ كانت إقامتُهُ في إحداهما أكثرَ لم يُصرِّحُوا به))، قال صاحب "البحر"(١): ((وينبغي أنْ يكون الحكمُ للكثير، وأطلَقَ المنعَ في اخزانة الأكمل")) اهـ.

والمعدد) (قولُهُ: مثلاً) المرادُ أنَّه طافَ ذلك قبل أشهرِ الحجَّ، سواءٌ في ذلك رمضانُ وغيره، "ط"(٢).

[١٠٣٤٩] (قولُهُ: من عامِهِ) أي: عامِ الطواف لا عامِ إحرامِ العمرة كما مرَّ (٢٠)، وأفادَ أنَّه لو طافَ الأكثرَ قبل أشهرِ الحجِّ لم يكن متمتِّعاً ولو حَجَّ من عامِهِ، ولا فرق بين أنْ يكون في ذلك الطوافِ حنباً أو مُحدِثاً، ثمَّ يعيدَهُ فيها أوْ لا؛ لأنَّ طواف المحدثِ لا يَرتفِضُ [٢/ق٥١٤/ب]

<sup>(</sup>١) لم نعثر على النقل في نسخة "البحر" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج ـ باب التمتع ١٦/١ .

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٣٤٧] قوله: ((وشرعاً: أن يفعل العمرة)).

# ((فَلْتُغَيَّرِ النَّسَخُ إِلَى هَذَا التَّعريف))................

بالإعادة، وكذا الجنبُ، وتمامُهُ في "النهر"(١) آخرَ الباب، قال في "الفتح"(٢) و"النهر"(٢) : ((والحيلةُ لِمَن دخَلَ مكَّةَ محرماً بعمرةٍ قبل أشهرِ الحجِّ يريدُ التمتَّعَ أَنْ لا يطوفَ بل يصبرَ إلى أَنْ تدخلَ أشهرُ الحجِّ ثمَّ يطوفَ، فإنَّه متى طافَ وَقَعَ عن العمرة، ثمَّ لو أحرَمَ بأخرى بعد دخول أشهر الحجِّ وحَجَّ من عامه لم يكن متمتِّعاً في قولِ الكلِّ؛ لأنَّه صار في حكمِ المكيِّ بدليل أنَّ ميقاته ميقاتُهم)) اهد.

رود أن يُحرِم من الميقات في أشهر الحج ويطوف) اهد. فقيّد الإحرام بكونه من الميقات وهو ليس بقيد، بعمرةٍ من الميقات في أشهر الحج ويطوف) اهد. فقيّد الإحرام بكونه من الميقات وهو ليس بقيد، بل لو قلَّم صحع ويكونه من الميقات وهو ليس بقيد، بل لو قدَّمة صحع بلا كراهة وأذا له يَعُد إلى الميقات وبكونه في أشهر الحج وليس بقيد، بل لو قدَّمة صح بلا كراهة وأطلق في الطواف، فمقتضاه أنه لا بدّ أن يقع جميعه في أشهر الحج والطواف لا يكون الإحرام في أشهر الحج والطواف لا يكون الإعدام في أشهر الحج والطواف لا يكون الأبعد الإحرام مع أنه يكفي وجود أكثره فيها، فلذلك أمر "المصنف" بتغيير النسخ إلى النسخة التي اعتمدها، وهي قولُه: ((أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشهر الحج عن إحرام بها قبلها أو فيها، وذكرها بعينها في "الشرح" أيضاً، والشارح" أسقط منها قولَه: ((عن إحرام بها قبلها أو فيها)) اهد.

قلت: ولعلَّهُ أسقطَهُ استغناءً بـالإطلاق، ويَرِدُ على هـذا التعريفِ أيضاً مـا لـو أحرَمَ بهمـا في عامين، أو في عامٍ واحدٍ لكنْ أَلَمَّ بأهله إلماماً صحيحاً، وقد تفطَّنَ "الشارح" للشاني فقيَّدَ فيمـا سيأتي (٥) بقولِهِ: ((في سفرٍ واحدٍ إلخ))، فكان على "المصنَّف" أنْ يقول كما قال "الزيلعيُّ"(١):

<sup>(</sup>١) انظر "النهر": كتاب الحج ـ باب التمتع ق ١٤٠/أ.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج \_ باب التمتع ٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب التمتع ق٥٥ ١/أ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الحج ـ باب التمتع ١/ق ١٠٤/أ.

<sup>(</sup>٥) صـ ١٩٤ ـ "در".

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب التمتع ٢٥٥/٢.

#### (ويطوفَ ويَسْعَى).....

((ثمَّ يَحُجُّ من عامِهِ ذلك من غيرِ أنْ يُلمَّ بأهله إلماماً صحيحاً))، لكنْ يَرِدُ عليه أيضاً كما في "النهر"(١): ((أنَّ فائت الحجِّ إذا أخَّر التحلُّل بعمرة إلى شوَّال، فتحلَّل بها فيه وحَجَّ من عامه ذلك لا يكونُ متمتعاً))، ويجابُ بأنَّ قول "المسنَّف": ((أنْ يَفُعلَ العمرة)) يُخرِجُهُ الأنَّ فائت الحجِّ لا يفعلُ العمرة؛ لأنَّه أحرَمَ بالحجِّ لا بها، وإنما يتحلَّلُ بصورةِ أفعالها كما قلَّمناه (٢)، وأشار إليه في "البحر"(٢) هنا أيضاً، ويَرِدُ عليه أيضاً ما صرَّحُوا به من أنَّه لو أحرَمَ بعمرةٍ يوم النَّحر، فأتى بأفعالها، ثمَّ أحرَمَ من يومِه بالحجِّ وبقي محرماً [٢/ق٥ ٢ ١٤/أ] بالحجِّ إلى قابلِ فحجَّ كان متمتعاً)) اهـ. لكنَّ هذا واردٌ على قول "الزيلعيِّ" وغيره: ((ثمَّ يَحُجَّ))، أمَّا قولُ "المصنَّف": ((ثمَّ يُحرِمَ بالحجِّ)) فلا؛ لصنقِهِ بما إذا أحرَمَ به في عامِ العمرة ولم يَحُجَّ، ويمكنُ حمل كلام "الزيلعيِّ" عليه بأنُ يُرادَ: ثمَّ يُنشِيَ الحجِّ، تأمَّل.

[١٠٣٥] (قولُـهُ: ويطوفَ ويسعى إلىخ) عطفُ تفسيرِ على قولـه: ((يفعـلَ العمـرةَ))، ولا حاجةَ إليه؛ لأنَّ بيان أفعال العمرة تقدَّم، مع أنَّه يُوهِمُ لزوَّم السَّعي في صحَّةِ التمتُّع وإنْ كان

(قولُهُ: ولا حاحة إليه؛ لأنَّ بيان أفعال العمرة إلخ) وأيضاً يُوهِمُ لزومَ الحلق أو التقصير في تحقُّق التمتُّم، مع أنَّه لو بقي بدون تحلُّل من العمرة، ثمَّ أحرَمَ بالحجِّ يكونُ متمتعاً كما يظهرُ، وقد تقدَّمَ تسميةً هذا تمتُّعاً عن "شرح اللباب"، تامَّل، وإن كان "الشارح" أشار للتَفْع هذا الإيهام بقوله: ((إن شاء))، وإذا أرجعَ لقوله: ((ويطوف)) أيضاً - ويكون القصد به وبما بعده بيانَ تمام أفعال العمرة، لا أنَّ ذلك شرطٌ - وجُول قولُهُ: ((ويطوف)) تفسيراً وبياناً لقوله: ((أنْ يفعل العمرة)) يلتغمُ كلامُهُ.

<sup>(</sup>قولُهُ: ويَرِدُ عليه ما صرَّحُوا به إلخ) يُنظَرُ هذا مع ما تقلقَم من أنَّ أداءهما في عام واحد شرطٌ، ولعلَّ المسألة خلاقيَّة، والأحسنُ أن يقال: إنَّ العامَ في هذه المسألة واحدٌ، وإنَّ المراد به العامُ العدديُّ لا القمريُّ الذي ابتداؤهُ المحرَّم وحتامُهُ ذو الحجَّة، وعلى هذا لو أحرَمَ بالحجِّ في أثناء السَّنة في هذه الصُّورة يكونُ متمتعاً.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج ـ باب التمتع ق١٤ ا/ب.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٠٢٦٦] قوله: ((فطاف إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب التمتع ٢٠٠٢ .

كما مَرَّ (ويَحلِقَ أو يُقصِّرَ) إنْ شاء.

(ويقطعُ التَّلبيةَ في أوَّلِ طوافِهِ) للعمرةِ، وأقامَ بمكَّةَ حلالاً (ثمَّ يُحرِمُ للحجِّ)......

فيما قبله إشارةٌ إلى عدمِهِ.

(١٠٣٥٢] (قولُهُ: كما مرَّ)(١) أي: طوافاً وسعياً مماثلين(٢) لِما مرَّ من بيان صفتهما.

[١٠٣٥٣] (قولُهُ: إنْ شاءَ) راجعٌ للأمرين، أي: إنْ شاءَ حلَقَ، وإنْ شاء قصَّرَ، وإنْ شاء بقيَ مُحرِمًا، "ح"<sup>")</sup>. وفيه دلالةٌ على أنَّ المتمتَّع الـذي لـم يَسُقِ الهـديَ لا يلزمُهُ التحلُّـلُ كمـا ذكرَهُ "الإسبيجابيُّ" وغيره، وظاهرُ "الهداية" (<sup>٤)</sup> خلافُهُ، وتمامُهُ في "شرح اللباب" (°).

[١٠٣٥٤] (قولُهُ: في أوَّلِ طوافِهِ للعمرة) لأنَّه عليه الصلاة والسلام «كان يُمسِكُ عن التلبية في العمرة إذا استلَمَ الحجرَ »، رواه "أبو داود"(٦)، "نهر"(٧).

[١٠٣٥] (قُولُهُ: وأقامَ بمكَّةَ حلالًا) هذا ليس بلازم في المتمتَّع، بل إنْ أقامَ بها حَـجَّ كأهلِهـا، فميقاتُهُ الحرمُ، وإنْ أقام بالمواقيت أو داخلِها حَجَّ كأهلها، فميقاتُهُ الحلُّ، وإنْ أقام خارجَ المواقيت

<sup>(</sup>۱) ۲/۲ ه "در".

<sup>(</sup>٢) في "ب": ((مما تبيَّن)).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الحج - باب التمتع ق ١٣٨/ب.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج \_ باب التمتع ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب التمتع ـ فصل في تمتع المكّي صـ ١٩١ ـ.

<sup>(</sup>٦) برقم (١٨١٧) كتاب المناسك ـ باب: متى يقطع المعتمر التلبية؟ والترمذيّ(٩١٩) كتاب الحج ـ باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة؟ وقال: حديثُ ابن عباس حسنٌ صحيحٌ، والعملُ عليه عند أكثرٍ أهمل العلم، والطبرانيّ في "الكبير" ١٠٤/١ (٣١٧) (١٠٩٦٧)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١٠٤/٥ ـ ١٠٥ كتاب الحج ـ باب: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف، كلُّهم من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الحج ـ باب التمتع ق٤٤ ١/١.

# في سفرٍ واحدٍ حقيقةً أو حكمًا، بأنْ يُلِمَّ بأهلِهِ إلمامًا غيرَ صحيحٍ.......

أَحرَمَ فيها، كذا في "القُهُستانيّ"(١)، فقولُهُ: ((ثمَّ يُحرِمَ بالحجّ)) يجري على هذا التفصيلِ، "ط"(٢). ( تنبية )

أفادَ أنَّه يفعلُ ما يفعلُهُ الحلالُ، فيطوفُ بالبيت ما بدا له، ويَعتمِرُ قبل الحجَّ، وصرَّحَ في "اللباب"(٢): ((بأنَّه لا يعتمرُ - أي: بناءً على أنَّه صار في حكم المكّيِّ - وأنَّ المكّيَّ ممنوعٌ من العمرةِ في أشهر الحجُّ وإنْ لم يَحُجَّ))، وهو الذي حَطَّ عليه كلامُ "الفتح"(٤)، وخالفَهُ في "البحر"(٥) وغيره: ((بأنَّه ممنوعٌ منها إنْ حَجَّ من عامِهِ))، وسيأتي (٢) تمامُهُ.

[١٠٣٥٦] (قولُهُ: في سفر واحد) كان عليه أنْ يزيدَ: في عام واحدٍ ليَخرُجَ ما إذا أحرَمَ بالعمرة وأتى بأفعالِها وبقى مُحرِماً إلى العامِ الثاني، فأحرَمَ بالحجِّ بــلا تخلُّــلِ ســفرٍ بينهمــا؛ فإنَّه لا يُسمَّى متمتَّعاً كما أشرنا إليه (٢)، فافهم.

[١٠٣٥٧] (قولُهُ: حقيقةً) أي: كما قدَّمَهُ في قوله: ((وأقام بمكَّةَ حلالاً))، "ح"(^).

[١٠٣٥٨] (قولُهُ: أو حكماً، بأنْ يُلِمَّ إلى أي: بأنْ يكونَ العَوْدُ إلى مكَّةَ مطلوباً منه إمَّا بسَوْقِ الهدي، وإمَّا بأنْ يُلِمَّ بأهله قبل أنْ يحلق، أمَّا في الأوَّلِ فلأنَّ هديَهُ يمنعُهُ من التحلُّلِ قبل يوم النَّحر، وأمَّا في الثاني فلأنَّ العَوْدَ إلى الحرم مُستحَّقٌ عليه للحلق ٢١/ق ٢ ١٤/ب] في الحرم

190/4

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الحج ـ فصل في القران والتمتع ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج - باب التمتع ١٦/١ د.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب التمتع \_ فصل: المتمتّع على نوعين صـ ١٩٤ \_.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج - باب التمتع ٢٨/٢ - ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب التمتع ٣٩٢/٢ ـ ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٠٣٧٨] قوله: ((ولو قرن أو تمتع جاز وأساء إلخ)).

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٠٣٤٧] قوله: ((وشرعاً أن يفعل العمرة)).

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الحج ـ باب التمتع ق ١٣٨/ب.

### (يومَ التَّرويةِ، وقبلَهُ أفضلُ، ويَحُجُّ كالمفرد).....

وجوباًعندهما واستحباباً عند "أبي يوسف"، فالإلمامُ الصحيحُ أَنْ يُلِمَّ بأهله بعد أَنْ حَلَقَ فِي الحرم ولم يكن ساقَ الهدي؛ لكون العَوْدِ غيرَ مطلوبٍ منه، والأولى لـ "الشارح" أَن يقول: بأَنْ لا يُلِمَّ بأهله إلماماً صحيحاً؛ ليشملَ ما إذا كان كوفيًا، فلمَّا اعتمَرَ أَلَمَّ بالبصرة اهـ "ح"(١)، والمرادُ: بأَنْ لا يُلِمَّ فِي سفره، فلا يصدُقُ بعدم الإلمام أصلاً، فافهم.

ثمَّ اعلم أنَّ ما ذُكِرَ من شروطِ الإلمام الصحيح إنما هو في الآفاقيِّ، أمَّا المكيُّ فلا يُشترَطُ فيه ذلك، بل إلمامُهُ صحيحٌ مطلقاً لعدم تصوُّرِ كون عَوْده إلى الحرم غيرَ مُستحَقَّ عليه؛ لأنَّه في الحرم سواءٌ تحَلَّلَ أوْ لا، ساق الهديَ أوْ لا، ولذا لم يصحَّ تمتُّعُه مطلقاً كما سيأتي (٢٠).

[١٠٣٥٦] (قولُهُ: يومَ التَّروية) لأنَّه يومُ إحرام أهل مكَّة، وإلاَّ فلو أحرَمَ يوم عرفةَ حاز، المعراج". قال في "اللباب"(٢): ((والأفضلُ أنْ يُحرِمَ من المسجد، ويجوزُ من جميع الحرم، ومن مكَّةَ أفضلُ من خارجها، ويصحُّ ولو خارجَ الحرم، ولكنْ يجبُ كونه فيه إلاَّ إذا خرَجَ إلى الحلُّ لحاجةٍ فأحرَمَ منه لا شيءَ عليه، بخلاف ما لو خرَجَ لقصد الإحرام)) اهـ.

(قُولُهُ: والمرادُ بأنْ لا يُلِمَّ في سفرِهِ إلخ) أي: الذي أتّى به بعد سفرِ العمرة، فحينفذٍ لا يصدُقُ كــلامُ "الشارح" بما إذا لم يُلِمَّ أصلاً، وبهذا سقَطَ ما قالـه "ط": ((إنَّ هـذا الأولى يصـدُقُ بعـدم الإلمـام أصـلاً، وهو عينُ اتّحادِ السَّفر حقيقةً، فيلزمُ التّكرارُ في بعض الصُّور) اهـ.

ومع هذا لا حاجةً لِما قال "ح"، فإنَّ الصُّورة التي ذكرَها داخلةً في السَّفر الواحد حقيقةً، فإنَّ المسافر لا يبطُلُ سفرُهُ إلا بعَوْدِهِ إلى وطنه، فإذا ذهبَ الكوفيُّ من مكَّة إلى بصرة، ثم عاد إلى مكَّة هو باق على سفره الأصليِّ وإنْ تعدَّد تردُّدُه في البلاد، وسيذكر قبيل الجنايات: ((أنَّ حكم السَّفرِ الأوَّلِ قائمٌ ما لم يَعُدْ إلى وطنه)، نعم على قولهما هو مُنشئ سفراً آخر كما يأتي أيضاً.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الحج - باب التمتع ق١٣٨ /ب - ١٣٩ /أ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٣٧٨] قوله: ((ولو قرن أو تمتع جاز وأساء إلخ)).

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب التمتع ـ فصل: المتمتع على نوعين صـ ١٩٤ ـ.

لكنّه يَرْمَلُ في طواف الزّيارة ويَسْعَى بعده إنْ لم يكن قبَّمَهما بعد الإحرام (وذَبَحَ) كالقارن (ولم تَنْب الأضحيةُ عنه، فإنْ عجز) عن دم (صامَ كالقران(١)، وجازَ صومُ التَّلاثةِ بعد إحرامِها).....

[١٠٣٦٠] (قولُهُ: لكنّه يرملُ في طواف الزِّيارة) أي: لأنّه أوَّلُ طواف يفعلُهُ في حجَّه، أي: بخلاف المفرد، فإنّه يرملُ في طواف القدوم كالقارن كما مرَّ<sup>(٢)</sup>، قال في "البحر"<sup>(٣)</sup>: ((وليس على المتمتَّع طواف قدوم كما في "المبتغى"، أي: لا يكونُ مسنوناً في حقِّه بخلاف القارن؛ لأنَّ المتمتَّع حين قدومه مُحرِّم بالعمرة فقط، وليس لها طواف قدوم ولا صَدَرٍ)) اها، فالاستدراك في محله، فافهم.

[١٠٣٦١] (قولُهُ: إنْ لم يكن قدَّمَهما) أي: عقب طوافِ تطوَّع بعمد الإحرام بالحجِّ، فلا دلالة في هذا على مشروعيَّة طوافِ القدوم للمتمتَّع خلافاً لِما فَهِمَهُ في "النهاية" و"العناية"(٤) كما بسَطَهُ في "الفتح"(٥).

[١٠٣٦٢] (قولُهُ: وذَبَحَ كالقارن) التشبية في الوجوبِ والأحكامِ المارَّةِ<sup>(١)</sup> في هدي القِران.

[١٠٣٦٣] (قولُهُ: ولم تُنُب الأَضحيةُ عنه) لأنَّه أتى بغيرِ الوَاحب عليه؛ إذ لا أضحية على المسافر، ولم يُنوِ دمَ التمتَّع، والتضحيةُ إنما تجبُ بالشَّراء بنيَّتها أو الإقامةِ ولم يوجد واحدٌ منهما، و على فرضٍ وحوبها لم تَحُزْ أيضاً؛ لأنَّهما غَيْران، فإذا نوى عن أحلِهما لم يَحُزْ عن الآخر، "معراج الدِّراية".

(قُولُهُ: والأحكامِ المارَّةِ في هدي القِران) من كونِهِ بين الرَّمي والحلق وكونِهِ في أيَّامِ النَّحر والحرمِ.

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: ((قوله: (صام كالقران) أي: ثلاثة آيَامٍ في الحجُّ وسبعةً إذا رجع)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٠٠٣] قوله: ((ورمل)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب التمتع ٢/٠٩٠.

<sup>(</sup>٤) "العناية": كتاب الحج ـ باب التمتع ٢٤/٢ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج ـ باب التمتع ٢٢٣/٢ ـ ٢٢٤ .

<sup>(</sup>١) صـ١٨٠ وما بعدها "در".

قال في "النهر"(١): ((وفيه تصريحٌ باحتياج دم المتعـة إلى النَّيَة))، قبال في "البحر"(٢): ((وقـد [٢/ق٢ ١ ٤/أ] يقال: إنَّه ليس فوقَ طواف الرُّكن ولا مثلَهُ، وقد مرَّ أنَّه لو نوى به التطـوُّعَ أحـزأَهُ، فينبغي أنْ يكون الدَّمُ كذلك، بل أولى)) اهـ.

وأجابَ في "الشرنبلاليَّة" ((بأنَّ الطواف لَمَّا كان متعيِّناً في أيَّام النَّحر وجوباً كان النظرُ لإيقاعِ ما طافَهُ عنه، وتلغو نيَّةُ غيره، وأمَّا الأضحيةُ فهي متعيِّنةٌ في ذلك الزَّمن كالمتعةِ، فلا تقعُ الأضحيةُ مع تعيُّنها عن غيرها)) اهـ.

والمرادُ بتعينها تعينُ زمنِها لا وجوبُها حتّى يَرِدَ عليه أنّها لا تجبُ على المسافر، يعني: أنّ الأضحية لا تُسمّى أضحية إلا إذا وقَعَتْ في أيّام النّحر، وكذا دمُ المتعة، فلمّا كان زمنها متعينًا وقد نواها أضحية فلا تقعُ عن دمِ المتعة بخلاف الطواف، فيانّ التطوّع به غيرُ مؤقّت، فإذا كان عليه طواف مؤقّت ونوى به غيره ينصرف إلى الواجب المؤقّت؛ لأنّه يمكنه التطوع بعده، وكذا لو نوى طوافا آخر واجباً ينصرف إلى الذي حضر وقته ووجب فيه، ويلغو الآخر مراعاة للترتيب كما لو نوى القارن بطوافه الأوّل القدوم يقعُ عن العمرة كما مروف، فافهم. وأحاب "الرّحمتيّ": ((بأنّ الدّم ليس من أفعال الحجّ والعمرة، ولذا لم يجب على المفرد بأحدهما، بل وحب شكراً على المتمتّع بهما، فلم يكن داخلاً تحت نيّةِ الحجّ والعمرة، فلا بدّ له من النيّة والتعين، فلو نوى غيرة لا يُجزي كما لو أطلَق النيّة بخلاف الأطوفية، فإنّها من أعمالهما داخلة تحت إحرامهما، فتُحزيُ بمطلق النيّة).

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج \_ باب التمتع ق١٥ /ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج \_ باب التمتع ٣٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب القران والتمتع ٢٣٦/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٠٢٤] قوله: ((فلو طاف إلخ)).

أي: العمرةِ، لكنْ في أشهرِ الحجِّ (لا قبلَهُ) أي: الإحرامِ (وتـأخيرُهُ أفضلُ) رحـاءَ وجودِ الهدي كما مرَّ.

(وإنْ أرادَ) المَتَمتَّعُ (السَّوْقَ) للهَدْي (وهو أفضلُ أحرَمَ ثَمَّ ساقَ هديَـهُ معـه، وهـو أولى مِن قَوْدِهِ إلاَّ إذا كانَتْ لا تَنْساقُ) فيقودُها (وقلَّدَ بدنتَهُ، وهو أولى من التَّحليل،.....

[١٠٣٦٤] (قولُهُ: أي: العمرةِ) لأنَّه صيامٌ بعد وجوب سببه وهو التمتُّعُ، فإنَّه يحصلُ بالعمرة على نيَّةِ المتعة، وعند "الشافعيِّ": لا يجوزُ حتَّى يُحرمَ بالحجِّ، وتمامُهُ في "المحيط".

[١٠٣٦٦] (قُولُهُ: وتأخيرُه(٢)) أي: إلى السابع والثامن والتاسع كما مرَّ<sup>(٣)</sup> في القِران.

[١٠٣٦٨] (قولُـهُ: أحرَمَ ثمَّ ساقَ إلى أتى بـ ((ثمَّ)) إشسارةً إلى أنَّـه يُحـرِمُ أوَّلًا بالنيَّـةِ مع التلبية، [٢/ق٢١/اب] فإنَّه أفضلُ من النيَّةِ مع السَّوقِ وإنْ صَحَّ بشروطٍ وتفصيلٍ قـدَّمناه<sup>(١)</sup>

(قُولُهُ: لأنَّه صيامٌ بعد وجوبِ سببِهِ إلخ) لعلَّه: وجود.

197/4

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب القران والتمتع ٢٣٦/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ب" و"م": (( وتأخيرُها ))، وما أثبتناه من "آ" هو الموافق لـ"الدر".

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٣٢٣] قوله: ((آخرها يوم عرفة)).

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج - باب التمتع ٧/١ ٥.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٩٨٥٤] قوله: ((أو ساق الهدي إلخ)).

وكُرِهَ الإشعارُ (١)، وهو شَقُّ سَنامِها من الأيسرِ) أو الأيمنِ؛ لأنَّ كلَّ أحدٍ لا يُحسِنُهُ، فأمَّا مَن أحسَنَهُ ـ بأنْ قطَعَ الجلدَ فقط ـ فلا بأس به ......

في باب الإحرام.

ر ١٠٣٦٩] (قولُهُ: وهو شَقُّ سَنامِها) بأنْ يُطعَنَ بالرُّمح أسفلَهُ حتَّى يَخرُجَ الدَّمُ، ثمَّ يُلطَّخَ بلك الدَّم سَنامُها ليكونَ ذلك علامةَ كونِها هدياً كالتقليد، "لباب" و"شرحه"(٢).

[١٠٣٧] (قولُهُ: أو الأيمن) اختارَهُ "القدوريُّ"(٢)، لكنَّ الأشبة الأوَّلُ كما في "الهداية"(١٠).

[10701] (قولُهُ: لأنَّ كلَّ أحدٍ لا يُحسِنُهُ) حَرَى على ما قالَهُ "الطحاويُ" (فولُسيخ "أبو منصور الماتريديُّ": ((من أنَّ "أبا حنيفة" لم يَكْرَه أصلَ الإشعار، وكيف يكرهُهُ مع ما اشتُهِرَ فيه من الأخبار؟! وإنما كَرِهَ إشعار أهلِ زمانه الذي يُخافُ منه الهلاكُ خصوصاً في حرِّ الحجاز، فيه من الأخبار؟! وإنما كَرِهَ إشعار أهلِ زمانه الذي يُخافُ منه الهلاكُ خصوصاً في حرِّ الحجاز، فرأى الصوابَ حينيدُ سدَّ هذا البابِ على العامَّة، فأمَّا من وقَفَ على الحدِّ، بأنْ قطعَ الجلدَ دون اللحمِ فلا بأس بذلك)، قال "الكرمانيُّ": ((وهذا هو الأصحُّ، وهو اختيارُ "قوام الدين" و"ابن الهمام"(")، فهو مستحبُّ لِمَن أحسنَهُ)، "شرح اللباب"("). قال في "النهر"(^):

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: ((قوله: (وكره الإشعار إلخ) أي: لأنه مُثلة - وهي بضمّ الميم وسكون الثاء - : العقوبة ، وهمي منهيّة في حديث عمران فله: (( ما قام رسول الله لله في الشهر الله عليه الله عليه الله على الصدقة ونهانا عن المُثلة »، وهي حرامٌ فيمسن وجَبَ قتلُه كالمرتدّ والحربيّ، فلأن تَحرُمُ في القربان الذي لا تحلُ عقوبتُه أُولى، كذا في بعض الحواشمي)). وفي "الهداية": لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنّه مثلة وأنّه منهيّ عنه، ولمو وقع التعارضُ فالترجيعُ للمحرَّم انتهى. أقول: قد ردَّهُ بعضُ أهل الكمال بأنّه ليس منها؛ لأنها ما تكونُ تسويتها كقطع الأنف والأذبين، فليس كلُّ حرحٍ مُثلة ، ولأنه نهيّ في أوَّل الإسلام، وفعَلَ الإشعارُ في حجَّة الوداع، فلو كان منهيًّ لم يفعله)).

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب التمتع ـ فصل: المتمتع على نوعين صـ ١٩٢ ـ.

<sup>(</sup>٣) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحج ـ باب التمتع ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج \_ باب التمتع ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٥) "مختصر الطحاوي": كتاب الحج ـ باب الإشعار صـ٧٣ ـ.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحج ـ باب التمتع ٢٦/٢؟. وفي "د" زيادة: ((كذا في "المنح"، وقيل: إنما كُرِهَ لإيثارِهِ على التُقليد، كذا في "المدرر")).

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب التمتع - فصل: المتمتع على نوعين صـ ١٩٢ ـ.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الحج ـ باب التمتع ق ٤٤ ١/أ، وقوله: ((بأنه حسن)) ليس في "النهر".

(واعتَمَرَ، ولا يتحلَّلُ منها) حتَّى يَنْحَرَ (ثمَّ أحرَمَ للحجِّ كما مـرَّ) في مَن لـم يَسُقْ (وحلَقَ يومَ النَّحْر، و) إذا حلَقَ (حَلَّ من إحراميه) على الظَّاهر.....

((وبه يُستغنَى عن كون العمل على قولهما بأنَّه حسنٌ)).

[١٠٣٧] (قولُهُ: واعتمَرَ) أي: طاف وسعى، والشَّرطُ أكثرُ طوافها كما مرَّ (١٠).

[۱۰۳۷۳] (قولُهُ: ولا يتحلَّلُ منها حتَّى ينحر) لأنَّ سوق الهدي مانعٌ من إحلاله قبل يوم النَّحر، فلو حلَقَ لسم يتحلَّلُ من إحرامه، ولَزِمَهُ دمٌ، أي: إلاَّ أنْ يرجع إلى أهلِهِ بعد ذبح هديه وحلقِهِ، "لباب" و"شرحه" ()، وتمامُهُ فيه. قال في "البحر" (): ((ومقتضاه - أي: مقتضى لزومِ الدَّم بالحلق ـ أنَّه يلزمُهُ كلُّ جنايةٍ على الإحرام كأنَّه مُحرمٌ)) اهـ.

قلت: بل مقتضى قول "اللباب": ((لم يتحلَّلُ)) أنَّه محرمٌ حقيقةً، ويــدلُّ لـه قولهــم: إذا كــان لسَوْقِ الهدي تأثيرٌ في إثبات الإحرام ابتداءً يكونُ له تــاثيرٌ في استدامتِهِ بقــاءً بــالأولى؛ لأنَّـه أســهلُ من الابتداء.

[١٠٣٧٤] (قولُهُ: ثمَّ أحرَمَ للحجِّ (أ) اعلم أنَّ المتمتَّع إذا أحرَمَ بالحجِّ فإنْ كان ساقَ الهدي، أو لم يَسُقُ ولكنْ أحسرَمَ بمه قبل التحلُّل من العمرةِ صار كالقارن، فيلزمُهُ بالجناية ما يلزمُ القارنَ، وإنْ لم يَسُقُهُ وأحررَمَ بعد الحلق صارَ كالمفرد بالحجِّ إلاَّ في وجوب دم المتعة وما يتعلَّقُ به، "شرح اللباب"(°).

[١٠٣٧٥] (قُولُهُ: على الظاهرِ) أي: ظاهرِ الرَّواية من بقاءِ إحرامِ العمرة إلى الحلق، ويَحِلُّ منــه في كلِّ شيءِ حتَّى في النساء؛ لأنَّ المانع له من التحلُّلِ سَوقُهُ الهديَ، وقــد زال بــذبحِــهِ،

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠٣٤٧] قوله: ((وشرعاً: أن يفعل العمرة)).

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب التمتع ـ فصل: المتمتع على نوعين صـ ١٩٢ ـ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب التمتع ٢٩١/٢ .

<sup>(</sup>٤) في "ب": ((يالحج)).

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب التمتع - فصل: المتمتع على نوعين صـ ١٩٤ ـ.

### (والمكِّيُّ ومَن في حكمِهِ يُفرِدُ فقط).....

وفي القارنِ [7/ق 1/ق 1/6] يَحِلُّ منه في كلِّ شيء إلاَّ في النساء كإحرامِ الحبِّ، وهذا هو الفرقُ بين المتمتَّع الذي ساقَ الهدي وبين القارن، وإلاَّ فلا فرقَ بينهما بعد الإحرامِ بالحبِّ على الصحيح كما ذكرنا، "بحر"(1). وعليه فإذا حلَقَ ثمَّ جامَعَ قبل الطواف لَزِمَهُ دمَّ واحدٌ لو متمتَّعاً ودمان لو قارناً، وفي هذا ردِّ لِما قيل مِن أنَّ إحرام العمرةِ ينتهي بالوقوف كما أوضحَهُ في "البحر"(٢) وغيره.

[١٠٣٧٦] (قولُهُ: ومَن في حكمِهِ) أي: مِن أهلِ داخلِ المواقيت.

[١٠٣٧] (قولُهُ: يُفرِدُ فقط) هذا ما دام مقيماً، فإذا خرَجَ إلى الكوفة وقرنَ صحّ بلا كراهةٍ؛ لأنَّ عمرتَهُ وحجَّتُهُ ميقاتيَّتان (")، فصار بمنزلةِ الآفاقيِّ، قال "المحبوبيُّ": ((هذا إذا خرجَ إلى الكوفةِ قبل أشهرِ الحجِّ، وأمَّا إذا خرجَ بعلها فقد مُنِعَ من القِران، فلا يتغيرُ بمزوجه من الميقات))، كذا في "العناية" (في المحبوبيُّ هو الصحيحُ، نقلَهُ الشيخُ "الشلبيُّ "(ق) عن "الكرمانيُّ"، "شرنبلاليَّة "(أ). وإنما قيَّدَ بالقِران لأنَّه لو اعتمرَ هذا المكيُّ في أشهرِ الحجِّ من عامه لا يكونُ متمتعاً؛ لأنَّه مُلِمَّ بأهلِهِ بين النسكين حلالاً إن لم يَسُق الهدي، وكذلك (") إنْ ساقَ الهدي لا يكونُ متمتعاً؛ خلاف الآفاقيُّ إذا ساقَ الهدي ثمَّ ألمَّ بأهلِهِ عرماً كان متمتعاً؛ لأنَّ العَوْدُ غيرُ مُستحقٌ عليه وإنْ ساقَ الهدي، فكان إلماقِه المناق الهدي، فكان إلماقية عليه وإنْ ساقَ الهدي، فكان إلماقً عليه وإنْ ساقَ الهدي، فكان إلماقً المناق الهدي، فكان إلماقًا عن "المسوط" (١٠).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب التمتع ٣٩٢/٢ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب النمتع ٣٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) في "ب" و "م": ((ميقاتبَّان)).

<sup>(</sup>٤) "العناية": كتاب الحج ـ باب التمتع ٢/١٣٤ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٥) انظر "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب التمتع ٢/٨٤.

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب القران والتمتع ٢٣٣٧١ بتصرف يسير (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٧) في "ب" و"م": ((وكذا)).

<sup>(</sup>٨) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب المواقيت ١٦٩/٤ ـ ١٧٠ باختصار .

# ولو قرَنَ أو تمتُّعَ حازَ وأساء، وعليه دمُ جبرٍ،.....

[١٠٣٧٨] (قولُهُ: ولو قرَنَ أو تمتَّعَ جاز وأساءَ إلخ) أي: صحَّ مع الكراهةِ للنَّهي عنه، وهذا من عله في "التحفة"(") و"غاية البيان" و"العناية"(") و"السِّاح" و"شرح الاسسحاد""

ما مشى عليه في "التحفة"(١) و"غاية البيان" و"العناية"(٢) و"السِّراج" و"شـرح الإسـبيجابيِّ" على "مختصر الطحاويِّ".

واعلم أنّه في "الفتح" ((أنَّ قولهم: لا تمتُّع ولا قرآن لمكّي يَحتمِلُ نفي الوجود، ويؤيِّلُهُ أَنَّهم جعلوا الإلمام الصحيح من الآفاقيِّ مُبطِلاً تمتُّعه، والمكّيُّ مُلِمَّ بأهلِهِ فيبطُلُ تمتُعه، ويَحتمِلُ نفي الحلِّ، بمعنى أنّه يصحُّ لكنّه يأثمُ به للنّهي عنه، وعليه فاشتراطُهم عدم الإلمام لصحَّة التمتُع بمعنى أنّه شرطٌ لوجوده على الوجهِ المشروع الموجب شرعاً للشُّكر))، وأطال الكلام في ذلك، والذي حَطَّ عليه كلامُهُ اختيارُ الاحتمالِ الأوَّل؛ لأنّه مقتضى كلامِ أثمَّة المذهب، وهو أولى بالاعتبارِ من كلام بعض المشايخ، يعني صاحب "التحفة" [٢/ق٨١٤/ب] وغيرَهُ، بل اختارَ أيضاً منع المكيني من العمرةِ المحرَّدة في أشهرِ الحجِّ وإنْ لم يَحُجَّ، وهو ظاهرُ عبارة "البدائع" في أنه و"النهر" و"المنتح" و"المشرنبلاليًّ الله و"القاري" والمنتح" و"المنتربلاليًّ المناقي؛ لأنَّ إيجابَ دمِ الجبر فرعُ الصحَّة، ولِما في المتون في باب إضافة الإحرام إلى الإحرام من أنَّ المكيَّ إذا طاف شوطاً للعمرة فأحرَم بحجٍّ رفضَهُ،

<sup>(</sup>١) "تحفة الفقهاء": كتاب الحج \_ باب الإحرام ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>٢) "العناية": كتاب الحج ـ باب التمتع ٢٨/٢ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج .. باب التمتع ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما بيان ما يحرم به ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج \_ باب التمتع ٣٩٣/٢.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج ـ باب التمتع ق٤٤ ١/ب ـ ١٤٥/أ.

<sup>(</sup>٧) "المنع": كتاب الحج ـ باب التمتع ق١٠١/ب.

<sup>(</sup>٨) "الشرنبلالية": كتاب الحج \_ باب القران والتمتع ٢٣٧/١ \_ ٢٣٨ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٩) انظر "إرشاد الساري": باب التمتع ـ فصل في تمتع المكّى صـ١٨٢ ـ وما بعدها .

فإنْ لم يَرفِضْ شيئاً أجزاًهُ، قال في "الفتح"(١) وغيره: ((لأنَّه أدَّى أفعالَهما كما التزَمَهما، إلاَّ أَنَّه منهيِّ، والنَّهيُ عن فعل شرعيًّ لا يَمنَعُ تحقُّقَ الفعلِ على وجهِ مشروعيَّةِ الأصل، غيرَ أَنَّه يتحمَّلُ إِثْمَهُ كصيامٍ يوم النَّحر بعد نـذره)) اهد. فهذا يُناقِضُ ما اختارَهُ في "الفتح" أوَّلاً، أي: فإنَّ هذا تصريح بأنَّه يُتصوَّرُ قِـرانُ المكّيِّ لكنْ مع الكراهة، وتمامُهُ في "الشرنبلاليَّة"(٢).

أقولُ: وقد كنتُ كتبتُ على هامشها بحثاً حاصلُهُ: ((أنَّهم صرَّحُوا بأنَّ عدم الإلمام شرطٌ لصحَّةِ التمتَّعِ دون القِران)، ومقتضى هذا أنَّ تمتَّعَ المحَّةِ التمتَّعِ دون القِران)، ومقتضى هذا أنَّ تمتَّعَ المكِّيِّ باطلٌ لوجودِ الإلمام الصحيح بين إحراميه، سواءً ساق الهدي أوْلا؛ لأنَّ الآفاقيَّ إنما يصحُّ إلمامُهُ إذا لم يَسُق الهدي وحلَق؛ لأنَّه لا يبقى العَوْدُ إلى مكَّة مُستحَقًا عليه، والمكِّيُّ لا يُتصوَّرُ منه عدمُ العَوْدِ إلى مكَّة لكونه فيها كما صرَّح به في "العناية" "أو غيرها، وفي "النهاية" و"المعراج" عن "المحيط" (أنَّ الإلمام الصحيحَ أنْ يَرجعَ إلى أهله بعد العمرة ولا يكونَ العَوْدُ إلى العمرةِ مُستحقًا عليه، ومن هذا قلنا: لا تمتَّع لأهلِ مكَّة وأهلِ المواقيت)) اهـ. أي: بخلافِ القِران، فإنَّه مُستحَقًا عليه، ومن هذا قلنا: لا تمتُّع لأهلِ مكَّة وأهلِ المواقيت)) اهـ. أي: بخلافِ القِران، فإنَّه مُستحقًا عليه، ومن هذا قلنا: لا تمتُّع لأهلِ مكَّة وأهلِ المواقيت)) اهـ. أي: بخلافِ القِران، فإنَّه يُتصوَّرُ منهم؛ لأنَّ عدم الإلمام فيه ليس بشرطٍ.

ولعلَّ وحهَهُ أنَّ القِرانَ المشروعَ ما يكونُ بإحرامٍ واحدٍ للحجِّ والعمرة معاً، والإلمامَ الصحيحَ ما يكونُ بين إحرامِ العمرة وإحرامِ الحجِّ، وهذا يكونُ في التمتَّعِ دون القِران، فمِن هذا قلنا: إنَّ تمتَّعَ لكنْ يدلُّ عليه تصريحُ "البدائع"(°) للكَّيِّ باطلٌ دون قرانِهِ، وهذا قولٌ ثالثٌ لم أرّ مَن صرَّحَ به، لكنْ يدلُّ عليه تصريحُ "البدائع"(°)

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٣/٣ يا باختصار .

<sup>(</sup>٢) انظر "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب القران والتمتع ٢٣٧/١ ـ ٢٣٨ (هامش "المدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "العناية": كتاب الزكاة \_ باب الثمتع ٢/٢٣٤ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٤) "المحيط البرهاني": كتاب المناسك ـ الفصل العاشر في التمتع ١/ق ١٨٠/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأمّا بيان ما يحرم به ١٧١/٢.

.....

بعدمِ تصوُّرِ عَتَّعِ المكّيِّ، وأمَّا قُولُهُ فِي "الشرنبلاليَّة"(۱): ((إِنَّه خاصِّ فيمَن لم يَسُق الهدي وحلَق دون مَن ساقَهُ أو لم يَسُقهُ ولم يحلق؛ [٢/ق ١٩٤/أ] لأنَّ إلمامَهُ حينئذٍ غيرُ صحيحٍ))، فغيرُ صحيح؛ لِما علمت من التصريح بأنَّ إلمامَهُ صحيحٌ ساق الهدي أوْ لا، ويدلُّ عليه أيضاً عبارةُ "المحيط" المذكورة، وكذا ما مر (٢) من الفرع المذكور في باب إضافة الإحرام، فإنَّه صريحٌ في عدم بطلان قرانه، ثمَّ رأيتُ ما يدلُّ على ذلك أيضاً، وذلك ما في "النهاية" عن "الأسرار" للإمام "أبي زيد اللَّبُوسيِّ"، حيث قال: ((ولا متعة عندنا ولا قران لِمَن كان وراءَ الميقات، على معنى أنَّ الدم لا يجبُ نسكاً، أمَّا التمتُّعُ فإنَّه لا يُتصوَّرُ للإلمام الذي يُوجَدُ منه بينهما، وأمَّا القِرانُ فيكرهُ ويلزمُهُ الرَّفضُ؛ لأنَّ القِران أصلُهُ أنْ يَشرعَ القارنُ فِي الإحرامين معاً، والشُّروعُ معاً من أهلِ مكَّة لا يُتصوَّرُ إلاَّ بخللٍ في أحلِهما؛ لأنَّه إنْ جَمعَ بينهما في الحرم فقد أخلَّ بشرطِ إحرامِ العمرة، فإنَّ ميقاتَهُ الحلُّ، وإنْ أحرمَ بهما من الحلِّ يفحق مَن وراءَ الميقات الحجَّة؛ لأنَّ ميقاتها الحرمُ، والأصلُ في ذلك أهلُ مكَّة، فلذا لم يُشرعُ في حقّ مَن وراءَ الميقات أيضاً)) اهد. أي: أنَّ مَن كان وراءَ الميقات - أي داخلَهُ - لهم حكمُ أهل مكَّة.

فهذا صريحٌ في أنَّ أهل مكَّة ومَن في حكمهم لا يُتصوَّرُ منهم التمتَّعُ، ويُتصوَّرُ منهم القِرانُ لكنْ مع الكراهةِ للإخلالِ بميقاتِ أحدِ الإحرامين، ثمَّ رأيتُ مثل ذلك أيضاً في "كافي الحاكم"(٣)

<sup>(</sup>قولُهُ: وأمَّا قولُهُ في "الشرنبلاليَّة": إنَّه خاصٌّ بِمَن لم يَسُق الهديَ إلخ) عبارتُـهُ: ((وما نَّـصَ عليـه في "البدائع" من أنَّه لا يُتصوَّرُ التمتُّع من المكّيِّ؛ لِما أنَّه يُشترَطُ لصحَّبِهِ أنْ لا يُلِمَّ بأهلِهِ إلمامً موجودٌ منه قلت: هذا خاصٌّ بما أرادَهُ من إحدى صورتي التمتُّع، وهو مَن لم يَسُق الهديَ إلخ)).

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الحج - باب القران والتمتع ٢٣٨/١ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) في أوَّل هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) انظر "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب المواقيت ١٦٩/٤ بتصرف.

ولا يُحزئُهُ الصَّومُ لو مُعسِراً.

(ومَن اعتَمَرَ بلا سَوْق) هدي (ثمَّ) بعدَ عمرتِهِ (عادَ إلى بلدِهِ).....

الذي هو جمعُ كتب ظاهر الرِّواية، ونصُّهُ: ((وإذا حرَجَ المكِّيُّ إلى الكوفةِ لحاجةٍ، فاعتمَر فيها وحَجَّ من عامِهِ لم يكن متمتعًا، وإنْ قرَنَ من الكوفة كان قارناً)) اهـ. ونقلَهُ في "الجوهرة"(١) معلَّلاً مُوضَحًا، فراجعها.

وعلى هذا فقولُ المتون: ولا تمتَّعَ ولا قرآنَ لمكيًّ معناه نفيُ المشروعيَّةِ والحلِّ، ولا يُسافي عدمَ التصورُ في أحدهما دون الآخر، والقرينةُ على هذا تصريحُهم بعده ببطلان التمتَّعِ بالإلمام الصحيح فيما لو عادَ المتمتَّعُ إلى بلده، وتصريحُهم في باب إضافة الإحرام بأنَّه إذا قرَنَ ولم يَرفِضْ شيئاً منهما أحرزاً أه، هذا ما ظهَرَ لي، فاغتنمه، فإنَّك لا تحددُهُ في غيرٍ هذا الكتباب، والله تعالى أعلم بالصواب.

[١٠٣٧٩] (قولُهُ: ولا يُحزِفُهُ الصومُ لو مُعسِراً) لأنَّ الصوم إنما يقعُ بدلاً عن دمِ الشُّكر لا عن دم الجبر، "شرح اللباب"(٢).

\_\_\_\_\_ (١٠٣٨٠] (قُولُهُ: ثُمَّ بعد عمرتِهِ) قَيَّدَ به لأنَّه لو عادَ بعدما طافَ لها الأقلَّ لا يَبطُلُ تمتُّعُـه؛ لأنَّ العود مُستحَقِّ [٢/ق٤١٩/ب] عليه؛ لأنَّه ألَمَّ بأهلِهِ مُحرِماً بخلاف ما إذا طاف الأكثرَ، "بحر"<sup>(٢)</sup>.

[١٠٣٨١] (قولُهُ: عادَ إلى بلدِهِ) فلو عاد إلى غيره لا يبطلُ تَمَتَّعُه عند "الإِمــام"، وســوَّيا بينهمـا، نهر"(٤).

(قُولُهُ: لأنَّه ألَمَّ بأهلِهِ مُحرِماً بخلاف ما إذا طافَ إلخ) قد يقال: إنَّه وإن لم يُستحقَّ عليه العَوْدُ لكنّه مستحبُّ لإتمام باقي العمرة، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب التمتع ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب إضافة أحد النسكين ـ فصل في القضايا الكليَّة صــ ١٩٩ ـ .

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب التمتع ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج ـ باب التمتع ق ١٤/أ.

## وحلَقَ (فقد أَلَمُّ) إلماماً صحيحاً، فبطَلَ تمتُّعُه (ومع سوقِهِ تمتُّعَ)......

[١٠٣٨٢] (قولُهُ: وحلَق) ظاهرُهُ أنَّ الحلق بعد العَوْدِ، فقيه تركُ الواحب عندهما والمستحبِّ عند "أبي يوسف" كما مر"(١)، ولو حلَفَهُ لفُهم مما قبله، قال في "البحر"(٢): ((ودحَلَ في قوله: بعد العمرة الحلق، فلا بدَّ للبطلان منه؛ لأنَّه من واجباتِها وبه التحلُّلُ، فلو عاد بعد طوافِها قبل الحلق، ثمَّ حَجَّ من عامِهِ قبل أنْ يحلقَ في أهلِهِ فهو متمتع لأنَّ العَوْد مستحقٌ عليه عند مَن حَعَل الحرم شرط جوازِ الحلق، وهو "أبو حنيفة" و"محمَّد"، وعند "أبي يوسف" إنْ لم يكن مستحقًا فهو مستحبًّ، كذا في "البدائع" وغيره)) اهـ.

[١٠٣٨٣] (قولُهُ: فقد ألَمَّ إلماماً صحيحاً) لأنَّ العَوْدَ لم يَثْقَ مُستحَقّاً عليه كما مرَّ (١٠).

[١٠٣٨٤] (قُولُهُ: فَبَطَلَ تَمَّتُهُ) أي: امتنَعَ التمتَّعُ الذي أرادَهُ لَفَقَّدِ شَرَطُه، وَهُو عَدَمُ الإلمام لصحيح.

[1.٣٨٥] (قولُهُ: ومع سوقِهِ تمتَّع) أي: لا يبطلُ تَمتُّعُه بعَوْده عندهما خلافاً لـ "محمَّد"؛ لأنَّ العَوْد مُستحَقِّ عليه ما دام على نيَّةِ التمتَّع؛ لأنَّ السَّوق يمنعُهُ من التحلُّل، فلم يصحَّ إلمامُهُ، كذا في "الهداية" (وفي قوله: ((ما دامَ)) إيماءٌ إلى أنَّه لو بدا له بعدَ العمرة أنْ لا يَحُجَّ من عامِهِ كان له ذلك؛ لأنَّه لم يُحرِم بالحجِّ بعدُ، وإذا ذبَحَ الهدي أو أمَرَ بذبحه وقعَ تطوُّعاً، أمَّا إذا لم يَعُدْ إلى بلنه وأرادَ نحرَ الهدي والحجَّ من عامه لم يكن له ذلك، فلو (١) فعَلَ وحَجَّ من عامه لَزِمَهُ دمُ

(قولُهُ: ولو حذَفَهُ لنُهيمَ إلخ) أي: أصلُ الحلق لا كونُهُ بعدَ العَوْد، فإنَّ هذا لا يفيدُهُ فعلُ العمرة.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠٣٥٨] قوله: ((أو حكماً بأنْ يُلِمَّ إلخ)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب التمتع ٣٩٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأمّا بيان ما يحرم به ١٧٠/٢.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٠٣٥٨] قوله: ((أو حكماً بأنْ يُلِمَّ إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الحج \_ باب التمتع ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٦) فِي "ب" و"م": ((وإنْ)).

كالقارن.

191/4

(وإنْ طافَ لها أقلَّ من أربعةٍ قبلَ أشهرِ الحجِّ وأتَمَّها فيها وحَجَّ فقد تَمَتَّعَ، ولو طافَ أربعةً قبلها لا) اعتباراً للأكثر.

(كوفيًّ) أي: آفاقيٌّ.....

التمتُّع ودمٌ آخرُ لإحلالِهِ قبل يوم النَّحر، كذا في "المحيط"، "نهر"(١).

قال في "البحر"(٢): ((فالحاصلُ أنّه إذا ساقَ الهديَ فلا يخلو: إمَّا أَنْ يتركَهُ إلى يوم النَّحر أَوْ لا، فإنْ تركَهُ إلى يوم النَّحر أَوْ لا، فإنْ تركَهُ إليه فتمتُّعُه صحيحٌ، ولا شيءَ عليه غيرَهُ، سواءٌ عاد إلى أهله أو لا، وإنْ تعجَّل ذبْحَهُ فإمَّا أَنْ يرجعَ إلى أهله أو لا، فإنْ رجَعَ فلا شيءَ عليه مطلقاً سواءٌ حَجَّ من عامه أو لا، وإنْ لم يرجع إليهم فإنْ لم يَحُجَّ من عامه فلا شيءَ عليه، وإنْ حَجَّ منه لَزِمَهُ دمان: دمُ المتعة ودمُ الحللِ قبل أوانه).

[١٠٣٨٦] (قولُهُ: كالقارنِ) فإنَّه لا يبطلُ قِرانُهُ بعَوْده، "نهر"("). لأنَّ عدم الإلمام غيرُ شرطٍ فيه كما مرَّ<sup>(٤)</sup>.

[١٠٣٨٧] (قولُهُ: وإنْ طافَ لها إلخ) قـدَّمَ "الشارح" المسألةَ أوَّلَ الباب(°)، وقدَّمنا الكلامَ عليها.

[١٠٣٨٨] (قولُهُ: اعتباراً للأكثرِ) علَّهُ للمسألتين، "ط"(١).

[١٠٣٨٩] (قولُهُ: أي: آفاقيٌّ) [٢/ق٠٤/أ] أشارَ به إلى أنَّ ذِكْرَ الكوفيِّ مثالٌ، وأنَّ المـرادَ بـه مَن كان خارجَ الميقات؛ لأنَّ المكَيَّ لا تمتُّعَ له كما مرَّ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج ـ باب التمتع ق٥٤ ١/١.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب التمتع ٢/٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب التمتع ق ١/١٤.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٣٧٨] قوله: ((ولو قرن أو تمتع جاز وأساء إلخ)).

<sup>(</sup>٥) ص١٨٩ ـ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج ـ باب التمتع ١٨/١ .

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٠٣٧٨] قوله: ((ولو قرن أو تمتع حاز وأساء إلخ)).

(حَلَّ مِن عمرتِهِ فيها) أي: الأشهرِ (وسكَنَ بمكَّةً) أي: داخلَ المواقيت (أو بصرةً) أي: غير بلدِهِ (وحَجَّ) من عامِهِ (مُتمتِّعٌ) لبقاء سَفَرهِ.....

[١٠٣٩٠] (قولُهُ: حَلَّ<sup>(١)</sup> من عمرتِهِ فيها) لأنَّه لو اعتمَرَ قبلها لا يكونُ متمتَّعاً اتَّفاقاً، "نهر"<sup>(٧)</sup>. [١٠٣٩١] (قولُهُ: أي: داخلَ المواقيت) أشارَ إلى أنَّ ذِكْرَ مكَّةَ غيرُ قيدٍ، بـل المرادُ هـي أو مـا ف حكمها.

11۳۹۲] (قولُهُ: أي: غير بلدِهِ) أفاد أنَّ المراد مكانٌ لا أهلَ له فيه، سواءٌ اتَّخَــذَه داراً ـ بأنْ نوى الإقامةَ فيه خمسةَ عشر يوماً ـ أوْ لا كما في "البدائع" (") وغيرها، وقيَّدَ به لأنَّـه لو رجَـعَ إلى وطنه لا يكونُ متمتّعاً اتّفاقاً أيضاً إنْ لم يكن ساق الهديّ، "نهر" (<sup>1)</sup>.

واحد في أشهر الحجّ، وهو علامة التمتّع، وأمّا إذا أقام بمكّة أو داخل المواقيت فلأنه ترفّق بنسكين في سفر واحد في أشهر الحجّ، وهو علامة التمتّع، وأمّا إذا أقام خارجَها فذكر "الطحاويُ"("): ((أنَّ هذا قولُ "الإمام"، وعندهما لا يكونُ متمتّعاً؛ لأنَّ المتمتّع من كانت عمرته ميقاتيَّة وحجَّته مكيَّة، وله أنَّ حكم السَّفر الأوَّلِ قائم ما لم يَعُدْ إلى وطنه، وأثر الخلاف يظهر في لزوم الدَّم))، وغلَّطه "الجصَّاص" في نقلِ الخلاف، بل يكونُ متمتّعاً اتّفاقاً؛ لأنَّ "محمَّداً" ذكر المسألة ولم يَحْكِ فيها خلافاً، قال "أبو اليسر": ((وهو الصوابُ))، وفي "المعراج"; ((أنَّه الأصحَّ))، لكن قال في "الحقائق"(): ((كثيرٌ من مشايخنا قالوا: الصوابُ ما قالة "الطحاويُّ"، وقال "الصفَّارُ": كثيراً ما جرَّبنا "الحصَّاص" فو حدنساه غالطاً))، قال "الزيلعيُّ "(٧): ((والمسألة الآتية تؤيِّدُ ما حكاه "الطحاويُّ"))، "نهر "(٨).

<sup>(</sup>١) في "ب": ((وحلُّ)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ـ باب التمتع ق٥٥ / اب .

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الحج \_ فصل: وأمّا بيان ما يحرم به ١٧١/٢ .

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج \_ باب التمتع ق٥٤ ١/ب .

<sup>(</sup>٥) "مختصر الطحاوي": كتاب الحج ـ باب ذكر الحج والعمرة صـ ١٦ ـ .

<sup>(</sup>٦) "الحقائق شرح المنظومة النسفية": كتاب الحج ق٢٥/أ نقلاً عن "الفوائد الظهيرية" و"جامع قاضيخان".

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب التمتع ٢ /٥٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الحج - باب التمتع ق٥٥ ١/أ.

(ولو أفسَدَها ورجَعَ من البصرةِ) إلى مكَّةَ (وقضاها وحَجَّ لا) يكونُ مُتمتِّعاً؛ لأنَّه كالمكِّيِّ (إلاَّ إذا ألَمَّ بأهلِهِ ثمَّ) رجَعَ و (أتى بهما).....

باب التمتع

[١٠٣٩٤] (قولُهُ: ولو أفسَدَها) أي: في أشهر الحجّ، بأنْ حمامَعَ قبل أفعالِها، أمَّا لـو أفسَدَها قبلها، ثمَّ خرَجَ قبل أشهر الحجِّ وقضاها فيها وحَجَّ من عامه كان متمتَّعًا اتّفاقًا، "نهر"<sup>(١)</sup>.

[١٠٣٩٥] (قُولُهُ: ورَجَعَ من البصرة) الأُولى أنْ يقول: إلى البصرة؛ لأنَّه كان في مكَّةَ حين شرَعَ بالعمرة، وعَبَرَ في "الملتقى"(٢) بقوله: ((ولو أفسَدَها وأقامَ ببصرةَ))، وعبَّرَ في "الكنز"(٢) بقوله: ((وأقامَ بمكَّةً))، فعُلِمَ أنَّ كلاً من البلدين غيرُ قيدٍ، ولذا قال في "النهر"(٤): ((والمرادُ موضعٌ لا أهلَ له فيه، دلَّ على ذلك قوله: إلاَّ إذا ألمَّ بأهله)).

[١٠٣٩٦] (قولُهُ: لأنَّه كالمكّيّ) لأنَّ سفره انتهى بالفاسدةِ، وصارت عمرتُهُ الصحيحةُ مكِّيةً، ولا تمتُّعَ لأهل مكَّةَ، "نهر"(°).

[١٠٣٩٧] (قولُهُ: إِلاَّ إِذَا أَلَمَّ بِأَهْلِهِ) أي: بعدما [٢/ق٢٠٤/ب] أفسدَها وحَلَّ منها، "نهر"(١). وقولُهُ: ((وأتى بهما)) أي: بقضاء العمرة وبأداء الحجِّ، "شرنبلاليَّة"(٢). وإذا لم يُلِمَّ بأهله فإنْ أقامَ بيصرة فهو غيرُ متمتع عنده، وقالا: متمتع؛ لأنَّه أنشأ سفراً، وقد ترفَّق فهو بالاتفاق، وإنْ أقامَ بيصرة فهو غيرُ متمتع عنده، وقالا: متمتع؛ لأنَّه أنشأ سفراً، وهذا يُؤيِّدُ ما فيه بنسكين، وله أنَّه باق على سفره ما لم يَرجع إلى وطنه كما في "الهداية"(١)، وهذا يُؤيِّدُ ما مرَّه عن "الطحاويّ".

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج ـ باب التمتع ق ١٥ / أ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) "ملتقى الأبحر": كتاب الحج ـ باب القران والتمتع ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الحج ـ باب التمتع ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج ـ باب التمتع ق٥٥ /ب.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج ـ باب التمتع ق٥١/ب.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج ـ باب التمتع ق٥١/ب.

<sup>(</sup>٧) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب القران والتمتع ٢٣٨/١-٢٣٩ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٨) "الهداية": كتاب الحج ـ ياب التمتع ١٩٩١.

<sup>(</sup>٩) المقولة [٩٠٣٩٣] قوله: ((لبقاء سفره)).

لأنَّه سفرٌ آخرُ، ولا يضُرُّ كونُ العمرة قضاءً عمَّا أفسَدَهُ (وأيُّ) النَّسكين (أفسَدَهُ) المُتمتِّعُ (أتَمَّهُ بلا دمِ) للتَّمتُّع، بل للفساد.

#### ﴿بابُ الجنايات﴾

الجنايةُ هنا ما تكونُ حرمتُهُ.....

[١٠٣٩٨] (قولُهُ: لأنَّه سفرٌ آخرُ) أي: لأنَّ رجوعَهُ بعد الإلمام إنشاءُ سفرٍ آخرَ للحجِّ والعمرة، فيكونُ متمنَّعاً لبطلان سفره الأوَّل، ولا يضرُّ تمتَّعه كونُ عمرته قضاءً.

[١٠٣٩٩] (قولُهُ: أَتَمَّهُ) أي: مضى فيه؛ لأنّه لا يمكننه الخروجُ عن عُهْدة الإحرام إلاَّ بالأفعالِ، هداية (١٠٣٩).

[١٠٤٠٠] (قولُهُ: بلا دم للتمتُّع) لأنَّه لم يترفَّقُ بأداء نسكين صحيحين في سفرة واحدة، الهذانة (٢٠).

[١٠٤٠١] (قولُهُ: بل للفسادِ) أي: بل عليه دمّ لِما أفسدَهُ، وهو دمُ جنايةٍ، فالمنفيُّ دمُ الشُّكر. ﴿

لَمَّا فَرَغَ من ذكرِ أقسام المحرمين وأحكامِهم شرَعَ في بيان عوارضهم باعتبار الإحرامِ والحرامِ من الجنايات والفواتِ والإحصارِ، وقدَّمَ الجناياتِ لأنَّ الأداءَ القاصرَ أفضلُ من العدم.

وهي ما تجنيه من شرِّ تسميةً بالمصدر، مِن جَنَى عليه جنايةً، وهو عامٌّ، إلاَّ أنَّه خُصَّ. بما يَحرُمُ من الفعل، وأصلُهُ مِن جَنْيِ التَّمرِ، وهو أخذُهُ من الشَّحرِ كما في "المغـرب"(٣)، والمـرادُ هنـا خـاصِّ منه، وهو ما ذكرَةُ "الشارح"(٤)، وجمَعَها باعتبار أنواعها، "نهر"(٥).

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحج - باب التمتع ١٩٩١.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحج \_ باب التمتع ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٣) "المغرب": مادة ((جني)).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((وهو ما ذكره الشارح)) إدراجٌ من ابن عابدين في نص "النهر"، وعليه فالمراد بالشارح الحصكفيّ.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق٤١١/أ بتصرف.

#### بسببِ الإحرام أو الحَرَم، وقد يجبُ بها دمان أو دمَّ أو صومٌ أو صدقةٌ......

[١٠٤٠٣] (قولُهُ: بسبب الإحرامِ أو الحرمِ) حاصلُ الأوَّلِ سبعةٌ نظَمَها الشيخ "قطب الدِّين" بقوله:

مُحَرَّمُ الإحرام يا مَن يدري إزالـهُ الشَّـعْرِ وقَـصُّ الظُّفْرِ واللَّبِسُ والوطءُ مَعَ السَّواعي والطَّيبُ والدُّهنُ وصَيْدُ البَرِّ اهـ.

زادَ في "البحر"<sup>(۱)</sup> ثامناً، وهو: ((تركُ واحبٍ من واحباتِ الحجِّ))، فلو قال: مُحرَّمُ الإحرامِ تركُ واحبٍ إلخ كان أحسن.

وحاصلُ الثاني التعرُّضُ لصيد الحرم وشجره، قال في "البحر" ((وخرَجَ بقوله بسبب إلىخ ذكرُ الجماع بحضرة النساء؛ لأنَّه منهي عنه مطلقاً، فلا يُوجِبُ الدمَ))، قال "ط" ((وفيه أنَّ ذكرَهُ إنما نُهِيَ عنه مطلقاً بحضرة مَن لا يجوزُ قربانهُ، أمَّا الحلائلُ فلا يمنعُ منه إلاَّ المحرم، وهو داخلٌ فيما تكونُ [٢/ق ٢١٤/أ] حرمته بسبب الإحرام وإنْ كان لا يجبُ عليه شيءً)).

[١٠٤٠٣] (قولُهُ: وقد يجبُ بها دمان) كجنايةِ القارن والمتمتّع الذي ساقَ الهديَ بعد أنْ تلبّسَ بإحرام الحجّ، "ط"(٤).

[١٠٤٠٤] (قولُهُ: أو دمٌ) كأكثر جنايات المفرد.

[١٠٤٠٥] (قُولُهُ: أو صومٌ أو صدقةٌ) أو فيهما للتخيير، وذلك فيما إذا جني على الصَّيدِ،

#### ﴿بابُ الجنايات﴾

(قُولُهُ: أو فيهما للتَّخيير، وذلك فيما إذا حَنَى إلخ) في "السنديِّ":(( لا وحوب للصَّوم إلاَّ على سبيل التَّخيير فيه وفي الدَّم والصَّدقة إلاَّ في أمرين: أحدهما فيما إذا ارتكب محظورَ الإحرام لعذرٍ من مرضٍ،

99/4

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢/٣.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل ١٦/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٩/١٥.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٩/١.

فَفَصَّلَهَا بقوله: (الواحبُ دمٌ على مُحرِمٍ بالغٍ) فلا شيءَ على الصَّبيِّ خلافًا لـ "الشافعيِّ".....

أو تطيَّب، أو لَبِسَ، أو حلَقَ بعذر، فيُحيَّرُ بين النَّبح والتصدُّق والصيام على ما سيأتي (١)، أو أنَّ الثانية فقط للتخيير، فيُحيَّرُ بين الصومِ والصدقة في نحو ما لو قتَلَ عصفوراً، وفي "الهداية"(٢): ((وكلُّ صدقةٍ في الإحرام غيرِ مقدَّرةٍ فهي نصفُ صاعٍ من بُرٌّ إلاَّ ما يجبُ بقتل القملةِ والجرادة)) اهـ.

زاد الشُّرَّاحُ: أو بإزالةِ شَعَراتٍ قليلةٍ، لكنْ أراد بالصدقةِ هنـا الأعـمَّ بدليـل قولـه في "شـرح الملتقى"<sup>(٣)</sup>: ((أو صدقةٌ ولو ربعَ صاع بقتلِ حمامةٍ، أو تمرةٌ بقتلِ حرادةٍ)).

[١٠٤٠٦] (قُولُهُ: ففصَّلَها) أي: فلمَّا اختلَفَتْ أنواعُها فصَّلَها، "ط"(٤). فالفاءُ تفريعيَّةٌ.

المعارفي البحر" (قُولُهُ: الواحبُ دمٌ) فسَّرَهُ "ابن ملكٍ" بالشَّاة، وأشار في "البحر" (فَ) إلى سرِّهِ بقوله: ((إنَّ سُبعَ البدنة لا يكفي في هذا الباب بخلاف دم الشُّكر))، لكنْ قال (١) بعده فيما لو أفسَدَ حجَّهُ بحماع في أحدِ السَّبيلين: ((إنَّه يقومُ الشَّركُ في البدنة مَقامَ الشَّاة، فليتأمَّل)) اهد "شرنبلاليَّة" (٧).

ق ال تع الى: ﴿ فَمَنَكَانَ مِنكُمْ مِّرِيطًا أَوْبِهِ اَذَى مِن أَسِهِ عَفِيدَيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَقَشُكِ ﴾ [البقرة - ١٩٦]، فالصّيام ثلاثة أيَّام، والصَّدقة على ستَّة مساكين لكلِّ مسكين نصفُ صاع، والنَّسُك هو الدَّم الثاني فيما إذا حنى على الصَّيد، فيُحيَّرُ بين أنْ يشتريَ بقيمته هدياً أو طُعاماً للمساكين، أو يصومَ عن طعامِ كللَّ مسكين يوماً)).

<sup>(</sup>١) صـ٨٥٠ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٣) "الدر المنتقى": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢١٩/١ (هامش "بحمع الأنهر").

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٩/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات ٣/٣.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١٦/٣.

<sup>(</sup>٧) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٣٩/١ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

قلت: وفي أضحية "القُهُستانيّ "(١): ((لو ذبَحَ سبعةٌ عن أضحيةٍ ومتعةٍ وقِران وإحصار وجزاءِ الصيد أو الحلقِ والعقيقةِ والتطوُّع فإنَّه يصحُّ في ظاهر الأصول، وعن "أبي يوَّسف": الْأفضلُ أنْ تكونَ من حنس واحدٍ، فلو كانوا متفرِّقين وكملُّ واحدٍ متقرِّبٌ جاز، وعن "أبي حنيفة"(٢) أنَّه يكرهُ كما في "النظم")) اهـ.

ثمَّ رأيتُ بعض المحشِّين قال: ((وما في "البحر" مناقضٌ لِما ذكرَهُ هو في باب الهدي: أنَّ سُبعَ البدنة يُجزي، وكذلك أغلبُ كتب المذهب والمناسك مصرِّحةٌ بالإجزاء)) اهم، فافهم. ( تنبيةٌ )

في "شرح النقاية" لـ "القاري"(٣): ((ثمَّ الكفَّاراتُ كلُّها واجبةٌ على السراخي، فيكونُ مؤدِّياً في أيِّ وقت، وإنما يتضيَّقُ عليه الوجوبُ في آخرِ عمره في وقت يغلبُ على ظنَّه أنَّه لو لم يُؤدِّه لفات، فإنْ لم يُؤدِّ فيه حتَّى مات أَثِمَ وعليه الوصيَّةُ [٢/ق ٢١٤/ب] به، ولو لم يُوسِ لم يجب على الورثة، ولو تبرَّعُوا عنه حاز إلاَّ الصومَ)).

[1.6.٨] (قولُهُ: ولو ناسياً إلخ) قال في "اللباب"(٤): ((ثـمَّ لا فـرقَ في وجـوبِ الجـزاء بـين مـا إذا جنى عامداً أو خاطئاً، مبتدئاً أو عائداً، ذاكراً أو ناسياً، عالِماً أو جاهلاً، طائعاً أو مُكرَهاً، نائماً أو منتبهاً، سكـرانَ أو صاحياً، مغمىً عليه أو مُفيقاً، مُوسِراً أو مُعسِراً، بمباشرتِه أو مباشرةِ غيره بأمرِهِ))،

(قولُهُ: وفي أضحيةِ "القهستانيّ": لو ذَبَحَ سبعةٌ عن أضحيةٍ ومتعـةٍ وقِران وإحصار وحزاءِ الصّيد أو الحُلْقِ والعقيقةِ والتطوُّع إلخ) عبارة "القهستانيّ" بـ ((أو)) في الأخير، وجميعٌ ما قبله بالواو.

(قُولُهُ: أو مباشرةِ غيرِهِ بأمرِهِ) أو بغيرِ أمرِهِ كما في "اللباب"، ويدلُّ لذلك أنَّ الارتفاق حصَلَ له.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الأضحية ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخ جميعها: ((عن أبي يوسف))، والصواب ما أثبتناه كما في "جامع الرموز".

<sup>(</sup>٣) "شرح النقاية": كتاب الحج \_ فصل في الجنايات ٥٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صـ٢٠٠ ـ.

.....

قال شارحُهُ "القاري"(١): ((وقد ذكر ابن جماعة عن "الأئمَّة الأربعة": أنَّه إذا ارتكب محظور الإحرام عامداً يأثم، ولا تُحرِجُهُ الفدية والعزم عليها عن كونه عاصياً، قال "النووي (٢٠٠٠: وربما ارتكب بعض العامَّة شيئاً من هذه المحرَّماتِ وقال: أنا أفدي متوهِّماً أنَّه بالتزامِ الفداء يتحلَّص من وبال المعصية، وذلك خطأ صريحٌ وجهل قبيحٌ، فإنَّه يحرُمُ عليه الفعل، فإذا خالف أَثِم ولزمته الفدية، وليست الفدية مُبيحة للإقدام على فعلِ المحرَّم، وجهالة هذا كجهالة من يقول: أنا أشرب الخمر وأزني والحدُّ يطهر أني، ومن فعل شيئاً مما يُحكَمُ بتحريمه فقد أخرَجَ حجَّهُ من أنْ يكون مروراً اهد.

وقد صرَّحَ أصحابُنا بمثلِ هذا في الحدود فقالوا: إنَّ الحدَّ لا يكونُ طُهْرةً من الذنب، ولا يعملُ في سقوط الإثم، بل لا بدَّ من التوبة، فإنْ تابَ كان الحدُّ طُهْرةً له وسقَطَتْ عنه العقوبسةُ الأخرويَّةُ بالإجماع، وإلاَّ فلا، لكنْ قال صاحب "الملتقط" في كتاب الأيمان: إنَّ الكفَّارة تَرفَعُ الإثمَ وإنْ لم توجد منه التوبةُ من تلك الجناية اهـ.

ويؤيِّدُهُ مَا ذَكرَهُ الشيخُ "نجمُ الدين النسفيُّ" في تفسيره "التيسير" عند قول تعالى: ﴿ فَعَنِ المُعَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مَكَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [ البقرة - ١٧٨ ] : أي: اصطادَ بعد هذا الابتداء، قيل: هو العذابُ في الآخرة مع الكفَّارة في الدنيا إذا لم يُتُبُّ منه، فإنَّها لا ترفعُ الذنبَ عن المصرِّ اهد. وهذا تفصيلٌ حسنٌ وتقييدٌ مستحسنٌ، يُجمَعُ به بين الأدلة والرِّوايات، والله أعلمُ )) اهدُ أي: فيُحمَلُ

(قرلُهُ: ﴿ فَلَهُ مُعَذَّاكُ أَلِيدٌ ﴾ أي: اصطاد بعد هذا الابتداء ) لعلَّه الابتلاء كما يفيدُهُ صدر الآية.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صـ٢٠٠ ـ.

<sup>(</sup>٢) انظر "حاشية الهيتميّ" على "إيضاح النوويّ": فصل في محرّمات الإحرام السبعة صـ٧١١..

<sup>(</sup>٣) اسمه "التيسير في التفسير": لأبي حفص عمر بن عمد، نجم الدين النسفيّ(ت٣٧٥هـ). ("كشف الظنون" ١٩/١ه، الماه، النفوائد البهية" صـ١٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) هنا تنتهي عبارة الملاّ علي القاري في "شرح اللباب".

ما في "الملتقط" على غيرِ المصرِّ، وما في غيرِهِ على المصـرِّ، وقـد ذكَـرَ هـذا التوفيـقَ العلاَّمـة "نـوح" في "حاشية الدرر".

#### ( تتمَّةٌ )

يُستثنى من الإطلاق المارِّ() في وجوبِ الجزاء ما في "اللباب"(؟): ((لو تركَ شيئاً [٢/ق٢٤/أ] من الواجباتِ بعذر لا شيءَ عليه على ما في "البدائع"(؟)، وأطلَقَ بعضهم وجوبَهُ فيها إلاَّ فيما ورَدَ النصُّ، وهي تركُ الوقوف بمزدلفة، وتأخيرُ طوافِ الزِّيارة عن وقته، وتركُ الحلق والنَّفاس، وتركُ المشي في الطواف والسعي، وتركُ السعي، وتركُ الحلق لعلَّةِ في رأسِهِ)) اهد.

لكنْ ذكرَ "شارحه" ((ولو فاته الوقوف على أنَّ المراد بالعذر ما لا يكونُ من العباد، حيث قال عند قول "اللباب": ((ولو فاته الوقوف عزدلفة بإحصار فعليه دمّ)): ((هذا غيرُ ظاهر؛ لأنَّ الإحصار من جملة الأعذار، اللهمّ ( ) إلاَّ أنْ يقال: إنَّ هذا مانعٌ من جانب المخلوق، فلا يُؤثّرُ، ويدلُّ له ما في "البدائع" ( ) فيمن أحصر بعد الوقوف حتَّى مَضَتْ أيَّام النَّحر ثمَّ خُلِي سبيلهُ: أنَّ عليه دماً لتركِ الوقوف عند رطواف الزيَّارة )) اهد. ومثله في إحصار "البحر" ( ) لا مناء الله تعالى . وسياتي ( ) توضيحه هناك إنْ شاء الله تعالى .

(۱) صــ ۲۱۱ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في الجنايات في الوقوف بالمزدلفة صـ ٢٣٩ ـــ.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الحج \_ فصل: وأما واحبات الحج ١٣٤/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في الجنايات في الوقوف بالمزدلفة صـ٢٣٩\_.

<sup>(</sup>٥) ((اللهم)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٦) "البدائع": كتاب الحج \_ فصل: وأما بيان حكم المحرم ١٧٦/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>V) "البحر": كتاب الحج ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٠٨٧٨] قوله: ((ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة)).

# فَيَحِبُ على نائمٍ غَطًى رأسَهُ (إنْ طَيَّبَ عُضْواً(١) كاملاً ـ ولو فمَهُ.......

[١٠٤٠٩] (قولُهُ: فيحبُ) تفريعٌ على ما يُفهَمُ من المقام مِن عدم اشتراطِ الاختيار الـذي أفادَهُ ذكرُ الناسي والمكره، ووجهُ الوجوب أنَّ الارتفاق حصَلَ للنائم، وعـدمُ الاختيار أسـقَطَ الإِثـمَ عنه كما إذا أتلَف شيئًا، "منح"(٢)، "ط"(٣).

[١٠٤١٠] (قولُهُ: غَطَّى رأسَهُ) بالبناء للفاعل أو المفعول.

[١٠٤١١] (قولُهُ: إنْ طَيَبَ) أي: المحرمُ ((عضواً))<sup>(٤)</sup> أي: من أعضائِهِ كالفخذ والسَّاق والوجهِ والرَّأس لتكامُلِ الجناية بتكامُلِ الارتفاق. والطَّيْبُ: حسمٌ لـه رائحةٌ مستلذَّةٌ كالزَّعْفَران والبنفسج والياسمين ونحو ذلك.

وعُلِمَ من مفهومِ شرطِهِ أنَّه لو شَمَّ طِيْباً أو ثماراً طيِّةً لا كفَّارة عليه وإنْ كُرهَ، وقيَّدَ بالمحرم لأنَّ الحلال لو طيَّبَ عضواً ثمَّ أحرَمَ، فانتقَلَ منه إلى آخر فلا شيءَ عليه اتفاقاً، وقيَّدنا بكونه من أعضائه لأنَّه لو طيَّبَ عضو غيره أو البَسَهُ المحيط منه فلا شيءَ عليه إجماعاً كما في "الظهيريَّة" (٥)، "نهر" (١).

[١٠٤١٢] (قولُهُ: كاملاً) لأنَّ المعتبر الكشرةُ، قال "ابن الكمال" في "شرح الهدايـة": ((واختلَفَ المشايخُ في الحدِّ الفاصل بين القليل والكثير لاختلاف عبارات "محمَّد"، ففي بعضها

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة:(( (قوله:عضواً) قال في "الدرر": كسالًرأس والسَّـاق والفحسد ونحوهـــا انتهــــى. وكـــاليدِ كمـــا في "المبسوط"، والوجهِ كما في "النهر". واللحية بمنزلةِ عضوِ كاملٍ كما في البرجنديّ، شيخ إسماعيل)).

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١/ق١٠١/ب.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات ١٩/١.

<sup>(</sup>٤) في "د" زيادة: ((قال في "البحر": لو قال المصنّف \_ أي: صاحب "الكنز" \_ : عضوةُ بالإضافة كان أُولى؛ لِما في "الفتاوى الظهيريَّة": وإذا ألبَسَ المحرمُ مُحرِماً أو حلالاً مَخِيطاً أو طيّبَهُ بطيبٍ فلا شيء عليه بالإجماع، وكذلـك إذا قَتَلَ قملةَ غيرِهِ انتهى)).

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الحج ـ الفصل الرابع في الإحصار والجنايات ق ٧٠/أ.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق٤٦ ١/أ بتصرف يسير.

#### بأكلِ طِيْبٍ.....

حَمَلَ حَدَّ الكَثرة عَضُواً [٢/ق٢٤/ب] كبيراً، وفي بعضها في نفسِ الطّيب، فبعضُهم اعتبَرَ الأوَّل، وبعضُهم الثاني (١) فقال: إنْ بحيث يستكثرهُ النَّاظِرُ كالكفَّين من ماء الورد والكفِّ من مسكِ وغاليةٍ فهو كثيرٌ، وما لا فلا، وبعضُهم اعتبَرَ الكثرة بربع العضو الكبير فقال: لو طيّبَ ربع السَّاق أو الفخذِ يلزمُ الدمُ، وإنْ كان أقلَّ يلزمُ الصدقة، وقال "شيخ الإسلام": إنْ كان الطّيبُ في نفسه قليلاً فالعبرةُ للعضو الكامل، وإنْ كان كثيراً لا يُعتبرُ العضو)) اهد ملحصاً.

وهذا توفيقٌ بين الأقوال الثلاثة، حتَّى لو طيَّبَ بالقليل عضواً كـاملاً، أو بـالكثير ربـعَ عضـوِ لَزِمَ الدمُ، وإلاَّ فصدقةٌ، وصحَّحَهُ في "المحيط"، وقــال في "الفتـح"<sup>(٢)</sup>: ((إنَّ التوفيـق هــو التوفيـقُ))، ورجَّحَ في "البحر"<sup>(٣)</sup> الأوَّلَ، وهو ما في المتون، فافهم.

هذا، وقال في "الشرنبلاليَّة"(<sup>1)</sup>: ((قولُهُ: كـالرَّأس بيانٌ للمراد من العضوِ، فليس كأعضاءِ العورة، فلا تكونُ الأذنُ مثلاً عضواً مستقلاً)) اهـ.

وكذا قال "ابن الكمال": ((إنَّ المراد الاحترازُ عن العضوِ الصغير مثلِ الأنـفِ والأذن؛ لِمـا عرفتَ أنَّ مَن اعتبَرَ في حدِّ الكثرة العضوَ الكاملَ قيَّدَهُ بالكبير)) اهـ.

ثمَّ ما ذكرَ: ((من أنَّ فيما دون الكامل صدقةً)) هو قولُهما، وقال "محمَّدٌ": يجبُ بقَـدْرِهِ، فإنْ بلَغَ نصفَ العضوِ تجبُ صدقةٌ قـدْرُ نصفِ قيمة الشَّـاة، أو رُبعاً فربعٌ وهكـذا، قـال في "البحر"(°): ((واختارَهُ الإمام "الإسبيجابيُّ" مُقتصِراً عليه بلا نقل خلافٍ)).

[١٠٤١٣] (قُولُهُ: بأكل طِيْبٍ) أي: خالص بلا خلطٍ وبلا طبخ، وإلاَّ فسيأتي (١) حكمُهُ.

<sup>(</sup>١) في "ب" و"م": ((وبعضهم اعتبر الثاني)).

<sup>(</sup>٢) "الفتع": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢/٣٩/١.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٣/٣.

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٣٩/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات ٢/٣.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٠٤٣٢] قوله: ((ولو جعله)).

كثيرٍ ـ أو ما يَبلُغُ عضواً لو جُمِعَ، والبَـدَنُ كلَّـهُ كعضوٍ واحـدٍ إن اتَّحَـدَ المجلسُ، وإلاَّ فلكلِّ طِيْبٍ كفَّارةً، ولو ذبَحَ ولم يُزِلْهُ لَزِمَهُ دمَّ آخرُ......

[10:11] (قولُهُ: كثير) هو ما يلتزقُ بأكثرِ فمه، فعليه الدمُ، قال في "الفتح"(1): ((وهذه تشهدُ لعدم اعتبارِ العضو مطلقاً في لزوم الدَّم، بل ذاك إذا لم يبلغ مبلغ الكثرةِ في نفسه على ما قدَّمناه)) اهد "بحر"(1). أي: فإنَّ لزوم الدَّم بالطَّيْب الكثيرِ هنا ـــ وإنْ لم يَعُمَّ جميعَ الفم ــ يشهدُ لما مرّ(1) من التوفيق.

وبه يظهرُ أنَّ قول "الشارح": ((ولو فمَـهُ)) بعد قوله: ((عضواً كـاملاً)) فيـه مـا فيـه، فإنَّه يُوهِمُ أنَّ المراد بالكثير هنا ما يَعُمُّ جميعَ الفم، تأمَّل.

[١٠٤١٥] (قُولُهُ: أو ما يبلغُ عُضُواً إلخ) عطفٌ على ((عُضْواً))، أي: أو طيَّبَ مواضعَ لو جُمِعَتْ تبلغُ عضواً كاملاً فإنَّه يجبُ عليه الدم.

والظاهرُ [٢/ق٢٦٦/أ] اعتبارُ بلوغِ أصغرِ عضوٍ من الأعضاء المطيَّبة كما اعتبرُوه بانكشافِ العورة، لكنْ بعد كونِ ذلك الأصغرِ عضواً كبيراً؛ لِما علمتَ من أنَّ الصغير لا يجبُ فيه الدَّمُ إلاَّ إذا كان الطَّيْبُ كثيراً على ما مرَّ<sup>(٤)</sup> من التوفيق.

[١٠٤١٦] (قولُهُ: فلكلِّ طِيْب) أي: طِيْب مجلسٍ من تلك المجالس إنْ شمَلَ عضواً واحـداً أو أكثرَ.

[١٠٤١٧] (قولُهُ: كفَّارةٌ) سواءٌ كفَّرَ لـالأَوَّلِ أَم لا عندهما، وقال "محمَّدٌ": عليه كفَّارةٌ واحدةٌ ما لم يكفِّر للأوَّل، "بحر"(٥).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٦/٣.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٤١٢] قوله: ((كاملاً)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٠٤١٢] قوله: ((كاملاً)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات ٢/٣.

لتركه، وأمَّا النَّوبُ المطيَّبُ أكثرُهُ.....

[١٠٤١٨] (قولُهُ: لتركِهِ) لأنَّ ابتداءه كان محظوراً، فيكونُ لبقائه حكمُ ابتدائه، "بحر"(١).

[١٠٤١٩] (قولُهُ: المطيَّبُ أكمثُرُهُ) ظاهرُهُ أنَّ المعتبر أكثرُ الثوب لا كثرةُ الطَّيب، وقد تَبِعَ في ذلك "الشرنبلاليَّة" (٢) مع أنَّه ذكرَ فيها وفي "الفتح" (عيره: ((أنَّ المعتبر كمثرةُ الطَّيب في الثوب، وأنَّ المرجع فيه العُرف))، حتَّى إنَّه في "البحر" (أنَّ جعَلَ هذا مُرجَّحاً للقول الثاني من الأقوال الثلاثة المارَّة (٥)؛ لأنَّه يعُمُّ البدنَ والثوب.

قلت: لكن نقلوا عن "المجرَّدِ": ((إنْ كان في ثوبه شِبرٌ في شِبرٌ، فمكَثَ عليه يوماً يُطحِمُ نصفَ صاع، وإنْ كان أقلَّ من يومٍ فقبضةً))، قال في "الفتح"(1): ((يفيدُ التنصيصُ على أنَّ الشّبر في الشّبر داخلٌ في القليل)) اهد. أي: حيث أوجَب به صدقة لا دماً، ومع هذا يفيدُ اعتبارَ الكثرة في الشّبر في القليل)، إلا أنَّه لا يفيدُ أنَّ المعتبر أكثرُ الثوب (٢٧)، بل ظاهرُهُ أنَّ ما زاد على الشّبر كثيرٌ مُوجبٌ للدم لكثرة الطّيب لا في الثوب، كثيرٌ مُوجبٌ للدم لكثرة العليب لا في الثوب، وعلى هذا فيمكنُ إجراء التوفيقِ المارُّ(٨) هنا أيضاً بأنَّ الطّيب إذا كان في نفسه كثيراً لَزمَ الدمُ وإنْ أصابَ من الثوب أقلَّ من شبر، وإنْ كان قليلاً لا يلزمُ حتَّى يصيبَ أكثرَ من شِبرٍ في شِبر، وربما يشيرُ إليه قولُهم: لو ربَطَ مِسْكاً أو كافوراً أو عنبراً كثيراً في طرف إزاره أو ردائه لَزِمَهُ دمٌ وربما يشيرُ إليه قولُهم: لو ربَطَ مِسْكاً أو كافوراً أو عنبراً كثيراً في طرف إزاره أو ردائه لَزِمَهُ دمٌ وأي: إنْ دامَ يوماً و ولو قليلاً فصدقة، فتأمَّل.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢/٣.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٣٩/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢/٣٩/٤.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٣/٣.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠٤١٢] قوله: ((كاملاً)).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٤٣٩/٢.

<sup>(</sup>٧) في "ب": ((الثواب))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٠٤١٢] قوله: ((كاملاً)).

# فَيشترَطُ لِلُزومِ الدَّم دوامُ لُبْسِهِ يوماً (أو خضَبَ رأسَهُ بَحِنَّاءٍ) رقيقٍ، أمَّا المتلَّبُدُ ففيه دمـان

7.1/7

المارة بالثوب ثوبُ المحرم من إزارٍ أو ردامٍ المدّمِ الدّم الذّم الذّم الذّرة بالثوب ثوبُ المحرم من إزارٍ أو ردامٍ، أمّا لو كان مَخيطاً فيحبُ بدوامٍ لُبْسه دمّ آخرُ، سكَتَ عن بيانِهِ لأنّه سيأتي (١٠).

[١٠٤٢١] (قولُهُ: دوامُ [٢/ق٣٤٤/ب] لُبْسِهِ يوماً) أشارَ بتقدير الطِّيب في الثوب بالزَّمان إلى الفرق بينه وبين العضو، فإنَّه لا يُعتبَرُ فيه الزَّمانُ، حتَّى لو غسلَهُ من ساعتِهِ فالدمُ واحبُّ كما في "الفتح "(٢) بخلاف الثوب.

َ [١٠٤٢٢] (قُولُهُ: أو خضَبَ رأسَهُ) أي: مثلًا، وإلاَّ فلو خضَبَتْ يدَها أو خضَبَ لحيتَهُ بحنَّاءٍ وحَبَ الدمُ أيضاً كما حرَّرَهُ في "النَّهر"(٢) على خلافِ ما في "البحر"<sup>(٤)</sup>.

[١٠٤٢٣] (قولُهُ: بحنَّاء) بالمدَّ منوَّناً؛ لأنَّه فِعَالٌ لا فِعْلاءُ ليَمنَعَ صرفَهُ ألسفُ التأنيث، "فتح"<sup>(°)</sup>. وصرَّحَ به مع دخولِهِ في الطُّيب للاختلافِ فيه، "بحر<sup>"(۲)</sup>.

[١٠٤٢٤] (قولُهُ: أمَّا المتلبَّدُ إلخ) التلبيدُ أنْ يَاخَدُ شَيئًا مِن الخِطْمِيِّ والآسِ والصَّمْغِ فَيَجَعَلُهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ لِيَلبَّدَ، "بحر" ( فالمناسبُ أنْ يقول: أمَّا الشَّحِينُ، قال في "الفتح" ( ( فوإنْ كان تخينًا فلبَّدَ الرأسَ ففيه دمان للطَّيب والتغطيةِ إنْ دام يومًا أو ليلةً ( ) على جميعِ رأسه أو رُبعِي ) اهـ.. أمَّا لو غطَّاه أقلَّ من يومٍ فصدقةً.

<sup>(</sup>١) ص٢٢٦ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢/٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق ١٤٦/أ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٥/٣.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢ / ٤٤.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٤/٣.

<sup>(</sup>V) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٣/٥.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحج - باب الجنايات ٢ / ٤٤٠.

<sup>(</sup>٩) في "ب" و"م": ((وليلة))، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لعبارة "الفتح".

(أو ادَّهَنَ بزيتٍ أو حَلِّ) بفتح المهملة: الشِّيرِجُ (ولو) كانا (خالِصَينِ) لأنَّهما أصلُ الطَّيْبِ...

وهذا في الرَّحل، أمَّا المرأةُ فلا تُمنَعُ من تغطيـةِ رأسـها، واستشـكَلَ في "الشـرنبلاليَّة"(١) إلـزامَ الدم بالتغطية بالحِنَّاء بقولهم: إنَّ التغطية بما ليس.بمعتادٍ لا تُوجبُ شيئًا.

قلت: وقد يجابُ بأن التغطية بالتلبيدِ معتادةٌ لأهل البوادي لدفع الشَّعَث والوَسَخ عن الشَّعر، وقد فعَلهُ ﷺ في إحرامه (٢)، واستشكلُهُ في "البحر"(٢): ((بأنَّه لا يجوزُ استصحابُ التغطيةِ الكائنة قبل الإحرام بخلاف الطَّيب)، لكنْ أجاب "المقدسيُّ": ((بأنَّ التلبيد الذي فعَلَهُ عليه الصلاة والسلام يجبُ حمله على ما هو سائغ، وهو اليسيرُ الذي لا تحصلُ به تغطيةٌ)).

قلت: وعليه يُحمَلُ ما في "الفتح"<sup>(٤)</sup> عـن "رشـيد الديـن" في "مناسـكه": ((وحَسُـنَ أَنْ يُلبِّـدَ رأسَهُ قبل إحرامه)).

[١٠٤٢٥] (قولُهُ: أو ادَّهَنَ) بالتشديدِ، أي: دهنَ عضواً كاملاً، "لباب". وذكر "شارحُهُ"(°): ((أنَّ بعضهم اعتبَرَ كثرةَ الطِّيب بما يستكثرُهُ الناظرُ)) ــ قال: ((ولعلَّ محله فيما لا يكونُ عضواً كاملاً على ما مـرَّ))، أي: من التوفيق ـ و: ((أنَّه في "النوادر" أوجَبَ اللَّمَ بلَهْنِ ربع الرَّاس أو اللَّحية، وأنَّه تفريعٌ على روايةِ الرُّبع في الطَّيب، والصحيحُ خلافها)).

[١٠٤٢٦] (قولُهُ: لأنَّهما أصلُ الطِّيب) باعتبارِ أنَّه يُلقَى فيهما الأنوارُ كالورد والبنفسج فيصيران [٢/ق٤٢٤] طِيبًا، ولا يخلوان عن نوع طيبٍ، ويَقتُلان الهوامَّ، ويُليِّنان الشَّعرَ، ويُزيلان

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك ٢٩٤/١ (٨٨٢) كتاب الحج - باب ما جاء في النحر في الحج، والبخداري (١٧٢٥) كتباب الحج - باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، ومسلم (١٢٢٩) كتاب الحج - باب بيان: أنَّ القارن لا يتحلُّ إلاَّ في وقت تحلُّلِ الحاجِ المبود، وأبو داود (١٨٠٦) كتاب الحج - باب في الإقران، والنسائي ١٣٦/٥ كتاب الحج - باب التلبيد عند الإحرام، وإبن ماجه (٤٦٠) كتاب الحج - باب مَن لَبدَ رأسهُ، كُلهم من حديث عبد الله بن عمر وحفصة على.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٣/٥.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢ / ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في الدهن صـ٧١٧\_.

بخلاف بقيَّةِ الأَدْهانِ (فلو أكلَهُ) أو استَعَطَهُ (أو دَاوَى بــه) حراحةً أو (شُـقُوقَ رِحْليـه أو أقطَرَ في أذنيه لا يَجبُ دمٌ ولا صدقةٌ) اتّفاقاً (بخلافِ المِسْكِ والعَنْبَرِ والغاليةِ والكافورِ ونحوِها) مما هو طِيْبٌ بنفسه (فإنَّه يلزمُهُ الجزاءُ بالاستعمالِ) ولو (على وَحْــهِ التَّـداوي) ولو حعَلَهُ في طعام قد طُبِخَ فلا شيءَ فيه، وإنْ لم يُطبَخْ وكان مغلوباً......

التَّفَتُّ والشَّعَتْ، "بحر"(١). وهذا عند "الإمام"، وقالا: عليه صدقةٌ.

[١٠٤٢٧] (قولُهُ: بخـلاف بقيَّة الأَدْهـان) عبـارة "البحـر"(٢): ((وأرادَ بـالزَّيت دُهـنَ الزَّيـَــون والسَّمْسُم، وهو المسمَّى بالشَّيرج، فحرَجَ بقيَّةُ الأدهانِ كالشَّحم والسَّمْن)) اهـ. ومقتضاه خـروجُ نحو دُهن اللَّوز ونوى المشمش، فليتأمَّل.

[١٠٤٢٨] (قولُهُ: فلو أكلَهُ) أي: دُهنَ الزَّيت أو الحَلِّ، وأفرَدَ الضمير لمكانِ ((أو))، وهـذا تفريعٌ على مفهوم قوله: ((ادَّهَنَ)).

[١٠٤٢٩] (قولُهُ: أو استَعَطَهُ) أي: استنشَقَهُ بأنفه.

[١٠٤٣٠] (قُولُهُ: اتَّفَاقاً) لأنَّه ليس بطِيْبٍ من كلِّ وجهٍ، فإذا لم يُستعمَلُ على وجهِ التطيُّبِ لم يظهر حكمُ الطّيب فيه.

[١٠٤٣١] (قولُهُ: ولو على وجهِ التَّداوي) لكنَّه يتخيَّرُ بين الـدمِ والصومِ والإطعام على ما سيأتي، "نهر"(").

(في طعام إلىخ)) اعلىم أنَّ خلط الطَّيب بغـيره على العَيْب (في طعام إلىخ)) اعلىم أنَّ خلط الطَّيب بغـيره على وجوهٍ؛ لأنَّه إمَّا أن يُخلَطَ بطعامٍ مطبوخٍ أوْ لا، ففي الأوَّلِ لا حكمَ للطِّيب سواءٌ كان غالباً

(قُولُهُ: ومقتضاه خروجُ نحوِ دُهن اللَّوز إلخ) نقَلَ "السنديُّ" عن "اللوامع" ما يقتضي أنَّ دُهن اللَّـوز ونَوَى المشمش حكمُهُ حكمُ الزَّيت والخلِّ، قال:((وينبغي إلحاقُ دُهنِ البيلسانِ بذلك)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٦/٣.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٦/٣.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق٤٦٥ /ب بتصرف يسير.

.....

أم مغلوباً، وفي الثاني الحكم للغلبة، إنْ غلب الطّيب وحَب الدم وإنْ لم تظهر رائحتُهُ كما في "الفتح" (١)، وإلا فلا شيء عليه، غير أنه إذا وُجدَت معه الرائحة كروة، وإنْ خُلِطَ بمشروب فالحكم فيه للطّيب سواء غلب غيرة أم لا، غير أنّه في غلبة الطّيب يجب الدم، وفي غلبة الغير تجب الصدقة، إلا أنْ يشرب مِراراً فيحب الدم، وبحَت في "البحر" (١): ((أنّه ينبغي التسوية بين المأكول والمشروب المخلوط كلّ منهما بطيب مغلوب إمّا بعدم وحوب شيء أصلاً أو بوحوب الصدقة فيهما))، وتمامه فيه.

#### ( تنبية )

قال "ابن أمير حاج الحليي الاله أرهم تعرَّضُوا بماذا تُعتبرُ الغلبةُ؟ ولم يُفصَّلوا بين القليل والكثير كما في أكلِ الطَّيب وحده، والظاهرُ أنَّه إنْ وُجدَ من المحالط رائحة الطَّيب كما قبل الحلطِ فهو غالبٌ، وإلاَّ فمغلوبٌ، وإذا كان غالباً فإنْ أكلَ منه أو شَربَ شيئاً كثيراً وجَبَ عليه دمٌ، والكثيرُ ما يَعدُّه العارفُ العدلُ كثيراً، والقليل ما عداه، فإنْ أكلَ ما يُتّحذُ من الحلوى المبحَّرة بالعُود ونحوه فلا شيءَ عليه، غير أنّه إنْ وُجدَتُ الرائحةُ منه كره، بخلاف الحلوى المضاف إلى أحزائها الماوردُ والمسكُ [٢/ق٤٢٤/ب]، فإنَّ في أكل الكثير دماً، والقليل صدقةً)) اهد "نهر "(٤٠).

قلت: لكنَّ قول "الفتح" المارَّ<sup>(°)</sup> في غيرِ المطبوخ: ((وإن لم تظهر رائحتُهُ)) يفيدُ اعتبـارَ الغلبـة بـالأحزاءِ لا بالرَّائحة، وقـد صـرَّحَ بـه في "شرح اللبـاب"<sup>(١)</sup>. ثـمَّ الظـاهرُ أنَّـه أراد بـالحلوى الغـيرَ المطبوخة، وإلاَّ فالمطبوخُ لا تفصيل فيه كما علمتَ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٦/٣.

<sup>(</sup>٣) في منسكه المسمى "داعي منار البيان الجامع للنسكين بالقران"، وليس بين أيدينا.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق٤٦ ا/ب بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٥) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات - فصل في أكل الطيب وشربه صـ٧١٣ ـ.

كُرِهَ أَكُلُهُ كَشَمِّ طِيْبٍ وتُفَّاحٍ (أو لَبِسَ مَحِيطًا) لُبْسًا معتاداً، ولو اتَّزَرَهُ ووضَعَهُ على كتفيه لا شيءَ عليه (أو ستَرَ رأسَهُ) بمعتادٍ، أمَّا بِحَمْلِ إِجَّانةٍ.....

هذا حكمُ المأكول والمشروب، وأمَّا إذا خُلِطَ بما يُستعمَلُ في البَدن كأُمَّننان ونحوه ففي "شرح اللباب" (() عن "المنتقى": ((إنْ كان إذا نُظِرَ إليه قالوا: هذا أُشْنانٌ فعليه صدقةٌ، وإنْ قالوا: هذا أُشْنانٌ فعليه صدقةٌ، وإنْ قالوا: هذا طيبٌ فعليه (٢) دمّ).

(١٠٤٣٣] (قولُهُ: كُرِهَ) أي: إن وُجدَت معه الرَّائحةُ كما مرَّ<sup>(٣)</sup>.

[١٠٤٣٤] (قولُهُ: أو لَبسَ مخيطاً) تقدَّمُ (٤) تعريفُهُ في فصل الإحرام.

را المعمل الله تكلُّف، أُبْساً مُعتاداً) بأنْ لا يحتاجَ في حفظه عند الاشتغال بالعملِ إلى تكلُّف، وضدُّهُ أنْ يحتاج إليه، بأنْ يَحعَلَ ذيلَ قميصه مثلاً أعلى وحَيْبَهُ أسفلَ، "شرح اللباب"(°).

[١٠٤٣٦] (قولُهُ: أو وضَعَهُ إلخ) أي: لو ألقى القَباءَ على كتفيه ولم يُدخِلْ فيه يديه ولـم يَـزُرَّه لا شيءَ عليه إلاَّ الكراهةُ، وتقدَّمُ<sup>٣١</sup> تمامُ الكلام في فصل الإحرام.

[١٠٤٣٧] (قولُهُ: أو ستَرَ رأسَهُ) أي: كلَّهُ أو ربعَهُ، ومثلُهُ الوجهُ كمـا يـاتي(٢٪ بخـلاف ِمـا لـو عصبَ نحو يده، وعطَقَهُ على ((لَبِسَ المحيطَ)) لأنَّ السَّتر قد يكونُ بغيره كـالرِّداء والشَّـاش، أفـاده في "النهر"(٨).

[١٠٤٣٨] (قولُهُ: معتادٍ) أي: بما يُقصَدُ به التغطيةُ عادةً.

[١٠٤٣٩] (قُولُهُ: إحَّانةٍ) بكسرِ الهمزة وتشديد الجيم، أي: مِرْكَنِ، "شرح اللباب"(١).

7.7/7

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في أكل الطيب وشربه صـ١٦٠ ـ.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"ب" و"م": ((عليه)) بلا فاء.

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٩١٣] قوله: ((أي: كلُّ معمول إلخ)). .

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صــ ٢٠١ ـ.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٩٩١٦] قوله: ((ولو لم يُدْخِل إلخ)).

<sup>(</sup>٧) صــ٧٢٨ وما يعدها "در".

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الحج ـ باب الحنايات ق١٤١/ب.

<sup>(</sup>٩) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صـ ١٠٢٠.

أو عِدْلِ فلا شيءَ عليه (يوماً كـاملاً) أو ليلـةً كاملـةً، وفي الأقـلِّ صدقـةٌ (والزَّائـدُ) على اليوم (كاليوم)....

وكطاسةٍ وطَسْتٍ.

[١٠٤٤٠] (قولُهُ: أو عِـدْل) بكسر العين وقـد تُفتَحُ، أي: أحـدِ شِـقّي حمـلِ الدابـة، "شـرح اللباب" ( ). وقيَّدَ العِدْلَ في "البحر" و"المنح" بالمشغول، بل لا يُسمَّى عِــدْلاً إلاَّ بذلـك؛ لأنَّـه حينشذٍ يُعادِلُ به قرينَهُ، فلذا أطلقَهُ هنا، "رحمتى".

قلت: لكنِّي لم أرَ في "البحر" و"المنح" التقييدَ بما ذُكِرَ، فلتراجع نسخةٌ أخرى.

[1.161] (قولُهُ: يوماً كاملاً أو ليلةً) الظاهرُ أنَّ المراد مقدارُ أحدهما، فلو لبسَ من نصف النهار إلى نصفِ الليل من غيرِ انفصالٍ أو بالعكس لَزِمَهُ دمٌ كما يشيرُ إليه قوله: ((وفي الأقلُ صدقةً))، "شرح اللباب"(٢).

[١٠٤٤٦] (قولُهُ: وفي الأقلِّ صدقةٌ) أي: نصفُ صاعٍ من بُرٌّ، وشمَلَ الأقلُّ السَّاعةَ الواحدة، أي: الفلكيَّةَ وما دونها خلافاً لِما في "خزانة الأكمل": ((أنَّه في ساعةٍ نصفُ صاعٍ، وفي أقلَّ من ساعةٍ قبضةٌ من بُرٌّ)) اهم "بحمر"(٢). ومشمى في "اللباب" على ما في [٢/ق٥٢٤/أ] "الحزانة"، وأقرَّهُ "شارحه"(٤)، واعتُرضَ بمخالفته لِما ذكرَهُ الفقهاء.

(قولُهُ: فلذا أطلَقَهُ هنا، "رحمتي") في "السنديّ" بعد ذكر عبارة "الرَّحمتيّ" ما نصُّهُ: ((قال في "اللوامع": وينبغي أنَّ القِدْر والقَدَح كذلك؛ لأنَّه إذا كان فارغاً يُستَرُ بهما الرَّاسُ)) اه.. يعني: لو حُولا منكوسين، وأمَّا لو حُولا كما لو كان فيهما فلا يُعَدُّ ساتراً، لكن يُستفاد من "اللباب" و"شرحه": ((أنَّه لو حَمَلَ الثيابَ على رأسه ـ ولو كان في بقحةٍ ـ يلزمُهُ الجزاءُ)) اه.. وبمراجعته أيضاً لم أرَ ما ذكرة "الرَّحتيُّ" فيه.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: في تغطية الرأس والوجه صـ٢٠٦...

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صـ٤٠٢ ...

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٩/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صـ ٢٠٢-٢٠١ ...

وإنْ نزَعَهُ ليلاً وأعادَهُ نهاراً، ولو جميعَ ما يُلبَسُ (مــا لــم يَعزِمْ على الـتَّرْكِ) لِلُبْسِهِ (عند النَّزْع، فإنْ عزَمَ عليه) أي: التَّرْكِ (ثمَّ لَبِـسَ تعـدَّدَ الجـزَاءُ كَفَّـرَ لـلأُوَّلِ أَوْ لا، وكذا) يتعدَّدُ الجزاءُ (لو لَبسَ يوماً فأراقَ دماً) لِلُبْسِهِ (ثمَّ دامَ على لُبْسِهِ يوماً آخرَ..

( تنبية )

ذكرَ بعضُ شُرَّاح "المناسك": ((لو أحرَمَ بنسكِ وهو لابسٌ المخيطَ وأكملَهُ في أقلَّ مـن يـومٍ وحَلَّ منه لـم أرَ فيه نصًّا صريحًا، ومقتضى قولهم: إنَّ الارتفاق الكـاملَ الموجبَ للـدَّم لا يحصلُ إلاَّ بلُبسِ يومٍ كاملٍ أنْ تلزمَهُ صدقةٌ، ويحتملُ أنْ يقال: إنَّ التقديـر بـاليوم باعتبـار كمـالِ الارتفاق إنما هو فيما إذا طالَ زمنُ الإحرام، أمَّا إذا قَصُرَ كما في مسألتنا فقد حصَلَ كمالُ الارتفاق، فينبغي وجوبُ الدَّم، ولكنْ مع هذا لا بدَّ من نقلِ صريح)).

[١٠٤٤٣] (قولُهُ: وإنَّ نزَعَهُ ليلاً وأعادَهُ نهاراً) ومثلُهُ العكس كما في "شرح اللباب"(١).

[1،٤٤٤] (قولُهُ: ولو جميع ما يُلبَسُ) مبالغة على قوله: ((أو لَبِسَ عَيطاً))، أي: لو جمَع اللّباسَ من قميص، وقباء، وعمامة، وقلَنْسوة، وسراويل، وحُفَّ ولَبِسَ يوماً فعليه دم واحدٌ إن اتّحدَ السّببُ كما في "اللباب"(٢)، أي: إنْ كان لَبِسَ الكلَّ لضرورةٍ أو لغيرها، فلو اضطرَّ للبعض تعدَّدَ السّببُ كما يأتي (٢)، وظاهرُ ما ذُكِرَ أنّه لا يلزمُ لُبْسُ الكلِّ في مجلسٍ واحدٍ خلافاً لِما قيدَهُ به "القاري"(١)، بل يكفي جمعُها في يومٍ واحدٍ، ويدلُّ عليه قوله في "اللباب"(١): ((ويتَّحِدُ الجزاءُ مع تعدُّدِ اللَّبس بأمور، منها اتّحادُ السَّب، وعدمُ العزم على الترك عند النَّزع، وجمعُ اللّباس كلّهِ في يومٍ والبعضَ في يومٍ والبعضَ

[١٠٤٤٥] (قولُهُ: ما لم يَعزمْ على التَّرك) فإنْ نزَعَهُ على قصدِ أنْ يلبسَهُ ثانياً، أو ليلبسَ بـدلّهُ

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صـ٢٠٤...

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صـ٣٠٣...

<sup>(</sup>٣) المقولة [٧٠٤٤] قوله: ((ولو تعدَّدَ سببُ اللبس)).

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صـ٥٠٠ ــ.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صـ٥٠ ٢ . \_\_.

فعليه الجزاء) أيضاً؛ لأنّه محظورٌ، فكانَ لدوامِهِ حكمُ الابتداء، ودوامُ اللّبْس بعدما أحرَمَ وهو لابسهُ كإنشائه بعده ولو مُكرَهاً أو نائماً، ولو تعدَّدَ سببُ اللّبْس تعدَّدَ الجزاءُ، ولو اضطرَّ إلى قميص فلبسَ قميصين، أو إلى قَلْنسُوةٍ فلبسَها مع عمامته....

لا يلزمُهُ كفَّارةٌ أخرى لتداخُل لُبْسيه وجعلِهما لُبْساً واحداً حكماً، "شرح اللباب"(١).

[١٠٤٤٦] (قولُهُ: كإنشائِهِ بعدَّهُ) أي: في وجوب الدم إنَّ دام يوماً أو ليلةً، وفيه إشارةً إلى صحَّة إحرامه وهو لابس بلا عذر خلافاً لِما يعتقلُهُ العوامُّ؛ لأنَّ التحرُّدَ عن المخيط من واجباتِ الإحرام لا من شروطِ صحَّتِهِ.

[١٠٤٤٧] (قولُهُ: ولو تعدَّدَ سببُ اللَّبس) كما إذا كان به حُمَّى فاحتاجَ إلى اللَّبس لها، فزالت وأصابَهُ مرضٌ آخرُ أو حُمَّى غيرُها ولَبِسَ فعليه كفَّارتان كفَّرَ للأَوَّلِ أوْ لا، وإذا حصَرَهُ العدوُّ فاحتاجَ إلى اللَّبْس للقتالِ آيَاماً يلبسُها [٢/ق٢٥/ب] إذا خرَجَ وينزعُها إذا رجَعَ فعليه كفَّارة واحدة ما لم يذهب هذا العدوُّ، فإنْ ذهَبَ وجاء عدوٌّ غيرُهُ لَزِمَهُ كفَّارة أخرى، ومقتضى ذلك واحدة ما قال "الحلبيُّ" -: ((أنَّه إذا لَبِسَ للفع بردٍ، ثمَّ صار يُنْزِعُ ويلبسُ لذلك، ثمَّ زال ذلك البردُ وأصابَهُ بردٌ آخرُ فلَبسَ لذلك أنَّه يجبُ عليه كفَّارتان))، "بحر"(١).

[10:64] (قولُهُ: ولو اضطُرَّ إلىخ) تخصيصٌ لِما قبله من تعدُّدِ الجزاء بتعدُّدِ السَّبب، قال في "الذخيرة": ((والأصلُ في حنسِ هذه المسائل أنَّ الزيادة في موضع الضرورة لا تُعتبرُ حناية مبتدأةً))، وفي "اللباب"(٢): ((فإنْ تعدَّدَ السَّبُ - كما إذا اضطرَّ إلى لُبْسِ ثوبٍ فلَيسَ ثوبين - فإنْ لَبسَهما على موضع الضرورة - نحو أنْ يحتاجَ إلى قميصٍ فلَيسَ قميصين أو قميصاً وجُبَّةً، أو يحتاجَ إلى قائنسُوةٍ فلَيسَها مع العمامةِ - فعليه كفَّارةٌ واحدةٌ يتُحيَّرُ فيها))، قال "شارحه"(٤): ((وكذا

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صـ٢٠٣ ـ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٨/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صـ٢٠٣...

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات صـ٢٠٣..

لَزِمَهُ دمٌّ وأَثِمَ.

(ولو تيقَّنَ زوالَ الضَّرورةِ) فاستَمَرَّ كفَّرَ أخرى، وتغطيةُ ربعِ الرَّأسِ أو الوحهِ.....

إذا لَبِسَهما على موضعين لضرورة بهما في مجلس واحدٍ، بأنْ لَبِسَ عمامةً وخُفًا بعـذر فيهما فعليه كفَّارةٌ واحدةٌ)) اهـ، ((وإنْ لَبِسَهما على موضعين مختلفين: موضع الضرورة وغير الضرورة كما إذا اضطُرَّ إلى لُبْسِ العمامةِ فَلَبِسَها مع القميصِ مثلًا، أو لَبِسَ قميصًا للضرورة وخفَّين لغيرها فعليه كفَّارتان: كفَّارةُ الضرورة يتخيَّرُ فيها، وكفَّارةُ الاختيار لا يتخيَّرُ فيها)) اهـ.

[1، ٤٤٩] (قولُهُ: لَزِمهُ دم وأَثِم) لزومُ الدَّم بأحدهما والإشمِ بالآخر، والمناسبُ التعبير بلزومِ الكفَّارة المخيِّرة كما قدَّمناه (١٠)؛ لأنَّه حيث كان بعذر لا يتعيَّنُ الدَّمُ كما سيأتي (٢)، ولزومُ كفَّارةٍ واحدةٍ في لبسِ العمامة مع القَلْسُوة كما في القميصين هو المنصوصُ عليه كما مرّ (٢) عن "اللباب"، ومثلُهُ في "الفتح" (١) و"المعراج" خلافاً لِما في "البحر" (٥) من التفرقةِ بينهما كما نبَّه عليه في "البحر" عن "الحلبيّ"، ثمَّ قال: في "الشرنبلاليَّة "(١)، وما ذُكِرَ من لزومِ الإثم نبَّه عليه في "البحر" عن "الحلبيّ"، ثمَّ قال: (فليحفظ هذا، فإنَّ كثيراً من المحرمين يغفلُ عنه كما شاهدناه)).

[١٠٤٥٠] (قُولُهُ: ولو تيقَّنَ إلخ) أمَّا لو استمَّرَّ مع الشكِّ في زوالِها فلا شيءَ عليه، "بحر"<sup>(^)</sup>. [١٠٤٥١] (قُولُهُ: كَفَّرَ أخرى) أي: بلا تخييرِ إنْ دام يومًا بعد التيقُّن.

<sup>(</sup>١) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٢) صـ٨٥٧ ـ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٨/٣ ، ١٤.

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٤٥/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٤/٣.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٨/٣. وقولُهُ: ((فلا شيء عليه)) المرادُ بهه: سـوى الكفّـارةِ الأولى، كمـا ذَلَّ عليه قول "البحر": ((فما دام في شكُّ من زوال الضّرورة فليس عليه إلا كفّارةٌ واحدةٌ)).

كالكلِّ، ولا بأسَ بتغطيةِ أذنيه وقفاه ووضعِ يديه على أنفه بـلا ثـوبٍ (أو حلَـقَ) أي: أزالَ (ربعَ رأسِهِ) أو ربعَ لحيته.....

(١٠٤٥٢] (قولُهُ: كالكلِّ) هو المشهورُ من الرِّواية عن "أبي [٢/ق٢٦٪/أ] حنيفة"، وهو الصحيحُ على ما قالهُ غيرُ واحدِ، "شرح اللباب"(١).

وهو الكفَّين والقدمين للمنع وقفاه) وكذا بقيَّةُ البدن إلاَّ الكفَّين والقدمين للمنع مِن لُبْس القُفَّازين والجوربين، ومرَ<sup>(۲)</sup> تمامُهُ في فصل الإحرام.

[١٠،٤٥] (قولُهُ: بلا ثوبٍ) كـذا في "الفتح"(٢) و"البحر"(٤)، والظاهرُ أنَّـه لـو كـان الوضعُ بالثَّوب ففيه الكراهةُ التحريميَّةُ فقط؛ لأنَّ الأنف لا يبلغُ ربعَ الوجه، أفاده "ط"(٥).

[ه، ١٠٤٥] (قولُهُ: أي: أزالَ) أي: أرادَ بالحلق الإزالةَ بالموسى أو بغيرِهِ مختساراً أوْ لا، فلو أزالَهُ بـالنُّورةِ، أو نتَـفَ لحيتَـهُ، أو احترَقَ شعرُهُ بخَبْزه، أو مسَّهُ بيـده وسـقَطَ فهـو كـالحلقِ، بخــلاف ما إذا تناثَرَ شعرُهُ بالمرض أو النار، "بحر" (١) عن "المحيط".

قلت: وشملَ أيضاً التقصيرَ كما في "اللباب"، قال "شارحه" ((وصرَّحَ به في "الكافي" (^) و"الكرمانيّ"، وهو الصوابُ قياساً على التحلُّلِ، ووقَعَ في "الكفايـة (٩) شـرح الهدايـة": أنَّ التقصيرَ لا يُوجبُ الدمَ)) اهـ.

[١٠٤٥٦] (قُولُهُ: ربعَ رأسِهِ إلخ) هـذا هـو الصحيحُ المختار الذي عليه جمهورُ أصحاب

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في تغطية الرأس والوجه صـ٢٠٦ ـــ

<sup>(</sup>٢) المقولة [٩٩٠٠] قوله: ((وبقية البدن))، والمقولة [٩٩١٦] قوله: ((ولو لم يُدخِل إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٩/٣.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٢/١٥.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٩/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في حكم التقصير صـ٧٢٠ ــ.

<sup>(</sup>٨) "كافي النسفى": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١/ق ٩٠/أ.

<sup>(</sup>٩) لم نعثر على النقل في "كفاية الكرلانيِّ" التي بين أيدينا.

(أو) حلَقَ (مَحَاجِمَه) يعني: واحتجَمَ، وإلاَّ فصدقة كما في "البحر" عن "الفتح" (أو) حلَقَ (إحدى إبطيه أو عانتَهُ أو رقبتَهُ) كلَّها (أو قَصَّ أظفارَ يديه أو رِجْليه) أو الكلِّ (في مجلسِ واحدٍ) فلو تعدَّدَ المجلسُ تعدَّدَ الدَّمُ إلاَّ إذا اتَّحَدَ المحلُّ......

المذهب، وذكر "الطحاوي " في "مختصره" ((أنَّ في قول "أبي يوسف" و"محمَّد " لا يجبُ الدمُ ما لم يحلق أكثرَ رأسه))، "شرح اللباب" ((). وإنْ كان أصلعَ إنْ بلَغَ شعرُهُ ربعَ رأسه فعليه دمّ، وإلاَّ فصدقة، وإنْ بلَغَتْ لحيتُهُ الغاية في الخفَّة إنْ كان قدر ربعِها كاملة فعليه دمّ، وإلاَّ فصدقة، "الباب" ("). واللَّحية مع الشارب عضو واحد، "فتح" ().

[١٠٤٥٧] (قولُهُ: محاجمَهُ) هي موضعُ الحِجامة من العنق كما في "البحر"<sup>(٥)</sup>، "ح"<sup>(١)</sup>. [١٠٤٥٨] (قولُهُ: وإلاَّ فصلقةٌ) أي: وإن لم يحتجم بعد الحلق فالواجبُ صلقةٌ.

[١٠٤٥٩] (قولُهُ: كما في "البحر"(٧) عن "الفتح")(١) قال في "النهسر"(١): ((لـم أر ذلـك في نسختي من "الفتح")) اهـ.

قلت: كأنَّه سَقَطَ من نسخته، وإلاَّ فقد رأيتُهُ في "الفتح"، واستشهدَ له بقول "الزيلعيُّ"(١٠): ((إنَّ حلْقَهُ لِمَن يحتجمُ مقصودٌ، وهو المعتبرُ بخلاف الحلق لغيرها)).

[١٠٤٦٠] (قُولُهُ: كلُّها) أي: كلُّ الثلاثة، وإنما قيَّدَ به لأنَّ الرُّبع من هذه الأعضاء لا يُعتبَرُ

<sup>(</sup>١) "مختصر الطحاوي": كتاب الحج ـ باب ما يجتنبُهُ المحرم صــــ ١٩ــــ.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: ولا فرق بين الرجل والمرأة في الطيب صـ٧١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: ولا فرق بين الرجل والمرأة في الطيب صـ٢١٨\_.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢ ٦٤٤٦.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١١/٣.

<sup>(</sup>٦) ((ح)) ليست في "ب" و"م". والنقل فيه: كتاب الحج \_ باب الجنايات ق١٣٩/ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات ١١/٣.

<sup>(</sup>A) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٥٤١ ـ ٤٤٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الحج - باب الجنايات ق٧١ /أ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١٠) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢/٢٥.

.....

بالكلِّ؛ لأنَّ العادة لم تَحْرِ فيها بالاقتصارِ على البعض، فلا يكونُ حلى البعض ارتفاقاً كاملاً بخلاف ربع الرَّاس واللَّحية، فإنَّه معتادٌ لبعضِ الناس، وما في "المحيط": ((من أنَّ الأكثر من الرَّقبة كالكلِّ؛ لأنَّ كلَّ عضو لا نظير له في البدن يقومُ أكثرُهُ مقامَ كلَّه)) ضعيف، وكذا ما في "الخانيَّة"(۱): ((من أنَّ الإبط إذا كان كثيرَ الشَّعر [٢/ق٤٢٦/ب] يُعتبَرُ الرُّبعُ لوجوبِ الدَّم، وإلاَّ فالأكثرُ))، والمذهبُ ما ذكرَهُ "المصنَّف" من اعتبارِ الربع في الرَّاس واللَّحية والكلِّ في غيرهما في لزوم الدم، "بحر"(۲) ملحَّساً.

وذكرَ في "اللباب" مثلَ الثلاثة ((ما لو حلَقَ الصَّدْرَ، أو السَّاقَ، أو الرُّكِهَ، أو الفحذَ، أو الفحذَ، أو العضدَ، أو السَّاعدَ فعليه دمِّ، وقيل: صدقةٌ، وإنْ حلَقَ أقلَّهُ فصدقةٌ، ولا يقومُ الرُّبع منها مقامَ الكلّ) اهـ.

قال "شارحه"(٢): ((يشيرُ بقوله: وقيل صدقة إلى ما في "المبسوط"(٤): متى حلَقَ عضواً مقصوداً بالحلقِ فعليه دمّ، وإنْ حلَقَ ما ليس بمقصودٍ فصدقة))، ثمَّ قال: ((ومما ليس بمقصودٍ حلقُ الرَّأس والإبطين))، ومثلُهُ في "البدائع"(٥) و"التمر تاشيّ"، وفي "النخبة": ((وما في "المبسوط" هو الأصحُّ، وقال "ابن الهمام"(١): إنّه الحقُّ)) اهد.

والحاصلُ: أنَّ كلَّ واحدٍ من الثلاثة - أعني الإبطَ والعانة والرقبة - مقصودٌ بالحلق وحدَهُ، فيجبُ به دمٌ، لكنْ لا يَقُوم ربعُهُ مَقام كلَّه لِما مرَّ (٢) بخلاف الصَّدر والسَّاق ونحوهما، فيجبُ بهما

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الحج ـ فصل فيما يجب بلبس المخيط وإزالة التفث ٢٨٩/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١١/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في الشارب والرقبة ومواضع الححامة صــ٧١٩ـــ.

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب الحلق ٧٣/٤.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الحج - فصل: وأما ما يجري مجرى الطيب ١٩٣/٢ ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢/٢٤٠.

<sup>(</sup>٧) في هذه المقولة.

.....

صدقةً، قال في "الفتح"(١): ((لأنَّ القصد إلى حلقِهما إنما هـو في ضمنِ غيرهما؛ إذ ليست العادةُ تنويرَ السَّاق وحدَهُ بل تنويرَ المجموع من الصَّلبِ إلى القدم، فكان بعضَ المقصودِ بالحلق))، قال في "البحر"(٢): ((فعلى هذا فالتقييدُ بالثلاثةِ للاحتراز عن الصَّدر والسَّاق مما ليس بمقصودٍ)).

واعلم أنَّ المتفرِّقَ من الحلقِ يُحمَّعُ كالطِّيبِ، فلو حلَقَ ربعَ رأســـه من مواضعَ متفرِّقةٍ فعليــه دمّ، "لباب"(٣). وسيأتي<sup>(٤)</sup> أنَّ في حلق الشارب صدقةً.

#### ( تنبيةٌ )

ذكرُ الحلقِ في الإبطين تبعاً لـ "الجامع الصغير"(٥) إيماء إلى جوازِهِ وإن كان النّتفُ هـ و السنّة، ولذا عبَر به في "الأصل"(١)، واختُلِفَ في المسنون في الشارب: هل هو القـصُّ أو الحلقُ؟ والمذهبُ عند بعضِ المتأخّرين من مشايخنا أنّه القصُّ، قال في "البدائع"(١): ((وهـ و الصحيحُ))، وقـال "الطحاويُّ"(١): ((القصُّ حسنٌ، والحلقُ أحسنُ))، وهـ و قولُ علمائنا الثلانة، "نهر"(١). قال في "الفتح"(١): ((وتفسيرُ القصِّ: أنْ يَقُصَّرُ١١) حتَّى ينتقصَ عن الإطارِ، وهـ و بكسرِ الهمزة: مُلتقَى الجلدة واللحم من الشَّفة، وكلامُ صاحب "الهداية" على أنْ يحاذيهُ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الفتع": كتاب الحج - باب الجنايات ٢/٥٤٥-٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات ١١/٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: ولا فرق بين الرجل والمرأة في الطيب صــ ٢١٩ـــ.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٥١٥٠] قوله: ((أو حلق شاربة)).

<sup>(</sup>٥) "الجامع الصغير": كتاب الحج ـ باب المحرم إذا قلم أظافيره أو حلق شعره صــ٥٥ ١ ــ.

<sup>(</sup>٦) "الأصل": كتاب المناسك ـ باب الحلق ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٧) "البدائع": كتاب الحج - فصل: وأما ما يجري بحرى الطيب ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>٨) "شرح معاني الآثار": كتاب الكراهية \_ باب حلق الشارب ٢٣١/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق٤٢/أ.

<sup>(</sup>١٠) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢/٢٤.

<sup>(</sup>١١) في "ب" و"م": ((ينقص)).

كحَلْقِ إبطيه في مجلسين.....

وأمَّا طرفا الشَّارب وهما السِّبالان فقيل: هما منه، وقيل: من اللَّحية، وعليه فقيل: لا بأسَ بتركِهما، و [٢/ق٧٤٤/أ]قيل: يكرهُ لِما فيه من التشبُّهِ بالأعاجمِ وأهلِ الكتاب، وهذا أولى بالصواب، وتمامُهُ في "حاشية نوح". ورجَّحَ في "البحر"(١) ما قالَهُ "الطحاويُّ" ثمَّ قال: ((وإعفاءُ اللَّحية - أي: الواردُ في "الصحيحين"(١) - تركها حتَّى تَكِتُ وتكثر، والسنَّهُ قدْرُ القبضةِ، فما زاد قطَعَهُ)) اهد. وتمامُهُ فيما علَّقناه عليه (١)، ومرَّ (١) بعضُ ذلك في كتاب الصوم.

وأمَّا العانةُ ففي "البحر"(٥) عن "النهاية": ((ألَّ السنَّة فيها الحلقُ؛ لِما حاء في الحديث: (رعشرٌ من السنَّة، منها الاستحدادُ ))(١) وتفسيرُهُ: حلقُ العانة بالحديد)).

[١٠٤٦١] (قولُهُ: كحَلْقِ إبطيه في مجلسين) كونُ ذلك من اتّحادِ المحلِّ بخلاف قصِّ أظفار اليدين مشكلٌ، ومع هذا فلا رواية فيه كما ذكرَهُ في "العناية"(٧)، أي: بل هو من تخريج بعض مشايخ المذهب إنْ كان أحدٌ نقَلَ أنَّ فيه دماً واحداً كما هو مقتضى صنيع "الشارح"، ولم أر

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٣/٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ۳۳٦/۵.

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٢/٣.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٣١٠] قوله: ((وصرح في "النهاية" إلخ)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١١/٣.

<sup>(</sup>٧) "العناية": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢٥٠/٣ (هامش "فتح القدير").

أو رأسِهِ في أربعةٍ (أو يدٍ أو رِحْـلٍ) إذ الرُّبعُ كـالكلِّ (أو طـافَ للقـدوم) لوجوبِهِ بالشُّروع (أو للصَّدَر جُنُباً) أو حائضاً.....

مَن صرَّحَ بذلك، وأحاب في "العناية" عن الإشكال على تقديرِ ثبوت الرَّواية: ((بأنَّ ثَمَّةَ ما يُوجِبُ اتَّحادَ المحالِّ وهو التنوير، فإنَّه لو نَوَّرَ جميع البدن لم تلزمه إلاَّ كفَّارةٌ واحدةٌ، والحلقُ مشـلُ التنوير، وليس في صورةِ النزاع ـ أي: مسألةِ القصِّ ـ ما يجعلُها كذلك)) اهـ.

وفيه أنَّ القصَّ كذلك، على أنَّه يلزمُ منه أنَّه لو تعدَّدَ محلُّ الحلق واختلَفَ المحلس يجببُ فيه كفَّارةٌ مع أنَّه يجبُ لكلِّ مجلس مُوجَبُ جنايته كما صرَّحَ به في "البحر"(١) وغيره.

[١٠٤٦٢] (قولُهُ: أو رأسِهِ في أربعةٍ) أي: بأنْ حلَقَ في كـلِّ مجلسٍ ربعاً منه، ففيه دمٌ واحدٌ اتّفاقاً ما لم يُكفِّر للأوَّل، "شرح اللباب"(٢).

[١٠٤٦٣] (قولُهُ: لوجوبِهِ بالشُّروعِ) أشارَ إلى أنَّ الحكم كذلك في كـلِّ طوافٍ هـو تطوُّعٌ، فيحبُ الدمُ لو طِافه حنبًا، والصدقةُ لو محدثًا كما في "الشرنبلاليَّة"(٣) عـن "الزيلعيُّ"(٤)، وأفـاد أنَّ الكفَّارة تجبُ بتركِ الواحب الاصطلاحيِّ بلا فرق بين الأقوى والأضعف، فإنَّ ما وجَبَ بـالشُّروع

(قولُهُ: وأحابَ في "العناية" عن الإشكالِ على تقديرِ ثبوتِ إلخ) لعلَّ الأصوب في الجواب أن يقال: إنَّ الإبطين لَمَّا كانا حدَّي البدن كانا متَّحدي المحلِّ بخلاف اليدين والرِّجْلين، فإنَّها أعضاءٌ مستقلَّةً كلُّ منها قائمٌ بنفسه، فلم تكن متَّحدةً، ومجرَّدُ اتَّصالها بغيرها لا يقتضى اتَّحادَها.

(قُولُهُ: مَعَ أَنَّه يَجِبُ لَكلِّ مِحْلَسٍ مُوجَبُ إلَخ) هـذا منافٍ لِمـا ذكرةُ "الشارح" بعده، إلاَّ أنْ يُرادَ بالاختلاف هنا اختلافُ الأيَّام بخلافه في عبارة "الشارح"، وقـد وفَّقَ "السنديُّ" بين عبارة "الشارح" وبين ما نقَلَ عن "الخبازيِّ": ((من أنّه إذا حلَقَ في مجالسَ متفرَّقةٍ يجبُ عليه أربعةُ دماءٍ بمـا قلنا))، ونقَلَ ذلك عن الشيخ "محمَّد طاهر" وقال: ((هو تأويلُ حسنٌ)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١٠/٣.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الحبح ـ باب الجنايات ٢٤٢/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٩/٢ ٥.

# (أو للفرضِ مُحدِثًا) ولو جُنُبًا فبدنةٌ إنْ لم يُعِدْهُ،.....

دون ما وحَبَ بإيجاب تعالى كطوافِ الصَّدَر لاشتراكهما في الوحوب الثابت بالدليل الظنِّيِّ، بخلاف الطواف الفرض الثابتِ بالقطعيِّ، فلذا وحَبَتْ فيه مع الجناية بدنة إظهاراً للتفاوُتِ من حيث الثُبُوتُ، فافهم.

[1.11] (قولُهُ: أو للفرضِ مُحدِثًا) قيَّدَ بالحدثِ لأنَّ الطواف مع نجاسةِ الثوب أو البدن مكروة فقط، وما في "الظهيريَّة" (٢/ق٢٧٤/ب] من إيجابِ الدَّم في نجاسةِ كلَّ الشوبِ لا أصلَ له في الرِّواية. وأشار إلى أنَّه لو طاف عُرياناً قدْرَ ما لا تجوزُ الصلاة معه يلزمُهُ دمَّ لتركِ السَّتر الواجب، وقيَّدَ بالفرض وهو الأكثرُ للأَّه لو طاف أقلَّهُ مُحدِثًا ولم يُعِدْ وجَبَ عليه لكل شوطٍ نصفُ صاع، إلاَّ إذا بلَغَتْ قيمتُهُ دماً فينقُصُ منه ما شاء، "بحر" (٢).

[1.270] (قولُهُ: ولو جُنبًا فبدنةٌ) أمَّا لو طافَ أقلَّهُ جنباً ولم يُعِدُ وجَبَ عليه شاةٌ، فإنْ أعادَهُ وجَبَتْ عليه صدقةٌ لكلِّ شوطٍ نصفُ صاع لتأخيرِ الأقلِّ من طواف الزِّيارة، "بحسر"("). لكنْ في "اللباب"(١٠): ((لو طافَ أقلَّهُ جنباً فعليه لكلِّ شوطٍ صدقةٌ، وإنْ أعادَهُ سقطت))، تأمَّل. ويَعْدُهُ إِنْ لَم يُعِدُهُ ) أي: الطوافَ الشَّاملُ للقدوم والصَّدَر والفرض، فإنْ أعادَهُ ( الفرض، فإنْ أعادَهُ

(قولُهُ: وأشارَ إلى أنَّه لو طاف عُرياناً قدْرَ ما لا تَجوزُ الصلاةُ معه إلخ) لـم يتقدَّم ما يفيدُ هـذه الإشارة، ولعلَّها من إيجاب الدَّم بالطَّواف مُحدِثاً، فإنَّ كلاَّ من الحدث والكشف مانعٌ من صحَّةِ الصلاة، فيكونُ إيجابُ الدَّم بالطواف مع الحدث مُفهِماً إيجابُهُ مع الكشف بجامع أنَّ كلاً مـانعٌ في الصلاة، فمتى قبل بلزومِ الدَّم بأحدهما يقال به في الآخر للمساواة، ولا يَرِدُ النَّحاسةُ الحقيقيَّةُ؛ لأنَّ تقييده بالحدث يفيدُ أنَّها عنصوصٌ عليها بخصوصها باعتبار هذا المفهوم وخارجةٌ عمَّا تقتضيه المساواةُ.

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الحج ـ الفصل السابع في الطواف والسعى ق٧٧أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل ١٩/٣ ١-٢٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل ٢٠/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في حكم الجنايات في طواف الزيارة صـ٣٣٦ـــ.

### والأصحُّ وحويُها في الجنابة ونَدْبُها في الحدث،....

فلا شيءَ عليه، فإنَّه متى طافَ أيَّ طوافٍ مع أيِّ حدثٍ ثمَّ أعادَهُ سَفَطَ مُوجَبُّهُ اهـ "ح"(١).

قلت: لكن إذا أعادَ طواف الفرض بعد أيَّام النَّحر لَزِمَهُ دم عند "الإمام" للتأخير، وهذا إنْ كانت الإعادة لطواف حنباً، وإلاَّ فلا شيءَ عليه كما لو أعادَهُ في أيَّام النَّحر مطلقاً كما في "الهداية" ()، ومشى عليه في "البحر" ()، وصحَّحَهُ في "السِّراج" وغيره، وزعَمَ في "غاية البيان": ((أنَّه سهو لتصريح الرَّواية في "شرح الطحاوي " بلزوم الله مالتأخير مطلقاً))، وأحاب في "البحر" (؛): ((بأنَّ هذه رواية أحرى)).

#### ( تنبية )

من فروع الإعادة ما ذكرة في "اللباب" ( (لو طاف للزّيارة جنباً وللصَّدَرِ طاهراً فإنْ طاف للزّيارة و إنْ طاف للزّيارة ثانياً فإنْ طاف للصَّدَر في أيّام النّحر فعليه دم لترك الصَّدَر؛ لأنّه انتقَلَ إلى الزّيارة، وإنْ طاف للزّيارة ثانياً فلا شيء عليه، أي: لانتقال الزّيارة إلى الصَّدَر، وإنْ طاف للصَّدَر بعد أيّام النّحر فعليه دمان: دمّ لترك الصَّدَر أي: لتحوُّلِه إلى الزّيارة و و م لتأخير الزّيارة، وإنْ طاف للصَّدَر ثانياً سقط عنه دمّه، وإن طاف للصَّدَر ثانياً سقط عنه دمّه، وإن طاف للوَّيارة محدثاً وللصَّدر طاهراً فإنْ حصل الصَّدَر في أيّام النَّحر انتقل إلى الزّيارة، ثمّ إنْ طاف للصَّدَر ثانياً فلا شيءَ عليه، وإلاَّ فعليه دمّ لتركه، وإنْ حصل بعد أيّام النَّحر لا ينتقل، وعليه دمّ للركه، وإنْ حصل بعد أيّام النَّحر لا ينتقل،

[١٠٤٦٧] (قولُهُ: والأصحُّ وجوبُها) أي: وجوبُ الإعادةِ المفهومةِ من قوله: ((بعده))، وهذا أيضاً شاملٌ للقدوم والصَّدَر والفرض، قال في "البحر"(١): ((لو طاف للقدوم والصَّدَر والفرض، قال في "البحر"(١): ((لو طاف للقدوم [٢/ق٢٨٥/أ] حنباً

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الحج - باب الجنايات ق ١٣٩/ب.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات \_ فصل ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل ٢٣/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: ولو طاف للزيارة جنباً صـ٢٣٣ـ٢٣٤...

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل ٢١/٣.

الجزء السابع باب الجنايات

وأنَّ المعتبرَ الأوَّلُ والثانيَ حابرٌ له، فلا تجبُ إعادةُ السَّعي، "حوهرة"(١)......

لَرِمَهُ الإعادة)) اهـ. وإذا وجَبَت الإعادةُ في القدوم ففي الصَّدَرِ والفرضِ أُولَى اهـ "ح"<sup>(٢)</sup>. ( تنبية )

قال في "البحر"("): ((الواجبُ أحدُ شيئين: إمَّا الشَّاةُ أو الإعادة، والإعادةُ هي الأصلُ ما دام عكَّة ليكونَ الجابرُ من جنسِ المحبور، فهي أفضلُ من السدم، وأمَّا إذا رجَعَ إلى أهله ففي الحدثِ اتَّفقوا على أنَّ بعث الشَّاة أفضلُ من الرُّجوع، وفي الجنابة اختارَ في "الهداية"(أ): أنَّ الرُّجوع أفضلُ لِما ذكرنا، واختار في "المحيط": أنَّ البعث أفضلُ لمنفعة الفقراء، وإذا رجَعَ للأوَّلِ يرجعُ بإحرام حديدٍ بناءً على أنَّه حَلَّ في حقِّ النساء بطوافِ الزِّيارة جنباً، فإذا أحرَمَ بعمرةٍ يسدأ بها ثمَّ يطوفُ للزِّيارة، ويلزمُهُ دمَّ لتأخيره عن وقته)).

[1. ٤٦٨] (قولُهُ: وأنَّ المعتبرَ الأوَّلُ) عطفٌ على ((وجوبُها))، وهذا ما ذهبَ إليه "الكرخيُّ"، وصحَّحة في "الإيضاح" خلافاً لـ "الرازي"، وهذا في الجنابة (٥)، أمَّا في الحدث فالمعتبرُ الأوَّلُ اتّفاقاً، "سراج". وقوله: ((فلا تجبُ إلخ)) بيانٌ لثمرةِ الخلاف، فعلى قول "الرازي" تجبُ إعادةُ السَّعي؛ لأنَّ الطواف الأوَّلُ قد انفسَخَ، فكأنَّه لم يكن، "سراج". فقولُهُ في "البحر"(١): ((لا ثمرةَ للخلاف)) خلافُ الواقع (٧).

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢١١/١.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق ١٣٩/ب ـ ١٤٠/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل ٢٠/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحجج ـ باب الجنايات ـ فصل: ومن طاف طواف القدوم محدثًا ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"ب" و"م": ((الجناية))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل ٢١/٣.

<sup>(</sup>٧) في "د" زيادة: ((فقولُهُ في "البحر": والظاهر: أنَّ الخلاف لفظىٌّ لا ثممرةَ لـه؛ لأنَّ الـدَّم واحـبٌ اتَّفاقـاً وإن اختلَـفَ التخريجُ انتهى فيه ما فيه )).

وفي "الفتح": ((لو طافَ للعمرة جُنبًا أو مُحدِثًا فعليه دمٌ، وكذا لو ترَكَ من طوافِها شوطًا؛ لأنّه لا مدخلَ للصّدقةِ في العمرة)).....

[1.513] (قولُهُ: وفي "الفتح" (أيلخ) عزاه إلى "المحيط"، ونقلَهُ في "الشرنبلاليَّة" (أكرهُ ومثلُهُ في "اللباب" عيث قال: ((ولو طاف للعمرة كلَّهُ أو أكثرُهُ أو أقلَّهُ ولو شوطاً حبناً أو حائضاً أو نفساءَ أو مُحدِثاً فعليه شاةً، لا فرق فيه بين الكثيرِ والقليل والجنب والمحدث؛ لأنَّه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة ولا للصدقة بخلاف طواف الزِّيارة، وكذا لو ترَكَ منه \_ أي: من طواف العمرة \_ أقلَّهُ ولو شوطاً فعليه دمٌ، وإن أعادَهُ سقط عنه الدمُ)) اهـ.

لكنْ في "البحر" (٤) عن "الظهيريَّة" ((لو طاف أقلَّهُ مُحدِثًا وحَبَ عليه لكلِّ شوطٍ نصفُ صاع من حنطةٍ، إلاَّ إذا بلَغَتْ قيمتُهُ دماً فينقصُ منه ما شاء)) اهد. ومثلُهُ في "السِّراج"، والظاهرُ: أنَّه قُولٌ آخرُ، فافهم.

وأمَّا ما سيأتي (١) \_ من قول "المصنَّف": ((وكلُّ ما على المفردِ به دمٌ بسببِ جنايته على إحرامه فعلى القارن دمان، وكذا الصدقة))، وذكر "الشارح" هناك: ((أَنَّ المتمتَّع كالقارن)) \_ فلا يردُ على ما هنا وإنْ كانت جناية المتمتَّع على إحرام الحجِّ وإحرام العمرة؛ لأنَّ المراد هناك الجناية بفعل شيء من مخطورات الإحرام بخلاف تركِ شيء من الواجبات كما سيأتي (٧) [٢/ق.٤٢٨] في كلام "الشارح"، وهنا الجناية بتركِ واجبِ الطّهارة، فلا يُنافي وجوب الصدقة في العمرة بفعل المحظور، ولهذا لم يُعمّم في "اللباب" من القال: ((لا مدخل في طواف العمرة

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢٤٢/١ بتصرف يسير (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في الجناية في طواف العمرة صـ٢٣٧-٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل ٢٤/٣.

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الحج \_ الفصل السابع في الطواف والسعى ق٧٧أ.

<sup>(</sup>١) صـ٢١هـ٥٢٣ "در".

<sup>(</sup>٧) صـ٢٢٤\_ "در".

<sup>(</sup>٨) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في الجناية في طواف العمرة صـ٢٣٦-٢٣٧...

### (أو أفاضَ مِن عرفة) ولو بنَدِّ بعيرهِ (قبل الإمام) والغروبِ، ويسقطُ الدَّمُ بالعَوْدِ....

ال مسرر و في أن الراب ال

للصدقة)) وإنْ أُطلَقَ "الشارح" العبارةَ تبعاً لـ "الفتح"، فتنبُّه.

[١٠٤٧٠] (قولُهُ: أو أفاضَ من عرفةَ إلخ) بأنَّ جاوَزَ حدودَهــا قبـل الغروب، وإلاَّ فـلا شـيء عليه كما في "اللباب"(١).

[١٠٤٧] (قولُهُ: ولو بنَدِّ بعيرِهِ) النَّدُّ بفتح النون وتشديدِ الدال المهملة: الهروبُ، "ح"(٢). قال في "اللباب": ((ولو نَدَّ به بعيرُهُ فأخرجَهُ من عرفةَ قبل الغروب لَزِمَهُ دمٌ، وكذا لو نَدَّ بعيرُهُ فتبعَهُ لأخذِهِ)) اهـ.

قال شارحُهُ "القاري"("): ((وفيه أنَّ ترك الواحبِ لعذرٍ مُسقِطٌ للدم)) اهـ. وأحيبُ بأنَّه يمكنُهُ التداركُ بالعَوْدِ، وهو مُسقِطٌ للدَّم.

قلت: الأحسنُ الجواب بما قدَّمناه (٤) أوَّلَ الباب من أنَّ المراد بالعذر المسقطِ للدم ما لا يكون من قِبَل العباد، وسيأتي (٥) توضيحُهُ في الإحصار.

[١٠٤٧٦] (قولُهُ: والغروبِ) قصد بهذا العطف بيان أنَّ مرادَهم بالإمام الغروبُ لِما بينهما من الملابسة، فإن الإمام لَمَّا كان الواجبُ عليه النَّفرَ بعد الغروب كان النَّفرُ معه نفراً بعد الغروب، وإلاَّ فلو غربت فنفروا ولم ينفر الإمامُ لا شيء عليهم، ولو نفر الإمامُ قبل الغروب فتابعوه كان عليه وعليهم الدمُ، وذلك لأنَّ الوقوف في جزءٍ من اللَّيل واحبٌ، فبتركِهِ يلزمُ الدمُ كما في "البحر"(١)، "ح"(٧).

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفة \_ فصل في حدود عرفة صـ ١٤١ ــ.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق ١٤١/أ.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفة \_ فصل في حدود عرفة صـ ١٤١ ــ.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٠٤٠٨] قوله: ((ولو ناسياً إلخ)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠٨٧٨] قوله: ((ولا إحصار بعدما وقف بعرفة)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل ٢٥/٣.

<sup>(</sup>V) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق ، ٤ ١/أ.

ولو بعدَهُ في الأصحِّ، "غاية" (أو تركَ أقلَّ سَبْعِ الفرضِ) يعني: ولم يَطُف غيرَهُ،

(١٠٤٧٣) (قولُهُ: ولو بعده في الأصحّ) إذا عادَ بعده فظاهرُ الرِّواية عدمُ السُّقوط، وصحَّح "القدوريُّ"(١) رواية "ابن شجاع "عن "الإمام": ((أنَّه يسقط))، وأفادَ أنَّه لو عاد قبل الغروب يسقطُ الدمُ على الأصحِّ بالأولى كما في "البحر"(٢)، فافهم. وفي "شرح النقاية" لـ "القاري"(٢): ((أنَّ الجمهور على أنَّ ظاهر الرَّواية هو الأصحُّ، ولو عاد قبل الغروب فالأظهرُ عدمُ السُّقوط؛ لأنَّ استدامة الوقوف إلى الغروب واجبٌ، فيفوتُ بفوت البعض)) اهـ.

[١٠٤٧٤] (قُولُهُ: سَبْعِ الفرضِ) بفتح السين، والفرض بمعنى المفروض صفةٌ لمحـذوفٍ، أي:

<sup>(</sup>١) في "شرحه" على "مختصر الكرخيّ" كما في "النهر" ق٢٩/ب، ونقل تصحيحه أيضاً الغنيمي في اللباب في شرح الكتاب": ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) "شرح النقاية": كتاب الحج ـ فصل في الجنايات وجزائها ٥٠٨/١ ، بتصرف.

<sup>(</sup>٤) أي: رواية ابن شحاع عن أبي حنيفة، ومن الشرَّاح الذين أخطؤوا في نقلها صاحب "العناية" وصاحب "البناية" ؛ إذ نقلا الرِّواية عنه فيما لو عاد قبل الغروب بعدما الدين أنقلا الرِّواية عنه فيما لو عاد قبل الغروب بعدما خرج الإمام من عرفة، كما ذكرَهُ ابن الكمال نقلاً عن "البدائع"، فليتنبه. انظر "العناية": كتاب الحجب باب الجنايات ٢٩٧/٤ (هامش "فتح القدير")، و"البناية": ٩٩٧٤ ، وانظر العزو الآتي لـ"البدائم".

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الحج - فصل: وأما ركن الحج ١٢٧/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "الأصل": كتاب المناسك ـ باب الخروج إلى منى ٧/٢.

حتَّى لو طافَ للصَّدَر انتقَلَ إلى الفرضِ ما يُكمِّلُهُ، ثمَّ إنْ بَقِيَ أقلُّ الصَّدَرِ فصدقةٌ، وإلاَّ فدمٌ (وبتَرْكِ أكثرهِ..........

الطواف الفرض، أو على تقدير مضاف، أي: طواف الفرض لقول "الوقاية"(١): ((أو أخّر طواف الفرض أو ترَكَ أقله))، وعلى كل فإضافه ((سَبْع)) على معنى اللام، ولا يصحُ جعلُها بيانيَّة على معنى: سَبْع هي الفرض؛ لأنَّ الفرض في أشواط الطواف أكثر السَّبْع لا كلُها وإنْ قال المحقّق "ابن الهمام"(١): ((إنَّ الذي ندينُ اللَّه تعالى به أنَّه لا يُحزئ أقلُ من السَّبع، ولا يُحبَرُ بعضهُ بشيء))، فإنّه من أبحاثه المحالفة لأهل المذهب قاطبة كما في "البحر"(١)، وقد قال تلميذه العلامة "قاسمٌ": ((إنَّ أبحاثُهُ المحالفة للمذهب لا تُعتَرُ))، فافهم.

[١٠٤٧٥] (قولُهُ: حتَّى لو طافَ للصَّدَرِ) أي: مثلاً؛ لأنَّ أيَّ طوافٍ حصل بعد الوقوف كــان للفرضِ كما قدَّمناه، "شرنبلاليَّة"<sup>(٤)</sup>. وأفادَ ذلك بقوله: ((يعني: ولم يَطُف غيرَهُ)).

[١٠٤٧٦] (قولُهُ: ثمَّ إِنْ بَقِيَ أقلُّ الصَّدَر) أي: إِنْ بَقِيَ عليه أقلُّ أشواطِ الصَّدَر، وهمو قمدُرُ مَا انتقَلَ منه إِلَى الرُّكن، بأنْ ترَكَ من الفرضِ ثلاثةَ أشواطٍ وطافَ للصَّدَر سبعةً، فإنَّه ينتقلُ منها ثلاثةً لطوافِ الفرض، وتبقى هذه الثلاثةُ عليه من طواف الصَّدَر، فيلزمُهُ لها صدقةً، أمَّا لو كان طافَ للصَّدَر ستَّةً وانتقَلَ منها ثلاثةٌ يبقى عليه أكثرُ الصَّدَر وهو أربعةٌ، فيلزمُهُ لها دمٌ. ثمَّ هذا إن لم يكن

(قُولُةُ: ولا يَصحُّ جَعْلُها بيانيَّةً على معنى: سبعٌ هي الفرضُ إلخ) قد يقــال: يصحُّ بتقديرِ أنَّ السَّبع مسمَّاةٌ بالفرض، وهذا لا يُنافي أنَّ الفرض أربعةٌ منها، وأيضاً تقدَّمَ له:((أنَّه لو أطالَ الرُّكوع أو القـراءة أو السَّجود عن القدر المفروض يقعُ الكلُّ فرضاً، وما زادَ عن الفـرض يتَّصِفُ بـالوجوب والسننَّية قبــل وقوعه، وبعده يقعُ الكلُّ فرضاً، وما هنا يمكنُ أن يقال فيه كذلك.

<sup>(</sup>١) انظر "شرح الوقاية": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل: ولا شيء إن نظر إلى فرج امرأةٍ بشهوةٍ اللخ ١٤٦٠١ ٤٠/١ بتصرف (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: ومن طاف طواف القدوم محدثًا ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل ٢٢/٣.

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٤٢/١ (هامش "الدرر والغرر").

بقي مُحرِماً) أبداً في حقِّ النِّســـاء (حتَّـى يطـوف) فكلَّمــا جــامَعَ لَزِمَـهُ دمِّ إذا تعـدَّدَ المجلسُ، إلاَّ أنْ يَقصِدَ الرَّفْضَ، "فتح"<sup>(۱)</sup> (أو) تَرَكَ (طوافَ الصَّدَرِ.........

7.7/7

أخَّرَ طوافَ الصَّدَر إلى آخرِ أَيَّامِ التشريق<sup>(٢)</sup>، وإلاَّ لَزِمَهُ مع الصدقةِ أو الدمِ صدقةٌ أخرى لتأخيرِ أقلِّ الفرض عند "الإمام" لكلِّ شوط نصفُ صاع من بُرِّ خلافاً لهما كما في "البحر"<sup>(٣)</sup>، ومثلُهُ في "التاترخانيَّة"<sup>(٤)</sup> و"القُهُستانيِّ"<sup>(٥)</sup> و"اللباب<sup>(٢)</sup>، لكن في "الشرنبلاليَّة"<sup>(٧)</sup> عن "الفتح"<sup>(٨)</sup>: ((وإنْ كان تركَ أقلَّهُ أي: أولَّ طوافِ الفرض للزِّمَهُ للتأخيرِ دمِّ وصدقةٌ للمتروك من الصَّدَرِ)) اهد. فأوجَبَ دماً لتأخير الأقلِّ كما ترى، فتأمَّل.

[١٠٤٧٧] (قولُهُ: بقي مُحرِماً) فإنْ رحَعَ إلى أهلِهِ فعليه حتماً أنْ يعودَ بذلك الإحرام، ولا يُحزي عنه البدلُ، "لباب"(٩).

[١٠٤٧٨] (قُولُهُ: في حقِّ النساءِ) لأنَّه بالحلقِ حَلَّ له ما سواهنَّ حتَّى يطوفَ. [١٠٤٧٩] (قُولُهُ: لَزَمَهُ دمٌّ) أي: شاةٌ أو بدنةٌ على ما سيأتي (١٠٠).

[١٠٤٨٠] (قُولُهُ: إِلاَّ أَنْ يَقَصِدَ الرَّفْضَ) أي: فلا يلزمُـهُ بالثـاني شيءٌ وإنْ تعـدَّدَ المجلـسُ مـع أنَّ نَيَّةَ الـرَّفض باطلةٌ؛ لأنَّه لا يخرُ جُ<sup>(١١)</sup> عنه إلاَّ بالأعمال، لكنْ لَمَّا كـانت المحظوراتُ مستندةً

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢/٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) في "ب": ((التشريف))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل ٢٢/٣.

<sup>(</sup>٤) "التاترخانية": كتاب الحج ـ الفصل السابع في الطواف والسعي ٢٠٠/٥.

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الحج ـ فصل الجنايات ٢٥٧-٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: ولو طاف للزيارة جنباً صـ٣٣٤\_٣٣...

<sup>(</sup>٧) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٤٦/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢/٤٦٤-٤٦٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في حكم الجنايات في طواف الزيارة صـ٢٣٢....

<sup>(</sup>١٠) المقولة [٢٠٥٥٦] قوله: ((بعد وقوفه)) وما بعدها.

<sup>(</sup>١١) في "الأصل": ((يحتاج))، وهو خطأ.

| باب الجنايات |                                         | 727 |         | الجزء السابع  |
|--------------|-----------------------------------------|-----|---------|---------------|
|              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     | ******* | ، أربعةً منه) |

إلى قصد واحد وهو تعجيلُ الإحلال - كانت متّحدةً، فكفاه دم واحدٌ، "بحر"(١). قال في "اللباب"(٢): ((واعلم أنَّ المحرم إذا نوى رفض الإحرام، [٢/ق ٢٩ ٤/ب] فحعلَ يصنعُ ما يصنعُهُ الحلال من لبسِ الثياب والتطيُّب والحلق والجماع وقتلِ الصيد فإنَّه لا يخرُجُ بذلك من الإحرام، وعليه أنْ يعودَ كما كان مُحرِماً، ويجبُ دم واحدٌ لجميع ما ارتكب ولو كلَّ المحظورات، وإنما يتعدُّدُ الجزاءُ بتعدُّدِ الجنايات إذا لم يَنْوِ الرَّفض. ثمَّ نيَّةُ الرَّفض إنما تُعتبرُ ممن زعم أنَّه حرَجَ منه بهذا القصدِ لجهلِهِ مسألة عدم الخروج، وأمَّا مَن عَلِمَ أنَّه لا يخرُجُ منه بهذا القصدِ فإنَّها لا تُعتبرُ منه)) اهد.

قلت: وما ذكر من أنَّ نيَّة الرَّفض باطلةٌ، وأنَّه لا يخرجُ من الإحرام إلاَّ بالأفعالِ محمولٌ على ما إذا لم يكن مأموراً بالرَّفض كما سنذكرُهُ (٢) آخر الجنايات، ومن المسأمورِ بالرَّفض المحصرُ بمرضٍ أو عدوٍّ؛ لأنَّه بذبحِ الهدي يَحِلُّ ويرتفضُ إحرامه على ما سيأتي (١) في بابه، وسنذكرُ هناك أيضاً أنَّ كلَّ مَن مُنِعَ عن المضيِّ في مُوجَب الإحرام لحق العبد فإنَّه يتحلَّلُ بغيرِ الهدي كالمرأة والعبد لو أحرَمًا بلا إذنِ الزوج والمولى، فإنَّ لهما أنْ يُحلِّلاهما في الحالِ بلا ذبح.

وبمّا قرَّرناه اندفَعَ مَا في "الشرنبلاليَّة"(°)، حيث زعَمَ المنافـاةَ بين مَـا مرَّ<sup>(۱)</sup> من أنَّـه لا يخرجُ عن الإحرام إلاَّ بالأفعال وبين مسألةِ تحليل المولى أمتَهُ بنحوِ قصِّ ظفرٍ أو جماعٍ. [١٠٤٨١] (قولُهُ: أو أربعةً منه) أمَّا لو ترَكَ أقلَّهُ ففيه صدقةٌ كما يَاتي<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: ولا شيء إن نظر إلخ ١٧/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في ارتكاب المحرم المحظور صـ٢٧٢...

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩٠٧٩٥] قوله: ((بالحلق)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٥٤٨٠] قوله: ((أو هَلَاكُ نَفْقَةَ)).

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٤٦/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٧) صهه ۲۰ "در".

ولا يتحقَّقُ التَّرْكُ إلاَّ بالخروج من مكَّةَ (أو) تَرَكَ (السَّعْيَ) أو أكثرَهُ، أو رَكِبَ فيـه بلا عذرٍ (أو الوقوفَ بجَمْعٍ) يعني: مزدلفةَ........

#### ( تنبيةٌ )

لم يُصرِّحوا بحكم طواف القدوم لو شرَعَ فيه وتـرَكَ أكثرَهُ أو أَقلَّهُ، والظـاهرُ أنَّـه كـالصَّدَر لوجوبه بالشُّروع، وقدَّمناً<sup>(١)</sup> تمامَهُ في باب الإحرام.

[١٠٤٨٢] (قولُهُ: ولا يتحقَّقُ التركُ إلاَّ بـالخروج مـن مكَّةَ) لأنَّه مـا دام فيهـا لـم يُطـالَبْ بـه ما لم يُردِ السَّفرَ، قال في "البحر"(٢٠): ((وأشارَ بالترك إلى أنَّه لو أتى بما ترَكَهُ لا يلزمُهُ شيءٌ مطلقاً؛ لأنَّه ليس بمؤقَّتِ)) اهـ. أي: ليس له وقت يَفُوتُ بفوته.

وقدَّمنا<sup>٣٧)</sup> عن "النهر" و"اللباب": ((أنَّه لو نفَرَ ولم يَطُفْ وجَـبَ عليـه الرُّجـوع ليطـوفَ مـا لم يُجاوز الميقات، فيُخيَّرُ<sup>(1)</sup> بين إراقةِ الدم والرُّجوع بإحرامٍ جديدٍ بعمرةٍ، ولا شيءَ عليه لتأخيرِهِ)).

[١٠٤٨٣] (قولُهُ: بلا عذر) قيدٌ للتَّرك والرُّكوب، قالَ في "الفتح"(°) عن "البدائع"(١): ((وهذا حكمُ تركِ الواحب في هذا الباب)) اهـ. أي: أنَّه إنْ ترَكهُ بلا عذر لزِمَهُ دمٌ، وإنْ بعذر فلا شيءَ عليه مطلقاً، وقيل: فيما ورَدَ به النصُّ فقط، وهذا بخلاف ما لو [٢/ق٣٥٥]أ] ارتكبُ محظوراً كاللَّبس والطَّيب، فإنَّه يلزمُهُ مُوجَبُهُ ولو بعذر كما قدَّمناه (٧) أوَّلَ الباب (٨)، ثمَّ لو أعــاد السَّعيَ

<sup>(</sup>١) المقولة [٩٩٩٢] قوله: ((سبعة أشواط)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢٣/٣.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٣٢] قوله: ((وهو واجب)).

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((فخيّر)).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٤٦٧/٢.

<sup>(</sup>٦) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما واجبات الحج ١٣٤/٢.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٠٤٠٨] قوله: ((ولو ناسياً إلخ)).

<sup>(</sup>٨) في "د" زيادة: ((لكن ذكر في "شرح اللباب" ما يدل على أنَّ المراد بالعذر المسقطِ للدَّم ما لا يكونُ من العباد، حيث قال ـ عند قول "اللباب": ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم من هذا غيرُ ظاهر؛ لأنَّ الإحصار من جملة الأعذار، اللهم إلاَّ أنْ يقال: إنَّ هذا مانعٌ من حانب المخلوق فلا يُؤثّر، ويدلُّ له ما في "البدائع" فيمن أحصر بعد الوقوف حتى مَضَتْ آيَّامُ النَّحر ثمَّ خُلِي سبيلُهُ: أنَّ عليه دماً لترك الوقوف بمزدلفة، ودماً لترك الرمي، ودماً لتأخير طواف الزيارة انتهى. ومثلهُ في إحصار "البحر" وسيأتي)).

### (أو الرَّمْيَ كلَّهُ أو في يومِ واحدٍ أو الرَّميَ الأوَّلَ أو أكثرَهُ)......

ماشياً بعدما حَلَّ وجامَعَ لم يلزمه دمِّ؛ لأنَّ السَّعي غيرُ مؤقَّتٍ، بل الشَّرطُ أن يأتيَ به بعد الطواف وقد وُجدَ، "بحر "(١).

[1.16] (قولُهُ: أو الرَّميَ كلَّهُ) إنما وحَبَ بتركه كلِّهِ دمٌ واحدٌ؛ لأنَّ الجنس متَّحدٌ كما في الحلق، والتركُ إنما يتحقَّقُ بغروب الشمس من آخرِ أيَّام الرَّمي وهو الرابع؛ لأنَّه لم يُعرَفْ قربةً إلاَّ فيها، وما دامت الآيَّامُ باقيةً فالإعادةُ ممكنةٌ، فيرميها على التأليف، ثمَّ بتأخيرِها يجبُ الدم عنده خلافًا لهما، "بحر"(٢).

وبه عُلِمَ أَنَّ الترك غيرُ قيدٍ لوجوبِ الدم بتأخيرِ الرَّمي كلَّه أو تــأخيرِ رمــي يــومٍ إلى مــا يليــه، أمَّـا لو أخَّرَهُ إلى الليل فلا شيءَ عليه كما مرَّ<sup>(۲)</sup> تقريرُهُ في بحث الرَّمي.

[١٠٤٨٥] (قُولُهُ: أو في يوم واحدٍ) ولو يومَ النَّحر؛ لأنَّه نسكٌ تامٌّ، "بحر "<sup>(1)</sup>.

[١٠٤٨٦] (قولُهُ: أو الرَّميُ الأوَّلُ) داخلٌ فيما قبله كما علمت، لكنَّه نَـصَّ عليه تبعاً لـ "الهداية"(")؛ لأنَّه لو ترَكَ جمرةَ العقبة في بقيَّةِ الأيَّام يلزمُهُ صدقةٌ؛ لأنَّها أقلُّ الرَّمي فيها، بخلاف اليوم الأوَّل فإنَّها كلُّ رميهِ، "رحمتي"، فافهم.

[١٠٤٨٧] (قولُهُ: أو أكثرَهُ) كأربع حصياتٍ فما فوقها في يوم النَّحر، أو إحدى عشرةَ فيما بعده، وكذا لو أخَّرَ ذلك، أمَّا لو ترَكَ أقلَّ من ذلك أو أخَّرَهُ فعليه لكلِّ حصاةٍ صدقة، إلاَّ أنْ يبلغ دمًا فينقُصُ ما شاء، "لياب" (٢٠).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحنايات ـ فصل: ولا شيء عليه إن نظر إلخ ٢٥/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل: ولا شيء عليه إن نظر إلخ ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠١٦٥] قوله: ((ووقته)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: ولا شيء عليه إن نظر إلخ ٢٥/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في الجناية في رمى الجمرات صـ ٠٤٠ ــ.

أي: أكثرَ رمي يوم (أو حلَقَ في حِلِّ بحجٌّ) في أيَّام النَّحْر، فلو بعدها فدمان (أو عمرةٍ) لاختصاصِ الحلق بالحرم (لا) دمَ (في معتمرٍ) خرَجَ.

(١٠٤٨٨) (قولُهُ: أي: أكثرَ رمي يومٍ) المفهـومُ من "الهدايـة"(١) عَـوْدُ الضمـيرِ إلى الرَّمـي الأوَّل، وهو رميُّ العقبة في يوم النَّحر، وهو المفهوم من عبارةِ "المصنَّف" أيضاً، لكنَّ مــا ذكـرَهُ "الشارح" أفودُ.

[١٠٤٨٩] (قولُهُ: أو حلَقَ في حِلٌّ بحجٌّ أو عمرةٍ) أي: يجبُ دمٌ لو حلَقَ للحجَّ أو للعمرة في الحلِّ لتوقَّتِهِ بالمكان، وهذا عندهما خلافًا لـ "الثاني".

[١٠٤٩٠] (قولُهُ: في أيَّام النحر) متعلِّقٌ بـ ((حلَّقَ)) بقيدِ كونه للحجِّ، ولـذا قدَّمَهُ على قوله: ((أو عمرةِ))، فيتقيَّدُ حلقُ الحاجِّ بالزَّمان أيضاً، وخالَفَ فيه "محمَّدٌ"، وخالف "أبو يوسف" فيهما، وهذا الخلافُ في التَّضمين بالدم لا في التحلُّل، فإنَّه يحصلُ بالحلق في أيِّ زمان أو مكان، "فتح"(٢). وأمَّا حلقُ العمرة فلا يتوقَّتُ بالزَّمان إجماعاً، "هداية"(٣). وكلامُ "الدرر"(٤) يُوهِمُ أنَّ قوله: ((في أيَّامِ النَّحر)) قيدٌ للحجِّ والعمرة، وعزاه إلى "الزيلعيِّ"(°) مع أنَّه لا إيهامَ في كـلام "الزيلعيِّ" كما يُعلَمُ بمراجعته [٢/ق ٤٣٠/ب].

[١٠٤٩١] (قولُهُ: فدمان) دمّ للمكان ودمّ للزَّمان، "ط"(١).

[١٠٤٩٧] (قولُهُ: لاختصاصِ الحلقِ) أي: لهما بالحرم، وللحجِّ في أيَّام النَّحر، "ط"(٧).

[١٠٤٩٣] (قولُهُ: خرَجَ) أي: من الحرم.

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٤) "الدرر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٦٢/٢.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٤/١.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات ٢٤/١.

(ثمَّ رجَعَ من حِلِّ) إلى الحرم (ثمَّ قصَّر) وكذا الحاجُّ إنْ رجَعَ في أيَّامِ النَّحْر، وإلاَّ فدمٌ للتَّاحير (أو قَبَّل) عطفٌ على ((حَلَقَ)) (أو لَمَسَ بشهوةٍ أنزَلَ أوْ لا).....

[١٠٤٩٤] (قُولُهُ: ثُمَّ رجَعَ من حلِّ) أي: قبل أن يحلقَ أو يُقصِّرَ في الحلِّ.

[10.50] (قولُهُ: وكذا الحاجُّ إلخ) فيه ردُّ على صاحب "الدرر"(1) و"صدر الشريعة"(٢) و"ابن كمال"، حيث أطلقوا وجوب الدم بخروجهِ قبل التحلُّلِ ثمَّ رجوعهِ، فبإنَّ ذات الخروج من الحرم لا يلزمُ المحرمَ به شيءٌ، قال في "الهداية"(٢): ((ومن اعتمرَ فخرَجَ من الحرم وقصَّرَ فعليه دمٌ عندهما، وقال "أبو يوسف": لا شيءَ عليه، وإن لم يُقصِّر حتَّى رجَعَ وقصَّرَ فلا شيءَ عليه في قولهم جميعاً؛ لأنَّه أتى به في مكانه، فلم يلزمه ضمانُهُ)) اهد.

قال في "العناية"(<sup>13)</sup>: ((ولو فعَلَ الحاجُّ ذلك لم يَسقُط عنه دمُ التأخير عند "أبي حنيفة")) اهـ. فقَد نَصَّ على أنَّ الدم الذي يلزمُ الحاجَّ إنما هو لتأخير الحلق عن أيَّام النَّحر، ويفيدُ أنَّه إذا عاد بعدَما خرَجَ من الحرم، وحلَقَ فيه في أيَّام النَّحر لا شيءَ عليه، وهذا لا يتوقَّفُ فيه مَن له أدنى إلمام بمسائلِ الفقه، فليتنبَّهُ له، أفادَهُ في "الشرنبلاليَّة"(<sup>0)</sup>.

[10:10] (قولُهُ: أو قبَّلَ إلخ) حاصلُهُ أنَّ دواعيَ الجماع كالمعانقةِ والمباشرةِ الفاحشة والجماع فيما دون الفرج والتَّقبيلِ واللَّمسِ بشهوةٍ مُوجبةٌ للدَّم أنزَلَ أوْ لا، قبل الوقوف أو بعده، ولا يُفسِدُ حجَّهُ شيءٌ منها كما في "اللباب"(١)، وشمل قولُهُ: ((قبل الوقوف أو بعده)) ثلاث صورِ: ما إذا كان قبل الوقوف والحلق، أو بعده قبل الحلق، أو بعد الوقوف والحلق قبل الطواف، ففي الأولين

<sup>(</sup>١) "الدرر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) "شرح الوقاية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٥٤/١ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١٦٨/١-١٦٩.

<sup>(</sup>٤) "العناية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢/١٧١ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٤٤/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في حكم دواعي الجماع صـ٧٣٠ ـ.

# في الأصحِّ، أو استَمْنَى بكفِّهِ أو جامَعَ بهيمةً.....

حصَلَ الفرقُ بين الدَّواعي والجماع لمقتض، وهو أنَّ الجماع في الأُولى مُفسِدٌ لتعلَّقِ فساد الحجِّ بالجماع حقيقةً، قبال في "البحر" ((وأنما لم يَفسُد الحجُّ بالدَّواعي كما يَفسُدُ بها الصومُ لأنَّ فساده معلَّقٌ بالجماع حقيقةٌ بالنصِّ، والجماعُ معنى دونه، فلم يُلحَقْ به))، وفي الثانية مُوجِبٌ للبدنة لغِلَظِ الجناية كما في "البحر" (٢)، ولم يفسد لتمام حجِّه بالوقوف، ولا شيء من ذلك في الدَّواعي، وأمَّا الثالثةُ فاشتركُ الجماعُ ودواعيه في وجوبِ الشَّاة لعدم المقتضي للتفرقة المذكورة؛ لأنَّ الجماع هنا ليس جنايةً غليظةً لوجود الحلِّ الأوَّلِ بالحلق، فلذا لم تجب به بدنةٌ، [٢/ق ٢٣١/أ] ودواعيه مُلحَقةٌ به في كثيرٍ من الأحكام، فافهم.

#### ( تنبية )

أطلَقَ في التَّقبيل واللَّمس، فعَمَّ ما لو صَـلَرا في أجنبيَّةٍ أو زوجتِهِ أو أَمْته، والظاهرُ أنَّ الأمرد. كالأجنبيَّة وإنْ توقَّفَ فيه "الحمويُّ"، وأخرَجَ بهما النظرَ إلى فرج امرأةٍ بشهوةٍ فأمنى فإنَّه لا شيءَ عليـه -كما لو تفكَّرُ<sup>(٢)</sup> ـ ولو أطالَ النَّظر أو تكرَّرُ<sup>(٤)</sup>، وكذا الاحتلامُ لا يُوجبُ شيئًا، "هندية" (°، "ط" (١).

المحمّ التصريح بالإطلاق من صرَّحَ بتصحيحِهِ، وكأنَّه أخذَهُ من التصريح بالإطلاق و المبسوط (٢٠) و الهداية (٨) و الكافي (١٠) و البدائع (١٠) و المحمع وغيرها كما

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: ولا شيء عليه إن نظر إلغ ١٦/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل: ولا شيء عليه إن نظر إلخ ١٩/٣.

<sup>(</sup>٣) من((وأخرج)) إلى((تفكر)) نقله في "الفتاوى الهندية" عن "الهداية".

<sup>(</sup>٤) قوله: ((ولو أطال النظر أو تكرر)) نقله في "الفتاوى الهندية" عن "غاية السروجي".

 <sup>(</sup>٥) قوله: ((وكذا الاحتلام لا يوجب شيئاً)) نقله في "الفتاوى الهندية" عن "السراج"، انظر "الفتاوى الهندية": كتاب المناسك ـ الباب الثامن في الجنايات ـ الفصل الرابع في الجماع ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٤/١.

<sup>(</sup>٧) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب الجماع ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٨) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٩) "كافي النسفي": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١/ق ٩٠ اب.

<sup>(</sup>١٠) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما الذي يرجع إلى توابع الجماع ١٩٥/٢.

# وأنزَلَ (أو أخَّرَ) الحاجُّ (الحَلْقَ أو طوافَ الفرضِ عن أيَّام النَّحْر) لتوقُّتِهما بها.....

في "اللباب"(1)، ورجَّحَهُ في "البحر"(٢): ((بأنَّ الدَّواعي محرَّمةٌ لأجلِ الإحرام مطلقاً، فيحبُ الدمُ مطلقاً))، واشترَطَ في "الجامع الصغير"(٢) الإنزالَ، وصحَّحَهُ "قاضيخان" في "شرحه"(١).

[1.59] (قُولُهُ: وأَنزَلَ) قيدٌ للمسألتين، فإنْ لم يُنزلُ فيهما فلا شيءَ عليه، "ط"(٥).

[١٠٤٩٩] (قولُهُ: أو أخَّرَ الحاجُّ) قَيَّـدَ به لأنَّ حلقَ المعتمرِ لا يتقيَّـدُ بالزَّمـان، وكـذا طوافُـهُ، فلا يلزمُهُ بتأخيرهما شيءٌ، "ط"(١).

[١٠٥٠٠] (قولُهُ: أو طوافَ الفرضِ) أي: كلَّهُ أو أكثرَهُ، فلو أخَّـرَ أقلَّهُ يجبُ صدقةٌ، وأشـار إلى أنَّه لو أخَّرَ طواف الصَّدَر لا يجبُ شيءٌ، "قُهُستاني"(٢).

[1.0.1] (قولُهُ: لتوقَّتِهما) أي: الحلقِ وطواف الفرض ((بها)) أي: بأيَّام النَّحر عند "الإمام"، وهذا علَّة لوجوب الدم بتأخيرهما، قال في "الشرنبلاليَّة" (((وهذا إذا كان تأخير الطواف بلا عذر، حتَّى لو حاضَتْ قبل أيَّام النَّحر واستمَّرَّ بها حتَّى مَضَتْ لا شيءَ عليها بالتأخير، وإنْ حاضَتٌ في أثنائها وجَبَ الدَّمُ بالتفريط فيما تقدَّم، كذا في "الجوهرة" ((أ) عن "الوجيز". وأفاد "شيخنا": أنَّه لا تفريط لعدم وجوب الطواف عيناً في أوَّل وقته، ففي إلزامِها بالدم وقد حاضَتْ

(قولُهُ: ففي إلزامِها بالدَّم وقد حاضَتْ في الأثناءِ نظرٌ) قد يقال: إنَّه بوحـودِ العـذر في آخـرِ الوقت تبيَّنَ أَنَّ أَوَّلُهُ ـ وهو ما قبل العـذر ـ متعيِّنٌ لأدائها فيـه كمـا في قضـاء الصَّوم بعـد الإقامـة، فإنَّه موسَّعٌ، وبالموتِ يتضيَّقُ عليه فيما قبله ويتبيَّنُ أنَّ ما قبله وقتُهُ العيَّنُ، فلذا أوجبنا عليه الإيصاء، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في حكم دواعي الجماع صـ٢٣٠ ــ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: ولا شيء عليه إن نظر إلخ ١٦/٣.

<sup>(</sup>٣) "الجامع الصغير": كتاب الحج \_ باب المحرم إذا قلم أظافيره صـ٥ ١٥ ـ.

<sup>(</sup>٤) "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج ـ باب المحرم إذا قلّم أظافيره ١/ق ٧٢/ب.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٥٢٥/١.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات ١٥٢٥/١.

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الحج \_ فصل الجنايات ٢٥٦/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "الشرنبلالية": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢٤٣/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٩) "الجوهرة النيرة": كتاب الحج ـ باب الجنايات في الحج ٢١٣/١.

(أو قدَّمَ نسكاً على آخرَ) فيجبُ في يوم النَّحْر أربعةُ أشياء: الرَّميُ، ثمَّ الذَّبحُ لغير المفرد، ثمَّ الحَلْق، ثمَّ الطواف،.....

في الأثناء نظرٌ) اهـ. وتقدَّم (١) تمامُهُ في بحث الطواف.

[١٠٥٠٣] (قولُهُ: أو قدَّمَ نسكاً على آخرَ) أي: وقد فعَلَهُ في أَيَّامِ النَّحر لئلاَّ يُستغنَى عنه بقولـه قبله: ((أو أخَّرَ الحلقَ إلخ))، "شرنبلاليَّة"<sup>(٢)</sup>.

[١٠٥٠٣] (قولُهُ: فيحبُ إلخ) لَمَّا كان قولُهُ: ((أو قدَّمَ إلخ)) بياناً لوحوبِ الدم بعكسِ الترتيب فرَّعَ عليه أنَّ الترتيب واحبٌ مع بيان ما يجبُ ترتيبُهُ وما لا يجبُ، فافهم.

[١٠٥٠٤] (قولُهُ: لغيرِ المفردِ) أمَّا هو فالذَّبحُ له مستحبٌّ كما مرَّ (٢٠).

(قولُ "الشارح": فيحبُ في يوم النَّحر أربعةُ أشياء: الرَّميُ إلخ) ربما يُتوهَّمُ منه وجوبُ هذه الأشياء في يوم النَّحرِ الأقلِ، وليس كذلك؛ إذ لا يجبُ فيه إلاَّ الرَّميُ بخلاف الباقي، فإنَّه لا يختصُّ به، ولسو أُريكَ الحنسُ يُوهِمُ جوازَ تأخيرِ رمي أوَّل يومٍ عنه، فلو قال: فيحبُ الترتيبُ بين الرَّمْي ثمَّ الذَّبحِ ثمَّ الحلق لخيرِ المفاد، وبين الرَّمْي ثمَّ الحلق له لكان أولى. اهـ "سندي".

(قولُهُ: وقد فعَلَهُ فِي أَيَّامِ النَّحر لئلاَّ يَستغنيَ عنه إلخ) إذا لـم يُقيِّـد التقديـمَ والتناْخير بكونـه في أيَّـام النَّحر لا يتأتَّى الاستغناءُ، بل لا بدَّ مِن ذكر مسألة الترتيب، ولا يُستغنَى عن إحــدى المسألتين بـالأخرى كما هو ظاهر.

(قولُهُ: لَمَّا كَانَ قُولُهُ: أو قدَّمَ إلخ بياناً لوجوب الدَّم بعكس التَّرتيب فرَّعَ عليه إلخ) تفريعُ وجوب التَّرتيب على وجوب الدَّم بعكس التَّرتيب صحيحٌ، لكنَّ "الشارح" لم يقتصر على ذلك، بل زادَ في التَّفريع على ما ذكرَهُ "المصنَّف" وجوبَ الأشياءِ الأربعة في يوم النَّحر مع أنَّه لا يتفرَّعُ عليه، إلاَّ أنْ يقال: المرادُ وجوبُها من حيث ترتيبُها لا من حيث ذاتُها كما يدلُّ قوله: ((الرَّمي ثمَّ الذَّبح إلخ))، وكلامُ المحشِّي يفيدُ أنَّ المقصود تفريعُ أنَّ الترتيب واحبٌ وبيانُ ما يجبُ في يوم النَّحر زيادةً في الفائدة، لا أنَّه من ضمن المفرَّع، وهذا خلافُ ما يفيدُهُ كلامُ "الشارح".

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠١٩٨] قوله: ((إنْ قَدْرَ أربعةِ أشواطٍ)).

<sup>(</sup>٢) "الشرتبلالية": كتاب الحج - باب الجنايات ٢٤٣/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠١٧٠] قوله: ((لأنَّه مفرد)).

لكنْ لا شيء على مَن طاف قبلَ الرَّمي والحلق، نعم يكره، "لباب"، وقد تقدَّمَ، كما لا شيءَ على المفرد إلاَّ إذا حلَقَ قبل الرَّمي؛ لأنَّ ذَبْحَهُ لا يجبُ.

(ويَحِبُ دمانِ على قارِنِ حلَقَ قبل ذَبْحِهِ) دمّ للتَّأخير ودمّ للقِران على المذهب....

[٥٠٥٠] (قولُهُ: لكنْ لا شيءَ على مَن طاف (١) أي: مفرداً أو غيرَهُ، "شرح اللباب"(١).

رَّا ١٠٥٠٦] (قُولُـهُ: قبلَ الرَّميِ والحلقِ<sup>(٣)</sup>) أي: وكذا [٢/ق٤٣١/ب] قبلَ الذَّبح بــالأَولى؛ لأنَّ الرَّمي مُقدَّمٌ على الذَّبح، فإذا لم يجب تَرتيبُ الطواف على الرَّمي لا يجبُ على الذَّبح.

[١٠٥٠٧] (قُولُهُ: وقد تقدَّمُ اللهُ) أي: عند ذكر الواحبات.

[١٠٥٠٨] (قولُهُ: كما لا شيء على المفرد إلخ) فيحبُ تقديمُ الرَّمي على الحلق للمفرد وغيره، وتقديمُ الرَّمي على الذَّبح، والذَّبح على الحلق لغيرِ المفرد، ولو طاف المفردُ وغيره قبل الرَّمي والحلق لا شيء عليه، "لباب"(٥). وكذا لو طاف قبل النَّبح كما علمتَ.

والحاصلُ: أنَّ الطواف لا يجبُ ترتيبُهُ على شيء من الثلاثة، وإنما يجبُ ترتيبُ الثلاثةِ: الرَّميِ ثمَّ الذَّبحِ ثمَّ الحلق، لكنَّ المفرد لا ذبحَ عليه، فيحبُ عليه الترتيبِ بين الرَّمي والحلق فقط.

[١٠٠٠، (قُولُهُ: حَلَقَ قبل ذبجِهِ) وكذا لو حلَقَ قبل الرَّمي بالأُولى، "بحر"<sup>(١)</sup>. وإنمـا وضَعَ

Y - A/Y

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: ((استدراك على ترتيب الطواف على ما قبله، ولذا لم يذكره المصنّف في الواجبات، بل قال: والترتيب بين الطرواف وبين الرمي والحلق سنّة، وظاهر قوله: كما لا شيء على المفرد وأنَّ قبله في المتمتّع والقارن خلاف ما ذكر المحتمّي، وعليه فعدمُ ذكره الذبح لعله بالأولى؛ لأنّه إذا لم يكن بينه وبين الرَّمي المتقدّم على الذّبح ترتيب فلأن لا يكونَ بينه وبين الذبح ترتيب أولى).

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في ترك الترتيب بين أفعال الحج صـ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) في "د" زيادة: ((لكنَّه لا يَحِلُّ له شيءٌ، كما مرَّ عند قوله: وحلَّ له النساء)).

<sup>(</sup>٤) ٦/٦٦ "در".

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في ترك الترتيب بين أفعال الحج صـ ٢٤٠ ــ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: ولا شيء عليه إنْ نظر إلخ ٢٧/٣ ـ ٢٨.

كما حرَّرَهُ "المصنَّف"(١)، قال: ((وبه اندَفَعَ ما توهَّمَهُ بعضُهم مِن جَعْلِ الدَّمين للجناية)).

(وَ إِنَّ طَيَّبَ) حَوَابُهُ قُولُهُ الآتي:((تصدَّقَ)).....

المسألةَ في القارن لأنَّ المفرد لا شيءَ عليه في ذلك؛ لأنَّه لا ذبحَ عليه، فـلا يُتصـوَّرُ تـأخيرُ النسـك وتقديمُهُ بالحلق قبله، "ابن كمال".

[١٠٥١٠] (قولُهُ: كما حرَّرُهُ "المصنَّفُ") أي: تبعاً لشيخه في "البحر "(٢).

(١٠٥١١] (قولُهُ: وبه) أي: بما ذكر من أنَّ المذهب أنَّ أحد الدَّمين للتأخيرِ والآخرَ للقِران الذي هو دمُ شكر، فافهم.

[١٠٥١٢] (قُولُهُ: ما توهَّمَهُ بعضُهم) أي: صاحب "الهداية"(٣) حيث قال: ((دمٌ بالحلق في غير أوانه؛ لأنَّ أوانه بعدَ الذَّبح، ودمٌ بتأخير الذَّبح عن الحلق)) اهـ.

وقد خطَّأَهُ شُرَّاح "الهداية"(٤) من وجوءٍ: منها مخالفتُهُ لِما نَصَّ عليه في "الجامع الصغير"(٥): ((من أنَّ أحدَ الدَّمين للقِران والآخرَ للتأخير))، ومنها أنه يلزمُ منه أنْ يجبَ عليه خمسةُ دماء على قول مَن يقولُ: إنَّ إحرامَ العمرة لا ينتهي بالوقوف؛ لأنَّ حنايته على إحرامين، والتقديمُ والتّأخيرُ جنايتان، ففيهما أربعةُ دماءٍ ودمُ القِران، وأحاب في "البحر"(١) عن الأوَّل: ((بأنَّ ما مشى عليه

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١/ق ١٠٥/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: ولا شيء عليه إنْ نظر إلخ ٢٦/٣.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٧٢/٢ ـ٧٧٦، و"البناية": ٣٠٠/٤ ـ٣٠١.

 <sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: ولا شيء عليه إن نظر إلخ ٣٧/٣ ـ ٢٨. وانظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق" في هذا الموضع.

(أقلَّ من عُضْوٍ، أو سَتَرَ رأسَـهُ أو لَبِسَ أقلَّ من يـومٍ) في "الحزانـة": ((في السَّـاعة نصفُ صاعٍ، وفيما دونَها قبضـةٌ))، وظـاهرُهُ أنَّ السَّـاعة فلكيَّـةٌ (أو حلَـقَ) شــاربَهُ أو (أقلَّ مِن ربع رأسِهِ) أو لحيتِهِ أو بعضَ رقبته........

رواية أخرى غيرُ روايةِ "الجامع" وإنْ كان المذهبُ خلافه))، وعن الثاني: ((بانَّ التضاعُفَ على القارن إنما يكونُ فيما إذا أدخَلَ نقصاً في إحرام عمرته، وإلاَّ فلا يجبُ إلاَّ دم واحدٌ، ولهذا إذا أفاضَ القارنُ قبل الإمام، أو طافَ للزِّيارة جنباً أو محدثاً لا يلزمُهُ إلاَّ دم واحدٌ؛ لأنَّه لا تعلَّق للعمرة بالوقوفِ وطواف الزِّيارة))، وتمامُ الكلام عليه وعلى الجوابِ [٢/ق٢٣٤/أ] عن بقيَّةِ ما أوردَ عليه مبسوطٌ فيه وفيما علَّقناه عليه.

ُ (١٠٥١٣] (قولُهُ: أقلَّ من عضوٍ) أي: ولو أكثرَهُ كما مرَّ، "ط"<sup>(١)</sup>. وهذا إذا كان الطَّيب قليلاً على ما مر<sup>ّ(٢)</sup> من التوفيق.

[٢٠٥١٤] (قُولُهُ: في "الخزانة"(") إلخ) أفاد في "البحر"(نا ضعفُهُ كما قدَّمناه(٥) أوَّل الباب.

[١٠٥١٥] (قولُهُ: أو حلَقَ شاربَهُ) لأنَّه تبع لِلَّحيةِ، ولا يبلغُ ربعَها، والقولُ بوحوب الصدقةِ فيه هو المذهبُ المصحَّحُ، وقيل: فيه حكومةُ عدل، وقيل: دمّ كما حرَّرَهُ في "البحر"(١٠).

[١٠٥١٦] (قولُهُ: أو أقلُّ من ربع رأسِهِ إلخ) ظاهرُهُ كـ "الكنز"(٧) أنَّ الواجب نصفُ صاع

(قُولُهُ: أَفَادَ فِي "البحر" ضَعْفَهُ إِلَّنَ ذَكَرَ "الناطفيُّ" فِي "الروضة" نحوَ ما في "الخزانة"، فهو مقيِّدٌ لِما في المتون، فلذا مشى عليه أربابُ المناسك كـ "الفارسيُّ" و"اللباب" وغيرهما، فيندفعُ به تضعيفُ "البحر". اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٤١٢] قوله: ((كاملاً)).

<sup>(</sup>٣) هي "خزانة الأكمل" كما ذكر ذلك ابن عابدين صـ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٩/٣.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٠٤٤٢] قوله: ((وفي الأقلُّ صدقة)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١١/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٣٤/١.

(أو قَصَّ أقلَّ من خمسةِ أظافيرِهِ(١) أو خمسةً) إلى ستَّةَ عشرَ (متفرِّقةً) من كـلِّ عضوٍ أربعةً، وقد استَقرَّ أنَّ لكلِّ ظفرٍ نصفَ صاعٍ إلاَّ أنْ يبلغ دماً.....

ولو كان شعرةً واحدةً، لكنْ في "الخانيَّة"(٢): ((إنْ نتَفَ من رأسه أو أنفه أو لحيتُه شعراتٍ فلكلِّ شعرةٍ كان شعرةٍ كفٌّ من طعامٍ))، وفي "خزانة الأكمل": ((في خصلةٍ نصفُ صاعٍ))، فظهَرَ أنَّ في كلام "المصنَّف" اشتباهاً؛ لأنَّه لم يينِّ الصدقةَ ولم يُفصِّلها، "بحر"(٣).

[١٠٥١٧] (قولُهُ: وقد استقرَّ إلى إشارة إلى ما في عبارة "المصنَّف" من الإيهام كعبارة "الدُّرر" (فَّ) و"صدر الشريعة (فَ) و"ابن كمال"؛ لأنَّ مُفادَها أنَّه يجبُ فيما فوق الواحد إلى الخمس نصفُ صاع، قال في "الشرنبلاليَّة" ((روهو غلطٌ لِما في "الكافي (٧) و"الهداية (٨) وشروحها (١٩)

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: ((قوله: (أو قَمَّ أَقَلُ من خمسة أَظَافيره) في "الأشباه": ولو قَمَّ المحرمُ أَظَفَارَ يديه ورجليه في محلس واحدٍ فإنه يجبُ دم واحدٌ اتفاقاً، فإن كان في محالس فكذلك عند حمَّد، وعلى قولهما يجبُ لكمل يد دم، ولكل رجل دم إذا وُجدَ ذلك في كلّ محلس، حتى يجببُ أربعةُ دماء إذا وُجدَ في كل محلس قلم يد أو رجل، فحملناها جناية واحدة معنى لاتحاد المقصود، وهو الارتفاق. فإذا أتحد المحلس يُعتبرُ المعنى، وإذا اختلف تُعتبرُ المعنى، وإذا اختلف تُعتبرُ المعنى، وإذا اختلف تُعتبرُ كان لكونها أعضاء متباينة. وعلى هذا الاختلاف: له جامعَ مرزَّ بعد أحرى مع امرأة أو نسوة فإنْ كان في محلس واحد يجبُ دم واحد اتفاقاً، وإنْ كان في مجالس فكذلك عند محمَّد، وعلى قولهما يجب لكل جماع دم واحد، إلا أنَّ مشاخنا قالوا في الحماع بعد الوقوف في المرَّه الأولى: عليه بدنة، وفي المرَّه التانية: علية شاةً، كذا في "المسوط". وفي "الحائية": فإنْ حامَتها مرَّةُ بعد أخرى في غير ذلك المحلس قبل الوقوف بعرفة، ولم يقصد به رفض الحمَّة الفاسدة يلزمهُ دم الخر بالجماع الثاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ولو نوى بالجماع الثاني شيق. انتهى )).

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الحج ـ فصل فيما يجب بلبس المحيط وإزالة التفث ٢٨٩/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٠/٣.

<sup>(</sup>٤) "الدرر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٤٤/١.

 <sup>(</sup>٥) العبارة في متن "الوقاية" لا في "شرحها"، وقد شاع إطلاق الشرح على المتن والعكس، انظر "شرح الوقاية": كتاب الحجد ـ باب الجنايات ـ فصل: ولا شيء إن نظر إلى فرج امرأة بشهرة إلخ ٢٦/١ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٤٤/١ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٧) "كافي النسفى": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١/ق ٩٠/ب.

<sup>(</sup>٨) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٩) "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١/١٥٤، و"البناية": ٤/٦٦-٢٦٦.

فينقُصُ ما شاء (أو طافَ للقدوم أو للصَّدَرِ مُحدِثًا، أو ترَكَ ثلاثةً من سَبْعِ الصَّدَر) ويجبُ لكلِّ شوطٍ منه ومن السَّعي نصفُ صاع.....

من أنّه لو قَصَّ أقلَّ من خمسةٍ فعليه بكلِّ ظفرٍ صدقةٌ، إلاَّ أنْ يبلغَ ذلك دماً فينقُصُ ما شاء، ولو قَصَّ ستَّةَ عشرَ ظفراً من كلِّ عضوٍ أربعةً يجبُ بكلِّ ظفرٍ طعامُ مسكينٍ، إلاَّ أنْ يبلغَ ذلك دماً فحينئذٍ ينقُصُ ما شاءَ)) اهم.

### ( تنبيةٌ )

قال في "اللباب"(١): ((كلُّ صدقةٍ تجبُ في الطواف فهي لكلِّ شوطٍ نصفُ صاع، أو في الرَّمي فلكلِّ حصاةٍ صدقةٌ، أو في قلْمِ الأطفار فلكلِّ ظفرٍ، أو في الصيدِ ونباتِ الحرم فعلى قدْرِ التّبمة)) اهى فليحفظ.

[١٠٥١٨] (قولُـهُ: فينقُصُ ما شاءَ) أي: لفلاً يجبَ في الأقــلِّ مــا يجـبُ في الأكـــثر، قـــال في "اللباب"(٢): ((وقيل: ينقُصُ نصفَ صاعٍ)) اهــ. ويأتي<sup>(٢)</sup> بيانُهُ قريباً.

[١٠٥١٩] (قولُهُ: أو طافِ للقدومِ) وكذا كلُّ طوافِ تطوُّعِ جبراً لِما دخلَهُ من النقص بتركِ الطهارة، "نهر "(٤٠).

[١٠٥٢٠] (قولُهُ: من سَبْعِ الصَّدَرِ) أمَّا لمو تركَ ثلاثةً من سَبْعِ القسدوم [٢/ق٤٣٢/ب] فلم يذكروه، وقدَّمنا<sup>(٥)</sup> الكلامَ عليه.

ورده ١٠ (قُولُهُ: ومِن السَّعي) أي: لو ترَكَ ثلاثةً منه أو أقــلَّ فعليـه لكلِّ شـوطٍ منـه صلقـةٌ، إلاَّ أنْ يبلغ دماً فيُخيَّرُ بين الدَّمِ وتنقيصِ الصدقة، "لباب"(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل: كل صدقة تجب في الطواف صـ٢٦٦ ـ.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في قلم الأظفار صـ٢٢٢ ـ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٥٢٤] قوله: ((وأفاد الحدادي)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: لما كانت الجناية بالطيب ونحوه إلخ ق٤٨ أ/ب ـ ١٤٩/أ.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٩٩٩٢] قوله: ((سبعة أشواط)).

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في الجناية فيما يسعى صـ٧٣٨...

(أو إحدى الجمارِ الثلاثِ) ويجبُ لكلِّ حصاةٍ صدقةٌ إلاَّ أنْ يبلغَ دماً فكما مرَّ، وأفادَ "الحدَّاديُّ": ((أنَّه ينقُصُ نصفَ صاعٍ)).....

(١٠٥٢٢ع (قولُهُ: أو إحدى الجمارِ الثلاثِ)<sup>(١)</sup> أي: التي بعـد يـوم النَّحـر، "ط"<sup>(٢)</sup>. والمـرادُ أنْ يتركَ أقلَّ جمارِ يومٍ كثلاثٍ من يومِ النَّحر وعشرٍ مما بعده، "رحمتي".

[١٠٥٢٣] (قولُهُ: فكما مرَّ (٣) أي: ينقُصُ ما شاءً.

ب ((قيل)) إشارةً إلى ضعفه؛ لمخالفته لما في عامَّة الكتب من إطلاق التنقيص بما شاء، لكنّه غيرُ به ((قيل)) إشارةً إلى ضعفه؛ لمخالفته لما في عامَّة الكتب من إطلاق التنقيص بما شاء، لكنّه غيرُ محرَّر؛ لأنّه صادق بما لو شاء شيئاً قليلاً مثل كف من طعامٍ في تركِ ثلاث حصيات مشلاً لو بلَغَ الواحبُ فيها قيمة دم، مع أنّه لو ترك حصاةً واحدةً يجبُ نصفُ صاع، وقد الترّمَ ذلك بعضُ شرَّاح "اللباب" وقال: ((إنّه الظاهرُ من إطلاقهم))، وهو بعيد كما علمت؛ لأنّهم نقصوا عن قيمة الدم لئلاً يجبَ في القليل ما يجبُ في الكثير، فينبغي أنْ يكون ما في "السّراج" بياناً لما أطلقوه بمعنى أنّه ينقُصُ ما شاء إلى نصف صاعٍ لا أكثر لما قلنا، لكن ما في "السّراج" بعمل، وقد فسرَّهُ ما نقلهُ بعضهم عن "البحر الزاخر": ((إذا بلَغَ قيمةُ الصدقات دماً ينقُصُ منه نصف صاع ليبلغَ قيمةُ المحموع أقلَّ من ثمن الشَّاة، وهكذا إذا نقَصَ نصف صاعٍ وكان ثمنُ الباقي مقدار ثمن الشاة ينقصُ أبل أنْ يصير ثمنُ الصدقة الباقية أقلَّ من ثمن الشَّة، حتَّى لو كان الواحبُ ابتداءً نصف صاعٍ فقط ـ بأنْ قلمَ ظُفراً واحداً ـ وكان يبلغُ هدياً ينقصُ منه ما شاء بحيث يصيرُ ثمنُ الباقي أقلً من ثمن الهدي)) اه.

1 - 1/ 1

<sup>(</sup>١) هذه المقولة في "ب" مقدمة على المقولتين: [٢٠٥٠] و[٢٠٥٢]، وهو مخالف لنسق "الدر".

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) صد٥ ١٥٥ - "در".

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٠٥١٨] قوله: ((فينقص ما شاء)).

(أو حلَقَ رأسَ) مُحْرِمٍ أو حلال (غيرِهِ) أو رقبتَهُ أو قلَمَ ظُفُرَهُ، بخلاف ما لو طيَّبَ عضوَ غيرِهِ أو ألبَسَهُ مُخيطًا فإنَّه لا شيءَ عليه إجماعًا، "ظهيريَّة"(١) (تصدَّقَ بنصفِ صاعِ من بُرٌّ) كالفطرةِ (وإنْ طيَّبَ أو حلَقَ) أو لَبِسَ........

[1.070] (قولُهُ: أو حلَقَ إلخ) اعلم أنَّ الحالق والمحلوق إمَّا أنْ يكونا مُحرِمين أو حلالين، أو الحالق محرمًا والمحلوق حلالاً، أو بالعكس، ففي كلِّ على الحالق صدقة إلاَّ أنْ يكونا حلالين، وعلى المحلوق دم إلاَّ أنْ يكون حلالاً، "نهاية". لكنْ في حلق المحرم رأسَ حلال يتصدَّقُ الحالقُ عمل الماء، وفي غيره الصدقة نصفُ صاع كما في "الفتح"(٢) و"البحر"(٢)، وبه يُعلَمُ ما في قوله: ((أو حلال))، ووقعَ في "العناية"(١) فيما إذا كان الحالقُ حلالاً والمحلوق محرماً: ((أنه لا شيءَ على الحالق العالق أيفامًا))، فليتامً (٥).

(١٠٥٢٦) (قولُهُ: فإنَّه لا شيءَ عليه) [٢/ق٣٣٥/أ] أي: على الفاعل، أمَّا المفعولُ فعليه الجزاءُ إذا كان محرماً، "لباب" و"شرحه"(٦).

[١٠٥٢٧] (قولُهُ: كالفِطْرةِ) أفاد أنَّ التقييد بنصفِ الصَّاعِ من البُرِّ اتَّفاقيٌّ، فيحوزُ إخراج

(قولُ "الشارح": بخلافِ ما لو طيَّبَ عضوَ غيرِهِ إلخ) لأنَّ الإنسان يتأذَّى بتَفَتْ غيره كما يتــأذَّى بتَفَتْ نفسِهِ، ولا يتأذَّى بتحرُّدِهِ عن الطَّيب والمخيط، "رحمتي".

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الحج ـ فصل في الإحصار والجنايات ق ٧٠أ.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢/٤٤٩-٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١٣-١٢/٣.

<sup>(</sup>٤) "العناية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٤٤٨/٢ (هامش "فتح القدير").

 <sup>(</sup>٥) في "د" زيادة: (﴿ أَقُول: وَيَجِبُ على المحلوقِ له دمّ، سواءٌ كان بأمرِهِ أو مُكرَهاً أو نائماً، ولا رجوعَ له على الحالق خلافاً لزفر؛ لإدحاله في الورطة، ولنا أنَّ الرَّاحة حصلت له كالمفرد، ولا يرجعُ بالعقر على مَن غرَّهُ لمقابلته بماللذَّة كما في "الكافي"، "شرنبلاليَّة")».

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: ولا فرق بين الرجل والمرأة في الطيب صـ٢١٨...

(بعُذْرٍ) خُيِّرَ:.....(بعُذْرِ) خَيِّرَ:

الصاع من التمر أو الشَّعير، "ط"<sup>(۱)</sup> عن "القُهُستانيِّ"<sup>(۲)</sup>. قال بعضُ المحشِّين: ((وأمَّا المخلوطُ بالشَّعير فإنَّه يُنظَرُ، فإنْ كانت الغلبةُ للشَّعير فإنَّه يجبُ عليه صاعٌ، وإن كانت للحنطة فنصفُهُ، كذا في "خزانــة الأكمل"، فإنْ تساويا ينبغي وجوبُ الصاع احتياطًا، وما ذكروه في الفيطْرة يجري هنا)) اهـ.

[١٠٥٢٨] (قولُهُ: بعذر) قيدٌ للثلاثة، وليست الثلاثة قيداً، فإنَّ جميع محظورات الإحرام إذا كان بعذر ففيه الخيارات الثلاثة كما في "المحيط" "، "قُهُستاني " في وامَّا تركُ شيء من الواجبات بعذر فإنَّه لا شيءَ فيه على ما مرَّ ( وَ أَل الباب عن "اللباب ، وفيه ( ومن الأعدار الحمَّى، والبردُ، والقرح، والقرح، والصَّداع، والشَّقيقة، والقمل، ولا يُشترَطُ دوامُ العلَّة ولا أداؤها إلى التَّلف، بل وجودُها مع تعب ومشقَّة يبيحُ ذلك. وأمَّا الخطأ، والنَّسيان، والإغماء، والإكراه، والنوم، وعدم القدرة على الكفَّارة فليست بأعذار في حقَّ التخيير، ولو ارتكبَ المحظور بغير عذر فواجبهُ اللَّمُ عَيْنًا أو الصدقة، فلا يجوزُ عن اللَّم طعامٌ ولا صيامٌ، ولا عن الصدقة صيامٌ، فإنْ تعذَّر عليه ذلك بقي في ذمَّته)) اهد.

وما في "الظهيريَّة"(٧): ((من أنَّه إنْ عجَزَ عن النَّم صامَ ثلاثة أَيَّامٍ)) ضعيفٌ كما في "البحر"(^^)،

(قُولُهُ: والقَرْحُ) في "القاموس":(( القَرْحُ ويُضَمُّ: عَضُّ السَّلاحِ ونحوِهِ مما يخرُجُ بالبدن )).

(قولُهُ: وما في "الظهيرية" من أنَّه إنْ عجزَ عن الدَّم صامَ ثلاثةَ أيَّام ضَعيفٌ إلخ) ذكرَ "السنديُّ" ما نصُّهُ: ((قال الشيخ "محمَّد سنبل": إذا لم يَجِد الدَّمُ صامَ ثلاثة أيَّام كما في "المحيط البرهانيُّ" و"الظهيريَّة"،

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات ٢٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٥٧/١.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر على النقل في "المحيط البرهاني".

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الحج ـ فصل الجنايات ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠٤٠٨] قوله: ((ولو ناسياً إلخ)).

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: ما ذكرنا من لزوم الدم والصدقة صـ٢٢٣ ــ.

<sup>(</sup>Y) "الظهيرية": كتاب الحج - فصل في المتعة والقران ق٦٧٪أ.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٣/٥١ معزياً إلى "فتح القدير".

## إنْ شاء (ذَبَحَ) في الحرم.....

وفيه: ((ومن الأعذارِ خوفُ الهلاك، ولعلَّ المسراد بالخوفِ الظنُّ لا مجرَّدُ الوهم، فتحوزُ التغطية والسَّترُ إِنْ غَلَبَ على ظنَّه، لكنْ بشرطِ أن لا يتعدَّى موضعَ الضرورة، فيغطَّى رأسَهُ بالقَلْنُسُوة فقط إِن اندفَعَت الضرورة بها، وحينئذِ فلفُّ العمامةِ عليها مُوجبٌ للدم أو الصدقة)) اهـ.

قلت: يعني إذا كانت نازلةً عن الرأس بحيث تغطّي ربعاً مما تحرُمُ تغطيته، وإلاَّ فقدَّمنا<sup>(١)</sup> عن "الفتح" وغيره التصريحَ بخلافه، وأنَّه مثلُ ما لو اضطُرَّ لجبَّةٍ فلَبِسَ جُبَّتين، نعم يأثمُ، بخلاف ما لو لَبسَ جُبَّةً وقَلَنْسُوةً فإنَّ فيه كفَّارتين.

[١٠٥٧٩] (قولُهُ: إِنْ شَاءَ ذَبَحَ إِلَخَ) هذا فيما يجبُ فيه الدم، أمَّا ما يجبُ فيه الصدقة إِنْ شَاء تَصدَّقَ بِمَا وَجَبَ عَلَيه مِن [٢/ق٣٣٦/ب] نصف ِصاعٍ أَو أَقلَّ على مسكينٍ، أو صام يوماً كما في "اللباب"(٢).

[١٠٥٣٠] (قولُهُ: ذَبَحَ) أفاد أنَّه يخرُجُ عن العُهدة بمجرَّدِ الذَّبح، فلو هلَكَ أو سُرِقَ لا يجبُ غيره، بخلاف ما لو سُرِقَ وهو حيٍّ، وإنما لا يأكلُ منه رعايةً لجهةٍ التصدُّق، وتمامُهُ في "البحر"(٣).

[١٠٥٣١] (قولُهُ: في الحرمِ) فلو ذَبَحَ في غيره لم يَجُز إلا أَنْ يتصدَّقَ باللَّحم على ستَّةِ مساكينَ، كلُّ واحدٍ منهم قدْرُ قيمةِ نصفِ صاع حنطةٍ، فيُحزيه بدلاً عن الطعام، "بحر"(٤).

ونقَلَ "الفارسيُّ" نحوَهُ عن "الذحيرة"، قال: ونقَلَ شيخُنا نحوَهُ عن "الأسرار"، ولا يُنافيه ما في "شرح الطحاويِّ" وغيرهِ أنَّه يجبُ الدَّم لا يُحزيه غيرُهُ، وينبغي أن يُحمَلَ على ما إذا وحَدَهُ، فما في "اللباب" وشرحه" تبعً لـ "الكبير" على حلافِه، وما في "البحر الرائق" أيضاً ففيه ما فيه)) اهـ.

قلت: وفي هــذا حـوابٌ عـن قـول صـاحـب "البحـر": ((ولـم أره لغيرهـا، وفي الفتـوى بهـذا رِفْقٌ على الضُّعفاء والمساكين)).

<sup>(</sup>١) المقولة [٤٤٩] قوله: ((لَّزِمَهُ دُمُّ وأَثِمَ)).

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل: ما ذكرنا من لزوم الدم والصدقة صـ٢٢٤ ـ.

<sup>(</sup>٣) انظر "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ قصل: ولا شيء عليه إنْ نظر إلخ ٣/٥٠.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٥/٣ بتصرف معزياً إلى الإسبيجابي.

(أو تصدَّقَ بثلاثةِ أَصْوُعِ طعامٍ على ستَّةِ مساكينَ) أيـن شـاءَ (أو صـامَ ثلاثـةَ أَيّـامٍ) ولو متفرِّقةً

[١٠٥٣٢] (قولُهُ: أو تصدَّقَ) أفاد أنَّه لا بدَّ مِن التمليك عند "محمَّدٍ"، ورجَّحَهُ في "البحر"(١) تبعًا لـ "الفتح"(٢)، فلا تكفي الإباحةُ خلافًا لـ "أبي يوسف"، واختلَفَ النقلُ عن "الإمام".

[١٠٠٣٣] (قولُهُ: بثلاثةِ أَصْوُعِ طعام) بإضافةِ ((أَصُوعِ))، وهنو بفتح الهمزةِ وضمِّ الصاد وسكون الواو، أو بسكونِ الصاد وضمَّ الواو جمعُ صاعٍ، "شرح النقاية" لـ "القياري"("). والطعامُ: البُرُّ بطريق الغَلَبة، "قُهُستاني"(٤).

(١٠٥٣٤) (قولُهُ: على ستَّةِ مساكينَ) كلُّ واحدٍ نصفُ صاعٍ، حتَّى لو تصدَّقَ بها على ثلاثةٍ أو سبعةٍ فظاهرُ كلامهم أنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّ العدد منصوصٌ عليه، وعلى قولِ مَن اكتفى بالإباحة ينبغي أنَّه لو غدَّى مسكيناً واحداً وعشَّاهُ ستَّة أيَّامٍ أنْ يجوز أخذاً من مسألة الكفَّارات، "نهر"(٥) تبعًا لـ "البحر"(١).

[١٠٥٣٥] (قولُهُ: أين شاء) أي: في غير الحرم، أو فيه ولو على غيرِ أهله لإطلاق النصِّ بخلاف الذَّبح، والتصدُّقُ على فقراءِ مكَّة أفضلُ، "بحر"(٧). وكذا الصومُ لا يتقيَّدُ بالحرم، فيصومه

(قولُهُ: أَصُوْعٍ، وهو بفتح الهمزةِ وضمَّ الصَّاد إلخ) في "القاموس":(( الصَّاعُ جمعُهُ أَصْوُعٌ، وأَصْوُعٌ، وأَصْواعٌ، وصُوْعٌ، وصِيْعانٌ )) اهـ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٥/٣.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢/٢٥٤.

 <sup>(</sup>٣) "شرح النقاية": كتاب الحج \_ فصل في الجنايات ١١/١ ٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الحج ـ فصل الجنايات ٢٥٧/١.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج - باب الجنايات ق١٤٧/ب.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات ١٥/٣ يتصرف.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١٥/٣ بتصرف.

# (ووَطْؤُهُ فِي إحدى السَّبيلين) من آدميٌّ (ولو ناسياً).....

أين شاء كما أشار إليه في "البحر"(١)، وصرَّحَ به في "الشرنبلاليَّة"(٢) عن "الجوهرة"(٣) وغيرها.

(١٠٥٣٦) (قولُهُ: ووطؤُهُ) (١) أي: بـإيلاج (٥) قَــْرِ الحشفة وإن لــم يُـنزِل، ولــو بحــائلٍ لا يمنـعُ وجودَ الحرارةِ واللذَّةِ، وسواءٌ كان في امرأةٍ واحدةٍ أو أكثرَ، أجنبيَّةٍ أوْ لا، مرَّةً أو مِراراً، ولا يتعــدَّدُ الدَّم إلاَّ بتعدُّدِ المجلس إذا لـم يَنُو بالثاني رفضَ الإحرام كما مرَّ (١) بيانُهُ، أفادَهُ في "البحر (٧).

[١٠٥٣٧] (قولُهُ: في إحدى السَّبيلين) السَّبيلُ يُذكَّـرُ ويُؤنَّـثُ، أي: القُبـلُ والدُّبـرُ، قـال في "النهر" ((ثمَّ هذا في الدُّبر أصحُّ الرِّوايتين، وهو قولهما)).

[١٠٥٣٨] (قولُهُ: من آدميٌ) فلا يَفسُدُ بوطءِ البهيمة مطلقاً لقصوره، "بحر" أي: سواءٌ أنزَلَ أوْ لا، وقد ألحقوا التي لا [٢/ق٤٣٤/أ] تُشتَهَى بالبهيمة كما مرَّ في الصوم، فيقتضي عدمَ الفساد بوطء الميتة والصغيرة التي لا تُشتهَى، "رملي". ونحوُهُ في "شرح اللباب" (١٠).

١٠٥٣٩] (قولُهُ: ولو ناسياً) شمَلَ التعميمُ العبدَ، لكنْ يلزمُهُ الهدي وقضاءُ الحجِّ بعد العتق

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١٥/٣.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٤٥/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "الجوهرة النيرة": كتاب الحج ـ باب الجنايات في الحج ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٤) في "د" زيادة: ((تنبيه: قال صاحب "البحر": لـم أرّ لهـم صريحاً أنَّ الـدَّم أو الصَّدقة مكفِّرٌ لهـذا الإثـم مزيلٌ لـه من غير توبة، أو لا بدَّ منها معه، وينبغي أن يكون مبنيًا على الاختلاف في الحدود، هل هي كفَّاراتُ لأهلها أو لا؟ وهل يخرجُ الحجُّ عن أن يكونَ مبرورًا بارتكابه هذه الجناية وإنْ كفَّرَ عنها أوْ لا؟ الظاهرُ بحثاً لا نقلاً أنّه لا يخرجُ، والله أعلم بحقيقة الحال انتهى، "شرنبلاليّة")).

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى قوله: ((ووطؤه في عمرته)) صـــ٧٦٩ــ ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٠٤٨،] قوله: ((إلا أن يقصد الرفض)).

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١٧/٣ معزياً إلى قاضيخان.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: لمَّا كانت الجناية بالطيب ونحوه إلخ ق١٤٨٪.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الحج .. باب الجنايات ١٦/٣.

<sup>(</sup>١٠) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: وإذا ألبس المحرم محرماً صــ٢٦٦ــ٢٢ـــ.

# أو مُكرَهاً، أو نائمةً، أو صبيّاً، أو مجنوناً (١)، ذكرَهُ "الحدَّاديُّ"،........

سوى حجَّةِ الإسلام، وكلُّ ما يجبُ فيه المال يُؤاخَذُ به بعد عتقِهِ بخلاف ما فيه الصوم، فإنَّه يُؤاخَذُ به للحال، ولا يجوزُ إطعام المولى عنه إلاَّ في الإحصارِ، فإنَّ المولى يبعثُ عنـه ليَحِلُّ هـو، فإذا عتَـقَ فعلـه حجَّةٌ وعـم ةٌ، "يجر "(٢).

[١٠٥٤٠] (قولُهُ: أو مُكرَهاً) ولا رجوع له على المكرِهِ كما ذكرَهُ "الإسبيحابيُّ"، وحكى في "الفتح"(٢) خلافاً(٤) في رجوع المرأة باللَّم إذا أكرَهَها الزَّوجُ، ولم أر قولاً في رجوعِها بمؤنةِ حجُّها، "بحر"(٥).

[١٠٥٤١] (قولُهُ: أو صبيًا) يؤيِّدُهُ أنَّ المفسد للصلاة والصوم لا فرقَ فيه بسين المكلَّف وغيره، فكذلك الحجُّ، وما في "الفتح"(١): ((من أنَّه لا يفسُدُ حجُّهُ)) ضعيفٌ، "بحر"(٧) و"نهر"(٨).

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: (( (قوله: أو صبياً أو بحنوناً) أي: لو كان الواطئ صبيّاً أو بجنوناً يفسُدُ حجُّهما، لكنْ لا دمَ عليهما كما ذكرَهُ الولوالجيُّ، وفي "مناسك ابن ضياء": إذا جامَع الصبيُّ حتى فسَدَ حجُّه لا يلزمُهُ شيءٌ انتهى.

فإنَّ هذا الحكم تعلَّق بعين الجماع، وبالعذرِ لا ينعدمُ الجماع، فـلا ينعـدمُ الحكـمُ المُتعلَّق بـه، وإنَّمـا لا يلزمُهمـا حكـمُ الفساد لِما فيه من الضَّرر.

وشملَ إطلاقَهُ الحرَّ والعبد أيضاً، لكنْ في العبد يلزمُهُ الهديُ وقضاءُ الحجَّ بعد العتق سوى حجَّةِ الإسلام. وكلُّ ما يجبُ فيه المالُ يُواخذُ به بعد العتقِ بخلاف ما فيه الصوم، وإلاَّ يؤاخذُ به في الحال، ولا يجوزُ إطعام المولى عنه إلاَّ في الإحصار، فإنَّ المولى يبعثُ عنه، فإذا عَتَىَ فعليه حجَّةٌ وعمرةً. وشمل الوطءَ الحلالَ والحرامَ، ومنا إذا أنزَلَ أو لنم يُنزِلْ، ومنا إذا أولَجَ ذكرَهُ كلَّهُ أو قدْرُ الحشفة، وما إذا كان عالِماً أو جاهلاً، "حموي")).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: ولا شيء عليه إن نظر إلخ ١٦/٣.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢/٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) في "د" زيادة: ((بين أبي شجاع والقاضي أبي حازم)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: ولا شيء عليه إن نظر إلخ ١٦/٣ باختصار.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢/٤٥٤.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: ولا شيء عليه إنَّ نظر إلخ ١٦/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: لمَّا كانت الجناية بالطيب ونحوه إلخ ق٤١/أ بتصرف.

## لكنْ لا دمَ ولا قضاءَ عليه (قبلَ وقوفِ فرضِ يُفسِدُ حَجَّهُ).....

[١٠٥٤٢] (قولُهُ: لكنْ لا دمَ ولا قضاءَ عليه) أي: على الصبيِّ أو المجنون، وأفرد الضميرَ لكان ((أو))، وكذا لا مُضِيَّ عليهما في إحرامهما لعدم تكليفهما، "شرح اللباب"(١).

[١٠٥٤٣] (قولُهُ: قبلَ وقوفِ فرضِ) بالإضافة البيانيَّة، أي: وقوفٍ هو فــرضٌ، أو بدونهــا مــع التنوين فيهما على الوصفيَّة، أي: وقوفٍ مفروضٍ، والمرادُ بالفرضيَّة الركنيَّة، فشــمَلَ حــجَّ النَّفــلِ، وحرَجَ وقوفُ المزدلفة إذا جامَعَ قبله، فإنَّه لا يُفسِدُ الحجَّ، لكنْ فيه بدنةٌ.

[1،٥٤٤] (قولُهُ: يُفسِدُ حجَّهُ) أي: يُتقِصُهُ نُقْصاناً فاحشاً، ولم يُبطِله كما في "المضمرات"، "قُهُستاني" ( قال "صاحب اللباب" بعد نقله عنه: ((وهو قيد حسن يُزيلُ بعض الإشكالات))، قال "القاري" ( ( قلت: من جملتها المضيُّ في الأفعال، لكنْ في عدم الإبطال أيضاً نوعُ إشكال وهو القضاء، إلاَّ أنَّه يمكنُ دفعُهُ بأنَّه ليُؤدَّى على وجه الكمال)) اهـ.

أقولُ: حاصلُهُ أنَّه ليس المرادُ بالفساد هنا البطلانَ بمعنى عدم وجودِ حقيقة الفعل الشرعيَّة كالصلاة بلا طهارةٍ، بل المرادُ به الخللُ الفاحش الموجبُ لعدمِ الاعتداد بفعله ولوجوبِ القضاء لينحرُجَ عن العهدة، فالحقيقةُ الشرعيَّة موجودةٌ ناقصةٌ نقصاناً أخرَجَها عن الإحزاء، ولهذا صرَّحَ في "الفتح"(٤) عن "المبسوط"(٥): ((بأنَّه بإفسادِ الإحرام لم يَصِرْ [٢/ق٤٣٤/ب] خارجاً عنه قبل الأعمال)) اهـ.

ولو كان باطلاً من كلِّ وجهٍ لكان خارجاً عنه، ولَمَا كـان يلزمُهُ مُوجَبُ ما يرتكبُهُ بعد ذلك من المحظورات، وذكر في "اللباب"(أ) وغيره: ((أنَّه لو أهَلَّ بحجَّةٍ أخرى ينوي قضاءَها قبل أدائها فهي هي، ونيَّتُهُ لغوٌ لا تصحُّ ما لم يَفرُغُ من الفاسدة)).

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: وإذا ألبس المحرم محرماً صـ٢٢٦...

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الحج \_ فصل الجنايات ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: وإذا ألبس المحرم محرماً صــ٥٢٢ـــ.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كتاب المناسك - باب الجماع ١٢٢/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الفوات صـ١٨٤ ...

وكذا لو استَدْخَلَتْ ذَكَرَ حمارٍ أو ذكراً مقطوعاً فسَدَ حَجُّها إجماعاً. (ويَمضى) وجوباً في فاسدِهِ كُجائزهِ (ويَذْبَحُ.......

وبهذا ظهَرَ أنَّ قول بعضِ مُعاصري صاحب "البحر" \_ : إنَّ الحجَّ إذا فسد لم يَفسُد الله يَفسُد الله يَفسُد الله يَولُل بالمعنى الذي ذكرناه (١)، فلا يَردُ ما أوردَهُ عليه من تصريحهم بفساده.

ثمَّ إنَّ هذا يفيدُ الفرقَ بين الفساد والبطلان بالحجِّ بخلاف سائر العبادات، فهو مستثنىً من قولهم: لا فرقَ بينهما في العبادات بخلاف المعاملات، ويؤيِّدُهُ أنَّه صرَّحَ في "اللباب"<sup>(٢)</sup> في فصل محرَّمات الإحرام: ((بأنَّ مُفسِدَه الجماعُ قبل الوقوف، ومُبطِلَه الرِّدَّةِ))، والله تعالى أعلم.

(١٠٥٤٥) (قولُهُ: وكذا لو استدخَلَتْ ذكرَ حمار) والفرق بينه وبين ما إذا وطِئَ بهيمةً ـ حيث لا يَفسُدُ حجُهُ ـ أنَّ داعيَ الشَّهوة في النساء أتَمُّ، فُلم تكن في جانبهنَّ قاصرةً بخلاف الرَّجُل إذا جامَمَ بهيمةً، "ط"(").

[١٠٥٤٦] (قولُهُ: أو ذَكراً مقطوعاً) ولو لغير آدميٌّ، "ط"(٤).

[١٠٠٤٧] (قولُهُ: ويَمضي إلىخ) لأنَّ التحلَّىلَ من الإحرام لا يكونُ إلاَّ بأداء الأفعال أو الإحصارِ، ولا وجودَ لأحدهما، وإنما وجَبَ المضيُّ فيه مع فساده لِما أنَّه مشروعٌ بأصله دون وصفه، ولم يسقط الواحبُ به لنقصانِه، "نهر"(٥).

[١٠٥٤٨] (قولُهُ: كجائزِهِ) أي: فيفعلُ جميعَ ما يفعلُهُ في الحجِّ الصحيح، ويجتنبُ ما يَحتنِبُ فيه، وإن ارتكَبَ محظوراً فعليه ما على الصحيح، "لباب"(٦).

[١٠٥٤٩] (قولُهُ: ويَذَبَحُ) ويقومُ سُبع البدنة مَقام الشَّاة كما صرَّحَ به في "غاية البيان"، "بحر"(٧).

<sup>(</sup>١) في هِذْهُ الْمُقُولَةُ. وفي "ب" و"م": ((ذكرنا)).

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام صدع ٦-...

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٦/١٥.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الحج ـ ياب الجنايات ٢٦/١٥.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: لمَّا كانت الجناية بالطيب ونحوه إلخ قـ١٤٨/أ.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: فإذا جامع في أحد السبيلين صـ٧٢٧\_.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: ولا شيء عليه إنْ نظر إلخ ١٦/٣ بتصرف.

ويَقضِي) ولو نفلاً، ولو أفسكَ القضاءَ هـل يجب قضاؤه؟ لـم أره، والـذي يظهرُ أنَّ المراد بالقضاء الإعادةُ...................................

قلت: وهذا صريحٌ بخلاف ما ذكرَهُ قبل هذا كما قدَّمناه(١) أوَّلَ الباب.

[١٠٥٠،] (قولُهُ: ويَقضي) أي: على الفَوْرِ كما نقلَهُ بعضُ المحشِّين عن "البحر العميق"، وقال "الخير الرمليُّ": ((ويقضي - أي: من قابل - لوجوب المضيِّ))، فلا يقضي إلاَّ من قابل، وسيأتي في مجاوزةِ الوقت بغيرِ إحرام: ((أنَّه لو عاد ثمَّ أحرَمَ بعمرةٍ أو حجَّةٍ، ثمَّ أفسَدَ تلك العمرة أو الحجَّة وقضى الحجَّ في عامه يسقطُ عنه الدَّمُ، فهو صريحٌ في حوازِ القضاء من عامه لتدارك ما فاتَهُ، فليتأمَّل)) اهد.

[١٠٥٥١] (قُولُهُ: ولو نفلاً) [٢/ق٣٥/أ] لوحوبِهِ بالشُّروع.

والمانية؟ (قولُهُ: هل يجبُ قضاؤه) أي: قضاءُ القضاءِ الذي أفسَدَهُ حتَّى يقضي حجَّتين للأُولى والثانية؟

[١٠٥٥٣] (قولُهُ: لم أرَّهُ إلخ) البحثُ لصاحب "النهر"(٢)، حيث قال فيه لَمَّا سُئِلَ عـن ذلك: ((لم أر المسألةَ، وقياسُ كونه إنما شرَعَ فيه مُسقِطًا لا مُلزِماً أنَّ المراد بالقضاء معنـاه اللغويُّ،

(قولُهُ: فهو صريحٌ في حوازِ القضاء من عامِهِ إلخ) الـذي سيأتي متنـاً وشـرحاً:((حـاوَزَ الميقـاتَ بلا إحرامٍ فأحرَمَ بعمرةٍ ـ يعني: داخلَ المَيقات ـ ثـمَّ أفسَدَها مَضَــى وقَضَـَى، ولا دمَ عليـه لـترك الوقـت؛ لجبرهِ بالإحرام منه في القضاء )) اهـ.

وبهذا تعلمُ ما في نقله، وأنَّ ما يأتي لا يدلُّ على حوازِ القضاء في عامِهِ حتَّى يكونَ مخالفاً لِما ذكروه هنا، على أنَّ عبارة "الرمليِّ" بعدما ذكرَهُ عنه:(( لكنْ هنا لَمَّا وجَبَ المضيُّ بالإحرامِ من الميقات تعيَّنَ القضاءُ من القابلِ، بخلاف المجاوزة بلا إحرامٍ لتدارُكِ ما فاتَهُ )) اهـ، هكذا نقَلَ عبارتَهُ "السنديُّ".

(قُولُهُ: وقياسُ كونِهِ إنما شرَعَ فيه مُسقِطاً لا مُلزِماً أنَّ المرادَ بالقضاء إلخ) قال "السنديُّ":((ونازَعَ

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠٤٠٧] قوله: ((الواجب دم)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحبح ـ باب الجنايات ـ فصل: لَّما كانت الجناية بالطيب ونحوه إلخ ق٤٨٥ ١/أ.

.....

والمرادُ الإعادة كما هو الظاهرُ)) اهـ.

ويوافقُهُ قولُ "القُهُستانيِّ"(۱): ((الأولى أن يقول: وأعادَ؛ لأنَّ جميع العمر وقتُهُ)) اه..
ولذا قال "ابن الهمام" في "التحرير"(۱): ((إنَّ تسميته قضاءً بحازٌ))، قال "شارحه"(۱): ((لأَنه في وقتِهِ وهو العمر، فهو أداءٌ على قول مشايخنا)) اه.. أي: وحيث كان الثاني أداءً لم يكن حجًّا آخرَ أفسدَهُ؛ لأنَّه لم يَشرَعُ فيه مُلزِمًا نفسهُ حجًّا آخرَ، بـل شرعَ فيه مُسقِطاً لِما عليه في نفس الأمر، وليس هو ظأنًا حتَّى يَرِدَ أنَّ الظانَّ يلزمُهُ القضاءُ كما مرَّ<sup>(1)</sup> أوَّل فصل الإحرام كما لا يخفى، وحيننذٍ فلا يلزمُهُ قضاءُ حجًّ تحر، وإنما يلزمُهُ أداؤه ثالثاً؛ لأنَّ الواحب عليه حجُّ كاملٌ حتَّى (٥) يُسقِطَ به الواحب، فكلما أفسدَهُ لا يلزمُهُ سوى الواحب عليه أوَّلاً كما لو شرعَ في صلاةٍ فرض

"الرَّحمتيُّ" في تعليلِ صاحب "النهر" بكونه شرع فيه مُسقِطاً، قال: فإنّه لا يفيد؛ لأنّه لا فرق في الحجِّ بين المسقِط والمُلزِم، ولذا لَزِمَ الظانَّ، ومقتضاه أنْ يقضيَ الأولى والثانية )) اهم، ثمَّ ذكر عن "ابن جماعة": ((أنَّ مقتضى كلامِ الحنفيَّة لزومُ قضاء حجَّة واحدة ))، قال: ((ثمَّ وحدنا ما هو أصرحُ منه، ففي "المحيط الرضويُّ": وذكر في "المنتقىُّ": لو فاتهُ الحجُّ ثمَّ حَجَّ من قابلٍ يريدُ قضاءَ تلك الحجَّة، فأفسلَ حجَّتهُ لم يكن عليه إلاَّ قضاءُ حجَّة واحدة، كما لو أفسكَ قضاءَ صوم رمضان)) اهم، ونحوهُ في "منسك الفارسي" عنه، وفي "الكبير" و"اللباب" و"شرحه" في باب الفوات، ثمَّ قال: ((ومدارُ المسائلِ الفقهيَّةِ على النَّقل، ولا عبرةَ بما خالفَهُ من تعليل الفقهاء، على أنَّه لقائلٍ أن يقول: إنَّه لا فرقَ في الحجَّ بين المُسقِط والمُلزم إلاَّ في هذه المسألةِ لصريح النُّقول المقتضيةِ للفَرْق)) أهـ.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الحج ـ فصل الجنايات ٢٥٨/١.

 <sup>(</sup>٢) "التحرير" للقالة الثانية - الباب الأول - الفصل الثالث - مسألة: الأداءُ فعلُ الواجب في وقته المقيّد به شرعاً العمر وغيره صـ٣ كا٢-.

<sup>(</sup>٣) "التقرير والتحبير": ١٢٤/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٧٩٥] قوله: ((ولو مظنوناً)).

<sup>(</sup>٥) ((حتى)) ليست في "الأصل".

الجزء السابع \_\_\_\_\_ باب الجنايات

# (ولم يتفرَّقا) وجوباً بل ندباً إنْ خافَ الوِقاعَ (و) وطؤُهُ......

فأفسَدَها، وقد وجَدَ العلاَّمةُ الشيخُ "إسماعيل النابلسيُّ"(١) هذه المسألةَ منقولةً فقال: ((ولفظُ "المبتغى": لو فاتَهُ الحجُّ ثمَّ حَجَّ من قابلِ يريدُ قضاءَ تلك الحجَّةِ فأفسد حجَّه لم يكن عليه إلاَّ قضاءُ حجَّةٍ واحدةٍ كما لو أفسَدَ قضاءَ صومٍ رمضان)) اهـ.

#### (تنبية)

تقدَّمُ (٢) في كتاب الصلاة أنَّ الإعادة فعلُ مثلِ الواجب في وقته لحللٍ غيرِ الفساد، وهنا الحللُ هو الفساد، فلا يكون إعادةً، لكنَّ مرادهم هناك بالفساد البطلانُ بناءً على عدم الفرق بينهما في العبادات، وقد علمت آنفاً الفرق بينهما في الحجِّ، فصدَق عليه التعريفُ المذكور، على أنَّا قدَّمنا هناك (٢) عن "الميزان" تعريفَها بالإتيان بمثل الفعل الأوَّل على صفةِ الكمال، فافهم.

(١٠٥٥٤] (قولُهُ: ولم يتفرَّقا) أي: الرَّجُلُ والمرأة في القضاء بعدما أفسدا حجَّهما بالجماع، أي: بأن يأخذُ كلٌّ منهما طريقاً غيرَ طريق الآخر بحيث لا يَرَى أحدُهما صاحبَهُ، "نهر"(٤).

رهه ١٥] (قولُهُ: بل نَدْباً إِنْ حافَ الوِقاعَ) كذا في "البحر" عن "المحيط" وغيره، ومثلُهُ في "اللباب" (٢)، وكذا في "القُهُستانيُّ (٢/ق ٤٣٥/ب] عن "الاختيار" ، وكذا في "القُهُستانيُّ (٢/ق ٤٣٥/ب] عن "الاختيار" فرأيتُهُ كذلك، فافهم. قال في "شرح اللباب" (١): ((وأمَّا ما في "الجامع الصغير" (١٠٠٠):

<sup>(</sup>١) "الإحكام": كتاب الحج - باب الجنايات ٢/ق ٩٥/ب.

<sup>(</sup>۲) ٤/٥/٤ "در".

<sup>(</sup>٣) المقولة (٦٠٣٧] قوله: ((في وقته)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل: لمَّا كانت الجناية بالطيب ونحوه إلخ ق١٤٨٪.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل: ولا شيء عليه إنْ نظر إلخ ١٨/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات . فصل: وإذا ألبس المحرم محرماً صـ٧٢٧.

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الحج ـ فصل الجنايات ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٨) "الاختيار": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٩) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: وإذا ألبس المحرم محرماً صـ٧٢٧\_.

<sup>(</sup>١٠) "الجامع الصغير": كتاب الحج ـ باب المحرم إذا قلُّم أظافيره أو حلق شعره صـ٥٦ مرا. بتصرف.

# (بعد وقوفِهِ لم يُفسِدُ حجَّهُ وتجبُ بدنةٌ، وبعدَ الحلقِ) قبلَ الطَّواف (شاةٌ) لخفَّةِ الجناية...

وليست الفرقةُ بشيء أي: بأمر ضروريٌّ، وقال "قاضي خان"<sup>(۱)</sup>: يعني ليس بواحب، وقال "زفرُ" و"مالكُّ" و"الشافعيُّ": يجبُ افتراقهما. وأمَّا وقتُ الافتراق فعندنا و"زفرَ" إذا أحرما، وعند "مالكُِّ" إذا خرَجَا من البيت، وعند "الشافعيِّ" إذا انتهيا إلى مكانِ الجماع)).

[١٠٥٥٦] (قُولُهُ: بعد وقوفِهِ) أي: قبلَ الحلق والطواف.

[١٠٥٥٧] (قولُهُ: وتجبُ بدنةٌ) شملَ ما إذا جامَعَ مرَّةً أو مِراراً إن اتَّحَدَ المجلسُ، فإن اختلَفَ فبدنةٌ للأوَّلِ وشاةٌ للثاني، "بحر" (٢). وشملَ العامدَ والناسيَ كما صرَّحَ به في المتنون و "اللباب" (المحلفاً لِما في "أسرَ اللباب" ((وهو خلافُ خلافاً لِما في "أسرَ اللباب" ((وهو خلافُ ما في المشاهيرِ من الرَّوايات من عدم الفرق بينهما في سائرِ الجنايات، وصرَّحَ بخصوصِ المسألة في "الخانيَّة" (قر)).

[١٠٥٥٨] (قولُهُ: قبلَ الطواف) أي: طوافِ الزِّيارة كلِّهِ أو أكثرِهِ كما في "النهر"(١).

[١٠٥٥] (قولُهُ: لِخِفَّةِ الجنايةِ) أي: لوجودِ الحِلِّ الأوَّلِ بالحلق في حقِّ غيرِ النساء، وما ذكرة من التفصيل هو ما عليه المتونُ، ومشى في "المبسوط"(٢) و"البدائع"(٨) و"الإسبيجابيّ" على وحسوب البدنة قبل الحلق وبعده، وفي "الفتح"(١): ((أنَّه الأوجهُ لإطلاق ظاهر الرِّواية وجوبَها بعد الوقوف

<sup>(</sup>١) "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج ـ باب المحرم إذا قلَّم أظافيره أو حلق شعره ١/ق ٧٧/ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: ولا شيء عليه إنْ نظر إلخ ١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: ولو جامع مراراً قبل الوقوف صـ٢٢٨ ـ.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: وإن جامع بعد الوقوف بعرفة صـ٢٢٨ ــ.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الحج ـ فصل فيما يجب على المحرم بارتكاب المحظور ٢٨٨/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل: لمَّا كانت الجناية بالطيب ونحوه إلخ ق١٤٨٪.

<sup>(</sup>٧) "المبسوط": كتاب المناسك \_ باب الطواف ٣٩/٤.

<sup>(</sup>٨) "البدائع": كتاب الحج - فصل: وأما بيان ما يفسد الحج ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الحج - باب الجنايات ٢/٥٥٦.٥ ٤٥٧.

## (و) وطؤُهُ (في عمرته قبل طوافه أربعةً مُفسِدٌ لها، فمَضَى وذَبَحَ وقَضَى) وجوباً...

بلا تفصيل))، وناقشة في "البحر"(١) و"النهر"(٢)، وأمَّا لو جامَعَ بعد طواف الزِّيارة كلِّهِ أو أكثرِهِ قبل الحلق فعليه شاقّ، "لباب". قال شارحه "القاري"(٢): ((كذا في "البحر الزاخر" وغيره، ولعلَّ وجهه أنَّ تعظيم الجناية إنما كان لمراعاة هذا الرُّكن، وكان مقتضاه أنْ يستمرَّ هذا الحكمُ ولو بعد الحلق قبل الطواف، إلاَّ أنَّه سُومِحَ فيه لصورةِ التحلُّلِ ولو كان متوقِّفاً على أداءِ الطواف بالنسبة إلى الجماع)) اهد.

وظاهرُهُ: أنَّ وجوب الشَّاة في هذه المسألة لا نزاعَ فيه لأحدٍ خلافاً لِما في "شرح النقاية" لـ "القاري"(\*)، حيث جعَلَها محلُّ الخلاف المذكور قبله، نعم استشكلَها في "الفتح"(\*): ((بأنَّ الطواف قبل الحلق لم يَحِلُّ به من شيءٍ، فكان ينبغي وجوبُ البدنة))، ويُعلَمُ جوابُهُ من التوجيه المذكور عن "شرح اللباب".

هذا، ولم يذكر حكم جماع القارن، قال في "النهر"(1): ((فإنْ حامَعَ قبل الوقوفِ وطوافِ العمرة فسَدَ حجُّهُ وعمرته، ولَزِمَـهُ دمان، وسقَطَ عنه دمُ القِران، وإنْ بعدهما قبل الحلق لَزِمَـهُ [٢/ق٤٣٦]] بدنةٌ للحجُّ وشاةٌ للعمرة، واختُلِفَ فيما بعده)) اهـ. وتوضيحُهُ في "البحر"(٧).

[١٠٥٦٠] (قُولُهُ: ووطؤُهُ في عمرتِهِ) شملَ عمرةَ المتعة، "ط" (^^.). [١٠٥٦] (قُولُهُ: وذَبَحَ) أي: شاةً، "بحر" (^.).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: ولا شيء عليه إنْ نظر إلخ ١٨/٣.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: لمَّا كانت الجناية بالطيب ونحوه إلخ ق١٤٨ /أـ ب.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: وإن جامع بعد الوقوف بعرفة صـ٢٢٨ـــ.

<sup>(</sup>٤) "شرح النقاية": كتاب الحج \_ فصل في الجنايات ١٤/١٥.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢/٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: لمَّا كانت الجناية بالطيب ونحوه إلخ ق١٤٨/ب.

<sup>(</sup>٧) انظر "البحر": كتاب الحج .. باب الجنايات . فصل: ولا شيء عليه إن نظر إلخ ١٨/٣.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٧/١.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: ولا شيء عليه إن نظر إلخ ١٩/٣.

(و) وطؤُهُ (بعد أربعةٍ ذَبَحَ ولم يُفسِد) خلافاً لـ "الشافعيّ".

(فَإِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ صِيداً) أي: حيواناً برِّيّاً متوحِّشاً بأصْلِ خلقته.....

(١٠٥٦٢) (قولُهُ: ووطؤُهُ بعد أربعةٍ ذَبَحَ ولم يُفسِد) المناسبُ أن يقول: لم يُفسِدُ وذَبحَ؛ ليصعَّ الإخبارُ عن المبتدأ بسلا تكلَّف إلى تقديرِ العائد، قال في "البحر"(١): ((وشملَ كلامُهُ ما إذا طافَ الباقيَ وسعى أوَّلاً لكنْ بشرطِ كونه قبلَ الحلق، وتركَهُ للعلم به؛ لأنَّه بالحلقِ يخرُجُ عن إحرامِها بالكليَّة بخلاف إحرامِ الحجِّ، ولَمَّا بيَّنَ "المصنَّف" حكمَ المفرد بالحجِّ والمفرد بالعمرةِ عُلِمَ منه حكمُ القارن والمتمتع)) اهـ.

والحيراز المحرور والمحرور المحرور الم

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: ولا شيء عليه إن نظر إلخ ١٩/٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل في جزاء الصيد ٣/٣.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيدًا إلخ ٢٩/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في ترك الواجبات بعذر صدا ٢٤١ ...

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأمَّا بيان أنواعه ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل: وإن قتل صيداً إلخ ٢٨/٣.

الجزء السابع \_\_\_\_\_ ١٧١ \_\_\_\_ باب الجنايات

(أو دَلَّ عليه قاتلَهُ).....

ودخلَ في المتوحّش بأصل خلقته نحو الظّبي المستأنس وإنْ كانت ذكاتُهُ بالذّبح، وحرَجَ البعيرُ والشّاةُ إذا استوحشا وإنْ كانت ذكاتُهما بالعَقْر؛ لأنَّ المنظور إليه في الصيديَّة أصلُ الحلقة، وفي الذّكاة الإمكانُ وعدمُهُ، "بحر"(١). وحرَجَ الكلبُ ولو وحشيًّا؛ لأنّه أهليًّ في الأصلِ، وكذا السّنُّورُ الأهليُّ، أمَّا البَرِّيُّ ففيه روايتان عن "الإمام"، "فتح"(١). وحزمَ في اللحرِ "(٢)؛ ((بأنَّه كالكلب)).

### ( تنبية )

قال في "شرح اللباب"(٤): ((والظاهرُ أنَّ ماء البحر لو وُجِدَ في أرض الحرم يحلُّ صيدُهُ [٢/ق٣٦٥/ب] أيضاً لعمومِ الآية وحديثِ: (( هـ و الطهورُ ماؤه والحلُّ ميتُنهُ ))(٥)، وقد صرَّحَ به الشافعيَّة حيث قالوا: لا فرق بين أن يكون البحرُ في الحلِّ أو الحرم)) اهـ.

وفيه: ((وقد يُوجَدُ من الحيوانات ما تكونُ في بعض البلاد وحشيَّة الخلقة، وفي بعضها مستأنسةً كالجاموس، فإنَّه في بلاد السُّودانِ مستوحشٌ ولا يُعرَفُ منه مستأنسٌ عندهم)) اهـ. ولم يبيِّنْ حكمة، وظاهرُهُ أنَّ المحرِمَ منهم في بلاده يحرُمُ عليه صيده ما دام فيها، والله تعالى أعلم.

[1.6٦٤] (قولُهُ: أو دلَّ عليه قاتلَهُ) أرادَ بالدِّلالة الإعانةَ على قتلِهِ سـواءٌ كانت دلالةٌ حقيقةٌ بالإعلام بمكانه وهو غائبٌ أوْ لا، "بحر" (١٠). فدخَلَ فيها الإشارةُ كما يشيرُ إليه كلام "الشارح"، وهي ما يكونُ بالحضرة، وفسَّرَها في "الفتح" ((بأنَّها تحصيلُ الدِّلالة بغير اللِّسان)) اهـ.

T 1 T/Y

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٢٨/٣.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في حزاء الصيد ٣-٢/٣.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إنْ قتل عرم صيداً إلخ ٣٦/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في ترك الواجبات بعذر صـ ٢٤١ ــ

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ٥/٤٠٤.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إنْ قتل محرم صيداً إلخ ٢٩/٣.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل في جزاء الصيد ٥/٣.

| حاشيه ابن عابدين |                                         | 777           | -                                       | فسم العبادات |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|
|                  |                                         |               |                                         |              |
|                  |                                         |               |                                         |              |
| *************    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ************ |

ومقتضاه: أنَّ الدِّلالة أعمُّ لحصولها باللِّسان وغيره.

وذكرَ الشيخُ "إسماعيل"<sup>(١)</sup> عن "الـبِرْجَنديِّ" ما نصُّهُ: ((ولا يخفى أنَّ ذكر الدِّلالـة يُغني عن الإشارةِ، وقد تُحَصُّ الإشارةُ بالحضرةِ والدِّلالةُ بالغيبةِ)) اهـ.

فكان ينبغي أنْ يزيدَ "المصنّف": أو أعانَهُ عليه أو أمرهُ بقتله؛ لحديث "أبي قتادة" في "الصحيحين": (( هـل منكم أحدٌ أمَرهُ أو أشارَ إليه؟ ))، وفي رواية "مسلم": (( هـل منكم أحدٌ أمَرهُ أو أشارَ إليه؟ ))، وفي رواية "مسلم": (( هـل أعانةُ )) لا يشملُ أو أَعَنْتُم؟ )) قالوا: لا، قال: (( فكُلُوا )) وقولُ "البحر": ((إنَّ المراد بالدِّلالة الإعانةُ )) لا يشملُ الأمرَ؛ إذ لا إعانة فيه ما لم تكن معه دلالةٌ على ما يأتي (٢) قريباً، نعم يشملُ ما لو دخلَ الصيدُ مكاناً فدلهُ على طريقهِ أو على بابه، وما لو دلَّهُ على آلةٍ يرميه بها، وكذا لو أعارَها له على المعتمد، إلاَّ إذا كان مع القاتل سلاحٌ غيرُها على ما عليه أكثرُ المشايخ.

### ( تنبية )

قيَّدَ الدالَّ بالمحرم بإرجاعِ الضمير إليه، وأطلَقَ في القاتل؛ لأنَّ الدالَّ الحلالَ لا شيءَ عليه إلاَّ الإثمُ على ما في المشاهير من الكتب، وقيل: عليه نصفُ القيمة، "شرح اللباب"(٤). ولا يُشترَطُ كونُ المدلول مُحرِمً، فلو دلَّ مُحرِمٌ حلالاً في الحلِّ فقتلَهُ فعلى الدَّالِّ الجزاءُ دون المدلول، "لاكتب"(٥).

<sup>(</sup>١) "الإحكام": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢/ق ١٩٦/أ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٢٤) كتاب حزاء الصيد \_ باب: لا يشيرُ المحرمُ إلى الصيد لكي يصطاده الحلل، ومسلم(١٩٩١)(١٠) كتاب الحج \_ باب تحريم الصيد للمحرم، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١٨٩/٥ كتاب الحج \_ باب ما لا يأكل المحرم من الصيد.

وأمّا رواية مسلم: (رهل أشَرْتُم أو أَعَنْتُم)، فهي برقم(٦١٦)(٦١)، وكذلك عند النّسائيّ ١٨٦/٥ كتاب المناسك ــ باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٥٦٦] قوله: ((غير عالم)).

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في الدلالة والإشارة ونحو ذلك صـ٧٤٧\_.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في الدلالة والإشارة ونحو ذلك صـ٧٤٧ ــ.

| باب الجنايات | 777  |     | الجزء السابع      |   |
|--------------|------|-----|-------------------|---|
|              | <br> | الم | صدِّقاً له غياً ع | 2 |

[1090] (قولُهُ: مُصدِّقاً له) هذه الشُّروطُ لوجوب الجزاء على الدالِّ المحرمِ، أمَّا الإِنْمُ فمتحقِّق مطلقاً كما في "البحر"(١)، زاد في "النهر"(٢): ((وليس معنى التصديقِ أنْ [٢/ق٤٣٧]] يقول له: صدقت، بل أنْ لا يُكذّبه، حتَّى لو أُخبِرَ مُحرِم بصيدٍ فلم يره حتَّى أخبرَ مُحرِم آخرُ، فلم يصدِّق الأوَّل ولم يكذّبه، ثمَّ طلب الصيدَ فقتلَهُ كان على كلِّ واحدٍ منهما الجزاءُ، ولو كذّبَ الأوَّل لم يكن عليه)).

واحدٌ، وإلا فحزاءان)، وأحاب في "البحر"(1) وغيرها للأمر بالأخذ ليس من قبيل الدَّالُّ؛ لكون دلالته تحصيلُ الحاصل، فكانت كلا دلالة، "لباب" و"شرحه"(١). وعليه فيُشكِلُ ما في "المحيط" عن "المنتقى": ((لو قال: خُذْ أحدَ هذين وهو يراهما فقتلهما فعلى الدَّالُّ حزاءٌ واحدٌ، وإلا فحزاءان))، وأحاب في "البحر"(1)؛ ((بأنَّ الأمر بالأخذ ليس من قبيلِ الدَّلالة، فيُوجبُ الجزاء مطلقاً))، قال: ((ويدلُّ عليه ما في "الفتح"(٥) وغيره: لو أمرَ المحرمُ غيرهُ بمَاخذِ صيدٍ، فَأَمرَ المُورَ آخرُ فالجزاءُ على الآمرِ الثاني؛ لأنَّه لم يمتثل أمرَ الأوَّل؛ لأنَّه لم يأتمر بسالأمرٍ، بخلاف ما لو دلَّهُ الأوَّل؛ الأوَّل على الصيدِ وأمرَهُ، فأمرَ الثاني ثالثاً بالقتل حيث يجبُ الجزاء على الثلاثةِ، فقد فرَّقُوا بين الأمر المحرَّدِ والأمر مع الدَّلالة)) اهد.

والحاصل: أنَّ عدم العلم شرطٌ للدِّلالة لا للأَمْر، بل هـو مُوحِبٌ للحزاء مطلقاً بشرطِ الائتمار.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٢٩/٣ ـ ٣٠. ٢٠.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في جزاء الصيد ق ١٥٠/ب.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في الدلالة والإشارة ونحو ذلك صـ٢٤٦ــ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٠/٣ باختصار.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج . باب الجنايات . فصل في حزاء الصيد ٦/٣.

<sup>(</sup>٦) في "ب" و"م": ((دَلُّ)).

واتَّصَلَ القتلُ بالدِّلالةِ أو الإشارةِ والدالُّ والمشيرُ بباقِ على إحرامِهِ، وأَخَذَهُ قبـل أَن يَنْفَلِتَ عن مكانه (بَدْءاً أو عَوْداً، سهواً أو عمداً) مباحاً.....

[١٠٠٥٦] (قُولُهُ: واتَّصَلَ القتلُ بالدِّلالةِ) أي: تحصَّلَ بسببِها، "شرح اللباب"(١).

وَاللَّهُ: والدَّالُ والمشيرُ) الأولى: أو المشيرُ بأو؛ لأنَّ الحكم ثابتٌ لأحدهما، وليصحَّ قوله بعدُ: ((باق))، واحترزَ بذلك عمَّا إذا تحلَّلَ الدَّالُ أو المشيرُ فقتلَهُ المدلول لا شيءَ عليه ويأثم، "هنديَّة"(۲)، "طُ"(۲).

[١٠٥٦٩] (قولُهُ: قبلَ أن يَنفلِتَ عن مكانِهِ) فلو انفلَتَ عن مكانه، ثمَّ أخذَهُ بعد ذلك فقتلَهُ فلا شيءَ على الدالِّ، "هندية" (٥)، "ط" (١).

[١٠٥٧٠] (قُولُهُ: بَدْءًا أَوْ عَوْدًا) أي: لا فرق في لزوم الجزاء بين قتل أوَّلِ صيدٍ وبين ما بعده، وقال "ابن عبَّاسٍ": ﴿ لا جزاءَ على العائد ﴾(٧)، وبه قال "داود" و "شريح"، ولكن يقال للهُ: اذهبُ فينقمُ اللَّهُ منك، "معراج".

[١٠٠٧١] (قولُهُ: سهواً أو عمداً) وكذا مُباشِراً ولو غيرَ مُتَعَدِّ كنائم انقلَبَ على صيدٍ، أو متسبِّاً إذا كان متعدِّيًا كما إذا نصَبَ شبكةً أو حفَرَ له حُفيرةً، بخلاف ما لو نصَبَ فُسُطاطاً لنفسه فتعلَّقَ به صيدٌ، أو حفَرَ حُفيرةً للماء أو لحيوان مباح القتل كذئب فعطِبَ فيها صيدٌ، أو أرسَلَ كلبَهُ إلى حيوانٍ مباحٍ فأخذَ ما يحرُمُ، أو إلى صيدٍ في الحلِّ وهو حلالٌ فحاوزَ إلى الحرم حيث لا يلزمُهُ

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في الدلالة والإشارة ونحو ذلك صـ ٢٤٦ ــ.

<sup>(</sup>٢) "الفتاوى الهندية": كتاب المناسك ـ الباب التاسع في الصيد ٢٥٠/١ نقلاً عن "السراج الوهاج".

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢٧/١٥.

<sup>(</sup>٤) هذه المقولة ساقطة من "الأصل".

<sup>(</sup>٥) "الفتاوى الهندية": كتاب المناسك ـ الباب التاسع في الصيد ٢٥٠/١ نقلاً عن "السراج الوهاج".

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٧/١.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨١٨٤) كتاب المناسك ــ باب ذكر الصيد وقتله، وابن أبي شيبة ٤٢/٤٥
 كتاب الحج ـ باب في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه.

أو مملوكاً (فعليه حزاؤُهُ ولو سَبُعاً غيرَ صائلٍ أو مُستأنِساً أو حماماً) ولـو (مُسَـرُولاً) بفتح الواو: ما في رِحْليه ريشٌ كالسَّروايل (أو هو مضطرٌّ إلى أكلِه)......

شيَّة لعدم [٢/ق٤٣٧/ب] التعدِّي، وتمامُهُ في "النهر"(١) و"البحر"(٢).

[١٠٥٧٢] (قولُهُ: أو مملوكاً) ويلزمُهُ قيمتان: قيمة لللكه، وحزاؤهُ حقًا لله تعالى، "بحر"(") عن "المحيط". ولو كان مُعلَّماً فيأتي (٤) حكمه.

[١٠٥٧٣] (قولُهُ: فعليه جزاؤُهُ) ويتعدَّدُ بتعدُّدِ المقتول، إلاَّ إذا قصَدَ به التحلُّــلَ ورفَـضَ إحرامَـهُ كما صرَّحَ به في "الأصل"<sup>(٥)</sup>، "بحر"<sup>(١)</sup>، وقدَّمناه<sup>(٧)</sup> عن "اللباب".

[١٠٥٧٤] (قولُهُ: ولو سَبُعاً) اسمَّ لكلِّ مُختطِفٍ مُنتهِبي حارحِ قاتلِ عادٍ عادةً، وأراد به كلَّ حيوان لا يُؤكِلُ لحمه مما ليس من الفواسق السَّبعة والحشرات، سُواءٌ كان سَبُعاً أم لا ولو خنزيراً أُو قرداً أو فيلاً كما في "المجمع"، "بحر"<sup>(م)</sup>. ودخلَ فيه سباعُ الطير كالبازي والصقر، وقيَّدَ بغيرِ الصائل لِما سيأتي<sup>(1)</sup> أنَّه لو صالَ لا شيءَ بقتله.

[١٠٥٧ه] (قولُهُ: أو مُستأنِساً) عطفٌ على ((سَبُعاً))، أي: ولو ظبياً مُستأنِساً؛ لأنَّ استئناســه عارضٌ، والعبرةُ للأصل كما مرَّ<sup>(١٠)</sup>.

[١٠٥٧٦] (قولُهُ: وَلُو مُسَرُّولًا) صرَّحَ به لخلافِ "مالكِ" فيه، فإنَّه يقول: لا حزاءَ فيه؛ لأنَّه أَلُوفٌ لا يطيرُ بجناحيه كالبطَّ. /۲۱۲

<sup>(</sup>١) انظر "النهر": كتاب الحج ـ فصل في جزاء الصيد ق٥٥٠/ب.

<sup>(</sup>٢) انظر "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل: إنْ قتل محرم صيداً إلخ ٢٩/٣.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٢٩/٣.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٤٥،١] قوله: ((وكذا)).

<sup>(</sup>٥) "الأصل": كتاب المناسك ـ باب جزاء الصيد ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج . باب الجنايات . فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣١/٣.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٠٤٨٠] قوله: ((إلا أن يقصد الرفض)).

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٨/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) المقولة [٢٠٦٦] قوله: ((أي: حيوان)).

<sup>(</sup>١٠) المقولة [٢٠٥٦٣] قوله: ((أي: حيواناً برِّياً إلخ)).

كما يلزمُهُ القِصاصُ لو قَتَلَ إنساناً وأكَلَ لحمَهُ، ويُقدِّمُ الميتةَ على الصَّيدِ، والصَّيدَ على مال الغير.....

[٧٧٥٧] (قولُهُ: كما يلزمُهُ) أي: المضطرَّ إلى الأكلِ.

(١٠٥٧٨] (قولُـهُ: ويُقلِّمُ الميتةَ على الصَّيد) أي: في قول "أبي حنيفة" و"محمَّـد"، وقال البو يوسف" و "الحسن": يذبحُ الصيدَ، والفتوى على الأوَّل كما في "الشرنبلاليَّة"(١)، "ح"(٢).

قلت: ورجَّحَهُ في "البحر"<sup>(٣)</sup> أيضاً: ((بأنَّ في أكلِ الصَّيد ارتكابَ حرمتين: الأكلِ والقتـلِ، وفي أكل الميتة ارتكابَ حرمةِ الأكل فقط)) اهـ.

والخلافُ في الأولويَّة كما هو ظاهرُ قول "البحر"<sup>(1)</sup> عـن "الخانيَّة"<sup>(°)</sup>: ((فالميتـهُ أُولى)) اهـ. والمرادُ بالحرمة والحرمتين ما هو في الأصل قبل الاضطرار؛ إذ لا حرمةَ بعده.

[١٠٥٧٩] (قُولُهُ: والصَّيدَ على مالِ الغيرِ) ترجيحاً لحقِّ العبد لافتقاره، "زيلعي"(١).

## ( تنبية )

في "البحر"(٢) عن "الخانيَّة"(^): ((وعن بعضِ أصحابنا: مَن وحَدَ طعام الغيرِ لا تباحُ لـه الميتة،

(قولُهُ: والخلافُ في الأولويَّة كما هو ظاهرُ قول "البحر" إلخ لكن عبارة "البحر" المسوقة لترجيح الأوَّلِ تفيدُ أنَّ الحُلاف في الوجوب لا الأولويَّة، ويفيدُهُ أيضاً ما نقلَهُ "السنديُّ" عن "المبسوط": ((أنَّه يتناولُ الصَّيدَ ويؤدِّي الجزاء، ولا يأكلُ الميتة في قول "أبي حنيفة" و"أبي يوسف"؛ لأنَّ حرمةَ الميتةِ أغلظُ، وحرمةُ الصَّيد مؤقَّتةٌ ترتفعُ بالخروج من الحرم أو الإحرام، فعليه أن يقصدَ أخفَّ الحرمتين دونَ أغلظِهما)).

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٤٧/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق ١٠٠٠ /ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٩/٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات \_ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٩/٣.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الحج \_ فصل في المقطعات ٣١٣/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل في الصيد ٦٨/٢.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٩/٣.

<sup>(</sup>٨) "الحانية": كتاب الحج \_ فصل في المقطعات ٣١٣/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

ولحمِ الإنسانِ، قيل: والحنزيرِ، ولو الميتُ نبيًّا لـم يَحِلُّ بحـالٍ كمـا لا يـأكلُ طعـامَ مضطرِّ آخرَ، وفي "البزَّازيَّة"(١):......

وهكذا عن "ابن سماعة" و"بشرٍ" أنَّ الغصب أولى من الميتة، وبه أخَذَ "الطحاويُّ"، وقسال "الكرخيُّ": هو بالخيار)).

[١٠٥٨٠] (قولُهُ: ولحم الإنسانِ) أي: لكرامته، ولأنَّ الصَّيد يَحِلُّ في غيرِ الحرم أو في غيرِ حالة الإحرام، والآدميُّ لا يَحِلُّ بحال، "ح"<sup>(٢)</sup>.

[١٠٥٨١] (قولُـهُ: قيـل: والخنَّنزير) بـالجرِّ عطفاً علـى الإنسـان، وعبـارةُ "البحـر"(") عن "الخانيَّة"(أ): ((وعن "محمَّدِ": الصيدُ أُولى من لحم الخنزير)) اهـ.

وفي "البحر"(°) عن "الخانيَّة"(<sup>")</sup>: ((والكلبُ أولى من الصَّيد؛ لأنَّ في الصَّيد ارتكابَ المحظورين))(<sup>٧)</sup>.

[١٠٠٨٢] (قُولُهُ: ولـو الميتُ نبيًّا إلخ) غيرُ منصوصٍ في المذهب، بل نقلَهُ في "النهر"(^^)

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الحج ١٠٨/٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق ١٤٠/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٩/٣.

<sup>(</sup>٤) "الحانية": كتاب الحج ـ فصل في المقطعات ٣١٣/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل: إن قتل محرم صيداً ٣٩/٣.
 (١) "الحانية": كتاب الحج \_ فصل في المقطعات ٣١٣/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) في "د" زيادة: ((في "بجمع الفتاوى": مُحرِمٌ مضطرٌ وجَدَ صيداً وكلباً فالكلبُ أُولى من الصَّيد؛ لأنَّ في الصَّيد ارتكاب محظورين، ولو وجَدَ صيداً ومالَ إنسان يذبحُ الصيد ولا يأكلُ مال الغير عند الكلِّ، قال بعض الفضلاء: فعلى هذا ينبغي أن يكون الحكمُ في الصيد و الخُنزير كالحكم في الصيد والكلب؛ لأنَّ في أكلِ الخنزير محظوراً واحداً كالكلب، والكلبُ كالخنزير في نجاسةِ عينه عند محمَّد، ويمكن أن يقال: إنَّ أكل الخنزير أشنعُ وأبشعُ؛ لأنَّه محرَّمُ الأكل بنصُّ القرآن نجسُ العين بالاتفاق، فافترقا، حموي)).

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الحج \_ فصل في جزاء الصيد ق٥٥ ا/أ.

| حاشية ابن عابدين | 7 7 7 | <br>قسم العبادات |
|------------------|-------|------------------|
|                  |       |                  |
|                  |       |                  |

(( الصَّيدُ المذبوحُ أُولَى اتَّفاقاً ))، "أشباه"(١). ويُغرَّمُ أيضاً ما أكلَهُ لو بعدَ الجزاء. (و) الجزاءُ (هو ما قوَّمَهُ عَدْلان)...........

عن الشافعيَّة.

[١٠٥٨٣] (قولُهُ: الصَّيدُ المذبوحُ<sup>٢٦)</sup> أولى) أي: ما ذبَحَهُ محرمٌ آخــرُ، أو ذبَحَـهُ هــو قبــل الاضطرار؛ لأنَّ في أكله ارتكابَ محظور واحدٍ بخلاف اصطيادِ غيره للأكل.

[100/4] (قولُهُ: ويُغرَّمُ أيضاً إلخ) أي: يُغرَّمُ الذابحُ قيمةَ ما أكله زيادةً على الجزاء لو كان الأكلُ بعد أداء الجزاء، أمَّا قبله فيدخلُ ما أكَلَ في ضمان الصَّيد، فلا يجبُ له شيءٌ بانفراده، ولا فرقَ بين أكله وإطعام كلابه، وقالا: لا يُغرَّمُ بأكلِهِ شيئًا، وتمامه في "النهر"("). قال في "اللباب"(أ): ((ولو أكلَ منه غيرُ الذَّابح فلا شيءَ عليه، ولو أكلَ الحلالُ مما ذَبحَهُ في الحرم بعد الضَّمان لا شيءَ عليه للأكل)).

(ما)) مصدريَّة، أو ما قوَّمَهُ عَدْلان) أي: ما حَعَلَهُ العَدْلان قيمـةً للصَّيد، فـ ((ما)) مصدريَّة، أو ما قوَّمَهُ به على أنَّها موصولة، والأوَّلُ أُولى، فافهم. ويُقوَّمُ بصفته الخَلْقيَّةِ على الرَّاجح كالملاحة والحسن والتصويت لا ما كانت بصنع العباد إلاَّ في تضمين قيمته لمالكِه، فيُقوَّمُ بها أيضاً إلاَّ إذا كانت للَّهوِ كَنَقْرِ الدِّيك ونَطْح الكبش فلا تُعتبَرُ كما في الجارية المغنّية.

(قولُهُ: فـ: ما مصدريَّة إلخ) لعـلَّ الأولى أن يقـول:((مــا)) نكـرةٌ موصوفةٌ أو اسـمٌ موصـول بمعنـى الشَّيء أو الذي حعلَهُ العدلان قيمةٌ، وعلى هذا يكونُ العائدُ أو الرَّابط مذكوراً، أو يُقدَّرُ الضميرُ الرَّابط حينلهِ، ولا يستقيمُ جَعْلُها مصدريَّةً إلاَّ بتأويلِ المصدرِ بالمشتقِّ.

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ـ القاعدة الخامسة: الضرر يزال ـ درءُ المفاسد مُقدَّمٌ على جلب المصالح صـ٩٩ـــ

<sup>(</sup>٢) في "د" زيادة: ((أي: الذي ذَبَحَهُ قبل الاضطرار ثمَّ اضطَّ، كما يظهرُ من "حاشية الأشباه" لأبي السعود)).

<sup>(</sup>٣) انظر "النهر": كتاب الحج ـ فصل في حزاء الصيد ق٥٣ ا/أ.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في ذبيحة المحرم صـ٥٣\_.

وقيل: الواحدُ ـ ولو القاتلَ ـ يكفي (في مَقْتَلِهِ أو في أقربِ مكانِ منه) إنْ لم يكن..

والمرادُ بالعَدْل مَن له معرفةٌ وبَصارةٌ بقيمةِ الصَّيد لا العدلُ في باب الشَّهادة، "بحر"(١) ملخَّصاً. وأطلَقَ في كونِ الجزاء هو القيمة، فشمَلَ الصَّيدَ الذي له مِثْلٌ وغيرَهُ، وهو قولهما، وخصَّهُ "محمَّدً" بما لا مِثْلَ له، فأو جَبَ فيما له مِثْلٌ مثلهُ، ففي نحو الظبي شاة، والنَّعامةِ بدنة، وفي حمارِ الوحش بقرة، وتوجيهُ كلِّ في المطوَّلات.

[١٠٥٨٦] (قولُهُ: وقيل: الواحدُ ـ ولو القاتلَ ـ يكفي) [٢/ق٣٦٥/ب] الأولى إسقاطُ قوله: ((ولو القاتلَ))؛ لأنَّه بحثٌ من صاحب "البحر"(٢)، وقال بعده: ((لكنَّه يتوقَّفُ على نقل، ولم أره)) اهـ.

على أنَّ صاحب "اللباب"(٢) صرَّحَ بخلافه حيث قال: ((ويُشترَطُ للتَّقويمِ عَدُلان غيرُ الجاني، وقيل: الواحدُ يكفي)) اه.

وعكَسَ في "الهداية"<sup>(١)</sup>، حيث اكتفى بالواحد، وعبَّرَ عن المثنَّى بـ ((قيل)) مَيْلاً إلى أنَّ العدد في الآيـة للأولويَّة، وتَبِعَهُ في "التبيين"<sup>(°)</sup> لـ "الزيلعيِّ" و"السِّراج" و"الجوهرة"<sup>(١)</sup> و"الكافي<sup>"(٧)</sup>،

(قُولُةُ: على أنَّ صاحب "اللباب" صرَّحَ بخلافِهِ إلخ) فيه أنَّ ما في "اللبـاب" إنمـا اشـتَرَطَ أن يكون العدلان غيرَ القاتلِ على القول بالمناقِ الواحد لم يَشترِطُ أن يكون غيرَ القاتل، بل أَطلَقَ فيه، فلم يصرِّح في "اللباب" بخلاف بحث "البحر"، بل إطلاقُهُ يفيدُ ما يحنَّهُ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل المحرم صيداً ٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٢/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في جزاء الصيد مطلقاً في الإحرام صـ٥٥ ٢ ــ.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٦) "الجوهرة النيرة": كتاب الحج ـ باب الجنايات في الحج ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٧) "كافي النسفي": كتاب الحج - الصيد ١/ق ٩٣/ب.

في مَقْتَلِهِ قيمةً، ف ((أو)) للتَّوزيع لا للتَّحيير.

(و) الجزاءُ (في سَبُعٍ).......(و) الجزاءُ (في سَبُعٍ).....

وهو ظاهرُ "العناية"(١) أيضاً، فافهم. وما مشى عليه "المصنّفُ" و"اللبابُ" استظهَرَهُ في "الفتح"(٢)، وقال في "المعراج" عن "المبسوط"(٣): ((على طريقةِ القياس يكفي الواحدُ للتَّقويم كما في حقوقِ العباد وإن كان المثنَّى أحوطَ، لكنْ تُعتَبرُ حكومةُ المثنَّى بالنصِّ)) اهـ. ومثلُهُ في "غاية البيان".

ومقتضاه اختيارُ المثنَّى، وعزا في "البحر"<sup>(٤)</sup> و"النهر"<sup>(٥)</sup> تصحيحَهُ إلى "شرح الـدرر"، وكأنَّه من جهةِ اقتصاره عليه متناً، وبه اندفَعَ اعتراضُ "الشرنبلاليِّ"<sup>(٢)</sup> عليهما: ((بأنَّه لـم يُصـرِّخْ في "الدرر" بتصحيحِهِ))، والمرادُ بـ "الدُّرر" لـ "منلا خسرو"، ومثله في "درر البحار" لـ "القُوْنويِّ"، ومشى في شرحها "غرر الأذكار"<sup>(٧)</sup> على الاكتفاء بواحدٍ.

[١٠٥٨٧] (قُولُهُ: في مقتلِهِ) أي: موضع قتله، قــال في "المحيـط": ((وعلـى روايـةِ "الأصــل"<sup>(٨)</sup> اعتُبرَ مع المكان الزَّمانُ في اعتبارِ القيمة، وهو الأصحُّ))، "نهر"<sup>(٩)</sup>.

[١٠٥٨٨] (قولُـهُ: فـأو للتَّوزيـع إلـخ) أي: أنَّ المعتبر هـو مكانُـهُ إنْ كـان يبـاعُ فيـه الصَّيـــد، وإلاَّ فالمعتبرُ هو أقربُ مكان يباع فيه، لا أنَّ العَدْلين يُحيَّران في تقويمه مطلقاً.

[١٠٥٨٦] (قُولُهُ: فِي سَبُع) أي: غيرِ صائلِ كما مرَّ<sup>(١٠)</sup>، أمَّا الصَّائلُ فلا شيءَ في قتله

<sup>(</sup>١) "العناية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في جزاء الصيد ١٢/٣ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في جزاء الصيد ١٣/٣.

<sup>(</sup>٣) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب حزاء الصيد ٨٣/٤.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٢/٣.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج ـ فصل في جزاء الصيد ق١٥٣/أ.

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٤٧/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٧) "غرر الأذكار": كتاب الحج ـ ذكر جزاء الصيد ق٩٨أ.

<sup>(</sup>٨) "الأصل": كتاب الحج - باب حزاء الصيد ٣٦٧/٢.

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الحج ـ فصل في جزاء الصيد ق٥٥ ا/أ.

<sup>(</sup>١٠) المقولة [٤٧٥٠٢] قوله: ((ولو سبعاً)).

أي: حيوان لا يُؤكّلُ ولو خنزيراً أو فيلاً (لا يُزادُ على) قيمةِ (شاةٍ وإنْ كان) السَّبُعُ (أكبرَ منها) لأنَّ الفساد في غيرِ المأكول ليس إلاَّ بإراقةِ الدَّم، فلا يجـبُ فيـه إلاَّ دمٌ، وكذا لو قتَلَ مُعلَّماً ضَمِنَهُ لحقِّ الله غيرَ مُعلَّمٍ ولمالكه مُعلَّماً.....

کما سیأتی<sup>(۱)</sup>.

T1 2/T

[١٠٥٩٠] (قولُـهُ: أي: حيوان لا يُؤكل تفسيرٌ مرادٌ، وإلاَّ فالسَّبُعُ أخـصُّ كمـا علمـتَ من تفسيره الذي قلَّمناه (٢)، ولا بدَّ من زيادةِ: وليس من الفواسقِ السَّبعةِ والحشراتِ كما مرَّ<sup>٣)</sup>.

[١٠٥٩١] (قولُـهُ: على قيمةِ شاقٍ) المرادُ بها هنا أدنى ما يُحزي في الهدي والأضحية، وهو الجَذَعُ من الضَّأْن، "بحر"(٤).

والله عنه الله الله المولى: أكثرَ قيمةً منها؛ لأنَّ ما ذكره إنما يناسبُ قولَ "محمَّدٍ" باعتبار المثل صورةً.

[١٠٥٩٣] (قولُهُ: ليس إلاَّ بإراقةِ الدَّمِ) أي: دون اللَّحم؛ لأنَّه غيرُ مأكول، أمَّا مأكولُ اللَّحم ففيه فسادُ اللَّحم أيضاً، فتحبُ قيمتُهُ بالغةَ ما بلَغَتْ، "نهر"(٥) عن "الخانيَّة"(٢).ً

[1004] (قولُهُ: وكذا) أي: كما أنَّه لا يُزادُ على قيمة الشَّاة وإنْ كان السَّبُعُ أكثرَ قيمةً منها فكذا لو كان مُعلَّماً، لا يَضمَنُ ما زاد بالتَّعليم لحقِّ الله تعالى، أمَّا لو كان [٢/ق٣٩٥]] مملوكاً فيَضمَنُ قيمةً ثانيةً لمالكِهِ مُعلِّماً، وقيَّلَ بالتَّعليم لأنَّه يَضمَنُ لحقِّ الله تعالى أيضاً زيادةَ الوصف الخَلْقيِّ كالحسن والملاحة كما في الحمامة المطوَّقة كما مرَّ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠٦٦٧] قوله: ((صائل)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٠٥٧] قوله: ((ولو سبعاً)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٥٧٤] قوله: ((ولو سبعاً)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٣/٣.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج ـ فصل في جزاء الصيد ق٥٦ ا/ب معزياً إلى "شرح الجامع الصغير".

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الحج ـ فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام ٢٩٢/١ ٢٩٢ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٠٥٨٥] قوله: ((والجزاء هو ما قوَّمَهُ عدلان)).

(ثمَّ له) أي: للقاتلِ (أنْ يشتريَ به هدياً ويذبَحَهُ بمكَّةَ أو طعاماً ويتصدَّقَ) أين شاء (على كلِّ مسكين) ولو ذمِّيًا (نصفَ صاعِ من بُرٌّ أو صاعاً من تَمْرٍ أو شعيرٍ) كالفطرةِ (لا) يُحزُّنُهُ (أقلُّ)......

[1090] (قولُهُ: ثمَّ له، أي: للقاتلِ إلخ) وقيل: الخيارُ للعَدُلين، وله أنْ يجمعَ بين الثلاثة في جزاء صيدٍ واحدٍ، بأنْ بلَغَتْ قيمتُهُ هدايا متعدِّدةً، فذبَحَ هدياً وأطعَمَ عن هدي وصامَ عن آخر، وكذا لو بلَغَتْ هدين إنْ شاء ذبَحَهما، أو تصدَّقَ بهما، أو صامَ عنهما، أو ذبَحُ أحدَهما وأدَّى بالآخرِ أيَّ الكفَّاراتِ شاء، أو جَمَعَ بين الثلاثة، ولو بلغت قيمتُهُ بدنةً إنْ شاء اشتراها أو اشترى سبَّعَ شياهٍ، والأوَّلُ أفضلُ، وإنْ فضَلَ شيءٌ من القيمةِ إنْ شاء اشترى به هدياً آخر إنْ بلَغَهُ، أو صرَفَهُ إلى الطعام، أو صام، وتمَامُهُ في "اللباب" و"شرحه" (١).

[1091] (قولُهُ: ويذبُحُهُ بمكَّة) أي: بالحرم، والمرادُ من الكعبة في الآية الحرمُ كما قال المنسَّرون، "نهر" أنه فلو ذبَحَهُ في الحلِّ لا يُحزيه عن الهدي بل عن الإطعام، فيُشترَطُ فيه ما يُشترَطُ في الإطعام، وأفاد بالذَّبح أنَّ المراد التقرُّبُ بالإراقة، فلو سُرِقَ بعده أحزأه لا لو تصدَّقَ به حيًا، ولو أكلهُ بعد ذبحِهِ غَرِمَهُ، ويجوزُ التصدُّقُ بكلِّ لحمه أو بما غَرِمَهُ من قيمةِ أكلِهِ على مسكينِ واحدٍ، "بحر" أنهر" أي

[٩٠٠٥٧] (قولُهُ: ولو ذمّيًا) تقدَّم<sup>(٤)</sup> في المصرف أنَّ المفتى به قــولُ "الشاني" أنَّـه لا يصــحُّ دفــعُ الواجبات إليه.

[١٠٥٩٨] (قُولُهُ: نصفَ صاعٍ) حالٌ أو مفعولٌ لفعلٍ محذوفٍ، أي: وأعطى؛ لأنَّ ((تصدَّقَ)) لا يتعدَّى بنفسه إلاَّ أنْ يُضمَّنَ معنى قسَمَ مثلاً.

[٩٠٠٩٩] (قولُهُ: كالفطرةِ) الظاهرُ أنَّ التشبيه إنما هو في المقدارِ لا غير كما جَرَى عليه

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": فصل في جزاء الصيد مطلقاً في الإحرام صـ٧٥٨-٢٥٩\_.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج \_ فصل في حزاء الصيد ق ٥١ /ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل المحرم صيداً إلخ ٣٣/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٨٦٠٠] قوله: ((خلافاً للثاني)).

أو أكثرُ (منه) بل يكونُ تطوُّعاً (أو صامَ عن طعامِ كـلِّ مسكين يومـاً، وَإِنْ فضَـلَ عن طعامِ مسكين) أو كان الواجبُ ابتداءً أقلَّ منه (تصدَّقَ به أو َ صامَ يوماً) بدَلَهُ. (ولا يجوزُ أن يُفرِّقَ نصفَ صاع على مساكين).........

"الزيلعيُّ"(١) وغيره، فلا يَرِدُ ما في "البحر"(٢): ((من أنَّ الإباحة هنا كافيةٌ كما سيأتي))(٢)، أفادّهُ في "النهر"(٤).

[١٠٦٠٠] (قولُهُ: أو أكثرُ) كأنْ يكون الواجبُ ثلاثَ صِيْعانِ مثلاً دَفَعَها إلى مسكينين، وكذا لو دَفَعَ الكلَّ إلى واحدٍ، لكنَّه سيأتي<sup>(٥)</sup> التصريحُ به، فافهم.

و١٠٦٠١] (قُولُهُ: بل يكونُ تطوُّعًا) أي: يكونُ الجميعُ في صــورة الأقـلِّ والزَّائـدُ على نصـفــِ صاع كلِّ مسكينٍ في صورةِ الأكثر تطوُّعًا، "ح"<sup>(١)</sup>.

[١٠٦٠٢] (قُولُهُ: أو صامَ) أُطلَقَ فيه وفي الإطعام فدَلَّ أَنَّهما يجوزان في الحلِّ والحرم ومتفرَّقاً [7/ق799/ب] ومتتابعاً لإطلاق النصِّ فيهما، "بحر<sup>"(٧)</sup>.

[١٠٩٠٣] (قُولُهُ: أَقلَّ منه) بأنْ قَتَلَ يَرْبُوعاً أو عصفوراً، فهو مخيَّرٌ أيضاً، "بحر" (^^).

[١٠٦٠٤] (قولُهُ: تصدَّقَ به) أي: على غير الذين أعطاهم أوَّلاً، "شرح اللباب"(٩).

[١٠٦٠٥] (قولُهُ: ولا يجوزُ إلخ) تكرارٌ مع قوله: ((لا أقلَّ منه)).

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل في الصيد ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٦٠٧] قوله: ((وتكفى الإباحة هنا)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل في حزاء الصيد ق ١٥١/ب.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠٦٠٩] قوله: (( ولا أن يدفع إلخ)).

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق ١٤٠/ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٣/٣.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٩) انظر "إرشاد الساري": بناب في حزاء الجناينات وكفاراتها .. فصل في حزاء الصيد مطلقنًا في الإحرام والحرم

قال "المصنّف" تبعاً لـ "البحـر":((هكـذا ذكـروه هنـا، وقـدَّمَ'') في الفطـرة الجـوازَ، فينبغي كذلك هنا، وتكفي الإباحةُ هنا.....

[1070] (قولُهُ: قال "المصنّف"(٢) تبعاً لـ "البحر" إلخ) عبارة "البحر"(٢): ((وقد حقّقنا في باب صدقة الفطر أنّه يجوزُ أنْ يُفرَّقَ نصفُ الصَّاع على مساكينَ على المذهب، وأنَّ القاتل بالمنع "الكرخيُّ"، فينبغي أنْ يكون كذلك هنا، والنصُّ هنا مطلق، فيجري على إطلاقه، لكن لا يجوزُ أن يُعطَى لمسكين واحدٍ كالفطرة؛ لأنَّ العدد منصوصٌ عليه)) اهـ.

وحاصلُهُ: اختيارُ الجواز إذا فُرِّق نصفُ صاعِ على مساكينَ لإطلاق النصَّ وقياساً على الفطرة، لا أَعْلِيَ كُلُّ الواجب لمسكينِ واحدٍ لتفويتِ العدد المنصوص في قوله تعالى: ﴿ طَعَامُ مَسَكِينَ ﴾ [المائدة ـ ٩٥]، لكن لا يخفى أنَّ جواز التَّفريق مخالفٌ لعامَّةِ كتب المذهب، على أنَّ إطلاق النصَّ يُحمَلُ على المعهود في الشَّرع، وهو دفعُ نصف الصَّاع لفقيرِ واحدٍ، تأمَّل.

[١٠٦٠٧] (قولُهُ: وتكفي الإباحةُ هنا) أي: بخلاف الفطرة كما مرَّ(°)، قال في "شسرح اللباب"(١): ((وهذا عند "أبي يوسف" خلافاً لـ "محمَّدٍ"، وعن "أبي حنيفة" روايتان، والأصحُّ أنَّه مع الأوَّلِ، لكنَّ هذا الخلاف في كفَّارةِ الحلق عن الأذى، وأمَّا كفَّارةُ الصيد فيجوزُ الإطعام على وجهِ الإباحة بلا خلاف، فيصنع (٧) لهم طعاماً بقدْرِ الواحب، ويمكنَّهم منه حتَّى يستوفوا أكلتين مشبعتين غداءً وعشاءً، وإنْ غدَّاهم وأعطاهم قيمةَ العشاء أو بالعكس جاز، والمستحبُّ

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: (( (قوله: وقدَّم) أي: صاحبُ "البحر"، وهذا من كلام المصنَّف، وكذا قوله: فينبغي، وأصلُ البحث لصاحب "البحر" كما أشار إليه الشارح، وهذا بالنظر إلى الدَّليل وإنْ كان المنصوصُ عليه خلاقةُ).

<sup>(</sup>٢) "المنع": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١/ق٠١ ا/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٣/٣ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) في "آ" و"ب" و"م": ((إلا)) بدل ((لا)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [٨٧٦٣] قوله: ((وفي كل حال)).

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب في جزاء الجنايات وكفاراتها ـ فصل في جزاء اللبس والتغطية صـ٣٦٠..

<sup>(</sup>V) في "ب" و"م": ((يضيع)).

كَدُفْعِ القيمة )) (ولا) أنْ (يَدْفَعَ) كُلَّ الطَّعام (إلى مسكين واحدٍ هنا) بخلاف الفطرة؛ لأنَّ العدد منصوصٌ عليه (كما لا يجوزُ دَفْعُهُ) أي: الجُزاءِ.......

كُونُهُ مأدوماً، ولا يُشترَطُ الإدامُ في خبز البُرِّ، واختُلِفَ في غيره))، وتمامُهُ فيه، وانظر لو لم يستوفوا الأكلتين بما صنَعَ لهم من القدْر الواجب هل يلزمُهُ أنْ يزيدَ إلى أنْ يشبعوا؟ والظاهرُ نعم، تأمَّل.

[١٠٦٠٨] (قولُهُ: كَنَفْعِ القيمةِ) فيَدفَعُ لكلً مسكين قيمة نصف صاع من بُرٌ، ولا يجوزُ النَّقصُ عنها كما في العين، "بحر" (١). لكن لا يجوزُ أداء المنصوصِ عليه بعضهِ عن بعض باعتبار القيمة، حتى لو أدَّى نصف صاعٍ من حنطةٍ حيَّدةٍ عن صاعٍ من حنطةٍ وسطٍ، أو أدَّى نصف صاعٍ من تمر تبلغُ قيمتُهُ نصف صاعٍ من بُرٌ أو أكثرَ لا يُعتبرُ، بل يقعُ عن نفسه، [٢/ق ٤٤٠أ] ويلزمُهُ تكميلُ الباقي، "شرح اللباب" (٢).

قلت: والمنصوصُ هو البُرُّ، والشَّعيرُ، ودقيقُهما، وسويقُهما، والتَّمرُ، والزَّبيبُ بخلاف نحوِ المُنَّرَةِ والماشِ<sup>(٣)</sup> والعَلَس، فلا يجوزُ إلاَّ باعتبار القيمة، وكنذا الخيزُ، فلا يجوزُ مقدار وزنِ نصف صاعٍ في الصحيح كما في "شرح اللباب"<sup>(٤)</sup>.

رُ ١٠٦٠٩] (قُولُهُ: ولا أَنْ يدفعَ إلخ) قال في "شرح اللباب" ((ولو دَفَعَ طعام سنَّةِ مساكينَ إلى مسكين واحدٍ في يومٍ دفعةً واحدةً أو دفعاتٍ فلا رواية فيه، واختلَفَ المشايخُ فيه، وعامَّتُهم لا يُحوِّزُ إلاَّ عن واحدٍ، وعليه الفتوى)) اهـ.

واحترَزَ بقوله: ((في يومٍ)) عمَّا لو دفَعَ إلى واحدٍ في ستَّةِ أيَّامٍ كلُّ يومٍ نصفَ صاعٍ فـإنَّـه

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب في حزاء الجنايات وكفاراتها ـ فصل في حزاء اللبس والتغطية صـ٧٦٠..

<sup>(</sup>٣) تقدُّم التعريف به ١٦١/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب في جزاء الجنايات وكفاراتها ـ فصل في أحكام الصدقة صـ٢٦٤...

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب في حزاء الجنايات وكفاراتها ــ فصل في أحكمام الدماء وشرائط حوازها صـ ٢٦٢-٢٦٠...

(إلى مَن لا تُقبَلُ شهادتُهُ له كأصلِهِ وإنْ علا وفرعِـهِ وإنْ سفَلَ وزوجتِـهِ وزوجِهـا، و) هذا (هو الحكمُ في كلِّ صدقةٍ واحبةٍ) كما مرَّ في المصرف.

(وو جَبَ بَجَرْحِهِ ونَتْفِ شعرِهِ وقَطْعِ عضوِهِ......

يُجزئه عندنا كما صرَّحَ به قبله<sup>(۱)</sup>، ولا يخفى أنَّ المسَكين الواحد غيرُ قيدٍ، حتَّى لـو دفَعَ الكـلَّ إلى مسكينين يكفي عن اثنين فقط والباقي تطوُّعٌ كما مرَّ<sup>(۱)</sup> في قوله: ((أو أكثرُ منه)).

[١٠٦١٠] (قولُهُ: إلى مَن لا تُقبَلُ شهادتُهُ له) عدَلَ في "البحر" عن تعبيرهم بهـذا إلى التّعبير بقوله: ((إلى أصلِهِ إلخ))، وقـال: ((إنّه الأولى))، فلـذا تَبِعَهُ "المصنّف"، لكنْ خالفَهُ "الشارح"؛ لأنّه أخصرُ وأظهرُ لشموله مملوكَهُ، ولا يَرِدُ النَّقض بالشَّريك؛ لأنّه إنما لا تُقبَلُ شهادته له فيمـا هـو مُشتَرَكُ بينهما لا مطلقاً، فافهم.

[١٠٦١٦] (قولُهُ: وهذا) أي: عدمُ جواز الدَّفع إلى أصله إلخ.

[١٠٦١٢] (قولُهُ: كما مرَّ<sup>(٤)</sup> في المصرف) أي: في بابِ مصرف الزَّكاة وغيرها حيث قال: ((ولا إلى مَن بينهما وِلادِ أو زوجيَّة إلخ))، فذكرُ ذلك في ذلك الباب صريحٌ في أنَّه الحكمُ في كلِّ صلقةٍ واجبةٍ، فافهم.

[١٠٦١٣] (قولُهُ: ووحَبَ بجَرْحِهِ) أفاد بذكرِهِ بعد ذكر القتــل أنَّـه لـم يَمُتْ منه، فلو غــابَ ولم يعلم موتَهُ ولا حياتَهُ فالاستحسانُ أن يَلزَمَهُ جَمِيعُ القيمة احتياطًا، كمن أخذَ صيداً من الحرم ثمَّ أرسلَهُ ولا يدري أدَّخلَ الحرمَ أم لا؟ "محيط". ولو برئَ من الجرح ولم يبقَ لـه أثرٌ لا يسقطُ الجزاء،

(قولُهُ: فنوكُرُ ذلك في ذلك الباب صريحٌ في آنّه الحكمُ في كلِّ صدقةٍ إلخ) فيه أنّه ليس فيما ذكرَهُ في ذلك الباب تعرُّضٌ لحكمِ الصدقات الواجبة، بل إنما تعرَّضَ فيه لخصوصِ مصرف الزَّكاة، فاعتراضُ "ط" هنا واردِّ على "الشارح".

<sup>(</sup>١) أي: في "شرح اللباب".

<sup>(</sup>٢) صــ٧٨٣ ــ "در".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل عوم صيداً إلخ ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٤) ٩٤/٦ وما بعدها "در".

ما نقَصَ) إنْ لم يَقصِد الإصلاحُ()، فإنْ قصَـدَهُ() كتخليصِ حمامةٍ من سِنُّورٍ أو شبكةٍ فلا شيءَ عليه وإنْ ماتَتْ.

(و) وحب (بنَتْفِ ريشيهِ<sup>(٣)</sup> وقَطْع قوائمِهِ).....

"بدائع"(<sup>٤)</sup>. وفي "المحيط" خلافُهُ، واستظهَرَ في "البحـر"<sup>(٥)</sup> الأوَّلَ، ومشــى في "اللبـــاب"<sup>(١)</sup> على الثاني، وقوَّاهُ في "النهر"<sup>(٧)</sup>.

[١٠٦١٤] (قولُهُ: ما نقَصَ) فيُقوَّمُ صحيحاً ثمَّ ناقصاً، فيشتري. بما بين القيمتين هدياً أو يصومُ، "ط" ( اللهُ عن "القُهُستانيِّ ( ( الله الله الله الله الله الله يُخرِجه الجرحُ ونحوه عن حسيِّزِ الامتناع، وإلاَّ ضمن كلَّ القيمةِ)) اهـ.

ولو لم يكفّر حتَّى قتلَهُ ضَمِنَ قيمته فقط، وسقط نقصانُ الجراحة كما حقَّقَهُ في "الفتح"(١٠) تبعًا لـ "البدائع"(١١) على خلاف ما في "البحر" عن "المحيط"، [٢/ق ٤٤/ب] وتمامُـهُ فيما علَّقته عليه ١٤٥٠.

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: ((قوله: (إن لم يقصد الإصلاح) أي: للصَّيدِ، "معراج")).

<sup>(</sup>٢) ((فإنْ قصدَهُ)) ليست في "د".

 <sup>(</sup>٣) في "د" زيادة: (( قوله: (بنتف ريشه إلخ) عبارة "الهداية": ولو نتَفَ ريشَ طائرٍ، أو قطعَ قوائم صيدٍ، فحرجَ من حيرً الامتناع فعليه قيمتُهُ كاملةً)).

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الحج \_ فصل: وأما بيان حكم ما يحرم على محرم ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٥/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في الجرح صـ ٢٤٢ ــ.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في جزاء الصيد ق ١٥١/ب.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل في حزاء الصيد ٥٢٩/١.

<sup>(</sup>٩) "جامع الرموز": كتاب الحج \_ فصل الجنايات ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>١٠) "الفتح": كتاب الحج \_ ياب الجنايات ١٤/٣.

<sup>(</sup>١١) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما بيان حكم ما يحرم على المحرم ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>١٢) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الراتق": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: وإن قتل محرم صيداً إلخ ٣٥/٣.

[1.710] (قولُهُ: حتَّى خرَجَ عن حيِّرِ الامتناع) عبَّرَ تبعاً لـ "المدرر"(١) بحرفِ الغاية دون التعليل لأنَّ المراد بالرِّيش والقوائم جنسُهما الصادقُ بالقليل منهما؛ إذ لا شكَّ أنَّه لا يُشترَطُ في لزومِ كلِّ القيمة نتفُ كلِّ الرِّيش وقطعُ كلِّ القوائم، بل المرادُ ما يُخرِجُهُ عن حيِّزِ الامتناع، أي: عن أن يقى ممتنعاً بنفسه، فافهم.

والحيِّزُ ـ كما في "الصحاح"<sup>(٢)</sup> ـ بمعنى الناحيةِ، فهو هنا مقحمٌ كما في "القُهُستانيِّ"<sup>(٣)</sup>، فهــو كظَهْرِ في قولهم: ظَهْرَ الغيب، ولا وجهَ للقول بأنَّه من إضافةِ المشبَّه به للمشبَّه، فافهم.

[10717] (قولُهُ: غيرِ المنبر) بكسر الذَّال بمعنى الفاسد، قيَّدَ به لأنَّه لو كسّرَ بيضةً مَنْرةً لا شيءَ عليه؛ لأنَّ ضمانها ليس لذاتها بل لعرضيَّةِ أنْ تصيرَ صيداً، وهو مفقودٌ في الفاسدة ولو كان لقشرِها قيمةٌ كبيضِ النَّعام خلافاً لِما قالَهُ "الكرمانيُّ"؛ لأنَّ المحرِم غيرُ منهيٌّ عن التعرُّضِ للقشر كما في "الفتح"()، "بحر"() ملحَّصاً.

[١٠٦١٧] (قولُهُ: وخروج فرخ ميت به) معطوف على قوله: ((بَنَّقْو))، قال في "اللباب"(١): ((وإنَّ خرَجَ منها ـ أي: من البيضة ـ فرخٌ ميتٌ فعليه قيمةُ الفرخ حيًّا، ولا شيءَ في البيضة)) اهـ.

وقوله: ((به)) متعلَّق بميت، قال في "البحر"(٢٠): ((وقيَّـدَ بقوله: به لأنَّه لو عَلِمَ موتَهُ بغير الكسر فلا ضمانَ عليه للفرخ لانعدام الإماتة، ولا للبيض لعدم العرضيَّة)) اهـ. ولو لم يعلم أنَّ موته

<sup>(</sup>١) "الدرر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) "الصحاح": مادة ((حوز)).

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الحج ـ فصل الجنايات ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل في جزاء الصيد ١٥/٣ .

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات \_ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٦-٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في البيض صـ٥٤ ٢ ــ.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٦/٣.

(وذَبْحِ حلالٍ صيدَ الحرم وحُلْبِهِ) لبنَهُ (وقطعِ حشيشِهِ وشحرِهِ) حالَ كونِهِ......

بسببِ الكسر أو لا فالقياسُ أن لا يُغرَّمَ غيرَ البيضة؛ لأنَّ حياة الفرخِ غيرُ معلومةٍ، وفي الاستحسانِ: عليه قيمةُ الفرخ حيًّا، "عناية"(١).

[١٠٦١٨] (قولُهُ: وذبح حلال صيـدَ الحرمِ) سيعيدُ "المصنّف" هـذه المسألة، ونتكلُّمُ عليها هناك (٢).

[١٠٦١٩] (قولُـهُ: وحَلْبِهِ لبنَـهُ) لأنَّ اللَّبن من أجزاء الصيدِ، فتحبُ قيمتـه كمـا صـرَّحَ بــه في "النقاية"<sup>(٣)</sup> و"الملتقى"<sup>(٤)</sup>، وكذا لو كسَرَ بيضَهُ أو جرَحَهُ يضمنُ كما في "البحر"<sup>(°)</sup>.

ثمَّ إِنَّ ذِكْرَ "الشارح" المفعول - وهو ((لبنَهُ)) - يفيدُ أَنَّ الحلب مصدرٌ مضاف إلى ضميرِ الفاعل - وهو الحلال - مع أنه غيرُ قيدٍ، فلو ترَكَ ذِكْرَ ((لبنَهُ))، وجعَلَ المصدرَ مضافاً إلى ضميرِ المفعول - وهو الصَّيدُ - لكان أولى؛ لأنه يشملُ حينتذٍ ما إذا كان الحالبُ مُحرِماً، لكنَّه لا يختص ُ بصيدِ الحلِّاً، تأمَّل.

[١٠٦٢٠] (قولُهُ: وقطع حشيشِهِ وشجرِهِ) ذكرَ "النوويُّ"(٢) عن أهـل اللغة: ((أنَّ العشب والخَلَى بـالقصرِ اسمٌ لـلرَّطْب، والحشيشَ لليابس، وأنَّ الفقهاء يطلقون الحشيشَ على الرَّطْب [7/ق ٤٤١] أيضاً محازاً باعتبار ما يَؤُولُ إليه)) اهـ. وفي "الفتح"(٨): ((والشَّحرُ اسمٌ للقائم الـذي

<sup>(</sup>قُولُهُ: لا يختصُّ بصَيْدِ الحلِّ إلخ) حقُّه: الحرم.

<sup>(</sup>١) "العناية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في حزاء الصيد ١٥/٣ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٦٧٥] قوله: ((وتجب قيمته بذبح حلال)).

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الحج - فصل في الجنايات ١٩/١ه.

<sup>(</sup>٤) "ملتقى الأبحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: وإن قتل محرم صيد البر ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٥-٣٤/٣ ، ٤١.

<sup>(</sup>٦) في "م": ((الحرم)) وهو الصواب، وانظر "التقريرات".

<sup>(</sup>٧) "المحموع": كتاب الحج ـ باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ٧/٧٥ ٤-٥٨. ٤.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في حزاء الصيد ٣٣/٣.

بحيث ينمو، فإذا حَفَّ فهو حَطَّبِّ)) اهـ.

وأطلَقَ في القاطع فشملَ الحلالَ والمحرم، وقيَّدَ بالقطع لأنَّه ليس في المقلوع ضمانٌ، وأشار بضمانِ قيمته إلى أنَّه لا مدخلَ للصوم هنا، وإلى أنَّه بملكُهُ بأداءِ الضَّمان كما في حقوقِ العباد، ويكره الانتفاعُ به بيعاً وغيرَهُ، ولا يكرهُ للمشتري، وتمامُهُ في "البحر"(١).

[1.771] (قولُهُ: غيرَ مملوكِ ولا مُنبَّتِ) اعلم أنَّ النَّابت في الحرم إمَّا حافٌ أو منكسر أو إِذْخِرٌ أو غيرُها، والثلاثة الأُولُ مستثناة من الضَّمان كما يأتي (٢)، وغيرُها إمَّا أن يكون أنبتَهُ النَّاسُ أوْ لا، والأُولُ لا شيءَ فيه سواءٌ كان من حنسِ ما يُنبِتُهُ النَّاسُ كالزَّرع أوْ لا كأمِّ غَيْلان (٢)، والثاني إِنْ كان من حنسِ ما يُنبِتونه فكذلك، وإلاَّ ففيه الجزاءُ، فما فيه الجزاءُ هو النَّابتُ بنفسه، وليس مما يُستنبَتُ ولا منكسراً ولا حافًا ولا إِذْخِراً كما قرَّرَهُ في "البحر (٤٠٠)، وذكرَ: ((أنَّ المراد من قول "الكنز": غيرَ مملوكٍ هو النَّابِتُ بنفسه مملوكاً أوْ لا؛ لئلاً يَرِدَ عليه ما لو نبَتَ في مِلْكِ

(قُولُهُ: وإلى أنَّه بملكُهُ بأداءِ الضَّمان إلخ) لا دلالةَ على ملكِهِ بضمانِ قيمته.

<sup>(</sup>قولُ "الشارح": يعني: النَّابتَ بنفسِهِ إلخ) يخرُجُ به ما أنبَّهُ الناسُ بقسميه من جنسِ ما يُنبُّونه أوْ لا.

<sup>(</sup>قُولُةُ: وقيَّدَ بالقطع لأنَّه ليس في المقلوع ضمانٌ إلخ) أي: بأنْ وحَدَهُ مقلوعـــاً وانتفـع بــه، وإلاَّ فلـو قلَعَهُ بضمنُهُ.

<sup>(</sup>١) انظر "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣/٤٠ـ٤٠.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٦٣٠] قوله: ((إلاَّ ما حفُّ أو انكسر)).

<sup>(</sup>٣) أمُّ غيلان: شحرُ السَّمُر، "قاموس" مادة ((غيل)). والسَّمُر واحدُهُ سَمُرةٌ بضمّ الميم: من شحر الطلع، "مختار الصحاح" مادة ((سمر)).

قال الحلبي في "تحفة الأخيار" ق٢٤١/ب: ((وهو مصروفٌ؛ لأنَّه اسمُ حنسٍ، فليس بعَلَم ولا صفةٍ)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٢/٣٠.

فقطَعَها إنسانٌ فعليه قيمةٌ لمالكِها وأخرى لحقّ الشّرع بناءً على قولهما المفتى به مِن تَمَلُّكِ أرضِ الحرم (ولا مُنْبَتٍ) أي: ليس من جنسِ ما يُنبِتُهُ الناسُ، فلو مِن جنسِهِ فلا شيءَ....

Y 1 7 / Y

رجلٍ ما لا يُستنبَّتُ كَامٍّ غَيَّلان، فإنَّه مضمونٌ أيضاً كما نَصَّ عليه في "المحيط"))، وما أجـابَ بـه في "النهر"(١) لم يظهر لي وجهُ صحَّتِه، فلذا خالَفَ "الشارحُ" عادتَهُ ولم يتابعه، بل تـابَعَ "البحر"، ويأتي (٢) قريباً في الشَّرح.

[١٠٦٢٦] (قولُهُ: فقطَعَها إنسانٌ) لم يذكر ما إذا قطَعَها المالكُ، ونقل في "غاية الإتقان" عن "محمَّد" أنَّه قال في أمِّ غيلان: ((تنبُتُ في الحرم في أرضِ رجلٍ ليس لصاحبه قطعُهُ، ولو قطعَهُ فعليه لعنهُ الله))، ومقتضاه أنْ لا يجبَ عليه جزاءٌ، لكنَّه مخالفٌ لِما مرَّ أَنَّ من أنَّ كلَّ ما يَنبُتُ بنفسه ولم يكن من جنسٍ ما يُنبِتُهُ الناس ففيه القيمةُ سواءٌ كان مملوكاً أوْ لا، فينبغي أنْ تلزمَهُ قيمةٌ واحدةٌ لحقِّ الشَّرع، أفادَهُ "نوح أفندي"، وصرَّحَ في "شرح اللباب" في بضمانه جازماً به.

[١٠٩٢٣] (قولُهُ: بنماءً على قولهما إلخ) أمَّا على قول "الإمام": إنَّ أرض الحرم سوائبُ - أي: أوقافٌ في حكم السَّوائب - فلا يُتصوَّرُ قولهم: لو نَبَتَ في ملكه، "بحر"(٥٠). وعليه فالواحبُ قيمةٌ واحدةٌ لحقَّ الشَّرع فقط.

(١٠٩٢٤] (قولُهُ: فلو من حنسيهِ إلخ) لأنَّ الذي يُنبته الناسُ غيرُ مستحقٌّ للأمن بـالإجماع،

(قولُ "الشارح": أي: ليس من حنسِ ما يُنبِتُهُ الناسُ إلخ) خَرَجَ به ما نَبَتَ بنفسِهِ ويعتبادُ النياس إنباتَهُ، وبقيت صورةٌ واحدةٌ فيها الجزاءُ، وهي ما نَبَتَ بنفسِهِ ولم يُعتَدْ إنباتُهُ.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في جزاء الصيد ق٥٥ /ب.

<sup>(</sup>٢) في هذه الصحيفة وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: يجوز للمحرم صـ٥٠٢٥٥ ــ ٢٥٥ــ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٤٧/٣ بتصرف.

كمقلوع وورق لم يَضُرَّ بالشَّحر، ولذا حَلَّ قطعُ الشَّحر المُثمر؛ لأنَّ إثماره أُقِيْمَ مُقامَ الإنبات.

[٢/ق ٢٤٤/ب] وما لا يُنبِتونه عادةً إذا أنبتوه التحقّ. بما يُنبِتونه عادةً، فكان مثلّهُ بجامع انقطاع كمال النسبة إلى الحرم عند النسبة إلى غيره بالإنبات كما في "الهداية"(١) و"العناية"(١) "شر نبلاليَّة"(١).

[١٠٦٢٥] (قولُهُ: كمقلوعٍ) أي: إذا انقلَعَتْ شحرةٌ إنْ كانت عروقُها لا تسقيها فـلا شـيءَ بقطعِها، "لباب"<sup>(٤)</sup>.

[١٠٦٢٦] (قولُهُ: ولذا) أي: لكون الشَّحر أو الحشيش الـذي هـو مـن حنـسِ مـا يُنبِتُه النـاس لا شيءَ فيه من حزاء لحقِّ الشَّرع ولا من حرمةٍ، "ط"(°).

[١٠٦٢٧] (قولُهُ: حَلَّ قطعُ الشَّحرِ المثمرِ) أي: وإنْ لم يكن من حنسِ ما يُنبِتُه النـاس، لكـن إنْ كان له مالكٌ توقَّفَ على إجازته، وإلاَّ وحَبَتْ قيمتُهُ له كما لا يخفى، "ط"(١).

[١٠٦٢٨] (قولُهُ: لأنَّ إثماره إلخ) بدلٌ من قوله: ((ولذا إلخ))؛ لأنَّ ما كان من جنسِ ما يُنبِتُه الناسُ إذا نبَتَ بنفسه إنما لا يجبُ فيه شيءٌ؛ لأنَّه بمنزلةِ ما أنبتوه، تأمَّل.

(قُولُةُ: إِنْ كَانَتَ عَرُوقُهَا لَا تَسْقِيهَا فَلَا شَيْءَ بَقَطْعِهَا) أَي: بَقَطْعِ عَرُوقِهَا، كَذَا رُوِيَ عَن "مُحَسَّدٍ". اهـ "شرح اللباب".

ومفهومُهُ أنَّه إنْ كانت عروقُها تسقيها فلا عبرةَ بانقلاعِها، فهي كالرَّاسخة. اهـ "سندي".

(قولُهُ: أي: لكَوْنِ الشَّحرِ أو الحشيشِ إلخ) الأظهرُ جَعْلُ اسمِ الإشارة عائداً لِما استُفِيدَ من تفسيره لكلام "المصنَّف"، أي: ولكونِ النَّابتِ بنفسه الذي ليس مما يُنيِتُهُ هـو الحرامَ حَلَّ قطعُ إلخ، لكنْ لَمَّـا كانت هذه العلَّهُ غيرَ تامَّةٍ إلاَّ بضميمةِ العلَّةِ الثانية قال:(( لأنَّ إثمارُهُ إلخ))، فهي علَّةٌ لعلَّبَةِ الأُولى.

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٢) "العناية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في حزاء الصيد ٣٤/٣ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٤٩/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل: يجوز للمحرم صـ٢٥٥\_..

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات ٥٣١/١.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٥٣١/١.

(قيمتُهُ) في كلِّ ما ذُكِرَ (إلاَّ ما جَفَّ) أو انكسَرَ لعدمِ النَّماءِ، أو ذهَبَ بَحَفْرِ كانونِ أو ضربِ فُسطاطٍ؛ لعدم إمكانِ الاحترازِ عنه؛ لأنَّه تَبَعُّ<sup>(۱)</sup>.

(والعبرةُ للأصل لا لغصنِهِ، وبعضُهُ) أي: الأصل (كهو) ترجيحاً للحُرْمةِ.......

[١٠٦٢٩] (قولُهُ: قيمتُهُ) فاعلُ ((وجَبَ))، وقوله: ((في كلِّ ما ذُكِرَ)) أي: قيمةُ ما أتلَفَهُ في كلِّ ما ذُكِرَ من المسائل الثمانية، ففي الأُوليين والخامسةِ قيمةُ الصَّيد، وفي الثالثة البيضِ، وفي الرَّابعة الفرخ، وفي السادسة اللَّبن، وفي السابعة الحشيش، وفي الثامنة الشَّحر.

[١٠٩٣٠] (قُولُهُ: إلاَّ ما جَفَّ أُو انكسَرَ) أي: فلا يضمُنهُ القاطع إلاَّ إذا كان مملوكاً، فيضمنُ فيضمنُ الماكِهِ كما في "شرح اللباب"(٢)، والحافُّ بالجيم: اليابس، وقد مَرَّ أَنَّه يُسمَّى حَطَباً.

[١٠٦٣١] (قولُهُ: أو ضَرَّبِ فُسطاطٍ) أي: خيمةٍ، ومثلُهُ ما لـو ذَهَبَ بمشيهِ أو مشي دوابِّه كما في "اللباب"<sup>(١)</sup>.

[١٠٦٣٧] (قولُهُ: لعدم إمكان الاحترازِ عنه لأنَّه تبعٌ) كذا في بعضِ النسخ، والصوابُ ذكر قوله: ((لأنَّه تبعٌ)) بعد قوله: ((لا لغصنِهِ)) كما في بعض النسخ.

[١٠٦٣٣] (قولُهُ: والعبرةُ للأصل إلخ) في "البحر"(" عن "الأجناس": ((الأغصانُ تابعـةٌ لأصلها، وذلك على ثلاثةِ أقسام:

أحدها: أنْ يكون أصلُها في الحرم والأغصانُ في الحِلِّ، فعلى قاطع الأغصان القيمةُ.

الثاني: عكسه، فلا شيء عليه فيهما.

الثالث: بعضُ الأصل في الحلِّ وبعضُهُ في الحرم، ضَمِنَ سواءٌ كان الغصـنُ من حانب الحلِّ أو الحرم)) اهـ.

<sup>(</sup>۱) من ((لعدم)) إلى ((تبع)) ساقط من "د".

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل: يجوز للمحرم صـ٥٠٠ــ

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٦٢] قوله: ((وقَطْع حشيشه وشجره)).

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل: يجوز للمحرم صـ٥٥ ٢ ــ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل المحرم صيداً إلخ ٤٧/٣ باختصار.

(والعبرةُ لمكانِ الطائر، فإنْ كان) على غصنِ بحيث (لو وقَعَ) الصَّيدُ (وقَعَ في الحرم فهو صيدُ الحرم، وإلاَّ لا، ولو كان قوائمُ الصَّيدِ) القائمِ (في الحرمِ ورأسُهُ في الحلِّ فالعبرةُ لقوائمه) وبعضُها ككلِّها (لا لرأسِهِ) وهذا في القائم،.....

[١٠٦٣٤] (قولُهُ: والعبرةُ لمكانِ الطائر) أي: لمكانِهِ من الشَّجرة لا لأصلها؛ لأنَّ الصَّيد ليس تابعاً لها، "ط"(١).

[١٠٦٣٥] (قولُهُ: بحيث لو وقَعَ الصيدُ) فسَّرَ الضَّمير به مع أنَّ مرجعه الطائرُ قصداً للتَّعميم، فإنَّ هذا الحكمَ لا يخصُّ الطيرَ اهـ "ح"(٢).

[١٠٦٣٦] (قولُهُ: وإلاَّ لا) أي: لو وقَعَ في الحلِّ فهو من صيبدِ الحلِّ، ولو أخَذَ الغصنُ شيئاً من الحلِّ [٢/ق٤٤/أ] والحرم فالعبرةُ للحرم ترجيحًا للحاظر كما يُعلَمُ من نظائره، "ط"(٣).

[١٠٦٣٧] (قولُهُ: القائمِ) محترزُهُ ما يذكرُهُ من النائم، ولو قال: والعبرةُ لقوائمِ الطير لكان أخصرَ وأعمَّ؛ لأنَّه يفيدُ حكمَ ما إذا كانت في الحلِّ، "ط"(١).

[١٠٦٣٨] (قولُهُ: وبعضُها ككلّها) أي: لو كان بعضُ قوائمه في الحرم فهو ككلّها، فيحبُ الحزاء، قال في "شرح اللباب"(\*): ((أي: من غيرِ نظرٍ إلى الأقلّ والأكثرِ من القوائم في الحلّ أو الحرم))، وهذا في القائم لا حاجة إليه مع قوله سابقاً: ((القائم))، "ط"(1).

(قولُهُ: ولو أَحَذَ الغصنُ شيئًا من الحلِّ والحرمِ فالعبرةُ للحَرَم إلخ) إنما يظهرُ فيما لو وقَعَ وقَعَ في الحرم. (قولُهُ: وهذا في القائمِ لا حاجةَ إليه إلخ) لعلَّه قولُهُ:((وهذا )) كما هو عبارة "ط".

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات ٥٣١/١.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق ١ ٤ ١/أ.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١٩١/١.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٥٣١/١.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في صيد الحرم صـ ، ٢٥ ــ.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات ٥٣١/١.

ولو كان نائماً فالعبرةُ لرأسِهِ لسقوطِ اعتبارِ قوائمِهِ حينتندٍ، فاحتَمَعَ المبيحُ والمحـرِّم، والعبرةُ لحالة الرَّمي،.....

[1.789] (قولُهُ: ولو كان ناتماً فالعبرةُ لرأسِهِ) مقتضاه: أنّه لو كان رأسهُ في الحلِّ فقط فهو من صيدِ الحلِّ، وبه صرَّحَ في "السِّراج"، لكنَّ مقتضى قوله: ((فاجتمع المبيحُ والمحرِّم)) أنّه من صيدِ الحرم؛ لأنَّ القاعدة ترجيحُ المحرِّم، وعبارة "البحر "(۱) كالصَّريحةِ فيما قلنا، وكذا قوله في "اللباب": ((لو كان مضطحعاً في الحلِّ وجزءٌ منه في الحرمِ فهو من صيد الحرم))، وقال شارحه "القاري"(۱): ((أيَّ جزء كان، وقال "الكرمانيُّ": لو مضطحعاً في الحلِّ ورأسهُ في الحرم يضمنُ؛ لأنَّ العبرة لرأسِهِ، وهو مُوهمٌ أنَّ الجزء المعتبر هو الرَّاسُ لا غير، وليس كذلك، بل إذا لم يكن مستقرًا على قوائمه يكونُ بمنزلة شيء مُلقى، وقد اجتمعَ فيه الحلُّ والحرمة، فيُرجَّحُ جانبُ الحرمة احتياطاً، ففي "البدائع"(۱): إنما تُعتبُرُ القوائمُ في الصَّيد إذا كان قائماً عليها، وجميعُهُ إذا كان مضطجعاً اهـ. وهو بظاهره - كما قال في "الغاية" - يقتضى أنَّ الحلَّ لا يثبت إلاَّ إذا كان جميعُهُ في الحلِّ حالةَ الاضطجاع، وليس كذلك، ففي "المبسوط"(۱): إذا كان جزءٌ منه في الحرم حالةَ النوم فهو من صيدِ الحرم، والله أعلم)) اهـ، فافهم.

[١٠٦٤٠] (قُولُهُ: والعبرةُ لحالةِ الرَّمي) أي: المعتبرُ في الرَّامي حـالةُ الرَّمي لا حالـةُ الوصول

(قُولُهُ: يقتضي أنَّ الحِلَّ لا يَثبُتُ إِلَخ) في هذه العبارة شيءٌ تأمَّلُهُ؛ إذ ليس مرادُ "البدائع" بقوله: ((وجميعُهُ إلخ)) أنَّ الحلَّ لا يَثبُتُ إِلاَّ إذا كان جميعُهُ في الحلِّ، بل مرادُهُ أنَّ أيَّ جزء منه إذا وُجدَ في الحرم كَفَّى للحرمة، ولا اعتبارَ بخصوص القوائم، ولو كان مقتضى عبارةٍ "البدائع" مَا ذكررَهُ في "الناية" لكانَ ما فيها مُسلَّماً، ولا يُعترَضُ عليه بما في "المبسوط".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل عرم صيداً إلخ ٢/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات - فصل في صيد الحرم صـ ٢٥٠ ــ .

<sup>(</sup>٣) "البدائم": كتاب الحج ـ فصل: وأما الذي يرجع ٢١١/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب جزاء الصيد ١٠٣/٤ بتصرف.

إلاَّ إذا رماه من الحلِّ ومَرَّ السَّهمُ في الحرم يجبُ الجزاءُ استحساناً، "بدائع". (ولو شَوَى بَيْضاً أو حَرَاداً) أو حلبَ لَبنَ صيدٍ (فضَمِنَهُ لم يَحرُمُ أكلُهُ).......

عند "الإمام"، حتَّى لو رَمَى محوسيٌّ إلى صيدٍ فأسلَمَ، ثمَّ وصل السَّهمُ إليه لا يُؤكَلُ، ولو رمى مسلمٌ فارتَدَّ، ثمَّ وصلَ السَّهم يُؤكُلُ، "-" عن "البحر"(١).

[١٠٦٤١] (قولُهُ: إِلاَّ إِذَا رَمَاهُ إِلَىٰجُ) أقول: قال في "اللباب"(٢): ((ولو رمى صيداً في الحلِّ فهرَبَ فأصابَهُ السَّهُمُ في الحرم ضَمِنَ، ولو رماه في الحلِّ وأصابه في الحلِّ فلنخلُ الحرم فمات فيه لم يكن عليه الحزاء، ولكن لا يحلُّ أكله، ولو كان الرَّامي في الحلِّ والصيدُ في [٢/ق٤٤٢)ب] الحرِّ، إلاَّ أنَّ (٢) المَّهُمُ لا شيء عليه)) اهر.

ولا يخفى أنَّ ما ذكرَهُ "الشارح" هو المسألة الأخيرة كما هو المتبادر، مع أنَّه قد حزَمَ في "البحر" أيضاً: ((بأنَّه لا شيءَ فيها)) من غير حكاية استحسان أو قياس، وإنما حكى ذلك في المسألة الأولى، حيث نقَلَ أوَّلاً عن "الخانيَّة" وحوب الجيزاء، و: ((أنَّه اختلَفَ كلامُ "المبسوط"، ففي موضع (٢٠): لا يجبُ، وفي موضع (٧٠): يجب، وأنَّ هذه المسألة مستثناة من أصل "أبي حنيفة"، فإنَّ عنده المعتبرُ حالة الرَّمي إلاَّ في هذه المسألة خاصَّةً))، ثمَّ نقَلَ (٨) عن "البدائع" (١٠):

Y1V/Y

<sup>(</sup>١) لم نره في "البحر"، لكن في "ح" - كتاب الحج - باب الجنايات ق ١٤١/أ - بعدما سبق: ((وكذا إذا رمى الحلالُ وهو في الحلُّ صيداً في الحرم فإنه لا جزاء عليه قياساً، وفي الاستحسان عليه الجزاء كما في "البحـر"))، ولـم نره في "البحر" كذلك، وانظر الصحيفة الآتية، التعليق (٣).

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في صيد الحرم صـ ١ ٥٠ ــ.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((ولأن)) بدل ((إلا أن))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٢/٣٠.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الحج - فصل في محظورات الحرم ٣١٣/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب حزاء الصيد ١٥/٤.

<sup>(</sup>٧) "المسوط": كتاب المناسك ـ باب الصيد في الحرم ١٨٨/٤.

<sup>(</sup>٨) أي: صاحب "البحر".

<sup>(</sup>٩) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: ويتصل بهذا إلخ ٢٠٩/٢.

((أن الوجوبَ استحسانٌ وعدمَهُ قياسٌ))، ووفَّقَ به بين كلامي "المبسـوط"، وكــذا صـرَّحَ "القاري"(١) عن "الكرمانيِّ": ((بأنَّها مستئناةٌ احتياطاً في وجوب الضَّمان)).

وبه ظهَرَ أَنَّ "الشارح" اشتبَه عليه إحدى المسألتين بالأخرى، وسبقَهُ إلى ذلك صاحبُ "النهر"(٢)، ولا يصحُّ حملُ كلامه على ما إذا مَرَّ السَّهمُ في الحرم وأصاب الصَّيدَ في الحرم؛ لأنَّه إنْ كان الصَّيدُ وقت الرَّمي في الحرم لم تكن المسألة مستثناةً من اعتبار حالة الرَّمي، ويكونُ وجوبُ الحزاء لا شكَّ فيه قياساً واستحساناً، وما نقلَهُ "ح" عن "البحر" لم أره فيه (")، وإن كان الصَّيدُ وقت الرَّمي في الحلِّ والإصابةُ في الحرم يصيرُ قوله: ((ومَرَّ السَّهمُ في الحرم)) لا فائدة فيه، فافهم.

المعلمة و المعلمة و المعلمة المعلمة المعلمة و المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة و المعلمة و المعلمة و المعلمة المعلمة و المعلمة المعلمة و المعلمة المعلمة و المعلمة

[١٠٦٤٣] (قولُهُ: لعدمِ الذَّكاقِ) علَّة لجوازِ أكلِهِ وبيعِهِ، أي: لأنَّه لا يفتقرُ إلى الذَّكاة، فلا يصيرُ ميتةً، ولذا يباحُ أكلُهُ قبل الشيِّ، "بحر"<sup>(٥)</sup> عن "المحيط".

[١٠٦٤٤] (قولُهُ: بخلاف ذبح المحرم) أي: ذبحه صيد الحلِّ أو الحرم، وقولُهُ: ((أو صيابِ الحرم)) عطف على ((المحرم))، أي: وبخلاف ذبح صيد الحرم من حلال أو محرم، فالمصدرُ في المعطوف عليه مضاف إلى فاعله، وفي المعطوف إلى مفعوله، وفي نسخةٍ: ((أو حلال صيد الحرم))،

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في صيد الحرم صـ٥١ \_\_.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في جزاء الصيد ق٥٥ /ب.

<sup>(</sup>٣) مراد ابن عابدين بقوله:((لم أره فيه)) ما نقله "ح" عن "البحر" من قوله: ((وكذا إذا رسى الحملالُ وهـو في الحـلَ صيداً في الحرم إلخ))، كما قدّمناه في الصحيفة السابقة، التعليق (١)؛ إذ هذه المسألة هي المرادة هنا، ولـم نرهـا في "البحر"، وإنما المسألة في "البحر" فيما لو رمى صيداً في الحلّ، فنفرَ الصيد ووقعَ السّمهم في الحـرم، لا فيمـا إذا رمـى الحلالُ صيداً في الحرم كما نقل عنه "ح"، فليتنبه.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٦/٣.

قسم العبادات \_\_\_\_\_ ٢٩٨ \_\_\_\_ حاشية ابن عابدين

#### (و لا يُرعَى حشيشُهُ) "بداية"(١) (و لا يُقطَعُ).....

وهي أحسنُ، لكنَّ كون ذبح الحلال صيدَ الحرم ميتةُ أحدُ قولين كما ستعرفُهُ (٢).

[1.7٤٥] (قولُهُ: ولا يُرعَى حشيشُهُ) أي: عندهما، وجوَّزَهُ "أبو يوسف" للضَّرورة، فإنَّ منع اللوابِّ [٢/ق٣٤/أ] عنه متعنَّر، وتمَامُهُ في "الهداية" أن ونقَلَ بعضُ المحشِّين عن "البرهان" تأييدَ قوله بما حاصلُهُ: ((أَنَّ الاحتياج للرَّعْي فوق الاحتياج للإذْخِر، وأقربُ حدِّ الحرم فوق أربعة أميال، ففي خروج الرُّعاةِ إليه ثمَّ عودِهم قد لا يقى من النهار وقت تشبعُ فيه الدوابُ، وفي قوله عَلَيُّ: (لا يُحتلَى خَلاها، ولا يُعضَدُ شوكُها) وسكوتِه عن نفي الرَّعي إشارة للوازه، وإلا لبيَّنه، ولا مسلواة بينهما ليلحق به دلالة؛ إذ القطعُ فعلُ العاقل، والرَّعْيُ فعلُ العجماء، وهو جُبارٌ، وعليه عملُ الناس، وليس في النصِّ دلالة على نفي الرَّعي ليلزمَ من اعتبار الضَّرورة معارضتُهُ بحلاف الاحتشاش)) اهـ.

لكنْ في قوله: ((والرَّعْيُ فعلُ العجماء)) نظرٌ؛ لأنَّها لو أرتعتْ بنفسها لاَ شـيءَ عليـه اتَّفاقـاً، وإنما الخلافُ في إرسالها للرَّعْي، وهو مضاف ٌ إليه.

(قُولُهُ: وإنما الحلافُ في إرسالِها للرَّعي، وهو مضافٌ إليه) هو وإنْ أُضِيفَ إليه باعتبارِ التسبُّبِ لا ينفي إضافتَهُ إليها وأنَّه فِعْلُها، فلا يصحُّ إلحاقهُ وقياسُهُ على ما ورَدَ به؛ لأنَّه فيما كان الفعلُ مضافــاً للعاقل مـن كـلِّ وحـه، وفعلُ العجماء أدنى حالاً مما ورَدَ به النصُّ لإضافتِهِ له مِن بعضِ الوجوه، فلا يصحُّ القياسُ لعلم المساواة، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) انظر "الهداية": كتاب الحج . فصل في جزاء الصيد ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٦٧٣] قوله: ((وذبحه في الحل)).

<sup>(</sup>٣) انظر "الهداية": كتاب الحج - باب الجنايات ١٧٥/١-١٧٦.

بمِنْحَلِ (إلاَّ الإذخرَ، ولا بأس بأخْذِ كَمْأتِهِ(١) لأنَّها كالجافِّ.

(وبقَتْلِ قملةٍ) من بدنِهِ، أو إلقائِها، أو إلقاءِ ثوبِهِ في الشَّمس لتموت (تصدَّقَ بما شاء (٢) كَحَرادةٍ، ويجبُ الجزاءُ فيها) أي: القملةِ (بالدِّلالة كما في الصَّيد، و) يجبُ (في الكثيرِ منه نصفُ صاعٍ، و) الكثيرُ (هو الزَّائدُ على ثلاثةٍ).......

[١٠٦٤٦] (قولُهُ: بِمِنْجَلِ) كَمِفْصَلِ: مَا يُحصَدُ بِهِ الزَّرِعُ.

[١٠٦٤٧] (قولُهُ: إلاَّ الإِذْعِرَ) بكسر الهمزة والخاء وسكون الذال المعجمتين: نبتَّ بمكَّةَ طيِّبُ الرَّائِحة، له قضبانَّ دِقاقٌ يُسقَفُ بها البيوتُ بين الخشبات، ويُسَدُّ بها الخلاءُ في القبور بين اللَّبِنات، "قُهُستانى"(٢) ملحَّصاً. ووجهُ استثنائه في الحديث (٤) مذكورٌ في "البحر"(٥) وغيره.

[١٠٦٤٨] (قولُهُ: ولا بأس) هي هنا للإباحة \_ لمقابلتها بالحرمة \_ لا لِما تركُهُ أولى، "قارى"(١).

(١٠٦٤٩] (قولُهُ: وبقتلِ قَمْلَةٍ إلخ) متعلَّقٌ بقوله بعده: ((تصدَّقَ))، والمرادُ بالقتل ما يشملُ المباشرةَ والتسبُّبَ القصديُّ كما أفادَهُ بقوله: ((لتموتَ)) احترازاً عمَّا لمو لم يقصد بإلقاءِ الشوب القتل كما لو غسَلَ ثوبَهُ فماتت، وكإلقاءِ الشوب إلقاؤها؛ لأنَّ الموجب إزالتُها عن البدن لا خصوصُ القتل كما في "البحر"(٧)، والمرادُ بالقَمْلةِ ما دون الكثير الآتي(٨) بيانُهُ، وفصَّلَ

 <sup>(</sup>١) في "د" زيادة: (( (قوله: ولا بأس بأخذ كماته) أي: لأنها ليست من نبات الأرض، وإنّما هي مودوعة فيها، وأنها لا تنمو ولا تبقي، فأشبَهَت اليابسَ من النبات، كذا في "الفتح").

<sup>(</sup>٢) في "د" زيادة:(( (قوله: تصدَّقَ بما شاء) فيه إيماءٌ إلى اشتراطِ التعليك، وما في "الجامع" من قوله: (أُطعَمَ ما شاء) يدلُّ على حواز الإباحة، وقدَّمنا عن الإسبيجابيِّ التصريحَ بذلك، "نهر". وهو ما قدَّمَهُ الشارح من قوله: ولا تكفي الإباحة هنا)).

<sup>(</sup>٣) "حامع الرموز": كتاب الحج ـ فصل الجنايات ٢٦٠/١ نقلاً عن "فتح الباري".

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريجه صـ٢٩٨..

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٦) لم نعثر على النقل في كتب القاري التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٧/٣.

<sup>(</sup>A) في هذه الصحيفة وما بعدها "در".

والجرادُ كالقمل، "بحر".

(ولا شَيءَ بقَتْلِ غُرابٍ) إلاَّ العَفْعَقَ على الظَّاهر، "ظهيريَّة"......

في "اللباب"(<sup>11)</sup>: ((بأنَّ في الواحدةِ تصدَّقَ بكِسرةٍ، وفي النَّنتين والثلاثِ قبضةٌ من طعممٍ، وفي الزَّائـد مطلقاً نصفُ صاع)).

[1.70،] (قولُهُ: والجرادُ كالقَمْلِ) قال في "البحر" ((ولم أر مَن تكلَّمَ على الفرق بين المحرادِ القليل والكثير كالقمل، وينبغي أنْ يكون كالقملِ، ففي الثلاث وما دونها يتصدَّقُ بما شاءً، وفي الأكثرِ نصفُ صاعٍ، وفي "المحيط": مملوك أصابَ حرادةً في إحرامِهِ إنْ صام يوماً فقد زاد، وإنْ شاءَ جَمَعَها حتَّى تصيرَ عدَّةَ حراداتٍ فيصومُ يوماً اهد. وينبغي أنْ يكون [٢/ق٤٤٣/ب] القملُ كذلك في حقِّ العبد لما عُلِمَ أنَّ العبد لا يُكفِّرُ إلا بالصوم)) اهد.

ولا يخفى أنَّ ما في "المحيط" صريحٌ في الفرق بين حكمِ القليل والكثير، ولكنْ ليس فيه بيانُ الفرق بين مقدارِ القليل والكثير، وعليه يُحمَلُ قول "البحر": ((ولم أرَ إلخ))، وبه اندفَعَ اعتراضُ "النهر"".

[١٠٦٥١] (قُولُهُ: إلاَّ العَقْعَقَ) هو طائرٌ ٱبلقُ<sup>(٤)</sup> فيه سوادٌ وبياضٌ يُشبِهُ صوتُنهُ العينَ والقافَ<sup>(°)</sup>،

(قُولُهُ: وينبغي أنْ يكون كالقَمْلِ إلخ) نقَلَ "السنديُّ" عن الشيخ "محمَّد طاهر" نقلاً عن "المحيط"، ونقلَ أيضاً عن الشيخ "علي القاري" وعن "فيض الأنهر" ما يقتضي عدمَ صحَّةِ قياسِ الجراد على القمل لوجود الفَرْقِ بينهما، فإنَّ الجزاء في القمل باعتبارِ إزالةِ التَّفَث، وفي الجراد باعتبارٍ أنَّه صيدٌ، فتُعتبرُ قيمتُهُ كالصَّيد، فيحبُ في كلِّ جرادةٍ تمرةٌ قلَّت أو كُثرَتْ، وقرَّرَ ذلك بما لا مزيدَ عليه وقال: ((وعندي أنَّه يُعوَّلُ على القيمة فيم كُنْ من الجراد؛ لأنَّ مدار الفقهِ على النَّقل، فحيث جزَمَ بذلك في "المحيط" فلا عدولَ عنه)).

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في قتل القمل صـ٧٥٢ ـــ

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٨/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل في جزاء الصيد ق٥٥ أب.

<sup>(</sup>٤) في النسخ جميعها:((أبيض))، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لـ "القاموس".

<sup>(</sup>٥) في "ب":((القاق))، وهو تحريف.

وتعميمُ "البحر" رَدَّهُ في "النهر" (وحِدَأَةٍ) بكسر ففتحتين، وحوَّزَ "البِرْجَنديُّ" فتحَ الحاء (وذئبٍ وعقربٍ وحيَّةٍ وفأرةٍ) بالهمزة، وحوَّزَ "البِرْجَنديُّ" التَّسهيلَ......

"قاموس"(١). ومثلُهُ في الحكم الزَّاغُ. وأنواعُ الغراب ـ على ما في "فتح الباري"(٢) ـ خمسةٌ: ((العَقْعَقُ.

والأبقعُ: الذي في ظهرِهِ أو بطنِهِ بياضٌ.

والغُداف: وهو المعروفُ عند أهل اللَّغة بالأبقع، ويقال له: غرابُ البَيْن؛ لأنَّه بــانَ عــن نــوحِ عليه الصلاة والسلام واشتغَلَ بجيفةٍ حين أرسلَهُ ليأتيَ بخبر الأرض.

والأَعْصَمُ: وهو الذي (٢) في رجلِهِ أو جناحِهِ أو بطنِهِ بياضٌ أو حمرةٌ.

والزَّاغ: ويقال له: غرابُ الزَّرْع، وهو الغرابُ الصغيرُ الذي يأكلُ الحسبَّ))، "ح"(٤) عن "القُهُستانيُّ"(٥).

[١٠٦٥٢] (قولُهُ: وتعميمُ "البحر"(١) حيث حعَلَ العَفْعَقَ كالغراب، واعترَضَ على قول "الهداية"(٢): ((إنَّه لا يُسمَّى غراباً، ولا يبتدئُ بالأذى)) بقوله: ((فيه نظرٌ؛ لأنَّه دائماً يقعُ على دُبر الدابَّة كما في "غاية البيان")).

[١٠٦٥٣] (قولُهُ: ردَّهُ في "النهر"<sup>(٨)</sup> أي: بما في "المعراج": ((مــن أنَّـه لا يَفعَـلُ ذلـك غالبـاً))، وبما في "الظهيريَّة"<sup>(١)</sup> حيث قال: ((وفي العَقْعَق روايتان، والظاهرُ أنَّه من الصُّيودِ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "القاموس": مادة((العقبق)).

<sup>(</sup>٢) "فتح الباري": كتاب جزاء الصيد ـ باب ما يقتل المحرم من الدواب ٣٨/٤.

<sup>(</sup>٣) ((الذي)) ساقطة من النسخ جميعها، وقد أثبتناها من "ح"، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج \_ باب الجنايات ق ١١١/أ.

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الحج ـ فصل الجنايات ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٦/٣.

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في جزاء الصيد ق٢٥١/أ باختصار.

<sup>(</sup>٩) "الظهيرية": كتاب الحج ـ فصل في الإحصار والجنايات ق ٧٠أ.

# (وكلبٍ عقورٍ) أي: وحشيٌّ، أمَّا غيرُهُ فليس بصيدٍ أصلاً (وبَعُوْضٍ ونَمْلٍ).....

[١٠٦٥٤] (قولُهُ: وكلبِ عقور (١) قيَّدُهُ بالعقور اتَّباعاً للحديث (٢)، وإلاَّ فالعقورُ وغيرُهُ سواءً أهليًّا كان أو وحشيًّا، "بحر" (٣).

[١٠٦٥ (قولُهُ: أي: وحشيٍّ) ليس تفسيراً للعقــور بـل تقييـدٌ لـه، "ح"<sup>(١)</sup>. أي: لأنَّ العقــور من العَقْر وهو الجَرْحُ، وهو ما يُفرطُ شرَّهُ وإيذاؤه، "قُهُستاني"<sup>(٥)</sup>.

[١٠٦٥٦] (قولُهُ: أمَّا غيرُهُ) \_ أي: غيرُ الوحشيّ، وهو الأهليُّ \_ ((فليس بصيدٍ أصلاً))، فلا معنى لاستثنائه، لكنْ قدَّمنا<sup>(٢)</sup> عن "الفتح": ((أنَّ الكلب مطلقاً ليس بصيدٍ؛ لأنَّه أهليّ في الأصل))، وأيضاً فإنَّ العقرب وما بعده ليس بصيدٍ أيضاً.

[١٠٦٥٧] (قُولُهُ: وَبَعُوضِ(٢٠) هو صغيرُ البقِّ، ولا شيء بقتلِ الكبار والصغار، "شرنبلاليَّة"(^).

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: ((أي: في عدم وجوب الجزاء بقتله، "بحر")).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢٨٨١ كتاب الحج \_ باب ما يقتل المحرم في إحراصه، وأحمد ٣/١، ٤٥، ١٣٨، والبحاري (٢٨٢١) كتاب جزاء الصيد \_ باب ما يقتل المحرم من المدّواب، و(٣١٥) كتاب بدء الخلق \_ باب (رإذًا وقع الذّباب في شرّاب أحديكم »، ومسلم (١٩٩١) كتاب الحج \_ باب ما يندب للمحرم وغيره قتلُهُ من الدّواب في ألحرام، وأبو داود (٢٠٤١) كتاب المناسك \_ باب ما يقتل المحرم من اللّواب، والنّسائي ٥/٨٨٠ كتاب المناسك \_ باب المناسك \_ باب المناسك \_ باب ما يقتل المحرم من الدّواب تقلل المحرم من الدّواب، والطّخاوي في "شرح معاني ما يقتل المحرم، واللّارميّ ٤٤٤١ كتاب المناسك \_ باب ما يقتل المحرم من الدّواب، والطّخاوي في "شرح معاني الآثار" ١٩٦٨ كتاب الحج \_ باب ما يقتل المحرم من الدّواب، وابن حبان في "صحيحه" (٢٩٦٢) كتاب الحج \_ باب ما يقتل المحرم من الدّواب، وابن حبان في "صحيحه" (٢٩٦٢) كتاب الحج \_ باب ما ياح للمحرم وما لا يباح، كلّهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً، وفي الباب عن أبي هريرة، وابن معادي وعائشة، وأبي سعيد، وابن عباس شيء.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات \_ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٦/٣.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج \_ باب الجنايات ق ١٤١/أ.

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الحج \_ فصل الجنايات ٢٦١/١ نقلاً عن الكرمانيّ.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٠٥٦٣] قوله: ((أي: حيواناً برياً إلخ)).

 <sup>(</sup>٧) في "د" زيادة: ((قال في "البحر": البعوضُ: من صغار البقّ، الواحدةُ بعوضةٌ بالهاء، فاشتقاقُها من البعض لأنّها كبعض البقّ. كبعض البقّة. قال تعالى: ﴿مَمَدُكُمُ مَا يُعُومُهَ قُعَالًا فَهُمَا هُو مُعَدًا في "ضياء الحلوم". انتهى)).

<sup>(</sup>٨) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٥١/١ (هامش "الدرر والغرر").

لكنْ لا يَحِلُّ قتلُ ما لا يُؤذِي، ولذا قالوا: لم يَحِلَّ قتلُ الكلبِ الأهليِّ إذا لم يُوذِ، والأمرُ بقَتْلِ الكلاب منسوخٌ كما في "الفتح"(١) أي: إذا لم تَضُرَّ (وبُرْغُوثٍ وقُرادٍ وسُلَحْفاةٍ) بضمٍّ ففتحٍ فسكون (وفَراشٍ) وذباب، ووزَغ، وزُنْبور، وقُنْفُذِ، وصُرْصُر، وصيَّاح ليل، وابنِ عِرْسٍ، وأُمِّ حُبَيْن، وأُمِّ أربعةٍ وأربعين، وكذا جميعُ هوامِّ الأرض؛ لأنَّها ليست بصُيُودٍ ولا متولِّدةً من البَدَن......

[١٠٦٥٨] (قولُهُ: لكنْ لا يحلُّ إلخ) استدراكٌ على الإطلاق في النمل، فإنَّ ظاهره جوازُ إطلاق قتله بجميع أنواعه مع أنَّ فيه ما لا يؤذي، وهذا الحكمُ عامٌّ في كـلِّ مـا لا يؤذي كمـا صرَّحُـوا بــه في غير موضع، "ط"(٢).

[1.70] (قُولُهُ: أي: إذا لم تَضُرَّ) تقييدٌ للنَّسْخ، ذكرَهُ في "النهـر"(") أحداً مما في "الملتقط": ((إذا كثرت الكلابُ [٢/ق٤٤٤/أ] في قريةٍ وأضرَّتْ بأهلها أُمِرَ أربابُها بقتلِها، فإنْ أَبُوا رُفِعَ الأمـرُ إلى القاضى حتَّى يأمرَ بذلك)) اهـ(٤).

[١٠٦٦٠] (قولُهُ: وبُرْغُوثٍ) بضمِّ الباء والغين، "ط"(").

[1٠٦٦١] (قُولُهُ: وَفَرَاشٍ) جمعُ فراشةٍ، وهي التي تَهَافتُ في السِّراج، "قاموس"(١).

[١٠٦٦٧] (قُولُهُ: وَوَزَغِ) هو سامٌ أبرصُ بتشديد الميم.

[١٠٦٦٣] (قولُهُ: وأُمَّ حُبَيْنٍ).بمهملةٍ مضمومةٍ، فموحَّدةٍ مفتوحةٍ، فتحتيَّةٍ، على وزن زُبَيْرٍ: دُوَيَّةٌ تُشبهُ الضَّبَّ.

[١٠٦٦٤] (قُولُهُ: وكذا جميعُ هوامِّ الأرض) الأَولى إبدالُ ((جميعُ)) بباقي؛ لأنَّ ما قبلـه

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الصيد ١٧/٣.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات ٥٣٢/١.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في حزاء الصيد ق٥٦ ١/١.

<sup>(</sup>٤) في "د" زيادة: ((قلت: والمسألةُ مذكورةٌ أيضاً في كراهية "مختارات النوازل" لصاحب "الهداية")).

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج ـ ياب الجنايات ٢/١٥.

<sup>(</sup>٦) "القاموس": مادة ((فرش)).

## (وسَبْعٍ) أي: حيوانٍ.....

من الهوامِّ، وهي جمعُ هامَّةٍ: كلُّ حيوان ذي سُمِّ، وقد تُطلَقُ على مؤذٍ ليس له سمِّ كالقملة، أمَّا الحشراتُ فهي جمعُ حشرةٍ، وهي صُغارُ دوابِّ الأرض كما في "الديوان"(١)، "ط"(٢) عن "أبى السُّعود"(٢).

[١٠٦٦٥] (قولُهُ: وسَبْع) هو كلُّ حيوان مختطِفٍ عادٍ عادةً.

[١٠٦٦٦] (قولُهُ: أي: حيوان) أشار إلى ما في "النهر"(٤): ((من أنَّ هذا الحكم لا يخصُّ السَّبَعَ؛ لأنَّ غيره إذا صالَ لا شيء بُقتلِهِ، ذكرَهُ "شيخ الإسلام"، فكأنَّ عدم التخصيص أولى؛ إذ المفهومُ معتبرٌ في الرِّوايات أتّفاقاً)) اهـ.

لكنْ ينبغي تقييدُ الحيوان بغيرِ المأكول؛ لِما في "البحر" ((من أنَّ الجمل لو صالَ على إنسان فقتَلَهُ فعليه قيمتُهُ بالغةً ما بلَغَتْ؛ لأنَّ الإذن في قتلِ السَّبُع حاصلٌ من صاحب الحقِّ وهو الشارعُ، أمَّا الجملُ فلم يحصل الإذن من صاحبه)).

(قولُهُ: إذ المفهومُ مُعتبَرٌ في الرِّوايات اتِّفاقاً) أي: فربما فُهمَ من السَّبع أنَّ غيره ليس الحكمُ فيه كذلك.

(قُولُهُ: لكنْ ينبغي تقييدُ الحيوانِ بغيرِ المأكولِ إلىن) لَعلَّ الأصوب: بغيرِ المملوك، فإنَّ المسدار في نفي النشمان على كونِهِ غيرَ مملوكِ أعمُّ من كونه مأكولاً أوْ لا، فإنَّه لو قتسلَ الحمارَ الوحشيَّ الصائلَ الغيرَ المملوكِ لا شيءَ وإنْ كان مأكولاً، وإن قتلَ صيداً مملوكاً صائلاً عليه الجزاءُ حقَّا للعبد وإن كان غيرَ مأكول، وقد يقال: لا حاحةَ لهذا القيد بالكلَّية؛ لأنَّ الكلام في نَفْيِ الجزاء الذي هو حقُّ الله تعالى فقط، وهذا يُنتفى بالصَّول مطلقاً، تأمَّل.

 <sup>(</sup>١) المسمى "ديوان العرب وميدان الأدب": مخطوطً في اللغة، لأبي محمد حسن بن محمد بن على اللغوي، المعروف بابن
 الدهان (ت٤٤٧هـ). ("الجواهر المضية" ٨٥/٦ ٨٥/٢، "كشف الظنون" ٨٠٠/١).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٥٣٣/١.

<sup>(</sup>٣) "فتح المعين": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٥٣٢/١ بتصرف نقلاً عن الحموي عن ابن الكمال.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج - باب الجنايات \_ فصل في جزاء الصيد ق١٥٠/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات \_ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٨/٣ بتصرف.

## (صائل) لا يمكنُ دفعُهُ إلاَّ بالقَتْل، فلو أمكَنَ بغيرِهِ فقتَلَهُ (١) لَزِمَهُ الحزاءُ.....

[١٠٦٦٧] (قولُهُ: صائلِ) أي: قاهر وحاملٍ على المحرَّم، من الصَّوْلة أو الصَّالة بالهمزة، "قُهُستاني" (١٠). وقيَّدَ به لِما مرَّ (١) من أنَّ غير الصائلِ يجبُ بقتله الجزاء، ولا يجاوزُ عن شاقٍ، وما في "البدائع" ((من أنَّ هذا \_ أي: عدمَ وجوبِ شيء \_ إنما هو فيما لا يبتدئ بالأذى كالضَبِّع والثعلب وغيرهما، أمَّا ما يبتدئ به غالباً كالأسد والذَّب والنَّمر والفهد فللمُحرِمِ قتله ولا شيء عليه) قال بعض المتأخرين: إنَّه بمذهبِ "الشافعيّ" أنسبُ، "نهر (٥).

قلت: والقائلُ "ابن كمال"، لكنْ ذكرَ في "الفتح"(١) أوَّلَ البناب كلامَ "البدائع"، وجعلَهُ مقابلَ المنصوص عليه في ظاهر الرِّواية، ثمَّ قال: ((ثمَّ رأيناه روايةً عن "أبي يوسف"، قال في "الجانيَّة"(٧): وعن "أبي يوسف": الأسدُ بمنزلة الذِّئبِ، وفي ظاهرِ الرِّواية: السِّباعُ كلُها صيدٌ إلاَّ الكلبَ

(قُولُهُ: قال في "الخانيَّة": وعن "آبي يوسف": الأسدُ بمنزلةِ الذَّئب إلىخ ليس في عبارة "الخانيَّة" ما يدلُّ على أنَّ المذكور في "البدائع" روايةً عن "أبي يوسف"، بل غايةُ ما تدلُّ عليه أنه حعَلَ الأسدَ كالذَّئب في كونه من الفواسق، وأنَّه لا شيء في قتله، وهذا لا يدلُّ على ما في "البدائع" من التفصيل، وعبارةُ "الخانيَّة": ((ولا شيءَ في قتل الكلب العقور، والذَّئب، والحِدَأَة))، إلى أنْ قال: ((وعن "أبي يوسف": الأسدُ بمنزلة الكلب والذَّئب في ظاهر الرَّواية إلى إلى ).

<sup>(</sup>قولُهُ: وما في "البدائع" من أنَّ هذا ـ أي: عدمَ وجوبِ شيء إلخ) الأنسبُ إرجماعُ اسمِ الإشارة لاشتراطِ الصَّول، قال "ط": ((قال في "البدائع": اعتبارُ الشَّرط المذَّكور إنما هو إلخ)).

<sup>(</sup>١) ((فقتله)) ليست في "د".

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الحج ـ فصل الجنايات ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٣) صـ٥٧٧ ــ "در".

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الحج \_ فصل: وأما بيان أنواعه ١٩٧/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في جزاء الصيد ق٥٥ ا/ب ـ ١٥٣/أ.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل في حزاء الصيد ٣/٣.

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الحج ـ فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام ٢٩٠/١ باختصار (هامش "الفتاوي الهندية").

كما تلزمُهُ قيمتُهُ لو مملوكاً (وله ذَبْحُ شـاةٍ ولـو أبوهـا ظَبْيـاً) لأنَّ الأُمَّ هـي الأصـلُ (وبَقَرٍ، وبعيرٍ، ودجاجٍ، وبطَّ أهليٍّ، وأكلُ ما صادَهُ حلالٌ) ولو لِمُحْرِمٍ (وذَبَحَـهُ) في الحُلِّ....

والذُّئب)) اهـ، فافهم.

[١٠٦٦٨] (قولُهُ: كما تلزمُهُ قيمتُهُ) أي: بالغةُ ما بلَغَتْ لمالكِهِ، يعني: وقيمةٌ لله تعالى لا تجـاوزُ قيمةَ شاة، "بحر"(١).

قلت: هذا لو غيرَ صائلٍ، أمَّا الصَّائلُ فقد علمتَ أنَّه لا يجبُ فيه لله تعالى شيءٌ، فلذا اقتصَرَ "الشارح" على قيمةٍ [7/ق٤٤٤/ب] واحدةٍ، فافهم.

[١٠٦٦٩] (قولُهُ: وله) أي: للمحرم.

[١٠٦٧٠] (قولُهُ: ولو أبوها ظبيمًا) أحرَجَ الأمَّ إذا كانت ظبيمً، فإنَّ عليه الجزاءَ لِما ذكرَهُ "الشارح"، "ط"(٢).

[١٠٦٧١] (قولُهُ: وبطَّ أهليٍّ) هو الذي يكونُ في المساكنِ والحِياضِ؛ لأنَّه أَلُوفٌ بأصلِ الخِلْقــة احترازاً عن الذي يطيرُ، فإنَّه صيدٌ، فيجبُ الجزاء بقتله، "بحر"<sup>(٣)</sup>.

[١٠٦٧٣] (قولُهُ: ولو لمحرم) اللامُ للتعليل، أي: ولو صادَهُ الحملالُ لأحمل المحرم بــلا أمـرِهِ خلافًا للإمام "مالك" كما في "الهداية"(<sup>٤)</sup>.

[١٠٦٧٣] (قولُهُ: وذَبَحَهُ في الحلِّ) أمَّا لو ذَبَحَهُ في الحرم فهو ميتةٌ كما قدَّمَـهُ(٥)، وفي "اللباب"(٢): ((إذا ذَبَحَ محرمٌ أو حلالٌ في الحرم صيداً فذبيحتُهُ ميتةٌ عندنا لا يحلُّ أكلُها لـه

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٨/٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات ٥٣٣/١.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٩/٣.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٥) صـ٧٩٧ ــ "در".

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في ذبيحة المحرم صـ٢٥٣ ــ.

(بلا دلالةِ مُحْرِمٍ و) لا (أَمْرِهِ به) ولا إعانتِهِ عليه، فلو وُجدَ أحدُهما<sup>(١)</sup> حَلَّ للحلال لا للمحرم على المختار....

ولا لغيره من محرم أو حلال، سواءً اصطادَهُ هو \_ أي: ذائحة \_ أو غيرهُ، محرمٌ أو حلالٌ، ولو في الحلِّ فلو أكل المحرمُ الذَّابحُ منه شيئاً قبل أداء الضَّمان أو بعــده فعليـه قيمـةُ مـا أكَـلَ، ولسو أَكُلَ منه غيرُ الذَّابِح فلا شيءَ عليه، ولو أَكُلَ الحلالُ مما ذَبَحَهُ في الحرم بعد الضَّمان لا شيءَ عليــه

للأكل، ولو اصطادَ حلالٌ فذبَحَ له محرمٌ، أو اصطادَ محرمٌ فذبَحَ له حلالٌ فهو ميتةً)) اهـ.

وقال شارحُهُ "القاري"(٢): ((اعلم أنَّه صرَّحَ غيرُ واحدٍ كصاحب "الإيضاح" و"البحر الزَّاخر" و"البدائع"(") وغيرهم بأنَّ ذبحَ الحلال صيدَ الحرم يجعلُهُ ميتةً لا يحلُّ أكله وإنْ أدَّى حزاءَهُ من غير تعرُّض لخلافٍ، وذكر "قاضي خان"(٤٠): أنَّه يكرهُ أكله تنزيهاً، وفي اختلاف المسائل اختلفوا فيما إذا ذَبَحَ الحلالُ صيداً في الحرم، فقال "مالك" و"الشافعيُّ" و"أحمد": لا يحلُّ أكلُّهُ، واختلَفَ أصحابُ "أبي حنيفة"، فقال "الكرخيُّ": هو ميتةٌ، وقال غيرُهُ: هو مباحٌ)) اهـ.

[٢٠٦٧٤] (قولُهُ: على المختار) راجعٌ لقوله: ((لا للمحرم))، وهـذا مـا رواه "الطحـاويُّ"(٥)، وقال "الجرحانيُّ": ((لا يحرُمُ))، وغلَّطَهُ "القدوريُّ"(٦)، واعتمَدَ روايةَ "الطحاويِّ"، "فتح"<sup>(٧)</sup>

(قُولُهُ: فلو أَكُلَ الْمُحرمُ الذَّابِحُ منه شيئاً قبل أداء الضَّمان إلخي ما هنا خلافٌ ما قدَّمَهُ في أكل المحرم: ((من أنَّه يُغرَّمُ ما أكَلَهُ بعد الجزاء، وقبله يدخلُ ما أكَـلَ في ضمـان الصَّيـد))، وقـال: ((لا يُغرَّمُ بأكلِهِ شيئاً))، فما هنا طريقةٌ أخرى.

<sup>(</sup>١) في "د": ((أحدها))، وفيها زيادة:(( (قوله: فلو وُجدَ أحدُهما) أي: أحدُ الدلالة والأمر والإعانة )).

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات - فصل في ذبيحة المحرم صـ٤٥٢ ...

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأمًّا بيان حكم ما يحرم على المحرم ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الحج ـ فصل في محظورات الحرم ٣١٣/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "مختصر الطحاوي": كتاب الحج ـ باب ما يجتنبه المحرم صـ٧٠ .. و"شرح معاني الآثار": كتاب مناسك الحجج ـ باب الصيد يذبحه الحلال في الحلِّ، هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ ١٧٦،١٧١/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل في حزاء الصيد ٢٥/٣.

(وتجبُ قيمتُهُ بذَبْحِ حلال صيدَ الحرم، وتصدَّقَ بها، ولا يُحزِيه الصَّومُ) لأنَّها غرامةٌ لا كفَّارةٌ، حتَّى لُو كان الذَّابحُ مُحرِماً أحزاًهُ الصَّومُ، وقيَّدَ بالذَّبح لأنَّه لا شيءَ في دلالتِهِ إلاَّ الإثمَ.....

و"بحر"(١).

[١٠٦٧٥] (قولُهُ: وتجبُ قيمتُهُ بذبحِ حلال) هذا مكرَّرٌ مع قوله سابقاً<sup>(٢)</sup>: ((وذَبْحِ حلال صيدَ الحرم))، إلاَّ أنَّه أعادَهُ ليُرتِّبَ عليه قوله: ((ولاً يُحزئه الصومُ))، "ط"<sup>(٣)</sup>. وأراد بــالذَّبح الإتـّلافَ ــ ولو تسبُّباً ــ على وجهِ العدوان، فلو أدخلَ في الحرم بازيًّا، فأرسلَهُ فقتَــلَ حمـام الحرم لــم يضمن؛ لأنَّه أقام واحباً وما قصَدَ الاصطياد، فلم يكن تعديًا في السَّبب بل كان مأموراً، "بحر"<sup>(٤)</sup>.

ر ١٠٠٢٥] (قولُهُ: ولا يُحزيه الصَّومُ) إنما اقتصرَ على نفي الصَّومُ ليفيدَ أَنَّ الهدي حائزٌ، وهو ظاهرُ الرَّواية كما في "البحر" وفي "اللباب" ((فإنْ بلَغَتْ قيمتُهُ هدياً اشتراه بها إنْ شاء، وإنْ شاء اشترى بها طعاماً، فيتصدَّقُ به كما مرَّ، ويجوزُ فيه الهدي إنْ كانت قيمتُهُ قبلَ الدَّبح مثلَ قيمة الصَّيد، ولا يُشترَطُ كونُها مثلَها بعد الذَّبح، وأمَّا [٢/ق8٤٥]] الصومُ في صيدِ الحرم فلا يجوزُ للحلال، ويجوزُ للمحرم)).

رِ١٠٠٧٧] (قُولُهُ: لأنَّها غرامةٌ) لأنَّ الضَّمان فيه باعتبارِ المحلِّ وهـو الصَّيـدُ، فصـار كغرامـةِ الأموال بخلاف المحرم، فإنَّ ضمانه جزاءُ الفعلِ لا المحلِّ، والصَّومُ يَصلُحُ له؛ لأنَّه كفَّارةٌ، "بحر"(٧).

والفرقُ بين دلالية) أي: دلالةِ الحلال ولو لمحرم، والفــرقُ بـين دلالــة المحــرم ودلالــة الحــرم ودلالــة الحــرم التزَمَ تركَ التعرُّضِ بالإحرام، فلمَّا دَلَّ ترَكَ ما التزمَّهُ فضَمِنَ كالمودّع إذا دَلَّ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٠/٣.

<sup>(</sup>۲) صــ٩ ۲۸ ــ "در".

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات ٥٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٢١/٣.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ١/٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب في حزاء الجنايات وكفاراتها ـ فصل في حزاء صيد الحرم صـ٧٥٧\_.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣٠/٣ .

(ومَن دخَلَ الحرمَ) ولو حلالاً (أو أحــرَمَ) ولو في الحلِّ (وفي يــدِهِ حقيقةً) يعنـي: الجارحة (صيدٌ وحَبَ إرسالُهُ).....

السَّارِقَ على الوديعة، ولا التزامَ من الحلال، فلا ضمانَ بها كالأجنبيِّ إذا دلَّ السَّارِقَ على مالِ إنسان، "بحر "(١).

[١٠٦٧٩] (قولُهُ: ولو حلالاً) الأولى أن يقال: وهو حلالٌ كما قيَّدَهُ به في "بحمع الأنهر"(٢)، قال: ((وإنما قيَّدنا به لتظهر فائدةُ قيدِ الدُّحول في الحرم، فإنَّ وجوب الإرسال في المحرم لا يتوقَّفُ على دخولهِ (٢) الحرم؛ لأنَّه بمحرَّدِ الإحرام يجبُ عليه كما في "الإصلاح" وغيره، وبهذا يظهرُ ضعفُ ما قيل: حلالاً أو محرماً)) اهد.

وعليه ينبغي أنْ يقال: وهو في الحلِّ بدل قوله: ((ولو في الحلِّ)) اهـ "ح"(؛).

والحاصلُ: أنَّ الكلام فيمن كان حلالاً في الحلِّ وأراد الإحرامَ أو دخولَ الحرم، وكان في يدهِ صيدٌ وجَبَ عليه إرسالُهُ، وفي "اللباب" و"شرحه" ((اعلم أنَّ الصَّيد يصيرُ آمناً بثلاثةِ أشياء: بإحرامِ الصائد، أو بدخولِهِ في الحرم، أو بدخول الصَّيدِ فيه، ولو أَخَذَ صيداً في الحلِّ أو الحرم وهو عرمٌ، أو في الحرم وهو حلالٌ لم يملكه، ووجَبَ عليه إرسالُهُ سواءٌ كان في يدهِ أو في بيته، ولو لم يرسله حتَّى هلك وهو عرمٌ أو حلالٌ فعليه الجزاء)).

[١٠٦٨٠] (قولُهُ: يعني الجارحةَ) محترزُهُ قوله: ((لا إنْ كان في بيتِهِ أو قفصِهِ)). [١٠٦٨١] (قولُهُ: وجَبَ إرسالُهُ) قال في "البحر"<sup>(٧)</sup>: ((اتّفاقاً)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ١١/٣.

<sup>(</sup>٢) "بحمع الأنهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٠٠/١ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) في "ب" و"م":((دخول)).

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق ١٤١/ب.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات - فصل في أخذ الصيد وإرساله صـ٥٠ ٢ ـ.

<sup>(</sup>٦) ((في)) ليست في "آ" و"ب" و"م".

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٢٥/٣ .

## أي(١): إطارتُهُ أو إرسالُهُ للحِلِّ وديعةً، "قهستاني".....

(١٠٦٨٢) (قولُهُ: أي: إطارتُهُ) لو قال: أي إطلاقهُ لكان أشملَ لتناوُلهِ (٢) الوحش، فإنَّ هذا الحكم لا يخصُّ الطير اهم "ح" (٢). وشملَ إطلاقهُ ما لو غصبَهُ وهو حلالٌ من حلال فأحرَمَ الغاصبُ فإنَّه يلزمُهُ إرساله، وعليه قيمتُهُ لمالكه، فلو ردَّهُ له بَرِئَ ولزمَهُ الجزاءُ، كذا في "الدِّراية" معزيًّا إلى "المنتقى"، "نهر "(٤). قال في "الفتح" ((وهذا لغزٌ، يقال (٢): غاصبٌ يجبُ عليه عدمُ الرَّدُ، بل إذا فعَلَ يجبُ به الضَّمان)).

[1.7.۸۳] (قولُهُ: أو إرسالُهُ للحلِّ وديعةً) هذا قدولٌ ثنان في تفسيرِ الإرسال، حكاه "القُهُستانيُ" بعد حكاية الأوَّل، وعزاه لـ "التحفة" (١٠ ويُشكِلُ عليه مسألةُ الغاصب، حيث لَزِمَهُ الحزاءُ وإنْ ردَّهُ لمالكه، وأيضاً فالرَّسولُ [٢/ق٥٤/ب] في حال أخذ الصَّيد هو في الحرم، فيلِزمُهُ إرسالُهُ وضمانُ قيمته للمالك كالغاصب كما أفادَهُ "ط" (١٠). وأيضاً اعترضهُ "ابن كمال": ((بأنَّ يدخادمه كرَّحْلِهِ)). يد المودَع يدُ المودِع))، لكنْ ردَّهُ في "النهر" (١٠) بما في "فوائد الظهيريَّة" (١١): ((أنَّ يدخادمه كرَّحْلِهِ)).

وحاصلُهُ أنَّ المحظور كونُ الصَّيد في يده الحقيقيَّة، ويدُهُ فيما عند المودَع غيرُ حقيقيَّةٍ، بل هي مثلُ يده على ما في رَحْلِهِ أو قفصِهِ أو حادمِهِ، لكنْ يَرِدُ عليه ما مرَّ<sup>(١٢)</sup> عـن "ط"،

<sup>(</sup>١) ((أي)) ليست في "ط".

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م":((لتناول)).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الحج - باب الجنايات ق ١٤١/ب.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل في جزاء الصيد ق٥٥ ا/ب ـ ١٥٤/أ.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل في حزاء الصيد ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٦) ((يقال)) ليست في "ب" و"م".

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الحج ـ فصل الجنايات ٢٦٢/١ نقلاً عن الكرماني.

<sup>(</sup>٨) "تحفة الفقهاء": كتاب الحج ـ باب آخر ٢٦/١.

<sup>(</sup>٩) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٥٣٤/١.

<sup>(</sup>١٠) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في حزاء الصيد ق١٥٤/أ.

<sup>(</sup>١١) "الفوائد الظهيرية": لأبي بكر، محمد بن أحمد بن عمر، ظهير الدين البخاري (ت٦١٩هـ). وهمي غير "الفتـاوى الظهيريَّة". ("الجواهر المضية" ٣٠٥٠).

<sup>(</sup>١٢) في هذه المقولة.

وقد يجابُ بأنَّه يمكنه أنْ يُناولَهُ في طرفِ الحرم لِمَن هو في الحلِّ أو يُرسِلَهُ في قفصِ.

ثمَّ اعلم أنَّ الذي يظهرُ من كلامهم أنَّ هذين القولين في المسألةِ الثانية فقط، وهي مَن أحرَمَ في الحلِّ وفي يده صيدٌ، أمَّا الأُولى ـ وهي لو دخَلَ الحرمَ وفي يده صيدٌ \_ فالواجبُ عليه الإرسالُ بمعنى الإطارة؛ لقوله في "الهداية"(١): ((عليه أنْ يُرسلُهُ فيه)) \_ أي: في الحرم \_ وتعليلهِ له: ((بأنَّه لَمَّا حصَلَ في الحرم وجَبَ تركُ التعرُّض لحرمةِ الحرم، وصار من صيدِ الحرم))، وكذا ما قدَّمناه (٢) عن "اللباب": ((من أنَّ الصَّيد يصيرُ آمناً بثلاثةِ أشياء إلخ))، وكذا قولُ "اللباب"(٣): ((ولو أدخَلَ محرمٌ أو حلالٌ صيد الحلِّ الحرمَ صار حكمُهُ حكمَ صيد الحرم))، وكذا قولُ "المصنَّف" الآتي(٤٠): ((فلو كان جارحاً إلخ))، فإنَّه لو كان له إيداعُ الجارح بعدما أدخَلَهُ الحرمَ لم يَجُز لـه إرسالُهُ مع العلم بأنَّ عادة الجارح قتلُ الصَّيد، وكذا قولُ "اللباب"(٥): ((لو أُخذُ صيدَ الحرم فأرسلَهُ ٢٢٠/٧ في الحلِّ لا يبرأ من الضَّمان حتَّى يعلمَ وصولَهُ إلى الحرم آمناً، فكيف إذا أو دَعَهُ؟!)) فتأمَّل.

(قولُهُ: وقد يُجابُ بأنَّه يمكنُهُ أن يُناولَهُ في طرفِ الحرم لِمَن هو في الحلِّ إلخ) لا يظهرُ هذا الجموابُ؛ إذ بمناولتِهِ ـ وهو في الحرم ـ لِمَن في الحلِّ قد تعرَّضَ للصَّيد بعد تحقَّق أَمْنِهِ بدخولـه الحرمَ، إلاَّ أنْ يُصوَّر بأنَّه لم يدخله في الحرم، والذي يظهرُ في الجواب أنَّ المراد بـ ((أحرم)) و ((دخل)): أرادَ، لا أنَّه فعلَهما حقيقةً، ولا يظهرُ ما ظهَرَ له من الجواب من جَعْل القولين في الصورة الثانية فقط؛ إذ لا يخفى أنَّ الصَّيد يصيرُ آمناً بدخول الحرم وبإحرام الصَّائد، فما يقال في أحدهما يقال في الآخر.

وبما ظهَرَ من الجواب يَتْضِحُ زيادةً قول "المصنّف": ((على وجه غيرٍ مُضيِّع))؛ إذ لـو أحـرَمَ بـالفعل أو دخَلَ بالفعل استحقَّ الصَّيدُ الأمنَ، وهو لا يتحقَّقُ إلاَّ بالأمْن المطلق، وبما ظهَرَ من الجواب يندفعُ جميعُ إشكالات هذه المسألة، ثمَّ , أيتُ "السنديُّ" أجاب كذلك.

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٢) المقولة ٢٠٠٦٧٦ قوله: ((ولو حلالاً)).

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في صيد المحرم صـ٥٥٠ ــ.

<sup>(</sup>٤) صـ ٣١٧ ــ "در".

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات - فصل في أخذ الصيد وإرساله صـ ٢٤٦ ـ.

(على وَجْهٍ غيرِ مُضيِّعٍ له) لأنَّ تسييب الدَّابَّةِ حرامٌ، وفي كراهـة "جـامع الفتـاوى": ((شَرَى عصافيرَ من الصَّيَّاد وأعتَقَها جاز إن قال: مَن أخَذَهـا فهـي لـه، ولا تخرجُ عن ملكه بإعتاقِهِ، وقيل: لا؛ لأنَّه تضييعٌ للمال)) انتهى.....

[١٠٦٨٤] (قولُهُ: على وجه غيرِ مُضيِّع له) يفسِّرُهُ ما قبله، فكان الأولى تأخيرَهُ عنه كمــا فعَـلَ في "شرحه" على "الملتقى"<sup>(١)</sup> حيث قال: ((كأنْ يُودِعَهُ أو يُرسِلَهُ في قفصِ)).

[1.770] (قولُهُ: وفي كراهةِ "جامع الفتاوى"(٢) إلى قوله: لا يجبُ) ساقطٌ من بعضِ النسخ، وحاصله أنَّ إعتاق الصَّيد ـ أي إطلاقَهُ من يده ـ حائزٌ إنْ أباحَهُ لمن يأخذُه، وهو تقييدٌ لقوله: ((لأنَّ تسييبَ الدابَّة حرامٌ))، وقيل: لا، أي: لا يجوزُ إعتاقه مطلقاً كما هو ظاهرُ إطلاق حرمةِ التسييب؛ لأنّه وإنْ أباحه فالأغلبُ أنّه لا يقعُ في يدِ أحدٍ، فيبقى سائبةً، وفيه تضييعٌ للمال، وقوله: ((ولا تخرُ عن ملكه بإعتاقه)) يحتملُ معنين:

الأوَّل: أنَّه لا [7/ق٤٤/أ] يخرُجُ عن ملكه قبل أنْ يأخذه أحدٌ، فإنْ أَخَذَهُ أحدٌ بعد الإباحة ملكة كما تفيدُهُ عبارة "مختارات النوازل"(٣).

الثاني: أنَّه لا يخرُجُ مطلقاً؛ لأنَّ التمليك لمجهول لا يصحُّ مطلقاً، أو إلاَّ لقوم معلومين؛ لِما في لقطة "البحر"(٤) عن "الهداية"(٥): ((إنْ كانت اللَّقطَةُ شيئاً يُعلَمُ أنَّ صاحبها لا يَطلُبُها كالنَّواةِ

<sup>(</sup>قولُ "الشارح": لأنَّ تسييبَ الدابَّة إلخ) لا يخفى أنَّ الحرمة لا تثبتُ إلاَّ إذا سَبَّبَها بلا سبب شرعيٍّ، وأمَّا إذا دخَلَ الحرمَ والصَّيدُ في يدو، أو كان صيدَ الحرم ابتداءً فقد وجَبَ عليه إطلاقهُ كما في "المبسوط" و"المحيط" وغيرهما؛ لوحوب الأمن له بالنصِّ، والأمنُ لا يتحقَّقُ إلاَّ بالإرسال المطلق، وما ذكرَهُ في "جامع الفتاوى" مفروضٌ في غيرو. اهم "سندي". وبما ظهرَ من الجواب يندفعُ هذا أيضاً.

<sup>(</sup>١) "الدر المنتقى": كتاب الحج ـ فصل: الجناية على الإحرام في الصيد ٢٠٠/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٢) "جامع الفتاوي": كتاب الكراهية ق٤١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "عتارات النوازل": كتاب الكراهية - مسائل متفرقة ق٩٨/ب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": ٥/٥١٠.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب اللقطة ١/٥٠١-١٧٦.

قلت: وحينئذٍ فتُقيَّدُ الإطارةُ بالإباحة قبل،....

وقشرِ الرُّمَّان يكونُ إلقاؤه إباحةً، حتَّى جاز الانتفاعُ بـه من غيرِ تعريفٍ، ولكن يبقى على مِلْكِ مالكه؛ لأنَّ التَّمليكَ من المجهول لا يصحُّ))، قال: ((وفي "البزَّازيَّة"(١): للمالك أخذُها منــه إلاَّ إذا قال عند الرَّمي ـ : مَن أَخذُهُ فهو له ـ لقومِ معلومين، ولم يذكر "السرخسيُّ" هذا التفصيل)) اهـ.

فينبغي أنْ يكون إعتاقُ الصَّيد كذلك، وتكونُ فائدة الإباحة حِلَّ الانتفاع به مع بقائه على ملكِ المالك، لكنْ في لقطة "التاترخانيَّة" ((ترَكَ دابَّةً لا قيمة لها من الهزال ولم يُبحُها وقت السَّرك فأخذَها رحلٌ وأصلَحَها فالقياسُ أنْ تكون للآخذِ كقُشُورِ الرَّمَّان المطروحة، وفي الاستحسان تكونُ لصاحبها، قال "محمَّد": لأنَّا لو جَوَّزنا ذلك في الحيوان لجوَّزنا في الجارية تُرمَى في الأرض مريضةً لا قيمة لها، فيأخذُها رجلٌ وينفقُ عليها فيطؤها من غيرِ شراءٍ ولا هبةٍ ولا إرثٍ ولا صدقةٍ، أو يُعتِقُها من غير أنْ يملكَها، وهذا أمرٌ قبحٌ)) اهد ملحَّصاً.

ومقتضاه: أنَّ غير الحيوان كالقشور يكونُ طرحُهُ إباحةً بــــدونِ تصريحٍ، وأنَّــه يملكُهُ الآخـــُدُ بخلاف الحيوان، فـــلا يملكُهُ إلاَّ بــالتَّصويح بالإباحــة كمــا هــو مفهـــومُ قولـــه: ((ولـــم يُبحُهــا))، وهذا خلافُ ما ذكرناه عن "البحر"، وعلى هذا يتخرَّجُ ما في "مختارات النوازل"، ويأتي قريباً "قولٌ ثالثٌ، وهو أنَّ غير المحرم لو أرسلَهُ يكون إباحةً؛ لأنَّه أرسلَهُ باختيارهِ، فيكون كقُشُور الرُّمَّان.

[١٠٦٨] (قولُهُ: وحينئذ) أي: حين إذ كان إعتاقُ الصَّيد لا يَجوزُ إلاَّ إذا أباحَهُ لِمَن يأخذُهُ تُعَيَّدُ الإطارةُ - أي: التي فسَّرَ بها الإرسالَ - بالإباحة، ويؤيِّدُهُ قول "المعراج": ((ولو كان في يده فعليه إرسالُهُ على وجهٍ لا يُضيِّعُ، فإنَّ إرسال الصَّيد ليس بمندوب كتسييب الدابَّة، بل هو حرامٌ؛ إلاَّ أنْ يُرسِلَهُ للعلف أو يبيحَ للناس أخذَهُ، كذا في "الفوائد الظهيريَّة")) اهـ. وقال بعده:

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب اللقطة ٢١٩/٦ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "التاترخانية": الفصل الأول في أخذ اللقطة والانتفاع بها وتملَّكها ٥٨٤/٥ معزياً إلى "الذخيرة".

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٦٩٨] قوله:((لأنَّه لم يرسله عن اختيار)).

فتأمَّل، انتهى. وفي كراهة "مختارات النوازل":(( سيَّبَ داَبَّتُهُ فأَخَذَها آخرُ وأصلَحَها فلا سبيلَ للمالك عليها إنْ قال عند تسييبها: هي لِمَن أَخَذَها، وإنْ قال: لا حاجـة لى بها فله أُخْذُها،.....

((على وجهٍ لا يُضيِّعُ، بأنْ يُخلِّيهُ في بيته أو يُودِعَهُ عند حلال)) اهـ.

لكنَّ ظاهر ما قدَّمناه (١) عن "القُهُستانيِّ" من حكاية [٢/ق٤٤٦/ب] القولين في تفسير الإرسال أنَّ مَن فسَّرَهُ بالإطارة لم يقيِّد بالإباحة؛ لأنَّه يقول: إنَّ الإرسال واجب، فلم يكن في معنى التسبيب المحظور، ومَن فسَّر الإرسال بالوديعة فكأنه يقول: حيث أمكنه دفع التعرُّض للصيَّد بها، فلا حاجة إلى الإطارة المضيَّعة للمِلْك لاندفاع الضَّرورة بدونها، ولذا قال "قاضي خان" في "شرح الجامع" ((لو أحرَمَ والصَّيدُ في يده عليه أنْ يُرسِلَه لكنْ على وجه لا يُضيِّعُ؛ لأنَّ الواجب تركُ التعرُّض بإزالة اليدِ الحقيقيَّة لا بإبطال الملك)) اهد.

وكونُ الإباحة تنفي التضييعَ تَمنوعٌ؛ لأنَّ الغالب على الصَّيد أنَّه إذا أُرسِلَ لا يصادُ ثانياً، فيبقى ملكُهُ ضائعاً، والتسبيبُ لا يجوزُ، وإنما يجبُ الإرسال مطلقاً فيما صادَهُ وهو محرمٌ كما مرَّ<sup>(٣)</sup>؛ لأنَّه لم يملكه، فليس فيه تضييعُ ملكِ، هذا ما ظهر لي.

وقد علمتَ مما قدَّمناه أنَّ هذا كلَّهُ فيما لو أخَذَ صيداً ثمَّ أحرَمَ، أمَّا لو دخلَ به الحرمَ فإنَّه يلزمُهُ إرساله بمعنى إطارتِه، وأنَّه ليس له إيداعُهُ؛ لأنَّه صار من صيدِ الحرم.

[١٠٦٨٧] (قولُهُ: فتأمَّل) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: ((قبـلُ))، وقـال "ح"(1): ((هو ظرفٌ مبنيٌّ على الضمِّ ـ أي: قبلَ الإطارة ـ والعاملُ فيه الإباحة)).

[١٠٦٨٨] (قُولُهُ: وأصلَحَها) ليس بقيدٍ فيما يظهرُ؛ لأنَّ المدار في التَّمليك على الإباحة،

(قُولُهُ: أمَّا لو دخَلَ به الحرمَ إلخ) قلت: هذا إذا دخَلَ به الحرمَ آخذًا بيـدِهِ الحقيقيَّةِ، وإلاَّ فـلا كمـا سيأتي. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠٦٨٣] قوله: ((أو إرساله للحل وديعة)).

<sup>(</sup>٢) "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج \_ باب في جزاء الصيد ١/ق ٧٠/ب \_ ١١/١.

<sup>(</sup>٣) صـ٩-٣- "در".

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج - باب الجنايات ق ٤١ /ب.

والقولُ له بيمينِهِ)) انتهى (لا) يَجبُ (إنْ كان) الصَّيدُ (في بيتِهِ) لجريانِ العادة الفاشية بذلك، وهي من إحدى الحُجَج (أو قَفَصِهِ) ولو القَفَصُ في يده.....

وقد يقال: إنما قيَّدَ به لمنع الأخذ؛ لأنَّ قوله: مَن أَخَذَها فهي لــه يُنزَّلُ هبـةً، والإصـلاحُ زيـادةً تمنعُ من الرُّجوع منها، وبدونه له الرُّجوعُ؛ إذ لا مانعَ، ويحرَّرُ، "ط"(١).

[١٠٦٨٩] (قولُهُ: والقولُ له) أي: للمالك: إنَّه لَم يُبِحْها لأحدٍ؛ لأنَّه يُنكِرُ إباحةَ التَّمليك، وإنْ برهَنَ الآحدُ أو نكَلَ عن اليمين سُلِّمَتْ للآحدِ، "طَ" عن لقطة "البحر" ("".

[١٠٦٩٠] (قسولُهُ: لا إنْ كان في بيتِهِ أو قفصِهِ) أي: ولـم يكـن اصطـادَهُ في الإحــرام، أمَّا لو اصطادَهُ في الإحرامِ يلزمُهُ إرساله بالإجماع، "معراج".

الم ١٠٦٩١] (قولُهُ: لحريان العادق) أي: من لَدُن الصحابة إلى الآن، وهم التابعون ومَن بعدهم، يُحرِمُون وفي بيوتهم حَمَامٌ في أبراج، وعندهم دواجنُ وطيورٌ لا يُطلقونها، وهي إحدى الحجج، فدلَّتْ على أنَّ استبقاءها في اللَّكِ محفوظةً بغير اليدِ ليس هو التعرُّضَ الممتنع، "فتح"(٤). والدُّواجنُ جمعُ داجن، وهو الذي أَلِفَ المكانَ من صُيودٍ وحشيَّاتٍ ومستأنسةٍ.

[١٠٦٩٢] (قولُهُ: ولو القفصُ في يدِهِ) أي: [٢/ق٧٤٪/أ] مع خادمِهِ أو في رَحْلِهِ، "معراج". وقيل: إنْ كان القفصُ في يده يلزمُهُ إرساله، لكنْ على وجهٍ لا يُضيِّعُ، "هداية"(°). وهـو ضعيفٌ

(قولُ "الشارح": ولو القفصُ في يدِهِ بدليلِ أَخْدِ المصحف إلنج) نازَعَ الشيخ "محمَّد طاهر": ((بانَّ قياس القفص على الغلاف قياسٌ مع الفارق؛ لأنَّ المأمور به في المصحف عدمُ المسَّ، فإذا أحدَنَهُ بغلافِهِ لا يكون ماسَّا، والمأمورُ به في الصَّيد عدمُ التعرُّض، ومَن أحدَهُ بيدهِ حالَ كونه في القفص فهو متعرَّضَ للعيد لا محالة))، واعتمدَ: ((أنَّ مَن دخلَ الحرم حلالاً أو مُحرِماً وفي يدهِ، أو في قفص معه، أو في يدِ خادمٍ معه صيدٌ وجَبَ إرسالُهُ؛ لأنَّ الصَّبد بعد دخوله في الحرم بأيٍّ وجهٍ كان صارَ صيدَ الحرم)))، واستند في ذلك لكثيرٍ من عبارات المؤلِّفين، فانظره.

1117

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٥٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) "البحر": ٥/٥١٥.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل في جزاء الصيد ٣١/٣.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل ١٧٤/١.

بدليل أُخْذِ المصحف بغلافِهِ للمحدث.

(ولا يَخرُجُ) الصَّيدُ (عن ملكِهِ بهذا الإرسالِ، فله إمساكُهُ في الحلِّ، و) لـه (أخذُهُ من إنسان أخَذَهُ منه) لأنَّه لم يَخرُجْ عن ملكِهِ؛ لأنَّه ملَكَهُ وهو حلالٌ، بخلاف ما لو أخَذَهُ وهو محرمٌ.............

كما في "النهر"(1)، قال "ح"(<sup>۲)</sup>: ((والظاهرُ أنَّ مثله ما إذا كان الحبلُ المشهدودُ في رقبةِ الصَّيد في يده)).

[١٠٦٩٣] (قولُهُ: بدليلِ إلخ) فإنَّه بأخذِ الغلاف بيده لم يَحعَـل المصحفَ بيده، فكـذا بـأخذِ القفص لا يكونُ الطيرُ في يده.

[١٠٦٩٤] (قولُــهُ: أَخَــذَهُ منه) صفةٌ لـــ ((إنســــان))، والضمــيرُ في ((منـــه)) للحــلِّ، ومثلُــهُ ما لو أخَذَهُ من الحرم بالأولى؛ لأنَّه لو كان غيرَ مملوكٍ لا يَملكُهُ الآخذُ، فالمملوك أُولى، فافهم.

[١٠٦٩٥] (قولُـهُ: لأنَّـه لـم يخرج عـن ملكِهِ) الأولى حلفُهُ والاقتصارُ على التعليل الثاني؛ لأنَّه عينُ قول "المصنَّف": ((ولا يخرُجُ عن ملكه))، "ط"(٢).

[١٠٦٩٦] (قولُهُ: لأنَّه مَلَكَهُ وهو حلالٌ) علَّة لعدم خروجِ الصَّيد عن ملكه، ومفهومُهُ أنَّه لو مَلَكَهُ وهو محرمٌ يخرُجُ عن ملكه مع أنَّ المحرم لا يملمكُ الصَّيد، فلو قال: لأنَّه أخذَهُ وهو حلالٌ لكان أحسن، "ح" (١٠٤٠).

<sup>(</sup>قولُهُ: ومثلُهُ ما لو أخَذَهُ من الحَرَمِ بالأولى إلخ) تَبِعَ "ح" و"ط" في هـذا، وهـو خـلافُ الصـواب، فإنَّ الواجب فيه الإطلاقُ وإن حرَجَ به إلى الحلِّ، وليـس لمالكِهِ المرسِلِ أوَّلاً إمساكُهُ؛ لأنَّه لـم يَخرُج بنفسه، فهو من صيلِ الحرم ـ كما في "اللباب" وغيره ـ وإن لم يَخرُج من ملكِهِ، كذا في "السنديِّ".

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في جزاء الصيد ق٤٥ ١/١.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق ١٤١/ب.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج- باب الجنايات ق ١٤١/ب، وفيه:((لأنَّه ملكه)) بدل((لأنَّه أخذه)) وما ذكره ابن عابدين هو الصواب.

لِما يأتي؛ لأنَّه لم يُرسِلْهُ عن احتيار (١).

(فلو) كَان (جارحاً) كباز (فقتَلَ حَمامَ الحرم فلا شيء عليه) لفعلِهِ مــا وجَـبَ عليـه (فلو باعَهُ رُدَّ المبيعُ إِنْ بَقِيًّ).....

[١٠٦٩٧] (قولُهُ: لِما يأتي)(٢) أي: في قول "المصنّف": ((والصّيدُ لا يملكُهُ المحرم إلخ)).

[10.71] (قولُهُ: لأنَّه لم يُرسِلُهُ عن اختيار) كذا في بعض النَّسخ، أي: لأنَّ الشَّرع ألزَمَهُ بإرسالِهِ، فكان مضطرًّا شرعًا إليه، والمناسبُ عطفه بالواو؛ لأنَّه علَّة ثانية لقوله: ((وله أخذُهُ إلخ))، وقد علَّلَ به "التمرتاشيُّ" كما عزاه إليه في "الفتح" وقال: ((إنَّه يدلُّ على أنَّه لو أرسلَهُ من غيرِ إحرامٍ يكونُ إباحةً)) اهد. أي: فليس له أخذُهُ عمن أخذَهُ ولم يُصرِّح بالإباحة وقت إرساله؛ لأنَّه غيرُ مضطرًّ إليه، فكان بحرَّدُ إرساله إباحةً كإلقاء قُشُور الرُّمَّان كما قدَّمناه (أ).

[١٠٩٩٩] (قولُهُ: فلو كان حارحاً) تفريعٌ على قوله: ((وجَبَ إرسالُهُ))، والجارحُ: من الصَّيد ما له نابٌ أو مِخْلَبٌ يصيدُ به.

[١٠٧٠٠] (قولُهُ: لفعلِهِ ما وجَبَ عليه) وهو إرسالُهُ لا على قصدِ الاصطياد، والمسألة مفروضةٌ فيما إذا دخَلَ به الحرم، وهذا مُؤيِّدٌ لِما قلنا من أنَّ مَن دخَلَ الحرم بصيدِ وجَبَ عليه إرسالُهُ بمعنى إطارته؛ لأنَّه صار من صيدِ الحرم، وليس له إيداعُهُ، وإلاَّ لكان الواحبُ الإيداعُ في الجوارح دون الإرسال؛ لأنَّ الجوارح عادتُها قتلُ الصَّيد، فيكونُ متعدِّياً بإرساله في الحرم.

[١٠٧٠١] (قولُهُ: فلو باعَهُ) مفرَّعٌ أيضاً على قوله: ((وجَبَ إرسالُهُ))، والضَّميرُ فيه للصَّيد الذي أخَذَهُ [٢/ق٤٤/ب] حلالٌ ثمَّ أحرَمَ أو دخلَ به الحرم؛ لأنَّ في قوله: ((رُدَّ المبيعُ إلخ)) إشارةً إلى أنَّ البيع فاسدٌ لا باطلٌ كما نَصَّ عليه في "الشرنبلاليَّة"(٥) عن "الكافي"(١) و"الزيلعيِّ"(٧)،

<sup>(</sup>١) قوله: ((لأنه لم يرسله عن اختيار)) ساقط من "د".

<sup>(</sup>۲) ص-۳۲۰ "در".

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في جزاء الصيد ٣١/٣.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٠٦٨ ] قوله: ((ني كراهة "جامع الفتاوى" إلى قوله: لا يجب)).

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٥٢/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) "كافي النسفي": كتاب الحج ـ الصيد ١/ق ٩٥/أ.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل في الصيد ٢٩/٢.

بخلاف ما لو أخَذَ الصَّيدَ وهو محرمٌ وباعَهُ فإنَّ بيعَهُ باطلٌ كما سيذكرُهُ(١)، وأطلَقَ في البيع فشَمِلَ ما إذا باعَهُ في الحرم أو بعدما أخرَجَهُ إلى الحلِّ ؛ لأنَّه صار بالإدخالِ من صيدِ الحرم، فلا يحلُّ إخراجه بعد ذلك، كذا عزاه في "البحر"(٢) إلى الشارحين، ثمَّ نقل عن "المحيط" خلافَهُ من حوازِ البيع والأكل بعد الإخراج مع الكراهة، لكنْ ذكرَ في "النهر"(١): ((أنَّه ضعيفٌ)).

قلت: لكنْ هذا إذا لم يُؤدِّ جزاءَهُ بعد الإخراج، أمَّا لو أدَّاهُ فإنَّه يملكُهُ ويخرجُ عن كونه صيدَ الحرم كما يأتي (<sup>؛)</sup> في مسألة الظَّبية.

ثمَّ إِنَّ هذا أيضاً مُؤيِّدٌ لِما قلناه من أنه إذا دخلَ الحرمَ بصيدٍ ليس له أَنْ يُرسِلَه إلى الحلِّ وديعةً ؛ لِما علمت من أنه لا يحلُّ إخراجُهُ، بل عليه إرسالُهُ في الحرم، وأمَّا ما مرَّ من أنه لا يخرُجُ عن ملكه بهذا الإرسال فله أخذُهُ في الحلِّ، وله أخذُهُ ممن أخذَهُ، ومقتضاه أنَّ له بيعَهُ وأكلَهُ أيضاً \_ فلا يُنافي ما هنا ؛ لأنَّ ذاك فيما لو أرسلَهُ وحرَجَ الصَّيدُ بنفسه بخلاف ما إذا أخرَجَهُ، قال في "اللباب" ((ولو خرَجَ الصَّيدُ من الحرم بنفسه حَلَّ أخدَهُ، وإنْ أخرَجَهُ أحدٌ لم يَحِلُّ))، فافهم.

[١٠٧٠] (قولُهُ: وإلاَّ) أي: وإنْ لم يبق المبيعُ في يبدِ المشتري، بـأنْ أتلفَهُ أو تَلِفَ، أو غـابَ المشتري ولا يمكنُ إدراكُهُ، "ط" عن "أبي السُّعود" (^).

<sup>(</sup>۱) صــ٣٢٧ ــ "در".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٤٤/٣.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل في جزاء الصيد ق٤٥/أ.

<sup>(</sup>٤) صـ٨٢٨ "در".

<sup>(</sup>٥) صـ٦١٦ "در".

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في صيد الحرم صـ ٥١ ــ.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٨) "فتح المعين": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: لما كانت الجناية على الإحرام في الصيد ٥٣٧/١ بتصرف نقلاً عن "الحموي".

فعليه الجزاءُ) لأنَّ حرمة الحرم والإحرام تَمْنَعُ بيعَ الصَّيد.

(ولو أَخَذَ حَلالٌ صيداً فأحرَمَ ضَمِنَ مرسلُهُ) مِن يدِهِ الحكميَّةِ اتَّفاقاً، ومن الحقيقيَّةِ عنده خلافاً لهما، وقولهما استحسانٌ كما في "البرهان" (ولو أَخَذَهُ محرمٌ لا) يضمنُ مُرسِلُهُ اتِّفاقاً؛ لأنَّ المحرم......

[١٠٧٠٣] (قولُهُ: فعليه الجزاءُ) تقدَّمُ (١) قريباً بيانُهُ، وأنَّ الصوم في صيدِ الحرم لا يجوزُ للحلال ويجوزُ للمحرم.

[١٠٧٠٤] (قولُهُ: لأنَّ حرمة الحرم) أي: فيما لو أدخَلَ الصَّيدَ الحرمَ، ثمَّ باعَهُ فيه أو بعدما أخرَجَهُ لكونه صار صيدَ الحرم، فيمتنعُ بيعُهُ مطلقاً كما مـرَّ<sup>(٢)</sup>، فافهم. وقولُهُ: ((والإحرامِ)) أي: فيما لو أخذَهُ ثمَّ أحرم.

[1000] (قولُهُ: ولو أخذَ حلالٌ) أي: في الحلّ، "لباب" (٢). وقولُهُ: ((ضَمِنَ مرسلُهُ)) لأنَّ الآخذَ مَلَكَ الصَّيد ملكاً محترماً، فلا يبطلُ احترامُهُ بإحرامه، وقد أتلَفهُ المرسلُ فيضمنُهُ، بخلاف ما أخذَهُ في حالة الإحرام؛ لأنَّه لا يملكُهُ، والواجبُ عليه تركُ التعرُّض، ويمكنهُ ذلك بأنْ يخلِّهُ في بيته، فإذا قطعَ يدَهُ عنه كان متعدِّياً، "هداية (٤). ومقتضى هذا مع ما قدَّمناه (٥) أنَّه لو دخلَ به الحرمَ فأرسله أحدٌ لا يضمنُ المرسلُ؛ لأنَّ الآخذ يلزمُهُ إرساله وإنْ كان مِلْكُهُ، ولا يمكنه تخليتُهُ [٢/ق.٤٤٨] في بيته، فلم يكن المرسلُ متعدِّياً، تأمَّل.

#### مطلب: لا يجب الضمان بكسر آلات اللهو

[١٠٧٠٦] (قولُهُ: وقولُهما استحسانٌ) وجهُهُ أنَّ المرسل آمرٌ بالمعروف ناهِ عن المنكر،

(قُولُهُ: ولا يمكنُهُ تخليتُهُ في بيته إلخ) في "البحر":((إذا أحرَمَ وفي بيتِهِ أو قفصِهِ صيدٌ لا يُرسِلُهُ، فكذلك إذا دخَلَ الحرمَ ومعه صيدٌ في قفصِهِ لا في يده لا يُرسِلُهُ؛ لأنّه لا فرقَ بينهما )) اهـ.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠٦٧٦] قوله: ((ولا يجزيه الصوم)).

<sup>(</sup>٢) المقولة ٢١٠٧٠١٦ قوله: ((فلو باعه)).

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات \_ فصل في صيد الحرم صـ١٥٦ ـ.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠٦٨٣] قوله: ((أو إرساله للحل وديعة)) وما بعدها.

لم يَملِكُهُ، وحينئذٍ فلا يأخذُهُ ممن أُخَذَهُ.

(والصَّيدُ لا يَملِكُهُ المحرمُ بسببِ اختياريٌّ) كشراء وهبةٍ (بل) بسببِ (حبريٌّ) والسَّببُ الجبريُّ في إحدى عشرَ مسألةً مبسوطةً في "الأشباه"،....

وما على المحسنين من سبيل، قال في "الهداية"(١): ((ونظيرُهُ الاحتلافُ في كسرِ المعازف، أي: آلاتِ اللَّهو كالطُّنبور))، قال في "البحر"(٢): ((وهو يقتضي أنْ يُفتَى بقولهما هنا؛ لأنَّ الفتوى على قولهما في عدمِ الضَّمان بكسرِ المعازف)) اهـ.

قال "ط"("): ((وأشار "الشارحُ" إلى ذلك؛ لأنَّ الفتوى على الاستحسانِ إلاَّ فيما استُنبِيَ من مسائلَ قليلةِ)).

[١٠٧٠٧] (قولُهُ: لم يملك) لأنَّ الصَّيد لم يَبْنَ محلاً للتملُّكِ في حقَّ المحرم، فصار كما إذا اشترى الخمر، "هداية"(٤).

[١٠٧٠٨] (قُولُهُ: بل بسبب حبري) هو مَا يحصلُ به الملكُ بلا اختيارِ وقبولِ.

[١٠٧٠٩] (قولُهُ: والسَّبُ الجبريُّ) أتى به ظاهراً ولم يقل: وهو ليفيدَ أنَّ المراد مطلقُ السَّبب لا بقيدِ كونه في الصَّيد، أفادَهُ "ط"(°).

[١٠٧١٠] (قولُهُ: في إحدى عشر) حقُّ العبارة: إحدى عشرةَ؛ لأنَّه تجبُ المطابقة فيه بتأنيثِ الجزءين لتأنيثِ المعدود.

[١٠٧١١] (قولُهُ: مبسوطةً في "الأشباه"(٦) لا حاجةً إلى ذكرها هنا، وقد ذكرَها "المحشِّي"(٧).

Y Y Y / Y

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل ١٧٥/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٥/٣ ٤.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل ١٧٥/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٥٣٦/١.

<sup>(</sup>٦) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ـ القول في الملك ـ المسألة الثانية صـ١٦.

<sup>(</sup>٧) أي: إبراهيم الحلبي، انظر "تحقة الأحيار": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق١٤٢أ.

فلذا قال تبعاً لـ "البحر" عن "المحيط": (كالإرث) وجعَلَهُ في "الأشباه" بالاتّفاق، لكنْ في "النهر" عن "السِّراج":(( أنَّه لا يملكُهُ بالميراث))،.........

[١٠٧١٣] (قولُهُ: فلذا قال إلخ) الأولى أن يقول: ومثَّلَ للحبريِّ تبعاً لـ "البحر"(١) بقوله إلىخ، "ط"(٢)

[١٠٧١٣] (قُولُهُ: وحَعَلَهُ في "الأشباه"<sup>(٣)</sup> بالاتّفاق) حيث قال: ((لا يدخلُ في ملكِ أحدٍ شيءٌ بغير اختيارهِ إلاَّ الإرثُ اتّفاقاً إلخ)).

[1.٧١٤] (قولُهُ: لكنْ في "النهر"(٤) إلخ) هذا الاستدراكُ ليس في محلِّه؛ لأنَّ كلام "الأشباه" مما رأيتَ مطلق لا يتقيَّدُ بهذه الصُّورةِ، ولا شكَّ في الاتفاق على كون الإرث مطلقاً سبباً جبريًّا، وإنما لم يكن سبباً في صورةِ المحرم إذا مات مورَّتُهُ عن صيدٍ على كلام "السِّراج" لقيامِ المانع - وهو الإحرامُ - كقيام الموانع الأربعة، أي: الرِّقِّ والكفرِ والقتلِ واختلافِ الملك، فكما لا يقدحُ قيامُ تلك الموانع في سببيَّةِ الإرث لا يقدحُ هذا فيها. اه "ح"(٥)، وإنْ جُعِلَ استدراكاً على "المن" كان في محلّهِ، "ط"(١).

(قولُهُ: الأُولَى أن يقول: ومثَّلَ للجَبْرِيِّ إلخ) يظهرُ أنَّ عبارتــه هــي الأُولَى؛ لأنَّ مــا ذكـرَهُ عــن "الأشـباه من تعلُّدِ السَّببِ الجبريِّ يصلُحُ علَّه تعبير "المصنَّف" بالإرث على طريقِ التَّمثيل، فكانَّه نَبَّهَ على وحــهِ إتيانــه بالتَّمثيل، ولو قال: ومثَّلَ إلخ لفاتَهُ بيانُ وجهِدِ صراحةً وإن كان معلوماً من تقديم عبارة "الأشباه"، تأمَّل.

(قُولُهُ: هذا الاستدراكُ ليس في محلِّهِ؛ لأنَّ كلام "الأشباه" إلى يظهرُ أنَّه في محلَّه، فإنَّـه قـد يُفهَـمُ من إطلاق قول "الأشباه":(( لا يدخل إلخ)) دخولُ مسألةِ الصَّيد، وأنَّه يُملَكُ بالإرث بدون احتيار، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣/٥٤.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢/٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث \_ القول في الملك \_ المسألة الثانية صـ ٢١٦ ـ.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في جزاء الصيد ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٥) "-": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق٢١ ١/١ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٣٦/١ بتصرف.

وهو الظَّاهرُ (فإنْ قَتَلَهُ محسرمٌ آخرُ) بـالغٌ مسلمٌ (ضَمِنـا) جزاءيـن: الآخِــٰدُ بـالأَخْـٰدِ والقاتلُ بالقتل (ورجَعَ آخِـٰدُهُ على قاتلِهِ) لأنَّه قرَّرَ عليه ما كــان بِمَعـرِضِ السُّـقوط، وهذا (إنْ كفَّرَ بمالٍ، وإنْ) كفَّرَ (بصومٍ فلا).......

[١٠٧١٥] (قولُهُ: وهو الظاهرُ) هذا من كلام "النهر"() حيث قال: ((وهو الظاهرُ) هذا من كلام "النهر"() حيث قال: ((وهو الظاهرُ) إذ بعدَ لِما سيأتي))، أي: من كون الصَّيد مُحرَّم العين على المحرم، ولم يظهر لي وحه ظهوره؛ إذ بعدَ تحقُّق سبب الإرث وهو موتُ المورَّث لا بدَّ من قيام نصِّ يدلُّ على كون الإحرام مانعاً من إرثِ الصَّيد كقيامه على الموانع [٢/ق٤٤٨)ب] الأربعة، وكونُ الصَّيد محرَّمَ العين على المحرم بقوله تعالى: ﴿ وَحَرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ ٱلْبَرِمَادُ مَتُمَ مُومَاتُهُ [ المائدة - ٩٦] ولذا مُنِع من سائر التصرُّفات ولا يدلُّ على منع إرثه، فإنَّ الخمرة محرَّمةُ العين أيضاً وتُورَثُ.

[١٠٧١٦] (قُولُهُ: فإنْ قَتَلَهُ) أي: الصَّيدَ الذي أَخَذَهُ المحرمُ.

[١٠٧١٧] (قولُهُ: محرمٌ آخرُ إلخ) احترزَ به عن البهيمة، وبالبالغِ المسلمِ عن الصبيِّ والكافر كما يأتي (٢)، وكان ينبغي زيادةُ عاقلِ للاحتراز عن المجنون، فإنَّه في حكم الصبيِّ كما في "ط"(٦) عن "الحمويِّ"، وخرَجَ أيضاً ما لو قَتَلَهُ حلالٌ، فإنَّه إن كان في الحرم لَزِمَهُ الجزاءُ، وإلاَّ فلا، لكنْ يرجعُ عليه الآخذُ بما ضَعِنَ، فالرُّجوعُ فيه لا فرق فيه بين المحرم والحلال، "بحر"(٤).

[١٠٧١٨] (قولُهُ: لأنَّه قرَّرَ عليه ما كانِ بِمَعْسَرِضِ السُّقُوط) [٢/ق ٤٤٩/أ] فإنَّـه كان محتملَ الإرسال قبل قتلِه، وللتقرير حكمُ الابتداء في حقِّ التَّضمين كشهودِ الطلاق قبل الدُّخول إذا رجعوا

(قولُهُ: كشهودِ الطَّلاق قبل الدُّخول إلخ) فإنَّهم قرَّرُوا نصفَ المهر، وقد كان محتملَ السُّقوط بــردَّةِ الزَّوجةِ أو تمكينها ابنَهُ.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في جزاء الصيد ق١٥١/أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٠٧٢١] قوله: ((ولو صبياً أو نصرانياً)).

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات ٥٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل عرم صيداً إلخ ٢٦/٣ بتصرف يسير.

على ما اختارَهُ "الكمال"؛ لأنّه لم يُغرَّمْ شيئاً (ولـو كـان القـاتلُ) بهيمةً لـم يَرجعْ على ربِّها،

كما في "الهداية"(1).

[١٠٧١٩] (قولُهُ: على ما اختارَهُ "الكمال"(٢) وجزَمَ به "الزيلعيُّ"(٣)، وصرَّحَ به في "المحيط" عن "المبتغي"، وظاهرُ ما في "النهاية" أنْ يرجعَ الآخذُ بالقيمة مطلقاً، "ح"(٤) عن "البحر"(°).

[١٠٧٠،] (قولُهُ: لم يَرجعْ على ربِّها) عبارةُ "اللباب": ((ولو قتْلُهُ بهيمةٌ في يده فعليه الجزاءُ، ولا يرجعُ على أحدٍ))، قال "شارحه"(١): ((أي: من صاحبِ البهيمة، أو راكبها، وسائقِها،

(قولُ "الشّارح": ولو كان القاتلُ بهيمةً لم يَرجعُ إلخ) قال الشيخ "الرَّحمتيُّ": ((هـذا ــ أي: عــدمُ الرُّحوع على ربِّ البهيمة في قوله:((ولو كان القاتلُ بهيمةً إلخ)) ــ في المنفَلِتة، أمَّــا لــو كــان معهــا ربُّهــا قائداً أو سائقاً أو راكباً، أو أوقَفَها في مكان متعدِّياً ينبغي أن يجريَ ما ذكر في باب جناية البهيمة)) اهـــ

قلت: ويؤيّدُهُ ما في "اللباب" و"شرحه " في فصل تنفير الصَّيد: ((ولو رَكِبَ المُحرِمُ دابَّةُ أو ساقَها أو قادَها، فتَلِفَ الصَّيدُ برَفْسِها، أو عَضِّها، أو ذَنَبِها، أو رَوْبُها، أو بَوْلِها ضَمِنَهُ، ولو انفَلَتَتْ بنفسها فأتلفَتْ صيداً لم يضمن)) اهـ، وبمعناه في "البحر الزاحر" أيضاً.

فما قاله الشيخُ "على القاري" في فصل أخذ الصَّيد وإرساله: ((ولو قَتَلَ الصَّيدَ بهيمةٌ في يدِهِ فعليه الجزاءُ، ولا يرجعُ بـه على أحدٍ من صاحب البهيمة، أو راكبها، أو سائقها، أو قائليها، والمسألةُ مصرَّحةٌ في "البحر الزاخر" )) اهد فغيرُ متوجَّه؛ لأنَّا تتبَّعنا "البحر الزاخر" فلم نَجِدُ فيه ذلك، بل وجدنا فيه ما قدَّمناه، وما ذُكِرَ في باب الجنايات شاملٌ للمُحرِم والحلال، والرُّحوعُ على الصبيِّ يؤيِّدُ تضمينَ صاحب البهيمة إذا كان معها، بخلاف ما إذا لم يكن معها، فلا يضافُ فعلها لآدميُّ. اهد "سندي".

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل في جزاء الصيد ٣٢/٣.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل في الصيد ٧٠/٢.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحجج ـ باب الجنايات ق٢٤ ١/أ. وفيه: ((عن "المنتقى")) بدل ((عن "المبتغى")).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٢٦/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الجنايات ـ فصل في جزاء الصيد وإرساله صــ٧٤ ـــ

(وكلُّ ما على المفردِ به دمٌّ بسببِ جنايتهِ على إحرامِهِ) يعني: بفِعْلِ شيء من محظوراته لا مطلقاً؛ إذ لو ترَكَ واجباً من واجباتِ الحجِّ أو قطَعَ نباتَ الحرمُّ لم يتعدَّد الجزاء؛ لأنَّه ليس جنايةً على الإحرام (فعلى القارن)......

وقائدها، والمسألةُ مصرَّحةٌ في "البحر الزاخر")) اهـ.

أقول: وهذا في الرُّجوعِ على الرَّاكب ونحوه، أمَّا ضمانُ الرَّاكب ونحوهِ الجزاءَ فلا شكَّ فيه، قال في "معراج الدراية": ((وكذا لو كان راكباً أو سائقاً أو قـائداً فـاتَلَفَتِ الدابَّـةُ بيدِهـا أو رِحْلِهـا أو فمها صيداً فعليه الجزاءُ))، فافهم.

[١٠٧٢] (قولُهُ: ولو صبيًا أو نصرانيًا) محترزُ قوله: ((بالغٌ مسلمٌ))، وعبارة "المعراج": ((لا يجبُ على الصبيِّ كما مرَّ<sup>(۱)</sup>، وعبَّرَ بالكافر ((لا يجبُ على الصبيِّ كما مرَّ<sup>(۱)</sup>، وعبَّرَ بالكافر لأنَّ النصرانيَّ غيرُ قيدٍ، وإخراجُهُ عن قوله: ((محرمٌ)) باعتبارِ الصُّورة، وإلاَّ فالكافرُ ليس أهلاً للنيَّة التي هي شرطُ الإحرام.

[١٠٧٢٢] (قُولُهُ: فلا جزاءَ عليه) بل على الآخذِ وحده.

[١٠٧٣٣] (قُولُهُ: لأنَّه يلزمُهُ حقوقُ العباد) وهنا لَمَّا قَرَّرَ على الآخذ ما كان بِمَعرِضِ السُّقوط لَزمَهُ.

(١٠٧٢٤] (قولُهُ: وكلُّ ما على المفرد به دمٌ) لو قال: كفَّارةٌ لشملَ الصدقةَ واستغنى عن قوله: ((وكذا الحكمُ في الصدقة)). ثمَّ المرادُ بالكفَّارة ما يشملُ كفَّارة الضَّرورة، فيإنَّ القارن إذا لَبِسَ أو غَطَّى رأسَهُ للضَّرورة تعدَّدت الكفَّارة كما في "البحر"(٢).

[١٠٧٢٥] (قولُهُ: يعني: بفعلِ شيءٍ من محظوراته إلخ) أي: محظوراتِ الإحرام، أي: مـا حَرُمَ

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠٧١٧] قوله: ((محرم آخر إلخ)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٤٨/٣.

ومثلُهُ متمتّعٌ ساقَ الهديَ (دمان، وكذا الحكمُ في الصَّدقة) فتُثنّى أيضاً......

عليه فعلُهُ بسبب نفسِ الإحرام لا من حيث كونُهُ حجاً أو عمرةً ولا ما حَرُمُ بسبب غيرِ الإحرام، وذلك كاللّبس والتطيّب وإزالةِ شعر أو ظفر، فحرَجَ ما لو تركُ واجباً كما لو تركُ السّعي أو الرّمي، أو أفاضَ قبل الإمام، أو طأف جنباً أو مُحدِثاً للحجِّ أو العمرة، فإنَّ عليه الكفّارة، ولا تتعدّدُ على القارن؛ لأنَّ ذلك ليس جنايةً على نفس الإحرام، بل هو تركُ واجب من واجبات الحجِّ أو العمرة، وكذا لو طاف جنباً وهو غيرُ محرم لَزِمهُ دمٌ كما نصَّ عليه في "البحر"(١) بخلاف نحو اللّبس، فإنّه جناية على الإحرام مع قطع النظر عن كونه حجًا أو عمرة، ولذا حرمُ عليه ذلك قبل الشروع في أفعالِهما، فيتعدَّدُ الجزاءُ على القارن لتلبُّسِهِ بإحرامين، وحربَ أيضاً ما لو قطعَ نبات الحرم، فلا يتعدَّدُ الجزاءُ به أيضاً على القارن، قال في "البحر"(١): ((لأنّه من باب الغرامات لا تعدَّق الإحرام، وهو للإحرام، وهو للإحرام، واذا قتلَهُ القارنُ فإنَّه يلزمُهُ قيمتان؛ لأنّها جناية على الإحرام، وهو متعددٌ، ولا يُنظَرُ إلى كونه جنايةً على الحرم؛ لأنَّ أقوى الحرمين تَستتبعُ أدناهما، والإحرام أقوى، فكان وحوبُ القيمة بسبب الإحرام فقط لا بسبب الحرم، وإنما يُنظَرُ إلى الحرم إذا كان القاتلُ فكان وحوبُ القيمة بسبب الإحرام فقط لا بسبب الحرم، وإنما يُنظَرُ إلى الحرم إذا كان القاتلُ فكان وحوبُ القيمة بسبب الإحرام فقط لا بسبب الحرم، وإنما يُنظَرُ إلى المرم إذا كان القاتلُ حلال المهاء هذا ما ظهرَ له يقل من الله القرن القاتلُ حلاله المناه هذا ما ظهرَ له يقل المها من الها المن القاتلُ حلاله المناه المناه المناه الله المهرة المناه اللها المناه المنا

وظاهرُ تقرير "السَّراج" أنَّ المراد بقوله: ((وما على المفرد به دمٌ)) ما كان فعلاً احترازاً عمَّا كان تركاً كتركِ السَّعي وحدِّ الوقوف والطهارة، وبه يُشعِرُ كلامُ "الشارح"، لكنْ يَـرِدُ عليـه قطعُ النَّبات، فإنَّه فعلَّ، تأمَّل.

[1.۷۲۱] (قولُهُ: ومثلُهُ متمتع ساق الهدي) أولى منه قولُ "اللباب"(٢): ((وما ذكرناه من لزوم الجزاءين [٢/ق٤٩٩/ب] على القارن هو حكم كلِّ مَن جَمَع بين إحرامين كالمتمتع الذي ساق الهدي أو لم يَسُقُهُ ولكن (٤٤) لم يَحِلَّ من العمرة حتَّى أحرَمَ بالحجِّ، وكذا مَن جَمعَ بين الحجَّين أو العمرتين، وعلى هذا لو أحرَمَ بمائة حجَّة أو عمرةٍ، ثمَّ جَني قبل رفضها فعليه

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ١٩/٣.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٤٩/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الحنايات ـ فصل في جناية القارن ومن بمعناه صـ٢٧١ـ.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((لكن)) بلا واو، وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لما في "اللباب".

لجنايتهِ على إحراميه (إلاَّ بمجاوزةِ الميقاتِ غيرَ مُحْرِمٍ) استثناءٌ منقطعٌ (فعليه دمَّ واحدٌ) لأنَّه حينتن ليس بقارن.

(ولو قَتَلَ محرمان صيداً تعدَّدَ الجزاءُ) لتعدُّدِ الفعل (ولو حلالان) صيدَ الحرم.....

مائنة جزاء)) اهم، فافهم.

[١٠٧٢٧] (قولُهُ: لجنايتِهِ على إحراميه) أي: إحرامِ الحجِّ وإحرامِ العمرة، وهبو علَّة لتعدُّدِ الدمِ والصدقة، وما ذكرَهُ(١) "الشارح" قبيل قول "المصنَّف": ((أو أفاضَ من عرفة قبل الإمام)) من أنَّه لا مدخلَ للصدقة في العمرة يقتضي عدمَ تعدُّدِ الصدقة على القارن، لكنْ قدَّمنا(٢) حوابَهُ هناك، فتدبَّر.

[١٠٧٢٨] (قولُهُ: فعليه دمٌ واحدٌ) لتأخير الإحرام عن الميقات، ولو عاد إلى الميقات وأحرَمَ سقَطَ الدمُ، "ط"(٢). وذكرَ في "النهاية" صورةً يلزمُ القارنَ فيها دمان للمحاوزة، وهي: ((ما لو حاوزَ فأحرَمَ بحجٌ، ثمَّ دخل مكَّة فأحرَمَ بعمرةٍ، ولم يَعُدُ إلى الحلِّ مُحرِماً))، وهي غيرُ واردةٍ؟ لأنَّ الدم الأوَّل للمحاوزة والثانيَ لتركه ميقاتَ العمرة؛ لأنَّه لَمَّا دخلَ مكَّةَ التحقَ بأهلها، "بحر"(٤).

[١٠٧٢٩] (قولُهُ: لأنَّه حينتني أي: حين المجاوزةِ ((ليس بقارن))، وهذا تعليلٌ لوجوبِ الدم الواحد، ويكونُ الاستثناء منقطعاً، وذلك لأنَّ الدمَ يَلزَمُهُ سواءٌ أحرَمَ بعد ذلك بحجٌّ أو عمرةٍ أو بهما أو لم يُحرمُ أصلاً، فلا دخلَ لكونه قارناً في وجوب ذلك الدَّم، "ط"(°).

[١٠٧٣٠] (قُولُهُ: لتعدُّدِ الفعلِ) أي: الجنايةِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما بالشَّرِكةِ يصيرُ جانياً جنايـةً تَفُوقُ الدِّلالةَ، فيتعدَّدُ الجزاءُ بتعدُّدِ الجناية، "هداية"(٦)، فافهم.

<sup>(</sup>۱) صـ۸۳۸\_ "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٠٤٦٩] قوله: ((وفي "الفتح" إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات ٧/١٥٠.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٤٩/٣.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات ٧/١١٥.

<sup>(</sup>٦) "الهداية": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل ١٧٦/١.

(لا) لاتّحادِ المحلّ.

(وبطَلَ بيعُ محرم صيداً) وكذا كلُّ تصرُّف (وشراؤُهُ) إن اصطادَهُ وهو محرمٌ، وإلاَّ فالبيعُ فاسدُّ (فلو قبَضَ) المشتري (فعطِبَ في يدهِ فعليه وعلى البائع الجزاءُ)....

[1.٧٣١] (قولُهُ: لاتحادِ المحلِّ) فإنَّ الضَّمان في حقِّ المحرم جزاءُ الفعل، وهو متعدِّد، وفي حقِّ صيد الحرم جزاءُ المحلِّ، وهو ليس بمتعدِّد كرَجُلين قَسَلا رجلاً خطأً، يجبُ عليهما دية واحدةً؛ لأنَّها بدلُ المحلِّ، وعلى كلَّ منهما كفَّارةٌ؛ لأنَّها جزاءُ الفعل، "بحر"(١). وينبغي أنْ يُقسَمَ على عدد الرُّؤوس إذا قتلَهُ جماعة، ولو قتلَهُ حلالٌ ومحرمٌ فعلى المحرمِ جميعُ القيمة، وعلى الحلال نصفُها، ولو قتلَهُ حلالٌ ومفردٌ وقارنٌ فعلى الحلالِ ثلثُ الجزاء، وعلى المفردِ جزاءٌ، وعلى القارن جزاءان، "قُهُستاني"(٢). وتمامُهُ في "البحر"(٣) [٢/ق.٥٤/أ].

[١٠٧٣٢] (قولُهُ: وبطَلَ بيعُ المحرم صيداً إلىخ) أطلقَهُ فشملَ ما إذا كان العاقدان مُحرِمين أو أحدُهما، فأفادَ أنَّ بيع المحرمِ باطلٌ ولو كان المشتري حلالاً، وأنَّ شراءه باطلٌ وإنْ كمان البائعُ حلالاً، وأمَّا الجزاءُ فإنما يكونُ على المحرم، حتَّى لو كان البائعُ حلالاً والمشتري مُحرِماً لَزِمَ المشتري فقط، وعلى هذا كلُّ تصرُّف، "بحر"(١).

[١٠٧٣٣] (قولُهُ: وكذا كلُّ تصرُّفٍ) أي: من هيةٍ ووصيَّةٍ وجعلِهِ مهراً وبدلَ خُلُع؛ لأنَّ العين خرَجَتْ عن كونها محلاً لسائر التصرُّفات، "ط"(٥). ثمَّ الأُولى تأخيرُهُ عن قوله: ((وشراؤه))؛ ليكونَ تعميماً بعد تخصيص.

[١٠٧٣٤] (قولُهُ: إن أصطادَهُ وهو محرمٌ) أي: لأنَّه لم يملكه كما مرُّ(١)، وأفادَ بهـذا الشَّرطِ

(قُولُهُ: وأفادَ بهذا التَّرَط إلخ) ما ذكرَهُ "الشارح" من الثَّرط إنما يفيدُ اشتراطَ صيدِ البائع وهو محرمٌ لا اشتراطَ بيعِ وهو محرمٌ، نعم يفيدُهُ قولُ "المصنَّف":(( وبطَلَ بيعُ مُحرِم )).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣/٨٤.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الحج \_ فصل الجنايات ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيدًا إلخ ٤٩/٣ معزياً إلى الإسبيحابي.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣/٥٠.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٧/١١٥٠.

<sup>(</sup>٦) ص-۳۲- "در".

وفي الفاسد يضمنُ قيمتَهُ أيضاً كما مَرَّ.

(ولَدَتْ ظبيةٌ).....

أنَّ البطلان إذا صادَهُ وهو محرمٌ وباعَهُ كذلك، أمَّا لو صادَهُ وهو محرمٌ وباعَهُ وهو حلالٌ فالبيعُ جائزٌ كما في "السِّراج"، ولو صادَهُ وهو حلالٌ وباعَهُ وهو محرمٌ فالبيعُ فاســدٌ كمـا صـرَّحَ بـه تبعـاً لـ "السِّراج" أيضاً، أي: إذا كان المشتري حلالاً، أمَّا لو كان محرماً فالبيعُ بـاطلٌ ولـو كـان البـائعُ حلالاً كما مرَّ(') آنفاً.

ثمَّ إنَّ ما ذكرَهُ من الشَّرط إنما هو في بيع المحرم كما مرَّ (() في "النهر"، قبال "ح" ((): (إذ لا معنى لقولك: وبطَلَ شمراءُ المحرم إن اصطادَهُ وهو محرمٌ، فكان عليه أنْ يذكرَ الشَّرطَ بعد الأوَّل) اهـ.

[١٠٧٣٥] (قولُهُ: وفي الفاسل يضمنُ قيمتَهُ) أي: يضمنُ المشتري قيمةَ الصَّيد للبائع؛ لأنَّه ملكهُ اهد "ح"(٤).

[١٠٧٣٦] (قولُهُ: أيضاً) أي: مع ضمانِهِ - أي: المستري - الجزاءَ المذكورَ في قوله: ((وعليه وعلى البائع الجزاءُ))، فافهم. ولا يخفي أنَّ ضمانه الجزاءَ إنما هو إذا كان مُحرِماً، وإلاَّ فليس عليه سوى ضمان القيمة.

رِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

(قولُهُ: فكان عليه أنْ يذكرَ إلىخ) ما فعلَهُ "الشارح" أولى؛ إذ لو قدَّمَ قوله:((إن اصطادَهُ وهـو عرم )) يُتوهَّمُ أنَّه شرطٌ في بطلان البيع فقط مع أنَّه شرطٌ في بطلان الشِّراء أيضاً، ولا يُتوهَّمُ أنَّ ضمير ((اصطاده)) راجعٌ للمشتري، بل هو راجعٌ للبائع، واللَّبسُ مأمونٌ، ويدلُّ على أنَّه قيدٌ لهما ما ذكرَهُ في "البحر" من مسألةِ الهبة التي نقَلَها المحشِّي عنه.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠٧٣٢] قوله: ((وبطل بيع المحرم صيداً إلخ)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٧٠١] قوله: ((فلو باعه)).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق١٤١/أ ـ ب باحتصار.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق٢١/ب.

<sup>(</sup>٥) صـ٩١٩ "در".

بعدَما (أُخرِجَتْ من الحرم وماتا غَرِمَهما، وإنْ أَدَّى جزاءَها) أي: الأمِّ (ثــمَّ وَلَـدَتْ لم يَحْزِهِ) أي: الولدَ؛......

#### ( تنبية )

ذكر في "البحر"(١) عن "المحيط" قبيل قول "الكنز": ((وحلَّ له لحمُ ما صادَهُ حلالٌ)): ((لو وهَبَ محرمٌ لمحرم صيداً فأكلَهُ قال "أبو حنيفة": على الآكلِ ثلاثةُ أجزئةٍ: قيمةٌ للنَّبح، وقيمةٌ للأكل المحظور، وقيمةٌ للواهب؛ [٢/ق ٥٠٤/ب] لأنَّ الهبة كانت فاسدةً، وعلى الواهب قيمةٌ، وقال "محمَّدً": على الآكل قيمتان: قيمةٌ للواهب وقيمةٌ للذَّبح، ولا شيءَ للأكل عنده)) اهـ.

والظاهرُ أنَّ وحوبَ قيمةٍ للواهب خاصٌّ فيما إذا اصطادَهُ وهـو حـــلالٌ ليكــونَ ملكَـهُ، وإلاَّ لم يملكه، فلا تجبُ له قيمةٌ، ولذا كانت الهبةُ فاسدةً لا باطلةً، قيل: وهذا بناءً على القول بأنَّ الهبة الفاسدة لا تفيدُ الملكَ بالقبض، أمَّا على مقابله فلا شيءَ عليه للواهب.

قلت: وهذا غيرُ صحيح؛ لأنَّها مضمونةٌ على كلَّ من القولين كالبيع الفاسد، يُملَكُ بالقبض ويُضمَنُ بمثلِهِ أو قيمتِهِ كما سنذكرُهُ (٢) في كتاب الهبة إن شاء الله تعالى.

[١٠٧٣٨] (قُولُهُ: بعلَما أُخرِجَتْ) أي: أخرَجَها محرمٌ أو حلالٌ، "معراج".

[١٠٧٣٩] (قولُهُ: وماتا) عُلِمَ حكمُ ذبحهما وإتلافهما بأيِّ وجهٍ كان بالأولى، "ط"(").

[١٠٧٤٠] (قولُهُ: غَرِمَهما) لأنَّ الصَّيد بعد الإخسراج من الحسرم بَقِييَ مُستحقَّ الأمنِ شرعًا، ولهذا وجَبَ ردُّهُ إلى مُأْمَنِهِ، وهذه صفةٌ شرعيَّةٌ، فتَسْري إلى الولد اهـ "ح"<sup>(٤)</sup>.

[١٠٧٤١] (قولُـهُ: لـم يَحزِهِ) بفتح الياء مِن: جَزَاهُ بـه، وهـو ثلاثيٌّ معتلُّ الآحرِ كمـا في "القاموس"(٥)، وضميرُهُ المستترُ للمُحْرَج والبارزُ للولد، "ح"(١). وكلُّ زيادةٍ في الصَّيـد كـالسَّمَنِ

7 2/4

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج \_ باب الجنايات \_ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٣/٠٤.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٩١١٦] قوله: ((ولو سلمه شائعاً إلخ)). وفي "م": ((سيذكره)).

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١٨/١٥.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق١٤٢/ب.

<sup>(</sup>٥) "القاموس": مادة ((جزي)).

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق١٤٢/ب.

لعدمِ سرايةِ الأمنِ حينئذٍ، وهل يجبُ رَدُّها بعد أداء الجزاء؟ الظاهرُ نعم. (آفاقيٌّ)....

والشَّعر فضمانُها على هذا التفصيل، "نهر"(١). أي: إنْ لم يُؤَدِّ جزاءها قبل موتها ضَمِنَ الزِّيادةَ، وإنْ أدَّاهُ فلا، "بحر"(٢). وبه عُلِمَ أنَّها لو حَبلَتُ بعد إخراجها فهو كذلك كما أفادَهُ "ط"(٣).

[١٠٧٤٢] (قولُهُ: لعدم سِرايةِ الأمنِ) أي: إلى الولدِ؛ لأنَّه لَمَّا أدَّى ضمانَ الأصل ملَكَها<sup>(٤)</sup>، فخرَجَتْ من أنْ تكون صيدَ الحرم، وبطَلَ استحقاقُ الأمن، "قاضي خان"(<sup>٥)</sup>. قال في "النهر"(<sup>(٦)</sup>: (حتَّى لو ذَبَحَ الأمَّ والأولادَ يحلُّ لكنْ مع الكراهة كما في "الغاية")).

(١٠٧٤٣) (قولُهُ: الظاهرُ نعم) نقلَهُ في "النهر"(٧) عن "البحر"(٨) بقوله: ((فإذا أدَّى الجزاءَ ملكَها مِلْكاً خبيثاً، ولـذا قـالوا بكراهـةِ أكلِهـا، وهـي عنـد الإطـلاقِ تنصـرف إلى التحريـم، فـدَلَّ على أنَّه يجِبُ ردُّها بعد أداء الجزاء)) اهـ.

[١٠٧٤٤] (قولُهُ: آفاقيٌّ إلخ) ترجَمَهُ في "الكنز"(١) بباب مجاوزة الميقات بغير إحرام، ووصَلَهُ "المصنّف" بما سبَقَ لأنَّه جنايةٌ أيضاً، لكنَّ ما سبق جنايةٌ بعد الإحرام، وهذا قبله، قبال "ح"(١٠): ((لو عبَّرَ بِمَن حاوَزَ الميقاتَ ـ كما عبَّرَ به في "الكنز" ـ لشملَ قوله: كمكِّيٍّ يريدُ الحجُّ إلخ،

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في جزاء الصيد ق٥٥ ١/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ٥١/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٥٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) أي: ملكَ الأصلَ، كما في "شرح الجامع الصغير".

<sup>(</sup>٥) "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج ـ باب في جزاء الصيد ١/ق ٧١ أبتصرف.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في حزاء الصيد ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في جزاء الصيد ق٥٥ ١/١.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات - فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ ١١/٣ ، بتصرف.

<sup>(</sup>٩) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحج \_ باب بحاوزة الوقت بغير إحرام ١٣١/١.

<sup>(</sup>١٠) "ح": كتاب الحج - باب الجنايات ق٢١/ب.

# مسلمٌ بالغٌ (يريدُ الحجُّ) ولو نفلاً (أو العمرةَ).....

ولشملَ حرميًّا أحرَمَ لعمرته من الحرم، وبستانيًّا أحرَمَ لحجَّتِهِ أو لعمرته من الحسرم، فبإنَّ كلَّ مَن لم يُحرِم من ميقاته المعيَّنِ له لَزِمَهُ دمٌ ما لم يَعُدْ إليه سواءٌ كان حرميًّا أم بستانيًّا أم آفاقيًّا، غاية الأمر أنَّه يُشترَطُ لِلُزومِ الإحرام في البستانيِّ والحرميِّ قصدُ [٢/ق٥٥ /أ] النسك، ويكفي في الآفاقيِّ قصدُ دحول الحرمِ قصدَ مع ذلك نسكاً أم لا)) اه.. وأراد بالبستانيِّ الحِلِّيَ، أي: مَن كان في الحلِّ داخل المواقيت.

والحاصلُ: أنَّ المحرِم ثلاثةُ أصنافٍ: آفاقيٌّ وحلِّيٌّ وحرميٌّ، ولكلٌّ ميقاتٌ مخصوصٌ تقـدَّمُ<sup>(١)</sup> بيانُهُ في المواقيت، فمَن أرادَ نسكاً وجاوَزَ وقتَهُ لَزمَهُ العَوْدُ إليه.

[١٠٧٤٥] (قولُهُ: مسلمٌ بالغٌ) فلو جاوَزَهُ كافرٌ أو صبيٌّ فأسلَمَ وبلَغَ لا شيء عليهما، ولم يقيِّد بالحرِّ ليشملَ الرَّقيقَ، فإنَّه لو جاوَزَهُ بلا إحرامٍ، ثمَّ أذِنَ له مولاه فأحرَمَ من مكَّةَ فعليه دمٌ يُؤخَذُ به بعد العتق، "فتح"(٢).

[1.۷٤٦] (قولُهُ: يريدُ الحجَّ أو العمرةَ) كذا قالَهُ "صدر الشريعة"(")، وتَبِعَـهُ صاحب "الدرر"(أن و"ابن كمال باشا"، وليس بصحيح لِما نذكرُ، ومنشأُ ذلك قـولُ "الهداية"(ف): ((وهذا الذي ذكرنا ـ أي: من لزومِ الدم بالمجاوزة ـ إنْ كان يريدُ الحجَّ أو العمرةَ، فإنْ كان دخلَ البستانَ لحاجةٍ فله أن يدخلَ مكَّةَ بغيرٍ إحرامٍ)) اهـ.

قال في "الفتح"("): ((يُوهِمُ ظَاهرُهُ أنَّ ما ذكرنا ـ من أنَّه إذا جاوَزَ غيرَ مُحرم وجَبَ الدمُ

<sup>(</sup>١) ١٧/٦ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج ـ باب بحاوزة الوقت بغير إحرام ٤٣/٣.

<sup>(</sup>٣) "شرح الوقاية": كتاب الحجر. باب مجاوزة الميقات بلا إحرام ١٥٣/١ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٤) "الدرر": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الحج \_ باب مجاوزة الوقت بغير إحرام ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحج ـ باب مجاوزة الوقت بغير إحرام ٣/٠٤٠.

فلو لم يُرِدْ واحداً منهما لا يجبُ عليه دمٌ بمجاوزة الميقات وإنْ وحَبَ حجٌّ أو عمرةٌ إنْ أرادَ دَخولَ مكَّةَ أو الحرم على ما مرَّ<sup>(۱)</sup>.....

إلاَّ أَنْ يتلافاه علَّهُ ما إذا قصدَ النسك، فإنْ قصدَ التّجارة أو السّياحة لا شيءَ عليه بعد الإحرام، وليس كذلك؛ لأنَّ جميع الكتب ناطقة بلزوم الإحرام على مَن قصدَ مكَّة، سواءً قصدَ النسك أم لا، وقد صرَّحَ به المصنّف أي: صاحبُ "الهداية"(") لله فصل المواقيت، فيحبُ أن يُحمَلَ على أنَّ الغالب فيمن قصدَ مكَّة من الآفاقيّن قصدُ النسك، فالمرادُ بقوله: إذا أرادَ الحبجَّ أو العمرة: إذا أرادَ الحبجَّ أو العمرة: إذا أرادَ ملحَّصاً من "ح"(") عن "الشرنبلاليَّة"(أ).

وليس المرادُ بمكَّة خصوصَها، بل قَصْدُ الحرم مطلقاً مُوحِبٌ للإحرام كما مرَّ<sup>(°)</sup> قبيل فصل الإحرام، وصرَّحَ به في "الفتح"<sup>(٦)</sup> وغيره.

[١٠٧٤٧] (قولُهُ: فلو لم يُردُ إلخ) قد علمتَ ما فيه، "ح"(٧).

[١٠٧٤٨] (قولُهُ: على ما مَرَّ<sup>(٨)</sup>) أي: أوَّلَ الكتاب في بحثِ المواقيت في قوله: ((وحَـرُمَ تـأخيرُ الإحرام عنها لِمَن قصَدَ دخول مكَّةَ ولو لحاجةٍ))، وفي بعض النسخ<sup>(٩)</sup>: ((على ما سيأتي<sup>(١٠)</sup> في المتن

(قولُ "الشارح": وإنْ وحَبَ حجَّ أو عمرةٌ إلخ) فإنْ أدَّى ما وحَبَ عليه من الميقاتِ لا شيء عليه لمسقوط الدَّم، وإنْ مِن داخلِهِ لَزِمَهُ، وبهذا تبيَّنَ أنَّ عبارة "الشارح" مُصلِحةٌ لـ "المصنّف"، فتكونُ موافقةً لِما في الكتب. (قولُهُ: لا شيء عليه بعد الإحرام) هكذا رأيتُهُ في "الشرنبلاليَّة" و"الفتح"، وصوابُهُ: بعدم. اهـ منه.

<sup>(</sup>١) قوله: ((على ما مرّ)) ليس في "ط" و "ب" و "و"، وما أثبتناه من "د" هو الموافق لنسخ "الحاشية" جميعها.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحج ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق٢٤١/ب.

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ٢٥٤/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) ٦/٦٦ "در".

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحج ـ باب محاوزة الوقت بغير إحرام ٤١/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق٢٤ ١/ب ـ ١٤٣/أ.

<sup>(</sup>٨) ٦/٥٢٥ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٩) كنسخة "ط" و "د" أيضاً. وفي "و": ((على ما سيأتي قريباً)).

<sup>(</sup>۱۰) صده ۳۴ "در".

(وجاوَزَ وقتَهُ) ظاهرُ ما في "النهر"(١) عن "البدائع"(٢) اعتبـارُ الإرادةِ عنـد المحـاوزة (ثمَّ أحرَمَ لَزِمَهُ دمٌ كما إذا لم يُحرِمْ، فإنْ عاد) إلى ميقاتٍ ما.....

قريبًا))، أي: في قوله: ((وعلى مَن دخلَ مكَّة بلا إحرام حجَّة أو عمرةٌ)).

[١٠٧٤٩] (قولُهُ: وحاوَزَ وقتَهُ) أي: ميقاتَهُ، والمرادُ آخرُ المواقيت التي يَمُرُّ عليهـا؛ إذ لا يجبُ عليه الإحرامُ من أوَّلِها كما مرَّ<sup>(٢)</sup> أوَّل الكتاب.

[1.۷۰،] (قولُهُ: اعتبارُ الإرادةِ [٢/ق٥٥ ٤/ب] عند المحاوزة) أي: أنَّ الآفاقيَّ الذي جاوَزَ وقته تُعتبرُ إرادتُهُ عند المحاوزة، فإنْ كان عند قصدِ المحاوزة أرادَ دخول مكّة لحجً أو غيره لَزِمَهُ الإحرامُ من الميقات، وإلاَّ بأنْ أرادَ دخول مكان في الحلِّ لحاجة لل شيءَ عليه، واستظهّرَ في "البحر" (أ) اعتبارَ الإرادة عند الخروج من بيته، لكنْ ذكر (أ) ذلك في مسألةِ البستان الآتية (أ)، وأشار "الشارح" إلى أنَّه لا فرقَ بين الموضعين حيث ذكر ذلك فيهما، وسنذكر (٧) عبارة "البحر" و"النهر" هناك، فافهم.

[١٠٧٥١] (قولُهُ: إلى ميقاتٍ ما) في بعضِ النسخ بمدون لفظةِ: ((ما))، وعلى كلِّ فالمرادُ: أيَّ ميقاتٍ كان سواءٌ كان ميقاتَهُ الذي جاوَزَهُ غيرَ مُحرِمٍ أو غيرَهُ، أقربَ أو أبعدَ ؛ لأَنْها كلَّها في حقِّ المحرم سواءٌ، والأولى أنْ يُحرِمَ من وقته، "بحر" (٨) عن "المحيط".

(قولُ "الشارح": كما إذا لم يُحرمْ) أي: فإنَّه يكونُ مشغولَ الذَّمَّة بأحدِ النُّسكين ودم المجاوزة، "سندي".

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج ـ باب الميقات ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٢) "البدائم": كتاب الحج \_ فصل في بيان ما يصير به محرماً ٢/١٦٥-١٦٦١.

<sup>(</sup>٣) ٢/٢٦ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب بماوزة الميقات بغير إحرام ٢/٣٥.

<sup>(</sup>٥) أي: صاحب "البحر".

<sup>(</sup>٦) صـ٣٣٨ ــ "در".

<sup>(</sup>٧) المقولة [٧٧٧١] قوله: ((ولو عند المحاوزة)).

<sup>(</sup>A) "البحر": كتاب الحج ـ باب مجاوزة الميقات بغير إحرام ٣/٣٥.

(ثمَّ أحرَمَ أو) عادَ إليه حالَ كونِهِ (مُحرِماً لـم يَشْرَعْ في نسكٍ) صفةُ ((محرماً)) كطوافٍ ولو شوطاً، وإنما قال: (ولَبَّى).....

(١٠٧٥٢) (قولُهُ: ثُمَّ أَحرَمَ) أي: بحجٍّ ولو نفلاً أو بعمرةٍ، وهذا ناظرٌ إلى قول "الشارح": ((كما إذا لم يُحرِمْ))، وقولُهُ: ((أو عاد إلخ)) ناظرٌ إلى قوله: ((جاوزَ وقته تُمَّ أحرَمَ))، وعبارةُ "المتن" بمجرَّدِها فيها حزازةٌ، فتأمَّل.

[١٠٧٥٣] (قولُهُ: صفةُ مُحرِماً) أي: صفةٌ معنويَّة، وإلاَّ فحملةُ: ((لم يَشْرَع)) حالٌ من فاعلـه المستتر، أو من فاعل ((عاد))، فهي حالٌ بعد حال متداخلةٌ أو مترادفةٌ.

inal 11

[١٠٧٥٤] (قولُهُ: كطوافٍ) وكذا لو وقَفَ بعرفةَ قبل أنْ يطوف للقدوم، "فتح"(١).

[١٠٧٥] (قولُهُ: ولو شوطاً) أخذَهُ من "البحر"(٢)، ومقتضاه أنّه لا بدَّ في لزومِ الدم وعدمِ إمكان سقوطه من الشَّوط الكامل، وعبارةُ "الهداية"(٢): ((ولو عادَ بعدما ابتداً الطواف واستلَمَ الحجرَ لا يسقطُ عنه الدَّمُ بالاتّفاق))، فقال: ((واستلَمَ الحجرَ)) بالواو، وفي بعيض نسخها بالفاء، قال "ابن الكمال" في "شرحها": ((إنما ذكرَهُ تنبيهاً على أنَّ المعتبر في ذلك الشَّوطُ التامُّ، فإنَّ المسنون الفصلُ بين الشَّوطين بالاستلام، وإلاَّ فهو ليس بشرطي)) اهد. ومثلُهُ في "العناية"(٤)، وعليه فالمرادُ بالاستلام ما يكونُ بين الشَّوطين، لا ما يكونُ في أوَّلِ الطواف، ويؤيِّدُهُ قول "البدائع"(٥): ((بعدما طاف شوطاً أو شوطين)).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب بحاوزة الوقت بغير إحرام ٣٠٠٥.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب بحاوزة الوقت بغير إحرام ٥٢/٣.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الحج ـ باب مجاوزة الميقات بغير إحرام ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٤) "العناية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ـ فصل في حزاء الصيد ٢٠/٣ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما بيان مكان الإحرام ١٦٥/٢.

### لأنَّ الشَّرط عند "الإمام" تجديدُ التَّلبيةِ.....

وبه ظهَرَ أَنَّ ما في "الدرر"(١) من عطفه بـ ((أو)) غيرُ ظاهرٍ لاقتضائه الاكتفاءَ ببعض الشَّوط، فافهم.

[1.۷۵٦] (قولُهُ: لأنَّ الشَّرط إلىخ) أي: في سقوط الدم، وليس المرادُ أنَّه شرطٌ في صحَّةِ النسك؛ [7/ق707)] لأنَّ تعيين الإحرام من الميقات واجبٌّ حتَّى يُحبَرُ بـالدم، ولـو كـان شرطاً لكان فرضاً، وبتركه يفسُدُ الحجُّ، أفادَهُ "الحمويُّ"، "ط"(٢).

(قولُهُ: وبه ظهَرَ أنَّ ما في "الدرر" من عطفِهِ بـ : أو غيرُ ظاهر إلخ) في "السنديِّ" بعد ذكرِ ما في "البحر" ونحوهِ مما يدلُّ على اشتراطِ الشَّوط في لُزُومِ اللَّم ما نصُّهُ: ((لكنْ ذكرَ "الفارسيُّ" عن "نحزانة الأكمل": لو أحرَمَ بعدما جاوَزَ الميقات فإن استلَمَ الحَجرَ ليس له أنْ يرجعَ وقطَعَ التَّلبيةَ اهـ. ولـذا قـال في "اللباب": وإن عادَ بعد شروعِهِ ـ كأن استلَمَ الحجرَ أو وقَفَ بعرفة ـ لا يسقطُ اهـ.

وهذا يفيدُ أنَّ بحرَّدُ الاستلامِ مانعٌ من السُّقوط، فالظاهرُ أنَّ التَّقييد بالشَّوط ليس بشرط، كما أنَّ قول "الهداية" .: بعدما ابتدا الطواف واستلم الحجر - كلُّ ذلك تمثيلٌ باعتبار العادة والواقع لا للاحتراز، بل بحرَّدُ ابتداء الطواف مانعٌ من سقوطِ الدَّم أحذاً من اقتصارِ صاحب "الهداية" على ابتداء الطواف، ولم يُقيِّده بالشَّوط، ولذا قال في "الدرر": بأن ابتداً الطواف، أو استلَم الحجر ، عطف بد ((أو))، فاقتضى أنَّه يكتفي بالاستلام فقط كما في "الشرنبلاليَّة"، واقتضى الاكتفاء أيضاً ببعض الشَّوط حيث قال: بأن ابتداً الطواف، وابتداءُ الطواف بالشُّروع فيه، وهو صادق ببعض الشَّوط، ويدلُّ عليه أيضاً قولُ "المُصنَّف" الم يُشرَعُ في نُسكِ، فإنَّ الشَّروع لا يتوقَّفُ "الشارح" فيما ميأتي: أو عادَ بعد شُرُوعِه، وقولُ "المصنَّف" لم يَشرَعُ في نُسكِ، فإنَّ الشَّروع لا يتوقَّفُ على الشَّوط الكامل، ولذا قال الشيخ "على القارئ" \_ عند قول صاحب "اللباب": كأن استلَمَ الحجر ـ: الأولى: كأنْ نَوَى الطَّواف، سواءً استلَمَهُ أوْ لا، وسواءً ابتذاً منه أم لا انتهى.

ُ وشيخُنا الشيخ "محمَّد طاهر سنبل" ـ رحمه الله تعالى ـ وفَّقَ بين القولين، حيث حَمَلَ بحرَّدَ الاستلام على طواف العمرة، فإنَّ المعتمر يقطعُ التَّلبية بمجرَّدِ الاستلام، وبمجرَّدِه يكسونُ مشتغلاً بعملِ مـا أحرَمَ به بخلاف ِ الحاجِّ، يعني: فيُشترَطُ فيه كمالُ الشَّوط، وهذا توفيقُ حسنٌ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الدرر": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١/٥٥/١.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج \_ باب الجنايات ٢٩/١.

#### عند الميقاتِ بعد العَوْدِ إليه خلافاً لهما (سقَطَ دمُهُ) والأفضلُ عَوْدُهُ......

[١٠٧٥٧] (قولُهُ: عند الميقات) احترازٌ عن داخلِ الميقات لا خارجهِ، حتَّى لو عـاد مُحرِماً ولم يُلَبِّ فيه، لكنْ لبَّى بعدما جاوَزَهُ ثمَّ رجَعَ ومرَّ به ساكتاً فإنَّه يسقطُ عَنه بالأولى؛ لأنَّـه فـوق<sup>(١)</sup> الواجب عليه في تعظيم البيت كما في "البحر<sup>(٢)</sup>، "ح<sup>(٢)</sup>.

(١٠٧٥٨) (قولُهُ: خلافاً لهما) حيث قالا: يسقُطُ الدمُ وإنْ لم يُلَبِّ كما لو مرَّ مُحرِماً ساكتاً. وله أنَّ العزيمة في الإحرام من دُويرةِ أهله، فإذا ترخَّصَ بالتأخيرِ إلى الميقات وحَبَ عليه قضاءُ حقّهِ بإنشاءِ التَّلبية، فكان التَّلافي بعَوْدِهِ ملبَّياً، "هداية" في "شرحها" لـ "ابن الكمال": ((اعلم أنَّ الناظرين في هذا المقام من شُرَّاحِ "الكتاب" وغيرهم اتَّفقوا على أنَّ العزيمة للآفاقيِّ ما ذُكِر، ولا يخلو عن إشكال؛ إذ لم يُنقَلُ عن النبيِّ على ولا عن أحدٍ من أصحابه أنَّه أحرَمَ من دُويرةِ أهله، فكيف يصحُّ اتّفاق ألكلِّ على تركِ العزيمة وما هو الأفضل؟!)) اهد.

قلت: وهو ممنوع، فإنَّ المراد بالإحرام من دُويرةِ أهله أي: مما قَرُبَ من أهلِ الحرم من الأماكنِ البعيدة عن الميقات، وقد ورد فعلُ ذلك عن جماعةٍ من الصحابة، ووردَ طلبه في الحديث كما قدَّمناه (٥) عن "الفتح" عند بحث المواقيت، وفسَّرَ الصحابةُ الإتمام في ﴿وَأَيْتُواللَّهُ عَلَى اللّهِ مَا عَدَّمَناهُ وَ اللّهُ وَهَذَا فِي حقَّ مَن قَدَرَ عليه كما مرَّ (١) هناك، فافهم.

[١٠٧٥٩] (قولُهُ: والأفضلُ عَوْدُهُ) ظاهرُ ما في "البحر"(٧) عن "المحيط" وجوبُ العَوْدِ، وبه صرَّحَ في "شرح اللباب"(٨).

<sup>(</sup>قولُهُ: لأنَّه فوت) عبارة "البحر":(( لأنه فوق )) بالقاف لا بالتاء.

<sup>(</sup>١) في "ب": ((فوَّت))، وفي باقي النسخ ((فوق))، وهو الموافق لما في "البحر" و"ح".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب بحاوزة الميقات بغير إحرام ٥٢/٣.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الحبع - باب الجنايات ق١٤٣/ب.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج . باب بحاوزة الوقت بغير إحرام ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٩٧٧٣] قوله: ((بل هو الأفضل)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [٩٧٧٣] قوله: ((بل هو الأفضل)).

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج .. باب مجاوزة الميقات بغير إحرام ٥٢/٣.

<sup>(</sup>٨) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت \_ فصل في مجاوزة الميقات صـ٩٥ ــ.

إِلاَّ إِذَا خَافَ فَوْتَ الحِجِّ (وإلاَّ) أي: وإنْ لَم يَعُدْ أَو عَـادَ بَعَـد شُرُوعِهِ (لا) يَسقُطُ الدَّمُ (كَمكِّيٍّ يريدُ الحجَّ ومتمتِّعٍ فرَغَ من عمرته).....

[١٠٧٦٠] (قُولُهُ: إلاَّ إذا خافَ فوتَ الحجِّ) أي: فإنَّه لا يعودُ ويمضي في إحرامه، وعلَّلهُ في "البحر"(١) عن "المحيط" بقوله: ((لأنَّ الحجَّ فرضٌ، والإحرامَ من الميقات واحبٌ، وتركُ الواحب أهونُ من ترك الفرض)) اهـ.

ومقتضاهُ أنَّه لو لم يَخَفِ الفوتَ يجبُ العَوْد كما قلنا لعدم المزاحم، وأنَّه إذا خافَهُ يجبُ عدمُ العَوْد، وبه يُعلَمُ ما في قول "النهر"(٢): ((ومتى خاف فوتَ الحبجِّ لو عاد فالأفضلُ عدمُهُ، وإلاَّ فالأفضلُ عَوْدُهُ كما في "المحيط")) اهـ.

هذا، وفي "البحر"("): ((واستُفِيدَ منه \_ أي: مما ذكرة عن "المحيط" \_ أنَّـه لا تفصيلَ في العمرة، وأنَّه يعودُ؛ لأنَّها لا تَفُوتُ [٢/ق٥٦/ب] أصلاً)) اهـ.

ولا يخفى أنَّ هذا بالنظرِ إلى الفوات، وإلاَّ فقـد يحصـلُ مـانعٌ مـن العَـوْدِ غـيرُ الفـوات لخوفـه على نفسه أو ماله، فيسقطُ وحوبُ العَوْدِ في العمرة أيضاً.

[١٠٧٦١] (قولُهُ: أو عادَ بعد شروعِهِ) بقى عليه أنْ يقول: أو قبلَ شروعِهِ ولم يُلَبِّ عند الميقات، "ح"(1).

(١٠٧٦٢] (قولُهُ: كمكِّيٍّ يريدُ الحجَّ إلخ) أمَّا لو حرَجَ إلى الحلِّ لحاجةٍ، فأحرَمَ منه ووقَفَ بعرفةً فلا شيء عليه كالآفاقيِّ إذا حاوزَ الميقات قاصداً البستانَ ثمَّ أحرم منه، ولم أر تقييدَ مسألة المتمتَّع بما إذا حرَجَ على قصدِ الحجِّ، وينبغي أنْ تُقيَّدَ به، وأنَّه لو خرَجَ لحاجةٍ إلى الحلِّ شمَّ أحرَمَ بالحجِّ منه لا يجبُ عليه شيءٌ كالمكِّيِّ، "فتح"(°).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب مجاوزة الميقات بغير إحرام ٥٢/٣.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ـ باب محاوزة الميقات ق٥٥ ا/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب محاوزة الميقات بغير إحرام ٢/٣٥.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج - باب الجنايات ق١٤١/أ.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج ـ باب محاوزة الوقت بغير إحرام ٤٣/٣.

وصار مكِّيًا (وخَرَجا من الحرم وأحرما) بالحجِّ من الحلِّ، فإنَّ عليهما دمـاً لمحـاوزةِ ميقات المكِّيِّ بلا إحرامٍ، وكذا لو أحرما بعمرةٍ مـن الحرم، وبالعَوْدِ ـ كمـا مرَّــ يَسْقُطُ الدَّمُ.

(دَخُلَ كُوفِيٌّ) أي: آفاقيٌّ (البستانَ).....

(١٠٧٦٣) (قولُهُ: وصار مكيًّا) لأنَّ مَن وصَلَ إلى مكان على وجه مشروع صار حكمهُ حكم أهله، وهنا لَمَّا وصل إلى مكَّة مُحرِماً بالعمرة وفرغ منهاً صار في حكم المكّيِّ، سواء ساق الهدي أم لا، فإذا أرادَ الإحرامَ بالحجِّ فميقاته الحرمُ، أو العمرةِ فالحلُّ. ومثلُ ذلك يقالُ في الحلّيّ، وهو مَن كان داخل المواقيت، فإنَّ ميقاته للحجِّ أو العمرة الحلُّ، فإذا أحرَمَ من الحرمِ فعليه دمّ إلاَّ أن يعودَ كما مرَّ () عن "ح"، وصرَّحَ به هناك في "النهر "() و"اللباب "().

[١٠٧٦٤] (قولُهُ: وكذا لو أحرَمًا) أي: المكّيُّ والمتمتَّع الـذي في حكمه، فإنَّ ميقـات المكّيُّ للعمرة الحلُّ.

[١٠٧٦٥] (قولُهُ: وبالعَوْدِ) أرادَ به مطلقَ الذَّهابِ إلى الميقات الواحب ليشملَ قولَـهُ: ((وكـذا لو أحرَمَا بعمرةٍ من الحرم))، فإنَّ الواحب خروجُهما إلى الحلُّ ليسقطَ الـدَّمُ، وليس فيـه عَـودٌ إليـه بعد الكينونة فيه.

[١٠٧٦٦] (قولُهُ: كما مرَّ<sup>(٤)</sup>) أي: عَوْداً مماثلاً لِما مرَّ في الآفاقيِّ، بأنْ يعود إلى الميقات ثمَّ يُحرِمَ إِنْ لم يكن أحرَمَ، وإنْ كان أحرَمَ ولم يَشرَعْ في نسكٍ يعودُ إليه ويلبِّي.

[١٠٧٦٧] (قولُهُ: أي: آفاقيٌّ) أفاد أنَّ المراد بالكوفيِّ كلُّ مَن كان خارجَ المواقيت.

[١٠٧٦٨] (قُولُهُ: البستانَ) أي: بستانَ بني عامرٍ، وهو موضعٌ قريبٌ من مكَّةَ داخلَ الميقات

<sup>(</sup>١) المقولة [٤٠٧٤] قوله: ((آفاقي إلخ)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ق١٣٢/ب.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ـ فصل: وقد يتغير الميقات بتغير الحال صـ٥٨ـــ.

<sup>(</sup>٤) صـ٣٣٣ ـ وما بعدها "در".

أي: مكاناً من الحلِّ داخلَ الميقات (لحاجةٍ) قصَدَها.....

خارجَ الحرم، وهي التي تُسمَّى الآن نخلةَ "محمودِ بن كمال"، زاد غيرُهُ: أنَّ منه إلى مكَّةَ أربعةً وعشرين ميلاً، قال بعضُ المحشِّين: ((قال "النوويُّ"(۱): قال بعضُ أصحابنا: هذه القريةُ على يسارِ مُستقبلِ الكعبة إذا وقَفَ بأرضِ عرفاتٍ))، وفي "غاية السُّروجيِّ": ((بالقربِ من حبلِ عرفاتٍ على طريقِ العراق والكوفة إلى مكَّةً)).

[1.٧٦٩] (قولُهُ: أي: مكاناً من الحلّ ) أشار إلى أنَّ البستان [٢/ق٥٥ /أ] غيرُ قيدٍ، وأنَّ المراد مكانَّ داخلَ المواقيت من الحلّ، والظاهرُ أنَّه لا يُشترَطُ أنْ يَقصِدَ مكاناً معيَّناً؛ لأنَّ الشَّرط عدمُ قصد دخولِ الحرم عند المحاوزة، فأيُّ مكان قصدَهُ من داخلِ المواقيت حصلَ المرادُ كما سيتَّضِحُ، فافهم.

(١٠٧٠) (قولُهُ: لحاجةٍ) كذا في "البدائع"(٢) و"الهداية"(٣) و"الكنز"(٤) وغيرها، وهــو احترازٌ عمَّا إذا أراد دخولَ مكان من الحلِّ لمحرَّدِ المرور إلى مكَّة، فإنَّه لا يحلُّ لــه إلاَّ مُحرِماً، فــلا بـدَّ من هذا القيدِ، وإلاَّ فكلُّ آفاقيًّ أراد دخولَ مكّة لا بـدَّ لـه من دخولِ مكان في الحلِّ، على أنَّه في "البحر"(٥) حعَلَ الشَّرطَ قصدَهُ الحلَّ من حين خروجه من بيته، أي: ليكونَ سفرُهُ لأجله لا لدخولِ

(قولُهُ: أشارَ إلى أنَّ البستان غيرُ قيادٍ، وأنَّ المراد مكانٌ داخلَ المواقيت إلى أنَّ البستان غيرُ قيادٍ، وأنَّ المراد مكانٌ داخلَ المواقيت إلى خي الحليفة لحاجةٍ التحقّ بأهلِهِ؟ ((أنَّه لو قصَدَ الآفاقيُّ نفسَ الميقات فكذلك، فلو خرَجَ المدنيُّ إلى ذي الحليفة لحاجةٍ التحقّ بأهله، لأنَّ كلَّ مَن وصَلَ إلى موضعِ التحقّ بأهله، فله دخولُ مكَّةَ بلا إحرامٍ، وامتنعَ عليه التمتُّعُ والقِرانُ، وسقطَ عنه طوافُ الوداع، هذا ما تُفهمُهُ عباراتهم، فتبصَّر)) اهـ، نقلَهُ "السنديُّ".

<sup>(</sup>١) "المجموع": كتاب الحج \_ باب صفة الحج والعمرة ١٣١/٧.

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأما بيان مكان الإحرام ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الحج ـ باب محاوزة الميقات بغير إحرام ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحج ـ باب بحاوزة الوقت بغير إحرام ١٣١/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب مجاوزة الميقات بغير إحرام ٢/٣٥.

ولو عند المحاوزةِ......

الحرم كما يأتي<sup>(١)</sup>، ولذا قال "ابن الشلبيّ" في "شرحه" و"منلا مسكين"<sup>(٢)</sup>: ((لحاجةٍ لـه بالبستانِ لا لدخولِ مكّة))، ويأتي<sup>(٢)</sup> توضيحُهُ، فافهم.

[١٠٧٧] (قولُهُ: ولو عند المجاوزة) الظرفُ متعلَّقٌ بـ ((قصدَها))، أي: ولو كان قصدَ الحاجة التي هي علَّة إرادتِهِ دخولَ البستان عند مجاوزة الميقات، أمَّا بعد المجاوزة فلا يُعتبَرُ قصدُ الحاجة لكونه عند المجاوزة كان قاصداً مكَّة، فلا يسقطُ الدَّمُ ما لم يَرجع، وأفاد أنَّه لو قصدَ دخول البستان لحاجةٍ قبل المجاوزة فهو كذلك بالأولى، وأنَّ قصدَهُ لذلك من حينِ حروجه من بيته غيرُ شرطِ خلافاً لِما في "البحر"(أ)، حيث قال عقبَ ذكره أنَّ ذلك حيلة لآفاقيٍّ أرادَ دخول مكّة بلا إحرامٍ: ((ولم أر (٥) أنَّ هذا القصدَ لا بدَّ منه حين خروجهِ من بيته أو لا، والذي يظهرُ هو الأوَّلُ، فإنَّه لا شكَّ أنَّ الآفاقيَّ يريدُ دخول الحلِّ الذي بين الميقات والحرم، وليس ذلك كافياً، فلا بدَّ من وجودِ قصدِ مكانِ مخصوصِ من الحلِّ الداخلِ الميقات حين يخرُجُ من بيته)) اهـ.

وحاصلُهُ: أنَّ الشَّرط أنْ يكُون سفرُهُ لأجلِ دخولِ الحلِّ، وإلاَّ فلا تحلُّ له المحاوزة بلا إحرام، قال في "النهر" ((الظاهرُ أنَّ وجود ذلك القصدِ عند المحاوزة كاف، ويدلُّ على ذلك ما في "البدائع" (العدما ذكر حكم المحاوزة بغير إحرام قال: هذا إذا حاوز أحدَ هذه المواقيت الخمسة يريدُ الحجَّ أو العمرة أو دخولَ مكَّة أو الحرمَ بغير إحرام، [٢/ق٣٥٥/ب] فأمًا إذا لم يُردُ ذلك وإنما أرادَ أن يأتي بستانَ بني عامر أو غيرَهُ لحاجةٍ فلا شيءَ عليه اهـ.

<sup>(</sup>١) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٢) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الحج ـ باب مجاوزة الوقت صـ ١ ٨ــ.

<sup>(</sup>٣) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ باب مجاوزة الميقات بغير إحرام ٢/٣٥-٥٣.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل": ((والمراد))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج - باب مجاوزة الميقات ق٥٥١/أ.

<sup>(</sup>٧) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأمًّا بيان مكان الإحرام ١٦٦/٢.

# على ما مرًّ، ونيَّةُ مدَّةِ الإقامة ليست بشرطٍ على المذهب (له دخولُ مكَّةَ غيرَ مُحرمٍ،....

فاعتبرَ الإرادة عند المحاوزة كما ترى)) اهد. أي: إرادة الحجِّ ونحوه، وإرادة دحول البستان، فالإرادة عند المحاوزة معتبرة فيهما، ولذا ذكر "الشارح" ذلك في الموضعين كما قلَّمناه (١)، فافهم. وقول "البحر" ((فلا بدَّ من وجودِ قصدِ مكانِ مخصوصٍ من الحلِّ)) غير ظاهرٍ، بل الشَّرطُ قصدُ الحلِّ فقط، تأمَّل.

(١٠٧٧) (قولُهُ: على ما مرَّ<sup>(٣)</sup>) أي: قريباً في قوله: ((ظاهرُ ما في "النهر" عن "البدائع" إلخ)). [١٠٧٧٣] (قولُهُ: على المذهبِ) مقابلُهُ ما قالَهُ "أبو يوسف": أنَّــه إنْ نــوى إقامــة خمســـةَ عشــرَ يوماً في البستان فله دخولُ مكَّة بلا إحرام، وإلاَّ فلا، "ح"<sup>(٤)</sup> عن "البحر"<sup>(٥)</sup>.

[١٠٧٧٤] (قولُهُ: له دخولُ مكَّة غيرَ مُحرِمٍ) أي: إذا أرادَ دخول البستان لحاجةٍ لا لدخول مكَّة ، ثمَّ بدا له دخولُ مكَّة لحاجةٍ له دخولُها غيرَ مُحرِمٍ كما في "شرح ابن الشلبيِّ" و"منلا مسكين" أن قال في "الكافي" ((لأنَّ وجوب الإحرام عند الميقات على مَن يريدُ دخول مكَّة ، وهو لا يريدُ دخولها، وإنما يريدُ البستان، وهو غيرُ مُستحِقِّ التعظيم، فلا يلزمُهُ الإحرامُ بقصد دخوله) اهد.

قلت: وهذا إذا أراد دخولَ مكَّةَ لحاجةٍ غيرِ النسك، وإلاَّ فلا يجاوزُ ميقاتَهُ إلا ببإحرام، ولذا قال<sup>(٨)</sup> قبيل فصل الإحرام<sup>(٩)</sup> عند ذكر المواقيت: ((وحَلَّ لأهل داخلِها دخولُ مكَّةَ غيرَ

<sup>(</sup>١) المقولة ٢١٠٧٥، قوله: ((اعتبار الإرادة عند المجاوزة)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب محاوزة الميقات بغير إحرام ٥٣/٣.

<sup>(</sup>٣) صـ٣٣٣ ــ "در".

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق٢١/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج \_ باب مجاوزة الميقات بغير إحرام ٥٣/٣.

<sup>(</sup>٦) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الحج \_ باب بحاوزة الوقت صـ ١ ٨ــ.

<sup>(</sup>٧) "كافي النسفي": كتاب الحج - باب محاوزة الميقات بغير إحرام ١/ق ٩٦/ب.

<sup>(</sup>٨) أي: المصنف مع الشرح كما في "ط" ٥٣٩/١.

<sup>(</sup>۹) ۲/۰۲ه "در".

ووقتُهُ البستانُ، ولا شيءَ عليه) لأنَّه التَحَقَ بأهلِهِ كما مرَّ، وهذه حيلةً لآفاقيِّ يريــدُ دخولَ مكَّةَ بلا إحرامٍ.....

مُحرِمٍ ما لم يُرِدْ نسكاً)).

رُولُهُ: ووقتُهُ البستانُ) أي: لو أرادَ النسكَ فميقاتُهُ للحجِّ أو العمرة البستان، يعني: جميعَ الحلِّ الذي بين المواقيت والحرم كما مرَّ<sup>(۱)</sup> في بحث المواقيت، فلو أحرَمَ من الحرمِ لَزِمَهُ دمِّ ما لم يَعُدُ كما قدَّمناه قريبً<sup>(۲)</sup> عن "النهر" و"اللباب"، إلاَّ إذا دخَلَ الحرمَ لحاجةٍ ثمَّ أراد النسكَ فإنَّه يُحرمُ من الحرم؛ لأنَّه صار مكيًا كما مرَّ<sup>(۲)</sup>.

[١٠٧٧٦] (قولُهُ: ولا شيءَ عليه) مرتبطٌ بقوله: ((له دخولُ مكَّةَ غيرَ مُحرِمٍ))، فكان الأَولى ذكرَهُ قبل قوله: ((ووقتُهُ البستانُ)).

[١٠٧٧٧] (قولُهُ: كما مرَّ<sup>(٤)</sup>) أي: قبيلَ فصل الإحرام حيث قال: ((أمَّا لو قصَـدَ موضعاً من الحلِّ كعُلَيْصٍ وجُدَّةَ () حَلَّ له بحاوزتُهُ بلا إحرامٍ، فإذا حَلَّ به التحَقَ بأهله، فله دحولُ مكَّةَ بلا إحرام)).

رِمُرِهِ، وهذه حيلةٌ لآفاقيٌّ إلخ) أي: إذا لم يكن مأموراً بالحجُّ عن غيره كما قدَّمَهُ "الشارح" هناك، وقدَّمنا(٢) الكلامَ عليه. [٢/ق٤٥٤/أ]

ثمَّ إِنَّ هذه الحيلةَ مشكلةٌ؛ لِما علمتَ من أنَّه لا تجوزُ له مجاوزةُ الميقات بلا إحرامٍ ما لم يكن أرادَ دخولَ مكان في الحلِّ لحاجةٍ، وإلاَّ فكلُّ آفاقيٍّ يريدُ دخولَ مكَّةَ لا بدَّ أن يريد دخولَ الحلِّ،

<sup>(</sup>١) ٢/٠٦٥ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٧٦٣] قوله: ((وصار مكيّاً)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٧٦٣] قوله: ((وصار مكيًّا)).

<sup>(</sup>٤) ٦/٦ در".

<sup>(</sup>٥) في "ب" و"م": ((حده)) بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٩٧٧٢] قوله: ((إلاَّ لمأمور بالحج للمخالفة)).

.....

وقد منا(۱) أنَّ التقييد بالحاجةِ احترازٌ عمَّا لو كان عند المجاوزة يريدُ دخولَ مكَّة، وأنّه إنما يجوزُ له دخولُها بلا إحرام إذا بدا له بعد ذلك دخولُها كما قدَّمناه (۲) عن "شرح ابن الشلبيً" و"منلا مسكين"، فعُلِمَ أنَّ الشَّرط لسقوط الإحرام أنْ يقصدَ دخول الحلِّ فقط، ويدلُّ عليه أيضاً ما نقلناه (۲) عن "الكافي" من قوله: ((وهو لا يريدُ دخولَها - أي: مكَّة - وإنما يريدُ البستانُ))، وكذا ما نقلناه (نا عن "البدائع" من قوله: ((فأمَّا إذا لم يُردُ ذلك وإنما أرادَ أن يأتيَ بستان بني عامر))، وكذا قولُهُ في "البباب"(نا: ((ومن حاوزَ وقته يَقصِدُ مكاناً من الحلِّ ثمَّ بدا له أنْ يدخلَ مكّةَ فله أن يدخلَ مكّة عند المجاوزة يلزمُهُ الإحرام وإنْ أراد دخولَ البستان ؛ لأنَّ دخول مكَّة لم يَسْدُ له، بل هو مقصودُهُ الأصليُّ (۱). وقد أشارَ في "البحر" إلى هذا الإشكال، وأشار إلى جوابه بما تقدَّمَ (۱) عنه: ((من أنَّه لا بدً أن يكون قصدُهُ البستان لا لأجل دخول مكَّة كما قدَّمناه (۱۰)، وأحاب أيضاً في "شرح اللباب"(۱))

<sup>(</sup>١) المقولة [٧٧٧٠] قوله: ((لحاحة)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٧٧٤] قوله: ((له دخول مكة غير محرم)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٧٧٤] قوله: ((له دخول مكة غير محرم)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٠٧٧١] قوله: ((ولو عند المحاوزة)).

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ـ فصل في مجاوزة الميقات بغير إحرام صـ٩٥ ـ ٦٠ ـ .

<sup>(</sup>٦) في "م": ((الأصل)).

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج ـ باب محاوزة الميقات بغير إحرام ٢/٣٥-٥٣.

<sup>(</sup>٨) المقولة (٢١٠٧٧٠ قوله: ((لحاحة)).

<sup>(</sup>٩) في "م": ((قصد البستان)).

<sup>(</sup>١٠) المقولة ٢١٠٧٧٠٦ قوله: ((لحاحة)).

<sup>(</sup>١١) انظر "إر شاد الساري": باب المواقيت \_ فصل في مجاوزة الميقات صـ ٦٠ ــ.

بقوله: ((والوحهُ في الجملة أنْ يقصدَ البستان قصداً أوَّليًّا، ولا يضرُّهُ دخولُ الحرم بعده قصداً ضمنيًّا أو عارضيًّا كما إذا قصدَ هنديٌّ جُدَّةَ لبيع وشراء أوْ لا ويكونُ في خاطره أنَّه إذا فرغَ منه أنْ يدخلَ مكَّة ثانيًا، بخلاف من جاء من الهند بقصدِ الحَجِّ أوَّلاً ويقصدُ دخول جُدَّةَ تبعاً ولو قصدَ يبعاً وشراءً)) اهـ.

وهو قريبٌ من حواب "البحر"؛ لأنَّ حاصله أنْ يكون المقصودُ من سفره البيعَ والشِّراءَ في الحلِّ، ويكونَ دخول مكَّة تبعاً، لكنْ يُنافيه قولهم: ثمَّ بدا له دخولُ مكَّة، فإنَّه يفيدُ أنَّه لا بدَّ أن يكون دخولُها عارضاً غيرَ مقصودٍ لا أصالةً [٢/ق٤٥٥/ب] ولا تبعاً، بل يكون المقصودُ دخولَ الحلِّ فقط كما هو ظاهرُ حوابِ "البحر" وكلامِ "الكافي" و"البدائع" و"الباب" وغيرها، وهذا مُنافِ لقولهم: إنَّه الحيلةُ لآفاقيُّ يريدُ دخول مكَّة بلا إحرام؛ لأنّه إذا كان قصدُهُ دخولَ الحلِّ فقط لم يَحتَجْ إلى حيلةٍ إذا بدا له دخولُ مكَّة، على أنَّ هذا أيضاً فيمن أرادَ دخول مكَّة لحاجةٍ غير النسك، أمَّا لو أرادَ النسكَ فلا يحلُّ له دخولُها بلا إحرام؛ لأنّه إذا صار من أهلِ الحلِّ فميقاتُهُ ميقاتُهُ من يته لأحلِ الحجِّ، فافهم.

(قولُةُ: لكنْ يُنافيه قولهم: ثمَّ بدا له دخولُ مكَّةَ إلخ) يندفعُ الإشـكال في هـذه المــألة بـأنَّ المجـوَّز لدخول مكَّةَ غيرَ مُحرم أحدُ أمرين:

الأوَّل: أن يقصدَ الحلَّ لحاجة ثمَّ يبدو له دخولُ مكَّة، وهذا ما ذكرَهُ في "الكافي" و"اللباب" و"البدائع". والشاني: أن يقصدَ دخولَ الحلَّ قصْداً أوَّليًا مع قصدِ دخولِ مكَّة قَصْداً ضمنيًا، وهو ما أشسار له في "البحر"، وذكرُهُ في "شرح اللباب"، وهو مرادُهم بالحيلة، ومَن ذكرَ القسمَ الأوَّل لم يَنْف كفايةَ القسم الثاني، فيعملُ بكلا النَّصَين، تأمَّل. وقال الشيخ "محمَّد طاهر سنبل" - على ما نقَلَهُ عنه "السنديُّ" في قول "الشارح": ((وهذه حيلةً)) - : ((أي: لِمَن أحكَمَها وقصَدَ موضعاً في الحلِّ لحاجةٍ قَصْداً أوَّليًا كما صرَّحَ به في "المبسوط" وغيره، ولا يضرُّهُ قصدُهُ دحولَ مكَّة بعد قضاء حاجته)) اهـ.

<sup>(</sup>١) المقولة [٩٧٧٠] قوله: ((ووقته البستان)).

(و) يجبُ (على مَن دخَلَ مكَّةَ بلا إحــرامٍ) لكلِّ مرَّةٍ (حجَّةٌ أو عمـرةٌ) فلـو عــادَ فأحرَمَ بنسكِ أجزَأَهُ عن آخرِ دخولِهِ، وتمامُهُ في "الفتح".....

[١٠٧٧٦] (قولُهُ: ويجبُ على مَن دخَلَ مكَّةً) أي: والحرمَ سواءٌ قصَدَ التجارةَ أو النسكَ أم غيرهما كما تفيدُهُ عبارةُ "البدائع" السَّابقة (١) وتقدَّم (٢) التصريحُ به شرحًا ومتناً قبيل فصلِ الإحرام، وصرَّحَ به في "اللباب"(٣) أيضاً.

(١٠٧٨) (قُولُهُ: فلو عادَ) أي: إلى الميقاتِ كما قيَّدَ به في "الهداية"(١)، لكنْ في "البدائع"(٥): ((أَنَّه إذا أقام بمكَّة حتَّى تحوَّلَت السَّنةُ يجزئُهُ ميقاتُ أهل مكَّة، وهو الحرمُ للحجِّ والحلُّ للعمرة؛ لأنَّه لِذا أقام بمكَّة صارَ في حكم أهلها)) اهـ. والتعليلُ يفيدُ أنَّ تحوُّلَ السَّنة غيرُ قيدٍ، كذا في "الفتح"(١).

ثمَّ التقييدُ بالخروج إلى الميقات لأحلِ سقوط الــدم لا للإحزاء؛ لأنَّ الواحب عليه بدخول مكَّة بلا إحرام أمران: الدمُ والنسكُ، وبه يحصلُ التوفيق كما أفادَهُ في "الشرنبلاليَّة"(٧).

[١٠٧٨] (قُولُهُ: عن آخر دخولِهِ) أي: وعليه قضاءُ ما بقي، "لباب" (^^).

[١٠٧٨٢] (قُولُهُ: وتمامُهُ في "الفتح"<sup>(٩)</sup>) حيث علَّلَ ذلك: ((بأنَّ الواجب قبل الأخيرِ صار دَيْنـاً في ذمَّته، فلا يسقطُ إلاَّ بالتعيين بالنَّية)) اهـ "ح"<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) المقولة [٢٠٧٧] قوله: ((ولو عند المحاوزة)).

<sup>(</sup>۲) ۳۰/۶ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ـ فصل في مجاوزة الميقات صـ ٦١ ـــ.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج ـ باب محاوزة الوقت بغير إحرام ١٧٧١.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الحج \_ فصل: أمًّا بيان مكان الإحرام ١٦٥/٢.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحج ـ باب بحاوزة الوقت بغير إحرام ٤١/٣.

<sup>(</sup>٧) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١/٥٥/ بتصرف (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٨) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ـ فصل في مجاوزة الميقات صـ ٦٦ ـــ.

<sup>(</sup>٩) انظر "الفتح": كتاب الحج ـ باب بحاوزة الميقات بغير إحرام ٢١/٣.

<sup>(</sup>١٠) "ح": كتاب الحج - باب الجنايات ق١٤٣/ب.

(وصَحَّ منه) أي: أحزَأَهُ عمَّا لَزِمَ بالدُّخول (لو أحرَمَ عمَّا عليه) من حجَّةِ الإسلام أو نَذْرِ أو عمزةٍ منذورةٍ، لكنْ (في عامِهِ ذلك) لتدارُكِهِ المتروكَ في وقته (لا بعدَهُ)

[١٠٧٨٣] (قولُهُ: وصَحَّ منه إلخ) أي: إذا دخلَ مكَّة بلا إحرامٍ ولَزِمَهُ بذلك حجَّـة أو عمرةً، فحرج إلى الميقات وأحرَمَ بحجَّةٍ أو عمرةٍ واحبةٍ عليه بسببٍ آخر فإنَّه يُجزئه ذلك عمَّا لَزِمَهُ بالدخول وإنَّ لم يَنوهِ إذا كان ذلك في عام الدُّخول لا بعده.

[١٠٧٨٤] (قولُهُ: من حجَّةِ الإسلام إلَخ) احترز به عمَّا لو أحرَمَ عمَّا عليه بسبب الدُّحول، فإنَّه قدَّمَهُ(١) في قوله: ((فإنَّ عاد إلخ)).

والظاهرُ أنَّه لو عاد إلى الميقات ونوى نسكاً نفلاً يقعُ واجباً عمَّا عليه بـالدُّعول، ولا يكونُ نفلاً؛ لأنَّه بعد تقرُّرِ الوحوب عليه، بخلاف ما إذا نواه نفلاً قبل مجاوزة الميقات فإنَّه يقعُ نفلاً لعدم وحوب شيء عليه بعدُ؛ لحصول المقصود من تعظيم [٢/ق٥٥/أ] البقعة بالإحرام كما حقَّقناه (٢) وألَّ الحجَّ، فأفهم.

[١٠٧٨] (قولُهُ: في عامِهِ ذلك إلخ) أي: عامِ الدُّخول، قال في "الهداية"(٢): ((لأنَّه تلافَى المتروكَ في وقته ؛ لأنَّ الواجبَ عليه تعظيمُ هذه البقعةِ بالإحرام كما إذا أتاه \_ أي: الميقات \_ مُحرِماً بحجَّةِ الإسلام في الابتداء، بخلاف ما إذا تحوَّلت السَّنةُ؛ لأنَّه صار دَيناً في ذمَّتِهِ، فلا يتأدَّى إلا بإحرامٍ مقصودٍ كما في الاعتكاف المنذور، فإنَّه يتأدَّى بصومٍ رمضان من هذه السَّنة دون العام الثاني)) اهـ.

(قولُهُ: والظاهرُ أنَّه لو عـادَ إلى الميقـات ونَوَى نسكًا نفلاً يقــعُ واحبـاً عمَّـا عليـه بـالدُّحول إلـخ) هذا خلافُ المفاد من عباراتهم كـ"الكنز" و"الهداية"، حيث قيَّدُوا الإحزاءَ بما إذا أحرَمَ عمَّا عليه.

<sup>(</sup>١) صـ٣٣٣ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [٩٥٥٥] قوله: ((كما إذا حاوز الميقات بلا إحرام)).

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الحج - باب مجاوزة الوقت بغير إحرام ١٧٧/١.

لصيرورته دَيْناً بتحويل السَّنة.

(جاوَزَ الميقاتَ) بلا إحرامٍ....

قال في "الفتح"(١): ((ولقائلٍ أن يقول: لا فرق بين سنة المجاوزة وسنة أخرى، ففي أي وقت فعَلَ ذلك يقعُ أداءً؛ إذ الدليلُ لم يُوجب ذلك في سنة معيَّنة ليصير بفواتها دَيناً يُقضَى، فمهما أحرَمَ من الميقات بنسك عليه تأدَّى هذا الواجب في ضمنه، وعلى هذا إذا تكرَّر الدخولُ بلا إحرامٍ منه ينبغي أنْ لا يحتاج إلى التعيين، كمن عليه يومان من رمضان فنوى بحرَّد قضاء ما عليه ولم يعيِّن، وكذا لو كانا من رمضانين على الأصحِّ، وكذا نقولُ إذا رجَعَ عراراً فأحرَمَ كلَّ مرَّة بنسك حتى أنى على عدد دخلاته حرَجَ عن عُهدة ما عليه)) اهـ. وأقرَّهُ في "البحر"(١).

(قولُهُ: قــال في "الفتىح": ولقـائل أن يقـول: لا فـرق بـين سَـنة المجاوزة وسَـنة أخـرى إلـخ) قـال الرَّحميُّ: ((بحثٌ منه لا يُعارِضُ المنقولَ، مـع أنَّهـم قـالوا: اختـالافُ جنسِ العبادة بـاختلاف سببها، فلذا لا يجوزُ قضاءُ ظهرِ أمسِ بنيَّة ظهرِ اليـوم؛ لأنَّ السَّبب دلـوكُ الشَّـمس بـالأمس، واليـومُ محتلف، فلذا لا يجوزُ قضاءُ ظهرِ أمسِ بنيَّة ظهرِ اليـوم؛ لأنَّ السَّبب دلـوكُ الشَّعين في رمضان واحـد؛ لاتحادِ وما ذُكِرَ أنَّه الأصحُّ خلافُ ما اعتمدوا تصحيحهُ، وقالوا: لا يُشترَطُ التّعين في رمضان واحـد؛ لاتحادِ جنسه باتحاد سببه وهو شهودُ الشَّهر، وفي رمضانين يُشترطُ التّعين لاختلافِ السَّبب، فإنَّ شهود الشَّهر في سنةٍ أخرى، وهنا سببُ كلِّ نسكِ بحاوزةُ الميقات على قَصدِ دخولِ مكَّة بغيرِ إحرام، وهـو مختلف، فيحتاجُ إلى التّعين، فلـو حَجَّ عمَّا عليه أو اعتمرَ كذلك انصرُفَ إلى الأخير؛ لأنَّه أقربُ إلى الأداء، والله أعلم)) اهـ، وأيّدةُ شيخنا الشيخ "محمد طاهر سنبل". اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب مجاوزة الوقت بغير إحرام ٢٢/٣ ملخصاً.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب بحاوزة الميقات بغير إحرام ٣/٣٥.

(فأحرَمَ بعمرةٍ ثمَّ أفسَدَها مَضَى وقَضَى، ولا دم عليه لتَرْكِ الوقت) لِجَبْرِهِ بـالإحرام منه في القضاء.

(مکِّیٌّ)....

771/7

وأجاب في "غاية البيان": ((بأنَّ تأخيرَ العمرة إلى أيَّام النَّحـر والتشريق مكروهٌ، فإذا أُخَرَهـا إليهـا صار كالمفوَّتِ لها، فصارت دَيْناً)) اهـ. وأقرَّهُ في "البحر"(١)، ولا يخفى ما فيه، فـإنَّ المكروه فعلُهـا في تلك الآيَّام لا بعدها، تأمَّل.

[١٠٧٨٧] (قولُهُ: فأحرَمَ بعمرةٍ) يُعلَمُ منه ما إذا أحرَمَ بحجَّةٍ بالأَولى، "نهر"(٢)، فافهم. [١٠٧٨٨] (قولُهُ: لتركِ الوقت) مصدرٌ مضافٌ إلى مكانه، أي: لتركِ إحرامه في الميقات.

[١٠٧٨٩] (قولُهُ: لجبرهِ بالإحرامِ منه في القضاء) علَّةٌ لقوله: ((ولا دمَ عليه إلخ))، وضميرُ ((منه)) للوقت، أشار به إلى أنَّه لا بدَّ في سقوط الدم من إحرامِهِ في القضاء من الميقات كما صرَّحَ [٢/ق٥٥ ٤/ب] به في "البحر"(٢)، فلو أحرَمَ من ميقاتِ المكيِّ لم يَسقُط الدمُ، وهو مستفادٌ أيضاً مما قدَّمناه (٤) عن "الشرنبلاليَّة".

قَ (١٠٧٩٠) (قُولُهُ: مكّيٌّ طافَ لعمرته إلخ) شروعٌ في الجمع بين إحرامين، وهو في حــقً المكّيِّ ومن بمعناه جنايةٌ دون الآفاقيِّ إلاَّ في إضافةِ إحرام العمرة إلى الحجِّ، فبــالاعتبارِ الأوَّلِ ذكرَهُ

(قولُهُ: ولا يخفى ما فيه، فإنَّ المكروهَ فعلُها إلخ) يُنـافي مـا في "الغايـة": ((مـن أنَّ تأخيرهــا إلى آئيـامِ النَّحرِ والتَّشريقِ مكروهٌ أيضاً كفِعْلِها في تلك الأيَّام)) وهو أدرى بمحلِّ الكراهة.

<sup>(</sup>قولُ "المصنّف": فأحرَمَ بعمرةٍ) أي: داخلَ الميقات.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب محاوزة الميقات بغير إحرام ٥٣/٣.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ـ باب بحاوزة الميقات ق٥٥ ا/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب بحاوزة الميقات بغير إحرام ٣/٣٥.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٠٧٨٠] قوله: ((فلو عاد)).

#### ومَن بحكمه (طافَ لعمرته ولو شوطًا) أي: أقلَّ أشواطِها (فأحرَمَ بالحجِّ.......

في الجنايات، وبالاعتبارِ الثاني جعَلَ له في "الكنز"(١) باباً على حدةٍ.

ثمَّ اعلم أنَّ أقسامُهُ أربعةً: إدخالُ إحرامِ الحجِّ على العمرةِ، والحجِّ على مثله، والعمرةِ على مثلها، والعمرةِ على مثلها، والعمرةِ على الحجِّ. قدَّمَ الأوَّلَ لكونه أدخلَ في الجناية، ولذا لم يَسقُطُ به الدمُ بحال، ثمَّ ذكر الثانيَ مقدِّماً له على غيره لقوَّةِ حاله؛ لاشتماله على ما هو فرضٌ، ثمَّ الثالثَ على الرابع لِما فيه من الاتفاق في الكيفيَّة والكمَّيَّة، "نهر"(٢).

[١٠٧٩١] (قولُهُ: ومَن بحكمِهِ) أشار إلى ما في "النهر"(٢): ((من أنَّ المراد بالمكّيِّ غيرُ الآفاقيِّ))، فيشملُ كلَّ مَن كان داخلَ المواقيت من الحلّيِّ والحرميِّ، فافهم. فالاحترازُ بالمكيِّ عن الآفاقيِّ؛ لأنَّه لا يرفُضُ واحداً منهما، غيرَ أنَّه إنْ أضاف بعد فعلِ الأقبلُ كان قارناً، وإلاَّ فهو متمتع إنْ كان ذلك في أشهرِ الحجِّ كما مرَّ، "نهر"(٥).

[١٠٧٩٣] (قولُهُ: أي: أقلَّ أشواطها) يفيدُ أنَّ الشَّوط ليس بقيدٍ، وأُطلَقَهُ فشملَ ما إذا كان في أشهرِ الحجِّ أوْ لا كما في "البحر"<sup>(١)</sup> عن "المبسوط"<sup>(٧)</sup>، وفي "النهر"<sup>(٨)</sup> عن "الفتح"<sup>(٩)</sup>: ((ولو طافَ الأكثرَ في غير أيَّـامِ الحجِّ ففي "المبسوطِ"<sup>(١١)</sup> أنَّ عليه الدمَ أيضاً؛ لأنَّـه أحرَمَ بـالحجِّ قبل الفراغ

<sup>(</sup>١) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ق٥٠٥/أ.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ق٥٦ ا/أ.

<sup>(</sup>٤) في "ب" و"م": ((فشمل)).

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ق٥١٠/أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٣/٥٥.

<sup>(</sup>٧) "المبسوط": كتاب الحج ـ باب الجمع بين الإحرامين ١٨٣/٤.١٨٤.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الحج \_ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ق٥٥ ا/أ.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الحج - باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٣ .٤٤/٣

<sup>(</sup>١٠) "المبسوط": كتاب الحج ـ باب الجمع بين الإحرامين ١٨٣/٤ ١٨٨٠.

رفَضَهُ) وحوباً بالحَلْق لنَهْيِ المكّيِّ عن الجمع بينهما (وعليه دمٌ) لأحل (الرَّفْضِ وحجٌّ وعمرةٌ).....

من العمرة، وليس للمكِّيِّ أنْ يجمع بينهما، فإذا صار جامعاً من وجهٍ كان عليه الدمُ)) اهـ.

وفيه (١) أيضاً: ((قَيَّدَ بالعمرة لأنَّه لو أهَلَّ بالحجِّ وطاف له ثمَّ بالعمرة رفَضَها اتَّفاقــاً، وبكونـه طافَ لأنَّه لو أتى بالأكثرِ رفَضَهُ ـ أي: الحجَّ ـ اتّفاقــاً، وبالأقلِّ لأنَّه لو أتى بالأكثرِ رفَضَهُ ـ أي: الحجَّ ـ اتّفاقــاً، وفي "المبسوط"(٢): أنَّه لا يرفُضُ واحداً منهما، وجعَلهُ "الإسبيجابيُّ" ظَاهرَ الرَّواية)).

[1049] (قولُهُ: رفَضَهُ) أي: تركهُ من بابي طلَبَ وضرَبَ كما في "المغرب" (٢)، وهذا ـ أي: رَفْضُ الحجِّ ـ أُولى عند "الإمام"، وعندهما الأولى رَفْضُ العمرة؛ لأنَّها أدنى حالاً، وله أنَّ إحرامها تأكَّد بأداء شيء من أعمالها، ورفضُ غيرِ المتأكِّدِ أيسرُ، ولأنَّ في رفضها إبطالَ العمل، وفي رفضيهِ المتناعاً عنه، أفادَّهُ في "البحر" (٤).

[1.٧٩٤] (قولُهُ: وحوبًا) مخالفٌ لِما في "البحر"(٥)، حيث قال بعدما مرَّ [٢/ق٥٦ أ]: (وقد ظهَرَ أَنَّ رفض الحجِّ مستحبُّ لا واحبٌ)) اهد أي: وإنما الواجبُ رفض أحدهما لا بعينه.

[١٠٧٩٥] (قولُهُ: بالحلقِ) أي: مشلاً، قال في "البحر"(١): ((ولـم يذكـر بمـاذا يكـونُ رافضاً، وينبغي أنْ يكون الرَّفضُ بالفعل بأنْ يحلقَ مثلاً بعد الفراغ من أفعال العمرة، ولا يكتفي بالقول

(قولُهُ: وينبغي أن يكونَ الرفضُ بالفعلِ إلخ) هذا ظاهرٌ على قولـه لا على قولهمـا؛ إذ لـو رفَـضَ العمرة بالفعل يكونُ جانيًا على إحرام الحجّ، إلاّ إذا قيل برَفْضِها بعد تمام أفعاله.

<sup>(</sup>١) أي: "النهر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ق٥٦ ا/أ.

<sup>(</sup>٢) "المبسوط": كتاب الحج - باب الجمع بين الإحرامين ١٨٤/١٨٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "المغرب": مادة ((رفض)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٣/٥٥.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٤/٣ ، بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٥٤/٣.

## لأنَّه كفائتِ الحجِّ، حتَّى لو حَجَّ في سَنَتِهِ سقَطَتْ العمرةُ،....

أو بالنَّيَّةِ؛ لأنَّه حعَلَهُ في "الهداية"(١) تحلُّلًا، وهو لا يكونُ إلاَّ بفعل شيءٍ من محظورات الإحرام)) اهـ.

قلت: وفي "اللباب"(٢): ((كلُّ مَن عليه الرَّفضُ يحتاجُ إلى نَيَّةِ الرَّفض إلاَّ مَن جَمَعَ بين حجَّين قبل فوات الوقوف، أو بين العمرتين قبل السَّعي للأُولى، ففي هاتين الصورتين تَرتفِضُ إحداهما من غير نيَّةِ رَفْض، لكنْ إمَّا بالسَّير إلى مكَّة أو الشُّروع في أعمال أحداهما)) اهـ.

فعُلِمَ من مجموع ما في "البحر" و"اللباب" أنه لا يحصلُ إلا بفعل شيء من محظورات الإحرام مع نيَّةِ الرَّفض به، وما قدَّمناه (") أوائل الجنايات عند قوله: ((وبسترك أكثرهِ بقي محرماً)) - من أنَّ المحرم إذا نوى رَفْضَ الإحرام فصنعَ ما يصنعُهُ الحلالُ من لبس وحلق ونحوهما لا يخرُجُ به من الإحرام، وأنَّ نيَّة الرَّفض باطلة - فهو محمولٌ على ما إذا لم يكن ما موراً بالرَّفض كما نبَّهنا عليه هناك، وقيَّد بكون الحلق بعد الفراغ من العمرة لئلاً يكون حنايةً على إحرامها.

[١٠٧٩٦] (قولُهُ: لأنَّه كفائتِ الحجِّ وحكمُهُ أنْ يتحلَّلَ بعمرةٍ ثمَّ يأتيَ بالحجِّ من قابلٍ، "ما ١١٤)

[١٠٧٩٧] (قُولُهُ: حتَّى لو حَجَّ) غايةٌ للتَّعليل المفيد أنَّه قضاه في غير عامِهِ، "ط"(°).

[١٠٧٩٨] (قولُهُ: سقَطَت العمرةُ) لأنَّه حينتاذ ليس في معنى فائتِ الحجِّ، بل كالمحصر إذا تحلَّلُ ثمَّ حَجَّ من تلك السَّنة، فإنَّه حينتاذ لا تجبُ عليه عمرة بخلاف ما إذا تحوَّلت السَّنةُ، الطَّنةُ، الطَّنةُ، الطَّنةُ،

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب إضافة أحد النسكين \_ فصل في القضايا الكلية في هذا الباب صـ ١٩٨ ـ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٤٨٠] قوله: ((إلاَّ أن يقصد الرفض)).

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١/١٥٥.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج ـ باب الجنايات ١/١٤٥.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج \_ باب الجنايات ١/١٥٥.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٥٥/٣.

### ولو رَفَضَها قضاها فقط (فلو أَتَمُّهما صحَّ) وأساءَ (وذبَحَ).....

[١٠٧٩٩] (قُولُهُ: ولو رفَضَها) أي: العمرةَ التي طاف لها وأدخَلَ عليها الحجَّ.

(١٠٨٠٠] (قولُهُ: قَضَاها) أي: ولو في ذلك العامِ؛ لأنَّ تكرار العمرةِ في سنةٍ واحدةٍ جائزٌ بخلاف الحجَّ، أفاده صاحب "الهنديَّة"(١)، "ط"(٢).

[١٠٨٠١] (قولُهُ: فقط) أي: ليس عليه عمرةٌ أخرى كما في الحبجِّ، وليس مرادُهُ نفيَ اللَّم؛ لقول "الهداية"(٣): ((وعليه دم بالرَّفض أَيَّهما رفَضَ)) اهـ "ح"(٤).

[١٠٨٠٢] (قولُهُ: صحَّ) لأنَّه أدَّى أفعالَهما كما التزَمَ، "نهر"(٥).

[١٠٨٠٣] (قولُهُ: وأساءَ) أي: مع الإثمرِ؛ لِما صرَّحُوا به من أنَّ المكِّيَّ منهيٌّ عن الجمع بينهما وأنَّه يأثمُ به، وقدَّمنا<sup>(١)</sup> الاختلافَ في أنَّ الإساءة دون الكراهة أو فوقها والتوفيقَ بينهما، فافهم.

[١٠٨٠٤] (قولُهُ: وذَبَحَ) أي: [٢/ق٥٦٥/ب] لتمكُّنِ النقصان من نسكه بارتكابِ المنهيِّ عنه؛ لأنَّه قارنٌ، ولو أضافَ بعد فعلِ الأكثر في أشهرِ الحجِّ فمتمتِّعٌ، ولا تمتَّعَ ولا قرانَ لمكّيٍّ كما مرَّ<sup>(٧)</sup>، وهذا يؤيِّدُ قولَ من قال: إنَّ نفيَ التمتُّع والقِران لمكّيٍّ معناه نفيُ الحلِّ كما مرَّ، "نهر "<sup>(٨)</sup>. أي: لا نفيُ الصحَّة.

قلت: وقد مرَّ ذلك في باب التمتُّع، وقدَّمنا هناك<sup>(٩)</sup> تحقيقَ قـولٍ ثالثٍ، وهــو أنَّ تمتُّعَ المكّيِّ

(١) "الفتاوي الهندية": كتاب المناسك ـ الباب الحادي عشر في إضافة الإحرام إلى الإحرام ٢٥٤/١.

779/7

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج - باب الجنايات ١/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج ـ باب الجنايات ق٢٥ ١/ب ـ ١٤٤/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ق٥١٠/أ.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٤٠٣٧] قوله: ((وقالوا إلخ)).

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٠٣٧٨] قوله: ((ولو قرن أو تمتع جاز وأساء إلخ)).

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الحج - باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ق٥٥ ا/أ.

<sup>(</sup>٩) المقولة [١٠٣٧٨] قوله: ((ولو قرن أو تمتع جاز وأساء إلخ)).

وهو دمُ حبرٍ، وفي الآفاقيِّ دمُ شكرٍ.

(ومَن أحرَمَ بحجُ) وحَجَّ......

باطلٌ وقرانَهُ صحيحٌ غيرُ جائز، فتذكُّره بالمراجعة.

[١٠٨٠٥] (قولُهُ: وهمو دمُ حبرٍ) لأنَّ كلَّ دمٍ يجبُ بسبب الجمع أو الرَّفض فهو دمُ حبر وكفَّارةٍ، فلا يقومُ الصوم مقامه وإنْ كان معسراً، ولا يجوزُ له أنْ يأكل منه ولا أن يُطعِمَهُ غنيًاً بخلاف دم النتُّكر، "شرح اللباب"(١).

[١٠٨٠٦] (قُولُهُ: ومَن أحرَمَ بحجٌّ إلخ) شروعٌ في القسم الثاني والثالث، أعنسي: إدخـالَ الحجِّ على مثله والعمرةِ على مثلِها.

واعلم أنَّ الإحرام بحجَّين فصاعداً إمَّا أنْ يكون على التَّراخي، أو معاً، أو على التعاقب، فالأوَّلُ ما ذكرَهُ في المتن، ولذا أتى بـ ((ثمَّ))، وأمَّا الأخيران ففي "النهر"(٢): ((يلزمُهُ الحجَّتان عند "الإمام" و"الثاني"، لكن يرتفضُ أحدُهما إذا توجَّهَ سائراً في ظاهر الرَّواية، وقال "الثاني": عقب صيرورته مُحرِماً بلا مهلة، وأثرُ الخلاف يظهرُ فيما إذا حَنَى قبـل الشُّروع، وقال "محمَّد": يلزمُهُ في المعيَّةِ أحدُهما وفي التُعاقب الأوَّلُ فقط، والعمرتان كالحجَّين)) اهـ.

قلت: وأثرُ الخلاف لزومُ دمين بالجناية عندهما ودمٍ واحدٍ عند "محمَّدٍ" كما في "البدائع"("، واستشكلَهُ في "شرح اللباب"(؛): ((بأنَّه عند "الثاني" يرتفضُ أحدُهما عقب الإحرام بـلا مكثٍ))،

(قولُهُ: وأثرُ الخلافِ لـزومُ دَمَـين بالجنايـة عندهمـا، ودم واحـدٍ عنــد "محمَّـدِ" إلـخ) الـذي ق "الفتح": ((وثمرةُ الخلاف فيما إذا حَنَى قبل الشُّروع فعليـه دمَّان للجنايـة على إحرامين، ودمٌ عنـد "أبي يوسف" لارتفاض أحدهما قبلها)) اهـ، فلعلَّه وقعَ تحريفٌ في نقل عبارة "البدائع".

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب إضافة أحد النسكين - فصل في القضايا الكلية في هذا الباب صـ١٩٩ ــ.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ق٥٥ ا/أ.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأمَّا بيان ما يحرم يه ١٧٠/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجمع بين النسكين ـ فصل في الجمع بين الحجين صــه ١٩ ــ بتصرف نقلاً عن "الكافي".

(ثمَّ أَحرَمَ يوم النَّحْر بآخَرَ فإنْ) كانَ قد (حلَقَ للأُوَّلِ لَزِمَهُ الآخرَ) في العام القابل (بلا دمٍ) لانتهاءِ الأوَّلِ (وإلاَّ) يَحلِقُ للأُوَّلِ........

أي: فلم تكن الجنايةُ عنده على إحرامين بل على واحدٍ، فيلزمُهُ بالجناية دمٌ واحدٌ كقول "محمَّدٍ".

(١٠٨٠٧) (قولُهُ: ثُمَّ أحرَمَ يوم النَّحر بآخر) قيَّدَ بكونه يومَ النَّحر لأنَّه لو أحرَمَ بعرفات ليلاً أو نهاراً رفَض الثانية وعليه دمُ الرَّفض وحجَّة وعمرة، ثمَّ عند "الثاني" يرتفض كما مر (()، وعند الأوَّل بوقوفه كما في "المحيط"، وينبغي أنَّه لو أحرَمَ ليلة النَّحر بعد الوقوف نهاراً أنْ يرتفض بالوقوف بالمزدلفة لا بعرفة؛ لأنَّه سابق، "بحر ((). لكنَّ قياس ظاهر الرَّواية المتقدَّمَ أنْ تبطل بالمسير إليها، "نهر"().

[١٠٨٠٨] (قُولُهُ: فإنْ كان قد حلَقَ للأُوَّلِ) أي: لحجَّهِ الأوَّلِ قبل إحرامه بالثاني.

ر ١٠٨٠٩] (قولُهُ: لَزِمَهُ الآخرُ) أي: فيبقى محرمًا إلى أنْ [٢/ق٥٥/أ] يُؤدِّيه في العام القابل، "الباب"(٤).

[١٠٨١٠] (قولُهُ: لانتهاء الأوَّلِ) لأنَّ الباقي بعد الحلق الرَّميُ، وبذلك لا يصيرُ حانياً بالإحرام ثانياً، "نهر"(°). ومقتضاه أنَّ الإحرام الثانيَ وقَعَ بعد الحلق وبعد طواف الزِّيارة أيضاً، وأنَّه لو أحررَمَ بعد الحلق قبل الطواف لَزِمَهُ دمُ الجمع؛ لأنَّ الإحرام الأوَّلَ بقي في حقِّ حرمة النساء، وبه صرَّحَ "الكرمانيُّ"، لكنَّ المتبادر من المتن وغيره كـ "الهداية"(١) وشروحها(٧) و"الكافي"(٨) خلافُهُ؛

<sup>(</sup>١) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٣/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ق٥٦ ا/ب.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الجمع بين النسكين ـ فصل في الجمع بين الحجتين صــ٩٥ اـــ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج - باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ق٥٦ ا/ب.

<sup>(</sup>٦) "الهداية": كتاب الحج - باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٧) انظر "الفتح" و"العناية": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٢٦/٣، و"البناية": ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>٨) "كافي النسفى": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ١/ق ٩٧/أ.

# (فَمَعَ دَمٍ قَصَّرَ) عَبَّرَ بِهِ لَيَعُمَّ المرأةَ (أَوْ لا) لِجنايتِهِ على إحرامِهِ بالتَّقصير أو التأخير...

لإطلاقهم نفي الدم بعد الحلق من غير تقييد بما بعد الطواف أيضاً، لكن قال في "شرح اللباب"(١): ((إن إطلاقهم لا يُنافي تقييد "الكرماني")) اهـ. أي: فيُحمَلُ المطلقُ على المقيَّد.

قلت: لكن ما في "الكرمانيِّ" مبنيٌّ على وحوب دم للجمع بين إحرامي الحجِّ كإحرامي العمرة، ويأتي (٢) الكلامُ فيه قريباً.

[١٠٨١١] (قُولُهُ: فَمَعَ دمٍ) الفاءُ داخلةٌ على فعلِ مقدِّرٍ، أي: فيلزمُهُ الآخرُ مع دمٍ.

[١٠٨١٢] (قولُهُ: قصَّرَ أَوْ لا) أي: إذا لم يَحلِقُ للأوَّلُ ثمَّ أَحـرَمَ بالثاني لَزِمَهُ دُمٌ سواءٌ حلَقَ عقبَ الإحرام الثاني أوْ لا، بل أخَّرَهُ حتَّى حَجَّ فِي العام القابل، وهذا عنده، وهما يَخُصَّان الوجوبَ بما إذا حلَقَ؛ لأنَّهما لا يُوجبان بالتأخير شيئاً كما في "البحر"(").

[١٠٨١٣] (قولُهُ: عَبَرَ به إلخ) أشارَ إلى أنَّ التقصير غيرُ قيدٍ، وإنما عَبَرَ به ليشملَ المرأة، لكنْ فيه أنَّه عَبَرَ قبله بالحلق، وقد يقال: إنَّه من قبيل الاحتباك، وهو أنْ يُصرِّحَ في كلِّ موضع بما سكَتَ عنه في الآخر ليفيدَ إرادةَ كلِّ مع الاختصار، وما في "النهر" (أن إنَّ المراد هنا بالتقصيرِ الحلقُ؛ إذ التقصيرُ لا دمَ فيه، إنما فيه الصدقةُ)) فقد قدَّمنا (أنَّ الجناياتَ أَنَّ الصواب خلافه، فافهم.

[١٠٨١٤] (قولُهُ: لجنايتِهِ على إحرامه) أي: إحرامِ الحجَّةِ الثانية، أمَّا إحسرامُ الحجَّة الأُولَى فقد انتهى بهذا التُقصيرِ، فلا جناية عليه، وقوله: ((أو التأخيرِ)) عطف على مدخولِ اللام لا على ((التقصيرِ))؛ لأَنَّ تأخيرَ الحلق عن أيَّام النَّحر تركُ واحب لا جناية على الإحرام، ولو أسقطَ قوله: ((على إحرامِه)) لكان أُولى، وأشار بجعلِ العلَّةِ لوجوب الدم أحدَ هذين إلى أنَّه لا يلزمُهُ دمَّ

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الجمع بين النسكين ـ فصل في الجمع بين الحجتين صـ٩٦ ١ـ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٨١٧] قوله: ((لا لحجتين)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٥٥/٣.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ق٥٦٥/أ.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٥٠٤٥] قوله: ((أي: أزال)).

(ومَن أتى بعمرة إلا الحلق فسأحرَم بأخرى ذبَحَ) الأصلُ أنَّ الجمع بين إحرامين لعمرتين مكروةٌ تحريمًا \_فيلزمُ الدَّمُ لا لحجَّتين في ظاهر الرِّواية فلا يلزمُ .....

للحمع بين إحرامي الحجّين؛ لأنَّه ليس جنايةٌ كما يأتي، أفادَهُ "ح"(١).

[١٠٨١٥] (قولُهُ: ومَن أتى بعمرةٍ إلاَّ الحلقَ إلخ) قدَّمنا (٢) أنَّ الحكم في الجمع بين العمرتين كالجمع بين الحجَّتين، [٢/ق٧٥٤/ب] أي: في اللَّزوم والرَّفض، ووقتُهُ مما يُتصوَّرُ في العمرة كما في "اللباب"(٢)، ثمَّ قال: ((فلو أحرَمَ بعمرةٍ فطاف لها شوطاً أو كلَّهُ أو لم يَطُف شيئاً، ثمَّ أحرم بأخرى لَزِمَهُ رفضُ الثانية وقضاؤها ودمٌ للرَّفض، ولو طافَ وسَعَى للأُولى ولم يبق عليه إلاَّ الحلقُ فأهَلَّ بأخرى لَزمَتْهُ، ولا يرفُصُها، وعليه دمُ الجمع، وإنْ حلَقَ للأُولِي قبل الفراغ من الثانية لَزمَـهُ دمّ آخر، ولو بعده لا، ولو أفسَدَ الأُولِي ـ أي: بأنْ جامَعَ قبلَ طوافها ـ فــأهَلُّ بالثانيةِ رفَضَها ويمضى في الأولى، ولو نوى رفْضَ الأُولِي وأنْ يكون عملُهُ للثانية لم ينفعه، وكذا هـذا في الحجَّنين)) اهـ. لكنْ قدَّمنا(٤) عنه أنَّه لو جَمَعَ بين عمرتين قبل السَّعي للأُولي ترتفضُ إحداهما بالشُّروع من غير ٢٣٠/٢ نَيَّةِ رفض، فقوله هنا: ((لَزمَهُ رفضُ الثانية)) فيه نظرٌ، فتدبَّر.

[١٠٨١٦] (قُولُهُ: فيلزمُ الدمُ) أي: لجناية الجمع، ولا دمَ لتأخير الحلق هنا؛ لأنَّه في العمـرة غيرُ مؤقَّتِ بالزَّمان - كما مرَّ (٥) \_ إلاَّ إذا حلَقَ قبل الفراغ من الثانية فيلزمُ دمَّ آخرُ كما علمتَهُ آنفاً (١).

[١٠٨١٧] (قولُهُ: لا لحجَّتين) عطفٌ على ((لعمرتين))، وقولُهُ: ((فلا يـلزمُ)) أي: دمُ الجمع، بل يلزمُ دمُ التأخير أو التقصير فقط كما مرَّ (٧)، وقد تَبعَ "الشارحُ" في ذلك صاحب "البحر" حيث

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الحج - باب الجنايات ق١٤١/أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٨٠٦] قوله: ((ومن أحرم بحج إلخ)).

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الجمع بين النسكين \_ فصل في الجمع بين العمرتين صـ ١٩٦ ـ.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٠٧٩] قوله: ((بالحلق)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [٩٩٩ ٢٠٤] قوله: ((أو أحر الحاج)).

<sup>(</sup>٦) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٧) صـ٥٥٦ ـ "در".

قال(1): ((وصرَّحَ في "الهداية"(٢) بأنَّه - أي: الجمعَ بين إحرامي حجَّين أو عمرتين ـ بدعةٌ، وأفرطَ في "غاية البيان" بقوله: إنَّه حرامٌ لأنَّه بدعةٌ، وهو سهو لما في "المحيط": والجمعُ بين إحرامي الحججِّ لا يكرهُ في ظاهر الرَّواية؛ لأنَّه في العمرة إنما كره لأنَّه يصيرُ حامعاً بينهما في الفعل؛ لأنَّه يؤدِّيهما في سنة واحدةٍ بخلاف الحجِّ اهـ. فلذا فرَّقَ "المصنف" بين الحجِّ والعمرة تبعاً لـ "الجامع الصغير"(٦)، فإنَّه أو جَبَ دماً واحداً للحجِّ، وقال بعضُ المشايخ: يجب دمّ آخرُ للجمع اتباعاً لرواية "الأصل"(٤)، وقد علمتَ أنَّ الفرق بينهما ظاهرُ الرَّواية))، هذا خلاصةُ ما في "البحر".

أقول: وفي "المعراج" عن "الكافي"(<sup>()</sup>: ((قيل: لا خلاف بين الرَّوايتين، أي: رواية "الجامع الصغير" ورواية "الأصل"؛ لأنَّه سكَتَ في "الجامع" عن إيجاب الدم للجمع وما نفاه، وقيل: بل فيه روايتان)) اهـ.

وفي "شرح اللباب"(٢): ((وقالوا: فيه روايتان أصحُهما الوجوبُ، وبه صرَّحَ "التمرتاشيُّ" وغيره، وقيل: ليس إلاَّ روايةُ الوجوب، قال "ابن الهمام"(٢): وهو الأوحهُ)) اهد. وتعقَّب "ابنُ الهمام" ما في [٢/ق٥٥٤/أ] "المحيط": ((بأنَّ كونه يتمكَّنُ من أداء العمرة الثانية في سنةٍ لا يُوجبُ الجمعَ بينهما فعلاً، فاستوى الحجُّ والعمرة)).

قلت: وكتابُ "الأصل" ـ وهو "المبسوطُ" ـ من كتب ظاهر الرَّواية أيضاً، فلذا صحَّحُوا روايةَ الوجوب بناءً على تحقَّقِ اختلافِ الرَّواية، وإلاَّ فالأصلُ عدمه، فـإنَّ كـلاً مـن "الأصل"

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٣/٥٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) "الجامع الصغير": كتاب الحج ـ باب في الرجل يضيف إلى إحرامه إحراماً صـ١٦٣ــ.

<sup>(</sup>٤) "الأصل": كتاب المناسك ـ باب الذي يفوته الحج ٤٣٩/٢.

<sup>(</sup>٥) "كافي النسفي": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ١/ق ٩٧/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": كتاب الجمع بين النسكين ـ فصل في الجمع بين العمرتين صـ٩٦ اــ.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٢٨/٣.

# (آفاقيُّ أحرَمَ بحجُّ ثُمُّ) أحرَمَ (بعمرةٍ لَزِماه).....

و"الجامع" من كتب الإمام "محمَّد"، فالظاهرُ أنَّ ما أطلَقَهُ في أحدِهما محمولٌ على ما قيَّدَهُ في الآخرِ، فلذا استوجَهَ في "الفتح"(١): ((أنَّه ليس ثَمَّةَ إلاَّ روايةُ الوحوب))، ويؤيِّدُهُ ما مرّ(٢) من كلام "الهداية" و"غاية البيان"، فقولُهُ في "البحر": ((إنَّه سهوً)) مما لا ينبغي، كيف وقد قال في "التتارخانيَّة"(٢): ((الجمعُ بين إحرام الحجِّ والعمرة بدعةٌ))؟ وفي "الجامع الصغير العتَّابيُّ"(٤): ((حرامٌ؛ لأنَّه من أكبر الكبائر، هكذا رُويَ عن النبيِّ ﷺ(٥)) اهـ.

[٢٠٨١٨] (قُولُهُ: آفَاقَيُّ إلخ) شروعٌ في القسم الرابع.

[١٠٨١٩] (قولُهُ: ثمَّ أحرَمَ بعمرةٍ) أي: قبل أنْ يشرعَ في طبواف القدوم، "لباب" (أ. ويدلُّ عليه المقابلةُ بقوله: ((فإنْ طافَ له))، أي: شرعَ فيه ولو قليلاً كما تعرفُهُ قريباً (١)، وقدَّمناه (١) في أوَّل باب القُران، ولم يتقدَّم حلاقُهُ، فافهم.

(٢٠٨٢٠] (قولُهُ: لَزِماه) لأنَّ الجمع بينهما مشروعٌ في حقِّ الآفاقيِّ، فيصيرُ بذلك قــارناً، لكنَّـه

(قولُهُ: وقد قبال في "التتارخانيَّة": الجمعُ بين إحرام الحبجُّ والعمرةِ بدعةٌ) عبارتُهما ـعلى ما في "السنديِّ" ـ:(( الجمعُ بين إحرامي الحجُّ وإحرامي العمرةِ بدعةٌ إلخ )) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٢٨٠٣.

<sup>(</sup>٢) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) "التاترخالية": كتاب المناسك له الفصل الثالث عشر في الجمع بين الإحرامين ١/٢٥٥. وعبارته فيها: (( والجمع بين الإحرامي الحج أو إحرامي العمرة بدعة )).

<sup>(</sup>٤) هو شرح أبي نصر - وقيل: أبو القاسم - أحمد بن عمد بن عمر العتّابيّ البحاريّ (ت الم ٥٨هـ) على "الجامع الصغير" للإمام محمد. ("كشف الظنون" ١٦٣/١، "الجواهر المضية" ١٩٨/١).

<sup>(</sup>٥) لم نعثر على تخريج الحديث لهيما بين أيدينا من المصادر الحديثية.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الجمع بين النسكين ـ فصل في الجمع بين العمرتين صـــ٩٧ ــ. ــ

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٠٨٢٥] قوله: ((فإن طاف له)).

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٠٣٠،] قوله: ((أو بعده)).

في "السنديِّ" ـ : (( الجمعُ بين إحرامي الحجُّ وإحرامي العمرةِ بدعةٌ إلخ )) اهـ.

وصار قارناً مُسيئاً (و) لذا (بطَلَتْ) عمرتُهُ (بالوقوف قبلَ أفعالِها) لأنَّها لـم تُشرَعْ مُرتَّبةً على الحجِّ (لا بالتوجُّه) إلى عرفةَ.....

أخطاً السُّنَّة فيصيرُ مسيئًا، "هداية"(١). لأنَّ السُّنَّة في القِران أنْ يُحرِمَ بهما معلَّ، أو يُقدِّمَ إحرامَ العمرة على إحرام الحجِّ، "زيلعي"(٢). لكنَّ الثاني يُسمَّى تَمتُعاً عرفاً.

[١٠٨٢١] (قولُهُ: وصار قارناً مُسيئاً) قال في "شرح اللباب"<sup>(٣)</sup>: ((وعليه دمُ شكرٍ؛ لقلَّةِ إساءته ولعدم وجوبِ رفض عمرته)) اهـ.

قلت: والأولى أن يقول: ولعدم ندب رفض عمرته، بخلاف ما إذا أحرَمَ لها بعد طواف القدوم للحجِّ فإنَّه يُندَبُ رفضُها كما يأتى (٤).

[١٠٨٢٢] (قولُهُ: كما مرَّ<sup>(°)</sup>) أي: في أوائل باب القران.

[1٠٨٢٣] (قولُهُ: ولذا بطَلَتْ عمرتُهُ) المناسَبُ أنْ يقدِّمَ عليه قولَهُ الآتي: ((لأنَّها لـم تُشرَع الخير)؛ لأنَّ كونه صار قارناً مسيئاً معلَّلٌ بكون العمرة لم تُشرَع مرتَّبةً على الحيجِّ، وبطلانُ عمرته بالوقوف مفرَّعٌ على هذا التعليل كما يُعلَمُ من الهداية"(١) وغيرها، فافهم.

[١٠٨٧٤] (قولُهُ: بالوقوف) أي: إذا وقَفَ بعرفةَ قبل أن يدخل مكَّةَ فقد صار رافضاً لعمرتـه بالوقوف، وإنْ توجَّة إلى عرفاتٍ ولم يقف بها بعدُ لا يصيرُ رافضاً؛ لأنَّه يصيرُ قارناً، "زيلعى"<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب إضافة النسكين صـ٩٨ ـ..

<sup>(</sup>٤) صـ٣٦٠-٣٦ در".

<sup>(°)</sup> في هامش "م": ((قول المحشى: (كما مر) ليس في نسخ الشارح التي بين أيدينا. اهـ مصححه)). نقول: وليسس في النسخ التي بين أيدينا أيضاً.

<sup>(</sup>٦) "الهداية": كتاب الحج \_ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٢٦/٢.

# (فإنْ طافَ له طوافَ القُدُومِ ثمَّ أحرَمَ بها فمَضَى عليهما ذَبَحَ)......

والمرادُ أنَّه أحرَمَ بالعمرة ولم يسأتِ بـأكثرِ أشـواطها [٢/ق٨٥٤/ب] حتَّى وقَـفَ بعرفـاتٍ، فالإتيانُ بالأقلِّ كالعدم، "بحر"(١). فالمرادُ بقوله: ((قبلَ أفعالها)) أكثرُ أشواطها.

[١٠٨٢٥] (قولُهُ: فإنْ طاف لَـهُ) أي: للحجِّ ولو شوطاً كما ذكرهُ في "البحر" في باب القران، وقال في "الفتح" ((وإنْ أدخلَ إحرامَ العمرة على إحرام الحجِّ فإنْ كان قبل أن يطوف شيئاً من طواف القدوم فهو قارنٌ مُسيءٌ، وعليه دمُ شكر، وإنْ كان بعدما شرعَ فيه ولو قليلاً فهو أكثرُ إساءةً، وعليه دمٌ) اهـ. وقدَّمنا (أن مثله في باب القران عن "اللباب" و"شرحه".

فهذا نصِّ صريحٌ في وجوب الدم في الصورتين، وأنَّ الأوَّلَ دمُ شكر ـ أي: اتّفاقاً ـ والشانيَ دمُ جبرٍ أو شكرٍ على الخلاف الآتي<sup>(٥)</sup>، وفي أنَّ المراد بالطواف فيهما الشُّروعُ فيه ولو شوطاً، فافهم. وأمَّا ما قدَّمناه (٢) آنفاً عن "البحر" من أنَّ الأقلَّ كالعدم فذاك في طواف العمرة، والكلامُ في طواف الحجِّ، فافهم.

(١٠٨٢٦) (قولُهُ: فمضى عليهما(٧) قال "الزيلعيُّ الله): ((المرادُ بالمضيِّ عليهما(١) أنْ يُقلَّم أفعال العمرة على أفعال الحجِّ؛ لأنَّه قارنٌ على ما بيَّنًا، ولكنَّه أساءَ أكثرَ من الأوَّل حيث أخرَ إحرام العمرة عن طواف الحجِّ، أي: طواف القلوم، غيرَ أنه ليس بركنٍ فيه، فيمكننه أن يأتيَ بأفعالِ العمرة ثمَّ بأفعال الحجِّ ويجبُ عليه دمِّ)) اهد.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٦/٣ ٥-٥٧.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٧/٣.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٠٣٠٠] قوله: ((أو بعده)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠٨٢٧] قوله: ((وهو دم جبر)).

<sup>(</sup>٦) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٧) في "ب": ((عليها)).

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٧٦/٢.

<sup>(</sup>٩) في "ب": ((عليها)).

وهو دمُ جَبْرٍ (ونُدِبَ رَفْضُهما) لِتأكَّدِهِ بطوافه (فإنْ رفَضَ قَضَى) لصحَّةِ الشُّروعِ فيها (وأراقَ دماً) لرَفْضِها.

(حَجَّ فأَهَلَّ بعمرةٍ يومَ النَّحْر أو في ثلاثةِ) أَيَّامٍ (بعدَهُ لَزِمَتْهُ).....

[٢٠٨٢٧] (قولُهُ: وهو دمُ جبر) أي: على ما اختارَهُ "فحر الإسلام"، ودمُ شكر على ما اختارَهُ "فحر الإسلام"، ومحَّحَ الأُوَّلَ ما اختارَهُ "شمس الأثمَّة"، وثمرتُّهُ تظهرُ في حوازِ الأكل، "زيلعي" (١). وصحَّحَ الأُوَّلَ في "الهداية "(٢)، واختار الثاني في "الفتح" (٣)، وقوَّاهُ وأطال الكلام فيه، "بحر" (٤).

قلت: وكذا احتارَهُ في "اللباب"(°)، وعبَّرَ عن الأوَّل بـ ((قيل)).

[١٠٨٢٨] (قولُهُ: لتأكَّدِه بطوافِه) أي: لأنَّ إحرام الحجِّ قد تأكَّدَ بشيء من أعماله بخلاف ما إذا لم يَطُف للحجِّ، "هداية" (١) أي: فإنَّه لا يُستحَبُّ له رفضُها لعدم تأكَّدِه؛ لأنَّه لم يُقدِّم إلاَّ الإحرامَ ولا ترتيبَ فيه، أمَّا هنا فقد فاتهُ الترتيبُ من وجه لتقديم طواف القدوم، وإنما لم يجب الرَّفضُ لأنَّ المؤدَّى ليس بركن الحجِّ كما في "الزيلعيِّ" (٧).

[١٠٨٢٩] (قولُـهُ: قَضَى) أي: العمرة، وقوله: ((لصحَّةِ الشُّسروع)) أي: وهـي ممــا يــلزمُ بالشُّروع، "ط" (٨).

[١٠٨٣٠] (قولُهُ: حَجَّ إلخ) من تتمَّةِ المسألة التي قبلها؛ لأنَّ ما مرَّ (٩) فيما إذا أدخلَ العمرة

771/7

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحج - باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج - باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٣/٥٠.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٧/٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد السارى": باب إضافة أحد النسكين صـ١٩٨...

<sup>(</sup>٦) "الهداية": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الحج .. باب الجنايات ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٩) صـ٩ ٥٥ ـ وما بعدها "در".

بالشُّروع لكنْ مع كراهةِ التَّحريــم (ورُفِضَتْ) وحوبـاً تخلُّصـاً مـن الإثــم (وقُضِيَـتْ مع دمٍ) للرَّفْض (وإنْ مَضَى) عليها (صحَّ وعليه دمٌ) لإرتكابِ الكراهةِ، فهو دمُ جَبْرٍ

على الحجِّ قبل الوقوف بعد الشُّروع في طواف القدوم أو قبله، وهذا فيما لو أدخَلَها بعـــد الوقــوف قبل الحلق أو طواف الزِّيارة، أو بعده في يوم النَّحــر أو أيَّـام التشـريق كمــا أفــادُهُ في [٢/ق٥٩٥٪أ] "اللباب"(١)، وصرَّحَ فيه: ((بأنَّه لا يكون قارناً))، لكنَّه خلافُ ظاهر ما يأتي<sup>(٢)</sup>.

[١٠٨٣١] (قُولُهُ: بالشُّروع) لأنَّ الشُّروع فيها مُلزِمٌ كما مرَّ (٣).

[١٠٨٣٢] (قولُهُ: ورُفِضَتُ) حكى فيه خلافاً في "الهداية"(أ) بقوله: ((وقيل: إذا حلَقَ للحجَّ ثُمَّ أُحرَمَ لا يرفضُها على ظاهر ما ذكرَ في "الأصل"()، وقيل: يرفضُها احترازاً عن النهي، قال الفقيهُ "أبو جعفر": ومشايخنا على هذا)) اه. أي: على وجوب الرَّفض وإن كان بعد الحلق، وصحَّحَهُ المتأخرون؛ لأنّه بقي عليه واجباتٌ من الحجِّ كالرَّمي وطواف الصَّدر وسنَّةِ المبيت، وقد كُرِهَت العمرة في هذه الآيام، فيكونُ بانياً أفعالَ العمرة على أفعالِ الحجِّ بلا ريب، كذا في "الفتح"().

قلت: وظاهرُهُ أَنَّه قارنٌ مُسيءٌ، تأمَّل.

[١٠٨٣٣] (قولُهُ: صَحَّ) لأنَّ الكراهة لمعنىً في غيرها، وهو كونُهُ مشغولاً في هذه الأيَّـام بـأداءِ بقيَّة أعمال الحجِّ، "هداية"<sup>(٧)</sup>.

[١٠٨٣٤] (قولُهُ: لارتكاب الكراهة) أي: لجمعه بينهما إمَّا في الإحرام أو في الأعمال الباقية،

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب إضافة أحد النسكين صـ٩٨ ـ.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٨٣٢] قوله: ((ورفضت)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٨٢٩] قوله: ((قضى)).

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ١٧٩/١ ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) "الأصل": كتاب المناسك \_ باب الجمع بين إحرامين ٢ ٤٤٤/٠.

<sup>(</sup>٦) "الفتع": كتاب الحج ـ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٣/٥٠-٥١.

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب الحج - باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ١٧٩/١.

| باب الجنايات |      | 777 |      | الجزء السابع ــ      |
|--------------|------|-----|------|----------------------|
|              | <br> |     | رَمُ | (فائتُ الحجِّ إذا أح |

"هداية"(١). أي: في الإحرام إنْ أحرَمَ بالعمرة قبل الحلق، وفي الأعمال إنْ أحرَمَ بعده، "معراج". ويلزمُ من الأوَّل الثاني بلا عكس.

#### ( تنبيةً )

قال في "شرح اللباب" بعد تقرير حكم المسألة: ((ومنه يُعلَمُ مسألةٌ كثيرةُ الوقوع لأهل مكّة وغيرِهم أنَّهم قد يعتمرون قبل أن يَسْعُوا لحجِّهم)) اهد. أي: فيلزمُهم دمُ الرَّفض أو دمُ الجمع، لكنْ مقتضى تقييلِهم الإحرامَ بالعمرة يومَ النَّحر أو آيَامَ التشريق أنَّه لو كان بعد هذه الآيَام لا يملزمُ الدمُ، لكنْ يُخالِفُه ما علمتَه من تعليل "الهداية"، فالسَّعيُ وإن جاز تأخيرُهُ عن أيَّام النَّحر والتشريق لكنَّه إذا أحرَمَ بالعمرة قبله يصيرُ جامعاً بينها وبين أعمال الحجِّ.

ويظهرُ لي أنَّ العلَّة في الكراهةِ ولزومِ الرَّفض هي الجمعُ أو وقوعُ الإحرام في هذه الأيَّام، فأيُهما وُجِدَ كفي، لكنْ لَمَّا كانت هذه الألَّيامُ هي أيَّامَ أداءِ بقيَّةِ أعمال الحجِّ على الوجه الأكملِ قيَّدوا بها كما يشيرُ إليه ما قدَّمناه (٢) عن "الهداية"، وكذا قولُهُ فيها معلَّلاً لِلُزومِ الرَّفض: ((لأنَّه قد أدَّى ركنَ الحجِّ، فيصيرُ بانياً أفعالَ العمرة على أفعال الحجِّ من كلِّ وجه، وقد كُرهت العمرةُ في هذه الآيَّام أيضاً، فلهذا يلزمُهُ رفضُها)) اهر. فقوله: ((وقد كُرهت إلخ)) بيانٌ للعلَّة الأحرى، ولمَّا لم يأتِ بها على طريقِ التَّعليل كما أتى بما قبلها صرَّحَ بكونها علَّةً أيضاً بقوله: ((فلهذا يلزمُهُ رفضُها)).

[١٠٨٣٥] (قولُهُ: فائتُ الحجِّ إلى عن تتمَّةِ [٢/ق٥٥٥/ب] ما قبله أيضاً، ولماذا قال في "الهداية"(٤): ((فإنْ فاتَهُ الحجُّ)) بالفاء التفريعيَّة، فهو إشارةٌ إلى أنَّ ما مرَّ(٥) من المنع عن الجمع

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحج \_ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب القران ـ فصل: ولا يشترط لصحة القران صــ١٧٤ ـــ.

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج - باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ١٨٠/١.

 <sup>(</sup>٥) في المقولة السابقة.

به أو بها وحَبَ الرَّفْضُ) لأنَّ الجمع بين إحرامين لحجَّتين أو لعمرتين غيرُ مشروعٍ (و) لَمَّا فاتَهُ الحجُّ بقي في إحرامِهِ، فيلزمُهُ أنْ (يتحلَّلَ) عن إحرامِ الحجِّ (بأفعالِ العمرة،

لا فرقَ فيه بين من أدركَ الحجُّ ومن فاتَهُ.

[١٠٨٣٦] (قولُهُ: به أو بها) أي: بالحجِّ أو بالعمرة.

[١٠٨٣٧] (قولُهُ: لأنَّ الجمعَ إلخ) بيانُهُ أنَّ فائت الحجِّ حاجٌّ إحراماً \_ لأنَّ إحرام الحجِّ باق \_ ومعتمرٌ أداءً؛ لأنَّه يتحلَّلُ بأفعال العمرةِ من غير أن ينقلبَ إحرامُهُ إحرامَ العمرة، فإذا أحرَمَ بحجَّةٍ يصيرُ جامعاً بين العمرتين يصيرُ جامعاً بين العمرتين أفعالاً، وهو بدعةً فيرفُضُها، وإنْ أحرَمَ بعمرةٍ يصيرُ جامعاً بين العمرتين أفعالاً، وهو بدعةً أيضاً فيرفُضُها، كذا في "الزيلعيِّ"(١) وغيره.

واعلم أنَّ في كلام "الشارح" هنا أمرين:

الأوَّل: أنَّه كانَ ينبغي أنْ يقول: لأنَّ الجمع بين حجَّين أو عمرتين بإسقاطِ قوله: ((إحرامين))؛ لِما علمتَ من أنَّ اللازم من الإحرام بعمرةٍ هو الجمعُ بين عمرتين أفعالاً لا إحراماً؛ إذ لم ينقلب إحرامُ الحجِّ إحرامَ عمرةٍ.

والثاني: أنَّ قوله: ((غيرُ مشروع)) مخالفٌ لِما مشى عليه أوَّلاً من أنَّ الجمع بين إحرامي العمرتين مكروة دون الحجَّدين في ظاهر الرِّواية، فإنَّ غير المشروع ما نَهَى الشَّارعُ عن فعله أو تركه، ومن جملته المكروة، والمشروعُ بخلافه، فلا يتناولُ المكروة كما في "القُهُستانيً" على "الكيدائيَّة".

قلت: ويمكن الجوابُ عن الأوَّل بأنَّ قولـه: ((أو لعمرتين)) معطوف على الظرفِ المتعلَّقِ بالجمع، فيتعلَّقُ به أيضاً لا بـ ((إحرامين)) بقرينةِ إعادته حرف الجرِّ، وعن الثاني بأنَّه مشى على الرِّواية الثانية، وقد علمت ترجيحها أيضاً، فلا مانعَ منه، فافهم.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٧٦/٢.

هو لغةً: المَنْعُ، وشرعاً: منعٌ عن رُكْنين.....

(١٠٨٣٨) (قولُهُ: وبعده(١) أي: بعد التحلُّلِ بأفعالِ العمرة.

[٢٠٨٣٩] (قولُهُ: للرَّفضِ) أي: رفضِ ما أحرَمَ به ثانياً، وهو علَّةٌ للتحلَّلِ، وفي بعيض النسخ: ((بالرَّفض))، وفيه قلبٌ؛ لأنَّ الرَّفضَ المطلوبَ منه يكونُ بالتحلُّل، أي: بالحلقِ أو بفعلِ شيء من المحظورات مع النيَّة كما مرَّ<sup>(٢)</sup>، فالأولى عبارةُ "البحر<sup>(٣)</sup> وغيره، وهي: ((للرَّفضِ بالتحلُّل قبل أوانه))، فافهم، والله سبحانه أعلم.

### ﴿بابُ الإحصار﴾

لَمَّا كان التحلَّلُ بالإحصار نوعَ جنايةٍ ـ بدليلِ أنَّ ما يلزمُـهُ ليـس لـه أنْ يـأكلَ منـه ــ ذكـرَهُ عقبَ الجنايات، وأخَّرَهُ لأنَّ مبناه على الاضطرارِ وتلك على الاختيار، "نهر"(٤).

[١٠٨٤٠] (قولُهُ: لغةً المنعُ) أي: بخوفٍ أو مرضٍ أو عجزٍ، أمَّا لو منَعَهُ عــدوٌ بحبسٍ في سـجنٍ أو مدينةٍ فهو حصرٌ كما في "الكشَّاف"(٥) [٢/ق. ٢٤/أ] وغيره، وفي "المغرب"(١): ((أنَّ هــذا هـو المشهورُ))، وتمامُهُ في "شرح ابن كمال".

[١٠٨٤١] (قولُهُ: وشرعاً: منعٌ عن ركنين) هما الوقوفُ والطوافُ في الحجُّ، لكنْ سيأتي (٧)

227/

 <sup>(</sup>١) في هامش "م": ((قول المحشى: وبعده)) الذي في نسخ الشارح التي بأيدينا: ((ثم بعده)). نقـول: ومثله في نسـخ
الشارح التي بأيدينا.

<sup>(</sup>٢) الْمَقَوْلَة [٩٠٧٩٥] قوله: ((بالحلق)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ٥٧/٣.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج - باب الإحصار ق٥٥ /ب.

<sup>(</sup>٥) "الكشاف": ١/٤٤٨.

<sup>(</sup>٦) "المغرب": مادة ((حصر)).

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٠٨٧٢] قوله: ((وعلى المعتمر عمرة)).

# (إذا أُحصِرَ بعدُوٌّ أو مرضٍ) أو موتِ مَحْرَمٍ أو هلاك نفقةٍ.....

أنَّ العمرة يتحقَّنُ فيها الإحصارُ ولها ركن واحدٌ وهو الوقوفُ مُّ، وفي بعض النسخ (١٠): ((عن ركن)) بالإفراد، والمرادُ به الماهيَّةُ، أي: عمَّا هو ركنُ النسك متعدِّدًا أو متَّحداً، تأمَّل.

[١٠٨٤٢] (قُولُهُ: بعدوٌ) أي: آدميٌ أو سَبُع.

[١٠٨٤٣] (قولُهُ: أو مرضٍ) أي: يزدادُ بالنَّهاب.

[١٠٨٤٤] (قولُهُ: أو موتِ مَحرَمٍ) أرادَ به مَن لا تحرمُ خلوته بالمرأة فيشملُ زوجَها، وكموتهما عدمُهما ابتداءً، فلو أحرَمَتُ وليس لها محرمٌ ولا زوجٌ فهي مُحصرةٌ كما في "اللباب"(٢) و "البحر"(٣).

ثمَّ هذا إذا كان بينها وبين مكَّةَ مسيرةُ سفرٍ وبلدُها أقلُّ منه، أو أكثرُ لكنْ يمكنها المقامُ في موضعها، وإلاَّ فلا إحصارَ فيما يظهر.

[١٠٨٤٥] (قُولُهُ: أو هلاكِ نفقةٍ) فإنْ سُرِقَتْ نفقتُهُ إن قدَرَ على المشي فليس بمحصرٍ،

#### ﴿بابُ الإحصار﴾

(قُولُهُ: ولها ركنٌ واحدٌ وهو الوقوفُ) حقُّه: الطُّواف.

(قُولُهُ: فإنْ سُرِقَتْ نفقتُهُ إنْ قَلَرَ على المشي إلخ) قال "القارئ":((هذه الشـرطيَّة ليسـت في محلِّهـا، بل موضوعُها هلاكُ الرَّاحلة، فهلاكُ النَّفقة إحصارٌ على الإطلاق، إلاَّ إذا كــان قريبـاً مـن عرفـةَ أو مكَّـةَ بحيث لا يحتاجُ في تلك المسافةِ إلى وجودِ نفقةِ)) اهـ "سندي". وتمامُ الكلام فيه.

(قولُهُ ـ في الهامش ـ: فإن حُبِسَ في سِحْنِ أو دارٍ قبل: حُصِرَ إلخ) لكنَّ هذا طريقةٌ أحسرى غيرُ مـا قالـه "ابن كمال"، فإنَّ طريقته مبنيَّةٌ على أنَّه يقالُ في الأمرِ الغيرِ الحسِّيِّ: إحصارٌ، وفي المحسوسِ يقال: حَصْرٌ.

العلم الطواف اهـ منه. والحاصل أنَّ الحصر هو المنع في مكان عن الخروج، والإحصار المنع عن الوصول إلى المطلوب عمرض أو عدوِّ، فلا يرد إجماع المفسرين على أنَّ قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَحْمِرَ مُحَمَّرُ ﴾ وذلت في المنع من العدوِّ؛ لأنَّ الإحصار أعم من الحصر لشموله منع العدو وغيره؛ بخلاف الحصر، ولهذا نقل بعض شراح "الهداية" عن "تفسير القتبي": الإحصار هو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو كسر أو عدوِّ، يقال: أحصر الرجل إحصاراً فهو محصورً. اهـ منه.

<sup>(</sup>١) كنسخة "و" و"ط".

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار صــ٧٧٣ .

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحصار ٥٨/٣.

.....

وإلاَّ فمحصرٌ، وإنْ قدرَ عليه للحال إلاَّ أنَّه يخافُ العجزَ في بعض الطريق حاز لـه التحلُّلُ، "لباب"(١). وظاهرُ كلامهم هذا أنَّ المراد بالنفقةِ ما يشملُ الرَّاحلة، تأمَّل.

### ( تتمَّةً )

زاد في "اللباب" مما يكون به محصراً أموراً أخر منها: ((العدَّة، فلو أهلَّت بالحجِّ فطلَّقها زوجُها ولَزِمتُها العدَّةُ صارت مُحصَرةً ولو مقيمةً أو مسافرةً معها محرمٌ، ومنها: لو ضَلَّ عن الطريق، لكن إن وجَدَ مَن يبعثُ الهدي معه فذلك الرَّحُلُ يَهْديه إلى الطريق، وإلاَّ فلا يمكنُهُ التحلُّلُ لعجزه عن تبليغ الهدي مَجلَّه، قال في "الفتح" فهو كالمحصر الذي لم يَقدر على الهدي، ومنها: منعُ الزَّوج زوجتهُ إذا أحرَمَت بنفل بلا إذنه، أو المولى مملوكة عبداً كان أو أمَّة، فلو بإذنه أو أحرَمت بفرض فغير محصرةٍ لو لها محرم أو حربجَ الزَّوج معها، وليس له منعُها فلو بإذنه أو أحرمت عروج أهل بلدها، أو قبله بأيم يسيرةٍ، وإلاَّ فله منعُها، وأمَّا المملوكُ فيكره لمولاه منعُه بعد الإحرام بإذنه وهو محصرٌ، وليس لوج الأمةِ منعُها بعد إذن المولى.

واعلم أنَّ كلَّ مَن مُنِعَ عن المضيِّ في مُوجَبِ الإحرام لحقِّ العبد فإنَّه يتحلَّلُ بغير الهدي، فإذا أحرَمَت المرأةُ أو العبدُ بلا إذنِ الزَّوج أو المولى فلهما أنْ يُحلَّلاهما في الحال كما سيأتي (٤) بيأنهُ آخر الحجِّ، ولا يتوقَّفُ على ذبح، وعلى [٢/ق ٤٦٠/ب] المرأةِ أنْ تبعثَ الهدي أو ثمنهُ إلى الحرم، وعليها إنْ كان إحرامُها بحجُّ حجُّ وعمرة، وإن بعمرةٍ فعمرةً، بخلاف ما لو مات زوجُها أو مَحرَمُها في الطريق فلا تتحلَّلُ إلاَّ بالهدي، ولعلَّ الفرق أنَّ إحصارها حقيقيٍّ، والأوَّلُ حكميٌ،

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار صـ٧٧٣-٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار صـ٧٧١-٢٧٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحصار ٢/٣٥.

<sup>(</sup>٤) صد١٦٠ وما بعدها "در".

حَلَّ له التحلُّلُ، فحينئذ (بَعَثَ المفردُ دماً) أو قيمتَهُ، فبإنْ لـم يَجِدْ بقيَ مُحرِماً حتَّى يَجدَ، أو يتحلَّلَ بطوافٍ،....

وعلى العبدِ هديُ الإحصار بعد العتق وحجَّة وعمرةً)) اهـ ملحَّصاً من "اللباب" و"شرحه"(').

[١٠٨٤٦] (قولُهُ: حَلَّ له التحلَّلُ) أفادَ أنَّه رخصةٌ في حقِّهِ حتَّى لا يمتـدَّ إحرامُـهُ فيشُـقَّ عليـه، وأنَّ له أنْ يبقى محرماً كما يأتى<sup>٧٧)</sup>.

[١٠٨٤٧] (قُولُهُ: بعَثَ المفرِدُ) أي: بالحجِّ أو العمرةِ إلى الحرم، "تُهُستاني"(٣).

الم ١٠٨٤٨] (قولُهُ: دماً) سيأتي (٤) بيانُهُ في باب الهدي، فلو بعَثَ دمين تحلَّلَ بأَرَّلِهما؛ الله الناني تطوُّعٌ كما في "الينابيع"، "قُهُستاني"(٩).

[١٠٨٤٩] (قولُهُ: أو قيمتَهُ) أي: يُشترَى بها شاةٌ هناك وتُذبَحُ عنه، "هداية"(١). وفيه إيماءٌ إلى أنّه لا يجوزُ التصدُّقُ بتلك القيمة، "شرح اللباب"(٧).

[١٠٨٥] (قولُهُ: فإنَّ لم يَجدُ بقيَ محرماً) فلا يتحلَّلُ عندنا إلاَّ بالدَّم، "نهاية". ولا يقومُ الصومُ والإطعام مَقامَهُ، "بحر" ( أو لا يفيدُ اشتراطُ الإحلال عند الإحرام شيئاً، "لباب". قال "شارحه" ( أنَّ: ((هذا هو المسطورُ في كتبِ المذهب، ونقل "الكرمانيُّ" و "السروجيُّ" عن "محمَّد" أنَّه إن اشتَرَطُ الإحلال عند الإحرام إذا أحصر جاز له التحلُّلُ بغير هدي)).

[١٠٨٥] (قولُهُ: أو يتحلَّلَ بطوافٍ) أي: ويسعى ويحلقَ، "بحُر "(١٠) عـن "الخانيَّة"(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار صـ٧٤٢٥،، وفصل في بعث الهدي صـ٧٧٩..

<sup>(</sup>٢) صـ-٧٧٠ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الحج ـ فصل الإحصار ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) صـ ٤٣٧ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الحج \_ فصل الإحصار ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٦) "الهداية": كتاب الحج - باب الإحصار ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار - فصل في بعث الهدي صـ٧٧٦..

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحج \_ باب الإحصار ٥٨/٣.

<sup>(</sup>٩) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار . فصل في بعث الهدي صد٢٧٩ باختصار.

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب الحج - باب الإحصار ١٠٥.

<sup>(</sup>١١) "الخانية": كتاب الحج ـ فصل في الإحصار ٣٠٦/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

وعن "الثاني" أنَّه يُقوِّمُ الدَّمَ بالطَّعام ويتصدَّقُ به، فإن لم يَجِدْ صامَ عن كلِّ نصفِ صاعٍ يوماً (والقارِنُ دَمَين).....

وهذا إنْ قدَرَ على الوصولِ إلى مكَّةَ، فإنْ عجَزَ عنه وعن الهدي يبقى مُحرِماً أبداً، قال في "الفتح"(١): ((هذا هو المذهبُ المعروف)).

[١٠٨٥٢] (قُولُهُ: وعن "الثاني") ردَّهُ في "الفتح"(٢): ((بأنَّه مخالفٌ للنصِّ)).

[1.۸٥٣] (قولُهُ: والقسارلُ دَمَسين) فيه إشسارةٌ إلى أنَّه لا يتحلَّلُ إلاَّ بذبيحِ الشاني، وأنَّه لا يُشترَطُ تعيينُ أحدِهما للحجِّ والآخرِ للعمرة، "فُهُستاني" وكالقارن مَن جَمَعَ بين حجَّين أو عمرتين فأحصِرَ قبل السَّير إلى مكَّة، فلو بعده يلزمُهُ دمٌ واحدٌ، "لباب" لأنَّه يصيرُ رافضاً لأحدهما، "بحر" (٥).

(قولُهُ: ردَّهُ فِي "الفتح": بأنَّه مخالف للنصّ) قلست: لا نصَّ فِي المسألةِ عن الشَّارِع لا من الكتاب ولا من الكتاب ولا من السنَّة، والمقيسُ عليه موجود في الشريعة، وهو كفَّارةُ صيدِ الحرم بطريقِ التَّحيير، أو كفَّارةُ الحلق بعذر على طريقِ التَّرتيب، فيُقبَلُ، وكيف لا يُقبَلُ وهـو اجتهادُ بعضِ المجتهدين المظَّلعين على قواعدِ أصولُ الدين كه "أبي يوسف"، وقد تَبِعَهُ على ذلك "الشافعيُّ" أيضاً مع جلالتِهِ، ففي "المرغينانيِّ" عن "التحفة" عن "الشافعيُّ": ((يصومُ عشرةَ أيَّام، وهذا قولُ "أبي يوسف" الآخرُ)).

أقول: ولعلّهما قاسا هذا على مَن لم يَجِد الهدي َمِن كان قارناً أو متمتّعاً كما نزلَ به القرآن أيضاً. والحاصلُ: أنَّ هذا وجهُ ما قيل: يصومُ عشـرةَ آيَّامٍ ثـمَّ يتحلَّلُ، وقيـاسُ كفَّـارة الحَلْق بعــــــــر وجـــهُ ما قيل: يصومُ ثلاثةَ آيَّامٍ، وكفارةِ صَيّْلِهِ الحرم وجهُ ما قيل: يصومُ بإزاءِ كــلَّ نصـفو صــاعٍ يومـــاً، ولكــلِّ وجهة غيرُ خارجةٍ عن الشَّريعة، فكن متاذّباً في حقِّ الأثمَّة. اهـــ "سندي".

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحصار ٥٣/٣.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحصار ٥٣/٣.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الحج \_ فصل الإحصار ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار ـ فصل في بعث الهدي صــ٧٧٧ ــ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج - باب الإحصار ٩/٣.

فلو بعَثَ واحداً لم يتحلَّسل عنه (وعيَّسَ يـومَ الذَّبْحِ) لَيَعْلَمَ متى يتحلَّلُ، ويذبحُهُ (في الحرمِ ولو قبلَ يوم النَّحْر) خلافاً لهما (ولو لم يَفْعَلْ ورجَعَ إلى أهله بغيرِ تحلُّلٍ وصَبَرَ) مُحرماً (حتَّى زالَ............

(١٠٨٥٤) (قولُهُ: فلو بعَثَ واحداً إلخ) عبارةُ "الهداية"(١): ((فإنْ بعَثَ بهـدي واحدٍ ليتحلَّلَ عن الحجِّ ويبقى في إحرامِ العمرة لم يتحلَّلُ عن واحدٍ منهما؛ لأنَّ التحلُّلُ منهما شُرِعَ في حالةٍ واحدةٍ) اهـ.

زاد في "اللباب"(٢): ((ولو بعَثَ ثمن هديين، فلم يوجد بذلك القـدْرِ بمكَّةَ إلاَّ هـديَّ واحدٌ فذُبِحَ لم يتحلَّل عن الإحرامين ولا عن أحدهما)).

وه (١٠٨٥) (قولُهُ: وعيَّنَ يومَ الذَّبح) لا بدَّ أيضاً من تعيين وقته من ذلك اليوم إذا أرادَ التحلَّلَ فيه [٢/ق ٢٦] لثلاً يقعَ قبل الذَّبح، فإذا عيَّنَ وقتَ الزَّوال مثلاً يتحلَّلُ بعده، وإلاَّ احتُمِلَ أَنْ يكون الذَّبحُ وقت العصر والتحلُّلُ قبله.

[١٠٨٥٦] (قولُهُ: حلافاً لهما) حيث قالا: إنّه لا يجوزُ الذّبح للمحصر بالحجِّ إلاَّ في يومِ النّحر، ويجوزُ للمحصر بالعمرة متى شاء، "هداية" ("). فعلى قولهما لا حاجة إلى المواعدة في الحجِّ لتعيَّنِ يوم النّحر (\*) وقتاً له، إلاَّ إذا كان بعد أيَّام النّحر فيحتاجُ إليها عند الكلِّ كما في المحصر بالعمرة، أفادَهُ في "شرح اللباب" ("). قال في "البحر" ((وفيه نظرٌ؛ لأنَّه مؤقَّتٌ عندهما بأيَّامِ النَّحر لا باليوم الأوَّل، فيحتاجُ إلى المواعدة لتعيينِ اليوم الأوَّل أو الثاني أو الثالث، وقد يقال: يمكنه الصَّبرُ إلى مضى الثلاثة فلا يحتاجُ إليها)) اه.

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الإحصار ١٨١/١.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار \_ فصل في بعث الهدي صـ٧٧٧ ...

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الحج - باب الإحصار ١٨١/١.

<sup>(</sup>٤) من ((ويجوز)) إلى ((يوم النحر)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار \_ فصل في بعث الهدي صـ٧٦ ---

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحصار ٥٩/٣.

الخوفُ جازَ، فإنْ أدرَكَ الحجَّ فيها) ونِعْمَتْ (وإلاَّ تحلَّلَ بالعمرةِ) لأنَّ التحلُّلَ بالذَّبح إنما هو للضَّرورة حتَّى لا يمتدَّ إحرامُهُ فيَشُقَّ عليه، "زيلعي"(١).

(وبذبجِهِ يَحِلُّ) ولو (بلا حلقٍ وتقصيرٍ).....

[١٠٨٥٧] (قولُهُ: الخوفُ) المرادُ به المانعُ خوفاً أو غيرَهُ.

رِ١٠٨٥٨] (قولُهُ: وإلاَّ) بأنْ فاتَـهُ الحجُّ بفَوْتِ الوقوف، "ط"(٢). وهذا لو مُحصَراً بـالحجِّ، فلو بالعمرة زالَ إحصارُهُ بقدرته عليها.

[١٠٨٥٩] (قُولُهُ: لأنَّ التحلُّلَ) علَّهٌ لقوله:((جاز)).

[١٠٨٦٠] (قولُهُ: فَيَشُقَّ) بالنَّصبِ في حـواب النفي، "ط<sup>الاً</sup>". وهـو مـن بـابِ نصَـرَ، فالشـينُ مضمومةٌ.

[١٠٨٦١] (قولُهُ: وبذبجِهِ يَحِلُّ) في "اللباب": ((ولا يخرجُ من الإحرامِ بمحرَّدِ النَّبح حتَّى يتحلَّلُ بفعلِ)) اهـ. أي: من محظوراتِ الإحرام ولو بغيرِ حلقِ، "قاري" أ.

قلت: وهذا مخالف لكلام "المصنف" وغيره مع أنَّه لا تظهرُ له ثمرةٌ، تأمَّل. وأفاد أنَّه لو سُرِقَ بعد ذبجهِ لا شيء عليه، وإن لم يُسرَق تصدَّقَ به، ويضمنُ الوكيلُ قيمةَ ما أكَلَ منه لو غنيًّا، ويتصدَّقُ بها على الفقراء كما في "اللباب"(°).

[١٠٨٦٢] (قُولُهُ: ولو بلا حلق وتقصيرٍ) لكنْ لو فعَلَهُ كان حسناً، وهـذا عندهمـا، وعـن "الثاني" روايتان، في روايةٍ يجبُ أحدُهما، وإنْ لم يفعل فعليه دمّ، وفي روايةٍ ينبغي أنْ يفعلَ،

(قُولُهُ: لا تظهرُ له ثمرةٌ) أي: للخلافِ.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الإحصار ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج - باب الإحصار ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج - باب الإحصار ٥٤٤/١.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار \_ فصل في التحلل صــ٧٨٠\_.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار \_ فصل في التحلل صـ٢٨٠ ...

هذا فائدةُ التَّعيين، فلو ظَنَّ ذَبْحَهُ ففعَلَ كالحلال، فظهَرَ أَنَّه لم يُذبَحُ أو ذُبِحَ في حِلِّ لَزِمَهُ حزاءُ ما حَنَى.....

وإلاَّ فلا شيء عليه، وهو ظاهرُ الرِّواية، كذا في "الحقائق"(١) عن "مبسوط خواهر زاده" و"جمامع المحبوبيِّ"، فلا خلاف على ظاهر الرِّواية، وفي "السِّراج": ((وهذا الخلافُ إذا أُحصِرَ في الحلِّ، أمَّا في الحلقُ واحبُّ)) اهـ.

قال في "الشرنبلاليَّة"(<sup>۲)</sup>: ((كذا جزَمَ به في "الجوهرة"<sup>(۲)</sup> و"الكافي"<sup>(٤)</sup>، وحكساه "البرِّجَنديُّ" عن "المصفَّى" بقيل فقال: وقيل: إنما لا يجبُ الحلق على قولهما إذا كسان الإحصارُ في غيرِ الحرم، أمَّا فيه فعليه الحلقُ)).

[١٠٨٦٣] (قُولُهُ: هذا) أي: ما أفادَهُ قوله: ((وبذبحِهِ يَحِلُّ)) من أنَّه لا يَحِلُّ قبل الذَّبح. [١٠٨٦٤] (قُولُهُ: ففعَلَ كالحلالِ) أي: كما يفعلُ الحلالُ من حلقٍ وطيبٍ ونحوِ ذلك.

[١٠٨٦٥] (قولُـهُ: أو ذُبِحَ في حلٌّ) محترزُ قول "المصنّف": ((في [٢ /ق ٢٦١ /ب] الحرم))، "ط"(°).

[١٠٨٦٦] (قُولُهُ: لَزِمَهُ حَزاءُ مَا جَنَّى) ويتعلَّدُ بتعلُّدِ الجنايات، "ط"(١).

قلت: ولم أر مَن صرَّحَ بذلك، نعم هو ظاهرُ كلامهم، وليُنظَر الفرقُ بينه وبين ما مرَّ<sup>(۷)</sup> من أنَّ المحرم لو نَوَى الرَّفضَ ففعَلَ كالحلالِ على ظنِّ خروجهِ من الإحرام بذلك لَزِمَهُ دمٌ واحدٌ لحميع ما ارتكَبَ؛ لاستنادِ الكلِّ إلى قصدٍ واحدٍ، وعلَّلوا ذلك بأنَّ التأويل الفاسد مُعتبَرٌ في دفع

<sup>(</sup>١) "حقائق المنظومة": كتاب الحج ق١٣٣/ب.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب: محرم أُحصر ٢٥٨/١ يتصرف يسير (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "الجوهرة النيرة": كتاب الحج ـ باب الإحصار ٢١٩/١.

<sup>(</sup>٤) "كافي النسفي": كتاب الحج ـ باب الإحصار ١/ق ١٩٨/أ.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج - باب الإحصار ٥٤٤/١.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج ـ باب الإحصار ٢١٤٥.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٠٤٨٠] قوله: ((إلا أن يقصد الرفض)).

# (و) يَجِبُ (عليه إنْ حَلَّ من حجِّهِ) ولو نفلاً (حجَّةٌ) بالشُّروع (وعمرةٌ) للتحلُّلِ..

الضّمانات الدنيويَّة كالباغي إذا أتلَفَ مـالَ العـادل أو قتلَـهُ، ولا يخفى اسـتنادُ الكـلِّ هنـا إلى قصـدٍ واحدٍ أيضاً، ولذا قال بعضُ محشَّى "الزيلعيِّ": ((ينبغي عدمُ التعدُّدِ هنا أيضاً)).

[١٠٨٦٧] (قولُهُ: ويجبُ) أي: يلزمُ، فيشملُ الفرضَ القطعيَّ كما لو أُحصِرَ عن حجَّةِ الفرض، والواجبَ الاصطلاحيَّ كما لو أُحصِرَ عن النَّفل، أفادَهُ "ط"(١).

[١٠٨٦٨] (قولُهُ: ولو نفلاً) أفادَ شمولَ وجوبِ القضاء للفرض، والنفل، والمظنون، والمفسد، والمحجِّ عن الغير، والحجِّ عن الغير، والحجِّ ، والعبد، إلاَّ أنَّ وجوب أداء القضاء على العبد يتأخَّرُ إلى ما بعدَ العتق، "لباب"(٢). والمظنونُ هو ما لو أحرَمَ على ظنِّ أنَّ عليه الحجَّ ثمَّ ظهَرَ عدمُهُ فأحصِرَ، وصرَّحَ "الباب"(٢). والمظنونُ هو ما لو أحرَمَ على ظنِّ أنَّ عليه الحجَّ ثمَّ ظهرَ عدمُهُ فأحصِرَ، وصرَّحَ "البردويُّ" في العالية": ((أنَّه لا قضاءَ عليه))، لكنْ صرَّحَ "السروجيُّ" في "الغاية": ((بأنَّ الأصحَّ وجوبُهُ كما لو أفسدَهُ بلا إحصارِ))، أفادَهُ "القاري"(٤).

[١٠٨٦٩] (قولُـهُ: بالشُّروعِ) أي: بسببِ شروعه فيها، وفيه أنَّ هـذا إنما يظهرُ في النفـل، أمَّا الفرضُ فهو واحبُ القضاء بالأمر لا بالشُّروع، تأمَّل.

[١٠٨٧٠] (قولُهُ: للتحلَّلِ) لأنَّه في معنى فائتِ الحجِّ يتحلَّلُ بأفعالِ العمسرة، فبإذا لـم يـأتِ بهـا قضاها، "نهر"(°).

والحاصلُ: أنَّ المحرم بالحجِّ يلزمُهُ الحجُّ ابتداءً، وعند العجز تلزمُهُ العمرةُ، فإذا لم يأتِ بهما يلزمُهُ قضاؤهما كما لو أحرَمَ بهما كما في "جامع قاضي خان"(١).

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج \_ باب الإحصار ٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار \_ فصل في قضاء ما أحرم به صـ٢٨٣ ...

<sup>(</sup>٣) "كشف الأسرار": باب العزيمة والرخصة ٧٠/٧-٥٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار \_ فصل في قضاء ما أحرم به صــ٢٨٣...

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحصار ق٥٧ ا/أ.

<sup>(</sup>٦) أي: "شرحه" على "الجامع الصغير": كتاب الحج ـ باب في الإحصار ١/ق ٣٧١أ.

## إِنْ لَمْ يَحُجُّ مَنْ عَامِهِ (وعلى المعتمرِ عمرةٌ، و) على (القارِنِ حجَّةٌ وعمرتان).....

[١٠٨٧١] (قولُهُ: إنْ لم يَحُجَّ من عامِهِ) أمَّا لو حَجَّ منه لم يجبُ معها عمرةً؛ لأنَّه لا يكونُ كفائتِ الحجِّ، "فتح"(١). وأيضاً إنما تجبُ عمرةٌ مع الحجِّ إذا حَلَّ بالذَّبح، أمَّا إذا حَلَّ بأفعالِ العمرة فلا عمرةَ عليه في القضاء، "شرح اللباب"(٢).

#### (تنبية)

إذا قضَى الحجَّ والعمرة إنْ شاء قضاهما بقِران أو إفرادٍ. واعلم أنَّ نية القضاء إنما تلزمُ إذا تحوَّلت السَّنةُ اتَّفاقاً لو إحصارُهُ بحجِّ نفلٍ، فلو بحجَّةِ الإسلام فلا؛ لأنَّها قد بقيت عليه حين لم يُؤدِّها، فينويها من قابلٍ، "فتح"(٢).

[١٠٨٧٦] (قولُهُ: وعلى المعتمرِ عمرةٌ) [٢/ق٢٦٤/أ] أي: على المعتمرِ إذا أُحصِرَ قضاءُ عمرةٍ، وهذا فرعُ تحقَّقِ الإحصار عنها، ومن فروع المسألة ما لو أهَلَّ بنسكٍ مبهمٍ فإنْ أُحصِرَ قبل التعيين كان عليه أنْ يبعث بهدي واحدٍ ويقضي عمرة استحساناً، وفي القياس حجَّة وعمرة، وتمامُهُ في "النهر"(٤).

[١٠٨٧٣] (قولُهُ: وعلى القارنِ حجَّةٌ وعمرتان) ويتخيَّرُ في القضاء بين الإفراد والقِران كما صرَّحُوا به، وحقَّقُهُ في "البحر"(°)، فيُفرِدُ كلاً من الثلاثة، أو يجمعُ بين حجَّةٍ وعمرةٍ ثمَّ يأتي بعمرةٍ كما في "شرح اللباب"(١).

<sup>(</sup>قُولُهُ: وفي القياسِ حجَّةُ وعمرةً إلىخ) لأنَّ إحرامه إنْ كان للحجِّ لَزِماه، فكان فيه الاحتياطُ، لكنَّه استُحسِنَ المتيقَّنُ وهو العمرةُ، فتصيرُ دَيْناً في ذمَّتِه، إلى آخر ما في "النهر".

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج - باب الإحصار ٥٦/٣.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحصار ٥٧/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر "النهر": كتاب الحج - باب الإحصار ق٥٧ /أ.

<sup>(</sup>٥) انظر "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحصار ٩/٣٥.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار ـ فصل في قضاء ما أحرم به صـ٢٨٢...

إحداهما للتحلُّلِ (فإنْ بعَثَ ثمَّ زال الإحصارُ وقدَرَ على) إدراكِ (الهدي والحجِّ) معاً (توجَّهُ) وهي رباعيَّة ........

[١٠٨٧٤] (قولُهُ: إحداهما للتحلَّلِ) يشيرُ إلى أنَّ لزوم العمرتين فيما إذا لم يَحُجَّ من عام الإحصار؛ إذ لو حَجَّ من عامِه \_ بأنْ زال الإحصارُ بعد النَّبح، وقدرَ على تحديدِ الإحرام والأداء ففعَلَ \_ كان عليه عمرةُ القِران فقط كما في "الفتح"(١)؛ لأنَّه لا يكونُ كفائتِ الحجِّ، فلا تلزمُهُ عمرةُ التحلُّل كما مرّ(٢) في المفرد.

قلت: ومثلُهُ لو حَلَّ بأفعال العمرة كما يُفهَمُ مما مرَّ (٣).

[1٠٨٧٥] (قولُهُ: توجَّهُ وجوباً) أي: ليؤدِّيَ الحجَّ؛ لقدرته على الأصل قبل حصولِ المقصود بالبدل، "نهر"(<sup>1)</sup>. ويفعلُ بهديهِ ما شاءَ، أي: من بيعٍ أو هبةٍ أو صدقةٍ ونحو ذلك، "شرح اللباب"(<sup>0</sup>).

[١٠٨٧٦] (قولُهُ: وإلاَّ يَقدِرْ عليهما) أي: على بحموعهما بأنْ لم يَقدِرْ على واحدٍ منهما، أو قدَرَ على الهدي فقط أو الحجِّ فقط.

[١٠٨٧٧] (قولُهُ: لا يلزمُهُ التوجُّهُ) أمَّا = إذا لم يقدر عليهما أو قدرَ على الهدي فقط فظاهرٌ، لكنّه لو توجَّه ليتحلَّلَ بأفعال العمرة حازَ؛ لأنّه هو الأصلُ في التحلُّلِ، وفيه سقوطُ العمرة عنه، = وأمَّا إذا قدرَ على الحجِّ دون الهدي فحوازُ التحلُّلِ قولُ "الإمام"، وهو الاستحسانُ؛ لأنّه لو لم يتحلَّلُ لضاع مالُهُ مَجَّاناً، وحرمةُ المال كحرمةِ النّفْس، إلاَّ أنَّ الأفضل أنْ يتوجَّه، وتمامُهُ في "النهر"(١).

7 T E/Y

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحصار ٥٧/٣.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٨٧١] قوله: ((إن لم يحج من عامه)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٨٧١] قوله: ((إن لم يحج من عامه)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج ـ باب الإحصار ق٥٥١/أ.

<sup>(</sup>١) انظر "النهر": كتاب الحج \_ باب الإحصار ق٥٥ ا/أ.

قسم العبادات حاشية ابن عابدين ٢٧٦ (ولا إحصار بعدما وقَفَ بعرفة)....

#### ( تنبية )

لا يُتصوَّرُ في حقِّ المعتمر فقط عدمُ إدراك العمرة؛ لأنَّ وقتها جميعُ العمر، فلها من الأربع صورتان فقط: أنْ يُدرِكَ الهدي والعمرة، أو يُدرِكَ العمرةَ فقط، وقد عُلِمَ حكمُهما، أفادَهُ "الرحميُّ"، ونحوهُ في "اللباب"(١).

### ( فرغ )

لو بعَثَ الهديَ ثمَّ زال إحصارُهُ وحدَثَ إحصارٌ آخــرُ فإنْ عَلِـمَ أَنَّه يُدرِكُ الهديَ ونوى به إحصارَهُ الثانيَ جاز وحلَّ به، وإنْ لم يَنْوِ لم يَجُر، ولو بعَثَ [٢/٤٦٢٥/ب] هدياً لجزاءِ صيدٍ، ثمَّ أُحصِرَ وثوى أَنْ يكونَ لإحصاره جازَ، وعليه إقامةُ غيرِهِ مُقامَهُ، "لباب" (٢٪).

### مطلب: "كافي الحاكم" هو جَمْع كلام محمَّدٍ في كتبه السُّنة كُتُب ِظاهر الرُّواية

[١٠٨٧٨] (قولُهُ: ولا إحصارَ بعدما وقَفَ بعرفة) فلو وقَفَ بعرفة، ثمَّ عرَضَ له مانعٌ لا يتحلَّلُ بالهدي، بل يبقى مُحرِماً في حقِّ كلِّ شيء إنْ لم يحلق - أي: بعد دخول وقته - وإنْ حلَقَ فهو بحرمٌ في حقِّ النساء لا غير إلى أنْ يطوف للزِّيارة، فإنْ مُنِعَ حتَّى مَضَتْ أيَّامُ النَّحر فعليه أربعةُ دماء لتركِ الوقوف بمزدلفة والرَّمي، وتأخيرِ الطواف، وتأخيرِ الحلق كما في "اللباب"(") و"الزيلعيّ "(اليلعيّ الذي هو جمعُ كلام "محمَّدٍ" في كتبه الستَّة التي وغيرهما، ونقلَهُ في "البحر"(") عن "كافي الحاكم" الذي هو جمعُ كلام "محمَّدٍ" في كتبه الستَّة التي هي ظاهرُ الرِّواية، ثمَّ استشكلَهُ في "البحر"("): ((بأنَّ واحبَ الحجِّ إذا تُركِ لَ لعذر لا شيءَ فيه،

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار \_ فصل في زوال الإحصار صـ٢٨٢ ــ.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار \_ صـ٧٧٠\_.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب الإحصار ٨١/٢.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج - باب الإحصار ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج - باب الإحصار ٢٠/٣ بتصرف.

للأَمْنِ من الفواتِ (والممنوعُ) لو (بمكَّةَ عن الرُّكنين مُحصَرٌ) على الأصحِّ (والقـــادرُ على أحدِهما لا) أمَّا على الوقوف.....

حتَّى لو ترَكَ الوقوفَ بمزدلفةَ خوف الزِّحام لا شيء عليه كالحائض تتركُ طوافَ الصَّدَر، ولا شك أنَّ الإحصار بالعدوِّ لا مطلقاً، ولا شك أنَّ الإحصار بالعدوِّ لا مطلقاً، فإنَّه إذا كان بالمرضِ فهو سماويٌّ يكونُ عذراً في تركِ الواجبات، بخلاف ما كان مِن قِبَلِ العبد، فإنَّه لا يُسقِطُ حقَّ الله تعالى كما في التيمُّم)) اهد. ونقلَهُ في "النهر"(١)، وبه جزَمَ "المقدسيُّ" في "شرح نظم الكنز"، وذكرَ مثلَهُ في جنايات "شرح اللباب"(٢).

قلت: ولا تَرِدُ مسألةُ ترك الوقوف لخوفِ الزِّحام؛ لِما مرَّ<sup>(٢)</sup> في التيمُّم أنَّ الخـوف إنْ لم ينشأ بسببِ وعيدِ العبد فهو سماويٌّ.

[١٠٨٧٩] (قولُهُ: للأَمْنِ من الفَواتِ (٤) فيه أنَّ المعتمر كذلك؛ لأنَّ العمرة لا تتوقَّتُ مع تحقَّقِ الإحصار فيها، وأحيب بأنَّ المعتمر يلزمُهُ ضررٌ بامتدادِ الإحرام فوق ما التزَمَهُ، ولا يمكنه أنْ يتحلَّلَ بالحلق في يوم النَّحر فله الفسخُ، أمَّا الحاجُّ فيمكنُهُ ذلك، فلا حاجةَ إلى التحلُّلِ بالهدي من غيرِ عذر، أفادَهُ "الزيلعيُّ (١٠)، لكنْ قيل: ليس له أنْ يحلقَ في مكانه في الحلِّ، بل يؤخِّرُهُ إلى ما بعد طُواف الزِّيارة، وقيل: له ذلك، وفي "غاية البيان" عن "العتَّابيًّ": ((أنَّه الأظهرُ)).

[١٠٨٨٠] (قولُهُ: على الأصحّ) مقابلُهُ ما رُوِيَ عن "الإمام" من أنَّـه لا إحصـارَ في مكَّـةَ اليومَ؛ لأنَّها دارُ إسلام.

[١٠٨٨١] (قولُهُ: والقادرُ على أحدِهما إلخ) تصريحٌ بمفهوم قولـه: ((والممنوعُ بمكَّةَ

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج - باب الإحصار ق٥٧ /ب.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": فصل في الجنايات في الوقوف بمزدلفة صــ٧٣٩ ــ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٦٧] قوله: ((ثم إنَّ مناشأ الخوف إلخ)).

<sup>(</sup>٤) في "آ" و"ب": ((من الفوت)).

<sup>(</sup>٥) في "م": ((لا تتوقف)).

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب الإحصار ٨١/٣.

## فلِتمامِ حجَّهِ به، وأمَّا على الطُّوافِ فلِتحلُّلِهِ به كما مرَّ.........

عن الرُّكنين محصرً))، وذكرَهُ بعد قوله: ((ولا إحصار بعدما وقَفَ بعرفــةَ)) من قَبيـلِ ذكـرِ الأعــمِّ بعد الأخصِّ، فليس بتكرارِ محضِ.

(١٠٨٨٢) (قولُهُ: فلتمامِ ححجِّهِ به) قالوا: [٦/ق٦٣٤/أ] المأمورُ بالحجِّ إذا مات بعد الوقوف بعرفةَ قبل طواف الزِّيارة يكونُ مجزئاً، "بحر"(١). وقدَّمنا(٢) الكلامَ فيه أوَّل كتاب الحجِّ.

وَ اللهُ على الطوافِ) سَمَّاه أحدَ ركني الحِجِّ باعتبار الصورة، وإلاَّ فـالطوافُ الرُّكنُ هو ما يقعُ بعد الوقوف، ولا وقوفَ هنا، أفادَهُ "ط"<sup>(٣)</sup>.

[١٠٨٨٤] (قولُهُ: فلتحلَّلِهِ به) لأنَّ فائت الحجِّ يتحلَّلُ به، والدَّمُ بدلٌ عنه في التحلَّلِ، فلا حاجةً إلى الهدي، "زيلعي"(٤٠). وفي "شرح اللباب"(٥): ((أنَّه يكونُ في معنى فائتِ الحسجِّ، فيتحلَّلُ عن إحرامه بعد فوت الوقوف بأفعال العمرة، ولا دمَ عليه ولا عمرةَ في القضاء)) اهـ.

فالاقتصارُ على ذكرِ الطواف لأنَّه ركنُ العمرة، وإلاَّ فلا يحصلُ التحلُّلُ بمحرَّدِ الطواف، بل لا بدَّ معه من السَّعي والحلق، وإليه أشار بقوله: ((كما مرَّ))(1)، أي: في قول "المصنَّف": ((وإلاَّ تحلَّلَ بالعمرة))، وكذا مرَّ<sup>(٧)</sup> قبل باب القِران في قوله: ((ومَن لم يَقِفْ فيها فاتَ حجُّهُ، فطافَ وسعى وتحلَّلَ وقضى من قابل))، وتقدَّمَ الكلامُ عليه هناك.

#### ( تنبيةً )

أسقَطَ "المصنّف" من هنا بابَ الفوات المذكور في "الكنز" وغيره اكتفاءً بما ذكرَهُ قبل باب

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٧١/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٩٦٥٨] قوله: ((وهما ركنان)).

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج ـ باب الإحصار ١/٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الإحصار ١١/٢ ٨.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار \_ فصل في قضاء ما أحرم به إذا حلّ المحصر صـ٢٨٣ ــ.

<sup>(</sup>٦) ص-۲۷۱ "در".

<sup>(</sup>٧) ص-١٦١ "در".

## ﴿بابُ الحجِّ عن الغير﴾

الأصلُ أنَّ كلَّ مَن أَتَى....

القِران، وقد عُلِمَ أنَّ الأسباب الموجِبة لقضاءِ الحجِّ أربعةٌ: الفواتُ، والإحصارُ عن الوقـوف ـ والفرقُ بينهما في كيفيَّةِ التحلُّلِ ـ والتالثُ الإفسادُ بالجماع وإنْ لَزِمَهُ المضيُّ في فاسده، والرابعُ الرَّفض، وفروعُهُ مذكورةٌ في الباب السَّابق، والله تعالى أعلم.

### ﴿بابُ الحجِّ عن الغير﴾

اعترَضَ في "الفتح"<sup>(۱)</sup>: ((بأنَّ إدخال أل على الغيرِ غيرُ واقعٍ على وجهِ الصحَّة، بل هو ملزومُ الإضافة)) اهـ.

### مطلب في دخول "أل" على "غَيْر"

لكنْ قال بعضُ أئمَّةِ النَّحاة: منعَ قومٌ دخولَ الألف واللام على غيرٍ وكلِّ وبعضٍ، وقــالوا: هذه كما لا تتعرَّفُ بالإضافةِ لا تتعرَّفُ بالألفِ واللام، وعندي أنَّها تدخلُ عليها، فيقال: فعَـلَ الغيرُ كذا، والكلُّ خيرٌ من البعض، وهــذا لأنَّ الألف والـلام هنـا ليســت للتَّعريف، ولكنَّها المعاقبةُ للإضافة؛ لأنَّه قد نصَّ أنَّ غيراً تتعرَّفُ بالإضافةِ في بعض المواضع. ثمَّ إنَّ الغير قد يُحمَلُ

### ﴿بابُ الحجُّ عن الغير﴾

(قُولُهُ: لأنَّه قد نَصَّ أنَّ غيراً تتعرَّفُ بالإضافة في بعضِ المواضعِ إلخ) لا يصلُحُ تعليلاً لِما قبله؛ إذ هو على أنَّها لبست للتَّعريف، ولا دخلَ لتعرف ((غير)) في بعض المواضع، ولعلَّ المسراد بقوله:((تتعرَّفُ)): تتخصَّصُ، والمناسبُ إبداللهُ به، على أنَّ المعاقبة للإضافة لا تصلُحُ دليلاً لدخولها؛ لأنَّها لا تُعاقِبُ إضافة التَّخصيص مثل: سوى وحَسْب، فإنَّهما يُضافان ولا تدخُلُهما أل. اهـ من "السنديَّ".

(قولُ "الشارح": الأصلُ أنَّ كلَّ مَن أتى بعبادةٍ ما إلخ) قال "السنديُّ" نقلاً عن الشيخ "أبي الحسن السنديُّ" في "حاشية فتح القدير": (( لا يخفى أنَّ "المصنَّف" ـ يعني: صاحب "الهداية" ـ جعَلَ هذا الجَعْلَ أصلاً في باب الحجِّ عن الغير، وهو غيرُ ظاهرٍ؛ لأنَّ الحجَّ عن الغير من قبيلِ النّيابة في العمل، والنّيابة تعتمدُ انتقال

140/1

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٢٥/٣.

| ــ حاشية ابن عابدين |  | ٣٨. |  | قسم العبادات |
|---------------------|--|-----|--|--------------|
|---------------------|--|-----|--|--------------|

بعبادةٍ ماً.....

على الضدّ، والكلُّ على الجملة، والبعضُ على الجزء، فيصلُحُ دخول الألف والسلام عليه أيضاً من هذا الوجه، يعني: أنّها تتعرّفُ على طريقةِ حملِ النّظير على النّظير، [٢/ق٣٦٤/ب] فبإنَّ الغير نظيرُ الضدّ، والكلَّ نظيرُ الجملة، والبعضَ نظيرُ الجزء، وحملُ النّظيرِ على النّظير سائغٌ شائعٌ في لسان العرب كحملِ الضدِّ على الضدِّ كما لا يخفى على من تتبَّع كلامَهم، وقد نَص العلامةُ "الزيخشريُ" على وقوع هذين الحملين وشيوعِهما في لسانهم في "الكشَّاف"، أفادَهُ "ابن كمالٍ".

#### مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير

[١٠٨٨٥] (قولُهُ: بعبادةٍ ما) أي: سواءٌ كانت صلاةً، أو صوماً، أو صدقةً، أو قراءةً، أو ذِكْراً،

العملِ من الناتب إلى الأصل، حتَّى كأنَّ الأصلَ هو الذي فعَلَهُ، ولذا يسقُطُ به الفرضُ عن ذَيِّتِهِ، ومرجعُها إلى أنَّ الشَّارِع كما جعَلَ مباشرةَ الشَّخص بالفعل طريقاً إلى تحصيلِ عملِهِ كذلك جعَلَ مباشرةَ ناتبه طريقاً إلى تحصيلِ عمله فيما حُوزٌ فيه النَّبالة حُولٌ فيما شاءً ولا مزاحم له في التَّكليف كذلك له أنْ يجعلَ طريق تحصيل ذلك بما يريدُ، ففيما حُوزٌ فيه النَّبالة حُولَ فعلُ النَّائب طريقاً لتحصيلِ عملِ الأصل، فصار العملُ فيه مضافاً إلى الأصل، ويكونُ من جملةِ سعيه، وتكونُ مباشرةُ النَّائب طريقاً إلى حصولِه كالمباشرةِ بنفسه، وهذا هو الذي يفيلهُ قوله: ثمَّ ظاهرُ المذهب أنَّ الحجَّ يقعُ عن المحجوج عنه، وبذلك حصولِه كالمباشرةِ بنفسه، وهذا هو الذي يفيلهُ قوله: ثمَّ ظاهرُ المذهب أنَّ الحجَّ يقعُ عن المحجوج عنه، وبذلك تشهدُ الأحاديثُ الواردة في هذا الباب، وهذا بخلاف جَعْلِ ثوابِ عمله لغيره، فإنَّ ذلك لا يسقُطُ به الفرضُ عن النَّيابةُ عندهم كالصلاة والصوم، وكذا يمكنُ العكسُ عقلاً؛ إذ يجوزُ أن يَمنعَ الشَّارعُ في عملٍ الا يَجعَلُ الإنسانُ ثوابَة عندهم كالصلاة والصوم، وكذا يمكنُ العكسُ عقلاً؛ إذ يجوزُ أن يَمنعَ الشَّارعُ في عملٍ الإنجل الإسانُ في المول عمله لغيره ويجوزُ فيه النَّيابةُ لأنَّ النَّيابة ليست من باب جَعْلِ ثوابِ العمل لغيره بعدان يكون العملُ لأحدٍ، في أصول عمله، فيحصلِ العمل، فيحصلُ بها عملُ ذلك الغيرِ على الوجو الذي شرَعَةُ الله تعالى له في أصول عمله، فعينا أحدِهما أصلاً للآخرِ بعيدٌ، وكما لا تظهرُ الأصالةُ على ظاهرِ المذهب كذلك لا تفلهرُ على روايةِ الحملُ المجرّ عن الحاجِّ وللآمِر ثوابُ النَّفقة؛ إذ ليس على تلك الرَّواية جَعْلُ أحدِ ثوابَ عملِه للآخرِ، المهناك يحصلُ للآمِر ثوابُ عمله الذي هو الإنفاق، وليس له ثوابُ الحجِّ الذي هو عملُ غيره)) اهد.

.....

أو طوافاً، أو حجًّا، أو عمرةً أو غيرَ ذلك من زيارةِ قبورِ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشَّهداء والأولياء والصالحين، وتكفينِ الموتى وجميع أنواع البرِّ كما في "الهنديَّة"(١)، "ط"(٢). وقدَّمنا<sup>(٢)</sup> في الزَّكاة عن "التتارخانيَّة" عن "المحيط": ((الأفضلُ لِمَن يتصدَّقُ نفلاً أنْ ينويَ لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنَّها تصلُ إليهم، ولا ينقصُ من أجره شيءً)) اهـ.

وفي "البحر" (أنَّ إطلاقهم شاملٌ للفريضة، لكن لا يعودُ الفرضُ في ذمَّتِهِ؛ لأنَّ عــدم التَّواب لا يستلزمُ عدمَ السُّقوط عن ذمَّتِهِ)) اهـ.

على أنَّ الثواب لا ينعدمُ كما علمتَ، وسنذكرُ (٥) فيما لو أهَلَّ بحجٌ عن أبويه أنَّه قيل: إنَّه يُحزيه عن حج الفرض، وهذا يؤيِّدُ ما بحشهُ في "البحر"، ويؤيِّدُهُ أيضاً قوله في "حامع الفتاوى"(١): ((وقيل: لا يجوزُ في الفرائضِ))، وبحَثُ أيضاً: ((أنَّ الظاهر أنَّه لا فرق بين أنْ ينويَ به عند الفعل للغير، أو يفعلَهُ لنفسه ثمَّ يجعلَ ثوابه لغيرهِ لإطلاق كلامهم)) اهد.

قلت: وإذا قلنا بشمولِهِ للفريضة أفادَ ذلك؛ لأنَّ الفرض ينويه عن نفسِهِ، فإذا صَحَّ جعلُ ثوابه لغيره دلَّ على أنَّه لا يلزمُ في وصول الشواب أنْ ينويَ الغيرَ عند الفعل، وقدَّمنا ((() في الخيرَ عند الفعل، وقدَّمنا في الخيرِ الجنائز قبيل باب الشَّهيد عن "ابن القيِّم" الحنبليِّ: ((أنَّه اختُلِفَ عندهم في أنَّه هل يُشترَطُ نيَّةُ الغيرِ عند الفعل؟ فقيل: لا؛ لكونِ التَّواب له، فله النبرُّ عُ به لِمَن أراد، وقيل: نعم، وهو الأولى؛ لأنَّه عند الفعل؟ فقيل انتقالُهُ عنه))، وقدَّمنا (() عنه لا يُشترَطُ في الوصولِ أنْ يُهديّهُ بلفظه

<sup>(</sup>١) "الفتاوى الهندية": كتاب المناسك ـ الباب الرابع عشر في الحج عن الغير ٢٥٧/١.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ١/٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٨٦٥١] قوله: ((والمال قائم)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٦٤/٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠٩٦٤] قوله: ((بخلاف ما لو أهلُّ)).

<sup>(</sup>٦) "جامع الفتاوي": كتاب الحج ق٣٦/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٧٦٨١] قوله: ((ويقرأ يس)).

<sup>(</sup>٨) المقولة [٧٦٨١] قوله: ((ويقرأ يس)).

كما لو أعطى فقيراً بنيَّةِ الزَّكاة؛ لأنَّ السنَّة لم تَشترِطْ ذلك في حديثِ الحجِّ عن الغير<sup>(۱)</sup> ونحوه، نعم لو فعَلَهُ بنفسه ثمَّ نوى جَعْلَ ثوابِهِ لغيره لم يَكُف، كما لو نوى أنْ يهَبَ أو يُعتِقَ أو يتصدَّق، وأنَّه يصحُّ إهداءُ نصفِ الثواب أو ربعِهِ، [٢/ق٤٦٤/أ] ويوضحُهُ أنَّه لو أهدى الكلَّ إلى أربعةٍ يحصلُ لكلِّ ربعُهُ))، وتمامُهُ هناك.

## مطلبٌ في مَنْ أَخَذَ في عِبادته شيئاً من الدُّنيا ( تنبيةٌ )

قال في "البحر"(٢): ((ولم أر حكم مَن أَخَذَ شيئاً من الدنيا ليجعل شيئاً من عبادته للمعطي، وينبغي أنْ لا يصحَّ ذلك)) اهد. أي: لأنَّه إنْ كان أَخَذَهُ على عبادةٍ سابقةٍ يكونُ ذلك بيعاً لها، وذلك باطل قطعاً، وإنْ كان أَخَذَ ليعمل يكونُ إجارةً على الطاعة، وهي باطلةً أيضاً كما نُصَّ عليه في المتون والشُّروح والفتاوى، إلا فيما استثناه المتأخرون من حوازِ الاستئجار على التعليم والأذان والإمامة، وعلَّلوه بالضرورة وحوف ضياع الدِّين في زماننا لانقطاع ما كان يُعطَى من بيتِ المال.

وبه عُلِمَ أنَّه لا يجوزُ الاستتجارُ على الحجِّ عن الميت لعدم الضرورة كما يأتي<sup>(٣)</sup> بيانه في هـذا البـاب، ولا عـلى التـلاوةِ والذِّكْرِ لعدم الضرورة أيضاً، وتمـامُ الكـلام على ذلـك في رسـالتنـا

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك ٢٠٧/١ كتاب الحج - باب الحج عمن يحج عنه، وأحمد ٢١٢/١ ، ٢١٦، ٢٥١، ٢٦٩، ٢٥٩، ٢٥٩، والبخاري ٢٥٩، والبخاري (١٥١٦) كتاب الحج - باب وجوب الحج وفضله، ومسلم (١٣٣٤) كتاب الحج - باب الحج عن العاجز لزمانة أو هَرَم ونحوهما أو للموت، وأبو داود(١٨٠٩) كتاب المناسك - باب الرجل يحج مع غيره، والترمذي (٩٢٨) كتاب المناسك - باب الحج - باب ما جاء في الحج عن الشيخ والكبير والميت، والنسائي ١١٨٥، ٢١١ كتاب المناسك - باب حج المرأة عن الرجل، وابن ماجه(٢٩، ٢٩) كتاب المناسك - باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، والدارمي ١٨/١ كتاب الحج - باب في الحج عن الحي، وابن حبان (٣٩٨٩) كتاب الحج - باب الحج والاعتمار عن الخير، كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٦٤/٣.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٩٢١] قوله: ((لم يجز حجه عنه)).

له جَعْلُ ثُوابِهَا لغيرِهِ وإنْ نواها عند الفعل لنفسِهِ لظاهرِ الأدَّلة، وأمَّا قولُهُ تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى ﴾ [النحم- ٣٩] أي: إلاَّ إذا وهَبَهُ له......

"شفاء العليل وبلّ الغليل في بُطْلان الوصيَّةِ بالختمات والتهاليل"(١)، فافهم.

[١٠٨٨٦] (قولُهُ: له جَعْلُ ثوابِها لغيرِهِ) أي: خلافاً للمعتزلة في كلِّ العبادات، ولـ "مالكُّو" و"الشافعيِّ" في العباداتِ البدنيَّة المحضة كالصلاة والتلاوة، فلا يقولان بوصولها بخلاف غيرها كالصدقةِ والحجِّ، وليس الخلافُ في أنَّ له ذلك أوْ لا كما هو ظاهرُ اللَّفظِ، بل في أنَّه ينجعلُ بالجَعْلِ أوْ لا بل يلغو جعلُهُ ـ أفادَهُ في "الفتح"(٢) ـ أي: الخلافُ في وصول النُّواب وعدمه.

[١٠٨٨٧] (قولُهُ: لغيرهِ) أي: من الأحياء والأموات، "بحر"(٢) عن "البدائع"(٤).

قلت: وشمل إطلاقُ الغيرِ النبيَّ ﷺ، ولم أر مَن صرَّحَ بذلكُ من أثمَّتنا، وفيه نزاعٌ طويلٌ لغيرهم، والذي رجَّحَهُ الإمامُ "السبكيُّ" وعامَّةُ المتأخّرين منهم الجوازُ كما بسطناه (٥٠) آخرَ الجنائز، فراجعه.

[١٠٨٨٨] (قولُهُ: وإنْ نواها إلخ) قدَّمنا<sup>(١)</sup> الكلامَ عليه قريباً.

[١٠٨٨٩] (قولُهُ: لظاهرِ الأدلَّةِ) علَّةٌ لقوله: ((له جَعْلُ ثوابها لغيره))، وهـو من إضافةِ الصفة للموصوف، أي: للأدلَّةِ الظاهرة، أي: الواضحةِ الجليَّة، فالظُّهورُ بالمعنى اللغويِّ لا الأصوليِّ؛ لأنَّ الأدلَّة فيه منواترة قطعيَّة الدِّلالة على المرادِ لا تحتملُ التأويلُ كما تعرفُهُ.

[١٠٨٩٠] (قولُهُ: أي: إلاَّ إذا وهَبَهُ) حوابُ قوله: ((وأمَّا))، وأسـقَطَ الفـاء مـن حوابهـا وهـو لا يسقطُ إلاَّ في ضرورةِ الشِّعر كقوله: [طويل]

<sup>(</sup>١) انظر ١٠٤/١ وما بعدها (ضمن "مجموعة رسائل ابن عابدين").

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٦٣/٣.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الحج ـ الحج عن الغير ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٧٦٨١] قوله: ((ويقرأ يس)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٠٨٨٥] قوله: ((بعبادة ما)).

| حاشية ابن عابدين | ۲۸٤      |   | قسم العبادات           |
|------------------|----------|---|------------------------|
|                  | <br>•••• | c | كما حقَّقَهُ "الكمالًا |

فأمَّا القتالُ لا قتالَ لديكُمُ (١) فامًّا القتالُ لا قتالَ لديكُمُ (١)

كما في "المغني"(٢)، وأجابَ عن قوله تعالى ...: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسَوَدَّتَ وُجُوهُهُمُ ٓ ٱكَفَرْتُم ﴾

[ آل عمران - ٦٠] - ((بأنَّ الأصل: فيقالُ لهم أكفرتُم، فحُذِفَ القولُ استغناءً عنه بالمقول، فتَبِعَنهُ الفاء في الحذف)) ، قال: ((وربَّ شيء يصحُّ تبعاً ولا يصحُّ استقلالاً كالحاجِّ عن غيره يصكِّ تبعاً ولا يصحُّ على الصحيح)) انتهى.

يصلّى عنه ركعتي الطَّواف، ولو صلَّى أحدٌ عن غيره ابتداءً لا يصحُّ على الصحيح)) انتهى.

وكذلك الجوابُ هنا محذوفٌ مع الفاء استغناءً عنه بـ ((أي)) المفسِّرة له، والتقدير: وأمَّا قولُهُ تعالى فمؤوَّل، أي: إلاَّ إذا وهَبَهُ، على أنَّ "الدمامينيَّ" اختارَ جواز حذفِ الفاء في سَعَةٍ الكلام، واستشهَدَ له بالأحاديثِ والآثار.

[10.491] (قولُهُ: كما حقَّقَـهُ "الكمالُ"(٤) حيث قال ما حاصله: ((أنَّ الآية وإنْ كانت ظاهرةً فيما قاله المعتزلة لكنْ يحتملُ أنَّها منسوخة أو مقيَّدة، وقد ثبَتَ ما يُوجِبُ المصيرَ إلى ذلك، وهـو مـا صَحَّ عنه ﷺ: (رأنَّه ضَحَّى بكبشين أملحين أحلُهما عنه والآخرُ عن أمَّتِهِ)(٥)، فقد رُويَ

ولكنَّ سيراً في عراض المواكب

أنشده له المبرّد في "المقتضب" ٧١/٢، وابن يعيش في "شرح المفصّل" ١٣٤/٧، وابن هشام في "المغنسي" صــ٠٨.. والسيوطي في "الأشباء والنظائر" ٢٥٣/٢، والمغداديّ في "خزانة الأدب" ٢٥٦/١.

- (٢) "مغني اللبيب": مسرد الأدوات ـ الكلام على ((أمًّا)) بالفتح والتشديد صـ ٨٠ ــ.
  - (٣) "تحفة الغريب في شرح مغني اللبيب": الباب الأول في تفسير المفردات ١٢١/١.
    - (٤) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ١٥٠٦-٦٦.
- (٥) من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أخرجه أحمد ٢٢/٤، وابن ماجه(٣١٢٢) كتاب الأضاحي ـ بــاب
   أضاحي رسول الله ﷺ، والحاكم ٢٢٨/٤ كتاب الأضاحي، وسكت عنه.

ومن حديث جابر ﷺ أخرجه أحمد ٣٦٢/٣، ٣٧٥، وأبو داود(٢٧٩٥) كتاب الضحايا \_ باب ما يستحب من الضحايا، وابن ماجه (٣١٢١) كتاب الأضاحي \_ باب أضاحي رسول الله ﷺ، والحاكم ٢٦٧/١ كتاب المناسك، =

<sup>(</sup>١) البيت للحارث بن خالد المخزومي، وعجزه:

هذا عن عدَّةٍ من الصحابةِ، وانتشر مخرِّجُوه، فلا يعُدُ أَنْ يكون مشهوراً يجوزُ تقييد الكتاب به بما لم يجعلُهُ صاحبُهُ لغيره، وروى "الدارقطنيُّ"(۱): أنَّ رجلاً سأله عليه الصلاة والسلام فقال: كان لي أبوان أبَرُّهما حالَ حياتهما، فكيف لي ببرِّهما بعد موتهما؟ فقى ال ﷺ: ﴿ إِنَّ مِن البِرِّ بعد الموت أَنْ تصلّي لهما مع صلاتِكَ، وأنْ تصومَ لهما مع صومك ﴾، ورُوِيَ أيضاً عن "عليِّ" عنه ﷺ قال: ﴿ مَن مرَّ على المقابر وقراً ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [ الإخلاص \_ 1] إحدى عشرةَ مررَّة، ثمَّ وهَبَ أَجرَها للأموات أُعطِيَ من الأجرِ بعدد الأموات ﴾ (٢)، وعن "أنسِ" قال: يا رسول الله، إنّا نتصدَّقُ عن موتانا ونحجُّ عنهم وندعو لهم، فهل يَصِلُ ذلك لهم؟ قال: ﴿ (نعم، إنّه ليَصِلُ إليهم، وإنَّهم ليفرحون به كما يَفرَحُ أحدُكم بالطّبق إذا أُهدِيَ إليه» (واه "أبو حفص العكبريُّ"(٢)، وعنه أنّه ﷺ قال: ﴿ القرؤوا على موتاكم يس ﴾، رواه "أبو داود"(٤)، فهذا كلَّهُ ونحُوهُ مُما تركناه خوفَ

وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأبو يعلى (١٧٩٢). وأورده الهيشمي في "المجمع" ٢٣/٤ وقـال: رواه
 أبو يعلى، وإسناده حسن.

و من حديث أبي رافع ﷺ أخرجه أحمد ٣٩١/٦ ٣٩٢، والبزار(١٢٠٨)، والطبراني في "الكبير"(٩٢٠)، والحاكم ١٣٩٧ والحاكم ٣٩١/٦ كتاب الأضاحي.

ومن حديث أنس ﷺ أخرجه الدارقطنيّ ٣٨٥/٤ كتاب الصيد والذبائح، وأبو يعلى(٣١١٨)، وفي الباب عن أبي طلحة، وأبي سعيد، وحذيفة بن أسيَّد، وأبي الدرداء ﷺ وانظر "نصب الراية" ١٥٢/٣ كتاب الحج - باب الحج عن الغير.

 <sup>(</sup>١) لم نعثر على الحديث في "سنن الدارقطني"، وأخرج بنحوه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢٦١/٣ كتاب الجنائز ــ
 باب ما يتبع الميت بعد موته، والذهبي في "سير أعـــلام النبــلاء" ٢٨٦/٨، والواســـطي في "تــاريخ واســط" ١٨٨/١، وذكره مسلم ١٦/١ المقدمة ــ باب الإسناد من الدين، وانظر "شرح صحيح مسلم" للنــوي ١٦/١.

 <sup>(</sup>۲) ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" ٦٥٥/١٥ (٤٢٥٩٦)، وعنزاه لملرافعي في "تاريخه"، ولعلمه في "التدوين في تاريخ قزوين"، له. وأورده العجلوني في "كشف الخفاء" ٢٨٢/٢، والدّيلمي في "الفردوس" ٣٨/٤ (٥٦٠٨).

<sup>(</sup>٣) لم نعثر على تخريج الحديث فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية، وذكره الإمام العيني في "البناية" ٤٣٣٤، والكمال بن الهمام في "فتح القدير" ٦٦/٢، والشرنبلالي في "مراقي الفلاح" صـ٣٥٣، وقالوا: ((رواه أبو حفص الكبير العكبري)).

<sup>(</sup>٤) في "سننه"(٣١٢١) كتاب الجنائز ـ باب القراءة عند الميت، وأخرجه أحمد ٢٠/٠٤-٢٧، وابن أبي شيبة ٣٧٣٧، =

# أو اللامُ بمعنى على كما في ﴿وَلَهُمُ ٱللَّعْـنَةُ ﴾ [غافر-٢٥]،....

الإطالة يبلغُ القدر المشترك بينه ـ وهو النَّفعُ بعمل الغير ـ مبلغَ التواتر، وكذا ما في الكتاب العزيز من الأمر بالدُّعاء للوالدين، ومن الإخبار باستغفار الملائكة للمؤمنين قطعيٌّ في حصول النفع، فيخالفُ [٢/ق٥٦٤/أ] ظاهر الآية التي استدلُّوا بها؛ إذ ظاهرُها أنْ لا ينفعَ استغفارُ أحدٍ لأحد بوجهٍ من الوجوه؛ لأنه ليس من سعيه، فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها، فقيَّدناها بما لم يَهَبْهُ العاملُ، وهذا أولى من النَّمْخ؛ لأنه أسهلُ؛ إذ لم يبطل بعد الإرادة، ولأنَّها من قَبيلِ الإخبار ولا نسخَ في الخبر)) هد.

[١٠٨٩٢] (قولُهُ: أو اللامُ بمعنى على) جوابٌ آخرُ، ورَدَّهُ "الكمال"(١): ((بأنَّه بعيدٌ من ظاهرِ الآية ومن سياقها، فإنَّه وعظ للذي تولَّى وأعطى قليلاً وأكْدَى)) اهـ. وأيضاً فإنَّها تتكرَّرُ مـع قولـه تعالى: ﴿ أَلَا نُورُ وَازِرَةً وَزَرَا أُخْرَى ﴾ [ النجم - ٣٨ ].

وأجيب بأحوبة أخر ذكرها "الزيلعي "(") وغيره، منها: ((النسخُ بآية ﴿وَالَّذِينَ اَمَنُواْ وَالْبَعَنْهُمُ وَالْجَيْهُمُ الْمَائِنَهُمُ بِإِيمَنِهُ وَ الطور - ٢١]، وعلمت ما فيه، ومنها أنَّها خاصَّة بقوم موسى وإبراهيم عليهما السلام؛ لأنَّها حكاية عمَّا في صُحُفِهما، ومنها أنَّ المراد بالإنسانِ الكافر، ومنها أنَّه ليس له (") من طريق العدل وله من طريق الفضل، ومنها أنَّه ليس له إلاَّ سعيّة، لكنْ قد يكونُ سعيّة بمباشرةِ أسبابه بتكثيرِ الإخوان وتحصيلِ الإيمان))، وأمَّا قولُهُ عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابنُ آدم انقطعَ عملُهُ

<sup>=</sup> والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٠٧٤)، وابن ماجه(١٤٤٨) كتاب الجنائز \_ باب ما جاء فيما يقال عند المريض، والحاكم في "المستدرك" ١٠٥٦٥، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ٣٨٣/٣ كتاب الجنائز \_ باب ما يستحب من قراءته عنده، وابن حبان(٣٠٠٢) كتاب الجنائز \_ فصل في المحتضر، كلُّهم من حديث معقل بن يسار رفي الباب عن أبي ذرّ، وأبي الدّرداء رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٦٦/٣.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٨٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ((له)) ليست في "آ" و"ب" و"م".

إِلاَّ من ثلاثٍ ﴾ (١) فلا يدلُّ على انقطاع عملِ غيره، والكلامُ فيه، "زيلعي" (٢). وأمَّا قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ، ولا يصلَّي أحدٌ عن أحدٍ ﴾ (٦) فهو في حقِّ الخروج عن العُهْدةِ لا في حقِّ النُّواب كما في "البحر ((١)).

[١٠٨٩٣] (قولُهُ: ولقد أفصَحَ "الزاهديُّ" إلخ) حيثُ قال في "المحتبى" بعد ذكرهِ عبارة "الهداية" ( (قلتُ: ومذهبُ أهلِ العدل والتوحيد أنّه ليس له ذلك إلخ))، فعدَلَ عن "الهداية"، وسَمَّى أهلَ عقيدته بأهلِ العدل والتوحيد؛ لقولهم بوجوب الأصلح على الله تعالى وأنّه لو لم يفعل ذلك لكان جَوْراً منه تعالى، ولقولهم بنفي الصفات، وأنّه لو كان له صفاتٌ قديمةٌ لتعدّد القدماء، والقديمُ واحدٌ، وبيانُ إبطال عقيدتهم الزّائغة في كتب الكلام، وقد نقل كلامَهُ في "معراج الدِّراية" وتكفّل بردِّه، وكذلك الشيخ "مصطفى الرَّحمتيُّ" في "حاشيته"، فقد أطالَ وأطابَ وأوضح الخطأ من الصواب.

[١٠٨٩٤] (قُولُهُ: واللَّهُ المُوفَّقُ) لا يخفى على ذوي الأفهام ما فيه من حسن الإيهام. مطلبٌ في الفَوْق بن العبادة والقُرْبة والطَّاعة

[١٠٨٩٥] (قولُهُ: العبادةُ) قال الإمام "اللامِشِيُّ": ((العبادةُ: [٢/ق٥٦٥/ب] عبـــارةٌ عــن الخضوعِ والتذلُّلِ، وحدُّها: فعلٌ لا يرادُ به إلاَّ تعظيمُ الله تعــالى بــأمره. والقربــةُ: مــا يُتقرَّبُ بـــه إلى الله تعالى، فقط أو مع الإحسان للناس كبناء الرِّباط والمسجدِ. والطاعــةُ: مـــا يجوزُ لغيرِ الله تــعالى،

(العبادةُ الماليَّةُ).

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه صـ٣٣\_.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه ٦٦١/٦.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٦٣/٣.

 <sup>(</sup>٥) وهي: ((أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة ... ))، انظر "الهداية": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ١٨٣/١.

كَرْكَاةٍ وَكَفَّارةٍ (تَقْبَلُ النَّيَابةَ) عن المكلَّف (مطلقاً) عند القدرةِ والعجزِ ولـو النَّـائبُ ذمَّيًا؛ لأنَّ العبرة لنيَّةِ الموكِّل ولو عند دفع الوكيل (والبدنيَّةُ) كصلاةٍ.......

وهي موافقةُ الأمرِ، قـال تعـالى:﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُرٌ ﴾ [ النسـاء ـ ٥٩ ])) اهـــ ملخّصاً من "ط"(١) عن "أبي السُّعود"(٢).

(١٠٨٩٦) (قولُهُ: كزكاةٍ) أي: زكاةٍ مال، أو نَفْسٍ كصدقةِ الفطر، أو أرضِ كالعشر، ودخلَ في الكاف النفقاتُ، وأشار إلى أنَّ المراد بالماليَّةِ ما كان عبادةً محضةً، أو عبادةً فيها معنى المؤنةِ، أو مؤنةً فيها معنى العبادةِ كما عُرفَ في الأصول.

[١٠٨٩٧] (قولُهُ: وكفَّارةٍ) أي: بأنواعِها من إعتاق وإطعامٍ وكسوةٍ، "بحر"(٣).

[10.40] (قولُهُ: تَقبَلُ النّيابة) الأصلُ فيه أنَّ المقصود من التكاليف الابتلاءُ والمشقَّة، وهي في البدنيَّة بإتعابِ النَّفْس والجوارح بالأفعالِ المخصوصة، وبفعل نائبه لا تتحقَّقُ المشقَّةُ على نفسه، فلم تَحْزِ النّيابةُ مطلقاً لا عند العجزِ ولا القدرةِ، وفي الماليَّة بتنقيصِ المالِ المحبوب للنَّفْس بإيصالِهِ إلى الفقير، وهو موجودٌ بفعلِ النائب، والقياسُ أن لا تُحزِئ النّيابة في الحجِّ لتضمُّنِهِ المشقَّتين البدنيَّة والمُألِيَّة، والأُولى لا يُكتَفَى فيها بالنائب، لكنَّه تعالى رخَّصَ في إسقاطه بتحمُّلِ المشقَّةِ الماليَّةِ عند العجزِ المستمرِّ إلى الموتِ رحمةً وفضلاً، بأنْ تُدفعَ نفقةُ الحجِّ إلى مَن يَحُجُّ عنه، "بحر" (1).

[١٠٨٩٩] (قُولُهُ: لأنَّ العبرة إلخ) عَلَّةٌ للتَّعميم وبيانٌ لوجهِ إنابة الذَّمِّيِّ في العبادة الماليَّة المشروطِ لها النيَّةُ بأنَّ الشَّرط نيَّةُ الأصل دون النائب.

[١٠٩٠٠] (قولُهُ: ولو عندَ دفعِ الوكيـلِ) دخـَلَ في التَّعميـم مـا لـو نـوى الموكّلُ وقـت الدَّفعِ إلى الوكيل، أو وقتَ دفعِ الوكيل إلى الفقراء، أو فيما بينهما كما في "البحر"(°)، وبقي مـا لو عزَلَها 7/7

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ١/٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ١٥/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٢٥/٣.

وصوم (لا) تَقْبَلُها (مطلقاً، والمركَّبةُ منهما) كحجِّ الفرضِ (تَقْبَـلُ النَّيابـةَ عنـد العجـزِ فقط) لكنْ (بشرَّطِ دوام العجزِ إلى الموتِ).....

ونَوَى بها الزَّكاة قبل الدَّفع إلى الوكيل، وعبارةُ "الشارح" تشملُها، والظَّاهرُ الجوازُ كما قالوا فيما لو دفَعَها في هذه الحالةِ إلى الفقير بنفسه لوجود النيَّة وقتَ الدَّفع حكماً، وعليه يمكنُ دخولها أيضاً في قول "البحر": ((وقتَ الدفع إلى الوكيل))، وبقي أيضاً ما لو نـوى بعـد دفع الوكيل إلى الفقير وهي في يدِ الفقير، والظاهرُ الجوازُ كما قالوا فيما لو دفعَها إلى الفقير بنفسه، فافهم.

(١٠٩٠١) (قولُهُ: وصوم) [٢/ق٢٦٪] معنى كونه بدنيًّا أنَّ فيه تركَ أعمال البدن، "نهـر"(١) عن "الحواشي السَّعديَّة"(٢). والأولى أنْ يقال: إنَّ الصوم إمساكٌ عن المفطرات، أي: مَنْعُ النَّفْس عن تناوُلِها، والمنعُ من أعمال البدن.

[١٠٩٠٧] (قولُهُ: والمركَّبةُ منهما) قال في "غاية السروجيِّ": ((وفي "المبسوط"(٣) جعَلَ المالَ في الحجِّ شرطَ الوجوب، فلم يكن الحجُّ مركَّبًا من البدن والمال)).

قلت: وهو أقربُ إلى الصواب، ولهذا لا يُشترَطُ المالُ في حقّ المكّيِّ إذا قدَرَ على المشي إلى عرفات، وفي "قاضي خان" ((الحجُّ عبادة بدنيَّة كالصوم والصلاة)) اهد. وكونُ الحجُّ يُشترَطُ له الاستطاعة ـ وهي مِلْك الزَّادِ والرَّاحلةِ ـ لا يَستلزمُ أنَّ الحجَّ مركَّبٌ من المال؛ لأنَّ الشَّرط غيرُ المشروط، والشيءُ لا يتركَّبُ من شرطه، كما أنَّ صحَّة الصلاة يُشترَطُ لها سترُ العورة والماءُ للطهارة وهما بالمال، ولم يقل أحدٌ بأنها مركَّبةٌ من المال اهد. كذا ذكرَهُ بعضُ المحشِّين، وقدَّمنا وقياً في أوَّل الحجِّ.

[١٠٩٠٣] (قولُهُ: كحجِّ الفرضِ) أطلقَهُ فشملَ الحجَّةَ المنذورة كما في "البحر"(١)،

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ق٥٥ ا/أ.

<sup>(</sup>٢) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم ٢٣٣/٢ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب الحج عن الميت وغيره ١٦٣/٤.

<sup>(</sup>٤) "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج ـ باب الرجل يحج عن غيره ١/ق ٨٠/أ باحتصار.

<sup>.20./7(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٦٦/٣.

لأنَّه فرضُ العُمُرِ، حتَّى تــــلزمُ الإعـــادةُ بـــزوال العــــذر (و) بشــــرْطِ (نيَّــةِ الحــجِّ عنـــه) أي: عن الآمِرِ، فيقول: أحرمتُ عن فلانٍ ولبَّيْتُ عن فلانٍ...........

وقيَّدَ به نظراً لشرطِ دوام العجز إلى الموت؛ لأنَّ الحجَّ النَّفلَ يقبلُ النَّيابةَ من غيرِ اشتراطِ عجزِ فضلاً عن دوامه كما سيأتي، "ح"(١). ومِن هذا القسمِ الجهادُ لا من قسمِ البدنيَّة فقط كما تُوهِّمَ، بل هو أولى من الحجَّ؛ إذ لا بدَّ له من آلةِ الحرب، أمَّا الحجُّ فقد يكونُ بلا مالٍ كحجِّ المكيِّ، وتمامُ تحقيقه في "شرح ابن كمال".

العمر) تعليلٌ لاشتراطِ دوام العجز إلى الموت، أي: فيعتبَرُ فيه عجزٌ مُستوعِبٌ لبقيَّةِ العمر ليقعَ به اليأسُ عن الأداءِ بالبدن، "ابن كمال" عن "الكافي"(٢)، فافهم.

محلُّ وحوب الإحجاج على العاجز إذا قدَرَ عليه ثمَّ عجز بعد ذلك عند "الإمام"، وعندهما يجبُ الإحجاجُ عليه إنْ كان له مالٌ، ولا يُشترَطُ أنْ يجب عليه وهو صحيح، "زيلعي"(٣).

والحاصلُ أنَّ مَن قدَرَ على الحجِّ وهو صحيحٌ ثمَّ عجَزَ لَزِمَهُ الإحجاجُ اتَّفاقًا، أمَّا مَن لم يملك مالاً حتَّى عجزَ عن الأداء بنفسه فهو على الخلاف، وأصله أنَّ صحَّةَ البدن شرطُّ للوجوب عبده، ولوجوب الأداء عندهما، وقدَّمنا<sup>(٤)</sup> أوَّلَ الحجِّ اختلافَ التصحيح، وأنَّ قول "الإمام" هو المذهبُ.

والمرض بخلاف نحو العمى، [٢/ق٦٦عادةُ بزوالِ العـذر) أي: العـذرِ الـذي يُرحَى زوالُـهُ كـالحبسِ والمرض بخلاف نحوِ العمى، [٢/ق٦٦ع/ب] فلا إعادةً لو زالَ على ما يأتي<sup>(٥)</sup>.

[١٠٩٠٦] (قولُهُ: وبشرطِ نيَّةِ الحجِّ عنه) كان ينبغي لـ "المصنَّف" ذكرُ هذا عند قوله بعده: ((وبشرطِ الأَمْرِ))؛ لأنَّ ما بينهما من تمام الشَّرطِ الأوَّل.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ق٥٥ / /ب.

<sup>(</sup>٢) "كافي النسفى": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ١/ق ٩٩/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٥٧٧] قوله: ((صحيح البدن)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [٩٠٩،] قوله: ((فلا إعادة مطلقاً إلخ)).

ولو نَسِيَ اسمَهُ فنوى عن الآمِرِ صحَّ وتكفي نيَّة القلب.

(هذا) أي: اشتراطُ دوامِ العَحْزِ إلى الموت (إذا كان) العَحْزُ كـالحبسِ و(المـرضِ يُرجَى زوالُهُ) أي: يمكنُ (وإنْ لم يكن كذلك كالعَمَى والزَّمانةِ سـقَطَ الفـرضُ) بحـجِّ الغيرِ (عنه) فلا إعادةَ مطلقاً، سواءٌ (استَمَرَّ به ذلك العذرُ أم لا) ولو أحَجَّ عنه وهـو صحيحٌ

(١٠٩٠٧] (قولُهُ: ولو نَسِيَ اسمَهُ إلخ) ولو أحرَمَ مبهماً - أي: بـأَنْ أحرَمَ بحجَّةٍ وأطلَقَ النَّية عن ذكرِ المحجوجِ عنه - فله أن يُعيِّنَهُ من نفسه أو غيرِهِ قبل الشُّروع في الأفعال كما في "اللباب" و"شرحه"(١)، وقال في "الشَّرح" بعد أنْ نقلَ عن "الكافي"(١) أنَّه لا نصَّ فيه: ((وينبغي أنْ يصحَّ التَّعينُ إجماعاً، لا يخفى أنَّ محلَّ الإجماع إذا لم يكن عليه حجَّةُ الإسلام، وإلاَّ فلا يجوزُ له أن يعيِّنَ غيرَهُ لوقعَ عنه عنه "الشافعيِّ")).

[١٠٩٠٨] (قولُهُ: كالحبسِ والمرضِ) أشار إلى أنَّه لا فرقَ بـين كـون العـذر سـماويًّا أو بصنـع العباد، وفي "البحر"(٢) عن "التجنيس": ((وإنَّ أَحَجَّ لعلوً بينه وبين مكَّةَ إنْ أقامَ العدوُّ على الطريق حتَّى مات أجزأُهُ، وإلاَّ فلا)) اهـ.

ومِن العجزِ الذي يُرجَى زوالُهُ عدمُ وجودِ المرأة مَحْرَماً، فتقعُدُ إلى أنْ تبلغَ وقتاً تعجزُ عن الحجِّ فيه، أي: لكِبَرِ أو عمى أو زمانةٍ، فحينتلِ تبعثُ مَن يَحُجُّ عنها، أمَّا لمو بعَشَتْ قبل ذلك لا يجوزُ لتوهَّمِ وجودِ المحرم إلاَّ إنْ دام عدمُ المحرم إلى أنْ ماتَتْ فيحوزُ، كالمريض إذا أحَجَّ رحلاً ودام المرضُ إلى أنْ مات كما في "البحر" وغيره.

[١٠٩٠٩] (قُولُهُ: فلا إعادةَ مطلقاً إلخ) ظاهرُ إطلاق المتون اشتراطَ العجز الدائم أنَّه لا فرقَ

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير ـ فصل في شرائط جواز الإحجاج صـ٢٩٢ ـ.

<sup>(</sup>٢) "كافي النسفي": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ١/ق ٩٩/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٦٦/٣ بتصوف يسير.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ١٦/٣.

| حاشية ابن عابدين | <br>444 | <br>قسم العبادات |
|------------------|---------|------------------|
|                  |         |                  |

ثمَّ عجَزَ واستَمَرَّ لم يُحْزِهِ لفَقْدِ شرطِهِ.....

بين ما يُرجَى زوالُهُ وغيرِهِ في لزومِ الإعادة بعد زوالِهِ، وعليه مشى في "الفتح"(١)، قال في "البحر"(٢): ((وليس بصحيح، بل الحقُّ التفصيلُ كما صرَّحَ به في "المحيط" و"الخانيَّة"(٢) و"المعراج")) اهد وأقرَّهُ في "النهر"<sup>(٤)</sup>، وتَبِعَهُ "المصنَّف"، وحقَّقَهُ في "الشرنبلاليَّة"(٥)، ونقَلَ التَّصريحَ به عن "كافي النسفيِّ"(١).

المعادية الما وقولُهُ: ثم عَجَزَ) أي: بعد فراغ النّائب عن الحجّ، بأنْ كان وقت الوقوف صحيحاً، أمّا لو عجزَ قبل فراغ النّائب واستمرَّ أجزأه، وقولُهُ: ((لم يُحزِهِ)) أي: عن الفرض وإنْ وقع نفلاً للآمرِ، أفادَهُ في "البحر"(٢٧)، قال "الحمويُّ": ((ومن هنا يُؤخَذُ عدمُ صحَّةِ ما يفعلُهُ السّلاطينُ والوزراء من الإحجاج عنهم؛ لأنَّ عجزهم لم يكن مستمرًّا إلى الموت)) اها أو لعدمِ عجزهم أصلاً، والمرادُ عدمُ صحَّةِهِ عن الفرض، بل يقعُ نفلاً، "ط"(٨).

قلت: لكنْ قدَّمنا<sup>(٩)</sup> عن "شرح اللباب" عن "شمس الإسلام": ((أَنَّ السلطان ومَن بمعناه من الأمراء مُلحَقٌ بالمحبوس، فيجبُ الإحجاج في ماله الحالي عن حقوق العباد)) [٢/ق٦٧٤/أ] اهد. أي: إذا تحقَّقَ عجزُهُ بما ذكر ودام إلى الموت.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ١٥/٣ باختصار.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الحج ـ فصل في الحج عن الميت ٣٠٩٠٣٠١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ق٥٥ ١/أ.

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب: محرم أحصر ٢٥٩/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) "كافي النسفي": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ١/ق ٩٩/أ.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٣/٥٦-٢٦.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٧/١٥.

<sup>(</sup>٩) المقولة [٩٥٧٩] قوله: ((غير محبوس)).

(وبشَرُطِ الأَمْرِ به) أي: بـالحجِّ عنـه (فـلا يجـوزُ حجُّ الغيرِ<sup>(۱)</sup> بغيرِ إذنِـهِ إلاَّ إذا حَجَّ) أو أحَجَّ (الوارثُ عن مُورِّثِهِ)......

والمادي (قولُهُ: وبشرطِ الأَمْرِ به) صرَّحَ بهذا الشَّرطِ في "البحر"(٢) عن "البدائع"(٢) وفي "اللدائع" اللدائع" اللدائع المُرْ

[١٠٩١٢] (قولُهُ: فلا يجوزُ) أي: لا يقعُ بحزئاً عن حجَّةِ الأصل، بل يقعُ عن النَّائب، فله جعلُ ثوابه للأصل، وسيأتي (°) توضيحُ ذلك.

[١٠٩١٣] (قولُهُ: إلاَّ إذا حَجَّ أو أحَجَّ الوارثُ) أي: فيُحزيه إن شاء الله تعالى كما في "البدائع" (١٠٩١ و"اللباب" )، وهذا إذا لم يُوصِ المورِّث، أمَّا لو أوصى بالإحجاج عنه فلا يُجزيه تبرُّعُ غيره عنه كما يأتي في "المتن" (٨).

ثمَّ اعلم أنَّ التقييد بالوارث يُفهَمُ منه أنَّ الأجنبيَّ يخالفُهُ، وإلاَّ لَزِمَ إلغاءُ هذا الشَّرطِ من أصله، والعجبُ أنَّه في "اللباب" ذكرَ هذا الشَّرطَ وعمَّمَ شارحُهُ الوارثَ وغيرَهُ من أهل التبرُّع، وعبارةُ "اللباب" و "شرحه" (۱ هكذا: (((الرابعُ: الأمرُ) أي: بالحجِّ (فلا يجوزُ حجُّ غيره بغير أمره إنْ أوصى به) أي: بالحجِّ عنه، فإنَّه إنْ أوصى بأنْ يُحجَّ عنه فتطوَّعَ عنه أحنبي او وارث لم يَحُزُ (وإنْ لم يُوضِ به) أي: بالإحجاج (فتبرَّعَ عنه الوارثُ) وكذا مَن هم أهلُ التبرُّع (فحجَّ الوارثُ ونحوه (بنفسه) أي: عنه (أو أحجَّ عنه غيرَهُ جاز) والمعنى: جازَ عن حجَّةِ الإسلام

<sup>(</sup>١) في "د": ((الفرع)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٦٦/٣.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الحج - فصل: وأمًّا بيان حكم فوات الحج ٢٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير ـ فصل في شرائط جواز الإحجاج صـ٢٨٨ـــ.

<sup>(</sup>٥) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٦) "البدائع": كتاب الحج ـ الحج عن الغير ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير \_ فصل في شرائط جواز الإحجاج صــ٢٨٨ـــ.

<sup>(</sup>A) ص- ۱۱ عـ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٩) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير ـ فصل في جواز الإحجاج صـــ٢٨٨ـــ.

لوجودِ الأمر دلالةً.

وَبَقِيَ مَنِ الشُّرائطِ النَّفْقَةُ مَنِ مَالِ الآمِرِ كَلُّهَا أَوْ أَكْثَرُهَا،.........

إن شاء الله تعالى كما قالَهُ في "الكبير"(١). وحاصِلهُ: أنَّ ما سبق يُحكَمُ بجوازه ألبَّة، وهذا مقيَّدٌ بالمشيئة، ففي "مناسك السروجيِّ"(٢): لو مات رجلٌ بعد وجوب الحجِّ ولم يُوصِ به، فحَجَّ رجلٌ عنه أو حَجَّ عن أبيه أو أُمَّه عن حجَّةِ الإسلام من غيرٍ وصيَّةٍ قال "أبو حنيفة": يُجزيه إن شاء الله، وبعد الوصيَّةِ يُجزيه من غير المشيئة)) اهـ.

ثمَّ أعاد في "شرح اللباب" المسألة في محلِّ آخر (") وقال: ((فلو حَجَّ عنه الوارثُ أو أجنبيٌّ يُحزيه، وتسقط عنه حجَّةُ الإسلام إن شاء الله تعالى؛ لأنَّه إيصالٌ للشَّواب، وهو لا يختصُّ بأحدٍ من قريبٍ أو بعيدٍ على ما صرَّحَ به "الكرمانيُّ" و"السروجيُّ")) اهـ. وسيأتي تمامُهُ (٤).

فالظاهرُ أنَّ في هذا الشَّرط اختلافَ الرِّواية، وذِكْرَ الوارث غيرُ قيدٍ على الرِّواية الأخرى.

[١٠٩١٤] (قولُهُ: لوجودِ الأمرِ دلالةً) لأنَّ الوارث خليفةُ المورَّث في ماله، فكأنَّه صار مأموراً بأداء ما عليه، أو لأنَّ الميت يأذنُ بذلك لكلِّ أحدٍ بناءً على ما قلنا من أنَّ الوارث غيرُ قيدٍ، وعلَّلَ في "البدائع"(°) بالنصِّ أيضاً، والظاهرُ أنَّه أرادَ به حديث [٢/ق٧٦٤/ب] "الحثعميَّة"(١).

(١٠٩١٥] (قولُهُ: النَّفقـةُ من مالِ الآمرِ إلـخ) أي: المحجوجِ عنه، ومحترزُهُ قولـه الآتي: (٧) ((ولو أنفَقَ من مالِ نفسه إلخ))، ويأتي بيانه.

<sup>(</sup>١) أي: كما قاله رحمة الله السندي في "منسكه الكبير".

 <sup>(</sup>٢) مناسك أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني، زين الدين الشهير بالسُّروجيّ الحرّانيّ المصريّ (ت١٠١٠هـ).
 ("كشف الظنون" ١٨٣١/٢، "الجواهر المضية" ١٢٣/١، "هدية العارفين" ١٠٤/١).

 <sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير ـ فصل: اعلم أنه إذا حج المأمور فأصل الحج يقع عن الآمر ص٣٠٦...
 (٤) المقولة [٩٠٩٤] قوله: ((بخلاف ما لو أهل إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأمًّا بيان حكم فوات الحج ٢٢١/٢

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري(١٥١٣) كتاب الحج ـ باب وحوب الحج وفضله، وأبو داود(١٨٠٩) كتاب الحج ـ بــاب الرحــل يحج عن غيره، والنسائي ١٦/٥ اـــ/١١ كتاب الحج ـ باب الحج عن الميت، وتقدَّم تخريجه ٣٦١/٦ و٤٨٧.

<sup>(</sup>۷) صـ-٤٠٠ "در".

وحجُّ المأمورِ بنفسِهِ، وتعيُّنُه إِنْ عيَّنَهُ، فلو قال: يَحُجُّ عنِّي فلانٌ لا غيرُهُ لـم يَحُزْ حجُّ غيرِهِ، ولو لم يقل: لا غيرُهُ جاز، وأوصلَها في "اللباب"(١) إلى عشرين شرطًا، منها عدمُ اشتراطِ الأجرة، فلو استأجَر رجلاً بأنْ قال: استأجرتُكَ على أَنْ تَحُجَّ عنى بكذا.

الم يأذن له بذلك كما يأتي متناً (٢). وحَجُّ المامورِ بنفسه) فليس له إحجاجُ غيره عن الميت وإنْ مَرِضَ ما لم يأذن له بذلك كما يأتي متناً (٢).

[١٠٩١٧] (قولُهُ: وتَعَيُّنُهُ إِنْ عَيَّنُهُ) هذا يُعني عن الشَّرط الذي قبله، تـأمَّل. والمنرادُ بتعيينـه منـعُ حجِّ غيره عنه.

[١٠٩١٨] (قولُهُ: لم يَحُرُ حجُّ غيرهِ) أي: وإنْ مات فلانٌ المذكور؛ لأنَّ الموصيَ صرَّحَ. بمنع حجِّ غيره عنه كما أفادَهُ في "اللباب" و "شرحه" (٣).

[١٠٩١٩] (قولُهُ: وإنْ لم يقل: لا غيرُهُ حازَ) قال في "اللباب"(<sup>1)</sup>: ((وإنْ لم يُصرِّح بالمنع ـ بأن قال: يحجُّ عني فلانٌ، فمات فلانٌ وأَحَجُّوا عنه غيرَهُ ـ حاز)).

## مطلب: شروط الحج عن الغَيْر عشرون

[١٠٩٢٠] (قولُهُ: وأوصَلَها في "اللباب"(°) إلى عشرين شرطاً) تقدَّمَ منها ستَّةٌ، وذكر "الشارح" السَّابِمُ بعد ذلك.

والثامنُ: وجوبُ الحجِّ، فلو أحَجَّ الفقيرَ أو غيرَهُ ممن لم يجب عليه الحجُّ عن الفرض لم يَجُزْ حجُّ غيره عنه وإنْ وجَبَ بعد ذلك.

(قولُهُ: هذا يُغني عن الشَّرط الذي قبلَهُ إلخ) فيه أنَّ ما قبله فيما إذا أمَرَ معيَّنــاً، وهــذا فيمــا إذا عيَّــنَ بدون أَمْرٍ، بأنْ قال لوصيَّه مثلاً: يَحُجُّ عني فلانٌ إلخ، نعم يفيدُهُ ما يأتي متناً فيما لو مَرِضَ المأمورُ.

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: ((أي: "لباب المناسك" للشيخ رحمة الله السندي الذي شرحه منلا علي)).

<sup>(</sup>٢) صـ٧٠٤ ــ "در".

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير \_ فصل في شرائط حواز الإحجاج صـ٢٩٩\_.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير \_ فصل في شرائط حواز الإحجاج صـ٢٩٩\_.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير \_ فصل في شرائط جواز الإحجاج صـ٧٨٧\_.

التاسعُ: وجودُ العذر قبل الإججاج، فلو أحَجَّ صحيحٌ ثمَّ عجَزَ لا يُجزيه.

العاشر: أن يحجَّ راكباً، فلو حَجَّ ماشياً ولو بأمره ضَمِنَ النَّفقةَ، والمعتبرُ ركوبُ أكثرِ الطريقِ إلَّا إنْ ضاقت النَّفقةُ فحَجَّ ماشياً جازَ.

الحادي عشر: أنْ يَحُجَّ عنه من وطنه إنْ اتَّسَعَ الثُّلْث، وإلاَّ فمِن حيث يبلغُ كما سيأتي بيانه(١).

الثاني عشر: أنْ يُحرِمَ من الميقات، فلو اعتمَرَ وقد أمرَهُ ببالحجَّ ثـمَّ حجَّ من مكَّةَ لا يجوزُ ويضمن، وبحَثَ فيه "شارحه"(٢) بما حاصله: ((أنَّه غيرُ ظاهرٍ))، ويتوقَّفُ على نقلٍ صريحٍ. قلت: قدَّمنا<sup>(٣)</sup> الكلامَ عليه مستوفي قبيل باب الإحرامُ فراجعه.

الثالث عشر: أن لا يُفسِدَ حجَّهُ، فلو أفسده لم يقع عن الآمر وإن قضاه، وسيأتي بيأنُهُ (٤).

الرابع عشر: عدمُ المحالفة، فلو أمرَهُ بالإفراد فقرنَ أو تَمتّع ـ ولو للميت ـ لم يقع عنه، ويضمن النَّفقة كما سيأتي (٥)، ولو أمرَهُ بالعمرة فاعتمر ثمَّ حَجَّ عن نفسه، أو بالحجِّ فحَجَّ ثمَّ اعتمر

(قولهُ: فلو حَجَّ ماشياً ـ ولو بأمرهِ ـ ضَمِنَ إلىن) هكذا عبارةُ "اللباب"، ولا يظهرُ الضَّمانُ فيما لو أمرهُ به ماشياً لوقوع الحجِّ عـن الآمرِ نفلاً، ولا ضمانَ لِما أنفقَهُ للإذن به، نعم عبارةُ "البحر" عن "البدائع": (( ومنها الحجُّ راكباً، حتَّى لو أُمِرَ بالحجِّ فحجَّ ماشياً يضمنُ النَّفقة ويحجُّ عنه راكباً؛ لأنَّ المفروض عليه هو الحجُّ راكباً، فينصرفُ مطلقُ الأمرِ بالحجِّ إليه، فإنْ حَجَّ ماشياً فقد حالَفَ فيضمنُ )) اهد. فعلى هذا يكونُ معنى قوله في "اللباب": (( ولو بأمرهِ )) أنَّه أمَرَهُ بالحجِّ المطلق، وليس معناه أنَّه أمرَهُ به ماشياً.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠٩٤٦] قوله: ((وإن لم يف فمن حيث يبلغ)).

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير . فصل في شرائط جواز الإحجاج صـ٢٩٢...

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩٧٧٢] قوله: ((إلا لمأمور بالحج للمخالفة)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٧٥] قوله: ((فيعيد يمال نفسه)).

<sup>(</sup>٥) صـ٤٣٤ مـ وما بعدها "در".

عن نفسه جاز، إلاَّ أنَّ نفقة إقامته للحجِّ أو العمـرة عـن نفسـه في مالـه، وإذا فرَغَ عـادت في مـالِ الميت، وإن عكس لم يَحُز.

الحامس عشر: أن يُحرِمَ بحجَّةٍ واحدةٍ، فلو أهَلَّ بحجَّةٍ عن الآمرِ ثمَّ بأخرى عن نفسه لم يَحُز إلاَّ إنْ رفَضَ ٢٦/ق٦٨٤/] الثانية.

السادس عشر: أنْ يُفرِدَ الإهلالَ لواحدٍ لـو أمرَهُ رجـلان بـالحجِّ، فلـو أهَـلَّ عنهمـا ضَمِـنَ، وسيأتي(١) تمامُ الكلام عليه.

السابع عشر والثامن عشر: إسلامُ الآمر والمأمورِ وعقلُهما كما سيأتي (٢)، فلا يصعُ من المسلمِ للكافر، ولا من المحنونِ لغيره، ولا عكستُه، لكن لو وحَبَ الحبُّ على المحنون قبل طُرُوً جنونه صحَّ الإحجاجُ عنه.

التاسعَ عشر: تمييزُ المأمور، فلا يصحُّ إحجاجُ صبيٌّ غيرِ مميِّزٍ، ويصحُّ إحجاجُ المراهـق كمـا سيأتي<sup>(٣)</sup>.

(قولهُ: فلا يُشترَطُ فيه شيءٌ منها إلاَّ الإسلامُ إلخ) الاقتصارُ على ما ذكرَهُ من المستثنيات ظاهرٌ فيما إذا حجَّ عن غيرهِ نفلاً مَجَّاناً بلا أَهْرِ، امَّا إذا كان بالمر ومال فينبغي أنْ يُشترَطَ عدمُ المحالفة أيضاً، والإنفاقُ من مالِ المحجوج عنه ليحصل له ثوابُ الإنفاق، ولا يخفى أنَّ الأوَّلَ يتضمَّنُ شسروطاً من المتقدِّمة كعدمِ الإفساد، والإحرامِ بحجَّةٍ واحدةٍ، وإفرادِ الإهلال لواحدٍ، وإنما بسَطَها في "اللباب" لزيادةٍ الإيضاح، فإنْ حالَف وأنفَقَ من ماله ينبغي أن يضمن. اهـ "سندي" عن شيخه "محمَّد طاهر سنبل".

749/4

 <sup>(</sup>١) صـ٤١٤ ــ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>Y) صــ ٤٠٣ مــ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) صـ٤٠٤ "در".

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٠٩٧٠] قوله: ((ثم إن فاته إلخ)).

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير \_ فصل في شرائط حواز الإحجاج صـ٩٩٧ ــ.

لم يَحُزْ حجُّهُ عنه<sup>(١)</sup>، وإنما يقول: أَمَرْتُكَ أَنْ تَحُجَّ عنِّي بلا ذِكْرِ إحارةٍ،......

ولم نجده صريحاً في النفل))، وجزَمَ به "شارحه"<sup>(٢)</sup>، لكنَّ هذا مبنيٌّ على أنَّ الحجَّ لا يقعُ عن الميت، وفيه ما نذكرُهُ بُعَيدَهُ.

### مطلبٌ في الاستئجار على الحج

[1.9٢١] (قولُهُ: لم يَجُزُ حجُّهُ عنه) كذا في "اللباب"، لكنْ قال "شارحه"(٢): ((وفي "الكفاية"(٤): يقعُ الحجُّ عن المحجوجِ عنه في رواية "الأصل"(٥) عن "أبي حنيفة" اه.. وبه كان يقولُ شمس الأثمَّة "السرخسيُّ"(١)، وهو المذهبُ)) اه.

وصرَّحَ في "الخانيَّة"(٧): ((بـأَنَّ ظـاهر الرَّواية الجـوازُ))، لكنَّه قـال أيضاً: ((وللأحير أحرُ مثله))، واستشكلَهُ في "فتح القدير"(٩) بما قالوا: ((من أنَّ ما ينفقُهُ المأمورُ إنما هو علـى حكـم مِلْـك الميت؛ لأنَّه لو كان ملكَهُ لكان بالاستئجار، ولا يجوزُ الاستئجار على الطاعـاتِ، فالعبـارةُ المحرَّرةُ مـا في "كافي الحاكم": وله نفقةُ مثلِه، وزاد إيضاحَها في "المبسوط"(٩) فـقـال: وهـذه النَّفقةُ

<sup>(</sup>١) ((عنه)) ليست في "ب" و "و" و "ط".

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير ـ فصل في شرائط حواز الإحجاج صــ ٢٩٩ـــ

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير \_ فصل في شرائط حواز الإحجاج صــ٧٨٨ \_\_.

<sup>(</sup>٤) اسمه كاملاً "الكفاية في مسائل الخلاف": لأبي الحسن عليّ بن سعيد بن عبد الرحمن، الأندلسيّ العبدريّ الحنفيّ(ت٣٩٦هـ). ("كشف الظنون" ١٩٢٨). وفي "إرشاد الساري" صـ٩٨٩ـ و"تقريرات الرافعي" ١٧٢/١: (رأبو الحسن الفندريّ))، ولعله تحريف عن ((العبدريّ)) المترجم له.

وفي "طبقات السبكي" ٥/٧٥٦، و"هدية العارفين" ٢٩٤/، و"معجم المؤلفين" ٢٥٤٨: ((شافعي المذهب))، إلاّ أنّ ((أبا الحسن)) هذا حنفي المذهب، فليعلم.

<sup>(</sup>٥) "الأصل": كتاب الحج - باب الحج عن الميت ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٦) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب الحج عن الميت وغيره ١٤٧/٤.

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الحج \_ فصل في الحج عن الميت ١١/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٨) "القتح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٣/٧٠.

<sup>(</sup>٩) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب الحج عن الميت وغيره ١٥٩/٤ بتصرف.

ليس يستحقُّها بطريقِ العِوض بل بطريقِ الكفاية؛ لأنَّه فرَّغَ نفسهُ لعملِ ينتفعُ بـه المستأجرُ. هذا، وإنما حاز الحجُّ عنه لأنَّه لَمَّا بطلت الإحارةُ بقى الأمرُ بالحجِّ، فتكونُ له نفقةُ مثله)) اهـ.

قلت: وعبارةُ "كافي الحاكم" ـ على ما نقلَهُ "الرحمتيُّ" ـ : ((رحلٌ استأجَرَ رحلاٌ لَيَحُجَّ عنه قال: لا تجوزُ الإحارة، وله نفقةُ مثلِه، وتجوزُ حجَّةُ الإسلام عن المسجون إذا مات فيه قبل أن يخرجَ)) اهـ.

ومثلُهُ ما في "البحر" عن "الإسبيجابي": ((لا يجوزُ الاستئجارُ عن الحجِّ، فلو دفَعَ إليه الأَجرَ فحَجَّ يجوزُ عن الميت، وله من الأَجرِ مقدارُ نفقة الطريق، ويَرُدُّ الفضلَ على الورثة إلاَّ إذا تبرَّعَ به الورثةُ أو أوصى الميتُ بأنَّ الفَضْل للحاجِّ)) [٢/ق7٦٨/ب] اهـ ملحَّصاً.

والحاصلُ: أنَّ قول "الشارح": ((لم يَحُرُّ حجُّهُ عنه)) خلاف ظاهر الرِّواية، وأنَّ قول "الخانيَّة": ((له أجرُ مثلِه)) يُشعِرُ بأنَّ الإجارة فاسدةٌ مع أنها باطلةٌ كالاستئجار على بقيَّة الطاعات، وأجاب بعضُهم بأنَّ المراد من أجرِ المثل نفقة المثل كما عبَّرَ في "الكافي"، وإنما سَمَّاها أجراً بحازاً، وهذا أحسنُ مما قيل: إنَّه مبنيٌّ على مذهبِ المتأخرين القائلين بجواز الاستئجار على الطاعات؛ لِما علمتَهُ مما قدَّمناه (٢) أوَّلَ الباب من أنَّ المتأخرين لم يطلقوا ذلك، بل أفتوا بجواز الاستحار على التعليم والأذان والإمامة للضرورة لا على جميع الطاعات كما أوضحة "المصنّف" في "منحه" (٢) في كتاب الإحارات، وإلاً لَزِمَ الجوازُ على الصوم والصلاة، ولا يقولُ به أحدٌ، ولا ضرورة للاستئجار على الحججً

(قولهُ: ولا ضرورةَ للاستنجارِ على الحجِّ إلخ) قد يقال: الضرورةُ في هذا الزمن داعيةٌ للقولِ بصحَّةِ الاستنجارِ على تعليم الاستنجارِ على تعليم المستنجارِ على تعليم القرآن الذي قال بصحَّتِهِ المتأخِّرون، وحينتلهِ يستحقُّ المأمورُ أجرتَهُ زيادةً عن النَّفقة للذهاب والإياب.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٨٨٥] قوله: ((بعبادة ما)).

<sup>(</sup>٣) "المنح": باب الإجارة الفاسدة ٢/ق ١٠/أ ـ ب.

ولو أَنفَقَ مِن مالِ نفسيهِ أو حَلَطَ النَّفقةَ بمالِهِ وحَجَّ وأَنفَقَ كلَّـه أو أكثرَهُ حَازَ وبَرِئَ من الضَّمان.....

لإمكان دفع المال إليه ليُنفِق على نفسه على حكم مِلْكِ الميت بطريق النّيابة كما علمت التصريح به عن "المبسوط"، والمتونُ المصرَّحُ فيها بجواز الاستئجار على التعليم ونحوهِ لـم يُذكر فيها جوازُهُ على الحجِّ، بل المصرَّحُ به في عامَّة متون المذهب أنّه لا يجوزُ الاستئجارُ على الحجِّ كـ "الكنز"(۱) و"الوقاية"(۲)، و"المجمع"، و"المجتار"(۳)، و"مواهب الرحمن" وغيرها، بل قال العلاَّمة "الشرنبلاليُّ" في رسالته "بلوغ الأرب"(٤)؛ ((إنَّه لم يَذكرُ أحدٌ من مشايخنا جوازَ الاستئجار على الحجِّ)) اهـ.

قلت: ولو قيل بجوازه لَزِمَ عليه هدمُ فروعٍ كثيرةٍ، منها ما مر ((°) من أنَّ المأمور يُنفِقُ على حكمٍ مِلْكِ الميت، وأنَّه يجبُ عليه ردُّ الفَصْلِ، واشتراطُ الإنفاق بقدْرِ مالِ الآمر أو أكثرِه، وأنَّ الوصيَّ لو دفعَ المال لوارثٍ ليحجَّ به لا يجوزُ إلاَّ بإحازة الورثة وهم كبارٌ؛ لأنَّه كالترُّع بالمال، فلا يجوزُ للوارث بلا إحازةِ الباقين كما في "الفتح"()، ولو كان بطريقِ الاستعجار لم يصحَّ شيءٌ من هذه الفروع كما أوضحناه في رسالتنا "شفاء العليل"()، فافهم.

[١٠٩٢٣] (قُولُهُ: ولو أَنفَقَ من مال نفسه إلخ) قال في "الفتح"(^): ((فإنْ أَنفَقَ الأكثرَ أو الكـلَّ

<sup>(</sup>١) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الإجارة \_ باب الإجارة الفاسدة ١٩٨/٣.

<sup>(</sup>٢) "الوقاية": كتاب الإجارة ـ باب الإجارة الفاسدة ٧/٧٥ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٣) انظر "الاختيار": كتاب الإحارة ـ فصل: وإذا فسدت الإحارة ٩/٢.

<sup>(</sup>٤) اسمها كاملاً "بلوغ الأرب لمذوي القرب": لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائيّ الشسرنبلاليّ المصريّ (تـ١٩١٩هـ). ("إيضاح المكنون" ١٩٥١، "خلاصة الأثر" ٣٨/٢، "التعليقات السنية على الفوائد البهية" صـ٥٥.).

<sup>(</sup>٥) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٧٠/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر ١٨٤/١ (ضمن "مجموعة رسائل ابن عابدين").

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٦٨/٣.

من مالِ نفسه وفي المالِ المدفوع إليه وفاءٌ بحجّهِ رجَعَ به فيه؛ إذ قد يُبتلَى بالإنفاقِ من مالِ نفسه لبغتةِ (١) الحاجة ولا يكونُ المال حاضراً، فجُوِّزَ ذلك كالوصيِّ والوكيلِ يَشتري لليتيم والموكّل، ويُعطي النَّمنَ من مال نفسه، ويرجعُ [٢/ق٦٩/أ] به في مالِ اليتيم والموكّل)) اهـ.

قال في "البحر"(٢): ((وبهذا عُلِمَ أنَّ اشتراطهم أنْ تكون النَّفقةُ من مال الآمر للاحتراز عن التُّرِع لا مطلقاً)) اهـ. وقال في "الخانيَّة"(٢): ((إذا خلَطَ المأمورُ بالحجِّ النَّفقةَ بمال نفسه قال في "الكتاب"(٤): يضمنُ، فإنْ حَجَّ وأنفَقَ حاز وبرئ من الضَّمان)) اهـ.

إذا عرفتَ هذا فقولُهُ: ((وأنفَقَ كلَّهُ أو أكثرَهُ)) الضَّميران لمالِ الآمر، وفيه مضافٌ مقدَّر، أي: مقدارَ كلَّه أو مقدارَ أكثرِه، وهذا يرجعُ إلى المسألتين، والمعنى: ولو أنفَقَ المأمورُ بالحجِّ من مال نفسه وحَجَّ وأنفَقَ مقدارَ كلِّ مالِ الآمرِ المدفوعِ إليه أو مقدارَ أكثرِهِ جاز، وكذا إذا خلط النَّفقة بمالِهِ وحجَّ وأنفَقَ إلخ، أفاده "حَ "(٥). وقولُهُ: ((وبَرِئَ من الضَّمان)) أي: الحاصلِ بسببِ الخلط على ما علمتَهُ، وهذا لو بلا إذن الآمر، بل نقل "السائحانيُّ" عن "الذحيرة": ((له الخلط بدراهم الرَّقة أُمِرَ به أوْ لا للعُرْف)).

#### (تنبية )

سنذكرُ (١) أنَّه لو أوصى أنْ يُحَجَّ عنه بألفٍ من ماله، فأحَجَّ الوصيُّ من مالِ نفسه ليرجعَ ليس له ذلك؛ لأنَّ الوصيَّة باللَّفظ، فيُعتبَرُ لفظُ الموصي، وهو أضاف المال إلى نفسه، فلا يُبدَّلُ اهد "بحر "(٧).

<sup>(</sup>١) في "الأصل": ((لبلغة))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٦٦/٣.

<sup>(</sup>٣) "الحانية": كتاب الحج م فصل في الحج عن الميت ٣١١/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليها في نسخة "اللباب شرح الكتاب" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ق111/أ.

 <sup>(</sup>٦) المقولة [١٠٩٥٤] قوله: ((إن لم يقل: من مالي)).
 (٧) "البحر": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٧٣/٣.

(وشُرِطَ العجنُ) المذكورُ (للحجِّ الفرضِ لا النَّفلِ) لاتِّساعِ بابِهِ (ويقعُ الحجُّ) المفروضُ (عن الآمِرِ على الظاهرِ) من المذهب، وقيل: عن المأمور نفلاً وللآمِرِ ثوابُ النَّفقة......

Y E . / Y

قلت: وعلى هذا إذا أضاف المالَ إلى نفسـه(١) فليس للمـأمور أن يُبدَّلُهُ بمالـه كـالوصيِّ، إلاَّ أنْ يُفرَّقَ بينهما بأنَّ المأمور قد يضطرُّ إلى ذلك على ما مرَّ(٢)، فليتأمَّل.

[١٠٩٢٣] (قولُهُ: وشُرِطَ العجزُ إلخ) قد علمتَ مما قدَّمناه () عن "اللبـــاب" أنَّ الشُّــروط كلَّهــا شروطٌ للحجِّ الفرض دون النفل، فلا يشــترطُ في النفــل شــيءٌ منهــا إلاَّ الإســــلامُ والعقــلُ والتميـيزُ، وكذا عدمُ الاستعجار على ما مرَّ بيانه.

[1.976] (قولُهُ: الاتساع بابِهِ) أي: أنّه يُتسامَحُ في النفلِ ما لا يُتسامَحُ في الفرض، قال في "الفتح" ((أمَّا الحجُّ النفلُ فلا يُشترَطُ فيه العجزُ؛ لأنّه لم يجب عليه واحدةٌ من المشقَّتين \_ أي: مشقَّةِ المبدن ومشقَّةِ المال \_ فإذا كان له تركُهما كان له أنْ يتحمَّلَ إحداهما تقرُّباً إلى ربِّه عزَّ وحلَّ، فله الاستنابة فيه صحيحاً)) اهـ.

[١٠٩٢٥] (قولُهُ: على الظَّاهرِ من المذهبِ) كذا في "المبسوط"(°)، وهو الصحيحُ كما في كثيرٍ من الكتب، "بحر"<sup>(٦)</sup>. ويشهدُ بذلك الآثارُ من السنَّة وبعضُ الفروع من المذهب، "فتح"<sup>(٧)</sup>.

[١٠٩٢٦] (قولُهُ: وقيل: عن المأمورِ نفلاً إلخ) ذهبَ إليه عامَّةُ المتأخّرين كما في "الكشف"(^)،

<sup>(</sup>١) من ((فلا يبدل)) إلى ((إلى نفسه)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٢) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٩٢٠] قوله: ((وأوصلها في "اللباب" إلى عشرين شرطاً)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٦٨/٣.

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب الحج عن الميت وغيره ١٤٧/٤.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٦٦/٣.

<sup>(</sup>٧) "الفتع": كتاب الحج . باب الحج عن الغير ٦٨/٣.

<sup>(</sup>٨) "كشف الأسرار": باب بيان صفة حكم الأمر ٣٣٢/١.

قالوا: [٢/ق٦٩هـ/ب] وهو روايةٌ عن "محمَّدٍ"، وهو اختلافٌ لا ثمرةَ له؛ لأنَّهم اتَّفقوا أنَّ الفــرض يسقُطُ عن الآمر لا عن المأمور، وأنَّه لا بدَّ أن ينويَهُ عن الآمر، وتمامه في "البحر"<sup>(٢)</sup>.

قلت: وعلى القول بوقوعه عن الآمر لا يخلو المأمورُ من النَّواب، بل ذكرَ العلاَّمة "نوح" عن مناسك القاضي ((حَجُّ الإنسانِ عن غيره أفضلُ من حجِّه عن نفسه بعد أن أدَّى فرضَ الحجِّ؛ لأنَّ نفعَهُ مُتَعَدِّ، وهو أفضلُ من القاصر)) اهم، تأمَّل.

[١٠٩٢٧] (قولُهُ: كالنَّفْلِ) مقتضاه أنَّ النَّفل يقعُ عن المأمور اتَّفاقاً، وللآمر ثوابُ النَّفقة، وبه صرَّحَ بعضُ الشُّرَّاح، ومشى عليه في "اللباب" (في "الإتقانيُّ" في "غاية البيان": ((بأنَّه خلاف (٥) الرَّواية لِما قاله "الحاكم الشهيد" في "الكافي": الحجُ النطوُّعُ عن الصحيح حائزً))، ثمَّ قال: ((وفي "الأصل" (١٠): يكونُ الحجُّ عن المحجِّ)) اهد.

[١٠٩٢٨] (قولُهُ: لكنَّه يُشترَطُ إلخ) استدراكٌ على قوله: ((يقعُ عن الآمرِ))، فإنَّ مقتضاه

(قولهُ: وهو اختلاف لا ثمرة له إلخ) قال في "البحر": ((وقد يقال: إنَّها تظهرُ فيمن حلَفَ أَنْ لا يحجُ، وقد يقال: إنَّه يقال في العُرف: حَجَّ وإن وقع عن غيره، فيحنثُ بالحجِّ اتفاقاً)) اهد. وقبل: ربما ظهَرَتْ فيما إذا حَجَّ عن الغير ثمَّ قال: إن لم يقع الحجُّ عنّى فكذا، وقالت الورثةُ: إنْ لم يقع عن الآمِرِ فكذا، وسيأتي عند قوله: ((ودمُ الإحصارِ على الآمِرِ)) ما يفيدُ أنَّ الشَّرة تظهرُ فيما لو فاتَهُ، فعلى أنَّ الأفعال تقعُ عنه يلزمُهُ القضاءُ عنه، وعلى أنَّها تقعُ عن الآمِرِ يلزمُ القضاءُ عن الآمِر.

<sup>(</sup>١) في "د": ((كحج النفل)).

<sup>(</sup>٢) انظر "البحر": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٦٦/٣ ٢٠-٦٧.

<sup>(</sup>٣) أي: القاضي محمد عيد كما صرّح به ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" ٢ / ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير ـ فصل: اعلم أنَّه إذا حج عن المأمور صـ٣٠٦...

<sup>(</sup>٥) في "الأصل": ((بلا خلاف))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) "الأصل": كتاب المناسك ـ باب الحج عن الميت وغيره ٢٠/٢ بتصرف.

لصحّة الأفعال).

ثُمَّ فرَّعَ عليه بقوله: (فجازَ حجُّ الصَّرُورةِ) بمهملةٍ: مَن لم يَحُجُّ (والمرأةِ) ولمو أَمَةً (والعبدِ وغيرهِ) كالمراهِق، وغيرُهم أُولى لعدم الخلاف (ولو أمَرَ ذمَّيًا) أو بحنوناً....

صحَّتُهُ ولو من غير الأهل، "ط"(١). أي: كما تصحُّ إنابةُ ذمِّيٌ في دفع الزَّكاة.

[١٠٩٢٩] (قُولُهُ: لصحَّةِ الأفعالِ) عَبَّرَ بالصحَّةِ دون الوجوبِ لَيُعُمَّ المراهق، فإنَّه أَهـلَّ للصحَّةِ دون الوجوب، "ط"<sup>(٢)</sup>.

[١٠٩٣٠] (قولُهُ: ثُمَّ فرَّعَ عليه) أي: على أنَّ الشَّرط هو الأهليَّةُ دون اشتراطِ أن يكون المأمورُ قد حَجَّ عن نفسه، ودون اشتراطِ الذُّكورة والحريَّة والبلوغ.

[١٠٩٣١] (قولُهُ: بمهملةٍ) أي: بصادٍ مهملةٍ وبتخفيفِ الرَّاء.

## مطلب في حَج الصّرورة

((والصَّرُورة يرادُ به الذي لم يَحُجَّ كذا في "القاموس"(")، وفي "الفتح"(٤): ((والصَّرُورة يرادُ به الذي لم يحجَّ عن نفسه)) اهـ. أي: حجَّة الإسلام؛ لأنَّ هذا الذي فيه خلاف "الشافعيِّ"، فهو أعمُّ من المعنى اللغويِّ، فكانِ ينبغي لـ "الشارح" ذكرُهُ؛ لأنَّه يشملُ مَن لم يحجَّ أصلاً ومَن حَجَّ عن غيره أو عن نفسه نفلاً أو نذراً أو فرضاً فاسلاً أو صحيحاً ثمَّ ارتَدَّ ثمَّ اسلم بعده كما أفادَهُ "ح"(").

[١٠٩٣٣] (قولُهُ: وغيرُهم أُولَى لعدم الخلاف) أي: خلاف ِ "الشافعيِّ"، فإنَّه لا يُحوِّزُ حجَّهم

(قولُهُ: لأنَّه يشملُ مَن لم يَحُجَّ أصلاً) هذا هو المعنى اللَّغويُّ، ومـا عـداه داخـلٌ في المعنـى الشـرعيِّ أيضاً، وخلافُ الإمام "الشافعيُّ" فيه بالمعنى الشرعيِّ، لا فيه بخصوص معناه لغةً.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ١/٥٤٩.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ١/٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) "القاموس": مادة ((صرر)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٧٢/٣.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ق٤٦ أ/أ.

كما في "الزيلعيّ "(١)، "ح"(١)، ولا يخفى أنَّ التعليل يفيدُ أنَّ الكراهة تنزيهيَّة بلأنَّ مراعاة الخلاف مستحبَّة ، فافهم. وعلَّلَ في "الفتح"(١) الكراهة في المرأة بما في "المبسوط"(١): ((من أنَّ حَجَّها أنقص الجولا لا لا مملَ عليها ولا سعي في بطن الوادي، ولا رفعَ صوت بالتلبية، ولا حلق))، وفي العبد بما في "البدائع"(١٠): ((من أنَّه ليس أهلاً لأداء الفرض عن نفسه))، [٢/ق ٧٤] وأطلق في صحَّة إلى البدائع"(١) أيضاً: ((والأفضلُ أنْ يكونَ قد حَجَّ عن نفسه حجَّة الإسلام خروجاً عن الخلاف))، ثمَّ قال: ((والأفضلُ إحجاجُ الحرِّ العالم بالمناسك الذي حَجَّ عن نفسه، وذكر في "البدائع"(١) كراهة إحجاج الصَّرُورة؛ لأنَّه تـاركُ فرضَ الحجِّ))، ثمَّ قال في "الفتح"(١) بعدما أطالَ في الاستدلال: ((والذي يقتضيه النَّظرُ أنَّ حجَّ الصَّرُورة عن غيره إن كان بعد تحقَّي الوجوب عليه بمِلْكِ الزَّاد والرَّاحلة والصحَّة فهو مكروة كراهة تحريم؛ لأنَّه تضيَّق عليه في أوَّل سني الإمكان، فيأثم بتركه، وكذا لو تنقُل لنفسه، ومع ذلك يصحُّ؛ لأنَّ النَّهي ليس لعينِ الحجِّ المفعول، الم لغيرة وهو الفواتُ؛ إذ الموتُ في سنة غيرُ نادر)) اهد.

قال في "البحر"(1): ((والحقُّ أنَّها تنزيهيَّةٌ على الآمرِ لقولهـــم: والأفضــلُ إلــخ، تحريميَّــةٌ على الصَّرُورةِ المأمور الذي اجتمعت فيه شروطُ الحجِّ ولم يحجَّ عن نفسه؛ لأنَّه أثِمَ بالتأخير)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الحج - باب الحج عن الغير - فصل في المأمور بالحج ١٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ق ١٤٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٧٢/٣.

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب الحج عن الميت وغيره ١٥٥/٤.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الحج ـ الحج عن الغير ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٧٢/٣.

<sup>(</sup>٧) "البدائع": كتاب الحج .. الحج عن الغير ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٧٩/٣.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٣/٥٧.

قلت: وهذا لا يُنافي كلامَ "الفتح"؛ لأنّه في المـأمور، ويُحمَـلُ كـلامُ "الشـارح" علـى الآمـرِ، فيوافقُ ما في "البحر": ((من أنَّ الكراهة في حقِّهِ تنزيهيَّةٌ وإن كانت في حقِّ المأمور تحريميَّةً)). ( تنبيةً )

قال في "نهج النجاة" لـ "ابسن حمزة النَّقيب" بعدما ذكر كلام "البحر" المارَّ(١): ((أقول: وظاهرُهُ يفيدُ أنَّ الصَّرُورةَ الفقيرَ لا بجبُ عليه الحجُّ بدخول مكَّة، وظاهرُ كلام "البدائع" بإطلاقه الكراهة ـ أي: في قوله: يكرهُ إحجاج الصَّرُورة؛ لأنَّه تاركُّ فرضَ الحجِّ ـ يفيدُ أنَّه يصيرُ بدخول مكَّة قادراً على الحجِّ عن نفسه وإنْ كان وقتُهُ مشخولاً بالحجِّ عن الآمر، وهي واقعةُ الفتوى، فليتأمَّل)) اهـ.

قلت: وقد أفتى بالوجوب مُفتى دارِ السَّلطنة العلاَّمةُ "أبو السَّعود"، وتَبِعَهُ في "سكب الأنهر"، وكذا أفتى به السيِّد "أحمد بادشاه" (٢)، وألَّفَ فيه رسالةً، وأفتى سيِّدي "عبد الغنيِّ النابلسيُّ" بخلافه، وألَّفَ فيه رسالةً (٢)؛ لأنَّه في هذا العام لا يمكنُهُ الحجُّ عن نفسه؛ لأنَّ سفره بمالِ الآمر، فيُحرِمُ عن الآمرِ ويحجُّ عنه، وفي تكليفه بالإقامة بمكَّة إلى قابلٍ ليحجَّ عن نفسه ويترك عياله ببلده حرجٌ عظيمٌ، وكذا في تكليفه بالعودِ وهو فقيرٌ حرجٌ عظيمٌ أيضاً، وأمَّا ما في "البدائع" فإطلاقُهُ الكراهة المنصرفة إلى [٢/ق ٤٧٤/ب] التَّحريم يقتضي أنَّ كلامه في الصَّرُورة الذي تحقَّق الوجوبُ عليه من قبلُ كما يفيدُهُ ما مرَّ (٤) عن "الفتح"، نعم قدَّمنا (٥) أوَّلَ الحجِّ عن "اللباب"

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر.

 <sup>(</sup>٣) سُمَّاها "رفع الضرورة عن حج الصرورة": مخطوط، لعبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي (٣٠١١هـ).
 ("إيضاح المكنون" ٧٩/١، "سلك الدرر" ٣٠/٣).

<sup>(</sup>٤) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٩٥٨٦] قوله: ((للآفاقي)).

(لا) يصح.

(خَرَجَ) المُكلَّفُ.....

و"شرحه": ((أنَّ الفقير الآفاقيَّ إذا وصَلَ إلى ميقاتٍ فهو كالمكّيِّ في أنَّه إنْ قــدَرَ على المشمي لَزِمَهُ الحجُّ، ولا ينوي النفلَ على زعم أنَّه فقيرٌ؛ لأنَّه ما كان واجباً عليه وهو آفاقيُّ، فلمَّا صار كـالمكّيِّ وجَبَ عليه، حتَّى لو نواه نفلاً لَزَمَهُ الحجُّ ثانياً)) اهـ.

لكنَّ هذا لا يدلُّ على أنَّ الصَّرُورةَ الفقيرَ كذلك؛ لأنَّ قدرته بقدرةِ غيره كما قلنا، وهي غيرُ معتبرةٍ بخلاف ما لو حرَجَ ليحُجَّ عن نفسه وهو فقيرٌ، فإنَّه عند وصوله إلى الميقات صار قادراً بقدرةِ نفسه، فيحبُ عليه وإنْ كان سفرُهُ تطوُّعاً ابتداءً، ولو كان الصَّرُورةُ الفقيرُ مثلَهُ لَمَا صحَّ تقييدُ "ابن الهمام" كراهة التَّحريم بما إذا كان حجُّهُ عن الغير بعد تحقُّقِ الوحوب عليه وتعليلهُ للكراهة: ((بأنَّه تضيَّق الوحوبُ عليه))، فليتأمَّل.

[١٠٩٣٤] (قولُهُ: لا يصحُّ) أي: لعدم الأهليَّةِ المذكورة.

والله عَيْنَهُ الآمرُ أَوْ لُهُ: وإذا مَرِضَ أي: عرَضَ له مانعٌ من ذهابه كمرضٍ وحبس، وشملَ ما لو عَيْنَهُ الآمرُ أَوْ لا.

[١٠٩٣٦] (قولُهُ: عن الميتر) أي: عن المحجوج عنه حيًّا أو ميتاً.

و١٠٩٣٧] (قولُهُ: إلاَّ إذا أُذِنَ له) بالبناء للمحهول ليناسبَ ما بعده، ويشمل ما لو أَذِنَ له الميتُ أو وصيُّهُ ولم يكنْ عيَّنهُ الميتُ بمنع إحجاج غيره كما مرَّ<sup>(١)</sup>.

[١٠٩٣٨] (قولُهُ: خرَجَ المكلُّفُ إلخ) أمَّا إذا لم يخرج وأوصى بأنْ يُحَجُّ عنه، وأطلق ـ أي:

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠٩١٩] قوله: ((وإنَّ لم يقل: لا غيرُه حاز)).

(إلى الحجِّ وماتَ في الطريق وأوصى بالحجِّ عنه) إنما تجبُ الوصيَّة بــه إذا أخَّـرَهُ بعــد وجوبِهِ، أمَّا لو حَجَّ من عامِهِ فلا (فإنْ فسَّرَ المالَ) أو المكانَ.......

لم يُعيِّنْ مالاً ولا مكاناً فإنه يُحَجُّ عنه من ثُلْثِ ماله من بلده إنْ بلَغَ النُّلُثَ؛ لأنَّ الواجب عليه الحجُّ من بلده الذي يسكنه، وإلا فمن حيث يبلغ، وإن لم يمكن من مكان بطلَت الوصيَّةُ كما في "اللباب"، قال "شارحه"(١): ((ولعلَّ المكان مقيَّدٌ بما قبل المواقيت، وإلاَّ فبأدنى شيء يمكنُ أن يُحجَّ عنه بمالٍ وسَمَّى مبلغَهُ فإنَّه إن كان يبلغُ من بلده فمنها، وإلاَّ فمن حيث يبلغُ) اهه.

واحترزَ بالمكلَّف عن غيره كالصبيِّ والمجنون، فإنَّ وصيَّتُهُ لا تعتبرُ، واحترزَ بقوله: ((إلى الحبحِّ)) عمَّا لو حرَجَ للتَّجارة ونحوها وأوصى فإنَّه يُحَجُّ عنه من وطنه إجماعاً كما في "المعراج" وغيره، وقيَّدَ بخروجه بنفسه [7/ق ٤٧١/أ] لأنَّه لو أمَرَ غيرَهُ وماتَ المأمورُ في الطريق فسيذكر تفصيله بعد (٢).

[١٠٩٣٩] (قولُهُ: وماتَ في الطريق) أراد به موتَهُ قبل الوقوف بعرفةَ ولو كان بمكّة، "بحر"("). وفي "التحنيس": ((إذا مات بعد الوقوفِ بعرفةَ أجزاً عن الميت؛ لأنَّ الحجَّ عرفةُ بالنصِّ))، وقدَّمنا<sup>(٤)</sup> عند الكلام على فروض الحجِّ أنَّ الحاجَّ عن نفسه إذا أوصى بإتمام الحجِّ تجبُ بدنةٌ.

[١٠٩٤٠] (قولُهُ: إنما تجبُ الوصيَّةُ به إلخ) كذا في "التَّحنيس"، قال "الكمال"(°): ((وهـو قيدٌ حسنٌ))، "شرنبلاليَّة"(١).

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير ـ فصل في شرائط جواز الإحجاج صـ ٩١ ٢٠ ــ.

<sup>(</sup>٢) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٧٣/٣.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٦٥٨] قوله: ((وهما ركنان)).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج ٣٢٧/٢.

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب: محرم أحصر ٢٦٠/١ (هامش "الدرر والغرر").

(فَالْأَمْرُ عَلَيه) أي: على ما فسَّرَهُ (وإلاَّ فَيَحُجُّ) عنه (من بلدِهِ) قياساً لا استحساناً، فليحفظ، فلو أحَجَّ الوصيُّ عنه مِن غيرِهِ لم يصحَّ (إنْ وَفَى به) أي: بالحجِّ من بلدِهِ

[١٠٩٤١] (قولُهُ: فالأمرُ عليه) أي: الشَّأَنُ مبنيٌّ على ما فسَّرَهُ، أي: عَيَّنَهُ، فإنْ فسَّرَ المالَ يُحَجُّ عنه من حيث يبلغُ، وإن فسَّرَ المكانَ يُحَجُّ عنه منه، "ح"(١).

قلت: والظاهرُ أنَّه يجبُ عليه أن يوصيَ بما يبلغُ من بلده إن كان في الثلثِ سعةٌ، فلـو أوصـى بما دون ذلك أو عيَّنَ مكاناً دون بلدِهِ يأتُمُ لِما علمتَ أنَّ الواحب عليه الحجُّ من بلدٍ يسكنُهُ.

(١٠٩٤٢) (قولُهُ: من بلدِه) فلو كان له أوطانٌ فين أقربها إلى مكَّة، وإن لم يكن له وطنٌ فمن حيث ماتَ، ولو أوصى خراسانيٌّ بمكَّة أو مكِّيٌّ بالرَّيُّ يُحَجُّ عنهما من وطنهما، ولو أوصى المكِّيُّ - أي: الذي مات بالرَّيِّ - أنْ يُقررَنَ عنه يُقررَنُ عنه من الرَّيِّ، "لباب"(٢)، أي: لأنَّه لا قِرانَ لمن بمكَّة.

#### مطلب: العمل على القياس دون الاستحسان هنا

(١٠٩٤٣] (قولُهُ: قياساً لا استحساناً) الأوَّلُ قول "الإمام"، والثاني قولهما، وأخَّرَ دليلَهما (٢) في "الهداية" (٤)، فيحتملُ أنَّه مختارٌ له؛ لأنَّ المأخوذ به في عامَّةِ الصُّور الاستحسانُ، "عناية" (٥). وقوَّاهُ في "المعراج"، لكنَّ المتون على الأوَّلِ، وذكرَ تصحيحهُ العلاَّمة "قاسمٌ" في كتاب الوصايا، فهو مما قُدَّمَ فيه القياسُ على الاستحسان، وإليه أشارَ بقوله: ((فليُحفظ)).

(١٠٩٤٤) (قولُهُ: فلو أحَجَّ الوصيُّ عنه من غيرهِ) ـ أي: من غيرِ بلده فيما إذا وجَبَ الإحجاجُ من بلده ـ ((لم يصحَّ)) ويضمنُ ويكونُ الحجُّ له، ويُجِجُّ عن الميتِ ثانياً؛ لأنَّه خالَفَ،

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ق٤٦ أ/أ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير \_ فصل في شرائط حواز الإحجاج صـ ٢٩١ ـ.

<sup>(</sup>٣) في النسخ جميعها: ((دليله)) وهو خطأ، وما أثبتناه من "الهداية" هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ١٨٥/١.

<sup>(</sup>٥) "العناية": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٧٦/٣ (هامش "فتح القدير").

(ثُلثُهُ) وإنْ لم يَفِ فمِن حيث يبلُغُ استحساناً.

ولوصيِّ الميترِ.....

إِلَّا أَنْ يكون ذلك المكانُ قريباً من بلده بحيث يلغُ إليه ويرجعُ إلى الوطن قبل اللَّيل كما في "اللباب"(١) و"البحر"(٢).

[1،٩٤٥] (قولُهُ: ثلثُهُ) أي: ثلثُ مال الموصي، فإنْ بلَغَ الثلثُ الإحجاجَ راكباً فأحَجَّ ماشياً لم يَحُز، وإن لم يبلغ إلا ماشياً من بلده (٢) قال "محمَّدٌ": يُحِجُّ عنه من حيث بلَغَ راكباً، وعن "الإمام" أنَّه يُخيَّرُ بينهما، وأمَّا إن كان الثلثُ يكفي لأكثرَ من حجَّةٍ فإنْ عَيَّنَ الميتُ حجَّةً واحدةً فالفاضلُ للورثة، وإنْ أطلَقَ أحَجَّ عنه في كلِّ سنةٍ حجَّةً واحدةً أو أحَجَّ في سنةٍ حِجَحاً، وهو الأفضلُ تعجيلاً لتنفيذِ الوصيَّة؛ لأنَّه ربما يَهلِكُ المالُ، وإن عيَّنَ الميتُ في كلِّ سنةٍ حجَّةً فهو كالإطلاق، كما لو أمرَ الوصييُّ رجلاً [٢/ق ٢٧١/ب] بالحجِّ السنَّة فأخَرَهُ إلى القابلة جمازَ عن الميت، ولا يضمنُ؛ لأنَّ ذكر السَّنة للاستعجال لا للتَّقييد، "بحر"(١).

قلت: ومثلُ الثلث ما لو قال: أُحِجُّوا عنسي بألفٍ والألفُ يبلغُ حِجَجَاً كما في "اللباب" و"شرحه"(°).

[1،٩٤٦] (قولُهُ: وإنْ لم يَفِ فمن حيث يبلغُ) لكن لو أحَجَّ عنه من حيث يبلغُ وفضَلَ من الثلث، وتبيَّنَ أنَّه يبلغُ من موضع أبعدَ منه يضمنُ الوصيُّ ويُحِجُّ عن الميت من حيث يبلغُ، إلا أنْ يكون الفاضلُ شيئًا يسيراً من زادٍ أو كسوةٍ فلا يضمنُ، "شرح اللباب"(١). ونقلَهُ في "الفتح"(٧) عن "البدائع"(٨).

7 2 7 / 7

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير \_ فصل في شرائط حواز الإحجاج صـ٢٩٢ ــ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٧٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) من((بحيث يبلغ إليه)) - في المقولة السابقة \_ إلى((من بلده)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٧٢/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير \_ فصل: ولو أوصى أن يحج عنه صـ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير - فصل: في شرائط جواز الإحجاج صـ٢٩٢...

<sup>(</sup>٧) "الفتع": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٧٥/٣.

<sup>(</sup>٨) "البدائع": كتاب الحج ـ فصل: وأمَّا بيان حكم فوات الحج ٢٢٢/٢.

(أوصى بحج.....

[١٠٩٤٧] (قولُهُ: ووارثِهِ) الأولى العطفُ بأو كما فعَلَ في "اللباب"(١)؛ لأنَّه لو كان وصَّى فلا كلام للوارث في الوصيَّة، نعم لو كان الميتُ هو الـذي دفَعَ للمأمور ثمَّ مات كان للوارثِ استردادُ ما في يلهِ المأمور وإنْ أحرَمَ كما سيأتي(٢) في الفروع، أي: ولو مع وجودِ الوصيِّ؛ لأنَّ الباقيَ صار ميراثاً لكون الميت لم يُوص به.

[١٠٩٤٨] (قولُهُ: ما لم يُحرِم) فلو أحرَمَ ليس له الاستردادُ، والمحرم بمضي في إحرامه، وبعد فراغِهِ من الحجِّ ليس له استردادُهُ حتَّى يرجعَ إلى أهله، وإن أحرَمَ حين أراد الأخـــذ فله أنْ يـأخذه، ويكونُ إحرامُهُ تطوُّعاً عن الميت، "شرح اللباب"(") عن "عزانة الأكمل".

[١٠٩٤٩] (قولُهُ: وإلاً) يعني: بأنَّ ردَّهُ لعلَّةٍ غيرِ الخيانة كضعفِ رأي فيه أو جهلِ بالمناسك، أمَّا لو بلا علَّةٍ أصلاً فالنَّفقةُ في مال الدَّافع، قال في "البحر"(أ): ((إن استُردَّ بخيانةٍ ظهرت منه \_ أي: من المأمورِ \_ فالنَّفقةُ في ماله خاصَّةً، وإن استُردَّ لا بخيانةٍ ولا تُهمَةٍ فالنَّفقةُ على الوصيِّ في ماله خاصَّةً، وإن استُردَّ للجهلِهِ بأمور المناسك فأرادَ الدَّفعَ إلى أصلَحَ منه فنفقتُهُ في مال الميت؛ لأنَّه استُردَّ لمنفعةِ الميت)) اهم، أفادَهُ "ح"(٥).

[،٩٥٠] (قُولُهُ: أُوصَى بحجُّ إلخ) قَيَّدَ بالوصيَّة لأنَّه لو كان لم يُوصِ فتبرَّعَ عنــه الوارثُ

(قُولُةُ: لأنَّ الباقيَ صار ميراثًا إلخ) وحهُهُ أنَّ نفقة الحجُّ تبطُلُ بالموت كنفقةِ ذوي الأرحام، وسيأتي توضيحُ هذه المسألة.

<sup>(</sup>٢) صـ٣٣٤\_٤٣٤ "در".

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير ـ فصل: ولوصى الميت أو وارثه أن يسترد المال صـ٥٠هـ..

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٧٢/٣.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ق١٤٦/ب.

فتطوَّعَ عنه رَجُلٌ لم يُحزِهِ) وإنْ أمَرَهُ الميتُ؛ لأنَّه لم يَحصُل مقصـودُهُ وهـو تـوابُ الإنفاق،.....

بالحجِّ أو الإحجاج يصحُّ كما قدَّمَهُ "المصنَّف"(١)، أي: يصحُّ عن الميت عن حجَّةِ الإسلام إن شاء الله تعالى كما قدَّمناه (٢)، ونقَلَ "ط"(٢) عن "الولوالجيَّة"(١): ((أنَّ التَّعليق بالمشيئة على القبول لا على الجواز))، وقدَّمنا (١) أيضاً عن "شرح اللباب": ((أنَّ الوارث غيرُ قيدٍ، فإذا لم يُوصِ يجزئُهُ تبرُّعُ الوارث والأجنبيّ عنه))، وسيأتي (١) تمامُ الكلام عليه.

[١٠٩٥١] (قــولُهُ: فتطوَّعَ عنـه رجـلٌ) أطلَقَ الرَّجُـلَ المتطوِّعَ فشـمل الـوارثَ، وبـه صــرَّحَ "قاضي خان" ( ) بقوله [٢/ق٧٤/أ]: ((الميتُ إذا أوصى بأنْ يُحَجَّ عنه بماله، فتــبرَّعَ عنـه الـوارثُ أو الأجنبيُّ لا يجوز)) اهـ.

قلت: يعنسي لا يجوزُ عن فرضِ الميت، وإلاَّ فله شوابُ ذلك الحجِّ، "ح" عن "لشرنبلاليَّة" (أ. ولهذا قال "المصنَّف": ((لم يُحزِهِ)) من الإحزاء، لكن سيأتي (١٠) ما يدلُّ على أنَّ النُّواب إنما يحصلُ للميت إذا حعلَهُ له الحاجُ بعد الأداء.

[١٠٩٥٢] (قولُهُ: وإنْ أَمْرَهُ المِيتُ) أي: أنَّ المِيت إذا أوصى بالإحجاجِ عنه وأمَرَ أنْ يَجُجَّ عنه زيدٌ، فحَجَّ عنه زيدٌ من مال نفسه لم يُحْز عن الميت للعلَّة المذكورة، فافهم.

<sup>(</sup>۱) صـ۳۹۳ ــ "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٩١٣] قوله: ((إلا إذا حج أو أحج الوارث)).

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ١٠٥٠/١

<sup>(</sup>٤) "الولوالجية": كتاب الحج ـ الفصل الثالث: فيمن يحج عن غيره ق٤٢٪.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠٩١٣] قوله: ((إلا إذا حج أو أحج الوارث)).

<sup>(</sup>٦) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٧)"الخانية": كتاب الحج ـ فصل في الحج عن الميت ٢١١/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ق١٤٦/ب.

<sup>(</sup>٩) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب محرم أحصر ٢٦٠/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>١٠) المقولة [١٠٩٦٤] قوله: ((بخلاف ما لو أهلَّ إلخ)).

لكنْ لو حَجَّ عنه ابنُهُ ليَرجعَ في التَّرِكة جاز إنْ لم يقل: من مالي، وكـذا لـو أحَجَّ لا ليَرجعَ كالدَّين إذا قَضَاهُ مِن مالِ نفسِهِ.....

قلت: بل الوصيُّ كذلك كما يفيدُهُ ما يأتي (٢) قريبًا عن "عمدة الفتاوى".

ثمَّ إِنَّ هذا استدراكَ على إطلاق الرَّجُل في قوله: ((فتطوَّ عَنه رحلٌ)) بأنَّ الوارث أو الوصيَّ يخالفُ الأجنبيَّ في أنَّه لو تطوَّعَ من وجه بأنْ أنفَق من مالمه ليرجعَ في التركة بحاز بخلاف الأجنبيِّ؛ لأنَّ الوارث خليفةٌ عن الميت، ولذا لو قَضَى الدَّينَ من مال نفسه ليرجعَ جاز، قال في "البحر"": ((ولو حَجَّ على أنْ لا يرجعَ فإنَّه لا يجوزُ عن الميت؛ لأنَّه لم يحصل مقصودُ الميت وهو ثوابُ الإنفاق)) اهـ.

قلت: وقدَّمنا<sup>(٤)</sup> أنَّ الوارث ليس له الحجُّ بمال الميت إلاَّ أن تُحيزَ الورثة وهم كبارٌ؛ لأنَّ هـذا مثلُ التبرُّع بالمال، فالظاهرُ تقييد حجِّ الوارث هنا بذُلك أيضاً، تأمَّل.

[١٠٩٥٤] (قولُهُ: إن لم يقل: مِن مالي) في "البحر"(°) عن آخر "عمدة الفتاوى" لـ "الصدر الشهيد": ((لو أوصى بأنْ يُحَجَّ عنه بألفٍ من ماله، فأحَجَّ الوصيُّ من مال نفسه ليرجعَ ليس له ذلك؛ لأنَّ الوصيَّة باللَّفظ، فيُعتبرُ لفظ الموصى، وهو أضافَ المالَ إلى نفسه، فلا يُبدَّلُ)) اهـ.

[١٠٩٥٥] (قولُهُ: وكذا لو أحَجَّ لا ليَرجعَ) أي: أنَّه يجوزُ، واستُفيِدَ منه أنَّه لو أحَجَّ ليَرجعَ أنَّـه يجوزُ بالأولى، وقد نصَّ عليهما في "الخانيَّة"(١) حيث قال: ((إذا أوصى الرَّجُل بأنْ يُحَجَّ عنه،

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير ـ فصل في شرائط جواز الإحجاج صــ٧٨٩ـــ.

<sup>(</sup>٢) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج . باب الحج عن الغير ٧٢/٣.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٠٩٢١] قوله: ((لم يجز حجه عنه)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٧٣/٣.

<sup>(</sup>٦)"الخانية": كتاب الحج ـ فصل في الحج عن الميت ١/١ ٣١ (هامش "الفتاوى الهندية").

(ومَن حَجَّ عن) كلٍّ من.....

فَأَحَجَّ الوارثُ رِجلاً من مالِ نفسِهِ ليرجعَ في مال الميت جاز، وله أنْ يرجعَ في مال الميت، وكذا الزَّكاةُ والكفَّارة، ولو فعَلَ ذلك الأجنبيُّ لا يَرجعُ، ولو أوصى بأنْ يُحَجَّ عنه فـأحَجَّ الـوارثُ من مال نفسِهِ لا ليَرجعَ عليه جاز للميت عن حجَّةِ الإسلام)) اهـ.

قال في "شرح اللباب"(١) بعد نقلِه: ((وفيه بحث لا يخفى)) اهد. أي: لِما [٢/ق٢٧٤/ب] مر أنه يُشترَطُ في الحج عن الغير إذا كان بوصيَّة الإنفاق من مال المحجوج عنه احترازاً عن التبرُّع كما مر (٢) بيانه، فتجويزُهُ فيما لو أحَجَّ من ماله لا ليَرجع مخالفُ لذلك، ولذا لم يَحُز فيما لو حَجَّ الوارثُ بنفسه لا ليَرجعَ ، ولا يظهرُ فرق بينهما؛ لِما علمت من أنَّ مقصود الميت بالوصيَّة ثوابُ الإنفاق من ماله، وهو حاصلٌ فيما لو حَجَّ الوارثُ أو أحَجَّ عنه ليَرجعَ دون ما إذا أنفَقَ لا ليرجعَ فيهما، واستشكلَ ذلك في "الشرنبلاليَّة" أيضاً، والتَّفرقة = بأنَّه في الإحجاج قام الوارثُ مقامَ الميت ، بخلاف ما إذا حَجَّ الوارثُ بنفسه فإنَّه لم يحصل منه دفعُ المال، بل ما حصلَ منه إلاَّ بحرَّدُ الأفعال، فلم يَحُز ما لم يَنْ و الرَّحوعَ بنفسه فإنَّه لم يَحْو الم يَنْ و الرَّحوعَ في ما الله عنه الله عنه الله عنه المالة عنه المالة عنه المالة عنه المالة عنه المالة الم المناه المنه الله المناه المنه الله عنه الله عنه المنه المنه المنه الله عنه المنه المنه

[١٠٩٥٦] (قولُهُ: ومَن حَجَّ) أي: أَهَـلُّ بحجٌ؛ لأنَّه يصيرُ مخالفاً بمحرَّدِ الإهلالِ بلا توقَّفٍ على الأعمال، أفادَهُ "ح"(°).

قلت: أي: في صورةِ المتن، وإلاَّ فقد لا يصيرُ مخالفاً إلاَّ بالشُّروع كما سيظهرُ لك (٦).

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير \_ فصل في شرائط حواز الإحجاج صـ ٢٨٩ ــ.

<sup>(</sup>٢) صـع ٣٩ ـ "در".

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٩٢٢] قوله: ((ولو أنفق من مال نفسه إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الحج \_ باب محرم أحصر ٢٦٠/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ق٢١ /ب ـ ١٤٧/أ.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٠٩٦٣] قوله: ((حاز)).

(آمِرَيه وقَعَ عنه وضَمِنَ مالَهما) لأنّه خالَفَهما (ولا يقدرُ على جَعْلِهِ عن أحدِهما) لعدم الأولويَّة، وينبغي صحَّةُ التَّعيين لوأطلَقَ الإحرام، ولو أبهَمَهُ فإنْ عيَّنَ أحدَهما

[١٠٩٥٧] (قولُهُ: عن آمِرَيه) أي: ولو كانا أبويه أو أجنبيَّين كما صرَّحَ به في "الفتح"(١)، فقوله في "البحر"(٢): ((شملَ الأبوين، وسيأتي إخراجُهما)) فيه نظرً ؛ لأنَّ الآتي في الإحرام عنهما بغير أمرهما والكلامُ هنا في الإحرام عن الآمِريْن، فافهم.

[١٠٩٥٨] (قولُهُ: وقَعَ عنه) أي: عن المأمورِ نفــلاً، ولا يُحزنه عـن حجَّةِ الإســلام، "بحـر"(٣) و"نهر"(٤). وفيه نظرٌ يأتي قريباً(°).

[١٠٩٥٩] (قولُهُ: لأنَّه خالَفَهما) علَّةٌ لوقوعِـهِ عنـه وللضَّمـان، أي: لأنَّ كـلَّ واحـدٍ إنمـا أمَـرَهُ أن يُخلِصَ النَّفقةَ له وقد صرفَها لحجَّ نفسه؛ لأنَّه لا يمكنُهُ إيقاعُهُ عن أحدهما لعدم الأولويَّة.

[١٠٩٦٠] (قولُهُ: وينبغي صحَّةُ التَّعينِ لو أطلَقَ) أي: كما لو قال: لَبَيكَ بحجَّةٍ وسكت، قال "الزيلعيُّ"("): ((وإنْ أطلَقَ ـ بأنْ سكَتَ عن ذكرِ المحجوج عنه معيَّناً ومبهماً ـ قال في "الكافي"("): لا نصَّ فيه، وينبغي أنْ يصحَّ التَّعيينُ هنا إجماعاً لعلم المحالفة)) اهـ.

وقوله: ((ينبغي أن يصحَّ التَّعيينُ)) أي: تعيينُ أحد آمِرَيه قبل الطواف والوقوف كما في مسألةِ الإبهام، وقوله:((إجماعً)) قال "شيخُنا": ((ينبغـي أنْ يجـريَ فيه خـلافُ "أبـي يوسـف" الآتي في مسألة الإبهامِ لجريانِ علَّته الآتيةِ هنا أيضاً)) اهـ "ح<sup>"(٨)</sup> [٢/ق٣٧٤/أ].

[١٠٩٦١] (قُولُهُ: ولو أَبهَمَهُ) بأنْ قال: لبَّيكَ بحجَّةٍ عن أحدِ آمرَيَّ، "ح"(١).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٧١/٣.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ق٥٥ ا/ب.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠٩٦٣] قوله: ((جاز)).

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٨٦/٢.

<sup>(</sup>٧) "كافي النسفي": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ١/ق٩٩/ب.

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ق٤٧ / أ بتوضيح من ابن عابدين.

<sup>(</sup>٩) "ح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ق٤٧ أ.

## قبل الطُّواف والوقوف جاز.........

[١٠٩٦٢] (قولُهُ: قبلَ الطَّوافِ) المرادُ به طوافُ القدوم كما قال "أبو حنيفة" فيما لو جَمَعَ بين إحرامين لحجَّتين ثمَّ شرَعَ في طواف القدوم ارتفَضَتْ إحداهما، فإنْ قلت: ذكرُ الوقوف مستدرك، قلت: يمكنُ أن لا يطوفَ للقدوم، فيكونُ الوقوفُ حينفذِ هو المعتبرَ اهد "ح"(١).

[١٠٩٦٣] (قولُهُ: حازَ) أي: عندهما، وقال "أبو يوسف": بل وقَعَ ذلك عن نفسيه بلا توقَّفٍ، وضَمِنَ نفقتَهما، وهو القياسُ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما أمرَهُ بتعيينِ الحجِّ له، فإذا لم يعيِّن فقد خالَفَ، وَحُهُ قولِهما ـ وهو الاستحسانُ ـ أنَّ هذا إبهامٌ في الإحرام، والإحرامُ ليس بمقصودٍ، وإنما هو وسيلةً إلى الأفعال، والمبهمُ يصلُحُ وسيلةً بواسطة التعيين، فاكتفِيَ به شرطًا، "ح" عن "الزيلعيُّ" (٢٠٠٠).

قلت: والحاصلُ أنَّ صور الإبهام أربعة : أنْ يُهلَّ بحجَّةٍ عنهما وهي مسألةُ المن \_ أو عن أحدِهما على الإبهام، أو يُهلِّ بحجَّةٍ ويُطلِق، والرَّابعةُ أن يُحرِمَ عن أحدِهما معيناً بلا تعيين لِما أحرَمَ به من حجِّ أو عمرةٍ، ولم يذكر "الشارخ" الرَّابعة لجوازِها بلا خلافٍ كما في "الفتح "(أنَّ به من حجِّ أو عمرةٍ، ولم يذكر "الشارخ" الرَّابعة لموازِها بلا خلافٍ كما في "الفتح "(أنَّ مبنى الحوابِ في هذه الصُّور على أنّه إذا وقَعَ عن نفس المأمور لا يتحوَّلُ بعد ذلك إلى الآمرِ، وأنَّه بعدما صرَف نفقة الآمر إلى نفسه ذاهباً إلى الوجهِ الذي أخذَ النَّقة له لا ينصرفُ الإحرامُ إلى نفسه إلاَّ إذا تحقَّقت المحالفةُ أو عجزَ شرعاً عن التَّعيين.

ففي الصُّورَة الأولى من الصُّور الأربع تحقَّقَت المحالفةُ والعجزُ عن التَّعيين<sup>(°)</sup>، ولا تَرِدُ مسألـة

(قولُهُ: والحماصلُ أنَّ صور الإبهـام أربعةٌ إلـخ) لعلَّ الأولى أن يقـول: إنَّ مسألة إحــرامِ المــأمور عن آمريه، فإن الإبهام غيرُ متحقَّقٍ في كلِّ الأربع.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ق٤٧ أ.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ق٤٧ /أ.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٨٦/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٧١/٣.

<sup>(</sup>٥) من ((ففي الصورة الأولى)) إلى ((التعيين)) ساقط من "آ".

الأبوين الآتيةُ؛ لأنَّها بدون الأَمْر كما يأتي، فلا تتحقَّقُ المخالفةُ في تركِ التَّعيين، وبمكنه التَّعيينُ في الانتهاء؛ لأنَّ حقيقته جَعْلُ الثواب، ولذا لو أمَرَهُ أبواه بالحجِّ كان الحكمُ كما في الأجنبيَّين.

وفي الصورة الثانية من الأربع لم تتحقّق المحالفة بمجرَّدِ الإحرام قبل الشُّروع في الأعمال، ولا يمكن صرفُ الحجَّةِ له؛ لأنَّه أخرَجَها عن نفسه بجعلِها لأحدِ الآمِرين، فلا تنصرفُ إليه إلاَ إذا وُجدَ تحقَّق المخالفة أو العجزُ عن التعيين، ولم يتحقَّق ذلك؛ لأنَّه يمكنُهُ التَّعيين، إلاَّ إذا شرَعَ في الأعمال ولو شوطاً؛ لأنَّ الأعمال [٢/ق٣٧٤/ب] لا تقعُ لغيرِ معيَّن فتقعُ عنه، ثمَّ لا يمكنه تحويلُها إلى غيره، وإنما له تحويلُ التَّواب فقط، ولولا النصُّ لم يتحوَّل الثَّوابُ أيضاً.

وفي الصورة الثالثة لا خفاءً أنَّه ليس فيها مخالفةٌ لأحدِ الآمرين ولا تعنْدُ التَّعيين، ولا تقعُ عن نفسه لِما قدَّمناه، وأمَّا الرَّابعةُ فأظهرُ الكلِّ) اهـ ما في "الفتح" ملخَّصاً.

وأنت خبيرٌ بأنَّ ما قرَّرَهُ في الصورةِ الثانية صريحٌ في أنَّه إذا شرَعَ في الأعمال قبل تعينِ أحد الآمرين وقَعَت الحجَّة عن نفسه لتحقَّقِ المخالفة والعجزِ عن التَّعيينُ، وكذا تقعُ عن نفسه بالأولى في الصورة الأولى، والظاهرُ أنَّها تُجزئه عن حجَّةِ الإسلام؛ لأنَّها تصحُّ بالتَّعيين وبالإطلاق بخلاف ما لو نوى بها النفل، والمأمورُ وإنْ كان صرفَها عن نفسه بجعلِها للآمِرَين أو لأحدهما لكن لمَّا تحقَّقت المخالفة بطل ذلك الصَّرْفُ، وإلاَّ لم تقع عن نفسه أصلاً، فيكونُ حينته كما لو أحرَم عن نفسه ابتداءً ولم يَنْو النفل، فتقعُ عن حجَّةِ الإسلام، ولذا قال في "الفتح"(١) أيضاً فيما لو أمرة بالحجِّ فقرَنَ معه عمرة لنفسه: ((لا يجوز، ويضمنُ أتفاقاً))، ثمَّ قال: ((ولا تقعُ عن حجَّةِ الإسلام عن نفسه؛ لأنَّ أقلَّ ما تقعُ بإطلاقِ النيَّة، وهو قد صرفَها عنه في النيَّة، وفيه نظرً)) اه كلامُهُ.

<sup>(</sup>قولُهُ: وفيه نظرٌ) الظاهرُ من كلام "الفتح" أنَّ هذا تنظيرٌ في النَّعليل لا الحكم، وهــو عــدمُ الإحـزاء عن حجَّةِ الإسلام، ومن المعلوم أنَّ البحث في العلَّة لا يقدحُ في الحكم المنصوص، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٧٣/٣.

والظاهرُ أنَّ وجه النَّظَر ما قرَّرناه من أنَّه حيث تحقَّقت المخالفةُ ووقعت عن نفسه بطَلَ صرفُ النيَّة، فتُجزيه عن حجَّةِ الإسلام، فقولُهُ في "البحر" فيما مرَّ(١): ((تقعُ عن المأمور نفلاً، ولا تُجزيه عن حجَّةِ الإسلام)) فيه نظر ، وقد صرَّحَ "الباقانيُّ" في "شرح الملتقى" ـ وتَبِعَهُ "الشارح" في "شرحه" عليه أيضاً (٢) ـ ((بأنَّه يخرجُ بها عن حجَّةِ الإسلام))، فهذا ما تحرَّر لي فافهم، والسلام.

[1.976] (قولُهُ: بخلافِ ما لو أهلَّ إلخ) مرتبطٌ بقوله: ((ومن حَجَّ عن آمِرَيه))، وقولُهُ: ((جاز)) جملةٌ مستأنفةٌ لبيانِ جهة المحالفة بين المسألتين، فإنَّه في الأولى لا يجوزُ، والثانيةُ بخلافها، لكنَّ الجواز هنا مشروطٌ بما إذا لم يأمراه بالحجِّ، وقولُهُ: ((عن أبويه أو غيرهما)) تنبيةٌ على أنَّ ذكر الأبوين في "الكنز" وغيره ليس بقيد احترازي، وإنما فائدتُهُ الإشارة إلى أنَّ الولىد يُندَبُ له ذلك حدًّ كما في "النهر" في وبه عُلِمَ أنَّ التَّقييد بالأبوين في هذه المسألةِ لا يدلُّ على أنَّ المراد بالآمِرين في التي قبلها الأجنبيّان، [٢/ق٤٧٤] بل الأبوان إذا أمراه فحكمُهما كالأجنبيّين كما قلَّمناه (٥) عن "الفتح"، فظهرَ أنَّه لا فرقَ بين الأبوين والأجنبيّين في المسألتين، وإنما العبرةُ للأمرِ وعدمِه، أي: صريحاً كما يظهرُ قريباً (٢)، فإذا أحرَمَ بحجَّةٍ عن اثنين أمرة كلَّ منهما بأنْ يحجَّ عنه وقعَ عنه، ولا يقدرُ على جعلِهِ لأحدهما، وإنْ أحرَمَ عنهما بغيرِ أمرهما صَحَّ جعلُهُ لأحدهما أو لكلًّ منهما،

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠٩٥٨] قوله: ((وقع عنه)).

<sup>(</sup>٢) "المدر المنتقى": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٢٠٨/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ق٥١/ب.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠٩٥٧] قوله: ((عن آمريه)).

<sup>(</sup>٦) في هذه المقولة.

وكذا لو أحرَمَ عن أحدِهما مبهماً يصحُّ تعيينُهُ بعد ذلك بالأولى كما في "الفتح"(١)، قال: ((ومبناه على أنَّ نيَّته لهما تلغو لعدم الأمر، فهو متبرِّع، فتقعُ الأعمال عنه ألبتَّة، وإنما يجعلُ لهما التَّواب، وترتُّبُه بعد الأداء، فتلغو نيَّتُهُ قبله، فيصحُّ جعلُهُ بعد ذلك لأحدهما أو لهما، ولا إشكالَ في ذلك إذا كان متنفلاً عنهما، فإنْ كان على أحلِهما حجُّ الفرض وأوصى به لا يسقطُ عنه بتبرُّع الوارث عنه بمالِ نفسيه، وإنْ لم يُوسِ به فتبرَّع الوارثُ عنه بالإحجاج أو الحجِّ بنفسه قال "أبو حنيفة": يُجزيه إن شاء الله تعالى؛ لقوله عَلَيُّ له "المتعميَّة": «أرأيتِ لو كان على أبيك دينٌ » الحديثُ (١)) انتهى.

وبهذا ظهَرَ فائدةٌ أخرى للتَّقييد بالأبوين في هذه المسألة، وهي سقوطُ الفرض عن الذي عيَّنَهُ

(قُولُهُ: وبهذا ظهر فائدة أخرى للتقييد إلخ) ليس في عبارة "الفتح" ما يقتضي ذلك، بل غاية ما أفادته هو حكم تبرُّع الوارث عن مورِّنه بالحجِّ ابتداءً، ويكونُ قوله: (( فإن كان على أحدِهما إلخ )) انتقالاً لمسألة أخرى مناسبة لما قبلها من حيث التبرُّع في كلَّ عن المورِّث، ولا داعي خَمْلها على المسألة الأولى، وذلك بأنْ ينويَهما أوَّلاً ثمَّ يُعيِّنَ أحدَهما حتَّى يأتي ما قاله من الإشكال، بل تُحمَلُ على تبرُّعِهِ ابتداءً لأحدهما بدون أنْ ينويَهما معاً أوَّلاً، وقولُهُ: (( ولا إشكال إذا كان متنقلاً عنهما )) ليس القصل منه الاحتراز عمَّا إذا عيَّنَ أحدَهما بعد الإبهام، وأنَّه يسقط به الفرض، وأنَّ فيه إشكالاً، بل القصل الإشارة إلى بيانِ موضوع المسألة، وهو أنَّ المراد بالتبرُّع عنهما على سبيل التنقل بالثواب فقط، وأيضاً المخوابُ الذي ذكر لا يصلُّح دافعاً للإشكال على تقدير أنَّ ما ذكرَهُ هو مرادُ "الفتح"، فإنَّه لا شكَّ المراد مما ذكرة "الشارح" المارً أنْ يتدى الإحرام لأحدهما معيَّناً، وليس فيه ما يدلُّ على صحَّة التحويلِ بعد وقوع الأعمال عن الوارث، وأيضاً قد تقدَّمَ له: ((أنَّ مِن شرائط الحجِّ عن الغير نيَّتُهُ عنه)). والحاصلُ: أنَّه ليس في عبارة "الفتح" ما يدلُّ على ما ادَّعاهُ المحشي من سقوطِ الفرض عن الذي عيَّسُه بعد الإبهام، ويمكنُ حملها على ما يُوافِقُ الفروعَ المنصوصَ عليها، ولا داعي لِما حمَّلَهُ عليها حتَّى يأتي العضال، ويكونُ كلامهُ مخالفاً لِما ذكروه، تأمَّل. وبهذا تعلمُ عدمَ صحَّةِ ما سلَكَهُ هنا وفيما يأتي أيضاً.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٧٧/٣.

<sup>(</sup>٢) تقدُّم تخريجه صــ ٣٩٤ـــ.

له بعد الإبهام لو بدون وصيَّةٍ، لكن يُشكِلُ عليه أنَّه إذا لَغَتْ نَيُّتُهُ لهما لعدم الأمر، ووقَعَتْ الأعمالُ عنه ألبَّةً كيف يصحُّ تحويلُها إلى أحدهما وقد مرَّ (١) أنَّ الحجَّ إذا وقَعَ عن المـأمور لا يمكـنُ تحويله بعد ذلك إلى الآمِر؟! نعم يمكنُ تحويلُ النُّوابِ فقط للنصِّ كما مرَّ، ولهذا ـ والله أعلم ـ قــال في "الفتح"(٢): ((و لا إشكالَ في ذلك إذا كان متنفّلاً عنهما))، أي: لأنَّ غاية حال المتنفّل أنّ يجعلَ ثوابَ عمله لغيره، وهو صحيحٌ، أمَّا وقوعُ عمله عن فرض الغير بغير أمره فهو مشكلٌ، والجوابُ ما مرَّ (٣) في كلام "الشارح" من أنَّ الوارث إذا حَجَّ أو أحَجَّ عن مورِّثه جاز لوجود الأمر دلالة، أي: فكأنَّه مأمورٌ من جهته بذلك، وعليه فتقعُ الأعمال عن الميتِ لا عن العامل، فقوله في "الفتح": ((ومبناه على أنَّ نيَّته لهما تلغو إلخ)) مخصوصٌ بما إذا لم يكن عليهما فرضٌ لم يُوصِيا به، وقدَّمنا(٤) عن "البدائع" تعليلَهُ بالنصِّ أيضاً، وهو مما علمتُهُ من حديث "الخنعميَّة"، وبهذا فارَقَ الموارثُ الأجنبيَّ، لكنْ قدَّمنا (°) عن "شرح اللباب" [٢/ق٤٧٤/ب] عن "الكرمانيُّ" و"السروجيِّ": ((أنَّ الأجنبيَّ كذلك))، نعم هذا مخالفٌ لاشتراطِ الأُمْرِ في الحجِّ عن الغير، والأجنبيُّ غيرُ مأمور لا صريحاً ولا دلالةً، وقدَّمنا(٦) الجوابَ بأنَّه مبنيٌّ على اختلاف الرُّواية في هـذا الشَّرطِ، والمشهورُ اشتراطه، وحيث غُلِمَ وجودُهُ في الوارثِ دلالةً ظهَرَ لاقتصار "الكنز"(٧) وغيره على الأبوين فائدةٌ ثالثةٌ، وهي أنَّ الأمْر دلالةً ليس له حكمُ الأمْر حقيقةً من كلِّ وجهٍ؛ لِما علمتَ من أنَّ الأبوين لو أَمَراه حقيقةً لم يصحَّ تعينُ أحدهما بعد الإبهام كما في الأجنبيَّين، وإنْ لم يأمراه صريحاً صحَّ التّعيين، ولو فرضوا المسألة ابتداءً في الأجنبيّين لتُوهِّمَ أنَّ الأبوين لا يصحُّ تعينُ أحدهما

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠٩٦٣] قوله: ((جاز)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٧٧/٣.

<sup>(</sup>٣) صـ٣٩٣\_٤٩٣\_ "در".

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٠٩١٤] قوله: ((لوجود الأمر دلالة)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠٩١٣] قوله: ((إلا إذا حج أو أحج الوارث)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٠٩١٣] قوله: ((إلا إذا حج أو أحج الوارث)).

<sup>(</sup>٧) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ١٣٦/١.

## لأنَّه متبرِّعٌ بالثَّواب، فله جَعْلُهُ لأحلِهما أو لهما،....

لوجودِ الأمر دلالةً، ففرضوها في الأبوين لإفادةِ صحَّةِ التَّعيين وإن وُجِدَ الأمرُ دلالـةً، وليفيـدوا أنَّ المراد بالأمْر في المسألة الأُولى الأمرُ صريحًا، والله أعلم.

#### (تنبية )

الذي تحصَّلَ لنا من مجموع ما قرَّرناه أنَّ مَن أهلَّ بحجَّةٍ عن شخصين فإنْ أَمَراه بالحجِّ وقَعَ حجُّهُ عن نفسه ألبتَّة وإنْ عيَّن أحدَهما بعد ذلك، وله بعد الفراغ جَعْلُ ثوابه لهما أو لأحدهما، وإنْ لم يأمراه فكذلك إلاَّ إذا كان وارثاً وكان على الميتِ حجُّ الفرض ولم يُوصِ به، فيقعُ عن الميتِ عن حجَّة الإسلام للأَمْر دلالةً وللنصِّ بخلاف ما إذا أوصى به؛ لأنَّ غرضَهُ ثوابُ الإنفاق من ماله، فلا يصحُّ تبرُّعُ الوارث عنه، وبخلاف الأجنبيِّ مطلقاً لعدم الأمر.

[١٠٩٦٥] (قولُهُ: لأنَّه متبرِّعٌ بالنُّوابِ) بيانٌ لوجهِ صحَّةِ التَّعيين في مسألة الأبويس دون مسألة الآمِرين، وهو معنى ما قدَّمناه (١) من قوله في "الفتح": ((ومبناه على أنَّ نَيْتُهُ لهما تلغو لعدم الأمر، فهو متبرِّعٌ إلخ))، قال في "الشرنبلاليَّة" ((قلت: وتعليلُ المسألة يفيدُ وقـوعَ الحجِّ عن الفاعل، فيسقطُ به الفرضُ عنه وإن جعَلَ ثوابَهُ لغيره، ويفيدُ ذلك الأحاديثُ التي رواها في "الفتح" بقوله (٢): اعلم أنَّ فعل الولدِ ذلك مندوبٌ إليه حداً؛ لِما أخرَجَ "الدارقطنيُ "(٤) عن "ابن عبَّاسِ"

(قُولُهُ: ويفيدُ ذلك الأحاديثُ التي رواها إلخ) لم يظهر من الأحاديث المذكورة ما يفيدُ ما قالَهُ، نعم يفيدُهُ ما ذكرَهُ من تعليل المسألة، وسقوطُ الفرض عن كلِّ من الأبِ والابنِ لا يقولُ به أحــدٌ خلافًا لِما يفيدُهُ كلامُ المحشَّى، وما جنحَ إليه مبنىٌ على ما فَهمَهُ من عبارة "الفتح"، وقد علمتَ ما فيه.

<sup>(</sup>١) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب: محرم أحصر ٢٠١٠٢١ باحتصار (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٧٨/٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطنيّ في "السنن" ٢٦٠/٢ كتباب الحبج ــ بساب المواقيــت، والطــبرانيّ في "الأوســط" (٧٨٠٠)، وابن عَديّ في "الكامل" ١٤٠٦/٤، وابن حبان في "المجروحين" ٢٧٢/١. وأورده الهيثميّ في "المجمع" ١٤٦/١ =

رضي الله تعالى عنهما عنه الله المن حَجَّ عن أبويه أو قَضَى عنهما مَغرَماً: «بُوبِثَ يوم القيامة مع الأبرار »، وأخرَجَ أيضاً (١) عن "جابر" أنه عليه الصلاة والسلام قال: « مَن حَجَّ عن أبيه وأمَّه فقد قضى عنه حجَّتُهُ، وكان [٢/ق٥٥٤/أ] له فضلُ عشر حِجَج »، وأخرَجَ أيضاً (١) عن "زيد بن أرقمً" قال: قال رسول الله على: « إذا حَجَّ الرجلُ عن والديه تُقبِّلُ منه ومنهما، واستبشرتُ أرواحُهما، وكُتِبَ عند الله بَرًا » اهد.

أقول: قد علمت ثما قرَّرناه أنَّه إذا حَجَّ الوارثُ عنهما وعلى أحدهما فرض لم يُوسِ به يقع عن الميت لسقوطِ الفرضِ عنه بذلك إن شاء الله تعالى، وحينتذ فكيف يصحُّ دعوى سقوطِ الفرض به عن الفاعلِ أيضاً وقد صرَفَهُ إلى غيره وأجزنا صرفَهُ؟! نعم يظهرُ ذلك فيما إذا كان على أحدِهما فرض أوصى به أو لم يكن عليه فرض أصلاً، ويدلُّ على ذلك قوله في "الفتح" ((وإنما يَجْعَلُ لهما التُّواب، وترتُّبه بعد الأداء))، ومثله قولُ "قاضي خان" في "شرح الجامع" ((وإنما يَجْعَلُ ثوابِ حجّهِ لغيره لا يكونُ إلاَّ بعد أداء الحجِّ، فبطلت نيَّتُهُ في الإحرام، فكان له أنْ يجعلَ النُّوابَ لأيَّهما شاء)) اه.

كتاب البر والصلة ـ باب ما جاء في الأبرار، وقال: رواه الطبرانيّ في "الأوسط"، وفيه صلة بن سليمان وهو متروك.
 وذكره المتّقي الهنديّ في "كنز العمّال" ٤٦٨/١٦ (٤٥٤٨٥) وعزاه إلى الطبرانيّ في "الأوسط"، والدارقطنـيّ في "السنن" من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطنيّ في "السنن" ٢٦٠/٢ كتاب الحج \_ باب المواقيت. وذكره المتّقي الهندي في "كنز العمّال" ٢٦٠/١٦ (٤٠٤٨٤) وعزاه إلى الدارقطنيّ من حديث جابر رهيا.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في "السنن" ٢٦٠/٢ كتاب الحبج ــ بياب للواقيت. وذكره التّقي الهندي في "كنز العمّال"
 (٢) أخرجه الدارقطني في "الجامع الصغير"
 (٥٤٥٥) وعزاه إلى الدارقطني. من حديث زيد بن أَرْقُم عَلَيْهُ. وأورده السيوطيّ في "الجامع الصغير"
 (٥٠٠) ٨٧/١

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٧٧/٣.

<sup>(</sup>٤) "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج ـ باب الرجل يحج عن غيره ١/ق٠٨/ب.

فهذا صريحٌ في أنَّ النيَّة لم تقع لهما، وأنَّ الأعمال وقَعَتْ له، فله جَعْلُ ثوابها لِمَن شاء بعد الأداء، فيمكنُ ادِّعاءُ سقوطِ الفرض عن الفاعل بذلك كما حرَّرناه في مسألة الحجِّ عن الآدرين، ويُعلَمُ به جوازُ جعلِ الإنسان ثوابَ فرضه لغيره كما ذكرناه أوَّلَ الباب (۱)، وأمَّا إذا كان على الميت فرضٌ لم يُوصِ به وسقط به فرضُ الميت يلزمُ منه وقوعُ النيَّة والأعمال له لا للفاعل، إلاَّ أنْ يقال: إنْ الأعمال تقعُ للعامل هنا أيضاً كما هو مقتضى إطلاق عبارة "الفتح" و"قاضي خان" وغيرهما، ولكنْ يسقطُ بها الفرضُ عن الميت فضلاً من الله تعالى عملاً بالنصِّ، وهو حديثُ "الخثعميَّة" وإنْ خالفَ القياسَ، ولذا علَّقَهُ "أبو حنيفة" بالمشيئة، ويسقطُ بها الفرض عن الفاعل أيضاً أخذاً من الأحاديث المذكورة، ولذا كان الوارثُ مخالفاً لحكم الأجنبيِّ في ذلك.

وَإِنْ قَلْتَ: مَا مُرُّ<sup>(۲)</sup> مِن تَعَلَيْل جُوازِ حَجِّ الوارث بُوجُودِ الأَمْرِ دَلَالَةً يَقْتَضَي وقوعَ الأَعمال عن الميت؛ لأنَّه لو أَمَرَهُ صريحاً وقعت عنه بلا شبهةٍ، فيخالفُ مَا اقتضاه إطلاقُ "الفتح" وغيرهِ، وحينتذٍ فلا يمكنُ سقوط فرض العامل بذلك أيضاً.

قلت: قد علمت أنَّ الأمر دلالةً ليس كالأمر صريحاً من كلِّ وجهٍ، ولذا صحَّ تعيينُ أحد أبويه بعد الإبهام، ولو أمرَهُ صريحاً لم يصحَّ كالأجنبيَّين كما قدَّمنا (٢)، فلو اقتضى [٢/ق٥٧٤/ب] الأمرُ دلالةً وقوع الأعمال عن الميت لم يصحَّ التعيينُ، فقلنا بوقوع الأعمال للعامل، فيسقطُ فرضُهُ بها، وكذا يسقطُ فرضُ الأب أو الأمِّ عملاً بالأحاديث المذكورة، والله أعلم، هذا غايةُ ما وصَلَ إليه فهمي القاصرُ في تحرير هذه المواضع المشكلة التي لم أر مَن أوضحها هذا الإيضاح، ولله الحمد.

<sup>(</sup>١) المقولة [٥٨٨٠] قوله: ((بعبادة ما)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٠٩٦٤] قوله: ((بخلاف ما لو أهلُّ إلخ)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٩٦٤] قوله: ((بخلاف ما لو أهلُّ إلخ)).

وفي الحديث: (( مَن حَجَّ عن أبويه فقد قَضَى عنه حجَّتَهُ، وكان له فَضْلُ عشرِ حِجَج، وبُعِثَ من الأبرار )).

(ودمُ اَلإحصارِ) لا غير (على الآمِرِ في مالِهِ ولو ميتاً) قيل: مـن الثُّلـث، وقيـل: مـنَ الكلِّ.....

[١٠٩٦٢] (قولُهُ: وفي الحديثِ (١) كلامه يُوهِمُ أنَّ هذا حديثٌ واحدٌ مسع أنَّـه مـأخوذٌ من حديثين كما علمت مع تغييرِ بعض اللَّفظ بناءً على الصحيح من جوازِ روايــة الحديث بالمعنى للعارف اهــ "ح"(٢).

والمُعَاءِ الثَّلَاثَة، وهـو دمُ الشُّكرِ والإحصار من بـاقي النَّمـاء الثلاثـة، وهـو دمُ الشُّكرِ في القران والتمتُّع، ودمُ الجناية.

[١٠٩٦٨] (قولُهُ: على الآمِرِ) هذا عندهما، وعليه المتونُ، وعند "أبي يوسف" على المأمور.

[1.979] (قولُهُ: قيلَ: من اَلنَّكُثِ) لأنَّ الوصيَّة بالحجِّ تنفُذُ من الثَّلُثُ، وهذا من توابعِ الوصيَّة، وقيل: من الكلِّ؛ لأنَّه دينٌ وحَبَ حقًا للمأمور على الميت، فيُقضَى من جميع ماله كما لو أوصى بأنْ يُباعَ عبدُهُ ويُتصدَّقَ العبد فبإنَّ المشتري بأنْ يُباعَ عبدُهُ ويُتصدَّقَ العبد فبإنَّ المشتري

(قولُ "الشارح": مَن حَجَّ عن أبويه فقد قَضَى عنه حجَّتُهُ إلخ) قال الشيخ "الرَّحمتيُّ": ((هو على تقديرِ مضاف، أي: عن أحدِ أبويه؛ لأنَّه لمو أحرَمَ عنهما لم يُحْزِ واحداً منهما في سقوطِ الفرض؛ لأنَّ الحجَّة الواحدة لا تُحزئُ عن اثنين، والثوابُ الموعودُ مطلقٌ، سواءً أحرَمَ عن أبيه أو أمِّه)) اهـ.

ويُحتمَلُ أن يعودَ الضّميرُ إلى مَن حجَّ، يعني: يسقطُ فرضُ الحاجِّ، ويحصلُ الشوابُ لِمَن عَبَّنَهُ من أبويه، وهذا بعيدٌ، قال "المحبُّ الطبريُّ": ((ولا أعلمُ أحداً قال بظاهره من الإحزاء عنهما بحجًّ واحدٍ، أو هو محمولٌ على أنّه يقعُ للأصل فرضاً والفرع ثواباً)) اهـ من "السنديِّ".

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه صـ ٤٢١\_.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ق٤٧ ١/ب.

ثُمَّ إِنْ فَاتَهُ لِتَقْصِيرٍ مِنْهُ ضَمِنَ، وإنْ بـآفةٍ سماويَّةٍ لا (ودمُ القِرانِ) والتمتُّعِ......

يرجعُ بالثَّمَن على الوصيِّ، ويرجعُ الوصيُّ في قول "أبي حنيفة" الأخيرِ في جميع التَّرِكة، من "شرح الجامع" لـ "قاضي خان"(١)، واستوجَهَ "ط"<sup>(٢)</sup> الأوَّلَ و"الرحمتيُّ" الثانيَ.

(١٠٩٧٠) (قُولُهُ: ثُمَّ إِنْ فَاتَهُ إِلَخ) أي: فات المأمورَ المعلومَ من المقام، وأُطلَقَ الفواتَ فشمل ما يكون بسبب الإحصار وغيره، فإنَّ الإحصار يمكنُ أن يكون بتقصيرٍ منه، كأنْ تناولَ دواءً مُرَّضاً قصداً حتَّى أحصَرَهُ، أفادَهُ "ح"(").

هذا، وقد صرَّحُوا بأنَّ عليه الحجَّ من قابلِ بمال نفسه كفائتِ الحجِّ كما في "البحر"(٤)، ثمَّ قال: ((ولم يُصرِّحوا بأنَّه في الإحصار والفوات إذا قَضَى الحجَّ هل يكونُ عن الآمِر أو يقعُ للمأمور؟ وإذا كان للآمِر فهل يُجبَرُ على الحجِّ من قابلِ بمالِ نفسه؟)) اهـ.

أقول: قال في "البدَائع"(°): ((فإنْ فاتَهُ الحجُّ يَصَّنعُ ما يصنعُهُ فائتُ الحجِّ بعد شروعه، ولا يضمنُ النَّفقَة؛ لأنَّه فاتَهُ بغيرِ صنعه، وعليه في نفسه الحجُّ من قابلٍ؛ لأنَّ الحجَّة قد وجَبَتْ عليه بالشُّروع، فلَزمَهُ قضاؤها، وهذا على قول "محمَّدٍ" ظاهرٌ؛ لأنَّ الحجَّ عَنده يقعُ عن الحاجِّ)) اهـ.

ونقلَهُ في "النهر"(١) عن "السَّراج"، ثمَّ قال: ((وعلى قولِ غير "محمَّدٍ"(٧) من أنَّه يقعُ عن الآمِرِ فينبغي أن يكون القضاءُ عن الآمِر، وتلزمُهُ النَّفقةُ)) اهـ.

ويؤيِّدُهُ أنَّه صرَّحَ في "اللباب"(^): ((بأنَّه إنْ فاتَهُ بآفةٍ سماويَّةٍ لم يضمن، ويستأنفُ الحجَّ

<sup>(</sup>١) "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج ـ باب الرجل يحج عن غيره ١/ق ١٨١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ق٤٧ أب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٣٠/٣.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الحج \_ الحجّ عن الغير ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ق٥٩ ا/أ.

<sup>(</sup>٧) من ((ظاهر لأن)) إلى ((محمد)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٨) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير . فصل في شرائط جواز الإحجاج صـ٩٩٦..

# (والجنايـة على الحاجِّ) إنْ أَذِنَ له الآمِرُ بالقِران والتمتُّع،....

عن الميت))، أي: بناءً على قول غير "محمَّد"، فعُلِمَ أنَّ على قول "محمَّد" عليه الحجُّ عن نفسه، وعلى [7/ق7٧]أ] قول غيره عن الميت، وظاهرُهُ أنَّه يجبُ عليه من ماله، لكنْ في "التاتر خانيَّة"(١)

عن "المنتقى": ((قال "محمَّدٌ": يحجُّ عن الميت من بلدهِ إذا بلَغَت النَّفقةُ، وإلاَّ فمن حيث تبلغُ، وعلى المحرم قضاءُ الحجِّ الذي فاتَ عن نفسه، ولا ضمانَ عليه فيما أنفَقَ، ولا نفقةَ له بعدَ الفَوْت)) اهـ.

فإنَّ مقتضاه أنَّ الحجَّ عن الميت من ماله، وعلى المأمور حجِّ آخرُ قضاءً لِما شرَعَ فيه من مالِ نفسِه، ويخالفُهُ ما في "التاتر نعانيَّة"(٢) أيضاً عن "التهذيب": ((قال "أبو يوسف": إذا فسد حجُّهُ قبل الوقوفِ عليه ضمانُ النَّفقة، وعليه الحجُّ الذي أفسدهُ وعمرة وحجَّة للآمِر، ولو فاته الحجُّ لا يضمنُ؛ لأنه أمينٌ، وعليه قضاءُ الفائت وحجٌّ عن الآمرِ)) اهد. فإنَّ قوله: ((وعليه قضاءُ الفائت المحرَّين من ماله، إلا أن يكون قولُهُ: ((وحَجٌّ عن الآمرِ)) بضمَّ أوَّلِهِ مبنيًا للمفعول، أي: وعلى الورثةِ الإحجاجُ من ماله.

ثمَّ إنَّ الظاهر أنَّ هذا من مقولِ "أبي يوسف"، فيُنافي (٢) ما مرَّ (٤) عن "النهر"، فليتأمَّل. وسيأتي (٥) بقيَّةُ الكلام عليه.

[١٠٩٧١] (قولُهُ: والجناية) أطلَقَهُ فشملَ دمَ الجِماع ودمَ حزاء الصَّيدِ والحلقِ ولبسِ المخيط والطَّيبِ والمحاوزةِ بغير إحرام، "بحر"(1).

المُورِ، أمَّا الأوَّلُ فلأنَّه وجَبَ شكراً على الحاجِّ أي: المأمورِ، أمَّا الأوَّلُ فلأنَّه وجَبَ شكراً على الجمع بين النسكين، وحقيقةُ الفعل منه وإنْ كان الحجُّ يقعُ عن الآمِر؛ لأنَّه وقوعٌ شرعيٌّ لا حقيقيٌّ، 7/537

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": كتاب المناسك ـ الفصل السادس عشر في الوصية ٧/٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) "التاترخانية": كتاب المناسك ـ الفصل الخامس عشر في الرجل يحج عن الغير ٢٥٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) في "ب": ((فينافي في ما)) بزيادة((في))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠٩٨١] قوله: ((وظاهره أنَّه لا رجوع في تركة المأمور)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٧٠/٣ بتصرف يسير.

وإلاَّ فيصيرُ مُحالِفاً فيَضمَنُ.

(وضَمِنَ النَّفقةَ إنْ حَامَعَ قبلَ وقوفِهِ) فيعيدُ بمالِ نفسِهِ (وإنْ بعدَهُ فلا) لحصولِ المقصود..

وأمَّا الثاني فباعتبار أنَّه تعلَّقَ بجنايتِهِ، أفادَهُ في "البحر"(١).

(١٠٩٧٣) (قولُهُ: فيصيرُ مخالفاً) هذا قولُ "أبي حنيفة"، ووجهه أنّه لم يأتِ بالمأمور به؛ لأنّه أمرَهُ بسفر يَصرفُهُ إلى الحجِّ لا غير، فقد خالَفَ أَمْرَ الآمِر فضَمِنَ، "بدائع"("). زاد في "المحيط": ((لأنَّ العمرة لم تقع عن الآمر؛ لأنّه ما أمرَهُ بها، فصارَ كأنَّه حَجَّ عنه واعتمرَ لنفسه، في المحيط"؛ ولو أمرَهُ بالحجِّ فاعتمرَ ثمَّ حجَّ من مكّة فهو مخالف، لأنّه مأمورٌ بحجِّ ميقاتيّ، ولو أمرَهُ بالعمرةِ فاعتمرَ ثمَّ حجَّ عن نفسه لم يكن مخالفاً، بخلاف ما إذا حَجَّ أوَّلاً ثمَّ اعتمر)) اهد. وانظر ما قدَّمناه (") قبيل باب الإحرام.

[١٠٩٧٤] (قُولُهُ: وضَمِنَ النَّفقةَ إلخ) أمَّا الدمُ فهو على المأمورِ على كلِّ حال، "بحر"(١٠).

[١٠٩٧٥] (قولُهُ: فيعيدُ بمالِ نفسِهِ) لأنّه إذا أفسَدَهُ لم يقع مأموراً به، فكان واقعاً عن المأمور، فيضمنُ ما أنفَقَ في حجِّهِ من مالِ غيره، ثمَّ إذا قَضَى الحجَّ في السَّنة القابلة على وجهِ الصحَّة لا يسقط الحجُّ عن الميت؛ لأنّه لَمَّا خالَفَ في السَّنة الماضية بالإفساد صارَ الإحرامُ واقعاً عنه، فكذا الحجُّ المؤدَّى [٢/ق٤٧٦/ب] به صار واقعاً عنه، "ابن كمال". وعليه حجَّة أحرى للآمرِ كما قدَّمناه (٥) آنفاً عن "التاترخانيَّة" عن "التهذيب"، أي: سوى حجِّ القضاء، وهو الأصحُّ كما في "المعراج"، وبه اندفعَ ما في "البحر" (١) من قوله: ((وإذا فسَدَ حجُّهُ لَزِمَهُ الحجُّ من قابلِ بمالِ نفسِهِ، وفيه ما تقدَّمَ من التردُّدِ في وقوعه عن الآمِر)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٣٠/٣.

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الحج ـ الحجّ عن الغير ٢١٥/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المقولة (٩٧٧٢] قوله: ((إلا المأمور بالحج للمخالفة)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٧١/٣.

<sup>(</sup>٥) المقولة (١٠٩٧٠] قوله: ((ثم إن فاته إلخ)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ١١/٣.

(وإنْ ماتَ) المأمورُ (أو سُرِقَتْ نفقتُهُ في الطَّريق) قبل وقوفه (حَجَّ من منزل آمِرِهِ بثلثِ ما بقي) من مالِهِ، فإن لم يَف فمن حيث يبلغُ، فإنْ ماتَ أو سُرِقَ ثانياً حَجَّ من ثلثِ الباقي بعدها، هكذا مرَّةً بعد أخرى إلى أنْ لا يبقى من ثلثِهِ ما يبلغُ الحجَّ فتبطلُ الوصيَّة قلت:

[١٠٩٧٦] (قولُهُ: وإنْ ماتَ إلخ) الأنسبُ ذكرُ هذه المسألةِ عند قوله المارِّ('): ((خرَجَ المكلَّفُ إلخ)).

[١٠٩٧٧] (قولُهُ: قبل وقوفِهِ) قيَّدَ به لأنَّه لو مات بعده قبل الطَّوافِ جاز عن الآمِر؛ لأنَّه أدَّى الرُّكنَ الأعظم، "خانيَّة" (٢) و"فتح" (٦). وقدَّمنا (٤) نحوهُ عن "التحنيس"، فما بحَثَهُ في "البحر" (٥): ((من أنَّ أعظميَّتُهُ للأَمْن من الإفساد بعده لا لأنَّه يكفي، فيجبُ على الآمِر الإحجاجُ)) اه مخالفً للمنقول، وأمَّا لو بقي حيًّا وأتَمَّ الحجُّ إلاَّ طوافَ الزِّيارة فرجع ولم يَطُفُه فقال في "الفتح" (١٠): ((لا يضمنُ النَّفقة، غير أنَّه حرامٌ على النساء، ويعودُ بنفقةِ نفسه ليقضيَ ما بقي عليه؛ لأنَّه جان في هذه الصُّورة)) اه.

[١٠٩٧٨] (قُولُهُ: من منزلِ آمرِهِ) أي: إنْ لم يُعيِّن منزلاً، وإلاَّ اتَّبَعَ كما مرَّ<sup>(٧)</sup>.

[١٠٩٧٩] (قولُهُ: فإنْ ماتَ) أي: المأمورُ الثاني.

[١٠٩٨٠] (قولُهُ: من ثلثِ الباقي بعدها) أي: بعد النَّفقة، أي: ثلثِ الباقي بعد هلاكها، وهو المرادُ بقولهم: بثلثِ ما بقي من المال، فافهم. وهذا عند "الإمام"، وعند "أبي يـوسف" بـالباقي

<sup>(</sup>۱) صـ٧٠٤ ـ ٤٠٨ ـ "در".

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الحج - فصل في الحج عن الميت ١/٠١ بتصرف يسبر (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٧٤/٣.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٣٩] قوله: ((ومات في الطريق)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٧١/٣.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٧٤/٣.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٠٩٣٨] قوله: ((خرج المكلف إلخ)).

وظاهرُهُ أَنَّه لا رجوعَ في تركةِ المأمور، فليراجع (لا مِن حيث ماتَ)......

من الثلث، وعند "محمَّد" بما بقي مع المأمور، مثالُهُ: أوصى بأنْ يُحَجَّ عنه، ومات عن أربعة آلاف، فلوفع الوصيُّ للمأمور ألفاً فسُرِقَتْ فعند "الإمام" يُؤخذُ ما يكفي من ثلثِ ما بقي من التركة وهو ألف، فإنْ سُرِقَتْ يؤخذُ من ثلث الألفين الباقيين هكذا إلى أنْ لا يبقى ما ثلثُهُ يكفي الحجَّ، وعند "أبي يوسف": إذا سُرِقَ الألفُ الأوَّلُ لم يبق من ثلث التَّرِكة إلاَّ ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، فتُدفعُ له إن كَفَتْ، ولا يُوخدُ مرَّةً أخرى، وعند "محمَّد" إنْ فضلَ من الألف الأولى ما يُبلغُ الحجَّ حجَّ به، وإلاَّ فلا، هكذا ذكر الخلاف عامَّةُ المشايخ، وبعضهم قالوا: هذا إنْ أوصى بأنْ يُحَجَّ عنه من الثلث، أو بأن يُحَجَّ عنه ولم يَزِدْ، أمَّا لو أوصى بأنْ يُحَجَّ عنه من الثلث، أو بأن يُحَجَّ عنه ولم يَزِدْ، أمَّا لو أوصى بأنْ يُحَجَّ عنه من الثلث، أو بأن يُحَجَّ عنه ولم يَزِدْ، أمَّا لو أوصى بأنْ يُحَجَّ عنه بثلثِ ماله فقولُ "محمَّد" كقول "أبي يوسف"، وتمامُهُ في "جامع قاضي خان"(١) والفتح"(١). وهذا الاختلافُ إذا هلكَ في يدِ المأمور، فلو في يبدِ الوصيِّ بعدما قاسَمَ الورثة يُحجَجُّ عنه بثلثِ ما بقي اتفاقاً كما في "التاترخانية"(٢).

(١٠٩٨١) (قولُهُ: وظاهرُهُ أنَّه لا رجوعَ في تَرِكةِ المأمور) إنْ [٢/ق٧٧٥/أ] كان المرادُ أنَّه لا رجوعَ لورثةِ الآمِر في تَرِكةِ المأمور بما بقي معه فهذا بعيدٌ حدَّاً؛ لأنَّ ما بقي مع المأمور لا يملكُهُ، بل لو أتَمَّ الحجَّ يجبُ عليه ردُّ الفاضل كما يأتي (أنه عن مسلول على هدذا الباقي أنَّه من سالِ الآمِر، فيُحسَبُ من الثلث، وقد صرَّحَ به "القُهُستانيُّ ((أن حيث قال: ((بثلث الباقي مما في أيدي الورثةِ والمأمور))، وإنْ كان المرادُ أنَّه لا رجوعَ لهم بما أنفقَهُ قبل موته أو بما سُرقَ منه فهو لا شبههة فيه،

<sup>(</sup>١) انظر "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج ـ باب الرجل يحج عن غيره ١/ق ٨١/ب.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٧٧/٣.

<sup>(</sup>٣) "التاترخانية": كتاب المناسك ـ الفصل السادس عشر: في الوصية بالحج ٢/٥٥٥ ـ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) صـ ٤٣١ "در".

<sup>(</sup>٥) "حامع الرموز": كتاب الحج ـ فصل الإحصار ٢٦٥/١.

حيث لم يخالف كما مرُّ<sup>(۱)</sup> فيما لو فاتَهُ الحجُّ بغير صنعه، وإنْ كان المرادُ أنَّه لا رجوعَ في تَرِكته بما يُدفَعُ للمأمور الثاني فهذا هو المتبادرُ من قولهم: بثلثِ ما بقي من ماله، أي: مال الآمِر.

والظاهرُ: أنَّ هذا مراد "الشارح"، نبَّه به على أنَّه لو فاتَهُ الحجُّ بـلا صنعه ولَزِمَهُ القضاءُ انَّ القضاء يكونُ عن نفسه اتَّفاقاً خلافاً لِما قدَّمناه (٢) من أنَّ هـذا ظاهرٌ على قول "محمَّد"، وأنَّه على قول غيره يكونُ القضاءُ عن الآمِر وتلزمُ المأمورَ نفقتُهُ، فإنَّ مقتضاه أنَّ المأمور إذا مات في الطريق ترجعُ ورثهُ الآمِر على تركيهِ بنفقة الذي يأمرونه بـالحجِّ عن مورِّنهم، وهـذا خلافُ ما قرَّرَهُ الفقهاءُ هنا في المسألة الخلافيَّة، حيث جعلوا الإحجاجَ ثانياً بثلثِ ما بقي من جميع مال الآمِر، أو بالباقي من النلث، أو بالباقي مع المأمور، ولم يقل أحدٌ: إنَّه يكونُ من مال المأمور، فيُنافي ما تقدَّمُ (٢) بحثاً عن "البدائع" و"السراج" و"النهر"، فللَّهِ دَرُّ هذا "الشارح" ما أبعدَ مرماه، فافهم.

[١٠٩٨٢] (قولُهُ: خلافاً لهما) أي: في الموضعين فيما يُدفَعُ ثانياً، وفي المحلِّ الذي يجبُ الإحجاج منه ثانياً، "فتح"(٤).

(قولَهُ: وإنْ كان المرادُ أنَّه لا رجوعَ في تَرِكتِهِ إلخ) فيه أنَّ هذا أيضاً مما لا شبهة فيه أيضاً كالذي قبله أن فلا حاجة إلى الاستظهارِ فيه والأمرِ بالمراجعة، بل المرادُ - كما هـو المتبادرُ - أنَّ الظاهر من قول "المصنّف": (( حَجَّ من منزلِ آمرِهِ بثلثِ ما بَقِيَ من مالِهِ )) أنَّه إذا لم يوجد شيءٌ من المال المدفوع إلى المأمور بعدما مات، ولم يُعلَمْ ما صنَعَ به لا يكونُ مضموناً في تَركتِهِ؛ لأنَّه أمسينُ مأذونٌ في الإنفاق، فربما أَنفِقَ أو سُرِقَ منه، ولو كان الواجبُ الرُّجوعَ فيها لقال: بثلثِ تركتِهِ، ولم يقل: بثلثِ ما بقي من مالِه، فإنَّه يفيدُ عدمَ الرُّجوع على التَّركةِ بقدْرٍ ما لم يُعلَمْ حالهُ من المال المدفوع إلى المأمور، تأمَّل.

Y & V/Y

<sup>(</sup>١) المقولة [١٠٩٧٠] قوله: ((ثم إن فاته إلخ)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٩٧٠] قوله: ((ثم إن فاته إلخ)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٩٧٠] قوله: ((ثم إن فاته إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٧٧/٣.

وقولُهما استحسانٌ.

( فروغ ) يصيرُ مخالفاً بالقِرانِ أو التَّمتعُ كما مرَّ لا بالتَّاخير عن السَّنةِ الأُولى وإنْ عُيِّنَتْ؛ لأَنّه للاستعجالِ لا للتَّقييد، والأفضلُ أن يعودَ إليه، وعليه رَدُّ ما فضلَ من النَّفقة، وإنْ شرَطَه له فالسَّرْطُ باطل،.........

[1.9A٣] (قولُهُ: وقولُهما استحسانٌ) يعني: قولَهما في المحلِّ، أمَّا فيما يُدفَعُ ثانياً فلم يذكروا فيه الاستحسانَ، وفي "الفتح"(1): ((قولُ "الإمام" في الأوَّل ـ أي: فيما يُدفَعُ ثانياً ـ أوجهُ، وقولُهما هنا أوجهُ))، وقدَّمنا (٢) ما يفيدُ ترجيحَهُ أيضاً عن "العناية" و"المعراج"، لكنْ قدَّمنا (٣) أيضاً أنَّ المتون على قول "الإمام"، ونقَلَ تصحيحَهُ العلاَّمةُ "قاسمٌ".

[١٠٩٨٤] (قولُهُ: كما مرٌّ (ف) أي: في قولِهِ: ((وإلاَّ فيصيرُ مخالفاً فيَضْمَنُ))، "ح" (٥).

[1.9٨٥] (قولُهُ: لا للتَّقييدِ) لأنَّ الحجَّ لا يختلفُ باختلاف السِّنين، ففي أيِّ سنةٍ حصَـلَ فيهـا وقعَ عنـه، ولا يخفى أنَّ الأولى إيقاعُهُ في السَّنة المعيَّنة خوفاً من ذهـابِ النَّفقـة أو تعطُّلِ الحجِّ، "طا"(١٠). [7/ق٤٧٧/ب]

[١٠٩٨٦] (قولُـهُ: والأفضـلُ أن يعـودَ إليــه) أي: إلى مــنزل الآمِــر المذكــور في المـــن، قـــال في "البحر"(٧): ((ولو أحَجَّ رحلًا، فحَجَّ ثمَّ أقام بمكَّـة حــاز؛ لأنَّ الفـرض صــار مـؤدَّى، والأفضــلُ أن يَحُجَّ ثمَّ يعودَ إلى أهله)) اهـ، فافهم.

[١٠٩٨٧] (قولُهُ: وعليه ردُّ ما فضَلَ من النَّفقةِ) قال في "البحر"<sup>(٨)</sup>: ((فالحاصلُ أنَّ المأمور

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٧٧/٣.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٩٤٣] قوله: ((قياساً لا استحساناً)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٩٤٣] قوله: ((قياساً لا استحساناً)).

<sup>(</sup>٤) صـ٧٢٧ ــ "در".

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ق١٤٨/أ.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٦٨/٣.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٦٩/٣ بتصرف يسير.

# إلاَّ أَنْ يُوكِّلُه بهبةِ الفضل من نفسه أو يوصيَ الميتُ به لمعيَّنِ،.....

لا يكونُ مالكاً لِما أخَذَهُ من النَّفقة، بل يتصرَّفُ فيه على ملكِ الآمِر حيًّا كان أو ميتًا، معيَّسًا كان القدُرُ أوْ لا، ولا يحلُّ له الفضلُ إلاَّ بالشَّرطِ الآتي سواءٌ كان الفضلُ كثيراً أو يسيراً كيسيرٍ من الزَّاد كما صرَّحَ به في "الظهيريَّة"(١)) اهـ.

قلت: وهذا مما يدلُّ على أنَّ الاستئجار على الحجِّ لا يصحُّ عند المتأخَّرين كما قدَّمنا<sup>(٢)</sup> الكلامَ عليه، فافهم.

[١٠٩٨٨] (قولُهُ: إلاَّ أنْ يُوكَلَّهُ إلخ) قال في "الفتح"(٢): ((وإذا أرادَ أنْ يكون ما فضَلَ للمأمور يقولُ له: وكَلَّتُكَ أن تهبَ الفضل من نفسك وتقبضهُ لنفسك، فإنْ كان على موتٍ قال: والباقي منى لك وصيَّةٌ)) اهـ.

(قولُهُ: قلت: وهذا مما يدلُّ على أنَّ الاستنجار على الحجِّ لا يصحُّ إلىخ) في رسالةِ "بلوغ الأرب للنوي القُرَب" لـ "الشرنبلاليِّ": ((لا يجوزُ الاستنجارُ على الطاعات كتعليم القرآن، والفقه، والأذان، والتَّذكير، والحجِّ، والمُغزّو، يعني: لا يجبُ الأجرُ، وعند أهل المدينة بجوزُ، وبه أخذَ "الشافعيُّ"، و"نصيرً"، و"عصامٌ"، و"أبو نصر"، والفقيهُ "أبو اللَّيث" رحمهم الله تعالى، من "الخلاصة". والعجبُ بعدَ ذكرِهِ ذلك قال: (( ولم يَذكُرُ أحدٌ من مشايخنا جوازَ الاستنجارِ على الحجِّ، وجوَّزُوا الاستنجارَ على باقي القُرَب؛ لأنَّه لا ضرورةَ في الاستنجار على) اهـ.

قلت: وقد نقلَ محفَّقُ علماء السُّند الشيخ "محمد هاشم" في الرسالة المسمَّاة بـ "فرائض الإسلام": ((أنَّه صرَّحَ في "البحر العميق" و"شرح المنسك المتوسط" لـ "المرشديِّ" نقلا عن "الكفاية" لـ "أبي الحسن الفندريِّ" بجوازِ الاستنجار على الحجِّ، وبوقوعِهِ عن حجِّ فرضِ الحجِّ عن المحجوج عنه، قال: وهو روايةُ "الأصل" عن "أبي حنيفة"، زاد في "البحر العميق": أنَّه الصحيح)) اهـ من "السنديِّ".

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الحج ـ فصل في الوصية بالحج ق٧١أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٩٢١] قوله: ((لم يجز حجه عنه)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٧٠/٣.

## ولوارثِهِ أَنْ يَسترِدَّ المالَ من المأمور ما لم يُحرِم،.....

زاد في "اللباب" ((وإنْ لم يُعيِّن الآمرُ رحلاً يقولُ للوصيِّ: أَعْطِ ما بقي من النَّفقة مَن شئت، وإن أطلَقَ فقال: وما يقى من النَّفقة فهو للمأمورِ فالوصيَّةُ باطلةً)) اهـ. أي: لأنَّها لمحهول. [١٠٩٨٩] (قولُهُ: ولوارثِهِ إلخ) هذه المسألة تقدَّمَتْ عند قوله: ((إنْ وَفَى به تُلتُهُ))، لكنْ ذُكِرَتْ في كلِّ من الموضعين مع زيادةٍ لم توجد في الآخر، ففي الأوَّلِ زادَ الوصيَّ والتفصيلَ في نفقةِ الرُّجوع، وفي هذا زادَ قولَهُ: ((وكذا إنْ أحرَمَ إلخ))، وكان عليه أنْ يَنظِمَهما في سلكِ

(قولُهُ: هذه المسالةُ تقدَّمَتُ عند قوله: إنْ وَفَى به ثلثُهُ إلخ) في "السنديّ": ((أنَّ تلك المسالةَ عنه المتفَّعَلَ الموريُّ الوارثُ المائةَ المتعلَّمة عنه، فَدَفَعَ الوصيُّ أو الوارثُ إلى رجل، ثمَّ نَدِمَ الدَّافعُ، فله أنْ يَسترِدَّهُ من المأمور؛ لأنَّه أمانةٌ في يده ما لم يُحرِم، وهنا يريدُ أنَّ الوارث همَّ أنْ يُحيَّ عن مورِّنه، فدفع من عنده مالاً ليحجَّ عنه فندم، فله أن يَستردَّه ما لم يُحرِم، ولذا خُصَّ الاستردادُ للوارث ولم يُذكر الوصيُّ، وقولُ "الشارح": وكذا إذا أحرَمَ إلخ وذلك في ثلاثِ صورِ:

إحداها: ما في "المحيط": لو دفَعَ المحجوجُ عنه مالاً إلى رجلٍ ليحُّجَ به عنه، فأهَلَّ بحجَّـةٍ ثـمَّ مـات الآمِرُ فللورثةِ أن يأخذوا ما بقي معه؛ لأنَّ نفقة الحجِّ كنفقةِ ذوي الأرحام تبطلُ بالموت اهـ.

ثانيتها: ما أفادَهُ "رحمةُ الله السنديُّ": رحلٌ له ألفٌ لا مالَ له غيرها، فدفَعَها إلى رحــلٍ ليحُـجَّ عنــه ثمَّ مات، للورثةِ استردادُها.

ثالثتها: ما أشار إليه "الشارح" بقوله: وكذا إذا أحرَم وقد دفع ـ بالبناء للفاعل ـ إليه ـ أي: إلى المأمور ـ ليحجّ عنه، أي: الموصي المحجوج عنه، وقولُهُ: ((وصيّهُ)) فاعلُ ((دفع))، صورتُهُ: ما إذا أوصى المحتضرُ وقال لوصيّه: أَحجِع عني بألف مثلاً، فذهبَ الوصيُّ قبل أن يموت الموصي، ودفعَ إلى رجل يَجُعُ عن الآمِر، فأحرَمَ المأمورُ، ثمَّ بعد إحرامِه مات الآمِر، فإنَّ للورثةِ أن يَسترِدُّوا المالَ من يدِ المأمور؛ لأنَّه حين الدَّفع لم يكن له ولاية، حيث لا يصيرُ وصيّاً إلاَّ بعد موت الموصي، ففي حال دفعه كان فضولياً، إلاَّ أنَّ المال المدفوع إذا لم يَزدُ على الثلث وجَبَ عليهم أن يُنفَّذوا الوصيَّة بدفع مُستجدً بعدَ موت مُورَّتهم ولا يَكتَفُوا بالدُّفع الأوَّل؛ لأنَّ أمْرَ الوصيِّ للمأمور في حياة الموصي غيرُ صحيحٍ إلخ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير - فصل في النفقة صـ ٤٠٠٠ - ٣٠.

وكذا إن أحرَمَ وقد دفَعَ إليه ليَحُجَّ عنه وصيَّهُ فأحرَمَ ثمَّ ماتَ الآمِرُ، وللوصيِّ أَنْ يَحُجَّ بنفسه إلاَّ أنْ يأمره بالدَّفع أو يكونَ وارثاً ولم تُجزِ البقيَّة، ولو قال: مُنِعْتُ وكذَّبُوه لم يُصدَّقُ إلاَّ أن يكون أَمْراً ظاهراً، ولو قال: حَجَحْتُ وكذَّبُوه......

واحدٍ، "ح"<sup>(١)</sup>

[١٠٩٠] (قولُهُ: وكذا إنْ أحرَمَ وقد دفَعَ إليه ليَحُجَّ عنه وصيُّهُ إلخ) هذا التركيبُ فاسدُ المعنى، ووُجدَ في نسخة: ((ليَحُجَّ عنه بلا وصيَّةٍ))، وهي الصوابُ؛ لأنَّ المراد أنَّ المحجوج عنه إذا لم يُوصِ بالحجِّ، ولكنَّه دفعَ إلى رجلٍ ليَحُجَّ عنه، ثمَّ مات الدافعُ فللورثة استردادُ المال الباقي من الرَّجُل وإنْ أحرَمَ بالحجِّ، قال في "النهر"(٢): ((وقيَّدنا بكون الآمرِ أوصى بالحجِّ عنه لِما في "المحيط": لو دفعَ إلى رجلٍ مالاً ليَحُجَّ به عنه، فأهلَّ بحجَّةٍ ثمَّ مات الآمِرُ فلورثته أنْ يأخلوا ما بقي من المال معه، ويُضمِّنونه ما أنفَقَ بعد موته؛ لأنَّ نفقة الحجِّ كنفقة ذوي الأرحام تبطلُ بالموت)) اهد.

[١٠٩٩١] (قُولُهُ: وللوصيِّ أَنْ يَحُجَّ إلخ) قال في "فتح القدير" ((ولا يجوزُ الاستئجارُ على الطاعات، وعن هذا قلنا: لو أوصى أَنْ يُحَجَّ عنه ولم يَزِدْ على ذلك كان [٢/ق٤٧٨] للوصيِّ أن يَحُجَّ عنه بنفسه إلاَّ أن يكون وارثاً، أو دفَعَهُ لوارثٍ ليَحُجَّ فإنَّه لا يجوزُ إلاَّ أَنْ تجيزَ الورثة وهم كبارٌ؛ لأنَّ هذا كالتبرُّ ع بالمال، فلا يصحُّ للوارث إلاَّ بإجازةِ الباقين، ولو قال الميت للوصيِّ: ادفع المالَ لِمَن يحجُّ عني لم يَحُرُ له أَن يحجَّ بنفسه مطلقاً)) اهد.

[١٠٩٩٢] (قولُهُ: ولو قال مُنِعْتُ) أي: عن الحجِّ ((وكذَّبوه)) أي: الورثةُ ((لم يُصدَّق))، ويضمنُ ما أنفَقَهُ من مالِ الميت؛ إلاَّ أن يكون أمراً ظاهراً يشهدُ على صدقه؛ لأنَّ سبب الضَّمان قد ظهَرَ، فلا يُصدَّقُ في دفعه إلاَّ بظاهرِ يدلُّ على صدقِه، "فتح"(١٠).

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ق١١/أ.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ق٥٩ ا/أ ـ ب.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٧٠/٣.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ٧٠/٣.

[١٠٩٩٣] (قُولُهُ: صُدِّقَ بيمينِهِ) لأنَّه يدَّعي الخروجَ عن عُهْدةِ ما هو أمانةٌ في يده، "فتح"(٢).

[١٠٩٩٤] (قولُهُ: إلاَّ إلىخ) أي: فإنَّه لا يُصدَّقُ إلاَّ ببيِّنةٍ؛ لأنَّه يدَّعي قضاءَ الدَّين، هكذا في كثيرٍ من الكتب، وعليه المعوَّلُ خلافاً لِما في "خزانة الأكمل"، "بحر"<sup>(٣)</sup>.

[١٠٩٩٥] (قولُهُ: وقد أُمِرَ بالإنفاق) أي: مما عليه من الدَّين، "ط"(٤).

[1.997] (قُولُهُ: ولا تُقبَلُ إلخ) لأَنُّها شهادةٌ على النَّفي، "بحر"(°). أي: لأنَّ مقصودهم نَفي أ

(قولُهُ: خلافاً لِما في "حزانة الأكمل"، "بحر") عبارةُ "البحر": ((وفي "حزانة الأكمل": القولُ له مع يمينِه، إلاَّ أنْ يكون للورثةِ مُطالِبٌ بدينٍ من الميت، فإنَّه لا يُصدَّقُ في حـقٌ غريمِ الميت إلاَّ بححَّةٍ، والقواعدُ تشهدُ للأوَّل، فكان عليه المعوَّل)) أهـ.

ورأيتُ بهامشِهِ: ۚ ((أنَّ المديون لم يُذكِّر في "الخزانة" كما يُوهِمُهُ كلامُهُ)).

 <sup>(</sup>١) في "د" زيادة:(( قوله: إلا إذا كان مديون الميت إلخ، وفي "خزانة الأكمل": القول له مع يمينه إلا أن يكون للورثة مطالبة بدين من الميت، فإنه لا يصدَّق في حقَّ الغريم إلا بالحجة، والقواعد تشهد للأول، فكان عليه المعرّل.

وفي "البزازية" قال: حجحت عن الميت، وأنكر الورثة، فالقول له؛ لأنّه أنكر حقّ الرجوع عليـه بالنفقـة، فلـو كـان عليه دين، فقال: حجّ عن الميت بما عليك من الدين فزعم أنّه حجّ عنـه، لا يصـدَّق بـلا بينـة؛ لأنّـه يدّعـي الخـروج عن عهدة الأمانة، والورثة ينكرون ذلك. انتهى.

أقول: هذا التعليل غير صحيح، لأنَّه لم يدّع الخروج عن عهدة الأمانة، وإنَّما ادعى الحروج عن عهدة الدَّين الذي عليه، والتعليل الصحيح ما في "الولوالجية" حيث قال: لأنَّه بدعي الحروج عن عهدة ما عليه، يعني: من الدين.

وعلَل قاضيحان قبول قوله: بأنَّه يدَّعي قضاء الدين على أنَّ مدعي الخروج عن عهدة الأمانـة لا يحتـاج إلى البيـان، كما هو ظاهر. انتهى سيد أحمد حموي على "الأشباه")).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٧٠/٣.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٢١/٣ باختصار.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ١ /٥٥٣.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ٧١/٣.

## إلا إذا برهنا على إقرارهِ أنَّه لم يَحُجَّ.

حجِّهِ وإنْ كانت صورةُ شهادتهم إثباتاً، "ح"(١).

[١٠٩٩٧] (قولُهُ: إلاَّ إذا بَرْهَنا إلخ) لأنَّ إقراره ـ وهو تلفُّظُه بهذه الجملة ـ إثباتٌ، "ح" (٢٠٠٠ وفي بعض النسخ: ((برهنوا)) بصيغةِ الجمع، أي: الورثةُ، وهي أُولى.

#### (تتمَّةٌ)

في "المحيط" عن "المنتقى": ((أوصى لرجل بالفو، وللمساكين بالفو، ولحجَّةِ الإسلام بالفو والثلثُ ألفان يُقسَمُ الثلثُ ينهم أثلاثًا، ثمَّ تضافٌ حصَّةُ المساكين إلى الحجَّةِ، فما فضلَ عن الحجَّة فللمساكين؛ لأنَّ البداءة بالفرض أهمُّ، ولو عليه حجَّة وزكاة وأوصى لإنسان يتحاصُّون في الثلث، ثمَّ يُنظُرُ إلى الزَّكاة والحجِّ، فيبدأُ بما بدأ به الموصي، ولو فريضة ونذر بُدِئَ بالفريضة، ولو تطوُّع ونذر بُدِئ بالنَّر، ولو كلُها تطوُّعاتٍ أو فرائض أو واجباتٍ بُدِئَ بما بدأ به الميت)) اهد. وتوضيحُ هذه المسألة سيأتي (٢) في الوصايا فاحفظها، فإنها مهمَّة كثيرةُ الوقوع، وبقي فروع كثيرةٌ من هذا الباب تُعلَمُ من "الفتح" (٤) و"اللباب" (٥)، والله أعلمُ بالصواب.

7 2 1 7

(قولُهُ: ثمَّ تضافُ حصَّةُ المساكين إلى الحجَّةِ، فما فضل إلخ) أي: يُعطَى لـلرَّجُل مـا استحَقَّهُ بهـذه الوصيَّة، ثمَّ يُضافُ ما للمساكين للحجِّ إلخ، وإنما لم يُبدأ بالحجِّ ويُقدَّم على الرَّجُل ـ مع أنَّه أهــمُّ لكونـه فرضاً وما له تطوُّعاً ـ لِما سيأتي في كتاب الوصايا: ((من أنَّ اعتبارَ النَّقديم مختصٌّ بحقوقه تعــالى؛ لكونـه صاحبَ الحقِّ الواحد)).

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الحج - باب الحج عن الغير ق١٨ ١/أ.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج ـ باب الحج عن الغير ق١٤١/أ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٣٦٢٢٦] قوله: ((وإذا اجتمع الوصايا إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الحج عن الغير ٧٥-٧٧.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الحج عن الغير \_ فصل ولو أوصى أن يحج عنه صـ١-٣٠٢\_..

الجزء السابع \_\_\_\_\_ باب الهدي

### ﴿بابُ الهدي﴾

ُهُو فِي اللُّغة والشَّرع: (ما يُهدَى إلى الحَرَم) من النَّعَم (ليُتقَرَّبَ به) فيه.......

### ﴿باب الهدي﴾

لَمَّا دَارَ ذَكُرُ الهدي فيما تقدَّمَ من المسائلِ نسكاً وجزاءً احتيجَ إلى بيانه وما يتعلَّقُ به، "ابن كمال". ويقال فيه: هَدِيٌّ بالتشديد على فَعِيْلِ، الواحدةُ هديَّةٌ كمطيَّةٍ ومُطِيًّ ومطايا، "مغرب"(١). [٩٩٩، ١] (قولُهُ: ما يُهدَى) مأخوذٌ من الهديّة التي هي أعمُّ من الهدي لا من الهدي، وإلاَّ نَزمَ ذكرُ المعرَّف في التعريف، فيلزمُ [٢/ق٤٧٨/ب] تعريفُ الشيء بنفسه، "ح"(١).

قلت: لو أُخِذَ من الهدي يكونُ تعريفاً لفظيَّاً، وهو سائغٌ، "ط"(٢). واحترَزَ بقوله: ((إلى الحرمِ)) عمَّا يُهدَى إلى غيره نَعَماً كان أو غيرَهُ، وبقوله:((من النَّعَمِ)) عمَّا يُهدَى إلى الحرم من غيرِ النَّعَم، فإطلاقُ الفقهاءِ في باب الأيمان والنَّذور الهديَ على غيره مجازٌ، "بحر"(٤)، وبقوله:((ليتقرَّبَ بهر)) - أي: بإراقةِ دمِهِ ((فيه)) أي: في الحرمِ - عمَّا يُهدَى من النَّعَم إلى الحرمِ هديَّةً لرجلٍ،

### ﴿بابُ الهدي﴾

(قولُ "المصنّف": ما يُهدَى إلى الحرم إلخ) أي: يُغصَدُ هديُّهُ، وهو يشملُ ما وصَـــلَ ومــا لــم يَصـِــلُ، هذا هو الموافقُ لما سيذكرُهُ المحشّى عند قوله: ((إذا بلّغَ الحرمَ)).

(قولُهُ: قلت: لو أُخِذَ من الهدي يكونُ تعريفاً لفظيّاً إلخ) لكنَّ شَرْطُهُ أن يكون اللَّفظُ المعرَّفُ به رديفاً أشهرَ، وهنا هو عينُهُ، إلاَّ أن يقال: المعنى اللغويُّ أشهرُ من الشَّرعيِّ، فالقصدُ بيانُ أنَّ المعنى الشعريَّ هو المعنى اللغويُّ المشهور.

<sup>(</sup>١) "المغرب": مادة ((هدي)).

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج \_ باب الهدي ق٨٤ ا/ب.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج ـ باب الهدي ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الهدي ٧٥/٣ بتصرف يسير.

## (أدناه شاةً، وهو إبلّ).....

وأفاد به أنَّه لا بدَّ فيه (١) من النَّمة، أي: ولو دلالةً، ففي "البحر "(٢) عن "المحيط": ((الواحدُ من النَّعَم يكونُ هَدْياً بجعلِهِ صريحاً أو دلالةً، وهي إمَّا بالنيَّةِ أو بسَوْق بدنةٍ إلى مكَّة وإنْ لم يَنْوِ استحساناً؛ لأنَّ نيَّة الهدي ثابتة عُرفاً؛ لأنَّ سَوْقَ البدنةِ إلى مكَّةَ في العُرف يكونُ للهدي لا للرُّكوب والتَّجارة))، قال: ((وأرادَ السَّوق بعد التَّقليدِ لا بحرَّدَ السَّوق)).

[1.999] (قولُهُ: أدناه شاة) أي: وأعلاه بدنة من الإبلِ والبقر، وفي حكم الأدنى سُبعُ بدنة، "شرح اللباب" ("). وأفاذ ببيان الأدنى أنَّه لو قال: للَّه عليَّ أن أُهدِي َ ولا نَيَّةَ لَه فإنَّه يلزمُهُ شاةً ولأنَّها الأقلُّ، وإن عيَّنَ شيئاً لَزِمَهُ، ولو أهدى قيمتَها حازَ في رواية، وفي أخرى لا، وهي الأرجحُ، ولا كلام فيما لو كان مما لا يُراق دمُهُ من المنقولات، فلو عقاراً تصدَّقَ بقيمتِهِ في الحرم أو غيره ولا كلام فيما لو كان مما لا يُراق دمُهُ من المنقولات، فلو عقاراً تصدَّقَ بقيمتِهِ في الحرم أو غيره ولأنه بحازٌ عن التصدُّق، أفادَهُ في "البحر" (ق) و"اللباب (").

(قولُهُ: أَفَادَهُ فِي "البحر" و"اللباب") عبارة "البحر":(( وإن كان المنذورُ شيئاً لا يراقُ دمُهُ فـإنْ كـان منقـولاً تصـدَّقَ بعينــعِ أو بقيمتــه، وإن كـان عقــاراً تصــدَّقَ بقيمتِـهِ، ولا يتعبَّـنُ التصـــدُّقُ بــه في الحــرم ولا على فقراء مكَّةً؛ لأنَّ الهدي فيه مجازِّ عن التصدُّق )) اهــ.

وعبارة "النهر": ((ولو عقاراً تعيَّن التصدُّقُ بقيمته على الفقراء ولو من غير أهلِ مكَّة)) اهم، أي: أنَّه يتصدُّقُ بالمنقول أو قيمتِه في الحرم كما سياتي له أيضاً في الأيمان، فلا يخرجُ عن عُهدةِ النَّذْر إلا بالتصدُّق بمكَّة؛ لِجَعْلِ التصدُّق به في الحرم جُزْء مفهومه بخلاف العقار، حيث يُحْزيه التصدُّقُ بقيمته في غير الحرم؛ لجعلِه بحازاً عن الصَّدقة وأنَّه لم يُعتبر المكانُ حزءَ مفهومها، وليُنظَرُ وجهُ عدم التصدُّق بعين العقار مع أنَّ مقتضى كونه مجازاً عن التصدُّق ـ حتَّى حازت القيمةُ في غيرِ الحرم ـ حوازُ التَصدُق بعينه، وقد يقال: إنَّه ـ وإنْ حُعِلَ مجازاً عن التَصدُّق ـ لم يُقطَع النَّظرُ عمَّا يفيدُهُ مَادَّةُ الإهداء وهو النقل، وهو إنها يكونُ في القيمة.

<sup>(</sup>١) من ((أي: في الحرم)) إلى ((لا بدَّ فيه)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الهدي ٧٥/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب الهدايا صـ ٣١٢ ـ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ باب الهدي ٧٥/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الهدايا - فصل في إيجاب الهدي صـ٥ ٣١٦ ٣١ ...

[11.0.] (قولُهُ: ابنُ خمس سنين إلخ) بيانٌ لأدنى السنِّ الجائزِ في الهدي، وهو الثَّنِيُ، وهو الثَّنِيُ، وهو من الإبل ما له خمسُ سنين وطعَن في السادسة، ومن البقر ما طعَنَ في الثالثة، ومن الغنم ما طعَنَ في الثانية، لكنَّه يُوهِمُ أنَّ الجذَع من الغنم لا يجوزُ، قال في "اللباب"(١): ((ولا يجوزُ دون الثيّيِّ إلاَّ الجذَعُ من الضَّان، وهو ما أتى عليه أكثرُ السَّنة، وإنما يجوزُ إذا كان عظيماً، وتفسيرُهُ أنَّه منها)) اهـ.

[١١٠٠١] (قولُهُ: ولا يجبُ تعريفُهُ) أي: الذَّهابُ به إلى عرفاتٍ أو تشهيرُهُ بالتَّقليد، "ح"(٢) عن "البحر"(٣).

[١١٠٠٢] (قولُهُ: بل يُنكَبُ أي: التعريفُ بمعنييه، "ح"(أ). لكنَّ الشَّاة لا يُنكَبُ تقليدُها، وفي "اللباب"(أ): ((ويُسَنُّ تقليدُ بُدُنِ الشُّكر دون بُدْنِ الحبر، وحَسُنَ النَّهابُ بهدي الشُّكر إلى عرفة)) اهد. فعَبَرَ في الأوَّل بالبُدْنِ لَيُحرِجَ الشَّاة، وفي الثاني بالهدي ليُدخِلَها فيه، وأفاد أيضاً الله الأوَّل سنَّة والثاني مندوبٌ، ففي كلام "الشارح" إجمالٌ.

(١١٠٠٣) (قُولُهُ: في دمِ الشُّكر) [٢/ق٤٧٩]] أي: القِرانِ والتمتُّع، وكذا يُقلُّدُ هديُ التطوُّع

هذا، وقد ذكر "السنديُّ" عند قوله: (( ويُقلَّدُ بدنة التطوُّع إلىخ )) ما نصُّهُ: ((ولو نـذَرَ شـيئاً ثما سِوى النَّعَم كالنَّياب ثما يُنقَلُ جازَ إهداءُ قيمتِهِ وعينِهِ إلى مكَّة، ولـو تصَّدَقَ بـه في غيرِ مكَّة جـازَ ولو على غيرِ أهلِ مكَّة، وإنْ كان ثما لا يُنقَلُ كالعقـارِ تتعيَّنُ القيمةُ إذا أراد الإيصالَ إلى مكَّةً)) اهـ، إلاَّ أنْ يُحمَلَ ما قالَهُ على ما إذا وقعَ الالتزامُ بصيغةِ النَّذُر لا الهدي، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الهدايا . فصل في إيجاب الهدي صـ٥ ٣١ ـ.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج \_ باب الهدي ق ١٤٨ /ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج \_ باب الهدي ٧٨/٣.

<sup>(</sup>٤) "م": كتاب الحج \_ باب الهدي ق ١٤٨ /ب.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الهدايا صـ٣١٣ ـ..

(ولا يجوزُ في الهدايا إلاَّ ما حاز في الضَّحايا) كما سيجيءُ، فصَحَّ اشتراكُ ستَّةٍ في بدنةٍ شُرِيَتْ لقُربةٍ...

والنَّذْر، ولو قلَّدَ دم الإحصار والجناية حاز، ولا بأس به كما سيأتي(١).

[١٩٠٠٤] (قولُهُ: ولا يجوزُ في الهدايا إلاَّ ما حاز في الضَّحايا) كذا عبَّرَ في "الهدايـة"(٢)، وعلَّلهُ: ((بأنَّه قربةٌ تعلَّقَتْ بإراقةِ الدم كالأضحية، فيختصَّان بمحلٍّ واحدٍ)) اهـ.

فأشار إلى أنه مطَّرد منعكس، فيحوزُ هنا ما يجوزُ ثَمَّة، ولا يجوزُ هنا ما لا يجوزُ ثَمَّة، ولا يَرِدُ على طردِهِ ما قدَّمناه (٢) من حواز إهداء قيمة المنذور في روايةٍ مع أنَّه لا يجوزُ في الأضحية؛ لأنَّ ((ما)) واقعة على الحيوان كما اقتضاه قوله: ((وهو إبلٌ وبقرٌ وغنمٌ))، ولو سُلمَ فتلك الرِّوايةُ مرجوحة، على أنَّ القيمة قد تُجزي في الأضحية كما إذا مَضَتْ أيَّامُها ولم يُضَحُّ الغنيُّ فإنَّه يتصدَّقُ بقيمتها، فافهم.

[١٩٠٠٥] (قولُهُ: فصَحَّ اشتراكُ ستَّةٍ) أي: لأنَّ ذلك جائزٌ في الضَّحايا، فيحوزُ هنا لِمــا علمتَـهُ مـن القاعدة، و((اشتراكُ)) افتعالٌ مصدرُ الرُّباعيِّ المتعدِّي كالاختصاص والاكتساب، وهو مضاف

(قُولُهُ: كالاختصاصِ) في "القاموس": ((اختَصَّهُ بالشيء: خصَّهُ به، فاختَصَّ وتخصَّصَ، لازمٌّ مُتَعَدِّى).

<sup>(</sup>قولُهُ: على أنَّ القيمة قد تُحرِئُ في الأضحيةِ إلخ) فيه أنَّ التصدُّقَ بقيمةِ الأضحيةِ بعد مُضيِّ أيَّامها لا يقال له أضحيةً شرعًا، بخلاف التصدُّق بقيمةِ المنذور على تلك الرَّواية، فإنَّه يصدُقُ عليه أنَّه هديِّ في لسانِ الفقهاء، وأيضاً لو نذَرَ هَدُياً أَحزَأَتُهُ القيمةُ بالاتفاق فيما إذا لم يُعيِّنْ، وكذا إذا عبَّنَ في روايةٍ. اهـ "سندي" عن "أبي السُّعود".

<sup>(</sup>١) المقولة [١١٠٤٠] قوله: ((فقط)).

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحج - باب الهدي ١٨٥/١.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٩٩٩] قوله: ((أدناه شاة)).

.....

إلى مفعوله، أي: اشتراكُ واحد ستَّة، قال في "الفتح"(١) عن "الأصل"(٢) و"المبسوط"(٢): ((فإن الشَّرَى بدنةً لمتعة مثلاً، ثمَّ اشترَكَ فيها ستَّة بعدما أو جَبها لنفسه خاصَّةً لا يَسعُهُ؛ لأنَّه لَمَّا أو جَبها صار الكلُّ واجبًا، بعضها بإيجاب الشَّرع وبعضها بإيجابه، فإنْ فعَلَ فعليه أن يتصدَّق بالتَّمن، وإنْ نوى أنْ يشركَ فيها ستَّةً أجزأته؛ لأنَّه ما أو جَبَ الكلَّ على نفسه بالشِّراء، فإن لم يكن له نيَّة عند الشَّراء ولكنْ لم يُوجبُها حتى شركَ الستَّة جاز، والأفضلُ أن يكون ابتداء الشَّراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشَّركة في الابتداء)) اهد.

وقوله: ((لأنَّه ما أوجَبَ الكلَّ على نفسِهِ بالشِّراء إلخ)) يدلُّ على أنَّ معنى إيجابها لنفسه

(قولُهُ: يدلُّ على أنَّ معنى إيجابها لنفسه أنْ يشتريَها إلخ) ويدلُّ أيضاً على أنَّ بحرَّدَ النيَّةِ كافع في جَمَّلِها للقربة ما نقله قبل هذا عن "البحر" عن "المحيط"، لكنْ ذكرَ "السنديُّ" - عند قوله: ((وصنَعَ بالمعيب ما شاء)) - عن "الفتح": ((أنَّ الفقير لا يلزمُهُ الأضحيةُ ما لم يُوجِبْها بلسانه لا بالشَّراء))، فانظر عبارتُهُ.

ثمَّ إِنَّ قول "الشارح": (( شُرِيَتْ لقربةٍ )) إنما يتبادرُ منه الصُّورةُ الأُولى والرَّابعة، وإذا صَحَّ الإشراكُ في الأُولى يصحُّ في الثانية بالأُولى، ولا يصحُّ حملُ كلامِهِ على الصُّورةِ الثالثة والخامسة والسادسة؛ إذ ليس فيها إشراكُ ستَّةٍ بمعنى جَعْلِهم شركاءَ له في بدنةٍ شُرِيَتْ لقربةٍ حتَّى يكونَ كلامُ "الشارح" شاملاً لها، والأصوبُ أنه حرَى على حواب الاستحسان في هذه المسألة نظيرَ ما ذكرهُ في "المدرر" في الأضحية، حيث قال ما نصُّة: ((وصحَّ لواحدٍ إشراكُ ستَّةٍ، أي: جَعْلُهم شركاءَ في بدنةٍ اشتراها ذلك الواحدُ لأضحيةِ استحسانًا، وفي القياس لا يجوزُ، وهو قولُ "زفر"؛ لأنَّه أعَدَّها للقربةِ، فلا يجوزُ بيعُها، وحمهُ الاستحسان أنه قد يَحدُ بقرةً سمينةً ولا يَحدُ الشَّريكَ في وقتِ الشَّراء)) اهـ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الهدي ٨٤/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الأصل": كتاب المناسك - باب النذر ٢/٣/٢.

<sup>(</sup>٣) "المبسوط": كتاب المناسك - باب النذر ١٤٣/٤ بتصرف.

### وإن اختَلَفَتْ أجناسُها.....

أَنْ يشتريَها لنفسه، أو يَسُويَ بعده القربةَ، ومثلُهُ قوله في "شرح اللباب"(١): ((أي: بتعيينِ النيَّةِ وتخصيصِها له)).

إذا عرفت ذلك فالصُّورُ ستَّة: إمَّا أَنْ يشتريَها لنفسِهِ خاصَّةً، أو يشتريَها بلا نيَّةٍ ثمَّ يعينَها لنفسه، أو يشتريَها بلا نيَّةٍ ولم يعينَها لنفسِه، أو يشتريَها بنيَّةِ الشَّرِكة، أو يشتريَها مع ستَّة، أو يشتريَها وحده بأمرهم، فقولُ "الشارح": ((شُرِيَتْ لقربةٍ)) لا يصحُّ على إطلاقه، بل هو خاصِّ عالى الفقير؛ لأنَّ الغنيَّ عالما الصُّورتين الأوليين، لكنْ ينبغي أن يكونَ هذا التفصيلُ محمولاً على الفقير؛ لأنَّ الغنيَّ لا تجبُ عليه بالشَّراء [٢/ق٧٩٤/ب] بدليلِ ما ذكرَهُ في أضحية "البدائع" عن "الأصل" (المن أنَّه لو اشترى بقرةً ليضحَّي بها عن نفسه فأشرَكَ فيها يُحزِثُهم، والأحسنُ فعلُ ذلك قبل الشَّراء))، قال: ((وهذا - أي: قولُهُ: يُحزِثُهم - محمولٌ على الغنيِّ؛ لأنَّها لم تتعيَّن، أمَّا الفقيرُ فلا يجوزُ أن يُشرِكَ فيها؛ لأنَّه أوجَبَها على نفسه بالشِّراء للأضحية فتعيَّنتُ)) اهم. لكنْ سَوَى في "الخانيَّة" في الخانيَّة "في مسألة الأضحية بين الغنيِّ والفقير، فتأمَّل.

[١٦٠٠٦] (قُولُهُ: وإن اختَلَفَتْ أجناسُها) في "الفتح"(\*) عن "الأصل"(٦) و"المبسوط"(٧):

(قُولُهُ: لكنْ ينبغي أن يكونَ هذا التَّفصيلُ محمولاً على الفقــيرِ إلــخ) فيــه أنَّ تعليــل "الفتــح" السَّـابقَ من قوله: ((لأنَّه لَمَّا أُوحَبَها إلخ)) دالُّ على أنَّه في الغنيِّ، فيكونُ الفقيرُ كذلك.

(قولُهُ: لكنْ سَوَّى في "الخانيَّة" في مسألةِ الأضحية إلىخ) أي: في عدم الإحزاءِ في الغنيُّ كالفقير، وهو حوابُ القياس.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الهدايا صـ٣١٣ ـ..

<sup>(</sup>٢) "البدائع": فصل: وأمَّا شرائط جواز إقامة الواجب ٧٢/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الأصل": كتاب المناسك ـ باب النذر ٤١٣/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الحانية": كتاب الأضحية ـ فصل فيما يجوز في الضحايا وما لا يجوز ٣٥٠/٣ ـ ٣٥١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الحج \_ باب الهدي ٨٤/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "الأصل": كتاب المناسك . باب النذر ٤٠٤/٢.

<sup>(</sup>٧) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب النذر ١٣٢-١٣٢ بتصرف.

(وتجوزُ الشَّاةُ) في الحجِّ (في كلِّ شيءٍ إلاَّ في طواف الرُّكن جنباً) أو حائضاً (ووطءٍ بعد الوقوف) قبل الحلق كما مرَّ......

((كلُّ مَن وجَبَ عليه من المناسكِ جاز أنْ يُشارِكَ سَّةَ نفرٍ قد وجَبَت الدماءُ عليهم وإن اختلَفَتْ أجناسُها من دمِ متعةٍ وإحصارٍ وجزاءِ صيدٍ وغيرِ ذلك، ولو كان الكلُّ من جنسٍ واحدٍ كان أحبَّ إلىَّ)) اهـ. وذكرَ نحوَهُ في "البحر"(١) هنا.

وبه يظهرُ ما في قول "البحر" في القِران والجنايات: ((إنَّ الاشتراك لا يكفي في الجناياتِ بخلاف دم الشُّكر))، وقد نبَّهنا على ذلك أوَّلَ باب الجنايات<sup>(٢)</sup>.

[١١٠٠٧] (قُولُهُ: في الحجِّ) أي: في كلِّ دم له تعلَّقٌ بالحجِّ كـدمِ الشُّكرِ والجنايـةِ والإحصـارِ والنفل، قال في "النهر"(٣): ((فلا يَردُ أنَّ مَن نذَرَ بدنةً أو جَزُوراً لا تَجزئه الشَّاة)).

[١١٠٠٨] (قولُهُ: إلا إلخ) أي: فيحبُ فيهما بدنة، ولا ثالثَ لهما في الحجّ، "لباب". قال "شارحه" (أن (وفيه نظرٌ) إذ تقدَّم أنه إذا مات بعد الوقوف وأوصى بإتمام الحجّ بحبُ البدنة لطواف الرِّيارة، وجازَ حجُّه، وكذا عند "محمَّد" تجبُ في النَّعامة بدنة. ثمَّ قوله: في الحجِّ احترازٌ عن العمرة، حيث لا تجبُ البدنة بالجماع قبل أداء ركنها من طواف العمرة، ولا أداء طوافها بالجنابة أو الحيض أو النفاس) اهد.

[١٩٠٠٩] (قولُهُ: قبلَ الحُلقِ) أمَّا بعده ففي وحوبها خلافٌ، والرَّاجعُ وحوبُ الشَّــاة، "ط"<sup>(٥)</sup> عن "النح "<sup>(١٦)</sup>.

[١١٠١٠] (قولُهُ: كما مرَّ(٧) أي: في الجناياتِ، "ح"(^).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الهدي ٧٥/٣ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>۲) المقولة (۱۰٤۰۷] قوله: ((الواجب دم)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الحج ـ باب الهدي ق ١٦٠/أ.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الهدايا صـ٢١٢\_.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج ـ باب الهدي ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج \_ باب الهدي ٧٦/٣.

<sup>(</sup>Y) صـ٧٦٦\_ "در".

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الحج ـ باب الهدي ق١٤٨/ب.

(ويجوزُ أَكلُهُ) بَلَ يُندَبُ<sup>(۱)</sup> كالأضحية (مِن هـديِ التطوُّعِ) إذا بلَـغَ الحـرمَ (والمتعـةِ والقِرانِ فقط).....

[١١٠١١] (قولُهُ: كالأضحيةِ) أشار به إلى أنَّ المستحبَّ أنْ يتصدَّقَ بالثلث، ويُطعِمَ الأغنياءَ الثلث، ويأكلَ ويدَّجرَ الثلث، "ح"(٢) عن "البحر"(٢).

(١١٠١٢] (قولُهُ: إذا بلَغَ الحرمَ) قيَّدَ به لِما سيأتي (أ) من أنَّ حِلَّ الانتفاع به لغيرِ الفقراء مقيَّدٌ ببلوغِهِ مَحِلَّه، وأفاد في "البحر"(٥): ((أنَّه لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأنَّه قبل بلوغه الحرمَ ليس بهدي، فلم يدخل تحت عبارة "المصنَّف" ليحتاجَ إلى إخراجه))، قال: ((والفرقُ بينهما أنَّه إذا بلَغَ الحرمَ فالقربةُ فيه بالإراقةِ وقد حصلَتْ، فالأكلُ بعد حصولها، وإذا لم يبلغ فهي بالتصدُّق، والأكل يُنافيه)) اهد.

ونظَرَ فيه في "النهر"(٢)، ولم [٢/ق.٤٨٠]] يبيِّن وجهَ النَّظر، ولعلَّ وجهَهُ منعُ أنَّـه لا يُسمَّى هديًا قبل بلوغه الحرمَ؛ لأنَّ قوله تعالى:﴿ هَدَيًا كَمْبَةِ ﴾ [ المائدة ـ ٩٥ ] يدلُّ على تسميتِهِ هديًا

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: ((قوله: بل يندب، للاتباع الفعلي الثابت في حجة الوداع على ما رواه مسلم مِن أنه عليه الصلاة والسلام نَحَرَ ثلاثاً وستين بدنة بيده، ونحر علي رفي من المائة، ثم أمر من كلَّ بدنة بيضع، فجعل في قدر فطبحت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ولأنه دم نسك، فيجوز منه الأكل كالأضحية.

وأشار بكلمة ((من)) إلى أنَّه يأكل بعضاً منه، والمستحب أن يفعل كما في الأضحية؛ وهـو أن يتصـدق بـالثلث، ويطعم الأغنياء بالثلث ويأكل ويدَّحر الثلث.

وأفاد بقوله: ((من هدي التطوع)) أنَّه بلغ الحرم، أمَّا إذا ذبحه قبل بلوغه فليس بهدي، فلم يدخل تحت قوله: ((هدي)) ليحتاج إلى استثناء فلا يؤكل منه. والفرق بينهما أنَّه إذا بلغ الحرم فالقربة فيه بالإراقة، وإذا لم يبلغ فهسي بالتصدق، وقد حصلت، والأكل ينافيه. انتهى. "بحر")).

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج - باب الهدي ق ١٤٨ /ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج - باب الهدي ٧٦/٣.

<sup>(</sup>٤) صـ٣٥٤ ــ "در".

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج ـ باب الهدي ٧٦/٣.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج - باب الهدي ق/١٦٠/أ.

قبل بلوغه، سواءٌ قُدِّرَ ﴿ بَلِغَ ﴾ صفةً أو حالاً مقدَّرةً، ولأنَّ المتوقَّـفَ على بلوغه الحرم حوازُ الأكل منه وإطعامُ الغنيِّ دون كونه هديـاً، ولـذا لا يركبُهُ في الطريق بـلا ضرورةٍ ولا يحلُبه، ولو عَطِبَ أو تعيَّبَ قبله نَحَرَهُ وضرَبَ صفحة سنامه بدمِهِ ليُعلَمَ أنَّه هديٌّ للفقراءِ فلا يأكلهُ غنيٌّ كما يأتي (١)، فافهم.

[١١٠١٣] (قولُهُ: ولو أكَلَ من غيرِها) أي: غيرِ هذه الثلاثة من بقيَّةِ الهدايا كدمـاءِ الكفَّـارات كلِّها، والنَّنُورِ، وهدي الإحصار، والتطوُّعِ الذي لم يبلغ الحرمَ، وكذا لو أطعَمَ غنيًـاً<sup>(٢)</sup>، أفادَهُ في "البحر"<sup>(٣)</sup>.

[١١٠١٤] (قولُـهُ: ضَمِـنَ مـا أكَـلَ) أي: ضَمِـنَ قيمتَــهُ، وفي "اللبــاب" و"شــرحه" (أنه ((فلو استهلَكَهُ بنفسِهِ ـ بأنْ باعَهُ ونحو ذلك بأنْ وهَبَهُ لغني أو أتلفَهُ وضيَّعَهُ ـ لم يَحُز، وعليه قيمتُهُ، أي: ضمانُ قيمتِهِ للفقراء إنْ كان مما يجبُ التصدُّقُ به، بخلاف ما إذا كان لا يجبُ عليه التصدُّقُ به فإنَّه لا يضمنُ شيئًا)) اهـ. وفيه كلامٌ يُعلَمُ من "البحر" ومما علَّقناه عليه (٥).

(قُولُهُ: وفيه كلامٌ يُعلَمُ من "البحر" ومما علَّقناه عليه) عبارة "البحر":(( قال في "البدائـــع": وكــلُّ دم يجوزُ له أن يأكلَ منه لا يَحِبُ عليه التصدُّقُ بلحمِهِ بعد الذَّبح؛ لأنَّه لو وجَبَ عليه التصدُّقُ به لَمــا حــازُ له أكلُهُ؛ لِما فيه من إبطال ِحقِّ الفقراء، وكلُّ دمٍ لا يجوزُ له الأكلُ منه يجبُ عليه التصدُّقُ به بعد الذَّبح؛

<sup>(</sup>١) المقولة [١١٠٣٦] قوله: ((ولا يطعم)).

 <sup>(</sup>٢) في "د" زيادة: ((لألَّ دم النذر دم صدقة، وكذا دم الكفارات؛ لأنَّه وجب تكفيراً للذنب، وكذا دم الإحصار؛ لوجود التحلُّل و الخروج من الإحرام قبل أوانه، كذا في "البحر")).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج \_ باب الهدي ٧٦/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الهدايا صـ ٣١٢ ـ.

<sup>(</sup>٥) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الحج \_ باب الهدي ٧٧/٣.

| شية ابن عابدين | ــــــ حان  | { { { { { { { { { { { { { { { { { | قسم العبادات |
|----------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                |             |                                   |              |
|                |             | ••••••                            | <br>         |
|                | <del></del> |                                   |              |

لأنَّه إذا لم يَحُرُّ أكلُهُ ولا يتصدَّقُ به يؤدِّي إلى إضاعةِ المال، ولو هلَكَ المذبوحُ بعد الذَّبح لا ضمانَ عليه في النوعين؛ لأنَّه لا صنعَ له في الهلاك، وإن استهلكَهُ بعد الذَّبح فإنْ كان مما يجب عليه التصدُّقُ به يضمنُ قيمتَهُ فيتصدُّقُ بها؛ لأنَّه تعلَّق به حقُّ الفقراء، فبالاستهلاكِ تَعَدَّى على حقَّهم، وإنْ كان مما لا يجبُ التصدُّقُ به لا يضمنُ شيئاً، ولو باع اللَّحمَ حاز بيعهُ في النَّوعين؛ لأنَّ ملكَهُ قائمٌ، إلاَّ أنَّ فيما لا يجوزُ له أكلُهُ ويجبُ عليه التصدُّقُ به يتصدَّقُ بثمنِه؛ لأنَّه ثمنُ مبيع واحب التصدُّق )) اهـ.

وهكذا نقَلَهُ عنه في "فتح القدير" باختصار، مع أنّه قدَّمَ:(( أنّه ليّس لـه بيعُ شيء من لحومِ الهدايـا وإنْ كان مما يجوزُ له الأكلُ منه، فإنْ باعَ شيئاً أو أعطى الجزَّارَ أحرَهُ منه فعليه أنْ يتصدَّقَ بقيمته )) اهـ.

وقد يقــال في التَّوفيـق بينهمـا: إنَّـه إنَّ بـاعَ ممـا لا يجـوزُ أكلُـهُ وحَـبَ التَّصـدُّق بـالثَّمن، ولا يُنظَرُ إلى القيمة، وإنَّ باعَ مما يجوزُ له أكلُهُ وحَبَ التصــدُّقُ بالقيمـة، ولا يُنظَّرُ إلى النَّمـن، وإنَّ المـراد بـالجـواز في كلام "البدائع" الصحَّةُ لا الحلُّ إلخ.

قال "ابن عابدين" في "حاشيته" عليه: ((قولُهُ: مع أنَّه قدم إلخ، قال في "النهر": وفيه مخالفةٌ لِما في "البدائع" من وجهين: الأوَّلُ وجـوبُ التصدُّقِ فيما له الأكلُ منه أيضاً، الثاني: أنَّه لا يُنظَرُ إلى النَّمن فيما لا يجوزُ أكلُهُ.

ويمكنُ التَّوفيق في الثاني بأنْ يُنظَرَ إلى النَّمن إنْ كان أكثرَ من القيمة، وإلى القيمة إنْ كانت أكثرَ، قالَهُ بعضُ العصريِّين، وفيه نظرٌ؛ إذ مقتضى كونِهِ باعَ ملكَهُ أنَّه لا يُنظَرُ إلى القيمة، وما في "البحر" \_ : من أنَّ التصدُّقَ بالنَّمن فيما لا يجوزُ أكلُهُ وبالقيمة فيما يجوزُ، والجوازَ في الأوَّل بمعنى الصحَّةِ لا الحللِّ \_ فيه نظرٌ، فتدبَّره)) اهـ. والظاهرُ: أنَّ المراد بالنَّظر ما قدَّمَهُ.

هذا، وأنت خبيرٌ بأنَّه لا وحمهَ لذِكْرِ الوحمِ الأوَّلِ؛ لأنَّ وحوب التَّصدُّق بقيمةِ ما يُوكَلُ لا يقتضي وحوبَ التصدُّق به نفسيهِ كالأضحية، لا يجبُ التصدُّقُ بها، ولو باع حلنَها أو شيئاً من لَحْمِها بمستهلَكِ أو دراهمَ يجبُ التصدُّقُ بالتَّمن، فليس مخالفاً لقول "البدائع": ((لا يجبُ عليه التصدُّقُ بلحمه)).

وبما ذكرنــا تعلـمُ سـقوطَ النَّظر، فـإنَّ الأضحيـةَ ملكُـهُ، ونُظِـرَ فيهـا إلى النَّمــن، فيُنظَـرُ إلى القيمـة في مسألتنا، وإلاَّ فما الفرقُ بينهما؟!

| باب الهدي | ££Y  | الجزء السابع |   |
|-----------|------|--------------|---|
|           |      |              |   |
|           | <br> | <br>         |   |
|           |      |              |   |
|           | <br> |              | _ |

وبالجملةِ فالمحالفةُ ظاهرةٌ في الوجهِ الثاني، وهــو وحـوبُ التصـدُّقِ فيمـا لا يجـوزُ لـه أكلُـهُ بـالتَّمن على ما في "البدائع"، وبالقيمةِ على ما في "الفتح".

وبقي مخالفةٌ من وجهِ آخرَ، وهو أنَّ ظاهر ما في "البدائع" عدمُ وحوبِ التَّصـدُق بشيء فيما يجوز له أكلُهُ لتخصيصِهِ وحوبَ التصدُّق فيما لا يجوزُ، وظاهرُ كلام "الفتح" وحوبُ التصدُّق فيهمًا.

وبيانُ التّوفيق الذي ذكرَهُ المؤلّف: أنْ يُقيَّدَ قولُ "الفتح": (( فإنْ باعَ شيئاً إلخ )) بما لا يجـوزُ الأكـلُ منه، فقولُ "البدائع": ((يتصدَّقُ بثمنِه)) حـاصٌّ بما لا يجـوزُ كما هـو صريحُ كلامِهِ، وقـولُ "الفتح": ((فعليـه أن يتصـدَّقَ بقيمتِـهِ)) حـاصٌّ بما يجـوزُ، فـانتفت المحالفـةُ بوَحْهَيهـا، هـذا مـا ظهَـرَ لي في تقريرِ هذا المحلِّ، فتأمَّل.

ثمَّ رأيتُ في "اللباب" و"شرحه" قال: (( فلو استهلكه بنفسه \_ بأنْ باعَهُ ونحوِ ذلك، بأنْ وهَبَهُ لغنيٌ، أو اتلَفَهُ وضيَّعهُ له يكرُ، وعليه قيمتُه، أي: ضمانُ قيمتِهِ للفقراءِ إنْ كان مما يجبُ التصدُّقُ به، بخلاف ما إذا كان لا يجبُ عليه التصدُّقُ به، فإنَّه لا يضمنُ شيئًا)) اهـ. وهو موافقٌ لظاهرِ كلام "البدائع" اهـ.

وفي "السنديّ": ((وأفادَ الشيخُ "الرَّحمتيُّ": أنَّ معنى قولِ "البدائع": لا يضمنُ شيئاً أي: زائداً على القيمة، وقولِهِ: حازَ بيعُهُ في النَّوعين أي: صحَّ؛ لأنّه علّلَ بقيامِ الملك، وقيسامُ ملكِهِ يقتضي الصحَّة لا الحلَّ، فإنَّه قد يَملِكُ الشيءَ ولا يحلُّ له بيعُهُ، فيُحمَلُ حينة قولُ صاحب "الفتح": ليس له بيعُ شيء أي: لا يَجلُّ، بدليلِ أنَّ النَّهي عن الأمور الشرعيَّة يقتضي المشروعيَّة، والنَّفيُ هنا بمعنى النَّهي، وقولُ عاحب "البحر": وحَبَ التصدُّقُ بالنَّمن أي: إذا كان أزَّيدَ من القيمة، فإنْ كان دونها ينبغي أنْ يتصدَّق بالقيمة لتعلَّي حقَّ الفقراء بالقيمة عند فَواتِ العين، وقولُهُ: ولا يُنظرُ إلى القيمة أي: إذا كانت دون النَّمن، ولا يضمنُ النَّهن، وقولُهُ: وإنْ باعَ مَا يجوزُ له أكلهُ وجَبَ التصدُّقُ بالقيمةِ أي: لو كانت دون النَّمن، ولا يضمن باقي النَّمن، وهو معنى قولِ صاحب "البدائع": لا يضمنُ شيئاً، أي: لا يضمنُ ما زاد من قيمتِهِ على ثمن قبضهِ.

فالحَاصلُ: أنَّ فيما لا يجوزُ أكلُهُ يجبُ الأكثرُ من القيمةِ ومن النَّمنِ، وفيما يجوزُ أكلُهُ يتصدَّقُ بالأقلِّ منهما)) اهـ. أي: وقتُهُ<sup>(۱)</sup>، وهو الأيَّامُ الثَّلاثة (لذَبْحِ المتعةِ والقِرانِ) فقط، فلم يُحْزِ قبلَهُ بل بعــده، وعليه دمٌّ.

(و) يتعيَّنُ (الحَرَمُ) لا مِنى (للكلِّ.....

[١١٠١٥] (قولُهُ: أي: وقتُهُ) أشارَ إلى أنَّ المراد باليوم مطلقُ الوقت فيعُمُّ أوقاتَ النَّحر، أو هو مفردٌ مضافٌ فيعُمُّ، "ط"(٢)

[١١٠١٦] (قولُهُ: فقط) أي: لا يتعيَّنُ غيرهما فيها، ومنه هديُ التطوُّع إذا بلَـغَ الحـرمَ، فلا يتقيَّدُ بزمان ـ هو الصحيحُ ـ وإن كان ذبحُهُ يوم النَّحر أفضلَ كما ذكرَهُ "الزيلعيُّ" تخلافاً لـ "القدوريُّ" (أُنَّ)، "بحر" (°).

[١١٠١٧] (قولُهُ: فلم يُحْزِ) أي: بالإجماع، وهو بضمٌّ أوَّله من الإجزاء.

[١١٠١٨] (قولُهُ: بل بعدَهُ) أي: بل يُحرِثُه بعده، أي: بعد يوم النَّحر، أي: أَيَّامِهِ، إلاَّ أَنَّه تـاركَّ للواحب عند "الإمام"، فيلزمُهُ دمٌ للتأخير، أمَّا عندهما فعدمُ التأخير سنَّة، حتَّى لو ذَبَحَ بعد التحلُّلِ بالحلق لا شيءَ عليه.

[١١٠١٩] (قولُهُ: لا مِنى) أي: بل يُسنَّ؛ لِما في "المبسوط"(١): ((من أنَّ السُّنَّة في الهدايـا أَيّـامَ النَّحر مِنى، وفي غير أيَّام النَّحر فمكَّةُ هي الأَولى))، "شرح اللباب"(٧).

[١١٠٣٠] (قولُهُ: للكلِّ) بيانٌ لكون الهدي مؤقَّتًا بالمكان سواةٌ كان دمَ شكر أو جنايةٍ؛

 <sup>(</sup>١) في "د" زيادة: ((والوقت المسنون بعد طلوع الشمس يوم النحر، ويجب أن يكون بين الرمسي والحلق، أي: في حتى القارن والمتمتع، ولو مات قبل الذبح فعليه الوصية به، فإن لم يوصي سقط، وإن تبرَّع عنه الوارث صحَّ، "لباب")).
 (٢) "ط": كتاب الحج ـ باب الهدي ٥٥٦/١.

 <sup>(</sup>٣) "بيين الحقائق": كتاب الحج - باب الهدي ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحج ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج \_ باب الهدي ٧٧/٣.

<sup>(</sup>٦) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب النذر ١٣٦/٤ باختصار يسير.

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب الهدايا - فصل في إيجاب الهدي صده ٣١-..

لا لفقيرِهِ) لكنَّه أفضلُ (ويتصدَّقُ بِجلالِهِ وخِطامِهِ) أي: زِمامِهِ (ولـم يُعْـطِ أَحْـرَ الجنَّار) أي: الذَّابِح (منه) فإنْ أعطاه ضَمِنهُ، أمَّا لو تصدَّقَ عليه جازَ.....

لِما تقدَّمَ أنَّه اسمَّ لِما يُهدَى من النَّعَم إلى الحرم، ودخَلَ فيه الهديُ المنذور بخلاف البدنة المنذورة، فلا تتقيَّدُ بالحرم عندهما، وقاسَها "أبو يوسف" على الهدي المنذور، [٢/ق ٤٨٠/ب] والفرقُ ظاهرٌ، "بحر "(١) عن "المحيط".

[١١٠٢١] (قولُهُ: لا لفقيرِهِ) المعطوفُ محذوفٌ تعلَّقَ به المجرورُ، والتقديرُ: لا التصدُّقِ لفقيرِهِ، واللام بمعنى على، وهذا أولى من قول "ح"(٢): ((الصوابُ: لا فقيرُهُ بـالرَّفع عطفاً على الحرمُ ))، "ط"(٢).

[١١٠٢٢] (قولُهُ: فإنْ أعطاه ضَمِنَهُ) أي: إن أعطاه بلا شرط، أمَّا لو شرَطَهُ لـم يَجُرَّ كما في "اللباب"، قال "شارحه" ((وتوضيحُهُ ما قاله "الطرابلسيُّ": أنَّه إذا شرَطَ إعطاءَهُ منه يقى شريكاً له فيه، فلا يجوزُ الكلُّ لقصدِهِ اللَّحمَ) اهـ.

أقول: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ صيرورته شريكاً فرعُ صحَّةِ الإحارة، وسيأتي<sup>(°)</sup> في الإحارة الفاسدة

(قولُ "المصنّف": وخطامِهِ أي: زمامِهِ) الخطامُ: حَبْلُ يُحعَلُ في عنقِ البعير، ويُشَمَى في أنفِهِ، "قهستاني". والزّمام: ما يُحعَلُ في أنفِهِ فقط، فقولُ "الشارح": ((أي: زمامِهِ)) فيمه نظرٌ، قال في "اللوامع": ((وفي اصطلاح أهل الحرمين: الخطامُ ما يُربَطُ برقبتِه، ثمَّ يُطوَى على أنفه، ثمَّ يقادُ منه، ويقال: الرَّسَنُ))، وهذا يوافقُ ما في "القهستانيّ". اهـ "سندي".

(قُولُهُ: أقول: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ صيرورتَهُ شريكاً فرعُ صحَّةِ الإحارةِ) الظَّاهرُ أنَّه يصيرُ شريكاً بدون صحَّةِ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ باب الهدي ٧٧/٣ ـ ٧٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج ـ باب الهدي ق ١٤٨/ب.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج \_ باب الهدي ١/٧٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الهدايا صـ٢١٢\_.

<sup>(</sup>٥) انظر المقولة [٢٩٨٦٩] قوله: ((فسدت في الكل)).

(ولا يركبُهُ) مطلقاً (بلا ضرورةٍ) فإن اضطُرَّ إلى الرُّكوبِ ضَمِنَ ما نقَصَ بركوبِهِ وحَمْل متاعِهِ، وتصِدَّقَ به على الفقراء، "شرنبلاليَّة".....

أنّه لو دفّع لآخر غَزْلاً لينسحَهُ له بنصفِه، أو استأجَر بغلاً ليحمل طعامَهُ ببعضِه، أو ثوراً ليَطْحَن بُرَّهُ ببعضِ دقيقِهِ فسدت؛ لأنّه استأجَرَهُ بجزء من عمله، وحيث فسكت الإحارةُ يجبُ أحر المثل من الدراهم كما صرَّحُوا به أيضاً، وهذا يقتضي أنْ يجب له أحرُ مثلِهِ دراهم ولا يستحقَّ شيئاً من اللَّحم، فلم يَصِر شريكاً فيه، فليتأمَّل. ثمَّ رأيتُ في "معراج الدراية" ما نصَّهُ: ((والبَضْعَةُ التي حُعِلَتْ أَحرةً ، ممنزلة قفيز الطحَّان؛ لأنَّها من منافع عمله، فلا تكونُ أحرةً)) اهـ.

ثمَّ ذكرَ: ((أنَّه لُو تصدَّقَ عليه منها جازَ، ولو أعطاه شيئاً بجزارته ضَمِنَـهُ))، فعُلِـمَ أنَّ كلامـه الأوَّلَ فيما لو شرَطَ الأجرةَ منها، والأخيرَ فيما لو لم يَشرطُهُ، وأنَّه لا فرقَ بينهما، والله أعلم.

[١١٠٢٣] (قولُهُ: ولا يركبُهُ مطلقاً) أي: سواءٌ جازَ له الأكلُ منه أوْ لا، "نهر"(١). قال: ((وصرَّحَ في "المحيط" بحرمته)).

[٢١٠٠٢] (قُولُهُ: "شرنبلاليَّة") نقَلَ ذلك في "الشرنبلاليَّة"<sup>(٢)</sup> عن "الجوهرة"<sup>(٣)</sup> و"البرُّجَنديٍّ"

الإجارة، وذلك أنَّه بإعطائه منه بحكم الإجارة المذكورة ملكة بسبب العقد الفاسد، فحرَجَ عن قَصْدِ القُربة مستنداً للعقد، ووجوبُ أجرةِ المثل دراهم لا يَنفي أنَّه لو أعطاهُ منه بالشَّرط تَبِيْنَ الشَّرِكةُ وقَصْدَ اللَّحمِ في البعض، بخلاف ما إذا أعطاه بدون شرطٍ؛ لأنَّه بإعطائه وَفَى دَيْناً واحباً عليه، فيضمنه فقط، أو يقال: ليس المرادُ بكونه شريكاً أنَّه صار شريكاً بمقتضى الإحارة، بل جعلهُ شريكاً بمقتضى هذا الاشتراطِ وإنْ كان فاسداً، وذلك أنَّه قبلَ الذَّبحِ شرطَ له جزءاً منه، فعند الدَّبح قُصِدَ اللَّحمُ بالبعض بسبب هذا الجَعْل، ففي الحقيقةِ علَّةُ عدمِ الإجزاء قصدُ اللَّحم الذي ترتَّبَ على جعلِهِ شريكاً وإنْ لم تنبت الشَّرِكةُ اهـ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الحج - باب الهدي ق١٦٠/أ.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الحج ـ باب: محرم أحصر ٢٦٣/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "الجوهرة النيرة": كتاب الحج \_ باب الهدي ٢٢٣/١.

فإنْ أطعَمَ منه غنيّاً ضَمِنَ قيمتَهُ، "مبسوط"(١). ولا يَحلُبُهُ.

(ويَنْضَحُ ضَرْعَها بالماءِ الباردِ) لو المَذْبَحُ قريباً، وإلاَّ حلَبَهُ....

و"الهداية"(٢) و"كمافي النسفيّ"(٣) و"كمافي الحاكم"، ومثلُهُ في "اللباب"(١)، فمما في "البحر"(٥) و"النهر"(٢): ((من أنَّ ظاهر كلامهم أنَّها إن نقَصَتْ بركوبه لضرورةٍ فإنَّه لا ضمانَ عليه)) مخالفٌ لصريح المنقول.

(١١٠٢٥) (قولُهُ: فإنْ أطعَمَ منه) أي: مما ضَمِنَهُ من النَّهْص، وقولُـهُ: ((ضَمِنَ قيمتَـهُ)) لأنَّ الصدقة لا تصحُّ على غنيٍّ، وعبارةُ "البحر" ((لو رَكِبَها أو حَمَلَ عليها فنقَصَتْ فعليه ضمانُ ما نقَصَ، ويتصدَّقُ به على الفقراءِ دون الأغنياء؛ لأنَّ حواز الانتفاع بها للأغنياء معلَّقٌ ببلوغ المحلِّ).

[١١٠٢٦] (قولُهُ: ويَنْضَحُ) أي: يَرُشُّ بفتح الضاد وكسرها، "بحر" (^^). وفائدتُهُ قطعُ اللَّبن. [١١٠٢٧] (قولُهُ: لو المَذْبَحُ قريباً) مَفعَل بمعنى الزَّمان، أي: زمانُ الذَّبح؛ لقولهم: هذا إذا كمان قريباً من وقت الذَّبح، "ح" (٩). وفي بعض النسخ: ((لو الذَّبحُ)) بدون [٢/ق٤٨١ أ] ميمٍ،

(قُولُهُ: بفتحِ الضَّادِ وكسرِها) أي: من باب ضرَبَ ونفَعَ.

<sup>(</sup>١) "المبسوط": كتاب الحج \_ باب النذر ٤٥/٤.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحج - باب الهدي ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٣) "كافي النسفى": كتاب الحج ـ باب الهدي ١/ق ١٠٠/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب الهدايا - فصل: ومن ساق بدنة صـ ٢١هـ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج - باب الهدي ٧٨/٣.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الحج \_ باب الهدي ق١٦٠/أ.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الحج ـ باب الهدي ٧٨/٣.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الحج \_ باب الهدي ٧٨/٣.

<sup>(</sup>٩) "ح": كتاب الحج ـ باب الهدي ق٨٤ ا/ب معزياً إلى "البحر" و"الزيلعي".

# وتصدَّقَ به (ويُقيمُ بدلَ) هدي (واجبٍ عَطِبَ أوتعيَّبَ بما يَمنَعُ) الأضحية .....

وهذا أولى ليشملَ ما قَرُبَ وقته ومكانه، فإنَّه قد يكونُ في الحرم ولم يدخل وقته وهو يـومُ النَّحر، وقد يكونُ في الحرم اللَّمان في المصدر الميميُّ؛ وقد يكونُ في خارجه ودخل وقتُهُ، ولا يصحُّ أنْ يُرادَ كلِّ من الزَّمان والمكان في المصدر الميميُّ؛ لأنَّ المشترَك لا يُستعمَلُ في معنيه، أفادَهُ "الرحمتيُّ".

[١١٠٢٨] (قولُهُ: وتصدَّقَ به) أي: على الفقراء، فإنَّ صرَفَهُ لنفسه، أو استهلَكَهُ، أو دفَعَهُ لغنيًّ ضَمِنَ قيمتَهُ، أي: فيتصدَّقُ ،عثله أو بقيمته، "شرح اللباب"(١).

[١١٠٢٩] (قولُهُ: ويُقيمُ إلخ) لأنَّ الوجوب متعلَّقٌ بذمَّتِهِ، وهذا إذا كان مُوسِـرًا، أمَّا إذا كـان معسراً أجزأه ذلك المعيبُ؛ لأنَّ المعسر لم يتعلَّق الإيجابُ بذمَّته، وإنما يتعلَّقُ بما عيَّنَهُ، "سراج".

[١١٠٣٠] (قولُهُ: واجب) هل يدخلُ فيه هنا ما لـو نـذَرَ شـاةً معيَّنـةً فهلكت، فيلزمُهُ غيرهـا أو لا لكون الواجبةِ في العين لا في الذَّمَة؟ "بحر"(٢). والظاهرُ الثاني كما يفيــدُهُ مـا نقلنــاه(٢) عن "السِّراج" وما ننقلُهُ(٤) عنه قريباً.

[١١٠٣١] (قولُهُ: عَطِبَ أو تعيَّبَ) أي: قبلَ وصوله إلى مَحِلَّه مـن الحرم أو زمانِـهِ المعيَّـنِ لـه، "شرح اللباب"(°). والعَطَبُ: الهلاكُ، وبابُهُ عَلِمَ.

[١١٠٣٧] (قولُهُ: بما يَمنَعُ الأُضحيةَ) كالعَرَجِ والعمي، "ط"(١) عن "القُهُستانيِّ"(٧).

(قُولُهُ: أي: قبلَ وصولِهِ إلى محلَّه إلخ) وكذا بعدَ ذلك قبل الذَّبح.

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الهدايا \_ فصل: ومن ساق بدنة صـ١٤ ٣١ ــ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج \_ باب الهدي ٧٩/٣.

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١١٠٣٥] قوله: ((نحره إلخ)).

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب الهدايا \_ فصل: ومن ساق بدنة صـ ٢١٩ ـ.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج - باب الهدي ١/٥٥٧.

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الحج \_ فصل الإحصار ٢٦٧/١ بتصرف.

(وصنَعَ بالمعيب ما شاء، ولو) كان المعيبُ (تطوُّعاً نَحَرَهُ وصبَغَ قِلادتَهُ) بدمِهِ (وضرَبَ به صَفْحَةَ سَنامِهِ) ليُعلَمَ أنَّه هديّ للفقراء، ولا يَطْعَمُ (ولا يُطعِمُ منه غنيّاً) لعدمِ بُلُوغِهِ مَحِلَّهُ. (ويُقلِّدُ) ندباً.....

[١١٠٣٣] (قولُهُ: ما شاءَ) أي: من بيع ونحوِهِ، "فتح"(''.

[11.٣٤] (قولُهُ: ولو كان المعيبُ) خصَّهُ بالذَّكر لأنَّ ما عَطِبَ لا يمكنُ ذبحه، ولَمَّا فرَضَ المسألة في "الهداية" ((المرادُ بالعَطَبِ الأوَّلِ حقيقته، وبالشاني القربُ منه))، ومثلُهُ في "البحر" (أن وهذا أولى؛ لأنَّ ما قَرُبَ من العَطَب لا يمكنُ وصوله إلى الحسرم فينحرُهُ في الطريق، بخلاف المعيبِ الذي لم يَصِلْ إلى هذه الحالة، فإنَّه إذا أمكنَ سوقُهُ لا داعيَ لنحره في غير الحرم، بل يذبحُهُ فيه، ففي التَّعبير بالمعيبِ إيهامٌ.

[١١٠٣٥] (قولُهُ: نَحَرَهُ إلخ) أي: وليس عليه غيرُهُ؛ لأنَّه لم يكن متعلَّفًا بذمَّته كمن قال: للَّهِ عليَّ أنْ أتصدَّقَ بهذه الدراهم، وأشار إلى عينها فتَلِفَتْ سقَطَ الوحوبُ، ولم يلزمه غيرُها، "سراج".

[١١٠٣٦] (قولُهُ: ولا يَطعَمُ) بفتح الياء من باب عَلِمَ، أي: لا يأكلُ، "ح"(°). فإنْ أكلَ أو أطعَمَ غنيًا ضَينَ، "لباب"(١).

[١١٠٣٧] (قُولُهُ: لعدم بلوغِهِ مَحِلُّهُ) قال في "الهداية"(٧): ((لأنَّ الإذن بتناولِهِ معلَّقٌ بشرط

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الهدي ٨٤/٣.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الهدي ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الهدي ٨٣/٣.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الهدي ٧٨/٣ ـ ٧٩.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحج ـ باب الهدي ق ١٤٨/ب.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب الهدي - فصل: ومن ساق بدنة صــ ٢١٤ م، وفي "د" زيادة: ((يستحبُّ لكلِّ مَنْ قصد مكة بنسك أن يهدي هديًا "لباب".)).

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب الحج ـ باب الهدي ١٨٨/١.

بدنةَ (التَّطُوُّع) ومنه النَّذْرُ (والمتعةِ والقِرانِ فقط) لأنَّ الاشتهار بالعبادة أليقُ، والسَّتْر بغيرها أحقُّ.

(شَهَدُوا) بعد الوقوف (بوقوفِهم بعدَ وقته لا تُقبَلُ) شهادتُهم، والوقوفُ(١) صحيحٌ

بلوغه مَحِلَّهُ، فينبغي أنْ لا يحلَّ قبل ذلك أصلاً، إلاَّ أنَّ النصدُّقَ على الفقراء أفضلُ من أن يتركه جَرْراً للسَّباع، وفيه نوعُ تقرُّب، والتقرُّبُ هو المقصود)) [٢/ق٤٨١/ب].

[۱۱۰۳۸] (قولُهُ: بدنةَ التطوُّع) قيَّدَ بالبدنة لأنَّه لا يُسنَّ تقليدُ الشَّاة، ولا تُقلَّدُ عادةً، "بحر"(٢). [۱۱۰۳۹] (قولُهُ: ومنه النَّذُرُ<sup>(٣)</sup>) لأنَّه لَمَّا كان بإيجابِ العبد كان تطوُّعاً، أي: ليس بإيجابِ الشارع ابتداءً، "بحر"(٤).

[١٩٠٤٠] (قولُهُ: فقط) أفادَ أنَّه لا يُقلِّدُ دمَ الجنايات ولا دمَ الإحصار؛ لأنَّه حابرٌ، فيُلحَقُ بجنسها كما في "الهداية"(°)، ولو قلَّدَهُ لا يضرُّ، "بحر"(١) عن "المبسوط"(٧).

#### ( فرغ )

كُلُّ ما يُقلَّدُ يُخرَجُ إلى عرفاتٍ، وما لا فلا، ويُذبَحُ في الحرم، ولو تُركِ التَّعريفُ بما يُقلَّدُ لا بأس به، "سراج".

[١١٠٤١] (قُولُهُ: شهدوا إلخ) بيانُهُ ما في "اللباب" ((إذا التبَسَ هـلالُ ذي الحجَّة، فوقفوا بعد إكمالِ ذي القعدة ثلاثين يومًا، ثمَّ تبيَّنَ بشهادةٍ أنَّ ذلك اليوم كان يومَ النَّحر فوقوفُهم صحيحٌ وحجُّهم تامُّ، ولا تُقبَلُ الشَّهادة)) اهـ.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((والوقوف والحج صحيح...)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج - باب الهدي ٧٩/٣.

<sup>(</sup>٣) هذه المقولة ساقطة من "الأصل".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ باب الهدي ٧٩/٣.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الهدي ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الحج ـ باب الهدي ٧٩/٣.

<sup>(</sup>٧) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب جزاء الصيد ٢/٤.١.

<sup>(</sup>٨) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه ـ فصل في اشتباه يوم عرفة صـ ١٤١ ــ.

حتَّى الشُّهودُ للحرجِ الشَّديد (وقَبْلَهُ) أي: قبلَ وقتِهِ (قُبِلَتْ إنْ أَمكَنَ التَّـدارُكُ) ليـلاً مع أكثرِهم، وإلاَّ لا.

(رَمَى في اليومِ الثَّاني).....

[١١٠٤٢] (قولُهُ: حتَّى الشُّهودُ) أي: حجُّهم صحيحٌ وإن كان عندهم أنَّ هذا اليوم يومُ النَّحر، حتَّى لو وقفوا على رؤيتهم لم يَجُز وقوفُهم، وعليهم أن يعيدوا الوقوف مع الإمام، وإن لم يعيدوا فقد فاتَهم الحبُّ، وعليهم أن يُحِلُوا بالعمرةِ وقضاءُ الحبِّ من قابلٍ كما في "اللباب"(١) وغيره.

[١١٠٤٣] (قولُهُ: للحرجِ الشَّديدِ) بيانٌ لوجهِ الاستحسان، أي: لأنَّ فيه بلـوى عامَّةً لتعذَّرِ الاحترازِ عنه، والتَّداركُ غيرُ ممكنٍ، وفي الأمر بالإعـادة حرجٌ بيِّنٌ، فوحَبَ أَنْ يُكتَفَى بـه عنـد الاشتباه، بخلاف ما إذا وقفوا يوم التَّروية؛ لأنَّ التَّـدارك ممكنٌ في الجملة بـأنْ يـزولَ الاشتباهُ (٢) في يوم عرفة، "هداية" (٣).

[11.46] (قولُهُ: وقبلَهُ إلىن) أي: ولو شهدوا بعدَ الوقوف بوقوفهم قبل وقته قُبِلَتْ شهادتهم، وقوله: ((إنْ أمكَنَ التَّدَارُكُ)) فيه نظرٌ؛ لأنَّهم إذا شهدوا أنَّ اليوم الذي وقفوا فيه يومُ التَّروية فلا شكَّ أنَّ التَّدارك ـ بأنْ يَقِفوا يوم عرفة ـ ممكن كما قالَهُ "ابن كمالٍ"، واعترَضَ قولَ "الهداية" (في الجملةِ إلىن) بأنَّه لا حاجة إليه.

قلت: لكنَّ اعتراضه ساقطٌ؛ لأنَّ قول "الهداية": ((بأنْ يــزولَ الاشتباهُ في يــوم عرفــة)) بيــانٌ لقوله في الجملة، ومعناه أنَّهم إذا شَهِـدُوا يــوم عرفة وزال الاشتباهُ بشهادتهم يمكنُ تـــدارُكُ الوقــوف، بخلاف مــا إذا شهدوا يــومَ النَّحر فــإنَّه لا يمكنُ التَّدارُكُ، فلمَّا أمكنَ التَّدارك هنــا في الجملة 401/4

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه ـ فصل في اشتباه يوم عرفة صـ١٤٢...

<sup>(</sup>٢) من ((بخلاف ما إذا)) إلى ((الاشتباه)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الحج \_ باب الهدي ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) المار في المقولة السابقة.

.....

- أي: في بعض الصُّورِ - قُبِلَت الشهادةُ، بخلاف الشهادة بأنَّهم وقفوا بعد يومه، فإنَّ التَّدارُكَ غيرُ محكن أصلاً، فلذا لم تُقبَل، ومقتضى هذا الفرق المذكور بين المسألتين [٢/ق٢/٥] أنَّه إذا شهدوا بالوقوف قبل وقته أنْ تُقبَلَ الشهادة وإن لَم يمكن التَّدارُكُ؛ لأنَّه لَمَّا أَمكنَ التَّدارُكُ في بعض صُورِها صار لقبولها علَّ فقبلَت مطلقاً بخلاف الشهادة بالوقوف بعد وقته، فإنَّه حيث لم يمكن التَّدارُكُ فيها أصلاً لم يكن لقبولها علَّ، ثمَّ رأيت التَّصريحَ بذلك في "شرح الجامع" لم يمكن التَّدارُكُ فيها أصلاً لم يكن لقبولها علَّ، ثمَّ رأيت التَّصريحَ بذلك في "شرح الجامع" لم النَّامي حان "()، حيث قال في توجيه القياس في المسألة الأولى: ((ولهذا لو تبيَّنَ أنَّهم وقفوا يوم النَّروية لا يُجزئهم وإنْ لم يعلموا بذلك إلاَّ يوم النَّحر)) اهـ.

وحاصلُهُ: أنَّ القياس هناك أنْ تُقبَلَ الشهادة ولا يصحَّ الحجُّ وإن لم يمكن التدارُكُ كما في هذه المسألة إذا لم يعلموا بوقوفهم يومَ التَّروية إلاَّ يوم النَّحر، فهذا صريحٌ فيما قلناه، ولله الحمد. فإذا علمتَ ذلك ظهَرَ لك أنَّ قول "المصنف": ((قُبِلَتُ إن أمكَنَ التَّدارُكُ)) غيرُ صحيح، بل الشهادةُ في هذه المسألة مقبولة مطلقاً، نعم ذكروا هذا التقييدَ في مسألةٍ ثالثةٍ، قال في "البحر"(٢): ((وقد بقي هنا مسألةٌ ثالثةٌ، وهي ما إذا شهدوا يومَ التَّروية والناسُ بمنى أنَّ هذا اليوم يومُ عرفة

وما يفيدُهُ كلامُ "الهداية" و"قاضيحان" في "شرح الجامع" \_ من أنَّ المدار على الإمكانِ في الجملة ـ هو الطريقةُ الثانية.

<sup>(</sup>قولُهُ: وقد بقى هنا مسألةً ثالثةً، وهي ما إذا شهدوا يومَ التَّروية إلخ) يُنظَرُ الفرقُ بين الصُّورة الثانية والثالثة، حيث اعتَبر إمكانَ التَّدارُكِ في الثالثة لا في الثانية، ولعلَّ الأحسنَ أن يقال: إنَّ ما جَرَى عليه "الشارح" إحدى طريقتين، وما زادَهُ في "البحر" من الصُّورة الثالثة مفرَّعٌ عليها، ويدلُّ عليها ما في "القهستانيِّ": ((لا تُقبَلُ شهادتُهم بعد وقته كما إذا شَهدُوا يومَ النَّحرِ أَنَّهم وَقَفُوا يومَ النَّحر؛ لأنَّ التَّدارُك غيرُ مُمكن))، ثمَّ نقلَهُ عن "المحيط" بقوله: ((والحاصلُ: أنَّ كلَّ ما لو قبلَتْ الشَّهادة فيه لفاتَ الحجُّ على الكلُّ لم تُقبَل الشَّهادةُ فيه وإنْ كَثُرَ الشَّهود، بخلاف ما لو فاتَ على البعض فإنَّها تُقبَلُ)) هـ.

<sup>(</sup>١) "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج ـ باب مسائل لم تدخل في الأبواب ١/ق ٨٨أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج \_ مسائل منثورة ٣/٨٠.

أو النَّالث أو الرَّابع (الوسطى والنَّالثةَ ولم يَرْمِ الأُولى فعند القضاءِ إنْ رَمَى الكلَّ) بالتَّرتيب

يُنظَرُ: فإنْ أمكن للإمامِ أن يقف مع الناس أو أكثرِهم نهاراً قُبِلَت شهادتُهم قياساًواستحساناً للتمكُّنِ من الوقوف، فإنْ لم يقفوا عشيَّة فاتَهم الحجُّ، وإن أمكَنَهُ أنْ يقف معهم ليلاً لا نهاراً فكذلك استحساناً، وإن لم يمكنه أن يقف ليلاً مع أكثرِهم لا تُقبَلُ شهادتُهم، ويأمُرُهم أنْ يقفوا من الغدِ استحساناً، والشُّهود في هذا كغيرِهم كما قدَّمناه، وفي "الظهيرية"(1): ولا ينبغي للإمام أنْ يقبل في هذا شهادة الواحد والاثنين ونحو ذلك)) اهـ.

فإن قلت: فهل يمكنُ حملُ كلام "المصنّف" على هذه المسألةِ تصحيحاً لكلامه؟

قلت: يمكنُ بتكلَّف، وذلك بأنْ يُجعَلَ قولُهُ: ((وقبله)) ظرفاً لـ ((شهدوا)) لا لـ ((وقوفهم))، ويُجعَلَ المشهودُ به محذوفاً، فيصيرُ التقدير: ولو شهدوا قبل وقوفهم بأنَّ هذا اليوم يومُ عرفةَ قُبلَتْ إِن أَمكنَ التَّدارُكُ لِللهُ؛ لأنَّه على تقديرٍ إمكانه نهاراً يُفهَمُ قبولُ الشهادة بالأولى، فافهم واغتنم هذا التحرير المفرد.

### (تتمَّةً)

قال في "اللباب"(٢): ((ولا عبرة باختلاف [٢/ق٤٨٦/ب] المطالع، فيلزم برؤية أهل المغرب أهلَ المشرق، وإذا ثبَتَ في مصر لَزِمَ سائرَ الناس في ظاهر الرَّواية، وقيل: يُعتبَرُ في كلَّ بلدٍ مطلعُ بلدهم إذا كان بينهما مسافة كثيرة، وقُدِّرَ الكثيرُ بالشَّهر)) اهـ. وقدَّمنا هناك أنَّ ظاهر كلامهم هنا اعتبارُ اختلاف المطالع لِما علمته من هذه المسائل، تأمَّل.

[١٦٠٤٥] (قولُهُ: أو الثالثِ أو الرابعِ) أشار إلى أنَّ اليوم الثاني مثالٌ لِما يتكرَّرُ فيــه الرَّميُ،

(قولُهُ: فكذلك استحسانًا) وقياسًا أيضًا؛ إذ مقتضى القياسِ قبولُ الشُّهادة في كلِّ المسائل.

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الحج ـ فصل في الوقوف بعرفة والشهادة إذا التبس على الناس هلال ذي الحجة ق٧١/أ.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب الوقوف بعرفات وأحكامه ـ فصل في اشتباه يوم عرفة صــــ ١٤٣ـ١ ١ـــ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٨٩٦٩] قوله: ((على ظاهر المذهب)).

(حَسَنٌ، وإنْ قَضَى الأُولى جاز) لسنّيَّةِ التّرتيب.

(نذَرَ) المكلُّفُ (حجًّا ماشياً مَشَى) مِن منزلِهِ وجوباً في الأصحِّ.....

فهو للاحترازِ عن اليوم الأوَّلِ، فإنَّه لا رميَ فيه إلاَّ جمرةَ العقبة.

(١١٠٤٦] (قولُهُ: حَسَنٌ) الأُولى: فحَسَنٌ بالفاء (١٠)، أي: هو مسنونٌ لقولِهِ: ((لسنيَّة الترتيب)). ثمَّ إنْ رمى في وقتِ الرَّمي لا شيء عليه، وإنْ أخَّرَهُ إلى الثاني كان عليه بتأخير الحمرة الواحدة سبعُ صدقاتٍ؛ لأنَّها أقلُّ رمي يومِها، وإنْ أخَّرَ الكِلَّ أو إحدى عشرة حصاةً التي هي أكثرُ رمي اليوم فعليه دمٌ عند "الإمام"، ولا شيء بالتأخير عندهما، "رحمتي"، فافهم. وقدَّمنا (٢) في بحث الرَّمي أنَّ رمي كلِّ يومٍ فيه أو في ليلةٍ تليه سوى اليومِ الرابع أداء، وفي اليوم الـذي يليه قضاءٌ فيه الجزاءُ، وبعروب شمس الرابع فاتَ وقتُ الأداء والقضاء ولزم الجزاءُ.

[١١٠٤٧] (قولُهُ: لسنيَّةِ التَّرتيبِ) هو المحتارُ، وعن "محمَّدٍ": أنه واحب كما قدَّمناه (٣) في بحث الرَّمي.

[١١٠٤٨] (قولُهُ: وجوبًا) راجعٌ لقوله: ((مَشَى)) ولقوله: ((مِن منزلِهِ))، وقولُهُ: ((في الأصحِّ)) راجعٌ للوجوب فيهما، ومقابلُ الأوَّلِ روايةُ "الأصلِّ") - أي: "المبسوط" لـ "بحمَّد" - بالتنجير بين الرُّكوب والمشي، وروايةٌ عن "الإمام" أنَّ الرُّكوب أفضلُ، ومقابلُ الثاني القولُ بأنَّ من علِّ يُحرِمُ منه؛ لأنَّ ابتداء الحجِّ الإحرامُ، وانتهاؤه طوافُ الزِّيارة، فيلزمُهُ بقدر ما التزمَ، والمعوَّلُ عليه التصحيحُ الأوَّلُ؛ لِما رُوِي عن "أبي حنيفة": لو أنَّ بغداديًا قال: إنْ كلَّمتُ فلاناً فعليَّ أنْ أَحُجَّ ماشياً، فلقِيمهُ بالكوفة فكليه أنْ يَمشى من بغداد، وتمامُهُ في "الفتح" و" و"البحر" (١).

<sup>(</sup>١) وهو الموافق لنسخة "و".

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٠٢١٧] قوله: ((فمن الزوال لطلوع ذُكاء)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٢٠٢] قوله: ((يبدأ استناناً إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "الأصل": كتاب الأيمان ٣/١٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر "الفتح": كتاب الحج ـ مسائل منثورة ٨٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر "البحر": كتاب الحج ـ مسائل منثورة ٨١/٣ .

(حتَّى يطوفَ الفرضَ) لانتهاءِ الأركان، ولو رَكِبَ في كلَّهِ أو أكثرِهِ لَزِمَهُ دمٌ، وفي أقلِّهِ بحسابه، ولو نذَرَ المشيَ إلى المسجدِ الحرام أو مسجدِ المدينة أو غيرِهما لا شيءَ عليه.....

#### ( تنبية )

صريحُ كلامهم هنا أنَّ الحجَّ ماشياً أفضلُ منه راكباً خلافاً لِما قلَّمَهُ<sup>(١)</sup> "الشارح" أوَّلَ كتاب الحجِّ، وقدَّمنا الكلامَ عليه هناك.

[١١٠٤٩] (قولُـهُ: حتَّـى يطوفَ الفرضَ) وفي النَّـذْر بــالعمرة حتَّــى يحلــقَ، "لبــاب". قــال "شارحه"(٢): ((وقياسُهُ في الحجِّ أنْ يُقيَّدُ بحلقه قبل الطواف أو بعده ليخرجَ عن إحرامه)) اهــ.

قلت: لكنَّ بحرَّدُ [٢/ق٨٩/أ] الطواف في الحجِّ إحلالٌ عن غيرِ النساء، فتأمَّل.

[١١٠٥٠] (قولُهُ: وفي أقلِّهِ بحسابِهِ) أي: يلزمُهُ التصدُّقُ بقدْرِهِ من قيمةِ الشَّاة الوسط، البح الآ).

والله الله عليه عليه) لعدم العُرف بـالتزامِ النسـك بـه، ولأنَّ مسـجد المدينـة يجـوزُ دخوله بلا إحرام، فلم يَصِرُ به ملتزمًا للإحرام كما في "الفتح"<sup>(٤)</sup> وغيره.

(قولُ "الشارح": ولو نذرَ المشي إلى المسجدِ إلخ) بخلافِ ما لو قال: عليَّ المشيُ إلى بيتِ الله ولم يَذكُرُ حجًا ولا عمرةً، حيث يلزمُهُ أحدُ النَّسكين لتعارُفِ أحدِ النسكين بهذا اللَّفظ، من "السنديّ".

(قُولُهُ: لكنَّ بحرَّدَ الطواف في الحجِّ إلىخ) لعلَّ الأصوب ((الحَلْقُ)) بـــلَ ((الطَّـواف))؛ إذ القصــدُ بالاستدراكِ أنَّه لا يصحُّ قياسُهُ عليها؛ لأنَّ الحلق فيه إحلالٌ عن غيرِ النَّساء، فلم يَتَحلَّلُ بـه عــن إحرامِــهِ بالكلَّيَّة بخلاف حَلْق العمرة؛ إذ يَتَحلَّلُ عن إحرامِها فافترقا، ولم يصَحَّ قياسُهُ عليها. 707/7

<sup>(</sup>۱) ۲/۱۲ "در".

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب النذر في الحج والعمرة ـ فصل في الكنايات صـ ٣١١ــ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج . مسائل منثورة ٨١/٣ .

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج ـ مسائل منثورة ٨٨/٣ .

(اشترَى مُحرِمةً) ولو (بالإذن له أنْ يُحلَّلُها) بلا كراهةٍ لعدم خُلْف وَعْدهِ (بقَصِّ شعرِها أو بقَلْمٍ ظُفُرِها) أو بِمَسِّ طيبٍ (ثمَّ يُحامِعُ،.....

[١١٠٥٢] (قولُهُ: اشتَرَى مُحرِمةً) وكذا لو اشترى عبداً مُحرِماً له أنْ يُحلِّله، "بحر"(١).

[٦١٠٠٣] (قُولُهُ: ولو بالإذْنِ) أي: ولو كانت مُحرِمةً بإذنِ البائع.

[١١٠٥٤] (قُولُهُ: لعدمِ خُلُفِ وعدِهِ) أي: وعدِ المشتري، فإنَّه ما وعَدَها بخلافِ البائع لــو أَذِنَ لها، فإنَّه يكرهُ<sup>(٢)</sup> له أنْ يُحلَّلُها كما في "البحر "<sup>(٣)</sup>.

[١١٠٥٥] (قولُهُ: بقصِّ شعرِها إلخ) أفادَ أنَّه لا يَثَبُتُ التَّحليل بقوله: حلَّلتُكِ، بل بفعلِهِ أو بفعلِها بأمره كالامتشاط بأمره، "بحر" (٤٠).

قلت: وأفاد أيضاً أنَّه لا يتوقَّفُ تحليلُها على أفعال الحجِّ، بل تخرجُ من الإحرام بمجرَّدِ ما هو من المحظورات، ولا يَردُ عليه ما صرَّحُوا به من أنَّ من فسَدَ حجَّهُ لا يخرُجُ عن الإحرام إلاَّ بالأفعال، ويلزمهُ التحلُّلُ بها كما توهَّمَهُ "الشرنبلاليُّ"(٥) في الجنايات؛ للفرق الواضح بين المأمور بالرَّفض والمنهي عنه، ألا ترى أنَّ مَن أحرَمَ بحجَّين لَزِمَهُ رفضُ أحدهما، ويتحلَّلُ منه بالحلق، ولا يلزمهُ أفعالُهُ؟ وكذا المحصرُ بعدوٍ أو مرض يتحلَّلُ بالهدي، فكذا هنا، فإنَّ الأَمة ممنوعة عن المضيِّ لحقِّ المولى، ومثلُها الزَّوجة، أمَّا مَن فسَدُ حجُّهُ فإنَّه مأمورٌ بالمضيِّ في فاسده كما نبَّهنا(١) على ذلك في الجنايات، فافهم.

وأفاد أيضاً أنَّـه لا يتوقَّـفُ تحليلُهما على الهدي وإنْ وحَبَ عليهما بعدُ كما صرَّحَ به في "اللباب"(٧)، فعليهما إرسالُ هدي وحجٌّ وعمرةٌ إنْ كان إحرامُهما بالحجِّ، وعمرةٌ إن كان

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الحج ـ مسائل منثورة ٨١/٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م": ((فإنه كان يكره)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج \_ مسائل منثورة ٢/٨١ .

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج \_ مسائل منثورة ١٨١/٣ .

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الحج - باب الجنايات ٢٤٦/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) المقولة [٧٠٥٤٧] قوله: ((ويمضي إلخ)).

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار \_ فصل في بعث الهدي \_ تنبيه صـ٧٩ ـ.

وهو أولى من التَّحليل بجماع) وكذا لو نكَحَ حُرَّةً مُحرِمةً بنفـلِ بخـلاف الفـرض إنْ لها مَحْرَمٌ، وإلاَّ فهي محصَّرةٌ، فلا تتحلَّلُ إلاَّ بالهدي، ولو أَذِنَ لامراتِهِ بنَفْلٍ ليس له الرُّجوعُ لملكها منافعَها،

بالعمرةِ، وذلك على الأمةِ والعبدِ بعد العتق كما قدَّمناه (١١) أوَّلَ باب الإحصار.

[١٦٠٥٦] (قولُهُ: وهو أُولى إلخ) لأنَّ الجماع أعظمُ محظورات الإحرام، حتَّى تعلَّقَ به الفسادُ، "بحر" (\*). وذكر بعده: ((أنَّ جماعها تحليلٌ لها إنْ عَلِمَ بإحرامِها، وإلاَّ فلا وفسدَ حجُّها)).

[١٦٠٥٧] (قُولُهُ: وكذا) أي: له أنْ يُحلُّلها، ولا يتَأخُّرُ تحليلُهُ إِيَّاها إلى ذبح الهدي، "بحر"(٢٠).

[١١٠٥٨] (قولُهُ: إِنْ لَهَا مُحرَمٌ) فإنَّهَا استجمعت حينتلْ شـرائطَ الوجـوب، فليـس لـه منعُهـا، اح"(٤).

[١٩٠٥٩] (قولُهُ: وإلاًّ) أي: إنْ لم يكن لها محرمٌ.

[١١٠٩٠] (قولُهُ: فهي مُحصَرةٌ) لعدمِ المحرم، فللزُّوجِ منعُها لعدم وجوب حروجه معها، فكانت مُحصَةً شرعًا.

[11.71] (قولُهُ: فلا تتحلَّلُ إلا بالهدي) أي: ليس له أن يُحلَّلها من ساعِته [7/ق7 ٨٣] كما في حجِّ النفل، بل يتأخَّرُ تحليلُهُ إيَّاها إلى ذبح الهدي، وهذا أحدُ قولين، وعزاه في "المنسك الكبير" إلى "الكرخيِّ" و"المبسوط"(٥)، وعزا إلى "الأصل" (أنَّ للزَّوج تحليلَها بسلا هدي كما في "شرح اللباب"(٧))، فعلى رواية "الأصل" لا فرق بين النفل والفرض.

<sup>(</sup>١) المقولة [٥٩٨٠] قوله: ((أو هلاك نفقة)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج \_ مسائل منثورة ١١/٣ .

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الحج \_ مسائل منثورة ٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الحج \_ باب الهدي ق٥٠٠/أ.

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كتاب المناسك ـ باب المحصر ١١١٢-١١١.

<sup>(</sup>٦) "الأصل": كتاب المناسك . باب المحصر ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار . فصل في بعث الهدي . تنبيه صـ٧٧٩ ـ.

وكذا المكاتبةُ بخلاف الأمةِ إلاَّ إذا أَذِنَ لأمتِهِ فليس لزَوْحها منعُها.

( فروغٌ ) حَجُّ الغنيِّ أفضلُ من حجِّ الفقير (''.......

[١١٠٩٣] (قولُهُ: وكذا المكاتبةُ) لأنَّها حرَّةٌ من وجهٍ، "ط"(٢).

[١١٠٦٣] (قولُهُ: بخلافِ الأَمَة) فله أنْ يرجعَ بعد الإذن؛ لأنَّها ملَّكَها منافعَها وهي لا تَملِكُ، فيكونُ الأمرُ إليه، "ط"<sup>(٣)</sup>. لكنَّه يكرهُ كما مرَّ<sup>(٤)</sup>.

[١١٠٦٤] (قولُهُ: إلاَّ إذا أَذِنَ) استثناءٌ منقطعٌ، "ط"(٥).

[11.10] (قولُهُ: فليس لزوجها منعُها) وذلك لأنَّها في تصرُّفِ السيِّد بعد زواجها، فيحوزُ له أنْ يستخدمها، ولا يجبُ عليه تَبُوِتُها، "ط"(١). وهذا أولى من قوله في "شرح اللباب"(١): ((لعلَّ هذا إذا لم يُبوِّئها)).

[١١٠٩٦] (قولُهُ: حَجُّ الغنيِّ أفضلُ من حجِّ الفقير) لأنَّ الفقير يؤدِّي الفرضَ من مكَّة،

قلت: وقد نصوا على أنَّه لو صلَّى سنَّة العشاء، التي يعدها أربَّعة فهــي مستحبة، والسـنة ركعتــان فيــلزم أن يكــون الركعتان أفضل؛ لأنَّ السنة أفضل من المستحب.

وأجابوا بأنّها داخلة فيها، فلا يبعد ذلك هنا لاشتماله على الفرض. أو نقول فيه كما قالوا في القراءة في الصلاة، وأنّ فرضها آية، ولو قرأ أكثر من ذلك كالفاتحة والسورة، وقع الكلّ فرضاً ولو سُلّم فتحتصُّ هذه الصورة فيما إذا لم يُحرِمُ النقير من دويرة أهله فإنّه حالٌّ إذ يكون مؤدياً الفرض، ولا يخفى أنَّ الفقير هنا ليس هو الفقير في باب الزكاة على ما هو معروف في الفقه. انتهى. يعني أنَّ الفقير هنا مَنْ لا يقدر على الزاد والراحلة، سيد أحمد حموي على "الأشباه").

<sup>(</sup>١) في "د" زيادة: ((قال السري عبد البرّ بنُ الشحنة: بيان ذلك: أنَّ ذهاب الغنيِّ من بلده \_ وهـو من توفـرت فيه شرائط الوجوب من حين خروجه من داره \_ فرضٌ؛ لوجوب الأداء عليه، والحبج على الفقير لم يجب أداؤه، فذهابه إلى مكة تطوع، وعبادة الفرض أفضل من عبادة التطوع.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الحج ـ باب الهدي ٩/١ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج ـ باب الهدي ١/٩٥٥.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٤٣٩] قوله: ((في مسحد بيتها)).

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الحج - باب الهدي ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الحج ـ باب الهدي ١/٩٥٥.

<sup>(</sup>٧) انظر "إرشاد الساري": باب الإحصار صـ٧٧٠.

حجُّ الفرضِ أُولى من طاعةِ الوالدين بخلاف النَّفل. بناءُ الرِّباطِ أفضلُ من حجِّ النَّفل، واختُلِفَ في الصَّدقة، ورجَّحَ في "البزَّازيَّة" أفضليَّةَ الحجِّ لمشقَّتِهِ في المال والبدن جميعاً، قال: ((وبه أفتى "أبو حنيفة" حين حَجَّ وعرَفَ المشقَّة))........

وهو منطوَّعٌ في ذهابه، وفضيلةُ الفرض أفضلُ من فضيلة النطوُّع، "ح"(١) عن "المنح"(٢). وهذا إنما يظهرُ في حجِّ الفرض كما قالَهُ "ط"(٢) وفيما إذا أحرما من الميقات، أمَّا لو أحرما من بلدهما فقد تساويا في وجوب الذَّهاب.

[١١٠٦٧] (قولُهُ: حَجُّ الفرضِ أُولَى من طاعةِ الوالدين) لأنَّه لا طاعةَ لمحلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، لكنْ هذا إذا لم يَضِيعًا بسفره؛ لِما قدَّمَهُ (أَ أُوَّلَ الحَجُّ أَنَّه يكرهُ بللا إذن ممن يجبُ استئذائه، أي: كأحدِ الأبوين المحتاج إلى خدمته، وقدَّمنا (أَ أَنَّ الأجداد والحدَّات كالأبوين عند فَقُدهما.

[١١٠٦٨] (قولُهُ: بخلافِ النَّفلِ أي: فإنَّ طاعتَهما أولى منه مطلقاً كما قدَّمناه (٢) عن "البحر" عن "الملتقط".

#### مطلبٌ في تفضيل الحج على الصَّدَقة

[١١٠٦٩] (قولُهُ: ورجَّحَ في "البزَّازيَّة"(٧) أفضليَّةَ الحجِّ) حيث قال: ((الصدقةُ أفضلُ من الحجِّ

(قولُهُ: أمَّا لو أحرَمَا من بللهِ هما فقد تساويا إلخ) قد يقال بعدمِ التَّساوي فيما لو أحرَمَا من بلدهما؛ للفَرْقِ بين إيجاب الرَّبِّ والعبد، فذهابُ الغنيِّ من بلدِه بإيجاب الربِّ وذهابُ الفقيرِ منها بإيجابه.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الحج - باب الهدي ق٥٠٠/أ.

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الحج ـ باب الهدي ٢/ق ١١١/ب.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الحج ـ باب الهدي ١/٥٥٩.

<sup>(</sup>٤) ٦/٧٦ (٤) در".

<sup>(</sup>٥) المقولة [٩٥٥٩] قوله: ((ممن يجب استئذانه)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [٩٥٥٩] قوله: ((ممن يجب استئذانه)).

<sup>(</sup>٧) "البزازية": كتاب الحج ١٠٧/٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

.....

تطوُّعاً، كذا رُويَ عن "الإمام"، لكنَّمه لَمَّا حَجَّ وعرَفَ المشقَّة أفتى بأنَّ الحجَّ أفضلُ، ومرادُهُ أنَّه لو حَجَّ نفلاً وأنفَقَ ألفاً فلو تصدَّقَ بهذه الألف على المحاويج فهو أفضلُ، لا أن يكونَ صدقةً فَلْس أفضلَ من إنفاق ألفٍ في سبيل الله تعالى، والمشقَّةُ في الحجَّ لَمَّا كانت عائدةً إلى المال والبدن جميعاً فضلً في المحتار على الصدقة) اهـ.

قال "الرحمتي ": ((والحق التفصيل، فما كانت الحاجة فيه أكثر والمنفعة فيه أشمل فهو الأفضل كما ورد : ((حجة أفضل من عشر غزوات (١) »، وورد عكسه (١) ، فيُحمَلُ على ما كان أنفع، فإذا كان [٢/ق.٤٨٤] أشجع وأنفع في الحرب فجهاده أفضل من حجه، أو بالعكس فحجه أفضل، وكذا بناء الرباط إن كان محتاجاً إليه كان أفضل من الصدقة وحج النفل، وإذا كان الفقير مضطراً أو من أهل الصلاح أو من آل بيتِ النبي على فقد يكونُ إكرامه أفضل من حجّات وعُمر وبناء ربط كما حكى في "المسامرات "(١) عن رجل أراد الحج، فحمل ألف دينار يتأهّب بها، فجاءته امرأة في الطريق، وقالت له: إنّي من آل بيت النبي النبي الله عنص وروة، فأفرغ لها ما معه، فلمًا رجع حُمّاء بلده صار كلّما لقي رجلاً منهم يقول له: تقبّل الله منك، فتعجّب من قولهم، فرأى النبي على في نومه وقال له: تعجّبت من قولهم: تقبّل الله منك؟ قال: نعم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيرانيّ في "الأوسط" (٣١٦٤)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ٣٣٥.٣٣٤/٤ كتاب الحج ـ باب ركـوب البحر لحجّ أوعمرة أو غزو، وفي "شعب الإيمان" ١٢/٤ باب في الجهاد.

وأورده الهيثميّ في "المحمع" ٥١/٥ وعزاه إلى الطبرانيّ في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه عبد الله بن صالح كاتب اللّيث وهو ضعيف، والمنذريّ في "الترغيب والترهيب" ٢٩٠/٧، والسيوطيّ في "الجامع الصغير" ٥٦٩/١ (٣٦٧٨) ورمز له بالحسن، وقال المناويّ في "فيض القدير"٣٧٤/٣: وسندُهُ لا بأس به. كلّهم من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٣٣٥/٤ كتاب الحج ـ باب إمكان الحسج، والطبراني في "الأوسط" (٣١٦٤) كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول اللهﷺ قال: («حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات، وغزوة لمسن قد حج خير من عشر حجج »، وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" ٣٠٥/٣، والهيشمي في "مجمع الزوائد" ٣٨١/٥.

<sup>(</sup>٣) "محاضرة الأبرار ومسامرة الأحيار": ١٥١/٣، المنسوب للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربيّ(ت٦٣٨هـ). ("كشـف الظنون" ٢٦١٠/٢ "فوات الوفيات" ٤٣٥/٣).

# لوَقْفةِ الجمعةِ مزيَّةُ سبعين حجَّةً، ويُغفَرُ فيها لكلِّ فردٍ بلا واسطةٍ.....

يا رسول الله، قال: ﴿ إِنَّ الله خلَقَ مَلَكًا على صورتك حَجَّ عنك، وهـو يحجُّ عنـك إلى يـوم القيامة بإكرامك لامرأةٍ مضطرَّةٍ من آل بيتي ﴾، فــانظر إلى هــذا الإكـرامِ الــذي نالَـهُ، لــم يَنلُـهُ بحجَّاتٍ ولا ببناء رُبُطٍ﴾).

#### مطلبٌ في فَضْل وقفة الجُمُعة

[١١٠٧٠] (قولُهُ: لوَقْفَةِ الجمعة إلخ) في "الشرنبلاليَّة"(١) عن "الزيلعيِّ"(٢): ((أفضلُ الآيَّام يومُ عرفة إذا وافَقَ يومَ الجمعة، وهو أفضلُ من سبعين حجَّةً في غير جمعةٍ))، رواهُ "رَزِيْنُ بن معاوية" في "تجريد الصحاح"(٢)) اهـ.

لكنْ نقلَ "المناويُّ" عن بعضِ الحفَّاظ: ((أنَّ هذا حديثٌ بباطلٌ لا أصلَ له))، نعم ذكرَ "الغزاليُّ" في "الإحياء"(٥): ((قال بعضُ السَّلف: إذا وافقَ يومُ عرفة يومَ جمعةٍ غُفِرَ لكلِّ أهلِ عرفة، وهو أفضلُ يومٍ في الدنيا، وفيه حَمجٌ رسولُ الله ﷺ حجَّة الوداع، وكان واقفاً إذ نزلَ قوله: ﴿الْيَوْمَ الْمَلْدُ يَعْمَ مُعْمَ فِي الدنيا، وفيه حَمجٌ رسولُ الله ﷺ حجَّة الوداع، وكان واقفاً إذ نزلَ قوله: ﴿الْيَوْمَ اللّهُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [ المائدة - ٣]، فقال أهل الكتاب: لو أُنزِلَتْ هذه الآية علينا لجعلناه يومَ عيدٍ، فقال "عمر" رضي الله عنه: أشهدُ لقد أُنزِلَتْ في يومِ عيدين اثنين: يوم عرفة ويومِ جمعةٍ على رسول الله ﷺ وهو واقفٌ بعرفة)) اهـ.

[١١٠٧١] (قولُهُ: بلا واسطةٍ) في "المنسك الكبير" لـ "السنديِّ": ((فإنْ قبل: قد ورَدَ أنَّـه يَغفِرُ لحميع أهل الموقف مطلقاً<sup>(١)</sup>، فما وحهُ تخصيص ذلك بيوم الجمعة؟ قبل: لأنَّه يَغفِرُ يومَ الجمعة

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الحج ٢٢٦/١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٦/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه صـ١١٠\_.

<sup>(</sup>٤) "فيض القدير": ١/٨٨.

<sup>(</sup>٥) "إحياء علوم الدين": كتاب أسرار الحج ـ الفصل الأول في فضائل الحج ٣٦١/١.

<sup>(</sup>٦) انظر "إحياء علوم الدين": ٣٦١/١ كتاب أسرار الحج.

ضاق وقتُ العشاءِ والوقوفِ يَدَعُ الصَّلاةَ ويذهبُ لعرفةَ للحرج. هـل الحجُّ يُكفِّرُ الكبائرَ؟....

بلا واسطة، وفي غيره يَهَبُ قوماً لقوم، وقيل: [٢/ق٤٨٤/ب] إنَّـه يَغفِرُ في وقفةِ الجمعة للحاجِّ وغيره، وفي غيره للحاجِّ فقط، فإنْ قيل: قد يكونُ في الموقف مَن لا يُقبَلُ حجُّهُ، فكيف يَغفِرُ له؟ قيل: يُحتمَلُ أن تُغفَرَ له الذَّنوبُ ولا يُثابَ ثوابَ الحجِّ المبرور، فالمغفرةُ غيرُ مقيَّدةٍ بالقبول، والـذي يُوجِبُ هذا أنَّ الأحاديث ورَدَتْ بالمغفرة لجميع أهل الموقف، فلا بدَّ من هذا القيدي)، والله أعلم.

## مطلبٌ في الحج الأكبر ( تتمَّةٌ )

قال العلاَّمة "نوح" في رسالته المصنَّفة في تحقيق الحجِّ الأكبر(١): ((قيل: إنَّه الذي حَجَّ فيه رسول الله ﷺ، وهو المشهورُ، وقيل: يومُ عرفة جمعةً أو غيرَها، وإليه ذهبَ "ابن عبَّاسِ" و"ابن عمر" و"ابن الزُّبير" وغيرُهم، وقيل: يومُ النَّحر، وإليه ذهبَ "عليِّ" و"ابنُ أبي أوفى" و"المغيرةُ ابن شعبة"، وقيل: إنَّه أيَّامُ منى كلُّها، وهو قولُ "مجاهدً" و"سفيان الثوريِّ"، وقال "مجاهدً": الحجُّ الأكبرُ القِرانُ، والأصغرُ الإفراد، وقال "الزُّهريُّ" و"الشعبيُّ" و"عطاءً": الأكبرُ الحجُ والأصغرُ العمرة)).

را ۱۱۰۷۲ (قولُهُ: ضاقَ وقتُ العشاءِ والوقوفِ) بأنْ كان لو مكَثَ ليصلِّيَ العشاءَ في الطريق يطلعُ الفحر قبل وصوله إلى عرفةَ، ولو ذهَبَ ووقَفَ يَفُوتُ وقت العشاء.

(۱۱۰۷۳) (قولُهُ: يدعُ الصلاةَ إلخ) مشى عليه في "السِّراج"، واختبار في "شرح اللبياب"<sup>(۲)</sup> عكسَهُ؛ لأنَّ تأخير الوقوف لعذرٍ مع إمكان التدارُكِ في العام القابل جمائزٌ، وليس في الشَّرع تـركُ فرضٍ حاضرٍ لتحصيلِ فرضٍ آخرَ، قال: ((وهذا هو الظاهرُ المتبادرُ من الأدلَّةِ النقليَّةِ والعقليَّة،

 <sup>(</sup>١) لعلها "أشرف المسالك في المناسك": لنوح بن مصطفى الروميّ القونويّ(ت١٠٧٠هـ). ("إيضاح المكنون" ١٧٧٨، "خلاصة الأثر" ٤٩٨/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المزدلفة صـ٥ ٤ ١ ــ بتصرف.

قيل: نعم كحربيِّ أسلَمَ، وقيل: غيرَ المتعلَّقةِ بالآدميِّ كذمِّيٍّ أسلَمَ، وقال "عياضً": أَجْمَعَ أهلُ السنَّة أنَّ الكبائر لا يُكفِّرُها إلاَّ التَّوبة، ولا قائلَ بسقوط الدَّين ولو حقًا لله تعالى كدَيْنِ صلاةٍ وزكاةٍ، نعم إثمُ المَطْلِ وتأخير الصلاة ونحوها يَسقُطُ، وهذا معنى التَّكفيرِ على القولِ به، وحديثُ "ابن ماجه" أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام ((استُحيْبَ له حتَّى في الدِّماء والمظالِم))....

وهو مختارُ "الرافعيِّ" خلافاً لـ "النوويِّ" من الأئمَّة الشافعيَّة، وقال صاحب "النُّحبة": يصلِّـي ماشياً مُومِياً على قولِ مَن يراه، ثمَّ يقضيه احتياطاً، قال: وهذا قولٌ حسنٌ وجمعٌ مستحسنٌ)) اهـ.

#### مطلبٌ في تكفير الحج الكبائر

[١٩٠٧٤] (قولُهُ: قيل نعم إلخ) أي: لحديث "ابن ماجه" في "سننه" المروي عن "عبد الله بن كنانة بن عبّاسِ بن مرداس": أنَّ أباه أخبَرَهُ عن أبيه أنَّ رسول الله على «دعا لأمَّتِهِ عشيَّة عرفة، فأجيب: إني قد غفرت لهم ما خلا المظالِم، فإنِّي آخُدُ للمظلوم منه، فقال: أيْ ربِّ، إنْ شئت أعطيت المظلوم الجنَّة وغفرت للظالم، فلم يُحَبُّ عشيَّة عرفة، فلمَّا أصبَح بالمزدلفة أعاد الدَّعاء، فأحيب إلى ما سأل» الحديث (١)، وقال "ابن حبَّان" (٢/ق٥٨٥ أ]: ((إنَّ "كنانة" رَوَى عنه ابنهُ، منكرُ الحديث، وكلاهما ساقطا الاحتجاج))، وقال "البيهقيُّ": ((هذا الحديث له شواهد كثيرة ذكرناها في كتاب "الشُّعب" فإنْ صَحَّ بشواهده ففيه الحجَّة، وإلاَّ فقد قال تعالى:

(قُولُهُ: أي: لحديثِ "ابن ماحه" في "سننه" إلخ) أصلُ الدَّعوى في تكفيرِ الكبـــائر بــالحجِّ، والحديثُ إنما دلَّ على التَّكفير بواسطةِ دعائه، فلم يَظهَرْ صحَّةُ الاستدلالِ به عليها.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه(٣٠١٣) كتاب المناسك ـ باب الدعاء بعرفة.

وأخرجه أحمد ١٤/٤، وأبو داود(٢٣٤٥) كتاب الأدب \_ باب في الرجل يقول للرجل: أضحك الله سِنْك، وأبو يعلى(١٥٧٨)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ١١٨/٥ كتاب الحج \_ باب ما جاء في فضل عرفة، وفي "شعب الإيمان" ٢٠٥/١ (٣٤٦) فصل في القصاص من المظالم، كلّهم من حديث عبد الله بن كتانة، وكلاهما ضعيفان، كما بيّنه ابن عابدين في المقولة (١١٠٧٥ قوله: ((ضعيف)).

<sup>(</sup>٢) في "المجروحين": ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) "شعب الإيمان": ٢/٥٠٥ (٣٤٦) فصل في القصاص من المظالم.

## ﴿ وَيَغَيْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [ النساء ـ ٤٨ ]، وظلمُ بعضهم بعضاً دون الشَّرك)) اهـ.

وروى "ابن المبارك" أنَّه ﷺ قال: ﴿إِنَّ الله عزَّ وحلَّ قد غَفَرَ لأهل عرفاتٍ وأهلِ المشعر وضَمِنَ عنهم التَّبِعات ﴾، فقام "عمر" فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصَّةً؟ قال: ﴿هذا لكم ولِمَن أَتى من بعلِكم إلى يومِ القيامة ﴾، فقال "عمر" ﷺ: كُثْرَ خيرُ ربِّنا وطابَ (١)، وتمامُهُ في "الفتح"(١)، وساق فيه أحاديثُ أُخر.

والحاصلُ: أنَّ حديث "ابن ماجه" وإن ضُعِّفَ فله شواهدُ تصحِّحُهُ، والآيةُ أيضاً تؤيِّدُهُ، ومما يشهدُ له أيضاً حديثُ "البخاريًّ" مرفوعاً: «مَن حَجَّ فلم يَرفُثْ ولم يَفسُقُ رجَعَ من ذنوبه كيومِ ولدته أمَّه (())»، وحديثُ "مسلم مرفوعاً: «إنَّ الإسلام يَهدِمُ ما كان قبله ()، وإنَّ الهجرة تَهدِمُ ما كان قبلها، وإنَّ الحجرة يَهدِمُ ما كان قبله ()» لكنْ ذكر "الأكملُ" في "شرح المشارق" في هذا الحديث: ((أنَّ الحربيُّ تَحْبطُ ذنوبُهُ كلُها بالإسلامِ والهجرة والحجِّ، حتَّى لو قتل وأخذ المال وأحرزَهُ بدارِ الحرب ثمَّ أسلمَ لم يؤاخذ بشيء من ذلك، وعلى هذا كان الإسلامُ كافياً في مبايعته، في تحصيل مراده، ولكنْ ذكر اللهجرة والحجَّ تأكيداً في بشارته وترغيباً في مبايعته،

702/7

<sup>(</sup>قولُهُ: والآيةُ أيضاً تؤيِّدُهُ إلخ) فيه أنَّ الآية الكريمة إنما أفادَتْ أنَّ غُفْرانَ ما دون الشَّرك موكولٌ للمشيئة، ولم تُفِدْ ما أفادَهُ الحديثُ مِن تحقُّقِ المغفرة للأمَّةِ حتَّى في التَّبِعاتِ، إلاَّ إذا حُمِلَ الماضي في الحديث على المستقبل ففيها حينتذِ نوعُ تأييدٍ، نعم يُوخَذُ من دلالةِ الآية الظاهرةِ غلبةُ الرَّجاء في عموم المغفرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر "الفتح": كتاب الحج - باب الإحرام ٢/٤٧٣-٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه صـ٧٠ ـ.

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريجه ١٩٥/٤.

 <sup>(</sup>٥) المسمى "تحفة الأبرار في شرح مشارق الأنوار للصغاني": لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين الرومي البابري" (٣٨٦٦).
 الرومي البابري" (٣٨٦٦هـ). ("كشف الظنون" ٢٨٨/٢) "الفوائد البهية" صـ٩٩ ١ـــ).

فإنَّ الهجرة والحجَّ لا يُكفِّران المظالِمَ ولا يُقطَعُ فيهما بِمَحْوِ الكبائر، وإنما يكفِّران الصغائرَ، ويجـوزُ أن يقال: والكبائرَ التي ليست من حقوق أحدٍ كإسلام الذمِّيِّ)) اهـ ملحَّصاً.

وهكذا ذكر الإمام "الطيبيّ" في "شرحه"(١)، وقال: ((إنَّ الشارحين اتَّفقوا عليه))، وهكذا ذكر "النوويُّ"(٢) و"القرطبيُّ" في "شرح مسلمٍ" كما في "البحر"(٤)، وفي "شرح اللباب"(٥): ((ومشى "الطيبيُّ" على أنَّ الحجَّ يَهدِمُ الكبائر والمظالِمَ، ووقعَ منازعة غريبة بين "أمير بادشاه"(١) من الحنفيَّة - حيث مالَ إلى قول "الطيبيُّ" - وبين الشيخ "ابن حجرٍ المكيِّ" من الشافعيَّة، وقد مالَ إلى قول الجمهور، وكتبتُ رسالةً (٧) في بيان هذه المسألة)) [٢/ق٥٨٥/ب] اهد.

قلت: وظاهرُ كلام "الفتح"<sup>(^)</sup> الميلُ إلى تكفيرِ المظالِمِ أيضاً، وعليه مشى الإمامُ "السرخسـيُّ" في "شـرح السّير الكبير<sup>"(٩)</sup>، وقـاس عليه الشَّهيدَ الصابر المحتسب، وعزاه أيضاً "المناويُّ"<sup>(١٠)</sup>

<sup>(</sup>قولُهُ: ومَشَى "الطيبيُّ" على أنَّ الحجَّ يَهدِمُ الكبائرَ إلخ) ما عَزَى لـ "الطيبيِّ" و"القرطبيِّ": (( من أنَّ الحجَّ يَهدِمُ الكبائرَ والمظالِمَ )) يُنافي ما نقلَهُ عنهما أوَّلاً من عدم تكفيرهِ لها، فقد احتلَفَ النَّقلُ عنهما.

 <sup>(</sup>١) المسمى "الكاشف عن حقائق السنن في شرح مصابيح السنة للبغوي": للحسين بن محمد بن عبد الله، شرف الديسن الطيبي (٣٤٦هـ). ("كشف الظنون" ٢٠٠١/١، وهو فيها ((الحسن بن محمد))، "الدرر الكامنة" ٦٨/٢).

<sup>(</sup>٢) "شرح صحيح مسلم": كتاب الطهارة ـ باب صفة الوضوء وكماله ١٠٦/٣ ـ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم": كتاب الطهارة ـ باب فضل تحسين الوضوء ٤٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٦٤/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب المتفرقات صـ ٣٢١ ـ.

<sup>(</sup>٦) محمد أمين بن محمود المعروف بأمير بادشاه البخاريّ (المتوفّى في حدود ٩٧٢هـ، وقيل: ٩٨٧). ("الأعلام" ٢١/٦).

 <sup>(</sup>٧) سمّاها "الذخيرة الكثيرة في زجاء مغفرة الكبيرة" لملاّ عليّ بن سلطان محمد، نور الدين القــاري الهَـرَويّ شم المكّيّ
 (ت) ١٠١٤هـ. ("إيضاح المكنون" ١/١١هـ، "التعليقات السنيّة على الفوائد البهية" صـــ٨ــ).

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٩) "شرح السير الكبير": فضيلة الرباط ٩/١.

<sup>(</sup>١٠) "فيض القدير": ٦/٥/٦.

إلى "القرطبيّ"(") في شرح حديث: « مَن حَجَّ فلم يَرفُث إلى » فقال: ((وهو يشملُ الكبائر والتبعات، وإليه ذهَبَ "القرطبيُّ"، وقال "عياض "("): هو محمولٌ بالنَّسبة إلى المقالِم على مَن تاب وعجز عن وفائها، وقال "الترمذيُّ"("): هو مخصوص بالمعاصي المتعلّقة بحق الله تعالى لا العباد، ولا يسقطُ الحقُّ نفسهُ، بل مَن عليه صلاةً يسقطُ عنه إثمُ تأخيرِها لا نفسُها، فلو أخرَها بعده تحددد إثم آخر)) اهد. ونحوهُ في "البحر"(1).

وحقَّقَ ذلك "البرهان اللَّقَانيُّ" في "شرحه الكبير" على "جوهرة التوحيد": ((بـأنَّ قولـه ﷺ: ((بـأنَّ قولـه ﷺ: (( خرَجَ من ذنوبه )) لا يتناولُ حقوق الله تعالى وحقوقَ عباده؛ لأنَّها في الذَّمَّةِ ليسـت ذنباً، وإنما الذَّبُ المُطْلُ فيها، فالذي يَسقُطُ إثمُ مخالفة الله تعالى فقط)) اهـ.

و الحاصلُ: أنَّ تأخير الدَّين وغيره وتأخير نحوِ الصلاة والزَّكاة من حقوقه تعالى، فيسقطُ إثمُ التأخير فقط عمَّا مضى دون الأصل ودون التأخير المستقبل، قال في "البحر"("): ((فليس معنى التكفيرِ - كما يتوهَّمُهُ كثيرٌ من الناس - أنَّ الدَّين يَسقُطُ عنه، وكذا قضاءُ الصلاة والصوم والزَّكاة؛ إذ لم يقل أحدٌ بذلك)) اهـ.

وبهذا ظهَرَ أَنَّ قول "الشارح": ((كحربيٍّ أُسلَمَ)) في غير محلِّهِ لاقتضائه \_ كما قال "ح"(١) \_ سقوطَ نفس الحقِّ، ولا قائلَ به كما علمتَهُ، بل هذا الحكمُ يخصُّ الحربيُّ كما مرّ<sup>(٧)</sup> عن "الأكمل".

<sup>(</sup>١) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم": كتاب الحج ـ باب ثواب الحج والعمرة ٣٦٤/٣.

 <sup>(</sup>۲) عبارة المناوي: ((وإليه ذهب القرطبي وعياض، لكن قال الطبري: هو محمول بالنسبة...)) ولم نعثر على النقل في: "إكمال المُعلِم" للقاضي عياض.

<sup>(</sup>٣) لم نجده في "سنن الترمذي"، ولعله الحكيم الترمذي، له كتاب "شرح الصلاة"، انظر "طبقات السبكي" ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٦٣/٣ ـ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الحج . باب الإحرام ٣٦٤/٢ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الحج - باب الهدي ق٥٥ /أ - ب.

<sup>(</sup>٧) في هذه المقولة.

قلت: قد يقال بسقوطِ نفس الحقّ إذا مات قبل القدرة على أدائه، سواةٍ كان حقّ الله تعالى أو حقّ عباده وليس في تَرِكته ما يفي به؛ لأنّه إذا سقَطَ إثمُ التأخير ولم يتحقّقُ منه إثمّ بعده فلا مانعَ من سقوط نفس الحقّ، أمّا حقّ الله تعالى فظاهر، وأمّا حقّ العبد فالله تعالى يُرضي خصمة عنه كما مرّ(١) في الحديث.

والظاهرُ: أنَّ هذا هو مرادُ القاتلين بتكفيرِ المظالِمِ أيضاً، وإلاَّ لم يَشْقَ للقول بتكفيرِها محلٌ، على أنَّ نفس مَطْلِ الدَّين حيقُ عبدٍ أيضاً؛ لأنَّ فيه جنايةً عليه بتأخيرِ حقّه عنه، فحيث قالوا بسقوطه فليُسقُطْ نفسُ الدَّين أيضاً عند العجز كما تقدَّم (٢) عن "عياض"، لكنَّ تقييد "عياض" بالتوبة والعجز غيرُ ظاهر؛ لأنَّ التوبة مكفّرة بنفسها، وهي إنما [٢/ق٨٤٪] تُسقِطُ حقَّ الله تعالى لا حقَّ العبد، فتعيَّن كونُ المُسقِطِ هو الحجَّ كما اقتضته الأحاديث المارَّة، وأمَّا أنَّه لا قائل بسقوط الدَّين فنقول: نعم ذلك عند القدرة عليه بعد الحجِّ، وعليه يُحمَلُ كلام الشارحين المارُّل، وحيئة لو صحةً قولُ "الشارح": ((كحربيُّ أسلَمَ)) بهذا الاعتبار، فافهم.

ثمَّ اعلم أنَّ تجويزهم تكفيرَ الكبائر بالهجرةِ والحجِّ مُنافِ لنقـل "عياضِ" الإجماعَ على أنَّه لا يُكفِّرُها إلاَّ التوبة، ولا سيَّما على القول بتكفير المظالِمِ أيضاً، بل القولُ بتكفير إثمِ المَطلُ وتأخيرِ الصلاة يُنافيه؛ لأنَّه كبيرةً، وقد كفَّرَها الحجُّ بـلا توبـةٍ، وكـذا يُنافيه عمـومُ قولـه تعـالى: ﴿ وَيَغْفِرُهَا وَلَهُ لَكَانَ لِمَن يَشَاكُمُ ﴾ [ النساء - ٤٨]، وهو اعتقادُ أهلِ الحـقُ أنَّ مَـن مـات مُصِررًا على الكبائر كلّها سوى الكفر فإنَّه قد يُعفَى عنه بشفاعةٍ أو بمحض الفضل.

والحاصلُ ـ كما في "البحر" ( أنَّ المسألة ظنيَّةٌ، فلا يُقطَعُ بتكفيرِ الحجِّ للكبائـر

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٢) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الحج - باب الإحرام ٣٦٤/٢.

ضعيفً. يُندَبُ دخولُ البيت إذا لم يَشتمِلْ على إيداءِ نفسِهِ أوغيرِهِ، وما يقولُهُ العوامُّ من العُروةِ الوُثقى والمسمارِ الذي في وسطه: إنَّه سُرَّةُ الدنيا لا أصل له.....

من حقوقِهِ تعالى فضلاً عن حقوق العباد))، والله تعالى أعلم.

[١١٠٧٥] (قولُهُ: ضعيفٌ) أي: بـ "كنانهٌ" واينِهِ "عبدِ الله"، فإنَّهما ساقطا الاحتحاجِ كما مرَّ(١)، لا بأبيه "العبَّاس بن مرداسٍ" كما وقَعَ في "البحر"(١)، فإنَّه صحابيٌّ، والصحابةُ كلُّهم عدولٌ كما بُيِّنَ في محلّه، فافهم.

#### مطلب في دخول البيت

[١١٠٧٦] (قولُهُ: يُنكَبُ دخولُ البيت) وينبغي أنْ يقصدَ مصلاً على وكان "ابن عمر" إذا دخلَهُ مشى قِبَلَ وجهه، وحعَلَ البابَ قِبَلَ ظهره حتَّى يكونَ بينه وبين الجدار الذي قِبَلَ وجهه قريبٌ من ثلاثةِ أذرع، ثمَّ يصلِّي يَتوَخَّى مُصلَّى رسول الله ﷺ، وليست البَلاطةُ الخضراءُ بين العمودين مصلاً عليه السلام، فإذا صلَّى إلى الجدار المذكور يضعُ حدَّهُ عليه ويستغفِرُ ويَحمَدُ، ثمَّ يأتي الأركانَ فيَحمَدُ، ويهلَّلُ، ويسبِّحُ، ويكبِّرُ، ويسألُ الله تعالى ما شاء، ويلزمُ الأدبَ ما استطاع بظاهرِو وباطنه، "فتح"<sup>(٤)</sup>.

[١١٠٧٧] (قولُهُ: إذا لم يَشتمِلْ إلخ) ومثلُهُ ـ فيما يظهرُ ـ دفعُ الرِّشوة على دخولـه لقولـه

(قولُ "الشارح": العُرُوةِ الوُثقى) موضعٌ عالٍ في حدارِ البيت.

<sup>(</sup>١) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الحج ـ باب الإحرام ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريّ(٥٠١) كتاب الصلاة ـ باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، و(٩٩٩) كتاب الحـج ــ بـاب الصلاة في الكعبة.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٨١/٥ برقم(٩٠٦٥)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ٥٧/٥ كتاب الحج ـ بـــاب دخول البيت والصلاة فيه.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج ـ باب الإحرام ، وهذه فروع تتعلق بالطواف ٣٩١/٢ باختصار.

ولا يجوزُ شراءُ الكسوة من بني شيبةَ بل من الإمام أو نائبه، ولــه لُبْسُـها ولــو حُنُبــاً أو حائضاً. لا يُقتَلُ في الحرم.........

في "شرح اللباب"(١): ((ويَحرُمُ أخذُ الأجرة ممن يدخلُ البيتَ أو يَقصِـدُ زيـارة مقــام إبراهيــم عليــه السلام بلا خلافٍ بين علماء الإسلام وأئمَّةِ الأنام كما صرَّحَ به في "البحر"(٢) وغيره)) اهـ.

وقد صرَّحُوا بأنَّ ما حَرُمَ أخذُهُ حَرُمَ دفعه إلاَّ لضرورةٍ، ولا ضرورةَ هنا؛ لأنَّ دخــول البيت ليس مِن مناسكِ الحجِّ.

مِن مَمَاسُكِ المُحْجِ.

T00/T

#### مطلبٌ في استعمال كِسُوة الكعبة

[١١٠٧٨] (قولُهُ: ولا يجوزُ إلخ) قيل: ذكر [٢/ق٢٥٦/ب] "المرشديُّ" في "تذكرته "(٢) ما نصُّهُ: ((قال العلاَّمة "قطبُ الدين الحنفيُّ"؛ والذي يظهرُ لي أنَّ الكسوة إنْ كانت من قِبَلِ السلطان من بيتِ المال فأمرُها راجعٌ إليه، يُعطيها لِمَن شاء من الشَّيْيِيِّن أو غيرهم، وإنْ كانت من أوقاف السلاطين وغيرهم فأمرُها راجعٌ إلى شرطِ الواقف فيها عمل فيها، فهي لِمَن عينها له، وإنْ جُهِلَ شرطُ الواقف فيها عُمِلَ فيها ، عمل فيها، فهي لِمَن عينها له، وإنْ جُهِلَ شرطُ الواقف فيها عَمِل فيها، فهي الكمن قينها في سائرِ الأوقاف، وكسوةِ الكعبة الشريفة الآنَ من أوقاف السلاطين، ولم يُعلَمُ شرطُ الواقف فيها، وقد جَرَتْ عادة بني شيبة أنَّهم يأخذون لأنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصولِ الكسوة الجديدة، فيُثقُون على عادتهم فيها، والله أعلم)).

رمام الله المسلم المسل

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب المتفرقات ـ فصل يستحب دحول البيت صـ٣٣١ ــ.

<sup>(</sup>٢) أي: "البحر الزاخر" كما في "إرشاد الساري".

 <sup>(</sup>٣) "التذكرة في الفتاوى": لأبي الوجاهة عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري المرشدي (ت١٠٣٧هـ). ("فهرس مخطوطات الظاهرية" ـ الفقه الحنفي ١٩٤/١، "خلاصة الأثر" ٢٩١٧،" "الأعلام" ٢١١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب المتفرقات ـ فصل: أمرُ كسوة الكعبة صـ٣٣٠ ـ.

| حاشية ابن عابدين          | ٤٧٤  | <br>قسم العبادات       |
|---------------------------|------|------------------------|
| • • • • • • • • • • • • • | <br> | <br>إلا إذا قتاً فيه،. |

تقييدَ ذلك أيضاً بما إذا لم تكن عليها كتابةٌ لا سيَّما كلمةُ التوحيد.

## مطلبٌ فيمن جَنَى في غير الحرم ثم التجأ إليه

[١١٠٨٠] (قولُهُ: إلا إذا قَتَلَ فيه) وإلا المرتدُّ، فإنَّه يُعرَضُ عليه الإسلامُ، فإنْ أسلَمَ سَلِمَ وإلا قُتِلَ، كذا في "شرح الشيخ إسماعيل" (أعن "المنتقى"، لكنَّ عبارة "اللباب" (أا هكذا: ((مَن جَنَى في غيرِ الحرم - بأنْ قتَلَ، أو ارتَدَّ، أو زَنَى، أو شسرب الخمر، أو فعَلَ غيرَ ذلك مما يُوجبُ الحدَّ - ثمَّ لاذَ إليه لا يُتعرَّضُ له ما دامَ في الحرم، ولكن لا يُبايعُ ولا يُؤاكلُ ولا يُجالَسُ ولا يُؤوى إلى أنْ يَحرُجَ منه فيُقتَصُّ منه، وإنْ فعَلَ شيئاً من ذلك في الحرم يُقامُ عليه الحدُّ فيه، ومن دخلَ الحرم مقاتلاً قُتِلَ فيه)) اهـ.

وكذا سيأتي (") في "المتن" قبيل باب القود من الجنايات: ((مباحُ الدَّم التحاً إلى الحرم لم يُقتَل فيه، ولم يُحرَجُ عنه للقتل إلخ))، زاد "الشارح" هناك: ((وأمَّا فيما دون النَّفْسِ فيُقتَصُّ منه في الحرمِ إجماعاً)) اهـ. ونقَلَ في "شرح اللباب" عن "المنتقى" مثلَ ما مرَّ عن "المنتقى" من النفصيلِ وقال: ((إنَّه مخالفٌ بظاهرِه لإطلاقهم))، ثمَّ أحابَ بتقييدِ إطلاقهم عدم قتلِه بما إذا لم يحصل عرض وإباءٌ؛ لأنَّ إباءه عن الإسلامِ حنايةٌ في الحرم، وذكر أيضاً (") عن "الخانيَّة" (") عن "أبي حنيفة": ((لا تُقطعُ يدُ السَّارة في الحرم خلافاً لهما)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الإحكام": كتاب الحج ـ باب زيارته الله ٢١٥ / ٢١٩/ب.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب المتفرقات \_ فصل: مَنْ جَنَّى في غير الحرم صـ٣٢٧\_.

<sup>(</sup>٣) انظر المقولة [٣٤٩٢١] قوله: ((مباح الدم)).

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب المتفرقات ـ فصل: مَنْ جَنَّى في غير الحرم صـ٣٢٧ـــ.

<sup>(</sup>٥) "النُّتُف" للسغدي: كتاب المناسك \_ ما لا يُفعل في الحرم ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٦) أي: صاحب "شرح اللباب".

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الحج - فصل في المقطعات ٢١٤/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

ولو قَتَلَ في البيت لا يُقتَلُ فيه. يكرهُ الاستنجاءُ بماء زمزمَ لا الاغتسالُ.....

قلت: وتمامُ عبارة "الخانيَّة": ((وإنْ فعَلَ شيئاً من ذلك في الحرم يقامُ عليه الحدُّ فيه)) فأفاد كلامُ "الخانيَّة" وكلامُ "اللباب" المارُّ أنَّ الحدود لا تُقامُ في الحرم على مَن جَنَى خارجه ثمَّ لجاً إليه ولو كان ذلك فيما دون النَّفْس، بخلاف ما إذا كانت [٢/٤٨٧/أ] الجناية فيه، وعلى هذا فيُفرَّقُ فيما دون النَّفْس بين إقامةِ الحدِّ وبين القصاص من حيث إنَّ الحدَّ فيه لا يُقامُ في الحرم إلاَّ إذا كانت الجناية فيه بخلاف القصاص، ولعلَّ وجه الفرق ما صرَّحُوا به من أنَّ الأطراف يُسلَكُ بها مسلكُ المخاول، ومن جَنَى على المال إذا لَجَا إلى الحرم يُؤخذُ منه؛ لأنَّه حقُّ العبد، فكذا يُقتَصُّ منه في الأطراف بخلاف الحدِّ؛ لأنَّه حقُّ الربِّ تعالى، وبخلاف القصاص في النَّفْس؛ لأنَّه ليس بمنزلةِ لللل، وأمَّا ما في "صحيح البخاريُّ" من قطعِهِ ﷺ عام الفتح يد "المعزوميَّة" بمكَّةُ (١) فلا يُنافي ما قلناه، إلاَّ إذا نَبَت أنَّها سرقت خارجَ الحرم، والله تعالى أعلم.

[١١٠٨١] (قولُهُ: لا يُقتَلُ فيه) لأنَّ فيه تقديرَ البيت الشريف، وقـد أمَرَ اللـه تعـالى بتطهيره، وكذا الحكمُ في سائر المسجد؛ لأنَّه يجبُ تطهيرُهُ عن الأقذار، "رحمتي".

قلت: إنْ كانت هذه هي العلَّهَ فهي شاملةٌ لكلِّ مسجدٍ.

#### مطلبٌ في كراهية الاستنجاء بماء زمزم

[١١٠٨٢] (قولُهُ: يكرهُ الاستنجاءُ بماء زمزم) وكذا إزالةُ النَّحاسةِ الحقيقيَّةِ من ثوبه أو بدنه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريّ (٢٧٨٧) كتاب الحدود ـ باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، و(٦٧٨٨) باب كراهية الشفاعة في الحدِّ إذا رفع إلى السلطان، ومسلم (١٦٨٨) (٨) كتاب الحدود ـ باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، وأبو داود (٤٣٧٣) كتاب الحدود ـ باب في الحدِّ يشفع فيه، والترمذيّ (١٤٣٠) كتاب الحدود ـ باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، والنسائيّ ١٣٧٨ كتاب قطع السارق ـ باب ذكر اعتلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهريّ في المخزومية التي سرقت، وابن ماجه(٤٤٥٧) كتاب الحدود ـ باب الشفاعة في الحدود، والدارميّ ١٦٥/٢ كتاب الحدود ـ باب الشفاعة في الحدود دون السلطان. كلُهم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً، وفي الباب عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة .

# لا حرَمَ للمدينةِ عندنا، ومكَّةُ أفضلُ منها.....

حتَّى ذكر بعضُ العلماء تحريم ذلك، ويُستحَبُّ حملُهُ إلى البلاد، فقد روى "الترمذيُّ"(١) عن "عائشة" رضي الله عنها: ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ تحملُهُ وتُخبِرُ أَنَّ رسول الله عَلَيْ كان يحملُهُ ﴾، وفي غير "الترمذيُّ": ﴿ أَنَّه كَان يحملُهُ، وكان يصبُّهُ على المرضى ويسقيهم، وأنَّه حنَّكِ به "الحسنَ" و"الحسين" رضي الله عنهما (١) ﴾، من "اللباب" و"شرحه "(١).

#### (تنبية)

لا بأسَ بإخراجِ التراب والأحجار التي في الحرم، وكذا قيل في تراب البيتِ المعظَّم إذا كان قَدْراً يسيراً للتبرُّكِ به بحيث لا تفوتُ به عِمسارةُ المكان، كذا في "الظهيريَّة"(1)، وصوَّبَ "ابن وهبانَ"(1) المنعَ عن ترابِ البيت لئلاً يتسلَّطَ عليه الجهَّالُ فَيْفضِيَ إلى خرابِ البيت والعياذُ بالله تعالى؛ لأنَّ القليل من الكثير كثيرٌ، كذا في "مُعين المفتى" لـ "المصنَّف"(1).

[١١٠٨٣] (قولُهُ: لا حرمَ للمدينةِ عندنا) أي: خلافاً لـ "الأثمَّة الثلاثة"، قبال في "الكيافي" (٧): ((لأَنَّا عرفنا حِلَّ الاصطياد بالنصِّ القاطع، فلا يحرمُ إلاَّ بدليلِ قطعيٌّ ولم يوجد، قال "ابس المندر": قال "الشافعيُّ" في الجديد و"مالكُّ" في المشهور وأكثرُ مَنْ لَقِينا من علماء الأمصار: لا حزاءً على قاتل صيدِه، ولا على قاطع شجره، وأوجَبَ الجزاءَ "ابنُ أبي ليلي" و "ابن أبي ذئب"

<sup>(</sup>١) في "السنن" (٩٦٣) كتاب الحج ـ باب (١١٥)، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هـذا الوجـه، وأبو يعلى (٤٦٨٣)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" ٢٠٧٥ كتاب الحج ـ باب الرخصة في الحروج بماء زمزم.

<sup>(</sup>٢) البيهقيّ في "السنن الكبرى" ٢٠٢/٥ كتاب الحج ـ باب الرخصة في الخروج بماء زمزم، والبخاريّ في "التاريخ الكبير" ١٨٩/٣ وليس فيهما: (( أنّه حَنّك الحَسَنَ والحُسَيْن رضي الله عنهما )،، وفي الباب عن ابن عباس، وجمابر، وعماء على من الله منهما.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب المتفرقات ـ فصل: يستحب الإكثار من ماء زمزم صـ٣٣٠ ــ.

<sup>(</sup>٤) "الظهيرية": كتاب الحج - فصل في الإحصار والجنايات ق٧٠ب.

<sup>(</sup>٥) "الوهبانية": فصل في كتاب الحج صـ ٢٠ (هامش "المنظومة المحبية").

<sup>(</sup>٦) "معين المفتى على حواب المستفتى": للمصنف التمرتاشي. ("كشف الظنون" ١٧٤٦/٢، "فهرس مخطوطات الظاهرية" - الفقه الحنفي ١٨٧/٢).

<sup>(</sup>٧) "كافي النسفي": كتاب الحج ـ الصيد ١/ق ٥٩/ب بتصرف.

على الرَّاجح، إلاَّ ما ضَمَّ أعضاءَهُ عليه الصَّلاة والسَّلام فإنَّه أفضلُ مطلقاً حتَّى من الكعبةِ والعرشِ والكرسيِّ....

و"ابن نافعٍ" المالكيُّ، وهو القديمُ لـ "الشافعيِّ"، ورجَّحَهُ "النوويُّ"(١))، وتمامُهُ في "المعراج".

## مطلب في تفضيل مكة على المدينة

[١١٠٨٤] (قولُهُ: على الرَّاجح) يُوهِمُ أنَّ فيه خلافاً في المذهب ولم أره، وفي آخرِ "اللباب" و"شرحه" (٢): ((أجمعوا على أنَّ أفضل [٢/ق٨٥/ب] البلاد مكَّةُ والمدينةُ زادهما الله تعالى شرفاً وتعظيماً، واختلفوا أيُّهما أفضلُ؟ فقيل: مكَّةُ وهو مذهبُ "الأئمَّة الثلاثة"، والمرويُّ عن بعضِ الصحابة، الصحابة وقيل: المدينة، وهو قولُ بعض المالكيَّة والشافعيَّة، قيل: وهو المرويُّ عن بعضِ الصحابة، ولعلَّ هذا مخصوص بحياته على بالنَّسوية بينهما، وهو قولٌ بمهولٌ لا منقولٌ ولا معقولٌ.

## مطلبٌ في تفضيل قبره ﷺ

قال "شارحه"(٢): ((وكذا ـ أي: الخلافُ ـ في غيرِ البيت، فإنَّ الكعبة أفضلُ من المدينة ما عدا الضَّريحَ الأقدسَ، وكذا الضَّريحُ أفضلُ من المسجد الحرام، وقد نقَلَ القاضي "عياضُ"<sup>(1)</sup> وغيره الإجماعَ على تفضيلِهِ حتَّى على الكعبة، وأنَّ الخلاف فيما عداه، ونقلَ عن "ابن عقيلِ الحنبليِّ"

<sup>(</sup>١) "المحموع": كتاب الحج \_ باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها \_ فصل: ويحرم صيد وَجّ، وهو واد بالطائف ٧٣/٧ ٤ ـ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب المتفرقات ـ فصل: أجمعوا على أنَّ أفضل البلاد مكة والمدينة صـــ١٥٣ــ.

<sup>(</sup>٣) انظر "إرشاد الساري": باب المتفرقات ـ فصل: أجمعو أنَّ أفضل البلاد مكة والمدينة صــ١ ٥٠ ـــ ٢ ٥٠ ــــ ٢

<sup>(</sup>٤) "إكمال المعلم بفوائد مسلم": كتاب الحج ـ باب فضل الصلاة بمسجدَي مكة والمدينة ١١/٤.

# وزيارةُ قبرهِ مندوبةٌ، بل قيل: واجبةٌ لِمَن له سَعَةٌ،.....

أنَّ تلك البقعة أفضلُ من العرش، وقد وافقه السَّادة البَكْريُّون على ذلك، وقد صرَّحَ "التاجُ الفاكهيُّ"(١) بتفضيلِ الأرض على السَّموات لحلولِهِ ﷺ بها، وحكاه بعضُهم عن الأكثرين لخَلْقِ الأنبياء منها ودفنِهم فيها، وقال "النوويُّ": الجمهورُ على تفضيلِ السَّماء على الأرض، فينبغي أنْ يُستنى منها مواضعُ ضمَّ أعضاء الأنبياء للجمع بين أقوال العلماء)).

[11.01] (قولُهُ: مندوبة) أي: بإجماع المسلمين كما في "اللباب" (٢)، وما نُسِبَ إلى الحافظ "ابن تيميَّة" الحنبليِّ من أنَّه يقولُ بالنَّهي عنها فقد قال بعضُ العلماء: إنَّه لا أصلَ له، وإنما يقولُ بالنَّهي عن شدِّ الرِّحال إلى غير المساحد الثلاث، أمَّا نفسُ الزِّيارة فلا يُحالَفُ فيها كزيارةِ سائر القبور، ومع هذا فقد رَدَّ كلامَهُ كثيرٌ من العلماء، وللإمام "السبكيِّ" فيه تأليف منيف (٣)، قال في "شرح اللباب "(١): ((وهل تُستحبُّ زيارةُ قبره ﷺ لنساء؟ الصحيحُ نعم بلا كراهةٍ بشروطِها على ما صرَّح به بعضُ العلماء، أمَّا على الأصحِّ من مذهبنا وهو قولُ "الكرحيِّ" وغيره من أنَّ الرُّخصة في زيارة القبور (٥) ثابتة للرِّحال والنساء جميعاً فلا إشكالَ، وأمَّا على غيره فكذلك من أنَّ الرُّخصة في زيارة القبور (١) ثابتة للرِّحال والنساء جميعاً فلا إشكالَ، وأمَّا على غيره فكذلك

[١١٠٨٧] (قولُهُ: بل قيل: واجبةٌ) ذكرُهُ في "شرح اللبـاب"(١) وقـال: ((كمـا بيَّنتُهُ في "الـدُّرَّةُ المضيَّة في الزِّيارة المصطفويَّة"(٧)، وذكرَهُ أيضاً "الخيرُ الرمليُّ" [٢/ق٨٨٤/أ] في "حـاشية المنح"

<sup>(</sup>١) عمر بن علي بن سالم، تاج الدين اللخمي الإسكندريّ الفاكهيّ أو الفاكهانيّ (ت٤٣٢هـ، وقيل: ٧٣١هـ). ("الدرر الكامنة" ١٧٨/٢، "شذرات الذهب" ٩/٨ ١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب زيارة سيد المرسلين ﷺ صـ٣٣٤\_.

 <sup>(</sup>٣) سماه "رد ابن تيمية": لأبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي، تقي الدين السبكي الأنصاري الخزرجي الشافعي (ت٥٩٦ه). (٣٦/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب زيارة سيد المرسلين الله صـ ٢٣٤..

<sup>(</sup>٥) في "م": ((القبول)) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب زيارة سيد المرسلين على صـ٣٣٤...

 <sup>(</sup>٧) "الدرّة المضيّة في الزيارة المصطفوية": للملا علي بن سلطان محمد، نور الدين القاري الهروي ثم المكي (ت ١٠١٤هـ).
 ("كشف الظنون" ٧٤٣/١، "خلاصة الأثر" ١٨٥/٣، "التعليقات السنية على الفوائد البهية" صـ ٨ ـ).

ويبدأ بالحجِّ لو فرضاً، ويُحيَّرُ لو نفلاً ما لم يَمُرَّ به فيبدأ بزيارتِهِ لا محالة، ولْيَنوِ معـه زيارةَ مسجدِهِ....

عن "ابن حجر" (١) وقال: وانتصَرَ له))، نعم عبارةُ "اللباب" (١) و"الفتح" و"شرح المختار" (١٠): (أنَّها قريبةٌ من الوجوب لِمَن له سَعَةٌ))، وقد ذكر في "الفتح" ما ورَدَ في فضلِ الزِّيارة، وذكرَ كي الفتح" ما ورَدَ في فضلِ الزِّيارة، وذكرَ كيئيَّها وآدابَها، وأطالَ في ذلك، وكذا في "شرح المختار" و"اللباب"، فليُراجع ذلك مَن أرادَهُ.

[١١٠٨٨] (قولُهُ: ويَبِعداُ الخ) قسال في "شسرح اللبساب"(°): ((وقسد رَوَى "الحسسن" عن "أبي حنيفة" أنَّه إذا كان الحجُّ فرضاً فالأحسنُ للحاجِّ أنْ يبدأ بالحجِّ ثسمَّ يثنِّي بالزِّيارة، وإن بدأ بالزِّيارة جازَ اهد. وهو ظاهرٌ؛ إذ يجوزُ تقديمُ النفل على الفرض إذا لم يَحْشَ الفوت بالإجماع)) اهد.

[١١٠٨٩] (قولُهُ: ما لم يَمُرَّ به) أي: بالقبرِ المكرَّم، أي: ببلدِهِ، فإنْ مَرَّ بالمدينة كأهلِ الشَّام بدَأَ بالزِّيارة لا محالةً؛ لأنَّ تركَها مع قُرْبِها يُعَـدُّ من القساوة والشَّقاوة، وتكونُ الزِّيـارةُ حينـُـذٍ بمنزلـةِ الوسيلة وفي مرتبة السنَّة القبليَّة للصلاة، "شرح اللباب"<sup>(1)</sup>.

[١١٠٩٠] (قولُهُ: وليَنْوِ معه إلخ) قال "ابن الهمام" ((والأولى - فيما يقعُ عند العبد الضعيف - تجريدُ النيَّة لزيارةِ قبره عليه الصلاة والسلام، ثمَّ يحصلُ له إذا قدَّمَ زيارةَ المسجد، أو يستمنحُ فضلَ الله تعالى في مرَّةٍ أحرى ينويها فيها؛ لأنَّ في ذلك زيادةَ تعظيمِهِ عَلَيُّ وإحلالِهِ،

<sup>(</sup>١) أي: المكي في "حاشيته على الإيضاح" للنووي: الباب السادس في زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ صـ ٤٨٨...

<sup>(</sup>٢) انظر "إرشاد الساري": باب زيارة سيد المرسلين علي صديه ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الحج ٩٤/٣، نقلاً عن "مناسك الفارسي" و"شرح المحتار".

<sup>(</sup>٤) "الاختيار": كتاب الحج ـ فصل في زيارة قبر النبي ﷺ ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٥) انظر "إرشاد الساري": باب زيارة سيد المرسلين على صد٣٣٤...

<sup>(</sup>٦) انظر "إرشاد الساري": باب زيارة المرسلين ﷺ صـ٣٣٤...

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الحج ٩٤/٣.

فقد أحبَرَ: ﴿﴿ أَنَّ صلاةً فيه حيرٌ مِن ألفٍ في غيرهِ إلاَّ المسجدَ الحرام ﴾،.....

ويوافقُهُ ظاهرُ ما ذكرناه من قوله ﷺ: ﴿ مَن جاءني زائرًا لا تعملُهُ حاجةٌ إلاَّ زيارتي كان حقًّا عليًّ

أن أكون شفيعاً له يوم القيامة ،، (١) اهـ "ح"(٢).

ونقَلَ "الرَّحمتيُّ" عن العارف "المنلا حــامي": ((أنَّه أَفرَزَ الزِّيارة عن الحـجِّ حتَّى لا يكونَ له مُقصِدٌ غيرُها في سفره)).

(١١٠٩١) (قولُهُ: فقد أحبَر) أي: بقوله على: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلُ من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاةً في المسجد الحرام أفضلُ من مائية صلاةٍ في مسجدى » رواه "أحمد" و "ابن حبان" في "صحيحه"، وصحَّحَهُ "ابن عبد البرِّ" وقال: ((إنَّه مذهبُ عامَّة أها الأثر (٢))، "شرح اللياب"(١). وقدَّمنا(٥) الكلامَ على المضاعفة المذكورة قبيل باب القران، و في الحديث المتَّفق عليه: (( لا تُشكُّ الرِّحالُ إلاَّ لثلاثية مساجدَ: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى »(١)، والمعنى - كما أفادَهُ في "الإحياء"(٧) - : ((أنَّه لا تُشَدُّ الرِّحالُ لمسجدِ من المساجد إلا لهذه الثلاثة؛ لما فيها من المضاعفة بخلاف بقيَّةِ المساجد، فإنَّها متساويةٌ في ذلك،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبرانيّ في "الكبير" (١٣١٤٩)، وفي "الأوسط" (٤٥٤٦). وأورده الهيثميّ في "المجمع" ٢/٤ كتاب الحج ـ باب زيارة سيّدنا رسول الله ﷺ، وقال: رواه الطبرانيّ في "الأوسط" و"الكبير"، وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف. من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الحج ـ باب الهدي ق٥٥ ا/أ.

<sup>(</sup>٣) أحمد في "المسند" ٢٧٨/٢، ٣٨٦، ٣٨٦، وابن حبان(١٦٢١) كتاب الصلاة \_ باب المساحد، وابن عبد البرّ في "التمهيد" ٦/١٧/٦، وتقدم تخريجه ٩٤/٣، ١٠٥/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب المتفرقات . فصل: مسألة المجاورة صـ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٠٢٨] قوله: ((ويرجع قهقرى)).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري(١١٩٧) كتاب الحج ـ باب مسجد بيت المقدس، ومسلم(١٣٣٨)(١٥٥)، من حديث أبي سعيد الحدري صفية.

<sup>(</sup>٧) "إحياء علوم الدين": كتاب أسرار الحج ـ الفصل الأول: فضيلة المدينة الشريفة على سائر البلاد ٣٦٥/١ ٣٦٦.

وكذا بقيَّةُ القُرَبِ. ولا تكرهُ المجاورة بالمدينة ـوكذا بمكَّةَ ـ لمن يَثِقُ بنفسِهِ.

فلا يَرِدُ أَنَّه قَد تُشَدُّ الرِّحالُ لغير ذلك كصلةِ رحمٍ وتعلُّمِ علمٍ وزيارةِ المشاهد كقبرِ النبيِّ ﷺ وقبرِ الخليل عليه السلام وسائر الأثمَّة)).

[٢١٠٩٢] (قولُهُ: وكذا بقيَّةُ القُرَبِ) أي: كالصومِ، [٢/ق٨٥٨/ب] والاعتكاف، والصدقية، والذَّكر، والقراءة، ونقَلَ "الباقانيُّ" عن "الطحاويِّ"(١) اختصاصَ هذه المضاعفية بالفرائضِ، وعن غيره النوافلُ كذلك.

### مطلبٌ في المُجاوَرة بالمدينة المُشرَّفة ومكة المكرَّمة

[11.9٣] (قولُهُ: ولا تكرهُ المجاورةُ بالمدينة إلىخ) وقيل: تكرهُ كمكَّة، وقيل: إنَّها على الخلاف بين "أبي حنيفة" و"صاحبيه"، وقدَّمناه (٢) قبيل القران، واختار في "اللباب": ((أنَّ المحاورة بالمدينة أفضلُ منها بمكَّة))، وأيَّدَهُ بوجوه، وبحَثُ فيها شارحه "القاري" ترجيحاً لما اختارهُ في "الفتح" في "الفتح" في خيث ذكر فضل المحاورة بمكَّة ثمَّ قال (٤): ((لكنَّ الفائز بهذا مع السَّلامة أقلُ القليل، فلا يُبنَى الفقهُ باعتبارهم، ولا يُذكرُ حالُهم قيداً في الجواز؛ لأنَّ شأن النَّفوس الدَّعوى الكَّوى الكَاذبةُ، وإنَّها لأكذبُ ما تكونُ إذا حلَفَتْ، فكيف إذا ادَّعَتْ إ! وعلى هذا فيحبُ كون الجوار بالمدينة المشرَّقة كذلك، فإنَّ تضاعُفَ السيَّات أو تعاظُمَها إنْ فُقِدَ فيها فمحافةُ السَّآمةِ وقلَّةِ الأدب المفضى إلى الإخلال بواجب التَّوقير والإجلالِ قائمٌ)) اهـ.

قال "ح"(°): ((وهو وجية، فكان ينبغي لـ"الشارح" أن يَنْـصَّ على الكراهـة ويـتركَ التَّقييـد بالوثوق، أي: اعتباراً للغالب من حالِ الناس لا سيَّما أهلُ هذا الزَّمان، والله المستعان)).

<sup>(</sup>١) "شرح مشكل الآثار": ٧٢/٢٠ برقم (٦١٣-١١٤).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٠٢٤٨] قوله: ((ويرجع قهقري)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الحج ـ مسائل منثورة ـ المقصد الثاني في المحاورة ٩٣/٣ ـ ٩٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الحج ـ باب الهدي ق ١ ٥ ١ /أ، بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى.

| حاشية ابن عابدين | 273  |                                         | قسم العبادات                            |
|------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                  |      |                                         |                                         |
| ••••••           | <br> | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                  |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                         |

## ( خاتمةٌ )

يُستحَبُّ له إذا عزم على الرُّجوع إلى أهلِهِ أَنْ يُودِّعَ المسجدَ بصلاةٍ، ويدعو بعدها بما أحبَّ، وأنْ يأتي القبر الكريم، فيُسلّم ويدعو ويسأل الله تعالى أنْ يُوصِلَه إلى أهله سالمًا، ويقول غير مودِّع: يا رسول الله، ويجتهدُ في خروج الدَّمع، فإنَّه من أماراتِ القبول، وينبغي أن يتصدَّقَ بشيء على جيرانِ النبيِّ عَيْنِ، ثمَّ ينصرفُ متباكياً متحسِّراً على مفارقةِ الحضرة النبويَّة كما في "الفتح"(')، وفيه: ((ومِن سننِ الرُّحوع أَنْ يكبِّرَ على كلِّ شَرَفٍ من الأرض، ويقول: آيبون، تائبون، عابدون، ساحدون، لربِّنا حامدون، صدق الله وعدَه، ونصرَ عبده، وهزَمَ الأحزابَ وحده، وهذا متَّفَقٌ عليه عنه عليه الصلاة والسلام ('')، وإذا أشرَف على بلده حرَّكَ دابَّتهُ ويقول: آيبون إلخ))، ويرسلُ إلى أهله مَن يُحبرُهم، ولا يَبغَتهم، فإنَّه منهي عنه "'، وإذا دخلَها بدأ بالمسجدِ، فصلَّى فيه ركعتين

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الحج ـ مسائل منثورة ـ فصل: وإذا عزم على الرجوع ٩٧/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في "الموطأ" ٢٣٦/١ كتاب الحج ـ باب جامع الحج، وأحمد ٢/٥،١٠٥، ١٥، ١٥، والبخاري (١٠٥) كتاب العمرة ـ باب ما يقول إذا رجع من الحج أوالعمرة أو الغزو، ومسلم (١٣٤٤) كتاب الحج ـ باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره، وأبو داود (٢٧٧٠) كتاب الجهاد ـ باب في التكبير على كل شرف، والترمذي (٥٠٥) كتاب الحج ـ باب ما جاء في ما يقول عند القفول من الحج والعمرة، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٩٥) و(٥٢٠)، والنسووي في "الأذكار" (٦٦٨) باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها. كلُّهم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً، وفي الباب عن أنس، وأبي موسى الأشعري، والسبراء بسن عمازب، وحماير بسن عبد الله في .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣٠٠/٣، وابن أبيي شيبة ٧٢٧/٧ كتناب الجهاد \_ بناب في المسافر يطرق أهله ليبلاً، والبخاريّ (٣) أخرجه أحمد ٣٠٠/١) كتاب الامارة \_ باب: السفرُ قطعةً من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله، والدارميّ (٣٥٣٣) كتاب الاستئذان \_ بناب: نهى رسول الله ﷺ أن يطرق أهله ليلاً، وابن حبان(٤١٨٢) كتاب النكاح \_ باب معاشرة الزوجين \_ ذكر الزجر عن طلب المرء عثرات أهله.

إن لم يكن وقت كراهةٍ، ثمَّ يدخلُ منزلَهُ ويصلِّي فيه ركعتين، ويحمدُ الله تعالى ويشكره على ما أولاه من إتمامِ العبادة والرُّحوع بالسَّلامة، ويديمُ حمدتُهُ وشكرَهُ مدَّةَ حياته، ويجتهدُ في مجانبةِ ما يُوحِبُ [٢/ق٨٥/أ] الإحباطَ في باقي عمره، وعلامةُ الحجِّ المبرورِ أنْ يعودَ خيراً مما كان.

وهذا إتمامُ ما يَسَّر الله تعالى لعبدهِ الضعيفِ من ربعِ العبادات، أسألُ الله ربَّ العمالمين ذا الجُوْدِ العميم أنْ يُحقِّقُ لي فيه الإخلاصَ ويجعلَهُ نافعاً إلى يوم القيامـــة، إنَّه على ما يشاءُ قديرٌ، وبالإجابة جديرٌ، وأنْ يُسهِّلَ إكمالَ هذا الكتابِ مع الإخلاص والنَّفع العميم لي ولعامَّةِ العبــاد في أكثر البـلاد، والحمدُ لله أوَّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم.

نَجرُ (۱) على يدِ أفقرِ الورى جامعِهِ الحقير "محمَّد عابدين" غفر الله له ولوالديه والمسلمين آمين، والحمد لله ربِّ العالمين، وهو حسبي ونعم الوكيلُ (۱)،

# انتهى بفضل الله ومنّه قسم العبادات من حاشية ابن عابدين

<sup>(</sup>١) في "آ": ((نجز على يد علاَمة الزمان، نعمان العصر والأوان، فقيه النفس والذات، حائز محاسن الوصف والصفات، رأس الفقهاء والمحدثين، معين عيون العلماء والجهابذة المحققين، مولانا الشيخ محمد عابدين، أدام الله تعالى نفعه للمسلمين، آمين. وكان الفراغ من نسخ الجزء الأول من "رد المحتار على الدّر المحتار" يوم السبت الخامس والعشرين من شهر ذي الحجّة، سنة ألف ومائتين وثمان وستين، على يد أفقر العباد العبد الحقير إلى الملك الصمد محمد الشافعيّ مذهباً الحمويّ بلداً. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

وإِنْ تَحِد عَيْبًا فَسُدًّا الحَلَلا حَلَّ مَن لا عَيْبَ فيه وعَلا

<sup>(</sup>٢) ((وهو حسبي ونعم الوكيل)) ليست في "آ" و"ب" و"م".



## فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة   | السورة    | رقمها | الآية                                                                                                       |
|----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 / 7    | البقرة    | ۱۷۸   | فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مِعَذَاكِ ٱلسِيرُ                                                     |
| 79       | البقرة    | ۱۸۲   | أُحِلَّ لَكُمُ مُلِنَاةً ٱلْقِسِيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى فِسَآ إِكُمْ                                          |
| ٢٣٦      | البقرة    | ١٩٦   | <u>.</u><br>وَأَيْمُواْ ٱلْمَحَ                                                                             |
| 115      | البقرة    | 197   | فَىن كَانَ مِنكُمْ مَرِيطًا أَوْبِهِ * أَذَى مِن زَأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ                                     |
| 717      | البقرة    | ١٩٦   | فَنَكَانَ مِنكُمْ مَّرِيصًا أَوْبِهِ = أَذَى مِن زَأْسِهِ = فَفِدْ يَةُمِّن صِيامٍ أَوْصَدَ قَيْ أَوْنُسُكُ |
| ١٨٤      | البقرة    | 197   | وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ                                                                                 |
| 1 \ \    | البقرة    | 197   | هَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْمُثْرَةِ إِلَى ْلَهِجَ                                                                  |
| 121      | البقرة    | ۲.۳   | فَمَن تَعَجَّلُ فِي يُوْمَيْنِ فَكُرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ                                                      |
| ٣٨٤      | آل عمران  | 1.7   | فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسُّودَتْ وُجُوهُهُمَّ أَكَفَرْتُم                                                       |
| ٤٧١ - ٤٦ | النساء ٨. | ٤٨    | وَيَغْفِرُمَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآهُ                                                                    |
| <b>T</b> | النساء    | ٥٩    | أطِيعُوااللَّهُ وَاَطِيعُواالرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِيمِنكُورُ                                           |
| ٤٦٥      | المائدة   | ٣     | أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي                                                |
| ۱۹       | المائدة   | ٦9    | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِيثُونَ وَٱلنَّصَدَىٰ مَنْ ءَامَرَ                  |
| 7 / 2    | المائدة   | 90    | طَعَاةُ مَسَكِكِينَ                                                                                         |
| 2 2 2    | المائدة   | 90    | هَدَيًّا بَلِغَ ٱلْكَمْبَةِ                                                                                 |
| ۳.       | المائدة   | 97    | أُجِلَّ لَكُمُّ مَسْيَدُ ٱلْبَحْرِ                                                                          |
| 777      | المائدة   | 97    | وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِمَادُ مُشْعَدُمُومًا                                                      |
| ٩٦       | الأعراف   | ٥٥    | ٱدْعُوارَيَّكُمْ نَضَرُّعُا وَخْفَيتُ                                                                       |
| ١٨       | التوبة    | 1.4   | وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَمُّهُمُّ                                                      |
| ١٨       | هود       | ٤٦    | إِنَّهُ مُلِيَّسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ                                                                           |
| ٣٨٦      | الطور     | 71    | وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَٱلْبَعَنَّهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ                                              |
| 777      | النحم     | ٣٨    | أَلَّا نَزِدُ وَازِدَةٌ وِزْدَاتُحْوَىٰ                                                                     |

| حاشية ابن عابدين | <br>٤٨٦ | <br>قسم العبادات |
|------------------|---------|------------------|
| 0 0              |         | - 1              |

**V** 

| الصفحة | السورة  | رقمها | الآية                                       |
|--------|---------|-------|---------------------------------------------|
| ۳۸۳    | النجم   | 44    | وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ |
| ١٠٩    | الفجر   | 7-1   | وَٱلْفَجْرِ ٥ وَلِيَالِهِ عَشْرِ ١          |
| ۳۸۰    | الإخلاص | ١     | قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ                    |

# فهرس الأحاديث والآثار

|                                                                          | الحديث                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| نَّى فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك ركعتين                             | أتاني الليلةَ آتٍ من ربي ﷺ                                    |
| قُبُّلُ منه ومنهماقُبُلُ منه ومنهما                                      | أذا حج الرجل عن والديه تُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| له إلا من ثلاث                                                           | إذا مات ابن آدم انقطع عما                                     |
| لنا خاصّة؟ أم للناس عامّة؟                                               | أرأيتَ فسخُ الحجُّ في العمرة                                  |
| نوا                                                                      | اعتَمَرُوا مِن جِعْرانة فاضْطَبَعُ                            |
|                                                                          | أفاضَ يومَ النَّحْر                                           |
|                                                                          | أفضل أيام الدنيا أيام العشر                                   |
|                                                                          | أفضل الأيام يوم عرفة                                          |
|                                                                          | أفضل الحَجِّ العَجُّ والتُّجُّ                                |
|                                                                          | اقرؤوا على موتاكم يس                                          |
| نَّهُ يُرْفَع حصاه؟ ((موقوف على ابن عباس))                               | أما علمت أنَّ مَنْ يُقْبَلُ حَجُّ                             |
| والسلام فقال: كان ليَ أَبَوَان أَبَرُهُما حالَ حياتهما، فكيف لي          | أنَّ رجلاً سأله عليه الصلاة                                   |
|                                                                          | ببرِّهِما بعد موتهما؟                                         |
| مِ النَّحْرِ ثَم رجع فصلًى الظُّهْرَ بَمِنَى                             | أنَّ رسول الله ﷺ أفاض يو                                      |
| ه عشيَّةً عرَفَة                                                         | أنَّ رسول الله ﷺ دعا لأُمَّة                                  |
| حَجَّة الوداع على بعير                                                   | أنَّ رسول الله ﷺ طاف في                                       |
| قفل مِن غَزْوِ أَو حَجٌّ أَو عُمْرةٍ يُكبِّرُ على كـلٌّ شَرَفٍ مـن الأرض |                                                               |
|                                                                          | ثلاثُ تكبيراتٍ                                                |
| سع سنين لم يحج                                                           | أنَّ رسول الله ﷺ مكث تـ                                       |
| ه اعتمروا من جعِّرانة فاضطبعوا                                           | أنَّ رسول الله ﷺ وأصحاب                                       |
|                                                                          | إنَّ الله عز وجل قد غفر لأ                                    |
| ء<br>ج عنهم                                                              | إنَّا نتصدُّقُ عن مَوْتانا ونَحُ                              |

| الصحيفة | الحديث                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٥     | إنَّما أهلك مَنْ كان قبلَكُم                                                                   |
| 177     | إنَّ ما يقبل منها (أي: الجِمَارِ التي تُرْمَى كلُّ عامٍ) رُفِع ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبالْ |
| 710     | إنَّ مِن البِرِّ بعد الموت أن تصلَّيَ لهما مع صلاتكُ (أي: الوالدين)                            |
| 111     | أنَّ النَّبِيَّ ﷺ دفع قبل طلوع الشمس                                                           |
| 173     | أنَّه ﷺ حَنَّكَ به (أي: ماء زمزم) الحسَنَ والحُسَيْن رضي الله عنهما                            |
| 478     | أنَّه ضَحَّى بكبشَيْن أملَحَيْن                                                                |
| ٤٢      | أنَّه عليه الصلاة والسلام دخل الحمَّامَ في الجُخْفَة                                           |
| ٥٢      | أَنَّه ﷺ قال بين الرُّكَنِّين: ربنا آتنا في الدُّنيا حسنةً                                     |
| 179     | أنَّه ﷺ قال للحَلاَّق: حُذْ وأشار إلى الجانب الأيمن                                            |
| ٤٧٦     | أنَّها (أي: عائشة) كانت تَحْمِلُه (أي: ماءَ زمزم) وتُحْبِرُ أَنَّ رسول الله ﷺ كان يَحْمِلُه    |
| ٥٣      | إني لأعلم أنَّك حَجَّرٌ                                                                        |
| 171     | أَهِلُّوا يَا آلَ مُعَمَّدٍ بَعُمْرَةَ فِي حَجٍّ                                               |
| 277     | بُعث يوم القيامة مع الأبرار (أي: لِمَن حَجَّ عن أبويه أو قَضَى عنهما مَغْرَمًاٌ)               |
| ٨٠      | بل لكم خاصَّةً (أي: فَسْخُ الحجِّ بالعمرة)                                                     |
| ١٤      | ثم أهلَّ بحجٌّ وعُمْرَة وأهَلُّ الناسُ بهما (موقوف على أنس)                                    |
| ٨٥      | ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس                                                                   |
| ٤٦٤     | حجة أفضل من عشر غزوات                                                                          |
| ٤٧٦     | حنَّكَ رسول الله ﷺ به (أي: ماء زمزم) الحَسَنَ والحُسَيْن رضي الله عنهما                        |
| 179     | (خذ) (قالها ﷺ للحلاَّق) وأشار إلى الجانب الأيمن                                                |
| 4.4     | خَمْسٌ من الدُّوابُّ ليس على المُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ                                  |
| 97      | حيرُ اللُّتعاء دُعاء عَرَفَة                                                                   |
| ٩٦      | حيرٌ ما قلت أنا والنَّبِيُّون                                                                  |
| 11.     | حيرٌ يومٍ طَلَقَت فيه الشَّمسُ يومُ الجُمُعة                                                   |
| 2.7     | دخل ﷺ الحمَّام في الجُحْفَة                                                                    |

| الصحيفة | الحديث                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 773     | دعا ﷺ لأُمَّته عشيَّة عَرُفة                                                                 |
| ۱۱٤     | دَفَعَ ﷺ قبل طُلُوع الشَّمْس                                                                 |
| ٩٢      | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        |
| ٧٨      | رأيتُ رسولَ الله ﷺ حين فرَغَ من سَعْيه جاء                                                   |
| V 9     | رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُصَلِّي حَذْوَ الرُّكُنُّ الأسود والرِّجالُ والنِّساءُ يُمرُّون بين يديه |
| 1 80    | رأيت النبي ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر                                                       |
| 77      | رَمَلَ رسولُ الله ﷺ من الحَجَر إلى الحَجَر ثلاثاً                                            |
| 1 20    | رميه ﷺ راكباً                                                                                |
| ٥٩      | سِنَّةُ أَذْرُع من الحِجْر من البَيْت                                                        |
| 1 7 1   | سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ بوادي العَقيق يقول: أتاني اللَّيلةَ آتٍ من ربي ﷺ                     |
| ١٤      | سمعتهم يصرخون بهما جميعاً (موقوف على أنس)                                                    |
| 184     | صلَّى ﷺ الظهر بمكة                                                                           |
| 1.0     | الصَّلاةُ أمامَك (خاطب به ﷺ أُسامةَ لَمَّا نزل بالشَّعْب)                                    |
| ٤٨٠     | صلاةً في مسجدي هذا                                                                           |
| ١٧١     | صَلِّ في هذا الوادي الْمَبَارَك ركعتَيْن وقل: حَجَّةً في عُمْرة                              |
| ۳۸٤     | ضَحَّى ﷺ بكَبْشَيْن امْلَحَيْن                                                               |
| 1 \$ 7  | طاف في حَجَّة الوَدَاع على بعيرِ                                                             |
| ٨١      | الطُّوافُ بالبَّيْت صلاةً                                                                    |
| 7 77    | عشر من السُّنَّة، منها: الاستحداد                                                            |
| 110     | عليكم بحصى الخَذَف                                                                           |
| 110     | فعلُهُ عليه الصلاة والسلام من أسفله (أي: أسفِل جمرة العقبة) سنَّة                            |
| ٦٥      | قال ﷺ بين الرُّكْنَيْن: ربنا آتنا في الدُّنيا حَسَنةً                                        |
| AFB     | قد غَفَر لأهل عَرَفات                                                                        |
| 117.    | قدَّم ﷺ ضَعَفَةَ أهله بلَيْلِ                                                                |
| ٧٣      | قَدِمَ النبي ﷺ فطاف بالبيت سَبْعاً                                                           |
| ٤٧٥     | قَطْعُه ﷺ عامَ الفَتْح يدَ المخزوميَّة بمكَّة                                                |

| يث الع                                                                                           | الصحيفة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ﷺ إذا قَفَلَ مِن غَزْوِ أو حَجُّ أو عُمْرةٍ يُكبِّرُ على كلِّ شَرَفٍ من الأرض ثلاثَ تكبيراتٍ ﴿ ا | £ A Ť   |
|                                                                                                  | ٤٧٦     |
|                                                                                                  | 2 7 7   |
|                                                                                                  | ١٤٧     |
| الْفَصْلُ بن عَبَّاسِ رَدِيفَ رسول الله ﷺ فحاءت امرأةٌ من خَنْعَم … فقالت: يا رسول الله          |         |
|                                                                                                  | ٣٨٢     |
|                                                                                                  | ٣٨٥     |
| يُمْسِكُ عن التلبية في العمرة                                                                    | 195     |
| ، (عائشة) تحْمِلُه (أي: ماء زمزم) وتُنحبرُ أنَّ رسول الله ﷺ كان يَحْمِلُه، وكان يصُبُّه على      |         |
| رُضیرُ                                                                                           | 277     |
| إلا الله وحده لاشريك له                                                                          | ٤٨٢     |
| نُمُّرُوا رَأْسَهُ ولا وَحْهَهُ، فإنَّه يُبْعثُ يومَ القيامة مُلَبِّيًّا                         | ٣٣      |
| نَّةُ الرِّحالُ إلاَّ لثلاثة مساجدَ                                                              | ٤٨.     |
| اء على العائد (موقوف على ابن عباس)                                                               | 7 V E   |
| مالى لا يَظْلِمُ المؤمِنَ حَسَنةً                                                                | 175     |
| إنِّي أسألُك رضاك والجَنَّةَ                                                                     | ۱۹      |
| نُّ (الرَّمَارُ في الطَّواف)                                                                     | דד      |
| تَلَى خَلَاها ولا يُعْضَدُ شَوْكُها                                                              | 191     |
| اللهمَّ لبَّيْك، لَبَّيْك لاشريك لك لبيك                                                         | ١٨      |
| ل عليه الصلاة السلام بالشعب فبال وتوضًّأ                                                         | 1.0     |
| رُ الجِمارِ تُرْمَى من وَقْت الخليل التَّلِيَّةُ ولم تَصِرُ هِضابًا ؟!                           | 175     |
| ، يومُ أفضلُ عند الله من أيَّام عَشْر ذِي الحِيحَّة                                              | ١٠٩     |
| نَهُ لاَ تَنْتَقِب ولا تَلْبَسُ القُفَّازَيْن                                                    | 177     |
| ُ رسول الله ﷺ تسعَ سنينَ لم يَحُجّ                                                               | 79      |

# فهرس الأعلام المترجمة

| الص                                                | الاسم                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| أبو العباس: زين الدين: السروجي: الحراني: المصري ٤  | أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني:  |
| : أبو العباس: شهاب الدين: الصنهاجي: المالكي        |                                |
| ٦                                                  | أحمد: السيد: بادشاه            |
| العباس: محب الدين: الطبري                          | أحمد بن عبد الله بن محمد: أبو  |
| اح: شهاب الدين: المنيني                            | أحمد بن علي بن عمر: أبو النج   |
| ين: المصري: ابن الصاحب                             | أحمد بن محمد بن أحمد: بدر الد  |
| بن علي: الوفائي: الشرنبلالي: المصري                | أبو الإخلاص: حسن بن عمار       |
| سالم: تاج الدين: اللخمي: الفاكهاني ٨               | الإسكندري: عمر بن علي بن       |
| محمود: أبو عبد الله: الرومي: البابرتي ٨            | أكمل الدين: محمد بن محمد بن    |
| له: أبو الحسن: علاء الدين: الفارسي: المصري         | الأمير: علي بن بلبان بن عبد ال |
| شاه: البخاري                                       | أمير: محمد أمين بن محمود: باد  |
| لد الرحمن: أبو الحسن: العبدري ٨                    | الأندلسي: علي بن سعيد بن عب    |
| علي: أبو الحسين: تقي الدين: السبكي: الخزرحي        | الأنصاري: علي بن عبد الكافي بن |
| بن أحمد بن محمد: زاده                              | الأنصاري: محمد بن عبد القادر   |
| ود: أبو عبد الله: أكمل الدين: الرومي ٨             | البابرتي: محمد بن محمد بن محم  |
| ٦                                                  | بادشاه: أحمد: السيد            |
| مير: البخاري                                       | بادشاه: محمد أمين بن محمود: أ  |
| السيد                                              | بادشاه: محمد صادق بن أحمد:     |
| ر: أبو بكو: ظهير الدين                             |                                |
| أمير: بادشاه ٩                                     | البخاري: محمد أمين بن محمود:   |
| همد: المصري: ابن الصاحب                            | بدر الدين: أحمد بن محمد بن أ-  |
| سعد الله: أبو عبد الله: ابن جماعة: الكناني: الحموي | بدر الدين: محمد بن إبراهيم بن  |

| الصحيفة | الاسم                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱.     | أبو بكر: محمد بن أحمد بن عمر: ظهير الدين: البخاري                                |
| ٩٨      | أبو بكر: محمد بن الحسن بن محمد: النقاش                                           |
| ٤٧٨     | تاج الدين: عمر بن علي بن سالم: اللخمي: الإسكندري: الفاكهاني                      |
| ٤٧٨     | تقي الدين: علي بن عبد الكافي بن علي: أبو الحسين: السبكي: الأنصاري: الخزرجي       |
| 108     | تقي الدين: محمد بن أحمد بن علي: أبو الطيب: السيد: الفاسي: المكي: الحسني          |
| . 9 & ' | ابن جماعة: محمد بن إبراهيم بن سعد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: الكناني: الحموي |
| 99      | جمال الدين: محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي: ابن ظهيرة: المكي: المحزومي           |
| 3 8 3   | الحراني: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني أبو العباس: زين الدين: السروحي: المصري     |
| ۹ ٤     | أبو الحسن: علي بن بلبان بن عبد الله: علاء الدين: الفارسي: المصري: الأمير         |
| ۳۹۸     | أبو الحسن: علي بن سعيد بن عبد الرحمن: الأندلسي: العبدري                          |
| ٤٠٠     | حسن بن عمار بن علي: أبو الإخلاص: الوفائي: الشرنبلالي: المصري                     |
| ۲ + ٤   | حسن بن محمد بن علي: أبو محمد: ابن الدهان                                         |
| 105     | الحسني: محمد بن أحمد بن علي: أبو الطيّب: تقي الدين: السيد: الفاسي: المكي         |
| ٤٧٨     | أبو الحسين: علي بن عبد الكافي بن علي: تقي الدين: السبكي: الأنصاري: الخزرجي       |
| 317     | أبو حفص: عمر بن محمد: نجم الدين: النفسي                                          |
| ۹ ٤     | الحموي: محمد بن إبراهيم بن سعد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: ابن جماعة: الكناني |
| ١٢      | حنيف الدين بن عبد الرحمن بن عيسي بن مرشد: العمري: المكي                          |
| ٤٧٨     | الخزرجي: علي بن عبد الكافي بن علي: أبو الحسين: تقي الدين: السبكي: الأنصاري       |
| 108     | الدمشقي: عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن: أبو اليمن: ابن عساكر                  |
| ۲ - ٤   | ابن الدهان: حسن بن محمد بن علي: أبو محمد                                         |
| 177     | الرومي: محمد بن محمد بن محمود: أبو عبد الله: أكمل الدين: البابرتي                |
| ٤٦٦     | الرومي: نوح بن مصطفى: القونوي                                                    |
| 79      | زاده: محمد بن عبد القادر بن أحمد بن محمد: الأنصاري                               |
| 3 9 7   | زين الدين: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني: أبو العباس: السروحي: الحراني: المصري    |

| الصحيفة | الاسم                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٨     | السبكي: علي بن عبد الكافي بن علي: أبو الحسين: تقي الدين: الأنصاري: الخزرجي        |
| 398     | السروجي: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني: أبو العباس: زين الدين: الحراني: المصري     |
| ٤٠٦     | السيد: أحمد: بادشاه                                                               |
| 108     | السيد: محمد بن أحمد بن علي: أبو الطيب: تقي الدين: الفاسي: المكي: الحسني           |
| ٨٨      | السيد: محمد صادق بن أحمد: بادشاه                                                  |
| ٤       | الشرنبلالي: حسن بن عماربن علي: أبو الإخلاص: الوفائي: المصري                       |
| ١٤.     | شهاب الدين: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن: أبو العباس: الصنهاجي: المالكي            |
| ١٧.     | شهاب الدين: أحمد بن علي بن عمر: أبو النحاح: المنيني                               |
| ۱ • ٤   | الشهاوي                                                                           |
| 108     | ابن الصاحب: أحمد بن محمد بن أحمد: بدر الدين: المصري                               |
| ١٤٠     | الصنهاجي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن: أبو العباس: شهاب الدين: المالكي            |
| 1.1     | الطبري: أحمد بن عبد الله بن محمد: أبو العباس: محب الدين                           |
| 108     | أبو الطيب: محمد بن أحمد بن علي: تقي الدين: السيد: الفاسي: المكي: الحسني           |
| ٣1.     | ظهير الدين: محمد بن أحمد بن عمر: أبو بكر: البخاري                                 |
| 99      | ابن ظهيرة: محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي: جمال الدين: المكي: المحزومي            |
| 298     | أبو العباس: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني: زين الدين: السروجي: الحراني: المصري     |
| ١٤.     | أبو العباس: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن: شهاب الدين: الصنهاجي: المالكي            |
| 1.1     | أبو العباس: أحمد بن عبد الله بن محمد: محب الدين: الطبري                           |
| ٤٧٣     | عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد: أبو الوجاهة: العمري: المرشدي                          |
| 891     | العبدري: علي بن سعيد بن عبد الرحمن: أبو الحسن: الأندلسي                           |
| 108     | عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن: أبو اليمن: ابن عساكر: الدمشقي                   |
| ٤٠٦     | عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني: النابلسي                                       |
| 9 £     | ابو عَبد الله: محمد بن إبراهيم بن سعد الله: بدر الدين: ابن جماعة: الكناني: الحموي |
| ٤٦٨     | أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمود: أكمل الدين: الرومي: البابرتي                 |

| صحيفة    | الاسم                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧       | ابن العجمي                                                                       |
| 108      | ابن عساكر: عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن: أبو اليمن: الدمشقي                  |
| 9 ٤      | علاء الدين: علي بن بلبان بن عبد الله: أبو الحسن: الفارسي: المصري: الأمير         |
| 9 8      | علي بن بلبان بن عبد الله: أبو الحسن: علاء الدين: الفارسي: المصري: الأمير         |
| . 497    | علي بن سعيد بن عبد الرحمن: أبو الحسن: الأندلسي: العبدري                          |
| ٤٧٨ ـ٤٦٩ |                                                                                  |
| ٤٧٨      | -<br>على بن عبد الكافي بن علي: أبو الحسين: تقي الدين: السبكي: الخزرجي: الأنصاري  |
| ٤٧٨      | عمر بن علي بن سالم: تاج الدين: اللخمي: الإسكندري: الفاكهاني                      |
| 712      | عمر بن محمد: أبو حفص: نجم الدين: النسفي                                          |
| ١٢       | العمري: حنيف الدين بن عبد الرحمن بن عيسي بن مرشد: المكي                          |
| ٤٧٣      | العمري: عبد الرحمن بن عيسي بن مرشد: أبو الوجاهة: المرشدي                         |
| ٩ ٤      | الفارسي: علي بن بلبان بن عبد الله: أبو الحسن: علاء الدين: المصري: الأمير         |
| 108      | الفاسي: محمد بن أحمد بن علي: أبو الطيب: تقي الدين: السيد: المكي: الحسني          |
| ٤٧٨      | الفاكهاني: عمر بن علي بن سالم: تاج الدين: اللخمي: الإسكندري                      |
| ٤٧٨_٤٦٩_ | القاري: علي بن سلطان محمد: نور الدين: الملا الهروي: المكي                        |
| ٤٦٦      | القونوي: نوح بن مصطفى: الرومي                                                    |
| ٩ ٤      | الكناني: محمد بن إبراهيم بن سعد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: ابن جماعة: الحموي |
| ٤٧٨      | اللخمي: عمر بن علي بن سالم: تاج الدين: الإسكندري: الفاكهاني                      |
| 12.      | المالكي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن: أبو العباس: شهاب الدين: الصنهاحي           |
| ١٠١      | محب الدين: أحمد بن عبد الله بن محمد: أبو العباس: الطبري                          |
| 9 £      | محمد بن إبراهيم بن سعد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: ابن جماعة: الكناني: الحموي |
| 107      | محمد بن أحمد بن علي: أبو الطيب: تقي الدين: السيد: الفاسي: المكي: الحسني          |
| ٣١.      | محمد بن أحمد بن عمر: أبو بكر: ظهير الدين: البخاري                                |
| ٤٦٩      | محمد أمين بن محمود: أمير: بادشاه: البخاري                                        |

| لاسم ال                                                                    | الصحيفة  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| سمد بن الحسن بن محمد: أبو بكر: النقاش                                      | ٩٨       |
| و محمد: حسن بن محمد بن علي: ابن الدهان                                     | ٣٠٤      |
| حمد صادق بن أحمد: السيد: بادشاه                                            | ٨٨       |
| حمد بن عبد القادر بن أحمد بن محمد: زاده: الأنصاري                          | 79       |
| حمد بن محمد بن أبي بكر بن علي: ابن ظهيرة: جمال الدين: المكي: المخزومي      | 99       |
| حمد بن محمد بن محمود: أبو عبد الله: أكمَّل الدين: الرومي: البابرتي         | ٨٦٤      |
| حزومي: محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي: ابن ظهيرة: جمال الدين: المكي        | 99       |
| رشدي: عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد: أبو الوجاهة: العمري                      | ٤٧٣      |
| صري: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني: أبو العباس: زين الدين: السروجي: الحراني | 898      |
| صري: أحمد بن محمد بن أحمد: بدر الدين: ابن الصاحب                           | 108      |
| صري: حسن بن عمار بن علي: أبو الإخلاص: الوفائي: الشرنبلالي                  | ٤        |
| صري: علي بن بلبان بن عبد الله: أبو الحسن: علاء الدين: الفارسي: الأمير      | ۹ ٤      |
| كي: حنيف الدين بن عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد: العمري                       | 17       |
| كي: علي بن سلطان محمد: نور الدين: الملا: الهروي: القاري ٥٠-٦٩              | £YA_£79_ |
| كي: مجمد بن أحمد بن علي: أبو الطيب: تقي الدين: السيد: الفاسي: الحسني       | 105      |
| كي: محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي: ابن ظهيرة: جمال الدين: المحزومي        | 99       |
| لا: علي بن سلطان محمد: نور الدين: الهروي: المكي: القاري ١٩-٧٥              | £ Y      |
| نيني: أحمد بن علي بن عمر: أبو النجاح: شهاب الدين                           | ١٧٠      |
| ابلسي: عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني                                   | ٤٠٦      |
| ر النجاح: أحمد بن علي بن عمر: شهاب الدين: المنيني                          | 17.      |
| م الدين: عمر بن محمد: أبو حفص: النسفي                                      | 418      |
| سفي: عمر بن محمد: أبو حفص: نجم الدين                                       | 415      |
| قاش: محمد بن الحسن بن محمد: أبو بكر                                        | ٩٨       |
| ح بن مصطفى: الرومي: القونوي                                                | 277      |

قسم العبادات

. حاشية ابن عابدين

## فهرس الكتب المترجمة

| الصحيفة | الكتاب                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 108     | إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر: لابن عساكر                  |
| ٤٦٦     | أشرف المسالك في المناسك: للقونوي                               |
| ٧٥      | الاصطناع في الاضطباع: للقاري                                   |
| £ ٧ ٩   | الإيضاح: للنووي                                                |
| 741     | بديعة الهدي لما استيسر من الهدي: للشرنبلالي                    |
| 14      | بغية السالك الناسك: للعمري                                     |
| ١٧٠     | بلغة المحتاج لمعرفة مناسك الحاج: مختصر مناسك العمادي: للمنيني  |
| ٤٠٠     | بلوغ الأرب لذوي القرب: للشرنبلالي                              |
| AF3     | تحفة الأبرار في مشارف الأنوار: للصغاني                         |
| ٤٧٣     | التذكرة في الفتاوى: لأبمي الوحاهة المرشدي                      |
| 317     | التيسير في التفسير: للنسفي                                     |
| 99      | الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف: لابن ظهيرة |
| 2 7 9   | حاشية على إيضاح النووي: لابن حجر                               |
| 777     | داعي منار البيان الجامع للنسكين بالقران: لابن أمير حاج         |
| ٣٠٤     | ديوان العرب وميدان الأدب: لابن الدهان                          |
| 279     | الذخيرة الكثيرة في رحماء مغفرة الكبيرة: لملا على القاري        |
| £YA     | رد ابن تيمية: للسبكي                                           |
| ٤٠٦     | رفع الضرورة عن حج الصرورة: للنابلسي                            |
| 279     | شرح مصابيح السُّنَّة = الكاشف عن حقائق السُّنن: للطيبي         |
| ١٢      | شرح المناسك: للعمري                                            |
| 107     | شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: للسيد الفاسي                  |
| ١.      | عدة الناسك في عدة من المناسك: للقهستاني                        |

| الصحيفة     | الكتاب                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٨٨          | فتاوى الكازروني                                                           |
| ٩           | فتح مسالك الرمز في شرح مناسك الكنز: للمرشدي                               |
| ٣١.         | الفوائد الظهيرية: لظهير الدين البخاري                                     |
| . 1 • 1     | القرى لقاصد أم القرى: للطبري                                              |
| 179         | الكاشف عن حقائق السنن: شرح مصابيح السنة: للطيبي                           |
| ` ٣٩٨       | الكفاية في مسائل الخلاف: للعبدري                                          |
| <b>ደ</b> ٦٤ | محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار: لابن عربي                                 |
| ١٧٠         | مختصر مناسك العِمادي = بُلْغة المحتاج لمعرفة مناسك الحاجِّ: للمنيني       |
| ٩ ٤         | المسالك في علم المناسك: لابن جماعة                                        |
| १२९         | مصابيح السنة: للبغوي                                                      |
| ٤٧٦         | معين المفتي على جواب المستفتي: للتمرتاشي                                  |
| 498         | مناسك السروجي: لزين الدين السروجي                                         |
| ٩٨          | مناسك النقاش: لأبي بكر النقاش                                             |
| 17          | المناسك: لمنلا علمي القاري                                                |
| ١٠٤         | منسك الشهاوي                                                              |
| ٧٧          | منسك ابن العجمي                                                           |
| 9 £         | منسك الفارسي: لعلاء الدين الفارسي                                         |
| 97          | نخبة الأفكار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن عبد القادر زاده |
| ١ ٤ ٠       | اليواقيت في أحكام المواقيت: للصنهاجي                                      |

## فهرس الموضوعات

| الصحيفة | الموضوع                                               |
|---------|-------------------------------------------------------|
|         | فصل في الإحرام                                        |
| ٣       | فصل في الإحرام                                        |
| 19      | تنبيه: يستحب أن يرفع صوته بالتلبية ثم يخفضه           |
| * *     | مطلب فيما يصير به محرماً                              |
| **      | مطلب: مَنْ حجَّ فلم يَرْفُث إلخ، أي: من وقت الإحرام   |
| 7 9     | مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم                   |
| 41      | تتمة: الإعانة على صيد البَرِّ في حُكْم الدَّلالة عليه |
| ٤٦      | مطلب في حديث: (أفضل الحجُّ العَجُّ والنُّجُّ)         |
| ٤٦      | مطلب في دخول مكَّة                                    |
| ٤٨      | تنبيه: لا يرفع يديه عند رؤية البيت                    |
| 00      | مطلب في طواف القدوممطلب في طواف القدوم                |
| ٦.      | تنبيه: هل الشَّاذروان من البيت؟                       |
| ٦٢      | تنبيه: لو شكَّ في عدد الأشواط في طواف الركن أعاده     |
| ٦٤      | تنبيه: حُكْم الفَصْل بين أشواط الطواف                 |
| ٦٥      | تنبيه: على ما قال ﷺ بين الرُّكَتين                    |
| ٧٤      | مطلب في السُّعْي بين الصُّفا والمَرْوة                |
| ٧٥      | تنبيه: يُلَبَي في السَّعْيِ الحاجُّ لا المُعْتَمِر    |
| ٧٩      | مطلب في عدم منع المارِّ بين يدي المصلِّي عند الكعبة   |
| ٨٢      | مطلب: الصلاة أفضل من الطُّواف، وهو أفضل من العُمْرة   |
| ٨٢      | مطلب في دخول البيت الشريف                             |
| ٨٥      | مطلب في الرَّواح إلى عَرَفات                          |
| ٨٨      | تنبيه: هل يترك التشريق بين الظهر والعصر في عُرَفة؟    |
| ٨٩      | مطلب في شروط الجَمْع بين الصَّلاتَيْن بعرَفَة         |

|     | الصحيفة | الموضوع                                                                                          |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ٨٩      | تنبيه: اقتصر من الشُّروط على الإمام والإحرام إلخ                                                 |
|     | ٩٧      | مطلب: الثناء على الكريم دعاءٌ                                                                    |
|     | 9 🗸     | مطلب في إجابة الدُّعاء                                                                           |
| × . | ١       | مطلب في اللَّفْع من عَرَفات                                                                      |
|     | ١.٨     | مطلب في الْمُفاضَلَة بين ليلة العيد، وليلة الجُمُعة، وعَشْر ذي الحجَّة وعَشْر رمضان              |
| ,   | ١١.     | تنبيه: أفضل الأيَّام يوم عَرَفة إذا وافق يومَ جُمُعة                                             |
|     | 111     | مطلب في الوقوف بمُزْدَلِفة                                                                       |
|     | ۱۱٤     | مطلب في رَمْي جَمْرة العَقَبة                                                                    |
|     | 119     | تنبيه: لا يشترط الْمُوَالاة بين الرَّميات بل يُسَنُّ                                             |
|     | 171     | تنبيه: الْمُحْصَر لا حَلْقَ عليه                                                                 |
|     | 171     | تنبيه: هل تُندب البَدَاءة بيمين الحالق أو المحلوق؟                                               |
|     | 121     | مطلب: طواف الزيارة                                                                               |
|     | ١٣٢     | تنبيه: يفعل الرَّمَلَ والسَّعْيَ في طواف الصَّدَر لو لم يفعلْهُما في طواف القُدُوم وطواف الزيارة |
|     | ١٣٣     | تنبيه: الأفضل تأخير السُّعي إلى ما بعد طواف الإفاضة إلخ                                          |
|     | 100     | تنبيه: إن أخَّرَ الحَلْقَ عن أيامُ النَّحْرِ لَزِمَه دمّ عند أبي حنيفة                           |
|     | ١٣٧     | تنبيه: لو هَمَّ الرَّكْبُ على القُفُول ولمَ تطهُرِ الحائضُ فاستَفْتَت هل تطوف أم لا؟             |
|     | 127     | مطلب في حُكْم صلاة العيد والجُمُعة في مِنى                                                       |
|     | 189     | مطلب في رَمْي الجَعَرات الثَّلاث                                                                 |
|     | ١٤٨     | مطلب في طواف الصَّدَر                                                                            |
|     | 107     | مطلب في حُكْم المُجاوَرة بمكَّة والمدينة                                                         |
|     | 107     | مطلب في مُضاعَفة الصلاة بمكَّة                                                                   |
|     | 177     | تنبيه: على عدم صحَّة ما ذَكَر ابنُ الكَمال في شرح "الهداية" إلخ                                  |
|     | 177     | تنبيه: لو حاضت قبل الإحرام اغتسلت وأحرمت إلخ                                                     |
|     |         |                                                                                                  |

| الصحيفة | الموضوع                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|         | باب القِرَان                                                                  |
| 171     | باب القِرَان                                                                  |
| ١٧٠     | تنبيه: اختار العلاَّمة العِمادِيُّ التَّمَتُّعَ                               |
| 1 ٧ 9   | تنبيه: يضطبع ويرمل في طواف القدوم إلخ                                         |
|         | باب الشَّمتُّع                                                                |
| ١٨٨     | باب التَّمتُّع                                                                |
| ١٨٩     | تنبيه: شرائط التَّمتُّع أحدَ عشَر                                             |
| 198     | تنبيه: يفعل المتمتّعُ ما يفعلُه الحلال إلخ                                    |
|         | باب الجنايات                                                                  |
| ۲۱.     | باب الجنايات                                                                  |
| 717     | تنبيه: الكَفَّارات كلُّها واحبةٌ على التَّراخي إلخ                            |
| 710     | تتمة: فيما لو ترك شيئاً من الواجبات بعُذْر إلخ                                |
| 777     | تنبيه: لو جُعِلَ الطَّيْبُ في الطُّعام بماذا تُعتبرُ الغَلَبُهُ؟              |
| 777     | تنبيه: لو أحرم بنُسُكُ وهو لابسٌ المُخيطَ إلخ                                 |
| 777     | تنبيه: ذِكْرُ الحَلْق في الإبطَيْن إيماءً إلى حوازه والسُّنَّة النَّتْفُ      |
| 777     | تنبيه: من فروع الإعادة ما ذكره في "اللَّباب" إلخ                              |
| 777     | تنبيه: الواجب أحدُ شيئين: إمَّا الشَّاةُ أو الإعادة إلخ                       |
| 7 2 2   | تنبيه: لم يُصرِّجوا بحُكْم طواف القُدُوم لو شَرَع فيه وترك أكثَرَه أو أقلَّهُ |
| X & X   | تنبيه: أطلق في التقبيل اللَّمْس فعمَّ ما لو صدرا في أحنبيَّةٍ إلخ             |
| 700     | تنبيه: كل صدقة تجب في الطواف فهي لكل شوط نصف صاع إلخ                          |
| 777     | تنبيه: تقدُّم في كتاب الصلاة أنَّ الإعادة فعل مثل الواجب إلخ                  |
| **1     | تنبيه: الظاهر أن ماء البحر لو وحد في أرض الحرم بحل صيده إلخ                   |
| 777     | تنبيه الدال الحلال لا شيء عليه إلا الإثم                                      |
| 777     | تنبيه: عن بعض أصحابنا: من وحد طعام الغير لا تباح له الميتة                    |
| 719     | مطلب: لا يجب الضمان بكسر آلات اللهو                                           |
|         |                                                                               |

| الصحيفة     | الموضوع                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ٣٢٩         | تنبيه: لو وهب محرم لمحرم صيداً فأكله إلخ                       |
| ٣٦٣         | تنبيه: أهل مكة وغيرهم قد يعتمرون قبل أن يسعوا لحجهم            |
|             | باب الإحصار                                                    |
| ٥٦٣         | باب الإحصار                                                    |
| <b>T</b> 7V | تتمة: مما يحصل به الإحصار العدة                                |
| TV 2        | تنبيه: إذا قضى الحج والعمرة قضاهما بقران أو إفراد              |
| 277         | تنبيه: لا يتصوَّر في حق المعتمر فقط عدم إدراك العمرة           |
| ۲۷٦         | مطلب: كافي الحاكم جمع كلام محمد في كتبه الستة كتب ظاهر الرواية |
| ۳۷۸         | تنبيه: أسقط المصنف من هنا باب الفوات إلخ                       |
|             | باب الحج عن الغير                                              |
| 479         | باب الحج عن الغيرباب الحج عن الغير                             |
| ۳۷۹         | مطلب في دخول " أل " على "غير"                                  |
| ٣٨٠         | مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير                               |
| ٣٨٢         | مطلب: فيمن أخذ في عباداته شيئاً من الدنيا                      |
| ۳۸۷         | مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة                      |
| ٣٩.         | تنبيه: محلُّ وحوب الإحجاج على العاجز إذا قدر عليه ثم عجز إلخ   |
| 790         | مطلب: شروط الحج عن الغير عشرون                                 |
| 891         | مطلب في الاستشجار على الحج                                     |
| ٤ - ١       | تنبيه: لو أوصى أن يحجُّ عنه بألف من ماله إلخ                   |
| ٤٠٤         | مطلب في حج الصَّرُورة                                          |
| 7 + 3       | تنبيه: هل يجب الحج على الصرورة الفقير بدخول مكة؟               |
| ٤٠٩         | مطلب: العمل على القياس دون الاستحسان هنا                       |
| 173         | تنبيه: مَنْ أهلَّ بمحجة عن شخصين فإن أمراه بالحج إلخ           |
| 773         | تتمة: أوصى لرجل بألف وللمساكين بألف إلخ                        |

| الصحيفة                                                                                       | الموضوع   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| باب الهدي                                                                                     |           |
| ٤٣٧                                                                                           | باب الهدي |
| ما يتعلَّق باعتبار اختلاف المطالع في الحجِّ                                                   | تتمة فيه  |
| سريح كلامهم هنا أنَّ الحجُّ ماشيًا أفضلُ منه راكبًا                                           | تنبيه: ٥  |
| في تفضيل الحجِّ على الصدقة                                                                    | مطلب      |
| في فضل وقفة الجمعة                                                                            | مطلب      |
| في الحجِّ الأكبر                                                                              | مطلب      |
| في تكفير الحجّ الكبائرَ                                                                       | مطلب      |
| في دخول البيتفي دخول البيت                                                                    | مطلب      |
| في استعمال كسوة الكعبة                                                                        | مطلب      |
| فيمن جَنَى في غير الحَرَم ثم التجأ إليه                                                       | مطلب      |
| في كراهية الاستنجاء بماء زمزم                                                                 | مطلب      |
| <ul> <li>إنس بإخراج التراب والأحجار التي في الحرم إذا كان قَدْراً يسيراً للتَّبرُك</li> </ul> | تنبيه: لا |
| في تفضيل مكَّة على المدينة                                                                    | مطلب      |
| في تفضيل قبره ﷺ                                                                               | مطلب      |
| في المحاورة بالمدينة المشرَّفة ومكَّة المكرَّمة                                               | مطلب      |



## الملحقات

| الصحيفة | أولاً: الاستدراكات:                            |
|---------|------------------------------------------------|
| ٥.٧     | ـ الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله |
| 017     | ـ الاستدراكات على المطبوعة البولاقية           |
| 017     | ـ الاستدراكات على المطبوعة الميمنية            |
| الصحيفة | ثانياً: الفهارس العامة:                        |
| 019     | ـ فهرس الآيات القرآنية                         |
| 000     | _ فهرس الأحاديث والآثار                        |
| 0 \ 0   | _ فهرس الأعلام                                 |
| 770     | _ فهرس الكتب                                   |
|         |                                                |
| الصحيفة | ثالثاً: مصادر التحقيق:                         |
| ٧٠١     | ـ المصادر المخطوطة                             |
| ٧.٣     | المراد المارية                                 |



# الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى

| الهامش | الصحيفة    | الجزء | التسلسل | الهامش | الصحيفة | الجزء | التسلسل |
|--------|------------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|
| (٤)    | 777        | الأول | ۲.      | (1)    | ٩       | الأول | ١       |
| (٣)    | 7.7.7      | الأول | 71      | (1)    | ١٨      | الأول | ۲       |
| (٣)    | 277        | الأول | 77      | (°)    | ٤٣      | الأول | ٣       |
| (Y)    | ٣٣٠        | الأول | 77      | (٤)    | ۱۰۸     | الأول | ٤       |
| (Y)    | ٢٥٦        | الأول | 7 2     | (٢)    | 177     | الأول | ٥       |
| (٨)    | <b>TY0</b> | الأول | 70      | (0)    | 127     | الأول | ٦       |
| (0)    | ۳۸۰        | الأول | 77      | (٢)    | 122     | الأول | ٧       |
| (1)    | ۳۸۳        | الأول | 77      | (٢)    | 127     | الأول | ٨       |
| (Y)    | ۳۸۳        | الأول | ۲۸      | (۲)    | ۱۲۷     | الأول | ٩       |
| (٢)    | ۳۹۸        | الأول | 79      | (1)    | 179     | الأول | ١.      |
| (1)    | ٤٠٥        | الأول | ٣٠      | (١)    | 317     | الأول | 11      |
| (٤)    | ٤١٩        | الأول | ٣١      | (٤)    | 717     | الأول | ١٢      |
| (Y)    | ٤٢٨        | الأول | ٣٢      | (٢)    | 717     | الأول | ١٣      |
| (1)    | ٤٤٣        | الأول | ٣٣      | (1)    | 777     | الأول | ١٤      |
| (٢)    | ٤٧١        | الأول | ٣٤      | (1)    | 777     | الأول | 10      |
| (١)    | ٤٧٢        | الأول | ٣٥      | (٢)    | 779     | الأول | ١٦      |
| (Y)    | ٤٧٣        | الأول | ٣٦      | (0)    | ۲۳.     | الأول | ۱۷      |
| (Y)    | ٤٧٧        | الأول | ٣٧      | (٤)    | ۲۳٤     | الأول | ١٨      |
| (٤)    | ٤٨٨        | الأول | ۳۸      | (1)    | 707     | الأول | ١٩      |

سبقت الإشارة \_ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص \_ إلى أنَّ العلامة ابن عابدين رحمه الله كان يتمتع بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهب، أو في تقريره للمسائل العلمية، ولكن الله تعالى أبى العصمة إلا لكتابه، فكان ثمة استداركات أشرنا إلى مواضعها في الجداول الآتية، نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه للمدارسة والبحث والاطلاع، شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديد مبني على دليل وتعليل، والله الموفق للصواب.

| الهامش | الصحيفة | الجزء  | التسلسل |
|--------|---------|--------|---------|
| (∀)    | 179     | الثاني | ٦٤      |
| (1)    | 197     | الثاني | ٦٥      |
| (1)    | ۲٠٦     | الثاني | 77      |
| (٣)    | 771     | الثاني | ٦٧      |
| (٢)    | 711     | الثاني | ٦٨      |
| (0)    | 777     | الثاني | 79      |
| (٢)    | 720     | الثاني | ٧٠      |
| (A)    | السياء  | الثاني | ۷١      |
| (0)    | ٤٠٧     | الثاني | ٧٢      |
| (٣)    | ٤٤٧     | الثاني | ٧٣      |
| (°)    | 202     | الثاني | ٧٤      |
| (1)    | ٤٥٦     | الثاني | ٧٥      |
| (٣)    | ٤٧٠     | الثاني | ٧٦      |
| (1)    | ٤٧٢     | الثاني | ٧٧      |
| (1)    | ٤٨١     | الثاني | ٧٨      |
| (٢)    | ٤٨٢     | الثاني | ٧,٩     |
| (٢)    | ٤٨٥     | الثاني | ٨٠      |
| (1)    | 040     | الثاني | ۸۱      |
| (£)    | 2 8 9   | الثاني | ٨٢      |
| (٣)    | ०७१     | الثاني | ٨٣      |
| (٤)    | PY0     | الثاني | ٨٤      |
| (١)    | ٥٨١     | الثاني | ٨٥      |
| (٩)    | ٥٨٧     | الثاني | ٨٦      |
| (1)    | 09.     | الثاني | ۸٧      |
| (A)    | ०१२     | الثاني | ٨٨      |

| الهامش | الصحيفة | الجزء  | التسلسل |
|--------|---------|--------|---------|
| (٤)    | ٥٣٩     | الأول  | ٣9      |
| (T)    | ٥٤٧     | الأول  | ٤.      |
| (A)    | ٥٤٨     | الأول  | ٤١      |
| (١)    | 700     | الأول  | ٤٢      |
| (٤)    | ٥٧١     | الأول  | ٤٣      |
| (1)    | ٥٨٧     | الأول  | ٤٤      |
| (٢)    | ٥٨٧     | الأول  | 10      |
| (°)    | 77.     | الأول  | ٤٦      |
| (0)    | ٦٣٣     | الأول  | ٤٧      |
| (°)    | 19      | الثاني | ٤٨      |
| (١)    | 44      | الثاني | ٤٩      |
| (1)    | ٣١      | الثاني | ٥,      |
| (٢)    | ٤٨      | الثاني | ٥١      |
| (1)    | ٥٢      | الثاني | ٥٢      |
| (Y)    | ٦٤      | الثاني | ٥٣      |
| (£)    | ٨٥      | الثاني | 0 £     |
| (°)    | 97      | الثاني | 00      |
| (٤)    | 117     | الثاني | ٥٦      |
| (°)    | 117     | الثاني | ٥٧      |
| (٣)    | 181     | الثاني | ٥٨      |
| (٣)    | 127     | الثاني | ٥٩      |
| (٤)    | 127     | الثاني | ٦.      |
| (٣)    | ١٤٦     | الثاني | ٦١      |
| (٣)    | ١٤٨     | الثاني | ٦٢      |
| (٢)    | ١٤٨     | الثاني | ٦٣      |

التسلسل

19

9.

91

94

98

9 8

90

97

94

91

99

١..

1.1

1.1

1.5

1. 2

1.0

1.1

1.4

1 . 1

1.9

11.

111

117

**الجزء** الثاني

الثاني

الثاني

الثاني

الثاني

الثالث

|        |         |        |         | <br>        |           |
|--------|---------|--------|---------|-------------|-----------|
| الهامش | الصحيفة | الجزء  | التسلسل | الهامش      | الصحيفة   |
| (1)    | ۳۸۱     | الثالث | 115     | (٣)         | 7.0       |
| (1)    | 217     | الثالث | 112     | (1)         | ٦١٤       |
| (°)    | 275     | الثالث | 110     | (1)         | 717       |
| (7)    | ٤٦٨     | الثالث | 117     | (٨)         | 770       |
| (0)    | ۸۹٥     | الثالث | 117     | (٣)         | ٦٣٣       |
| (7)    | ٦       | الرابع | ۱۱۸     | (T)         | ٣٦        |
| (1)    | ٨       | الرابع | 119     | (٤)         | 70        |
| (7)    | ٣٥      | الرابع | 17.     | (٢)         | ٥٨        |
| (1)    | ٩٨      | الرابع | 171     | (1)         | 11        |
| (٣)    | 110     | الرابع | 177     | (°)         | <b>YY</b> |
| (١)    | 170     | الرابع | ١٢٣     | (٢)         | ١٠٤       |
| (٣)    | 188     | الرابع | ١٧٤     | (1)         | 1.0       |
| (7)    | 100     | الرابع | 170     | <b>(</b> £) | 1.4       |
| (٢)    | 107     | الرابع | ١٢٦     | (٣)         | 10.       |
| (٣)    | ۱۷۸     | الرابع | ١٢٧     | (٣)         | 171       |
| (٣)    | 771     | الرابع | ١٢٨     | (°)         | ١٦٦       |
| (°)    | 779     | الرابع | 179     | (٤)         | 770       |
| (٩)    | 78.     | الرابع | ۱۳۰     | (°)         | 772       |
| (٨)    | 781     | الرابع | 177     | (°)         | ۲٧٠       |
| (٢)    | 790     | الرابع | ١٣٢     | (٢)         | ۲۳۸       |
| (٣)    | ٣٠١     | الرابع | ١٣٣     | (7)         | 779       |
| (7)    | 719     | الرابع | ١٣٤     | (£)         | ٣٤.       |
| (٤)    | 771     | الرابع | ١٣٥     | (٢)         | 701       |
| (٢)    | 770     | الرابع | 177     | (°)         | ٣٦.       |

| الهامش | الصحيفة | الجزء  | التسلسل | الهامش     | الصحيفة     | الجزء  | اسلسل |
|--------|---------|--------|---------|------------|-------------|--------|-------|
| (۹)    | 771     | الخامس | 171     | (Y)        | <b>T</b> V0 | الرابع | ١٣٧   |
| (Y)    | 770     | الخامس | ١٦٢     | (٢)        | 791         | الرابع | 177   |
| (٢)    | ٣٣٩     | الخامس | ١٦٣     | (١)        | ٤٠٩         | الرابع | 189   |
| (٣)    | 729     | الخامس | ١٦٤     | (٩)        | ٤٣٨         | الرابع | ١٤٠   |
| (1)    | 777     | الخامس | ١٦٥     | (Y)        | ٤٥٨         | الرابع | 181   |
| (٩)    | 770     | الخامس | 177     | (٣)        | १५१         | الرابع | 127   |
| (1.)   | ٣٩٦     | الخامس | ١٦٧     | (°)        | १७१         | الرابع | ١٤٣   |
| (٣)    | ٤٨٩     | الخامس | ١٦٨     | (۲)        | ٥٤١         | الرابع | ١٤٤   |
| (°)    | 011     | الخامس | ١٦٩     | (٤)        | ०६٦         | الرابع | 1 80  |
| (°)    | ٥٢٢     | الخامس | ۱۷۰     | <b>(ξ)</b> | ٥٨٤         | الرابع | ١٤٦   |
| (١)    | ٦.,     | الخامس | ۱۷۱     | (٢)        | ٥٩٣         | الرابع | ١٤٧   |
| (٢)    | 77      | السادس | 177     | (0)        | ٦١٨         | الرابع | ١٤٨   |
| (٤)    | ٥٣      | السادس | ١٧٣     | (٢)        | ٦٤٧         | الرابع | 1 2 9 |
| (Y)    | ٦٤      | السادس | ١٧٤     | (٣)        | ٧٠          | الخامس | 10.   |
| (٢)    | ٨٠      | السادس | 140     | (٤)        | ٧٠          | الخامس | 101   |
| (٣)    | 100     | السادس | ١٧٦     | (°)        | 97          | الخامس | 107   |
| (1)    | 187     | السادس | ۱۷۷     | (٢)        | ١٨٨         | الخامس | 107   |
| (7)    | 108     | السادس | ١٧٨     | (٢)        | ١٨٩         | الخامس | ١٥٤   |
| (٢)    | 198     | السادس | 1 🗸 9   | (7)        | 197         | الخامس | 100   |
| (٣)    | . 777   | السادس | ١٨٠     | (٢)        | 7.9         | الخامس | 107   |
| (١)    | 777     | السادس | ١٨١     | (١)        | 717         | الخامس | 107   |
| (٤)    | ۳۳۸     | السادس | ١٨٢     | (°)        | 78.         | الخامس | ١٥٨   |
| (٢)    | ٣٦٧     | السادس | ١٨٣     | (٤)        | 707         | الخامس | 109   |
| (٤)    | ٤٠٨     | السادس | ١٨٤     | (٢)        | 710         | الخامس | 17.   |
|        |         |        |         |            |             |        |       |

| الهامش | الصحيفة | الجزء  | التسلسل |
|--------|---------|--------|---------|
| (0)    | ١٤٦     | السابع | 190     |
| (٢)    | 108     | السابع | ١٩٦     |
| (٢)    | 717     | السابع | 197     |
| (A)    | 777     | السابع | ۱۹۸     |
| (°)    | 307     | السابع | 199     |
| (٣)    | 797     | السابع | ۲.,     |
| (٤)    | ٣.,     | السابع | 7.1     |
| (٣)    | ٣٠١     | السابع | 7.7     |
| (1)    | 770     | السابع | 7.7     |
| (٣)    | ٤٠٩     | السابع | ۲٠٤     |

| الهامش | الصحيفة | الجزء  | التسلسل |
|--------|---------|--------|---------|
| (٤)    | ٤٣٣     | السادس | ۱۸٥     |
| (٤)    | ٤٧٠     | السادس | ١٨٦     |
| (٤)    | ٤٨٣     | السادس | ١٨٧     |
| (Y)    | ٤٨٦     | السادس | ١٨٨     |
| (٤)    | 10      | السابع | ١٨٩     |
| (٣)    | 77      | السابع | 19.     |
| (٣)    | 118     | السابع | 191     |
| (٣)    | ١٣٤     | السابع | 197     |
| (1)    | ١٤٠     | السابع | 198     |
| (٤)    | 122     | السابع | 198     |



#### الاستدراكات على المطبوعة البولاقية

| الهامش | الصحيفة | الجزء  | التسلسل |
|--------|---------|--------|---------|
| (1)    | 11      | الثاني | 77      |
| (٤)    | ۲۲.     | الثاني | 77      |
| (٤)    | ٣٥٨     | الثاني | 7 2     |
| (٢)    | ۲۸٦     | الثاني | 40      |
| (Y)    | ٤٥.     | الثاني | 77      |
| (١)    | 011     | الثاني | **      |
| (1)    | ٥٣.     | الثاني | ۲۸      |
| (٩)    | 0 2 2   | الثاني | 79      |
| (1)    | 98      | الثالث | ۳.      |
| (0)    | ١٧٧     | الثالث | 71      |
| (٤)    | ۱۷۸     | الثالث | 77      |
| (٤)    | 777     | الثالث | 77      |
| (٤)    | 772     | الثالث | ٣٤      |
| (1)    | 729     | الثالث | ٣٥      |
| (A)    | 707     | الثالث | ٣٦      |
| (1)    | 377     | الثالث | ٣٧      |
| (1)    | 7A7     | الثالث | ۳۸      |
| (١)    | 797     | الثالث | ٣٩      |
| (1)    | 717     | الثالث | ٤٠      |
| (٢)    | 729     | الثالث | ٤١      |
| (٢)    | ٤٠١     | الثالث | ٤٢      |

| الهامش | الصحيفة | الجزء  | التسلسل |
|--------|---------|--------|---------|
| (1)    | ٨       | الأول  | ١       |
| (1)    | 10      | الأول  | ۲       |
| (١)    | ٤٩      | الأول  | ٣       |
| (١)    | ٥,      | الأول  | ٤       |
| (١)    | ٦٤      | الأول  | ٥       |
| (٢)    | ٩.      | الأول  | ٦       |
| (1)    | 98      | الأول  | ٧       |
| (°)    | 177     | الأول  | ٨       |
| (٢)    | 107     | الأول  | ٩       |
| (٢)    | ١٥٨     | الأول  | ١.      |
| (٤)    | 727     | الأول  | 11      |
| (٣)    | 775     | الأول  | 14      |
| (١)    | 711     | الأول  | 18      |
| (1)    | ٣0.     | الأول  | ١٤      |
| (1)    | 709     | الأول  | 10      |
| (1)    | 171     | الأول  | ١٦      |
| (Y)    | 173     | الأول  | ۱۷      |
| (٤)    | १९०     | الأول  | ١٨      |
| (1)    | ٥٤٧     | الأول  | ١٩      |
| (1)    | 779     | الأول  | ۲.      |
| (١)    | ٨       | الثاني | 71      |

| الهامش | الصحيفة | الجزء    | التسلسل |
|--------|---------|----------|---------|
| (ξ)    | ٨٥      | الخامس   | 11      |
| (٢)    | 18      | الخامس   | ٦٧      |
| (٢)    | 19.     | الخامس   | ٦٨      |
| (1)    | 707     | الخامس   | 79      |
| (٣)    | 7.7.7   | الخامس   | ٧.      |
| (1)    | 78.     | الخامس   | ٧١      |
| (٢)    | ٣٧٣     | الخامس   | ٧٢      |
| (٤)    | ٤٠١     | الخامس   | ٧٣      |
| (1)    | ٤٨١     | الخامس   | ٧٤      |
| (1)    | ٤٩١     | الخامس . | ٧٥      |
| (1)    | ٥٠٤     | الخامس   | ٧٦      |
| (1)    | ٣٨      | السادس   | ٧٧      |
| (7)    | 717     | . السادس | ٧٨      |
| (1)    | 770     | السادس   | ٧٩      |
| (٢)    | ٣٢٣     | السادس   | ۸۰      |
| (1)    | ٤٦٥     | السادس   | ۸١      |
| (٤)    | ٥١٨     | السادس   | ٨٢      |
| (7)    | ٩       | السابع   | ۸۳      |
| (7)    | 99      | السابع   | ٨٤      |
| (0)    | 171     | السابع   | ٨٥      |
| (٣)    | 127     | السابع   | ٨٦      |
| (1)    | ۱۸۰     | السابع   | ۸٧      |
| (۲)    | ١٨٦     | السابع   | ۸۸      |

| الهامش | الصحيفة     | الجزء  | التسلسل |
|--------|-------------|--------|---------|
| (٩)    | 173         | الثالث | ٤٣      |
| (1)    | ٤٦٦         | الثالث | ٤٤      |
| (0)    | ٥٠٣         | الثالث | ٤٥      |
| (٢)    | 719         | الثالث | ٤٦      |
| (٢)    | ٣٠          | الرابع | ٤٧      |
| (٣)    | ٧٠          | الرابع | ٤٨      |
| (٢)    | <b>YY</b>   | الرابع | ٤٩      |
| (٣)    | 11.         | الرابع | ٥.      |
| (1)    | ١٢٣         | الرابع | ٥١      |
| (1)    | Y7.Y        | الرابع | ٥٢      |
| (٢)    | <b>۲۷</b> ٩ | الرابع | ٥٣      |
| (١)    | 47.5        | الرابع | ٥٤      |
| (٢)    | ٣٠٩         | الرابع | ٥٥      |
| (1)    | ٤٠١         | الرابع | ٥٦      |
| (١)    | 229         | الرابع | ٥٧      |
| (1)    | १०२         | الرابع | ۰۸      |
| (7)    | ٥١٣         | الرابع | ٥٩      |
| (٢)    | ٥٣٤         | الرابع | ٦٠      |
| (T)    | ٥٧٧         | الرابع | ٦١.     |
| (٢)    | ٥٩٧         | الرابع | ٦٢      |
| (T)    | 770         | الرابع | ٦٣      |
| (٣)    | 70.         | الرابع | ٦٤      |
| (٣)    | ٤٤          | الخامس | ٦٥      |

| الهامش | الصحيفة | الجزء    | التسلسل |
|--------|---------|----------|---------|
| (Y)    | 37.7    | السابع   | 97      |
| (٢)    | 444     | السابع   | ٩٧      |
| (°)    | ٣٠.     | السابع   | ٩٨      |
| (٤)    | 770     | السابع . | 99      |
| (1)    | 777     | السايع   | 1       |
| (1)    | 777     | السابع   | 1.1     |
| (٣)    | 577     | السابع   | 1.7     |

| ىش | الها | الصحيفة | الجزء  | التسلسل |
|----|------|---------|--------|---------|
| C  | ()   | 194     | السابع | ٨٩      |
| (  | /)   | 719     | السابع | ۹.      |
| (' | 1)   | 77.     | السابع | 91      |
| (  | 1)   | ۲۳.     | السابع | 97      |
| (1 | ١)   | 777     | السابع | 98      |
| (4 | )    | 777     | السابع | 9 8     |
| C  | ()   | 727     | السابع | 90      |



#### الاستدراكات على المطبوعة الميمنية

| الهامش              | الصحيفة     | الجزء  | التسلسل |
|---------------------|-------------|--------|---------|
| (٤)                 | <b>TO</b> A | الثاني | 7 2     |
| (٢)                 | ٤٢٣         | الثاني | 70      |
| (Y)                 | ٤٥٠         | الثاني | 77      |
| (٤)                 | 0.1         | الثاني | 77      |
| (0)                 | 010         | الثاني | ۲۸      |
| (٢)                 | ٥٣٣         | الثاني | 79      |
| (1)                 | ०४१         | الثاني | ٣,      |
| (١)                 | ١٤٨         | الثالث | ۳۱      |
| (°)                 | ١٧٧         | الثالث | ٣٢      |
| (٤)                 | 772         | الثالث | ٣٣      |
| (1)                 | 759         | الثالث | ٣٤      |
| ( <sup>\(\)</sup> ) | Y0Y         | الثالث | ٣٥      |
| (٤)                 | ٤١٠         | الثالث | 77      |
| (٩)                 | ٤٢١         | الثالث | ٣٧      |
| (٢)                 | ٤٤٧         | الثالث | ٣٨      |
| (1)                 | ٤٦٦         | الثالث | ٣٩      |
| (°)                 | ٥٠٣         | الثالث | ٤.      |
| (°)                 | 000         | الثالث | ٤١      |
| (٣)                 | 11.         | الرابع | ٤٢      |
| (٤)                 | 171         | الرابع | ٤٣      |
| (١)                 | 777         | الرابع | ٤٤      |
| (1)                 | 3.77        | الرابع | ٤٥      |
| (٢)                 | ٣٠٩         | الرابع | ٤٦      |

| الهامش | الصحيفة | الجزء  | التسلسل |
|--------|---------|--------|---------|
| (1)    | ٨       | الأول  | ١       |
| (1)    | 10      | الأول  | ۲       |
| (١)    | ٤٩      | الأول  | ٣       |
| (1)    | ٥.      | الأول  | ٤       |
| (٢)    | 0 {     | الأول  | ۰       |
| (1)    | ٦٤      | الأول  | ٦       |
| (1)    | 9 8     | الأول  | ٧       |
| (°)    | 177     | الأول  | ٨       |
| (٢)    | 101     | الأول  | ٩       |
| (٤)    | 757     | الأول  | 1.      |
| (٣)    | 777     | الأول  | 11      |
| (Y)    | ۳٦٨     | الأول  | ١٢      |
| (1)    | 272     | الأول  | ١٣      |
| (1)    | ٤٤٧     | الأول  | ١٤      |
| (Y)    | ٤٦٦     | الأول  | 10      |
| (٤)    | 190     | الأول  | ١٦      |
| (1)    | ٥٤٧     | الأول  | ۱۷      |
| (٤)    | 090     | الأول  | ١٨      |
| (٢)    | ٦٦٨     | الأول  | 19      |
| (1)    | 790     | الأول  | ۲.      |
| (٢)    | ٤       | الثاني | 171     |
| (١)    | 1 - 9   | الثاني | 77      |
| (٣)    | ١٧٧     | الثاني | 77      |

| الهامش | الصحيفة | الجزء  | التسلسل |
|--------|---------|--------|---------|
| (°)    | 177     | السانس | ٦٢      |
| (1)    | 717     | السادس | ٦٣      |
| (٤)    | ٤١٦     | السادس | ٦٤      |
| (°)    | ١٢٨     | السابع | ٦٥      |
| (٢)    | ١٨٣     | السابع | ٦٦      |
| (٢)    | ١٨٦     | السابع | ٦٧      |
| (٢)    | 191     | السابع | ٦٨      |
| (۹)    | 77.     | السابع | 79      |
| (7)    | 77.     | السابع | ٧,      |
| (11)   | 777     | السابع | ٧١      |
| (0)    | 777     | السابع | ٧٧      |
| (Y)    | 475     | السابع | ٧٣      |
| (٤)    | 770     | السابع | ٧٤      |
| (0)    | ٤٧٨     | السابع | ٧٥      |
|        |         |        |         |

| الهامش | الصحيفة                                                    | الجزء                                                                              | التسلسل                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢)    | ٤٣٧                                                        | الرابع                                                                             | ٤٧                                                                                                                                                                                                               |
| (°)    | ٤٨٨                                                        | الرابع                                                                             | ٤٨                                                                                                                                                                                                               |
| (٤)    | 290                                                        | الرابع                                                                             | ٤٩                                                                                                                                                                                                               |
| (٢)    | ٥٣٤                                                        | الرابع                                                                             | ٥,                                                                                                                                                                                                               |
| (٢)    | ٥٩٧                                                        | الرابع                                                                             | ٥١                                                                                                                                                                                                               |
| (۲)    | ٦١٨                                                        | الرابع                                                                             | ٥٢                                                                                                                                                                                                               |
| (٤)    | ٨٥                                                         | الحنامس                                                                            | ٥٣                                                                                                                                                                                                               |
| (٢)    | ٣١.                                                        | الخامس                                                                             | ٥٤                                                                                                                                                                                                               |
| (A)    | 770                                                        | الحامس                                                                             | 00                                                                                                                                                                                                               |
| (۲)    | ٣٣٢                                                        | الخامس                                                                             | ٥٦                                                                                                                                                                                                               |
| (۲)    | ۳۷۳                                                        | الخامس                                                                             | ٥٧                                                                                                                                                                                                               |
| (٤)    | ٤٠١                                                        | الخامس                                                                             | ٥٨                                                                                                                                                                                                               |
| (1)    | ٤٨١                                                        | الخامس                                                                             | 09                                                                                                                                                                                                               |
| (1)    | 0.5                                                        | الخامس                                                                             | ٦.                                                                                                                                                                                                               |
| (1)    | ۳۸                                                         | السادس                                                                             | 71                                                                                                                                                                                                               |
|        | (7) (3) (7) (7) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | (1) (1) (2) (2) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7 | الرابع (۲) الرابع (۲) الرابع (۵) الرابع (۵) الرابع (۵) الرابع (۲) الرابع (۲) الرابع (۲) الرابع (۲) الخامس (۲) |

## الفهرس العام للآيات القرآنية

| الآية                                                                                  | رقمها | السورة  | الجزء والصحيفة |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|
| أنعيت                                                                                  | ٧     | الفاتحة | T1V/T          |
| وَلَا اَلْعَنْكَ آلِينَ                                                                | ٧     | الفاتحة | T. 8-781 /T    |
| ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ ۗ إِلْغَيْبِ وَيُفِيمُونَ ٱلصَّالَوْهَ                           | ۳.    | البقرة  | 17./1          |
| أَجَّعَلُ فِيهَا مَن يُغْسِدُ فِيهَا                                                   | ۳.    | البقرة  | Y0/1           |
| يَنَأَيُّهَا النَّاسُ                                                                  | ۲١    | البقرة  | TAY/T          |
| وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلِّهَا                                                | 71    | البقرة  | T91/T          |
| وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ                                                                | ٤٣    | البقرة  | 111/0          |
| وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوهَ                                                                  | ٤٣    | البقرة  | 229-212/0      |
| ٵٚۯڲڡؙۅٲڡؘعۘٲڶڗؘڮڡؚؽؘ                                                                  | ٤٣    | البقرة  | ٤٩٨/٣          |
| وَإِنَّهَا لَكِبَرِهُ إِلَّاعَآ إِلَّاعَآ إِلَّاعَآ إِلَّاعَا إِلْحَالِهِ الْمُعْتِينَ | ٤٥    | البقرة  | ٤٤٠/٦          |
| وَلَا بِكُرُّ عَوَانُ مِبْنِ ذَالِكً                                                   | ٦٨    | البقرة  | £9V/7          |
| عَوَانُ بَيْنَ ذَالِكُ *                                                               | ٦٨    | البقرة  | ۲.٧/٣          |
| عَوِّن بَيْ<br>فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ                            | 110   | البقرة  | 171/8          |
| رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ                                                | ١٢٨   | البقرة  | TYX/T          |
| عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ                      | 171   | البقرة  | ٤ • ٨/٣        |
| فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ مَعَذَاكِ أَلِيدٌ                              | ۱۷۸   | البقرة  | Y1 E/V         |
| وَلَكُمْ فِي ٱلْفِصَاصِ حَيْوَةً<br>وَلَكُمْ فِي ٱلْفِصَاصِ حَيْوَةً                   | 1 🗸 9 | البقرة  | ۱/۲ه           |
| كُيْبَ عَلَيْتُ مُ ٱلْعِينَامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى ٱلَّذِينَ                            | ١٨٣   | البقرة  | TA - /T        |
| فَعِدَةً مُنْ أَيَّا مِ أُخَرُ                                                         | ۱۸٤   | البقرة  | T0 E/7 _ 11/1  |
| وَأَن تَصُومُوا                                                                        | ١٨٤   | البقرة  | T00/7          |
| فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُدْمَهُ                                          | ١٨٥   | البقرة  | YYV/7          |
| - 1                                                                                    |       |         |                |

| الجزء والصحيفة | السورة | رقمها | الآية                                                                   |
|----------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 708-110/0      | البقرة | ١٨٥   | وَلِتُكْمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَيِّرُوا ٱللهَ عَلَى مَا               |
|                |        |       | هَدَنگُمْ                                                               |
| <b>79/</b>     | البقرة | ١٨٧   | أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ       |
| 227/7          | البقرة | ١٨٧   | وَلَاتُبَشِرُوهُ كَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِّ             |
| 17./0          | البقرة | ١٨٧   | ثُمَّ أَيْتُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَسِلِ                               |
| ٤٥٥/٦          | البقرة | ١٩٦   | وَأَيْتُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُرْهَ لِلَّهِ                                 |
| TT7/V          | البقرة | 197   | وَأَيْتُوالَغُجَّ                                                       |
| *\*\*\*/V      | البقرة | 197   | فَىَكَانَ مِنكُمْ مَّرِيضًا أَوْبِهِ ۚ أَذَى مِن رَّأْسِهِ عَفَفِدْيَةٌ |
|                |        |       | مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَ قَهِ أَوْشُكُ                                     |
| \              | البقرة | ١٩٦   | فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَاكُا لَجَ                              |
| 11/1           | البقرة | 197   | فَصِيَامُ ثَلَثَةَ أَيَامٍ فِي لُلْجَ                                   |
| 112/           | البقرة | 197   | وَسَبْعَتْمٍ إِذَا رَجَعْتُمْ                                           |
| ০ - ৭/٦        | البقرة | 197   | ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَع لُومَاتُ                                         |
| 1 £ 7/4        | البقرة | ۲۰۳   | فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ                  |
| 127-117/0      | البقرة | 7.7   | ﴿ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيْنَا مِ مَعْدُودَاتٍ                      |
| T1V/T          | البقرة | 717   | دِينِڪُمْ                                                               |
| ٥٩٩/١          | البقرة | 771   | َ رَبِيهِ فِي عَ بِهِ هِ<br>وَلَعْبِدُمُومِنْ غَيْرِ                    |
| YVA/Y          | البقرة | 777   | حَقَّ يَطْهُرُنَّ                                                       |
| 070/7          | البقرة | 477 8 | فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ                                            |
| 140/1          | البقرة | ***   | فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ                                                 |
| ٦٤/٢           | البقرة | Y7Y   | وَلَاتَيَمَّهُوا الْخَبِيثَ                                             |
| 7/77           | البقرة | 777   | وَلَاتَيَمُّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ                           |

| الجزء والصحيفة | السورة   | رقمها | الآية                                                                                                          |
|----------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181/1          | البقرة   | 9 7 7 | وَمَن يُوْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا                                                        |
| ٤١٣/٥          | البقرة   | 777   | وَيُرْبِي ٱلضَدَقَاتِ ۗ                                                                                        |
| 188/8          | البقرة   | 7 8 0 | مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا                                                              |
| ٤٥٢/٣          | البقرة   | 700   | ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ                                             |
| r\r\r          | البقرة   | ۲۸.   | رَبِّنَا لَا تُوَّاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوَٰ أَخْطَئَأْنَا                                                  |
| 187/1          | البقرة   | 7.4.7 | وَٱنَّا قُواْ ٱللَّهُ وَيُعَالِمُكُمُ ٱللَّهُ                                                                  |
| r = r/r        | البقرة   | ۲۸۳   | فَإِنْ أَمِنَ                                                                                                  |
| ٤٠١-٢٤١/٣      | البقرة   | 7.47  | رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا ۗ                                                                                    |
| 011/7 674-/1   | آل عمران | 7-1   | 道の江                                                                                                            |
| ٤٦/١           | آل عمران | 11    | كَدُأْبِءَ إِلِ فِرْعَوْنَ                                                                                     |
| 1.9/8          | آل عمران | ١٨    | شَهِ دَاللَّهُ أَنَّهُ لِا إِلٰهَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| 1 1 / 1        | آل عمران | 77    | رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَا أَنْثَى                                                                                |
| 100/2          | آل عمران | ٣٩    | فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُوَقَاآهُمُ يُعَمَلِي فِٱلْمِعْرَابِ                                            |
| A £ / 1        | آل عمران | ٣9    | وسيداوحمورا                                                                                                    |
| ٤٤٥/٦          | آل عمران | ٤١    | ثَلَنَتُهُ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزُا                                                                              |
| 00V/£          | آل عمران | ٤٣    | وَٱسْجُدِي وَارْكَعِي                                                                                          |
| 227/2          | آل عمران | 98    | 💠 كُلُّ الطَّعَامِ كَانَجِلَا                                                                                  |
| 7/003          | آل عمران | 9 ∨   | وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْهَيْتِ                                                                       |
| TA 1/V         | آل عمران | 1.1   | فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ آكَفَرْتُم                                                           |
| 117/1          | آل عمران | 1. ٧  | فَغِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِارُونَ                                                                  |
| 01./0          | آل عمران | 114   | لَاَّتَنَّخِذُوابِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ                                                                       |
|                |          |       |                                                                                                                |

| لجزء والصحيفة | السورة ا | رقمها | الآية                                                                                  |
|---------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 111/1         | آل عمران | ١٢٣   | وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ                                                   |
| 790/7         | آل عمران | 190   | أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِيلِ قِنكُم                                                |
| ٥٧٠/١         | آل عمران | ۲     | وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ                                                              |
| 177/0         | النساء   | ١٨    | وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ أُ                                                                |
| , 041/1       | النساء   | ٤٣    | عايري سَيِيلٍ                                                                          |
| ٤٠٣/٣         | النساء   | ٤٨    | إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ع                                         |
| ٧/٨٢٤ - ١٧٤   | النساء   | ٤٨    | وَيَغْفِرُمَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءً                                               |
| 184/1         | النساء   | ٥٩    | أطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّمُولَ                                                |
| TAA/Y         | النساء   | ٥٩    | أطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِيا ٱلْأَمْرِ مِنكُرٌ                    |
| 14./1         | النساء   | 79    | فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَهْمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ |
| 110/0         | النساء   | ٨٢    | أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ                                                   |
| 9 8/1         | النساء   | ٨٢    | وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلْاهًا كَثِيرًا           |
| 7.4/1         | النساء   | ٩.    | أَوْجَاءَ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ                                                  |
| 11/1          | النساء   | 9.4   | فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُسَكَابِعَيْنِ                                                    |
| 175/7 175/    | النساء   | 1.1   | فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحً أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ                            |
| 187/8         | النساء   | 171   | وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْكَى                              |
| 049/0         | النساء   | 1 2 1 | وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْتُؤمِنِينَ سَبِيلًا                     |
| 2/2/2         | النساء   | 127   | وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسُاكَى                                    |
| 99/1          | النساء   | ١٦.   | فَيُظَلِّرِ                                                                            |
| TA./T         | النساء   | 175   | ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَّكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ نُوحِ                       |
| 01./5         | النساء   | ١٧٦   | وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا                                                       |

| الجزء والصحيفة   | السورة  | رقمها | الآية                                                                                   |
|------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| T1T/T            | المائدة | 4     | وَتَمَاوَثُواْعَلَى ٱلْإِرِوَالنَّقَوَىٰ                                                |
| 777/1            | المائدة | ٣     | حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ                                                        |
| £70/Y            | المائدة | ٣     | ٱ كَمَلْتُ لَكُمُّ دِينَكُمُ وَأَثَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي                           |
| TT/1             | المائدة | ٦     | ءَامَنُواً                                                                              |
| 74/4             | المائدة | ٦     | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ                     |
| £99_799_TT/1     | المائدة | ٦     | إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ                                                         |
| T1V_T. E/1       | المائدة | ٦     | فأغسلوا وكجوهكم                                                                         |
| 1/0772 1/521     | المائدة | ٦     | وَأَرْجُلَكُمْ                                                                          |
| ۳۰۸ -۰۰۶ - ۳۰٤/۱ | المائدة | ٦     | وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَكَّاهُ رُوأً                                                  |
| T. E/1           | المائدة | ٦     | وَ إِن كُنتُمُ مُرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ                                               |
| ٣٠٨ -٣٠٤/١       | المائدة | ٦     | أَوْجَآءَ أَحَدُّ مِنَكُمْ مِنَ الْغَابِطِ                                              |
| ٣٠٤/١            | المائدة | ٦     | فَيَحْمُواْ صَعِيدًا                                                                    |
| T.0/1            | المائدة | ٦     | وَلَنِكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُرَةَمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ                    |
| T90/T            | المائدة | **    | إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ                                         |
| T. 7/1           | المائدة | ٤٥    | وَكَبْنَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ                                                           |
| 7 - 9/ £         | المائدة | ٥٥    | وَيُوْتُونَا الزَّكُوٰةَ وَهُمُّ رَكِعُونَ                                              |
| 19/4             | المائدة | ٦٩    | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلْقِينِ عَامَنُونَ وَالنَّصَنَرَىٰ |
|                  |         |       | حَنْ ءَامَرَ                                                                            |
| 11/1             | المائدة | ٨٩    | فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِّ                                                             |
| £ £ £/V          | المائدة | 90    | هَدِّيًّا بَنْلِغَ ٱلْكَعْبَةِ                                                          |
| YA E/Y           | المائدة | 90    | طَعَامُ مَسَكِكِينَ                                                                     |
| r./v             | المائدة | 97    | أُحِلَّ لَكُمُّ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ                                                      |
| TTT/V            | المائدة | 97    | وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُٱلْبَرِمَادُ مَشْعَ حُرُماً                                  |
|                  |         |       |                                                                                         |

| الجزء والصحيفة | السورة  | رقمها  | الآية                                                                        |
|----------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٣/٤          | الأنعام | ٨٨     | وَلَوَ ٱشْرَكُوا لَحَيِطَ عَنَّهُ مِثَاكَانُوا يَسْمَلُونَ                   |
| 177/1          | الأنعام | ١٢٢    | أَوْمَن كَانَ مَيْ تَافَأَ خَينَيْنَهُ                                       |
| TO_TT/1        | الأنعام | 1,70   | فَكُنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيكُ                                         |
| YV/7           | الأنعام | 1 \$ 1 | وَءَاتُواْ حَقَّهُ مِيَوْمَ حَصَادِيَّةً                                     |
| T. T/1         | الأنعام | 120    | قُلَلَآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِنَى مُحَرِّمًا                              |
| T-1/1          | الأنعام | 127    | حرَّمْنَاعَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا                                             |
| TV9/0          | الأنعام | ١٦٤    | ۛ وَلَا نَزِرُ وَازِدُهُ ۗ وِنْدَٱخْرَئَ                                     |
| <b>v</b> 9/1   | الأعراف | ٣٨     | آدْخُلُواْ فِي أَسَيِ                                                        |
| 97/٧           | الأعراف | ٥٥     | ٱدْعُوارَبَكُمْ تَضَرُّعُا وَخْلَيَةً                                        |
| 777/0          | الأعراف | ٥٥     | إِنَّا مُلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِّينِ                                         |
| ٤ - ٩/٦        | الأعراف | ١٣٨    | يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ                                                 |
| ٦٦٨/١          | الأعراف | 104    | وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ ٱلْخَبَيْنِ                                          |
| 110-117/0      | الأعراف | ۲.0    | وَأَذْكُرُرَيِّكَ فِي نَفْسِكَ                                               |
| ro./o          | التوبة  | ١٨     | إِنَّمَايَهُ مُرُمَكِجِدَ اللَّهِ مَنْ مَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ |
|                |         |        | وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ                                                        |
| ٤٣/٢           | التوبة  | 4.4    | إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ بَجَسٌّ                                              |
| ٤٤٠/٦،١٧٩/١    | التوبة  | ٣٢     | وَيَأْفِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُسِدَّنُورَهُ                                   |
| ٥٣٤/٣          | التوبة  | ٤٠     | إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِيهِ،                                                    |
| ٧٠/٦           | التوبة  | ٦.     | ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَنتُ لِلْفُ غَرَآءِ                                       |
| ٧٨/٦           | التوبة  | ٦.     | وَفِي ٱلرِّقَابِ                                                             |
| 777/0          | التوبة  | ٨٤     | وَلِانْصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا                            |
| ٤١٣/٥          | التوبة  | 1.8    | خُذِينَ أَمْوَلِمْ صَدَقَةُ ثَطَهِرُهُمْ وَتُزَكِّيمِ                        |

| الجزء والصحيفة | السورة  | رقمها | الآية                                                                          |
|----------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٤/٦          | التوبة  | ١٠٣   | تطهرهم وتزكيهم                                                                 |
| 7 £ £/0        | التوية  | ١٠٣   | وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ                                                             |
| 709/0          | التوبة  | ۱۰۳   | إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَكُمُ                                                |
| 11/4           | التوبة  | ١٠٣   | وَصَلَعَلَتِهِ } إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ أَلَيْمُ                             |
| £ 7 7/7        | التوبة  | ١٠٨   | فِيوِيجَالَّ يُعِبُّونَ أَن يَعَلَمُ رُواْ وَاللَّهُ يُعِبُ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ |
| T E/1          | يونس    | ٥     | هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسِ ضِميَّا وَالْقَمَرُوْرَا                          |
| 07/1           | هود     | ٤١    | ﴿ وَقَالَ ٱرْكِبُواْ فِيهَا                                                    |
| 14/4           | هود     | ٤٦    | إنَّهُ مُلَيْسَ مِنْ أَحْلِكَ ۗ                                                |
| 779/7          | هود     | ٥٣    | وَمَا نَعْنُ بِتَارِكِي ٓ الِهَ لِنَاعَن قَرْ لِلْكَ                           |
| 1 20/0         | هود     | ٧١    | وَمِن وَرَآيِ إِسْحُنَى مَعْقُوبَ                                              |
| 1 1 1 1 1      | هود ٠   | ٨٤    | عَذَابَ يَوْمِرِ شَحِيطٍ                                                       |
| ٤٧٣/٥          | النحل   | ١.    | شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ                                                        |
| Y0V/1          | النحل   | ٤٣    | فَسْنَاتُوا آهْ لَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُدْ لَاتَعْ لَمُونَ                     |
| ٤١/٥           | النحل   | 9 ٧   | مَنْ عَيدِلُ صَلِيحًا                                                          |
| rv/1           | النحل   | 117   | فَأَذَفَهَا ٱللَّهُ لِيكَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ                              |
| TV9/7          | النحل   | ١٢٣   | أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِرْهِي مَ حَنِيفًا ۗ                                    |
| 27/0/7         | الإسراء | ٧٨    | أَقِدِ ٱلصَّائِزَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ                                        |
| 177/1          | الإسراء | ٨٨    | قُل لَهِنِ ٱجْسَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْحِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ               |
| 19/1           | الإسراء | ١١٠   | قُلِ أَدْعُواْ ٱللَّهُ أَوِ أَدْعُواْ ٱلرَّحْمَدُ                              |
| ٨٢/٦           | الكهف   | ۲٩    | وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَيْكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ  |
| V E/7          | الكهف   | ٧٩    | فْكَانَتْ لِمَسْكِكِينَ                                                        |
| ٤٦/١           | مريم    | ۲     | ذِكْرُرَ مْتِ رَبِّكَ                                                          |

| الجزء والصحيفة | السورة   | رقمها | الآية                                                                    |
|----------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 110/7          | مريم     | ١.    | ثَلَنتُ لَيَسَالٍ سَوِيًّا                                               |
| 111/0          | مريم     | 77    | فَأَجَآءَ هَا ٱلْمُخَاصُ إِلَى حِدْجِ ٱلنَّخْلَةِ                        |
| 117/0          | مريم     | ٣١    | وَأَوْصَانِي إِلْصَلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا                 |
| 141/1          | طه       | ۲     | مَآ أَنَرُكُ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انْ لِتَشْغَقَ                           |
| . 747/7        | طه       | ۲.    | فَإِذَا هِي حَيَّةٌ ثَسْعَىٰ                                             |
| 1 / 1          | طه       | ٧٢    | فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۗ                                              |
| YY £ / \       | طه       | 97    | فَقَبَضْتُ قَبْضَتُ مِّنْ أَشُرِ الرَّسُولِ                              |
| TYY/0 109/1    | طه       | 111   | وَقُل زَبِّ زِدْنِي عِلْمًا                                              |
| ٣٠٠/١          | طه       | ۱۳.   | وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَفَيْلَ غُرُوبِهَ ۖ |
| 11/7 (117/1    | الأنبياء | * *   | لَوْكَانَ فِيمِمَآءَ الِمُنَّةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَةًا               |
| 127/0          | الحج     | Y.A.  | وَيَذْكُرُواْ اُسْمَ اللَّهِ فِي أَيْسًامِ مَّعْدُلُومَنتِ               |
| 191/7          | الحج     | 4 4   | وَلْسِوفُوانُدُورَهُمُ                                                   |
| 1/4/1          | الحج     | ٤٠    | لْمُكِدُّمَتْ صَوَاعِعُ                                                  |
| 111/1          | الحج     | F 3   | فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصِلُو                                       |
| 099/1          | الحج     | ٦٣    | ٱلْعَرْتُدَأُكِ ٱللَّهُ أَمْزُلُ مِنَ ٱلسَّكُمْ آءَ                      |
| ٥٦٣/١          | الحج     | ٧٨    | وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُرُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ                          |
| ٤١٣/٥          | المؤمنون | ٤     | وَٱلَّذِينَ هُمْ إِلدِّكَ وَقَ فَنعِلُونَ                                |
| rvr/7          | المؤمنون | ٥     | وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ                                |
| 789/7          | المؤمنون | ٤٠    | عَمَّاقَلِيلِ لِّنْصِيحُنَّ نَكِيمِينَ                                   |
| AY/1           | المؤمنون | ٥٥    | أَيْحَسَبُونَ أَنْمَا نَيْدَهُمُ مِهِ.                                   |

| الجزء والصحيفة | السورة   | رقمها | الآية                                                                          |
|----------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۸0/٦           | المؤمنون | ٦٧    | سَلِمِوْ الْهُجُرُونَ                                                          |
| 712/0          | المؤمنون | 1.1   | فَلاَ أَسَابَ يَئِنَهُمْ                                                       |
| ٧/٤            | المؤمنون | 1.4   | أُوْلِيَهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ                                                  |
| 1.7/1          | النور    | ٦     | وَٱلَّذِينَ يَرُمُونَ ٱلْفَاجَهُمْ                                             |
| 1.7/1          | النور    | 42    | ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْتَمَنَةِ                                            |
| T &/1          | النور    | 70    | اللَّهُ ثُورُ إِلسَّ حَنَوْتِ وَٱلأَرْضِ                                       |
| 007/8          | النمل    | Y7    | رَبُّ ٱلْعَرْضُ ٱلْعَظِيمِ                                                     |
| 1./1           | النمل    | ٣.    | إنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ دِسْرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيدِ          |
| m4/1           | النمل    | ٥٥    | بَلْ أَنْهُمْ فَوَمْ تَجَعَهُ لُوكِ                                            |
| ٤٤/١           | النمل    | ०९    | وَمَلَكُمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِيبَ أَصْطَغَيُّ                              |
| 1.7/2          | الفرقان  | ٧٢    | قَوَاصًا                                                                       |
| 101/1          | القصص    | ٨     | فَٱلْنَقَطَ ثُوءَ الَّهِ فِرْعَوْبَ                                            |
| ۲٠٦/٤          | القصص    | A P   | وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَايِسَآ أُو يَغْتَ أَرُّ مَاكَابَ لَمُ ٱلْخِيرَةَ أَبْحَنَ |
|                |          |       | ٱللَّهِ وَتَعَانَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعَلَمُ مَا ثُكِنَّ          |
|                |          |       | صُدُّورُهُمْ وَمَايُمُ لِنُوكِ ۞                                               |
| TAY/T          | العنكبوت | ٥٦    | يَنعِبَادِيَ                                                                   |
| 011/7          | الأحزاب  | 11    | هُنَالِكَ ٱبْتُولِيَ ٱلْمُقْعِنُونَ                                            |
| 7110           | الأحزاب  | ٤١    | ٲڎؙڴۯؙٷٲٵڶؿٙ؞ۮۣڴۯؙڰؿؠڒ                                                         |
| <b>Y</b> A/٦   | الأحزاب  | 70    | إِنَّالَقَدُومَلَتِيكَنَّهُ                                                    |
| ۲۹۷/۳ ، ٤٢/١   | الأحزاب  | ٥٦    | رِن اللهُ وَمَلَيْهِكَ نَهُ رُنُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيْ                       |

| الجزء والصحيفة | السورة         | رقمها  | الآية                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAY/T          | الأحزاب        | ٥٦     | يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْصَالُواْعَكَيْدِ                                                                                                        |
| £              | الأحزاب        | ٥٦     | صَلُّواْعَلَيْهِ                                                                                                                                         |
| TAT/T          | الأحزاب        | 67     | وسَلِمُوا                                                                                                                                                |
| YY1/1          | t <sub>-</sub> | ٣٣     | <i>حَكُو</i> ُ ٱلَّيْلِ                                                                                                                                  |
| . 117/0        | لبسا           | ٣٩     | وَمَا أَنْفَقْتُ مِن شَيَّءٍ فَهُو يُغْلِفُهُ                                                                                                            |
| 111/2          | فاطر           | ٦      | مناقعني ألسّعير                                                                                                                                          |
| 98/1           | فاطر           | * *    | وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدُدُمْ بِيضٌ وَحُمْرٌ                                                                                                                |
| 111/0          | يس             | ١      | يس                                                                                                                                                       |
| rr/1           | الصافات        | 77     | فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ                                                                                                                  |
| 150/0          | الصافات        | 1 • ٧  | وَفَكَيْنَكُ بِذِيْجِ عَظِيرٍ                                                                                                                            |
| 1 20/0         | الصافات        | 111    | وَيَشَرِّنَكُ بِإِشْحُقَ                                                                                                                                 |
| 11/1           | الصافات        | ١٨١    | وَسَلَامُ عَلَى أَلْمُرْسَلِينَ                                                                                                                          |
| 2VV/1          | ص              | ١      | <br>ص                                                                                                                                                    |
| 007/1          | ص              | 3 7    | وَأَنَابَ                                                                                                                                                |
| 3/500          | ص              | 70     | وحُسنَ مُعَابِ                                                                                                                                           |
| 1.4/2          | الزمو          | 77     | تتايي                                                                                                                                                    |
| 777/7          | غافر           | 40     | كَنَالِكَ يَعْلَبُعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّي قُلْبِ                                                                                                         |
| 171/0          | غافر           | 0 - 29 | وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ                                                                                                                |
|                |                |        | جَهَنَّدَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ 🕲                                                                                  |
|                |                |        | فَالْوَا أُوَلَمْ نَكُ تَأْنِيكُمْ رُسُلُكُمْ مِالْبُيْنَاتِ فَالُوا                                                                                     |
|                |                |        | بَيْنَ قَالُوا فَادْعُواْ وَمَادُعَتُواْ الْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ<br>بَيْنَ قَالُوا فَادْعُواْ وَمَادُعَتُواْ الْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ |
| TAY/T          | غافر           | ٦.     | ادْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمْ                                                                                                                               |

| الجزء والصحيفة | السورة   | رقمها       | الآية                                                                        |
|----------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 144/0          | غافر     | ٨٥          | فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيكَنُهُمْ لَمَّا رَأَوْأَبْأَسَنَّا                |
| 007/1          | فصلت     | ٣٧          | إن كُنتُم إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ                                               |
| 007/1          | فصلت     | ٣٨          | وَهُمْ لَايَسْتَمُونَ                                                        |
| 97/1           | فصلت     | ٤٢          | لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيةٍ .          |
| 144/0          | الشورى   | 40          | <u>وَهُوَالَّذِي يَقْبَلُّالِثَوْيَةَ</u>                                    |
| 145/1          | الشورى   | ٥١          | أَوْيُرْسِلَ رَسُولَا                                                        |
| 111/2          | الزخرف   | YY          | ينكلِكُ                                                                      |
| ٤٢./٣          | الزخرف   | ۸٠          | وَرُسُلْنَا لَدَيْمِ مْ يَكُفُنُهُونَ                                        |
| ٤٢./٣          | الجاثية  | 44          | إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِتُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ                             |
| T. Y/T         | الأحقاف  | ١٧          | وَيَّلَكَءَامِنَ                                                             |
| ٥/٣            | محمد     | 1.4         | فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ                                                   |
| 2.7-49/7       | محمد     | 19          | وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ |
| ٤٢٣/٦ ،١٧٠/٣   | محمد     | ٣٣          | وَلاَنْتِطِلُوا أَحْمَلَكُو                                                  |
| ٤ • ٩/٦        | الفتح    | Y 0         | وَٱلْمَدْىَ مَعَكُوفًا                                                       |
| £ 0 7/7        | الفتح    | <b>YV</b> - | لَّعَدْصَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلمرُّة يَا                                  |
| 10./T covy/1   | ق        | ١           | ن -                                                                          |
| ٣./١           | ق        | 17          | وَغُنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ                             |
| 2. 7/7         | ق        | A7_P7       | وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمُ إِلْوَعِيدِ ٢٠٥٥ مَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى    |
| ۲٦٠/١          | الذاريات | ٥٦          | وَمَا خَلَقْتُ لَكِٰ ذَوْ أَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ                     |

حاشية ابن عابدين

| الجزء والصحيفة    | السورة   | رقمها    | الآية                                                                  |
|-------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥./٣             | القلم    | ١        | ټ                                                                      |
| 220/7             | الحاقة   | ٧        | ستبع لَيَالِ وَقَمَنِيَهَ أَيَّامٍ                                     |
| 175/0             | نوح      | ١.       | اَسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ                                               |
| 0/177             | نوح      | Y:A      | زَّتِ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِا كَا وَلِمَن دَخَلَ يَيْق                   |
| 111/2             | الجحن    | ٣        | وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا                                      |
| TV/1              | الجحن    | 77       | لَأَمْتَقَيِّنَاهُمْ مَّآءُ عَدُقًا                                    |
| £ £ Y _ 1 Y T / T | المزمل   | ۲.       | فَأَقْرَءُواْ مَا يَسَرَينُهُ                                          |
| 774/4             | المدثر   | ٣        | <i>وَر</i> َيَّكَ فَكَيِّرَ                                            |
| 1./٣              | المدثر   | ٤        | وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ                                                   |
| 7A7-197/T         | المدثر   | 71       | هُمْ نَظَرَ                                                            |
| 2/791-703         | المدثر   | 17_77_71 | مُّمَّ فَطَرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَيَسَرَ ۞ ثُمَّ أَدْبَرُ وَٱسْتَكُبَرَ ۞ |
| 111/2             | المدئر   | 01       | قسورة                                                                  |
| 7 - 1/1           | القيامة  | ١٨       | فَإِذَا فَرَأْنَهُ فَٱلْيَعَ قُرَءانَهُ                                |
| ٤٦/١              | الإنسان  | ٤        | <i>س</i> َلَتىيلَا وَأَغْلَالًا                                        |
| ٤٦/١              | الإنسان  | 10       | <u>قَوَادِيرًا</u>                                                     |
| 1.4/2             | النازعات | ١        | وَٱلنَّذِعَتِ غَرْقًا                                                  |
| 4.4/4             | التكوير  | ٤        | وَإِذَا ٱلْعِشَارُعُولِلَتَ                                            |
| 099/1             | التكوير  | ۱٤       | عَلِمَتْ نَفْسُ                                                        |
| 416/1             | المطففين | 10       | كَلَّآإِنَّهُمْ عَنَرَّتِهِمْ يَوْمِيلِ لِّمُحْجُوبُونَ                |
| 445/5             | الانشقاق | ١        | إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ                                              |
| ٤٦٩/٣             | الأعلى   | 1        | صَيِّحِ أَسْعَ دَيِكَ ٱلْأَعْلَى                                       |
| 117/0             | الأعلى   | 1 &      | <u>ةَ</u> ذُ أَقُلُحَ مَن تَزَكَّى                                     |

| الجزء والصحيفة | السورة   | رقمها | الآية                                                                  |
|----------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٩/٣          | الغاشية  | ١     | هَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلْفَكَشِيَةِ                                    |
| 1.4/1          | الغاشية  | ۲۱    | <u>ۅؘڒؘڒٳۑؖ۫۠ؠٞؠۘؿٛۅٛؿ</u> ڎؖ                                          |
| 110/0          | الغاشية  | ١٧    | أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَخُلِقَتْ                     |
| 1.9/٧          | الفحر    | Y-1   | وَالْفَهْرِ ٥ وَلَيَالٍ عُشَرِ ٥                                       |
| ٤٠٧/٣          | الفحر    | 10    | إِذَا مَا أَبْنَكُ لُهُ رَبُّهُ وَفَأَ كُرُمُهُ                        |
| 17/7           | اليلد    | ۲۱    | أَوْمِسْكِينَاذَامَتْرَيَةِ                                            |
| 7./1           | الشمس    | ١     | وَٱلثَّمَينِ                                                           |
| 7./1           | الشمس    | ۲     | وَٱلْقَمَرِ                                                            |
| ٦٠/١           | الشمس    | ٤     | وَالَّيْلِ                                                             |
| ٣٠٦/٣          | الضحى    | 11    | وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَرِّثْ                                  |
| rr/1           | الشرح    | ١     | ٱلْمَنْشَرَحُ لَكَ                                                     |
| ٤٧٠/٣          | الشرح    | 1     | أَلْمَنْشَحْ                                                           |
| 104/4          | الشرح    | ٥     | <u>فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِيْ</u> تُسُرًا                                |
| 04/1           | التين    | 1     | وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ                                              |
| 1 =1 -/1       | العلق    | ١     | ٱقْرَأْ بِٱسْدِرَيِكَٱلَّذِى خَلَقَ                                    |
| 111/0          | العلق    | 1 9   | أَرَوْتِ اللَّهِى يَنْعَى ﴿ عَبْدُ الإِذَاصَلَى ﴿                      |
| ٤٧٠-٤٥٩/٣      | البينة   | ١     | لَهْ يَكُنِ                                                            |
| 01-0./٣        | البينة   | ٥     | وَمَآ أَمِرُوٓ أَ إِلَّا لِيعَبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ |
| £94/7          | الزلزلة  | 7     | يَوْمَبِ ذِيصَ دُرُا لِنَّاسُ أَشْنَاكُ                                |
| ١٠٠/٢          | العاديات | ٤     | فَأَثْرُنَ بِهِۦنَقْعًا                                                |
| T1V/T          | القارعة  | ٥     | آلْمَنْفُوشِ                                                           |
| ٤٦٩/٣          | العصر    | ١     | وَٱلْعَصْرِ                                                            |
| Y V/1          | العصر    | ۲     | إِنَّ آلٍإنسَانَ لَغِي خُسْرٍ                                          |
| ٤٨١/٣          | الفيل    | 1     | ٱلۡمَتَرّ                                                              |
|                |          |       |                                                                        |

| *                   |         |                  |
|---------------------|---------|------------------|
| الفهرس العام للآيات | <br>٥٣٣ | <br>الجزء السابع |

| الجزء والصحيفة | السورة   | رقمها | الآية                              |
|----------------|----------|-------|------------------------------------|
| ٣٠٦/٣          | الكوثر   | ٣     | إن شَانِنَكَ هُوَٱلْأَبْتُرُ       |
| ٤٨١/٣          | المسد    | ١     | تُبَّتْ                            |
| ٥/١٣٢، ١٣٣/٥   | الإخلاص  | 1     | قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ        |
| 7/78.103       | الإخالاص | ٣     | كَمْ سِيَالِدُ                     |
| Y7/1           | الفلق    | ٥     | وَمِن شُكَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ |
| ٤٧٩/٣          | الناس    | 1     | قُلِّ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ     |

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

### الفهرس العام للأحاديث والآثار

| نديث ا                                                                                  | الجزء | الصحيفة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| ئمة من قريش                                                                             | ٣     | ٤٨٧     |
| ني الليلةَ آتٍ من ربي ﷺ فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك ركعتين                         | ٧     | 1 🗸 1   |
| نزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت                                                              | ۲     | ٨٢٢     |
| رفث وأنت محرم                                                                           | ١     | 100     |
| مَّلَّمُ بها قبرَ أخي، وأَدْفِنُ إليه مَنْ مات من أهلي (قالها عندمـا وضع الحجر علـى قبر |       |         |
| عثمان بن مظعون)                                                                         | ٥     | 401     |
| نوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر                                           | ۲     | ٤٦٠     |
| نوا الهلاعن الثلاثة                                                                     | ۲     | ٤٣٧     |
| يَ برجل قتل نفسه فلم يصلُّ عليه                                                         | ٥     | Y0X     |
| يتُ عائشة رضي الله عنها زوجَ النبيَّ ﷺ حين خسفت الشمس فإذا الناسُ يصلُّون               | ٤     |         |
| وإذا هي قائمةٌ (من حديث طويل)                                                           |       | 100     |
| نان فما فوقهما جماعة                                                                    | ٣     | ٥.٦     |
| <b>ت</b> نبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي                                                | ۲     | 797     |
| معل أصبعيك في أذنيك فإنّه أرفع لصوتك                                                    | ۲     | 910     |
| ععلوا آخر صلاتكم وترأ                                                                   | ۲     | 170     |
| حل، ولكنّي لستُ كأحدٍ منكم                                                              | ٤     | 277     |
| حلس فقد آذيتَ (قالها ﷺ لَمَنْ تَنحَطَّى الناسَ وقال: أَفْسِحُوا)                        | ٥     | 91      |
| حبُّ الأعمالِ إلى الله أدومُها وإنْ قلَّ                                                | ٤     | ٣.٢     |
| حبُّ الصَّلاةِ إلى الله تعالى صلاةُ داود                                                | ٤     | ۳۰۱_۳۰۰ |
| حببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله ﷺ                                                  | ١     | 277     |
| حَرَمَ ﷺ من الجِعْرانة                                                                  | ٦     | ٥٣٢     |
| ځضروا المنبر                                                                            | ٣     | ۳۸۹     |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                             |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 A 2   | ٥     | احفروا وأوسعوا واجعلوا الرَّحُلَيْن والثلاثة في القبر                              |
| 441     | ٦     | احْفُوا الشَّواربَ واعفُوا عن اللَّحيَ                                             |
| 114     | ٥     | أخاف أن أدخل تحت الوعيد                                                            |
| ١٧٧     | ٤     | أخبرك بما هو أيسرُ عليك من هذا أو أفضلُ                                            |
| 777     | ١     | اختلاف أمتي رحمة                                                                   |
| . 1.0   | ١     | أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه                                                      |
| ٤٠٦     | ١     | أخذ لأذنيه ماءً جديداً                                                             |
| 1.1     | ٦     | ادَّخَرَ عليه الصلاة والسلام لنسائه قُوْتَ سنةٍ                                    |
| ٥٧٨     | ۲     | ادفعوا شرها بالأذان فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر                                |
| £AY     | ٣     | إذا ابتدأت سورة فأتمها على نحوها                                                   |
| 012     | ٣     | إذا ابتلَّت النعال فالصلاة في الرحال                                               |
| ٤٣٣     | ۲     | إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة                                               |
| 197     | ٤     | إذا أتبتُمُ الغائطَ فلا تستقبلوا القبلة ولاتستدبروها، ولكنْ شَرِّقُوا أو غَرَّبُوا |
| 777     | ۲     | إذا أراد أن يأكل وهو حنب غسل كفيه                                                  |
| ٣٦٦     | ١     | إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها                        |
| ٤٢٨     | ٦     | إذا اعتكَفَ الرَّحل فليَشْهَد الجمعةَ وليَعُدِ المريضَ                             |
| 419     | ٦     | إذا أفطرت فصُمْ يوماً مكانه                                                        |
| ١٨١     | ٦     | َ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيلُ من ههنا فقد أَفطَرَ الصَّائم                             |
| 017/7-0 | 1/40  | إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة                                             |
| 071     | ۲     | إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء                                                       |
| 414     | ١     | إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله على طعامه                                      |
| 0 2 9   | ١     | إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وحب الغسل                                          |
| 4.8     | ٣     | إذا أمَّنَ الإمام فأمنوا فإنه مَنْ وافقَ تأمينُه                                   |
| 7.0     | ٦     | إذا انسلَخَ شعبانُ فلا صوم إلاَّ رمضان                                             |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                              |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 273     | ۲     | إذا بال أحدكم فلا يأخذنّ ذكره بيمينه.                                               |
| -150    | ٤     | إذا توضًّا أحـدُكـم فأحسَنَ وضوءَهُ، ثمَّ حـرَجَ عامدًا إلى المسجد فلا يُشبِّك بيـن |
| 731     |       | يديه، فإنَّه في صلاةٍ                                                               |
| 240     | ١     | إذا توضأ أحدكم فلا يغسل أسفل رجليه بيده اليمني                                      |
| ۳.٥     | ١     | إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه                                           |
| 779     | ۲     | إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر (أي: في نعله)                                           |
| 711     | ٦     | إذا جاء رمضانُ فلا صوم إلاَّ عن رمضان                                               |
| ٥٤١     | ١     | إذا جلس بين شُعَبها الأربع ئم جهدها فقد وجب الغسل                                   |
| 277     | ٧     | إذا حج الرجل عن والديه تُقبّل منه ومنهما                                            |
| ٤٥٨     | 7     | إذا خرج الحاجُّ حاجاً بنفقةٍ طيَّيةٍ ووضَعَ رحلَهُ في الغرز                         |
| 777     | ١     | إذا دبغ الإهاب فقد طهر                                                              |
| ۲۸-     | ٤     | إذا دخل أحدُكم المسجدَ فلا يجلسْ حتَّى يصلِّيَ ركعتين                               |
| 105     | ٥     | إذا دخل العَشْر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعراً                                 |
| 847     | ٣     | إذا دعوت الله عز وجل فاجعل في دعائك الصلاة على النبيّ ﷺ                             |
| 779     | ٥     | إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تُخَلِّفُكُمْ أو تُوضَع                            |
| ١٦٣     | ٥     | إذا رأيتم من الأفزاع شيئًا فافزعوا إلى الصلاة                                       |
| ۲1.     | ٤     | إذا رأيتُم مَن ينشُدُ ضالَّةً في المسجد فقولوا: لا رَدَّها الله عليك                |
| 77.     | ۲     | إذا سمعت النداء فأجب داعي الله                                                      |
| 777     | ۲     | إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول                                                 |
| 270     | ۲     | إذا سمعتم النداء فقوموا فإنها عزمة من الله                                          |
| ٥٤٤     | ٣     | إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف                                                         |
| ٢٨٢     | ٤     | إذا صلَّى أحدُكم ركعتي الفجرِ فليضطجع على جنبه الأيمن                               |
| 440     | ٤     | إذا صلَّى أحدُكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه                               |
| ١٧٤     | ٤     | إذا صلَّى أحدُكم فليُصَلِّ إلى سترةٍ، ولا يَدَعْ أحداً يمرُّ بين يديه               |
|         |       |                                                                                     |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                                  |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | إذا صلَّيتم بعد الجمعة فصلُّوا أربعاً، فإنْ عجَّلَ بك شيءٌ فصَلِّ ركعتين في المسجد      |
| 707     | ٤     | وركعتين إذا رجعت                                                                        |
| 474     | ٤     | إذا صلَّيتما في رحالكما ثمَّ أتيتُما صلاةَ قومٍ فصلِّيا معهم، واجعلا صلاتكما معهم سبحةً |
| 210     | ٣     | إذا قال العبد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين                                     |
| 775     | ۲     | إذا قال المؤذن: الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر                                         |
| , 109   | ٤     | إذا قام أحدُكم في الصَّلاة فلا يُغمِضُ عينيه                                            |
| ٤٩.     | ٤     | إذا قام الإمامُ في الرَّكعتين فإنْ ذكرَ قبل أنْ يستويَ قائماً فليجلسْ                   |
| ٥٤٨     | ۲     | إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت                                               |
| ٧٨      | ٥     | إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت                                   |
| 717     | ۲     | إذا كان الرجل بأرض حيّ فحانت الصلاة                                                     |
| ٦٣٧     | ١     | إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث                                                       |
| 11.     | ٥     | إذا كان يومُ عيدٍ خَالَفَ الطريق                                                        |
| 191     | 1     | إذا كذب العبد تباعد منه الملك                                                           |
| 777     | ٥     | إذَا كَفَّن أحدُكُم أخاه فليُحْسِن كَفَّنَه                                             |
| 991     | ۲     | إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك                                              |
| ٣٣      | ٧     | إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث                                                  |
| ٤ - ٣   | ۲     | إذا مرَّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً                                |
| T7./0_T | ۳٦/٤  | إذا مَرِضَ العبدُ أو سافَرَ كُتِبَ له مثلُ ما كان يعملُ مقيماً صحيحاً                   |
| ٧٤      | ٤     | إذا نابَتْ أحدَكم نائبةٌ وهو في الصَّلاة فليُسَبِّحْ                                    |
| 740     | ۲     | إذا نادي المنادي فتحت أبواب السماء                                                      |
| ٧٦      | ٥     | إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحوَّل من مجلسه                                             |
| ٣.0     | ٤     | إذا هَمَّ أحدُكم بالأمر فليركعُ ركعتين من غيرِ الفريضة                                  |
| ۲9.     | ۲     | إذا واقع الرجل أهله وهي حائض                                                            |
| ٤٢.     | ۲     | إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم                                                             |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                           |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 715     | ۲     | أذان الحيّ يكفينا                                                                |
| ٥٨١     | ۲     | الأذان جزم والإقامة جزم                                                          |
| 807     | ٥     | اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم                                             |
| 750     | ۲     | أذَّن في سفر وصلَّى بمماعة                                                       |
| ٤.٥     | ١     | الأذنان من الرأس                                                                 |
| 109     | ١     | اذهبوا فقد غفرت لكم (أي: للعلماء)                                                |
| ۸.      | ٧     | أرأيتَ فسخَ الحجِّ في العمرة لنا خاصّة؟ أم للناس عامَّة؟                         |
| 0 + 2   | ۲     | أربعون يومًا: يوم كسنة (لمن سأل عن لبث الدجال)                                   |
| 1 4 4   | ٣     | ارجع فصلٌ فإنك لم تصلٌ                                                           |
| 771     | ٥     | ارجعن مأزورات غير مأجورات                                                        |
|         |       | استأذَنَ جبريلُ عليه السَّلامُ على النبيِّ عليه الصلاة والسلام فقال: ادخل، فقال: |
| 1 🗸 1   | ٤     | كيف أدخلُ وفي بيتك سترٌ فيه تصاوير؟                                              |
| X37     | ٥     | استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يُسأل                          |
| ٤٩١     | ٣     | استمعوا وأطيعوا ولو أُمِّرَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ أحدعُ                              |
| ٧       | ١     | استنزهوا من البول                                                                |
| 777     | ٥     | أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير                                |
| ٠١٠     | ۲     | أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر                                                    |
| १२०     | ٤     | الإسلامُ يَحُبُّ ما قبله                                                         |
| 717     | ٤     | اشتكيتُ صدري فأكلتُهُ (أي: الثوم) فلم يُعنَّفه                                   |
| ٣٦٦     | ٣     | أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله                                      |
| ٥٣      | ٤     | أصَدَقَ ذو اليدين؟                                                               |
| 771     | ٥     | اصنعوا لآلِ جعفر طعاماً فقد جاءِهم مايشغلهم                                      |
| 017     | ٦     | اعتمَرَ ﷺ أُربع عمراتٍ كلُّهن بعدَ الهجرة في ذي القعدة                           |
| ١.      | ٧     | اعتَمَرُوا مِن حِعْرانة فاضْطَبَعُوا                                             |

| الصحيفة   | الجزء | الحديث                                                                        |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣        | ۲     | أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي                                                 |
| ۲.٤       | ٥     | اغسلوا رسولَ الله وعليه ثيابُهُ                                               |
| ١٣٧       | ٦     | أَغْنُوهِم عن المسألةِ في هذا اليوم                                           |
| 177       | ٧     | أفاضَ يومَ النَّحْرِ                                                          |
| 0 2 0     | ۳ .   | أفتان أنت يا معاذ                                                             |
| . 1 - 9   | ٧     | أفضل أيام الدنيا أيام العشر                                                   |
| 11.       | ٧     | أفضل الأيام يوم عرفة                                                          |
| ٤٦        | ٧     | أفضل الحَجُّ العَجُّ والتُّحجُّ                                               |
| 797       | ٤     | أفضلُ الصَّلاةِ بعد الفريضة صلاةُ اللَّيل                                     |
| 777       | ٤     | أفضلُ الصَّلاة طولُ القنوت                                                    |
| 717       | ٦     | أفطَرَ الحاجم والمحجوم                                                        |
| 717       | ٦     | أفطَرَ الحاجم والمحجوم؛ لأنَّهما كان يغتابان                                  |
| ٤٤.       | ١     | أفي الوضوء إسراف؟                                                             |
| 110       | ۲     | أقبل ﷺ على الجدار فمسح بوجهه ويديه                                            |
| ۱۷۸       | ٤     | اقتُلوا الأسودين في الصَّلاة: الحيَّةَ والعقربَ                               |
| 1 79      | ٤     | اقتُلوا ذا الطُّفيْتين والأبترَ، وإيَّاكم والحيَّة البيضاء، فإنَّها من الجنِّ |
| 440/A - 1 | ۸۸/٥  | اقرۇۋا على موتاكم يس                                                          |
| 777       | ٤     | أقربُ ما يكون العبدُ من ربِّه وهو ساجدٌ                                       |
| 771       | ٤     | أَقِرُّوا الطيرَ علي مكانتها                                                  |
| ٥٣        | ٤     | أَقْصِرَت الصلاةُ أَم نسيت؟                                                   |
| 710       | ١     | أكثر جند الله في الأرض الجراد لا آكله ولا أحرمه                               |
| 3 1 7     | ٥     | أكثرهم قرآنًا (لمن سأل أيُّهم نقدِّم في القبر؟)                               |
| ٥١٠       | ٣     | ألحقوا الفرائض بأهلهاأ                                                        |
| ٥٨٤       | ۲     | ألقي على رسول الله ﷺ الأذان جزماً                                             |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                          |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۱۸     | ۲     | أما إنه ليس في النوم تفريط                                                      |
| 174     | ٧     | أما علمت أنَّا مَنْ يُقْبَلُ حَجُّه يُرفَع حصاه؟ (موقوف على ابن عباس)           |
| 779     | ٣     | الإمام ضامن                                                                     |
| 707     | ٥     | أمر ﷺ بدفن قتلى أحد في مضاجعهم                                                  |
| 87.9    | ٦     | أمَرَ الله بوفاء النذر، ونهى رسولُ الله ﷺ عن صيام هذا اليوم (أي: الأضحى والفطر) |
| 7 20    | ٣     | أُمِرَ النبيِّ ﷺ أن يسجد على سبعة أعظم                                          |
| ۱۷۸     | ٤     | أمَرَ بقتل العقرب بالنَّعل اليسرى إنَّ أمكن                                     |
| 790     | ۲     | أمر بلالاً أن يشفع الأذان                                                       |
| ٤٣٣     | ٤     | أَمَرَ بِلالاً فَأَذْنَ، ثُمَّ أقام فصلَّى الظهر                                |
| 7199    | ٤     | أَمَرَ رسول الله ﷺ ببناء المساجد في اللُّور وأنْ تُنظَّفَ وتُطيَّبَ             |
| 077     | ٦     | أمَرَ عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بأن يذهب بأحته عائشة إلى التَّنعيم         |
| 711     | ١     | أمر من لم يرزق ولداً بكثرة الاستغفار والصدقة ففعل فولد له تسعة ذكور             |
| Y 9     | ٥     | أمر مَنْ يَسْتَنْصِتُ له الناسَ عند إرادته خطبةَ منى في حجة الوداع              |
| 1 8 8   | ٤     | أُمِرْتُ انْ اسحدَ على سبعةِ اعضاء، وأن لا أكفَّ شعراً ولا ثوباً                |
| ٣٣.     | ٥     | أمرنا رسول الله ﷺ باتباع الجنازة                                                |
| 201     | ٥     | أمره ﷺ بدفن قتلى أحد في مضاجعهم                                                 |
| ٥٣٣     | ٠ ٦   | أنَّ إبراهيم عليه السَّلام نصَبَ على الحَرَم علاماتٍ منصوبةٌ في جميع حوانبه     |
| 90      | ٤     | أنَّ أبا برزة ﷺ صلَّى ركعتين آخِذًا بقيادٍ فرسه                                 |
| 170     | ٤     | أنَّ ابن عباس صلَّى في فضاء ليس بين يديه شيءٌ                                   |
| 777     | ٥     | أنَّ ابن عمر كَفِّنَ ابنَه واقدأ في خمسة أثواب                                  |
| 715     | ۲     | إنْ أَذَّن وأقام صلى خلفه من جنود الله                                          |
| 475     | · 1   | إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى                                            |
| 710     | ۲ -   | أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا إذا فاتتهم الجماعة                                   |
| ۲ • ۸   | ٥     | أنَّ أمَّ عطية تَغْسِلُ بالسَّدر مرتين والثالث بالماء والكافور                  |

| الصحيفة    | الجزء | الحديث                                                                                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7-373    | ١     | ان أمتي يدعون يوم القيامة غرَّا محجَّلين                                                    |
| ٧ <b>٩</b> | ١     | إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها                                                           |
| 771        | 7     | إنَّ أُمِّي ماتت وعليها صومُ شهرٍ، أفأقضيه عنها؟                                            |
| 070        | ٣     | أن أنصارياً جاء إلى رسول الله                                                               |
| 110        | ٣     | أن أهل قباء كانوا متوجهين إلى بيت المقلس                                                    |
| ् १२०      | ۲     | إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة                                                        |
| 9 £        | ٥     | أنَّ الأول يضيئ له من النور ما بين الجمعتين                                                 |
| ۳۷۸        | ٥     | أنَّ بريدة بن الخصيب صُّلِحُهُ أوصى بأن يجعل في قبره حريدتان                                |
| 777        | ٥     | أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إلخ                                  |
| 9 ٤        | ٥     | أنَّ الثاني يضيء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق                                      |
| ۰٧١        | ۲.    | أن جبريل أمر النبيّ ﷺ بالأذان حين فرضت الصلاة                                               |
| ٣٨٩        | ٣     | إن جبريل عرض عليَّ فقال بَعُدَ من أدركَ رمضان فلم يغفر له                                   |
| PAY        | ٥     | أنَّ الحسين قدَّم سعيدٌ بنَ العاص لما مات الحسن                                             |
| 127        | ١     | إن الحكمة تزيد الشريف شرفًا                                                                 |
| 717        | ٤     | إنْ ذَكَرَني في ملأ ذكرتُهُ في ملأ خير منهم                                                 |
| 717        | 7     | أنَّ رجلاً جاء إلى النبيَّ ﷺ فقال: هلَّكت يا رسول الله                                      |
|            |       | أنَّ رجلًا سأله عليه الصلاة والسلام فقال: كان ليَ أَبُوَان أَبَرُهُما حالَ حياتهما، فكيف لي |
| ٣٨٥        | ٧     | ببرَّهِما بعد موتهما؟                                                                       |
| 797        | ۲     | أن رجلاً قال: يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر على الماء                                     |
| T & T      | ٥     | أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله ما الكبائر؟                                                    |
| 797        | ٥     | أن رسول الله ﷺ أرسل إليه (أي: إلى سعد بن الربيع) من ينظر حاله فقال: إني في الأموات          |
| 184        | ٧     | أنَّ رسول الله ﷺ أفاض يوم النَّحْر ثم رجع فصلًى الظُّهْرَ بمِنَى                            |
| 710        | ١     | أنَّ رسول اللهﷺ توضأ ومسح ناصيته                                                            |
| 707        | ٥     | أنَّ رسول الله ﷺ حمل حجراً فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال: أَنَعَلَّمُ بها قبرَ أخي     |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                                        |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦١٤     | ۲     | أن رسول الله ﷺ خرج من بيته ليصلح بين الأنصار                                                  |
| £77     | ٧     | أنَّ رسول الله ﷺ دعا لأُمَّته عشيَّةَ عرَفَة                                                  |
| 727     | ٥     | أنَّ رسول الله ﷺ رشَّ على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء                                    |
| 771     | ٣     | أن رسول الله ﷺ صلى على قتلى أحد فكبرعليهم تسعاً تسعاً ثم سبعاً سبعاً                          |
| 127     | ٧     | أنَّ رسول الله ﷺ طاف في حُجَّة الوداع على بعير                                                |
| 107     | ٦     | أنَّ رسول الله ﷺ فرَضَ زكاة الفطر من رمضان                                                    |
| 100     | ٦     | أنَّ رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو                            |
| 141     | ٤     | أنَّ رسول الله ﷺ قال: نُهِيْتُ أنْ أُصلِّيَ إلى النِّيام والمتحلَّثين                         |
| 077     | ۲     | إنَّ رسول الله ﷺ كان إذا عجل به السير صنع هكذا                                                |
|         |       | أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا قفل مِن غَزْوٍ أو حَجٌّ أو عُمْرةٍ يُكبِّرُ على كلِّ شَرَفٍ من الأرض |
| 2 1 2   | ٧     | ثلاثَ تكبيراتٍ                                                                                |
| ٦٢.     | ٣     | أن رسول الله ﷺ كان يصلي في حجرة عائشة والناس                                                  |
| 1 2 9   | ٤     | أنَّ رسول الله ﷺ كان يَلحَظُ في الصلاة يميناً وشمالاً ولا يلوي عنقَهُ خلف ظهرِهِ              |
| 2 7 9   | ٣     | أن رسول الله ﷺ كان ينصرف من صلاته عن يمينه                                                    |
| ٤٤.     | ١     | أن رسول الله ﷺ مرّ بسعارٍ وهو يتوضأ                                                           |
| ٦٩      | ٧     | أنَّ رسول الله ﷺ مكث تسع سنين لم يحج                                                          |
| ٤٠٥     | ٥     | أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن أن يُصَلَّى في سبعة مواطن                                             |
| ١٥.     | ٤     | أنَّ رسول الله ﷺ نَهَى عن إقعاءِ الكلب                                                        |
| ١.      | ٧     | أنَّ رسول الله ﷺ وأصحابه اعتمروا من جعرانة فاضطبعوا                                           |
| ٥٣٦     | ٣     | إنْ سرُّكم أن يقبل الله صلاتكم                                                                |
| ٤٣٨     | ۲     | أنَّ سعد بن عبادة الخزرجي قتلته الجن                                                          |
| 2110    | ۲     | إنَّ شدة الحرِّ من فيح جهنم، فإذا اشتدَّ فأبردوا بالصلاة                                      |
| ٥.٨     | ۲     | أنَّ الشمس إذا طلعت من مغربها تسير إلى وسط السماء                                             |
| 1.5     | ٥     | إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينكسفان لموت أحد                                       |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                                       |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47.5    | ٥     | إنَّ صاحبَكُم حنظلة تُغسَّلُه الملائكة                                                       |
| ٥٣٣     | ٦     | أنَّ على الحَرَمُ علاماتٍ منصوبةً في جميع حوانبه نصبها إبراهيم الخليل عليه السلام            |
| 7 • 9   | ٤     | أنَّ عليًّا ﷺ تصدُّق بخاتمه في الصلاة، فمدَحَهُ الله تعالى بقوله: (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) |
| 777     | ٦     | أنَّ عمر رَهِ اللهِ أَمَرَ الذي قال: رأيتُ الهلال أنْ يمسح حاجبيه                            |
| ٤٤٥     | ٥     | أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعضُ الولاة ظلماً، يأمر بردِّهِ                       |
| ۰۸۰     | ٥     | أنَّ عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: ولاتتخذ أحداً من المشركين كاتباً                           |
| ٥٧٣     | ۲     | أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النبيِّ ﷺ فوجد الوحي                                         |
| ٤٧      | ٦     | أنَّ عمر ﷺ جعَلَ المساكن عفواً                                                               |
| ٤٧٧     | ١     | إنّ عينيّ تنامان ولا ينام قلبي                                                               |
| 712     | ٥     | إِنَّ فاطمة زوجتُكَ في الدنيا والآخرة                                                        |
| 701     | ٤     | إنَّ فريضة الصَّلاة والزَّكاة وغيرهما إذا لم تتمَّ تكمل بالتطوُّع                            |
| ٥٤      | ١     | إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة                                                        |
| Y £ 7   | ٦     | أنَّ في آخرِ الزمان يجلسُ الشيطان بين الجماعة فيتكلِّم                                       |
| 144     | ٤     | إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لشُّغْلاً                                                               |
| ٤٣٣     | ١     | أن فيهِ شفاءً من سبعين داء                                                                   |
| 179     | ٤     | إنْ كنتَ لا بد فاعلاً فاصنع الشَّجر وما لا نَفْسَ له                                         |
| ٤١٨     | ٣     | إن الله تبارك وتعالى وكل بعبده المؤمن ملكين                                                  |
| 109     | ١     | إن الله تعالى يبعث العباد يوم القيامة ثم يبعث العلماء                                        |
| ٥٨٢     | ٥     | إنَّ الله تعالى يدنو من خلقه فيغفر لمن يشاء إلا لبغيٌّ بفرجها أو عشَّار                      |
| 897     | ۲     | إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير                                                       |
| 4 %     | ٧     | إنَّ الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات                                                           |
| ٦٢٣     | ٤     | إنَّ الله فرَضَ على لسان نبيِّكم صلاةَ المقيم أربعاً والمسافرِ ركعتين                        |
| 179     | ٤     | إنَّ الله كَرِهَ لكم ثلاثًا: العبثَ في الصلاة، والرَّفثَ في الصِّيام، والضحكَ في المقابر     |
| 700     | ٦     | أنَّ الله تعالى يحبُّ أن تُوتَى رُخَصُهُ كما يحبُّ أن تُوتَى عزائمُهُ                        |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥٢      | ٤     | إنَّ الله وضَعَ عن أُمَّتي الخطأ والنسيان وما استُكرِهُوا عليه        |
| 711     | ١     | إن الله يحب إغاثة اللهفان                                             |
| ٦٩      | ٤     | إنَّ الله يحبُّ العطاسَ ويكرهُ التثاؤب                                |
| ١٨٨     | ٥     | إنَّ الله يقبل توبة العبد مالم يُغَرغِر                               |
| ٤٢.     | ٣     | إن لله ملائكة ينزلون بشيء يكتبون فيه                                  |
| 171-174 | ٤     | إنْ لم يكن معه عصًا فليَخطُّ خطًّا                                    |
| ۰۰۸     | ۲     | أن ليلة طلوعها من مغربها تطول بقدر ثلاث ليال                          |
| 177     | ٧     | إنَّ ما يقبل منها (الجِمَار التي تُرمَى كلُّ عامٍ) رُفِع              |
| 777     | ١     | إن الماء لا ينجَّسُه شيء                                              |
| 474     | 0     | أنَّ المرأة لآخرِ أزواجها                                             |
| 194     | ١     | أن المسك أطيب الطيب                                                   |
| 270     | ٥     | أنَّ مسجد النبيَّ ﷺ كان قبلُ مقبرةً للمشركين فنبشت                    |
| 0 8 0   | ٣     | أنَّ معاذًا افتتح بالبقرة                                             |
| 090     | ٣     | أنَّ مَعاذًا كان يصلي مع رسول الله ﷺ                                  |
| 7 - 7   | ٤     | إنَّ مِن أشراطِ السَّاعة أنْ تُزيَّنَ المساحدُ                        |
| 470     | ٧     | إنَّ مِن البِرِّ بعد الموت أن تصلَّيَ لهما مع صلاتك (أي: الوالدين)    |
| 444     | ٥     | إِنَّ المِتَ لَيُعِذَّب بِكاء أهله عليه                               |
| 227     | ١     | أن ميمونة قالت: اغتسلت من                                             |
| ٤٤٤     | ١     | إن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ على الحجر أرض ثمود                      |
| 173     | ١     | إن ناساً يكرهون الشرب قائماً                                          |
| 110     | ٦     | أنَّ النبيِّ ﷺ بعَثَ خمسمائة دينارِ إلى مكة حين قُحِطُوا              |
| ۱۱٤     | ٧     | انَّ النبيِّ ﷺ دفع قبل طلوع الشمُّس                                   |
| 108     | ٤     | اَنَّ النبيِّ ﷺ رأى رجلًا يصلِّي إلى رجلٍ، فأمَرَهُ أنْ يُعيدَ الصلاة |
| 100     | ٤     | أنَّ النبيَّ ﷺ رَدًّ على ابن مسعودٍ بعد فراغِهِ من الصلاة             |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                                            |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | أنَّ النبيِّ عَنْ سُئِلَ عن حبَّات البيوت فقال: إذا رأيتم منهنَّ شيئاً في مساكنِكم                |
| 1 ∨ 9   | ٤     | فقـولـوا: أنشدكنُّ العهدَ الذي أخَذَ عليكنَّ نوحٌ، أنشدكنَّ العهدَ الذي أخَذَ عليكنَّ سليمان      |
| 454     | ٥     | انًا النبيّ ﷺ سطَّحَ قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصى                                               |
| 781     | ٦     | أنَّ النبيِّ ﷺ صبُّ على رأسه الماء وهو صاتمٌ                                                      |
| 101     | ٤     | أنَّ النبيِّ ﷺ صلَّى مُتربِّعاً                                                                   |
| ١٣٤     | ١     | اِن النبيّ ﷺ صنع مثل ما صنعت                                                                      |
| ١٣٨     | ٤     | انَّ النبيِّ ﷺ عَرِقَ في صلاته فسَلَتَ العرقُ عن جبينِهِ                                          |
| 777     | ٥     | انَّ النبيِّ ﷺ كان يأتي قبور شهداء أحد على رأس كلِّ حول فيقول: السلام عليكم                       |
| ١٣٣     | ٥     | أنَّ النبيِّ ﷺ كان يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها                                            |
| 717     | ٣     | أن النبيِّ ﷺ كان يُطوِّل في الركعة الأولى                                                         |
| ٤.      | ٥     | أنَّ النبيِّ ﷺ كان يقرأ القرآن في خطبته                                                           |
| 771     | ٣     | أن النبيِّ ﷺ كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات وعلى بني هاشم خمساً                                 |
| ٤٧٧     | ١     | أن النبيّ ﷺ نام حتى نفخ ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ                                               |
| 459     | ٥     | أنَّ النبيِّ ﷺ نهى عن تربيع القبور وتحصيصها                                                       |
| ٤٣٨     | ٦     | أنَّ النبيِّ ﷺ نهى عن صوم الوصال وعن صوم الصَّمت                                                  |
| 709     | ٤     | أنَّ النبيِّ ﷺ والحلفاءَ الراشدين قَصَرُوا من المدينةِ إلى مكَّة                                  |
| ١٧.     | ٥     | أنَّ نبياً من الأنبياء خرج يستسقى، فإذا هو بنملة رافعة بعض قواتمها إلى السماء فقال:               |
| 777     | ٥     | أنَّ نساء الجنة من نساء الدنيا أفضلُ من الحور                                                     |
| 777     | 1     | إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس                                                                |
| ٥٤      | ٤     | إنَّ هذه الصَّلاةَ لا يصحُّ فيها شيءٌ من كلام الناس، إنما هو التَّسبيحُ والتَّكبيرُ وقراءة القرآن |
| ٤١٩     | 1     | أنَّ الواجب يِفضِل المندوب بسبعين درجة                                                            |
| ٩٨      | ١     | أنا أفصح العربُ بيد أني من قريش                                                                   |
| 1 80    | þ     | أنا ابن الذبيحين                                                                                  |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                                 |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤      | ١     | أنا سيد ولد آدم                                                                        |
| 211     | ٥     | أنا فرطكم على الحوض                                                                    |
| 1 🗸 1   | ٤     | إنَّا لا ندخلُ بيتاً فيه كلبُّ ولا صورةً                                               |
| 470     | ٧     | إِنَّا نتصدَّقُ عن مَوْتانا ونَحُجُّ عنهم                                              |
|         |       | انتهيتُ إلى رسول الله ﷺ فوحَـدُ مني ربيحَ الثوم، فقال: مَن أكــل الثوم؟ فأحــذتُ يدَهُ |
| 717     | ٤     | ، فأدخلتُها فوجد صدري معصوباً فقال إن لك عذراً                                         |
| 100     | ١     | أنشد أبو هريرة الشعر وهو محرم                                                          |
| 100     | ١     | أنشد ابن عباس الشعر وهو محرم                                                           |
| 101     | ١     | أنشد حسَّان الشعر فيه وصف امرأة وقد سمعه النبيُّ ﷺ                                     |
| 100     | ١     | أنشد كعب الشعر فيه وصف امرأة بحضرة النبيّ ﷺ                                            |
| ۲۳.     | ۲     | انكسرت إحدى زنديَّ فسألت رسول الله ﷺ فأمرني أن أمسح                                    |
| 779     | ٤     | إنما أحرُك على قَدْرِ نَصَبك                                                           |
| ۰./٣_٢  | V9/2  | إنما الأعمالُ بالنيَّات                                                                |
| ٤٧٥     | Υ     | إنَّما أهلك مَنْ كان قبلَكُم                                                           |
| 113     | ۲     | إنما التفريط أن تؤخر صلاةً حتى يدخل وقت الأخرى                                         |
| 770     | ۲     | إنما التفريط في اليقظة                                                                 |
| 177     | ٥     | إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه                                            |
| 100     | ١     | إنَّما الرفث ما روجع به النساء                                                         |
| ٨٤      | ١     | إنما السيد الله                                                                        |
| ٥٨٣     | ۲     | إنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين                                              |
| ٨٢      | ٦     | إنما كانت المولَّفة قلوبُهم على عَهد رسول الله ﷺ، فلمَّا                               |
| ٦٧٦     | 1     | إنما يحرم من الميتة أكلها                                                              |
| 0 7 9   | ٦     | أنَّه (أي: عمران بن حصين) أحرَمَ من البصرة                                             |
| 079     | 7     | أنَّه (أي: ابن عمر) أحرَمَ من بيت المقدس                                               |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                                 |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 970     | ٦     | أَنَّه (أي: ابن عباس) أحرَمَ من الشام                                                  |
| 970     | ٦     | أنَّه (أي: ابن مسعود) أحرَمَ من القادسيَّة                                             |
| 099     | ۲     | أنه اقتصر على الإقامة فيما بعد الأولى                                                  |
| 19.     | ٥     | أنه أمر بالتلقين بعد الدفن، فيقول: يافلان بن فلان                                      |
| 099     | ۲     | أنه أمر بلالاً فأذَّنَ وأقام للكلِّ                                                    |
| ٣.0     | ۲     | أنه بعد أربعة أشهر وعشرة أيام (أي: نفخ الروح)                                          |
| 173     | ١     | أنه بعدما توضأ قام فشرب فضل وضوئه وهو قائم                                             |
| ٣٨٧     | ١     | أنه تمضمض واستنشق مرة                                                                  |
| 444     | ١     | أنه توضأ فخلًل بين أصابع قدميه ثلاثاً                                                  |
| 177     | ٦     | أنَّه جعَلَ أبا هريرة على صدقة الفطر                                                   |
| 227     | ٥     | أنه جُعِلَ في قبره عليه الصلاة والسلام قطيفةٌ                                          |
| 144     | ٤     | أنَّه دخل مع رسول الله ﷺ على امرأةٍ وبين يديها نوَّى أو حصَّى تُسبِّحُ به              |
|         |       | أنَّه رأى النبيَّ ﷺ يصلِّي مما يلي بابَ بني سهم والناسُ يَمُرُّون بين يديه وليس بينهما |
| 171     | ٤     | سترةً                                                                                  |
|         |       | أنَّه رأى رجلاً ركَعَ ركعتي الفجر ثمَّ اضطجع، فـقال ابن عـمر: ما شـأنُهُ؟ فقال         |
| 710     | ٤     | نافعٌ: قلت: يفصلُ بين صلاته، فقال ابن عمر: وأيُّ فصلِ أفضلُ من السَّلام؟               |
| T & 9   | ٥     | أنه رأى قبر النبيِّ ﷺ مسنَّماً                                                         |
| 499     | ٣     | أنه سمع رجلاً يقول: اللهم اغفر لي فقال له: ويحك لو عمَّمْتَ لاستحيب لك                 |
| 173     | ١     | أنه شرب من ماء زمزم قائماً                                                             |
| ٧٩      | ٥     | أنه ﷺ أمر مَنْ يَسْتَنْصِتُ له الناسَ عند إرادته خطبةً منى في حجة الوداع               |
| ٤٣      | ۲     | أنه ﷺ أنزل بعض المشركين في المسجد                                                      |
| 4       | ٤     | أَنَّه ﷺ أُوتَرَ بهم ثُمَّ بيَّنَ العذرَ في تأخُّرهِ                                   |
| 797     | ٤     | أنَّه ﷺ أوصى أبا هريرة بركعتين                                                         |
| 777     | ٥     | أنه ﷺ جلس لما قتل جعفر وزيد بن حارثة يعرف في وجهه الحزن                                |

| الصحيفة    | الجزء | الحديث                                                              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ٦٦٥        | ۲     | أنه ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء                          |
| 277        | ٥     | أنه ﷺ حمل جنازة سعد بن معاذ                                         |
| ٤٧٦        | ٧     | أنَّه ﷺ حَنَّكَ به (أي: ماء زمزم) الحسَنَ والحُسَيْن رضي الله عنهما |
| 177        | ٥     | أنه ﷺ حين صلَّى على النجاشي كبَّر أربع تكبيرات                      |
| 111        | ٥     | أنه ﷺ حرج فصلًى بهم العيد لم يصلُّ قبلها ولا بعدها                  |
| ٥٠٣        | Υ     | أنه ﷺ ذكر الدحال، قلنا: ما لبثه في الأرض؟                           |
| 011        | ٣.    | أنه ﷺ رخص لعتبان بن مالك في تركها (أي: صلاة الجماعة)                |
| ٤٢.        | ٣     | أنه ﷺ سمع صريف الأقلام                                              |
| 777        | ٣     | أنه ﷺ صلى آخر صلاته قاعداً وهم قيام                                 |
| 70         | ٧     | أنَّه ﷺ قال بين الرُّكْنَيْن: ربنا آتنا في الدُّنيا حسنةً           |
| 179        | ٧     | أَنَّه ﷺ قال للحَلاَّق: خُدُّ وأشار إلى الجانب الأيمن               |
| ٤٠٣        | ٣     | أنه ﷺ قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدَّم                              |
| ٨٩         | ٥     | أنه ﷺ قام _ أي: في الخطبة _ متوكَّفاً على عصاً أو قوس               |
| ٤٨٥        | ٥     | أنه ﷺ قد كتب الصدقة ولم يخرحها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر   |
| ٥٤٦        | ٣     | أنه ﷺ قرأ بالمعوذتين في الفجر                                       |
| To.        | ٣     | أنه ﷺ كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت                                |
| <b>ro.</b> | ٣     | أنه ﷺ كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت                                |
| 440        | ٤     | أَنَّه ﷺ كان إذا صلَّى ركعتي الفحرِ اضطحَعَ على شِقَّه الأيمن       |
| 071        | ۲     | أنه ﷺ كان إذا عجّل السير يؤخّر الظهر إلى وقت العصر                  |
| ٥٧         | ٣     | أنه ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة كبر                                    |
| 107        | ٤     | أَنَّه ﷺ كان جُلُّ جلوسِهِ مع أصحابه التربُّعَ                      |
| 779        | ٥     | أنه ﷺ كان لايجلس حتى يوضع الميت في اللُّحْد                         |
| 220        | ٦     | أنَّه ﷺ كان يأخذُ من اللَّحية من طولها وعرضها                       |

| الصحيفة      | الجزء | الحديث                                                                                                      |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777          | ٥     | أنه ﷺ كان يزور البقيع قائماً ويقول: السلام عليكم                                                            |
| 474          | ١     | أنه ﷺ كان يستاك عرضاً                                                                                       |
| 577          | ١     | أنه ﷺ كان يفعله (أي: التمسُّع بالمنديل)                                                                     |
| <b>TVT</b>   | ٣     | أنه ﷺ كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين                                                                  |
| 177          | ٥     | أنه ﷺ كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية                                                       |
| 270          | ٣     | أنه ﷺ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله                                                       |
| 4 7 4        | ٤     | أنَّه ﷺ كان يقومُ الليل إلاَّ قليلاً، وكان لا يزيدُ على إحدى عشرةَ ركعةً                                    |
| <b>777</b> . | ٤     | أنَّه ﷺ لم يَدَعُ ركعتي المغرب سَفَراً ولا حَضَراً                                                          |
| ۳.,          | ١     | أَنَّه ﷺ لم يصلُّ قطُّ إلا بوضوء                                                                            |
| 711          | ٤     | أَنَّه ﷺ لم يَنْهَ عليًّا عن خَصْف النَّعل فيه                                                              |
| ٤٧٧          | ١     | أنَّه ﷺ نام ليلة التعريس حتى طلعت الشمس                                                                     |
| 711          | ٤     | أَنَّه ﷺ نهى أَنْ تُنشَدَ الأشعارُ في للمسجد، وأنْ تُباعَ فيه السَّلَعُ، وأنْ يُتحلَّقَ فيه قَبْلَ الصَّلاة |
| 177          | ٤     | أنَّه ﷺ نَهَى أن يقوم الإمامُ فوقُ ويبقى الناسُ خلفَهُ                                                      |
| 49           | ٤     | أنَّه ﷺ نهى عن البُتيراء                                                                                    |
| 711          | ٤     | أنَّه ﷺ وضَّع لحسَّان منبراً يُنشِدُ عليه الشُّعر                                                           |
| 777          | ٣     | اَنه ﷺ وضع يديه حَذْوُ منكبيه                                                                               |
| 484          | ۲     | أنه ﷺ وقَّت للنفساء أربعين يوماً                                                                            |
| ۳۸٤          | ٧     | أنَّه ضَحَّى بكبشَيْن أملَحَيْن                                                                             |
| ٥٨٧          | ١     | أنه طاف على نسائه واغتسل عند هذه وعند هذه                                                                   |
| Y 0 A        | ٥     | أنه عليه الصلاة السلام أُتِيَ برحلِ قتلَ نفسه فلم يصلُّ عليه                                                |
| ٥٦.          | ٣     | أنه عليه الصلاة والسلام أتي بشراًب                                                                          |
| 715          | ٤     | أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام تلا سجدةً على المنبر، فنزَلَ وسجَدَ الناسُ معه                                |
| ٤٢           | ٧     | أنَّه عليه الصلاة والسلامُ دخل الحمَّامَ في الجُحْفَة                                                       |
| ٣٦٢          | ٥     | أنه عليه الصلاة والسلام دَعَتْه امرأةُ رَحلٍ ميتٍ لما رجع من دفنه فحاء                                      |

| الصحيفة  | الجزء | الحديث                                                                                           |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٣      | 7     | أنَّه عليه الصلاة والسلام سأله رجلٌ عن المباشرة للصائم فرخُّصَ له                                |
| 791      | ٥     | أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد                                                        |
| 777      | ٥     | أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أوَّلَ سورة البقرة عند رأس ميت وآخرها عند رجليه                      |
| 279      | ٣     | أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى من الجمعة بسبِّح اسمَ ربِّك الأعلى                         |
| ٥٦٥      | ۲     | أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس                                 |
| £7.Y     | ٣     | أنه عليه الصلاة والسلام كان يطوّل في الركعة الأولى                                               |
| 7 £ 7    | ٣     | أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبِّر عند كل رفع وخفض                                               |
| ١٠٧      | ٥     | أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء                                            |
| ٤٣٢      | ١     | أنه قام بعدما غسل قدميه فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم                                            |
| 007      | ٣     | أنه (أي: ابن عباس) قام عن يسار النبيّ ﷺ                                                          |
| 7.7      | ١     | أنه قام فتوضأ ( أي: جُرَيْج الراهب)                                                              |
| Y £ 9    | ٤     | أَنَّه قَنَتَ في الظُّهر والعشاء                                                                 |
| Y £ 9    | ٤     | أَنَّه قَنَتَ في المغرب                                                                          |
| ٣٠.      | ١     | أنه كان ﷺ قبل الإسراء يصلي قطعاً                                                                 |
| 11.      | ٥     | أنه كان ﷺ إذا كان يومُ عيدٍ خالف الطريق                                                          |
| ٣٨٠      | ٥     | أنه كان مكتوبًا على أفخاذ أفراسٍ في اصطبل الفاروق: حَبيسٌ في سبيل الله                           |
| Y Y A    | ٤     | أنَّه كان يتنفَّلُ على راحلته في غيرِ عذرٍ في الليل، وإذا بلَغَ الوترَ نزَلَ فيُوتِرُ على الأرضِ |
| 197      | ٦     | أنَّه (أي: ابن عباس) كان يصومُهُ (أي: يوم الجمعة) ولا يفطر                                       |
| ٣٣٦      | ٤     | أَنَّه كان يفتتحُ التطوُّع قاعداً                                                                |
| ١٤٤      | ٥     | أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر                                                              |
| 107      | ٤     | أنَّه كان ينهى عن عقب الشَّيطان وأنْ يَفترِشَ الرَّجُل ذراعيه افتراشَ السُّبع                    |
| ٣٩٦      | ٥     | إنه لا عذر لكم عند الله إنْ خَلَصَ إلى رسول الله ﷺ مكروةٌ                                        |
| <b>Y</b> | ٤     | إنَّه لا يَرُدُّ شيئاً، وإنما يُستخرَجُ به من البخيل                                             |
| ٨٤٣      | ٥     | أنه لايسأل في قبره (أي: مَنْ مات في زمن الطاعون بغيره)                                           |

| الصحيفة      | الجزء | الحديث                                                                             |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷٥          | ۲     | أنه لما أسري بالنبيّ ﷺ أوحى الله إليه الأذان فنزل به                               |
| ٣٠٢          | ١     | أنه لما همَّ باللَّنوِّ منها (أي: من سارة ) قامت تتوضأ                             |
| TV9          | ٥     | إنه ليعذب وهم يبكون عليه (وذلك عندما مرّ على قوم وهم يبكون على يهودي)              |
| 277          | ١     | أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً                                                       |
| 079          | ۲     | أنه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس                                        |
| ٣٨٣          | ١     | إنه يحرك عرق الجُدَّام (أي: السواك بعود الريحان)                                   |
| 171          | ٥     | أنه يكبر في الأولى سبعاً وفي الثانية ستاً                                          |
| ٤٧٦          | ٧     | أنَّها (عائشة) كانت تَحْمِلُه (ماءَ زمزم) وتُخْبِرُ أنَّ رسول الله ﷺ كان يَحْمِلُه |
| 97           | . 0   | أنها آخر ساعة في يوم الجمعة                                                        |
| ١٨٩          | ٥     | إنها تُهوِّن عليه خروجَ رُوْحِه                                                    |
| £ 47         | ١     | أنها جماءته بخرقة بعد الغسل فردها، وجعل ينفض الماء بيديه                           |
| 277          | ۲     | إنها ركس (أي: الروث)                                                               |
| <b>4 9 A</b> | ١     | أنها ريح الذين يغتابون الناس والمؤمنين                                             |
| ٤٩           | ۲     | إنها ليست بنحسة إنها من الطوّافين (أي: الهرَّة)                                    |
| ۲ ۰ ٤        | ٥     | أنَّهم قالوا: نُجَرِّدُه كما نُجَرِّدُ موتانا أم نغسله في ثيابه                    |
| ٤١٧          | ۲     | إنهما لا يطهران (أي: الروث والعظم)                                                 |
| ***          | ٥     | إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير                                                   |
| ٥٣           | ٧     | إني لأعلم أنَّك حَجَرٌ                                                             |
| 173          | ١     | إني لا أحب أن يعينني على وضوئي أحد                                                 |
| 171          | ٧     | أَهِلُوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةَ فِي حَجِّ                                    |
| * * * *      | ٤     | أوْتِرُوا قبل أن تُصْبِحوا                                                         |
| ٠٢3          | Υ .   | أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته                                    |
| 173          | ۲     | إياك أن تضرب فوق الثلاث                                                            |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                                         |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | إيَّاك والالتفاتَ في الصَّلاة، فإنَّ الالتفات في الصَّلاة هلكةٌ، فإنْ كان لا بدَّ ففي التطوُّع |
| ١٤٨     | ٤     | لا في الفريضة                                                                                  |
| ٧٥.     | ١     | إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات                                                            |
| 011     | . •   | إياك وكراثم أموالهم                                                                            |
| ۱۷۳     | ٥     | أيُّكم صلَّى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا                                        |
| 777     | ٥     | أيُّما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعد فهي لآخر أزواجها                                       |
| ٤.,     | ٥     | أيُّما امرأة ماتت بجمع فهي شهيدة                                                               |
| ٤٤      | ۲     | الأيمن فالأيمن                                                                                 |
| 727     | ٥     | ياسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله                                                            |
| 771     | ١     | باسم الله والحمد لله                                                                           |
| 727     | ٥     | باسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله                                                     |
| ٣٩٠     | ٣     | البخيل من ذُكِرْتُ عنده فلم يصل عليَّ                                                          |
| 277     | ٧     | بُعث يوم القيامة مع الأبرار (لِمَن حَجَّ عن أبويه أو قَضَى عنهما مَغْرَماً)                    |
| 474     | ٣     | بَعُدَ مَن أدرك رمضان فلم يغفر له                                                              |
| ۳۸۹     | ٣     | بَعُدَ من ذُكِرُتَ عنده فلم يصلِّ عليك                                                         |
| ۸٠      | ٧     | بل لكم خاصَّةً (أي: فَسْخُ الحجُّ بالعمرة)                                                     |
| 7-17-03 | ٦٠/١  | بني الإسلام على خمس                                                                            |
| ۴٩٠     | ١     | بهذا أمرني ربي                                                                                 |
| ٦٥      | ٤     | بينما أنا أصلِّي مع رسول الله ﷺ إذ عطَسَ رجلٌ من القوم، فقلت له: يرحمك الله                    |
| 104     | ٤     | التَّثَاوَبُ من الشيطان، فإذا تثاءَبَ أحدُكم فليَكْظِمْ ما استطاع                              |
| 97.Y    | ٣     | تراصُّوا في الصفوف                                                                             |
| ١٧٦     | ١     | ترفع زينة الدنيا سنة خمسين ومائة                                                               |
| 711     | ٦     | تسحَّروا فإنَّ في السَّحُور بركةً                                                              |
| 701     | ۲     | تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم                                                              |

| الصحيفة   | الجزء | الحديث                                                                          |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 & &     | ١     | تعلموا من النجوم ما تهتدون به                                                   |
| 072       | ۲     | تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس                                                |
| ٤٧٨       | ١     | تنام أعين الأنبياء لا قلوبهم                                                    |
| 001       | ٣     | توسطوا الإمام وسُدُّوا الخلل                                                    |
| ٦٨        | ۲     | التيمم ضربتان                                                                   |
| 715       | ٦     | ثلاثً تُفطر الصائمَ                                                             |
| 081       | ۲     | ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن                                  |
| 089       | ۲     | ثلاث لا يؤخّرن، منها الجنازة إذا حضرت                                           |
| 737       | ٦     | ثلاثٌ من أخلاق المرسلين: تعجيلُ الإفطار، وتأخير السحور، و                       |
| 7.0       | ۲     | ثلاثة على كتبان المسك يوم القيامة                                               |
| <b>77</b> | ٣     | ثم إن كان النبيّ ﷺ في وسط الصلاة نهض                                            |
| ١٤        | ٧     | ثم أهلَّ بحجٌّ وعُمْرَة وأهَلَّ الناسُ بهما (موقوف على أنس)                     |
| 376       | ١     | ثم توضأ وضوءه للصلاة                                                            |
| 7.1       | ١     | ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثاً ثم قال: هذا وضوئي                                      |
| ٤٨٣       | ۲     | ثم صلَّى بيَ الفحرَ (أي: حبريل)                                                 |
| ٨٥        | ٧     | ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس                                                    |
| ም ላ ዓ     | ٦     | جاء رحلً إلى ابن عمر فقال: إني نذرتُ أنْ أصوم يوماً فوافق                       |
| 441       | ٥     | جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته                                          |
| ٣٣٦       | ٦     | جُزُّوا الشواربَ وأعفوا عن اللَّحى، خالفوا المحوس                               |
| 717       | ۲     | جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر                                     |
| 44        | ٦     | حَعَلَ عَلَى أَهُلَ السُّوادَ عَلَى كُلِّ حَرَيبٍ يَبِلغُهُ المَاءَ صَاعَ بُرٌّ |
| 191       | ٤     | جَنُّبُوا مساجدَكم صبيانَكم وبمجانينَكم وبَيْفكم وشراءَكم ورفعَ أصواتكم         |
| V7-V0     | ١     | حالقة الدين لا حالقة الشعر                                                      |
| 717       | ١     | حبك الشيء يعمي ويصم                                                             |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                    |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 207     | ١     | حتى يسمع صوتاً أو يشم ريحاً                                               |
| ٥٠٨     | ٦     | الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ: شوُّال، وذو القعدة، وذو الحجَّة                    |
| 290/7_7 | 11/1  | الحج عرفة                                                                 |
| 272     | ٧     | حجَّةٌ أفضل من عشر غزوات                                                  |
| 700     | ٥     | حتُّ الجوار أربعون داراً                                                  |
| ٤٧٦     | ٧     | حنَّكَ رسول الله ﷺ به (أي: ماء زمزم) الحَسَنَ والحُسَيُّن رضي الله عنهما  |
| 779     | ٥     | خالفوهم (أي: اليهود في القيام حول القبر عند الدفن)                        |
| 179     | ٧     | حذ (قالها ﷺ للحلاَّق) وأشار إلى الجانب الأيمن                             |
| ٣٠١     | ٤     | خُدُوا من العمل ما تُطِيقُون، فإنَّ الله تعالى لا يَمَلُّ حتَّى تَمَلُّوا |
| 170     | ٥     | خرج سول الله ﷺ إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلَّى ركعتين |
| ١٦٦     | ٥     | خرج رسول الله ﷺ إلى المصلَّى، فاستسقى، وحوَّل رداءه حين استقبل القبلة     |
| ١١٦     | ٥     | خرج فصلًى بهم العيد لم يصلِّ قبلها ولا بعدها                              |
| 1.4.1   | ٥     | خرجنا مع رسول الله ﷺ ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا        |
| ٤٧      | ٥     | الخطبة موضع الركعتين، مَنْ فاتته الخطبة صلَّى أربعاً                      |
| ٣٦٦     | ٣     | خَفَّتْ أزوادُ القوم                                                      |
| ٥.٤     | ۲     | لحمس صلوات كَتَبهُنَّ الله على العباد                                     |
| 7.7     | ٧     | حَمْسٌ من الدَّوابٌ ليس على المُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ              |
| 370     | ٣     | حياركم ألينكم مناكب في الصلاة                                             |
| 97      | ٧     | حيرُ اللُّعاء دُعاء عَرَفَة                                               |
| 717     | ٤     | حيرُ الذَّكْرِ الحُفيُّ                                                   |
| 144     | ١     | خير العجم فارس                                                            |
| 777     | ٥     | حير صفوف الرجال أوَّلُها وشرُّها آخرها                                    |
| 97      | ٧     | خيرٌ ما قلت أنا والنبيّون                                                 |
| ٤٨١     | ٣     | خير الناس الحال والمرتمل                                                  |

| الصحيفة        | الجزء | الحديث                                                                                             |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٧            | ١     | دار على نسائه في غسل واحد                                                                          |
| 711            | ١     | الدال على الخير كفاعله                                                                             |
| ۲ ع            | ٧     | دخل ﷺ الحمَّام في الجُعْفَة                                                                        |
| ٤٥             | ٥     | دخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء                                                  |
| 271            | ١     | دخل عليها وعندها قِربة معلقة فشرب منها وهو قائم                                                    |
| 017_010        | ١     | دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبُك                                                                     |
| ¥7¥            | ٧     | دعا ﷺ لأُمَّته عشيَّةَ عَرَفة                                                                      |
| ١١٤            | ٧     | دَغَعَ ﷺ قبل طُلُوع الشَّمْس                                                                       |
| <b>~ ~ ~ •</b> | ٤     | دَفَنًا أبا بكــرٍ ﴿ لللَّهُ مُ قَالَ عـمر ﴿ إِنِّي لَـم أُورِيرٌ، فـقـام وصَفَفْنا وراءه فصلى بنا |
| <b>797</b> .   | ١     | رأيت رسولُ الله ﷺ توضأ فحلل                                                                        |
| ٧٨             | ٧     | رأيتُ رسولَ الله ﷺ حين فرَغَ من سَعْيه جاء                                                         |
| 797            | ١     | رأيت رسول الله ﷺ فعل كما فعلت ﴿ أَي: خلَّلَ بين أصابعه﴾                                            |
| 808            | ۲     | رأيت رسول الله ﷺ يصلي بالناس، وأُمَامةُ على عِنقه                                                  |
| ٧٩             | ٧     | رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُصلِّي حَذْوَ الرُّكُن الأسود والرِّجالُ والنَّساءُ يُمرُّون بين يديه          |
| 170            | ٤     | رأينا النبي ﷺ في باديةٍ لنا يصلِّي في صحراءَ ليس بين يديه سترةٌ                                    |
| 1 20           | ٧     | رأيت النبيُّ ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر                                                           |
| 249            | 7     | رَحِمَ الله امرأً تكلَّمَ فغَينمَ أو سكَتَ فسَلِمَ                                                 |
| ٧٠٠ .          | ١     | رخُّص رسول اللهﷺ للعرنيِّين أن يشربوا من أبوال الإبل لسقم أصابهم                                   |
| 011.           | ٣     | رخُّص لعتبان بن مالك في تركها (أي: صلاة الجماعة)                                                   |
| 737            | ٥     | رشًّ على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء                                                          |
| ۳۸۹            | ٣     | رَغِمَ أَنفُ رحلٍ                                                                                  |
| ٤٠١            | ٣     | رفع عن أمتي الخطأ والنسيان                                                                         |
| ٤٣٣            | ۲     | رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت رسول اللهﷺ يقضي حاجته                                                |
| 11             | ۲     | ركب الحمار مُعْرَوريًا في حرِّ الحجاز                                                              |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                                            |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777     | ٤     | ركعتا الفجر خيرٌ من الدُّنيا وما فيها                                                             |
| ٦٦      | ٧     | رَمَلَ رسولُ الله ﷺ من الحَجَر إلى الحَجَر ثلاثاً                                                 |
| 1 80    | ٧     | رميه ﷺ راكباً                                                                                     |
| ٥٦٢     | ٣     | زادك الله حرصاً ولا تَعُدْ                                                                        |
| 77      | ٣     | زره عليك ولو بشوكة                                                                                |
| 441     | ٥     | زَمُّلُوهُم بِكُلُومِهِم ودمائهم                                                                  |
| ١ ٠ ٢   | ٦     | سثل الحسنُ بن عليٌّ عمَّن لها جواهرُ ولآلئ                                                        |
| ١٢٥     | ۲     | سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها                                           |
|         |       | سُيلَتْ: بأيِّ شيء كان يُوتِرُ رسول الله ﷺ فقالت: (كان يقرأ في الأولى بـ: سبِّح اسم ربِّك الأعلى، |
| ۲۳.     | ٤     | وفي الثانية بـ: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بـ: قل هو الله أحد والمَعَرِّذُتَين)             |
| T • V   | ٤     | سألتُ عبدَ الله بن المبارك عن الصَّلاة التي يُستَّبُّ فيها                                        |
| 1 & &   | ٤     | سألتُ النبيَّ ﷺ عن كلِّ شيءٍ، حتَّى سألتُهُ عن مسحِ الحصى                                         |
| 44 8    | ٦     | سأله (أي: النبيُّ ﷺ رجلٌ عن المباشرة للصائم فرخُّصَ له، وأتاه آخرُ فنهاه                          |
| 191     | ٥     | سبحان الله ! إنَّ المؤمن لا ينحس حيًّا ولا مَيْتًا                                                |
| 1 🗸 🗸   | ٤     | سبحان اللهِ عدَدَ ما خلَقَ في السُّماء، وسبحان اللهِ عدَدَ ما خلَقَ في الأرض                      |
| 8 7 9   | ١     | سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت                                                        |
| ٥٧٣     | ۲     | سبقك بذلك الوحي                                                                                   |
| ١٥      | ۲     | ست تورث النسيان                                                                                   |
| ٥٩      | ٧     | سِيَّةُ أَذْرُعٍ من الحِيثْرِ من البَيْت                                                          |
| ٥٦٧     | ٤     | سَجَدَ وجهِي للَّذي حَلَقَهُ وصوَّرَهُ، وشَقَّ سَمَعُهُ وبصرَهُ                                   |
| 737     | ٦     | السَّحُورُ كلُّه بركةً، فلا تَدَعوه، ولو أنْ يجرَعَ أحدُكم جرعةً من ماء                           |
| 414     | ٥     | سَلَّ رسولُ الله ﷺ سعداً ورشَّ على قبره ماء                                                       |
| ٣٦٦     | ٥     | السلام عليكم بما صبرتم فنعمَ عقبي الدار (قول النبيُّ ﷺ عندما يأتي قبور شهداء أحد)                 |
| 771     | ٥     | السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إنَّ شاء الله بكم لاحقون                                        |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                 |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧      | ٤     | سَلَّمْتُ على النبيِّ ﷺ وهو يصلِّي فرَدَّ بالإشارة                     |
| ٤٢.     | ٣     | سمع صريف الأقلام                                                       |
| 0 27    | ٣     | سمعت بكاء صبي فخشيت                                                    |
| 1 🗸 1   | ٧     | سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ بوادي العَقيق يقول: أتاني اللَّيلةَ آتٍ من ربي ﷺ |
| 1 &     | ٧     | سمعتهم يصرخون بهما جميعاً (موقوف على أنس)                              |
| 717     | ٥     | سَمُّوا أسقاطَكُم فإنَّهم فَرَطُكم                                     |
| ٧٣      | ١     | سُمِّي إنساناً لأنه عهد إليه فنسي                                      |
| ۲٠3     | ٣     | سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون                                          |
| 777     | ٦     | شَعْرَةٌ قامت بين حاجبيك فَحَسِبْتَها هلالاً                           |
| 44.     | ٣     | شقى عبداً ذُكِرُتَ عنده فلم يصلِّ عليك                                 |
| 781     | ٦     | صَبَّ عَلَى رأسِهِ الماء وهو صائمٌ من العطشِ أو من الحرِّ              |
| 475     | ٦     | صدَقَ سلمانُ                                                           |
| 1 7 1   | ٧     | صَلِّ في هذا الوادي الْمُبَارَك ركعتَيْن وقل: حَجَّةً في عُمْرة        |
| 775     | ٣     | صلَّى آخر صلاته قاعداً وهم قيام                                        |
| 173     | ٣     | صلًى بالمعوَّذتين                                                      |
| 7.9     | ٤     | صلَّى رسول الله ﷺ ركعتين حين بُشَّرَ بالفتح ، أو برأسِ أبي حهلٍ        |
| ١٣٧     | ٧     | صلًى ﷺ الظهر بمكة                                                      |
| 791     | ٥     | صلَّى على شهداء أحد                                                    |
| 771     | ٣     | صلَّى على قتلى أحد فكبَّرَ عليهم تسعاً تسعاً ثم سبعاً سبعاً            |
| ۲٠٦     | ٤     | صلاةُ أحدِكم في بيته أفضلُ من صلاته في مسجدي هذا إلاَّ المكتوبةَ       |
| 1.0     | ٧     | الصَّلاةُ أمامَك (خاطب به ﷺ أسامةَ لَمَّا نزل بالشَّعْب)               |
| 197     | ٤     | صلاةُ الأوَّابين حين تَرْمَصُ الفصالُ                                  |
| ۲۷۸     | ١     | صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك                                |
| 227     | ٤     | صلاةُ الرَّجُلِ قاعداً على نصف الصَّلاة                                |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                               |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٠     | ٧     | صلاةً في مسجدي هذا                                                   |
| 7.0     | ٤     | صلاّةٌ في مسجدي هذا تعدلُ ألفَ صلاةٍ فيما سواه إلاّ المسجدَ الحرام   |
| 9 2     | ٣     | صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة                                    |
| 779     | ٤     | صلاةُ اللَّيل مثنى مثنى                                              |
| 279/7-7 | 1/9/2 | صلاةُ المرء في بيته أفضلُ من صلاته في مسجدي هذا إلاَّ المكتوبةَ      |
| Y0X     | ٤     | صلاةٌ لم يتمَّها زِيْدَ عليها مِن سُبحتها حتَّى تتمَّ                |
| 771     | ٦ -   | صلاةُ النهار عجماءُ                                                  |
| 7 2 2   | ٥     | صُلُوا عَلَى كُلِّ برُّ وِفَاجِر                                     |
| ٥٦.     | ۲     | صلوا في مرابض الغنم                                                  |
| 199     | ٤     | صُلُوا في نعالِكم ولا تَشْبَهُوا باليهود                             |
| 150     | ۲     | صلوا فيها فإنها خلقت من بركة                                         |
| ٤١٣     | ٣     | صليت مع النبيّ ﷺ فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
| 797     | ٣     | صليت وراء أبي هريرة فقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ثم               |
| ١٧٧     | ٦     | صُمْ ثلاثَةَ آيًامٍ أو تصدَّق بفرق بين سنَّةٍ أو                     |
| 777     | ٦     | صومُکم يوم تصومون، وفطرُکم يوم تفطرون                                |
| ١.٧     | ٣     | صوموا لرؤيته                                                         |
| 101     | ٦     | صُوثُمُوا لرؤيته وأَفطِرُوا لرؤيته                                   |
| 47.5    | ٧     | ضَحَّى ﷺ بكُبْشَيْن ٱمْلُحَيْن                                       |
| ١٤٦     | ٧     | طاف في حَجَّة الوَدَاع على بعيرٍ                                     |
| Y 1 1   | ١     | طلب العلم فريضة على كل مسلم                                          |
| ٨١      | ٧     | الطَّوافُ بالبَيْت صلاةً                                             |
| ٥٤      | •     | طوبي للشام                                                           |
| ١.      | ٦     | العجماءُ جبارٌ، والبئرُ حبارٌ، والمعدنُ حبارٌ                        |
| 809     | ٥     | عزَّى معاذاً باين له                                                 |

| الصحيفة    | الجزء | الحديث                                                                                                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٦        | ۲     | عَلَّمُوا الصِبِيُّ الصِلاةَ ابنَ سبع                                                                      |
| 777        | ٤     | عليكَ بكثرةِ السُّحود                                                                                      |
| 110        | ٧     | عليكم بحصى الحَذْف                                                                                         |
| <b>709</b> | ٤     | عليكم بسنَّتي وسنَّة الحلفاء الرَّاشدين المهديِّين عضُّوا عليها بالنَّواجذ                                 |
| ***        | ٤     | عليكم بالصَّلاة في بيوتكم، فإنَّ خير صلاةِ المرء في بيته إلاَّ المكتوبةُ                                   |
| 177        | ٤     | عليكنُّ بالتَّسبيح والتَّقديس، واعقدن بالأنامل فإنَّهنَّ مسؤولاتٌ مُستنطَّقاتٌ، ولا تغفلنَ فتنسينَ الرحمةَ |
| 977        | ٥     | عمداً فعلت ليعلم أنَّها سنة أي: عندما جهر ابن عباس بالفاتحة في صلاة الجنازة                                |
| 017-144    | ٦     | عمرةٌ في رمضانَ تعدلُ حجَّةً                                                                               |
| ٥١٣        | ٦     | عمرة في رمضان تقتضي حجة أو حجة معي                                                                         |
| 191        | ٤     | عن عائشة أنَّه كان فريضةً ثُمَّ نُسِخَ (أي: قيام الليل)                                                    |
|            |       | عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلِّي الضُّحي؟ قال: لا، قلت:                                   |
| 191        | ٤     | فُعُمَرُ؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبيِّ ﷺ؟ قال: لا إخالُهُ                                |
| 017        | ۲     | فإذا اشتدَّ فأبردوا بالصلاة                                                                                |
| 191        | ٥     | فإذا دفنتموني فشنوا عليّ التراب شناً (قول عمرو بن العاص)                                                   |
| 019        | ٣     | فأكبرهم سناً                                                                                               |
| 111        | ١     | فأمرهم رسول الله ﷺ أن يهريقوا ما استقوا من آبارها (أرض ثمود)                                               |
| ٣.٥        | ٣     | فإن الملائكة تقول: آمين                                                                                    |
| 412        | ٥     | فتزوَّجتُ أمَّ كُلْثُوم بنت عَلِيّ لذلك (قول سيدنا عمر)                                                    |
| \$7Y       | ٣     | فحزرنا قيامه في الظهر في كل ركعة قدر ثلاثين آية                                                            |
| ٤٧٨        | 7     | فدَيْنُ الله أحقُّ                                                                                         |
| ٥٧.        | ١     | فذلكم الرباط                                                                                               |
| 375        | ٤     | فُرِضَت الصَّلاةُ ركعتين ركعتين، ثمَّ هاجَرَ النبيِّ ﷺ ففُرِضَتْ أربعاً                                    |
| 377        | ٤     | فُرِضَت الصَّلاةُ ركعتين ركعتين، فأُقِرَّت صلاةُ السَّفَر، وَزِيْدَ في صلاة الحَضَر                        |
| 775        | ٤     | فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ على لسانِ نبيُّكم ﷺ في الحَضَر أربعَ ركَعاتٍ                                        |

| الصحيفة | الجزء | الحذيث                                                                           |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 270     | ۲     | فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم                                             |
| ۰۰۸     | ٣     | فلما قام رسول الله ﷺ يصلي أدركه شخصان                                            |
| ٥٧٦     | ۲     | فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها                                                  |
| 179 .   | ٤     | فليُقاتِلُهُ فإنَّه شيطانٌ                                                       |
| T1 .    | ٥     | فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه                                              |
| ٤٣٤     | ١     | فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله                                               |
| 49 8    | ١     | فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم                                             |
| 4.0     | ٣     | فَمَنْ وَافقَ تأمينُه تأمينَ الملائكةِ                                           |
| ٣.٥     | ٣     | فوافق قولُه قولُ أهل السماء                                                      |
| 0.7     | ١     | فوضعت له غسلاً                                                                   |
| ٤٨٦     | ٥     | في خمس وعشرين من الإبل خمسُ شياه                                                 |
| 79      | ٦     | فيما سقُّت السماءُ والعيونُ أو كان عشرياً العشرُ                                 |
| 9 4     | ٥     | فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلّي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه |
| 00V     | ٣     | قال جابر: سوت مع النبيّ ﷺ                                                        |
| 70      | ٧     | قال ﷺ بين الرُّكْنَيْن: ربنا آتنا في الدُّنيا حَسَنةً                            |
| ۳۳.     | ٥     | قام رسول الله ﷺ ثم قعد (أي: عندما مرَّت به جنازة)                                |
| ٨٩      | ٥     | قام _ أي: في الخطبة _ متوكتاً على عصاً أو قوس                                    |
| ٦١      | ١     | قد أفلح وأبيه                                                                    |
| ٤٦٨     | ٧     | قد غَفَر لأهل عَرَفات                                                            |
| 117     | ٧     | قَدَّم ﷺ ضَعَفَةَ أهله بَلَيْلِ                                                  |
| ٧٣      | ٧     | قَدِمَ النبيَّ ﷺ فطاف بالبَّيت سَبُّعاً                                          |
| £ Y Y   | ۲     | قدمُ وفد الجن على النبيِّ ﷺ فقالوا: يا محمد                                      |
| 191     | ١     | قدمتم خير مقدم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا                   |
| 221     | ٥     | قَدَّمْها بين يديك واجعلها نُصْبَ عينيك                                          |

| الصحيفة    | الجزء | الحديث                                                                                                 |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٠        | ٣     |                                                                                                        |
| १७९        | ٣     | قرأ في الأولى من الجمعة بـ: سبح اسم ربك الأعلى                                                         |
| 277        | ٣     | قرأ في الفجر بالمعوذتين لما سمع بكاء                                                                   |
| 710        | ٤     | قرَّأ في الفجر في السَّفَر الكافرون والإخلاص                                                           |
| ٤٠٦        | ٤     | قضاها مع الفرضِ غداةَ ليلةِ التَّعريس بعدَ ارتفاع الشَّمس                                              |
| ٤٧٥        | ٧     | قَطْعُه ﷺ عامَ الفَتْح يدَ المخزوميَّة بمكَّة                                                          |
| 7 2 7      | ٣     | قعد متورُّكاً على شقه الأيسر                                                                           |
| ٤٨٩        | ١     | قم فاغسل يدك                                                                                           |
| 111        | ٦     | قولُ السيدة عائشة: إنَّا _ آلَ محمَّدٍ _ لا تحلُّ لنا الصدقة                                           |
| 7.00       | ٣     | قوموا لأصلي بكم                                                                                        |
| AFY        | ٥     | كان آخر صلاته (أي: الجنازة) أربع تكبيرات حتى خرج من الدنيا                                             |
| £ 7 Y      | ٧     | كان ابنُ عُمَر إذا دخله (أي: البيت الحرام) مَشَى قِبَلَ وَجْهِه                                        |
| 781        | 7     | كان ابن عمر رضي الله عنهما يبلُّ الثوبَ ويلفُّهُ عليه وهو صائمٌ                                        |
| To.        | ٣     | كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت                                                                |
| 454        | ٤     | كان إذا سافَرَ فأرادَ أنْ يتطوَّعَ استقبَلَ بناقتِهِ القبلةَ، فكَبَّرَ ثمَّ صلَّى حيث وجُّهَهُ ركابُهُ |
| <b>ro.</b> | ٣     | كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت                                                                         |
| ٤٠٨        | ٤     | كان إذا فاتَّتُهُ الأربعُ قبل الظُّهر قضاها بعده                                                       |
| ٥٧         | ٣     | كان إذا قام إلى الصلاة كبر                                                                             |
| ۳۳۸        | ٣     | كان تُحْمَلُ له الخُمْرَةُ فيسجد عليها                                                                 |
|            |       | كان رسولُ الله ﷺ إذا سكَتَ المؤذَّنُ في صلاةِ الفحر وتبيَّنَ له الفحرُ قام فركَعَ ركعتـين              |
| 3 1 7      | ٤     | حفيفتين، ثمَّ اضطحَعَ على شقِّهِ الأيمنِ حتَّى يأتيَّهُ المؤذَّنُ للإقامة فيخرُجُ                      |
| ۸۸۲        | ٣     | كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي                                               |
| 711        | ٤     | كان رسولُ الله ﷺ إذا نزَلَ منزلاً في سفرٍ أو دخَلَ بيته لم يجلس حتَّى يركعَ ركعتين                     |
| ٣٣.        | ٥     | كان رسول الله ﷺ أمرنا بالقيام في الجنازة                                                               |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                                           |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 790     | ٤     | كان رسولُ الله ﷺ لا يقدمُ من السَّفر إلاَّ نهاراً في الضُّحى                                     |
| £ Y £   | ٣     | كان رسول الله ﷺ لا يقعد إلا بمقدار                                                               |
| 111     | ٥     | كان رسول الله ﷺ لايصلِّي قبل العيد شيئاً                                                         |
| ٥٢٧     | . 1   | كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد                                                                      |
|         |       | كــان رسولُ الله ﷺ يصلِّي مِن صلاةِ اللَّيلِ كـلُّها وأنا معترضةٌ بينه وبين القبلة،              |
| ١٨١     | ٤     | فإذا أرادَ أَنْ يُوتِرَ أَيقَظَني فأوترتُ                                                        |
| 7 5 7   | ٣     | كان رسول الله ﷺ يَفرِشُ رجله اليسرى                                                              |
| ٤٣.     | ٣     | كان رسول الله يؤمُّنا فينصرف على حانبيه جميعاً                                                   |
| 017     | ۲     | كان ﷺ إذا اشتد البرد بكّر بالصلاة                                                                |
| 79.     | ١     | كان ﷺ إذا توضأ أخذ كفّاً من ماء تحت حنكه                                                         |
| 770     | ۲     | كان ﷺ إذا عجَّل به السير صنع هكذا                                                                |
| 213     | ٧     | كان ﷺ إذا قَفَلَ مِن غَزْوٍ أو حَجٌّ أو عُمْرةٍ يُكبِّرُ على كلِّ شَرَفٍ من الأرض ثلاثَ تكبيراتٍ |
| 173     | 1     | كان ﷺ لا يكل طهوره ً إلى أحد                                                                     |
| 700     | ٣     | كان ﷺ يبسط يديه حذاء صدره                                                                        |
| 9 ٧     | ٥     | كان ﷺ يتفاءل ولايتطيَّرُ                                                                         |
| 270     | ٣     | كان ﷺ يجهر في الكل ثم تركه في الظهر                                                              |
| ٤١٤     | ١     | كان ﷺ يحب التيامن في كل شيء حتى في طهوره                                                         |
| 277     | ٧     | كان ﷺ يَحْمِلُه (أي: ماء زمزم) وكان يَصُبُّه على المَرْضي                                        |
| ٣٨٠     | ١     | كان ﷺ يعجبه التيامن في ترجله وتنعله                                                              |
| 779     | ١     | كان ﷺ بمتشط بمشط من عاج                                                                          |
| 0 2 7   | 4     | كان ﷺ يواظب على صلاة المغرب بأصحابه عقب الغروب                                                   |
| 070     | 4     | كان عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ                                           |
| 1.1     | ٥     | كان عليه الصلاة والسلام لايغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات                                          |
| 1 2 4   | ٧     | كان عُمَرُ يُؤدِّبُ على تقديم النَّقَل قبل النَّفْر                                              |

| الصحيفة     | الجزء | الحديث                                                                                       |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۸         | ٤     | كان عمرُ يكرهُ أن يصلِّيَ خلفَ صلاةٍ مثلَها                                                  |
|             |       | كان الفَصْلُ بن عبَّاسِ رَدِّيفَ رسول الله ﷺ فحاءت امرأةٌ من خَنْعَم، فقالت: يا رسول الله،   |
| 777         | ٧     | إنَّ فريضةَ الله على عبادِه في الحجُّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبتُ على الرَّاحلة          |
| 700         | ٣     | كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء                                            |
| <b>TA</b> 0 | ٧     | كان لِي أَبُوَان أَبرُّهُما حالَ حياتهما                                                     |
|             |       | كان لي مِن رسول الله ﷺ مدخـلان: مدخلٌ باللَّيل ومدخـلٌ بالنهار، فكـنتُ إذا أتيتُهُ           |
| 77          | ٤     | وهو يصلّي تنحنَحَ لي                                                                         |
| ٥٧٢         | ۲     | كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون                                                       |
| ٨٤          | ۰     | کان منبرہ ﷺ ٹلاث درج                                                                         |
| 370         | ۲     | كان النبيُّ ﷺ إذا عجل السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر                                         |
| 757         | ٥     | كان النبيَّ ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال: استغفروا لأحيكم                        |
| T91         | ٥     | كان النبيّ ﷺ بجمع بين الرحلين من قتلي أحد                                                    |
| 171         | ١     | كان النبيّ ﷺ يراوح بين قدميه                                                                 |
| 707         | ٤     | كان النبيُّ ﷺ يركعُ قبل الجمعةِ أربعاً لا يَفصِلُ في شيء منهنَّ                              |
|             |       | كان النبيَّ ﷺ يصلِّي قبل الظُّهر أربعاً، وبعـدها ركَّعتين، وبعـد المغرب ثنتين، وبعد          |
| 700         | ٤     | العثساء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين                                                            |
| 170         | ۲     | كان النبيّ ﷺ يصلي النافلة على بعيره                                                          |
| 775         | ۲     | كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدُّرجة فيها الكرسف                                             |
| 220         | ٦     | كان يأخذُ من اللَّحية من طولها وعرضها                                                        |
| 797         | ٤     | كان يصلِّي الضُّحى أربعاً ويزيدُ ما شاء الله                                                 |
| • 75        | ٣     | كان يصلي في حجرة عائشةً والناس                                                               |
| 144         | ٤     | كان يصلِّي وهو حاملٌ أمامةَ بنتَ زينبَ بنتِ النبيِّ ﷺ، فإذا سجَدَ وضَعَها، وإذا قام حَمَلُها |
| 717         | ٣     | كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر                                                      |
| ٩٨          | ٥     | كان يعجبه إذا خرج لحاحته أن يسمع: ياراشد يارجيح                                              |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                                  |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٣     | ٤     | كان يقرأ في الظُّهر في الأوليين بأمِّ القرآن وسورتين                                    |
| ٣٧٣     | ٣     | كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين                                                    |
| ١٢٦     | ٥     | كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشية                                         |
| ٤٠      | ٥     | كان يقرأ القرآن في خطبته                                                                |
| 771     | ٣     | كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات وعلى بني هاشم خمساً                                    |
| 737     | ٣     | كان يكبر عند كل رفع وخفض                                                                |
| 1.7     | ٥     | كان يلبس يوم العيد بردة حمراء                                                           |
| 195     | ٧     | كان يُمْسِكُ عن التلبية في العمرة                                                       |
| ٣٠١     | ٤     | كان ينامُ نصفَ اللَّيل، ويصلِّي ثلثُهُ ويُسبِّحُ سدسَهُ                                 |
| ١٨٩     | ٥     | كانت الأنصار إذا حُضروا قرؤوا عند الميت سورة البقرة                                     |
|         |       | كانت (أي: عائشة) تَحْمِلُه (أي: ماء زمزم) وتُخبِرُ أنَّ رسول الله ﷺ كان يَحْمِلُه، وكان |
| ٤٧٦     | ٧     | يصبه على المَرْضي                                                                       |
| 077     | ٤     | كانت تسجدُ على مِرْفَقَةٍ موضوعةٍ بين يديها لعلَّةٍ كانت بها، ولم يمنعها رسول ﷺ من ذلك  |
| ١       | 7     | كانوا (أي: الصحابة) يُعْطُون من الزَّكاةِ لمن يملك عشرةَ آلافِ درهم                     |
| ٧٣      | ٥     | كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام                                             |
| 171     | ٥     | كَبَّر في عيدٍ ثنتي عشرة تكبيرةً سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة                       |
| ٦٠٣     | ١     | الكرم قلب المؤمن                                                                        |
| 105     | ٤     | كَرِهَ عثمانُ عَلِيْتِهِ أَنْ يَستقبِلَ الرَّجُل وهو يصلّي                              |
| ٤٦٧     | ٤     | كُلُّ أُمَّتِي مُعافًى إلاَّ المجاهَرين                                                 |
| ٩       | ١     | كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله                                                         |
| ١.      | ١     | كل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله                                                         |
| 317     | ٥     | كلُّ سبب، ونسب، منقطعٌ إلاُّ سببي ونسبي                                                 |
| 727     | ۲     | كل طلاق واقع إلا طلاق المعتوه                                                           |
| 195     | ٥     | كلُّ مولود يولد على الفطرة                                                              |

| الصحيفة   | الجزء | الحديث                                                                                     |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱.       | ٤     | كلام خَسْنُهُ حسنٌ وقبيحُهُ قبيحٌ                                                          |
|           |       | كنَّا مع أبي هريرة في المسجد، فخرَجَ رجلٌ حين أذَّنَ المؤذَّنُ للعصر قال أبو هريرة:        |
| 898       | ٤     | أمًّا هذا فقد عصا أبا القاسم                                                               |
| ٤٣٢       | ١     | كنا نأكل في عهد رسول الله ﷺ ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام                                      |
| 771       | ٥     | كنا نعدُّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة                                  |
| ٤٧٥       | ٣     | كنا نقرأ خلف الإمام فنزل:﴿وإذا قُرِئَ القرآن﴾                                              |
| ٤٨٩       | ١     | كنت آخذاً على أبي المصحف                                                                   |
| ٣٣٣       | ۲     | كنت أبيت في المسجد في عهد رسول اللهﷺ                                                       |
| 851       | ۲     | كنت أحكُّ المنبي من ثوب رسول اللهﷺ                                                         |
| ٤٣        | ۲     | كنت أشرب وأنا حائض                                                                         |
| ٥٢.       | ١     | كنت أغتسل أنا ورسول الله爨                                                                  |
| 277       | ٥     | كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها                                                     |
| ٤٨٦٠      | ٣     | كيف يفلح قوم تملكهم امرأة                                                                  |
| 777       | ٥     | لأحسنِهِمَا خُلُقًا كان عندها في الدنيا (أي: المرأة إذا تزوجت برحلين)                      |
| 200       | ٥     | لأَنْ يَحْلِسَ أحدُّكُم على جمرة فتحرقَ ثيابَه فتخلُصَ إلى حلمه خيرٌ له من أن يجلس على قبر |
| 108       | ١     | لأن يمتلئ حوف أحدكم قيحاً                                                                  |
| ۲1.       | ٤     | لأَنْ يمتلئَ حوفُ ٱحدِكم قيحاً خيرٌ له من أنْ يمتلئَ شِعْراً                               |
| ٤٤        | ۲     | لأنه ﷺ كان يشرب                                                                            |
| 277       | ٣     | لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر بالمعوذتين                                           |
| ٤٩٤       | ۲     | لأنه عليه الصلاة والسلام نام في حجر عليّ حتى غربت الشمس                                    |
| ۲ ٤       | ١     | لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك                                                   |
| 710       | ٥     | لا أغني عنكم من الله شيئاً                                                                 |
| ٤٠٥       | ۲     | لا، اقدروا له (أي: أيام الدحال)                                                            |
| £AT/V = 1 | 10/5  | لا إله إلا الله وحده لا شريك له                                                            |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                       |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١.     | ١     | لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات                                   |
| 797     | ٤     | لا بدُّ من صلاةٍ بليلٍ ولو حلبَ شاةٍ، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من اللَّيل |
| ٥٥٢     | ٥     | لا تَأْخُذْ من الكسورُ شيئاً                                                 |
| ٤٤.     | ۲     | لا تبل قائماً                                                                |
| 7 • 7   | ٥     | لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار                                               |
| 177     | ٥     | لا تتمنوا لقاء العدو وسَلُوا الله العافية                                    |
| 444     | . •   | لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئاً                                              |
| 77      | ٧     | لا تُحَمَّرُوا رَأْسَهُ ولا وَجُهَهُ، فإنّه يُبْعثُ يومَ القبامة مُلَبّياً   |
| 777     | ٤     | لا تَدَعُوا ركعتي الفحرِ ولو طرَدَتْكم الخيلُ                                |
| ١٦٨     | ٥     | لا تُرَدُّ دعوةُ المظلوم                                                     |
| 707     | ٣     | لا ترفع الأيادي إلا في سبعة مواطن                                            |
| 404     | ١     | لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى                                    |
| ۱۰۸     | ١     | لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع                                |
| ٤٨٧     | ٦     | لا تسافرُ امرأةً ثلاثًا إلا ومعها محرمٌ                                      |
| ١٨٤     | ١     | لا تسبوا قريشاً فإن عالمها يملأ الأرض علماً                                  |
| 7.5     | ١     | لا تسموا العنب الكرم                                                         |
| 777     | ٣     | لا تسيَّدوني في الصلاة                                                       |
| ٤٨٠     | ٧     | لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلاَّ لثلاثة مساجدَ                                     |
| 141     | ٤     | لا تُصَلُّوا خلفَ نائم ولا متحدَّث ِ                                         |
| 170     | ۲     | لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان                                     |
| ٤٤      | ٣     | لا تصلي حائض بغير قناع                                                       |
| 197     | ٦     | لا تصوموا يومَ الجمعة إلاَّ وقبله يومٌ وبعده يومٌ                            |
| 117     | ١     | لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتلبك                                   |
| 777     | ٥     | لا تُغَالُوا فِي الكَفْنَ فَإِنْهُ يُسَلِّبُ سَلِّياً سَرِيعاً               |

| •• ••       | . 1.1 |                                                                |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| الصحيفة     | الجزء | الحديث                                                         |
| 1.1         | ١     | لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص                       |
| 910         | ٥     | لا تفتشوا على الناس متاعهم                                     |
| 1 20        | ٤     | لا تُفَرقِعْ أصابعَكَ وأنت تصلَّي                              |
| 1.5         | ١     | لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص                             |
| ١٨٩         | ١     | لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم                          |
| * 1 Y       | ٦     | لا تُقدِّمُوا رمضانَ بصوم يوم أو يومين                         |
| 7.7         | ٤     | لا تقرمُ السَّاعةُ حتَّى يتباهي الناسُ في المساجد              |
| 1 2 2       | ٤     | لا تمسح الحصي وأنتَ تصلَّى، فإنْ كنتَ ولا بدُّ فاعلاً فواحدةً  |
| ١٧٧         | ١     | لا تناله العرب لناله رجال من أبناء فارس                        |
| 171         | ١     | لا تنتفعوا من الميتة بإهاب                                     |
| 199         | ٥     | لا تنجسوا موتاكم فإنَّ المسلم لاينجس حيًّا ولاميتاً            |
| ۲ • ۳       | ۰     | لا تنظر إلى فخذ حيِّ ولا ميت                                   |
| ٤٣٦         | ١     | لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان                 |
| P 7 3       | ٥     | لا ثِنَى في الصدقة                                             |
| 4 7 7 5     | ٧     | لا جَرَّاء على العائد (موقوف على ابن عباس)                     |
| 110         | ٥     | لا زكاة في مال الضَّمَار                                       |
| 011         | ۲     | لا سمر بعد الصلاة إلا لأحد رجلين                               |
| ١٣٢         | ۲ .   | لا سمر بعد الصلاة إلا لمصلُّ أو مسافر                          |
| ١٤٤         | ۲     | لا صلاة إلا بطهور                                              |
| 010         | ۲     | لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس                               |
| W+A/0_01Y/W |       | لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد                              |
| ٣٨٧         | ٤     | لا طاعةَ في معصيةِ الخالق                                      |
| ፖለጓ         | ٤     | لا طاعة لمخلوق في معصيةِ الخالق                                |
| ١٠٨         | ٦     | لا قرابةَ بيني وبيَّن أبي لهب، فإنَّه آثَرَ علينا الأفحَرَيْنِ |

| الصحيفة    | الجزء | الحديث                                                                                        |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>70.</b> | ٣     | لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت                                                           |
| ٥٣٧        | ٥     | لا، هذه فرضُ المسلمين (أي: الصدقة)                                                            |
| 7.0        | ٥     | لا وُجِدَتْ، إنما يُنِيَت المساحد لِمَا يُنِيَت له (قوله ﷺ لرحلٍ يَنْشُدُ ضَالَّةُ في المسحد) |
| 277        | ١     | لا وُضُوء على من نام قائماً أو راكعاً                                                         |
| 2 2 7      | ۲     | لا يبولنَّ أحدكم في مستحمه ثم يغتسل                                                           |
| ٤٣٨        | ٦     | لا يُتُمّ بعد احتلام، ولا صُماتَ يوم إلى الليل                                                |
| 807        | ٦     | لا يُجاوِزُ أحدٌ الميَّقاتَ إلاَّ محرماً                                                      |
| 1 27_1 27  | ٤     | لا يحلُّ لَاحدٍ يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ أنْ يصلِّيَ وهو حاقنٌ حتى يتخفُّفَ                  |
| ٤٨٥        | ٦     | لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أنَّ تسافرَ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلاَّ                 |
| 191        | ٧     | لا يُخْتَلَى خَلَاها ولا يُعْضَدُ شَوْكُها                                                    |
| 289        | ۲     | لا يخرج الرحلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما                                               |
| ٥٨٣        | ٥     | لا يدخل صاحب مكس الجنة                                                                        |
| 1 £ ٧      | ٤     | لا يزالُ أحدُكم في صلاةٍ ما دامت الصَّلاةُ تحبسُهُ                                            |
| ٦٦         | ٧     | لا يُسَنُّ (أي: الرَّملُ في الطُّواف)                                                         |
| ١٣١        | ١     | لا يشربن أحد منكم قائماً فمن نسي فليستقئ                                                      |
| ٥.,        | ٣     | لا يشهدون الصلاة                                                                              |
| ٣٠٣        | ٥     | لا يصلَّى على جنازة في مسجد                                                                   |
| ٣٣٨        | ٤     | لا يصلِّي بعد الصَّلاة                                                                        |
| ١٣         | ٣     | لا يصلي الرجل في الثوب الواحد                                                                 |
| 117        | ٥     | لا يصلِّي قبل العيد شيئاً                                                                     |
| 771        | ٦.    | لا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ ولا يصلِّي أحدٌ عن أحدٍ                                                 |
| 777        | ٦     | لا يصومُ إلاَّ مع الإمام                                                                      |
| 1.1        | ٥     | لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات                                                              |
| 700        | ۲     | لا يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد قلبه                                                       |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                                |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٤     | ٣     | لا يقعد إلا بمقدار                                                                    |
| ٤٨٨     | ۲     | لا يمنعنَّكم من سحوركم أذان بلال                                                      |
| 701     | ٥     | لا يموتنَّ أحد منكم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة                               |
| Y01     | ٤     | لا ينتقصُ أحدُكم من صلاتِهِ شيئًا إلاَّ أتَمُّها الله عزَّ وجلَّ من سُبحته            |
| ۲۱۲     | ٥     | لا ينقص مال من صدقة                                                                   |
| ١٨      | ٧     | لَبَيْك اللهمَّ لَيَّك، لَبَيْك لاشريك لك                                             |
| ٥٩      | ١     | لعمرو الله                                                                            |
| 777     | ٥     | لَعَنَ الله زائرات القبور                                                             |
| ١٨٤     | ٥     | لَقَّنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار    |
| 240     | ۲     | لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه (جواباً لسؤال الجن)                                      |
| 777     | ٤     | لم يكن النبيِّ ﷺ على شيءٍ من النوافل أشَدَّ تعاهُداً منه على ركعتي الفحر              |
| ١٧      | ٤     | لَمَّا أحسَّ بالنبيَّ ﷺ حصَرَ عن القراءة فتأخَّر (أي: أبو بكر)                        |
| ۱۷٥     | ۲     | لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل                                         |
|         |       | لَمَّا استشهد مصعبُ بن عُمَير يومَ أُحُد ولم يكن عنده إلا نمرة ـ أي: كساء مخطط ـ فكان |
| ***     | ۰     | إذا غُطِّيَ بها رأسُهُ                                                                |
| 101     | ٥     | لَمَّا انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ نودي بـ: (الصلاةَ جامعةً)                     |
| 798     | ۲     | لما حرح رسول الله ﷺ في أُحُد جاءت فاطمة                                               |
| 1.0     | ٧     | لَمَّا نزل عليه السلام بالشعب فبال وتوضَّأ                                            |
| 198     | ٥     | الله أعلم بما كانوا عاملين                                                            |
| 175     | ٧     | الله تعالى لا يَطْلِمُ المؤمِنَ حَسَنةً                                               |
| 171     | ١     | اللهم اجعل ذنبي مغفوراً وسعيي مشكوراً                                                 |
| ٤٢٣     | . 1   | اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين                                         |
| 272     | ١     | اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه                                     |
| 198     | ٥     | اللهم أحيني ماكانت الحياة خيراً لي                                                    |

| الصحيفة    | الجزء | الحديث                                                                                         |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۷        | ٣     | اللهم ارحمني ومحمداً                                                                           |
| 277        | ١     | اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار                                                  |
| 2 7 2      | ١     | اللهم أعتق رقبتي من النار                                                                      |
| 878        | ١     | اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيراً                                                 |
| 277        | ١     | اللهم أعني على تلاوة القرآن                                                                    |
| 177        | ٥     | اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا إلخ                                                            |
| ٤٠٣        | ٣     | اللهم اغفر لعائشة ما تقدم                                                                      |
| 777        | ٤     | اللهمَّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألَّفْ بين قلوبهم، وأُصلِحْ ذات بَيْنِهم |
| 177        | ٥     | اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات                                               |
| ٣0,        | ٣     | اللهم اغفر لي وارحمني وعافني                                                                   |
| ٧٢٥        | ٤     | اللهمُّ اكتب لي عندَكَ بها أحراً، وضَعْ عنَّي بها وِزْراً                                      |
| 373        | ٣     | اللهم أنت السلام ومنك السلام                                                                   |
| ٤٩٤        | ۲     | اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فارددها عليه                                                |
| ۱۹         | ٧     | اللهمَّ إنِّي أسألُك رضاك والجَنَّةَ                                                           |
|            |       | اللهمَّ إنَّي أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذُ بك منك                         |
| 777_377    | ٤     | لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك                                                      |
| 777        | ١     | اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث                                                            |
| ٤ ٢ ٤      | ١     | اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه                                                                 |
| \$ 7 \$    | ١     | اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام                                                      |
| 111        | ٥     | اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام إلخ                                                   |
| 277        | ٣     | اللهم صلٌّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت                                                      |
| £ Y £      | ١     | اللهم لا تعطني كتابي بشمالي                                                                    |
| ٣٥,        | ٣     | اللهم لك ركعت وبك آمنت                                                                         |
| <b>To.</b> | ٣     | اللهم لك سجدت                                                                                  |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                                               |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221     | ٥     | لو أنَّ رسول الله ﷺ رأى ما أحدث النساءُ بعده لمنعهنّ كما مُنعت نساءُ بني إسرائيل                     |
| 177     | ١     | لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس                                                 |
| 144     | ١     | لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجل من أبناء فارس                                                  |
| 198     | ۲     | لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح                                                       |
| 777     | ٦     | لو كان على أُمِّكَ دَيْنٌ أكنتَ قاضيَهُ عنها                                                         |
| ١٧٧     | ١     | لو كان العلم معلقاً عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس                                            |
| 191     | ٤     | لو كان فقيهاً لأجابَ أمَّهُ                                                                          |
| 90      | ٣     | لو مُدَّ مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجدي                                                               |
| ٤٦١     | ٥     | لو مرَّت الصدقةُ على يَدَي ماثةٍ لكان لهم من الأجر مثلُ أجرٍ المبتدي                                 |
| 111     | ٤     | لو يعلمُ المارُّ بين يدي المصلَّى ماذا عليه لكان أن يقفَ أربعين خيرًا لهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بين يديه |
| 9 1 V   | ۲     | لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا                                                            |
| 449     | ٦     | لولا أنْ أشْقً على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك عند كلِّ وضوء                                             |
| ٣.9     | ١     | لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاةٍ بوضوء                                                      |
| 091     | ۲     | لولا الخلَّيفي لأذّنت                                                                                |
| PAY     | ٥     | لولا السنة لما قدمتك ( قالها الحسين عندما قدَّم سعيداً ليصلي على الحسن)                              |
| 14.     | ٥     | لولا شبابٌ خُشَّع وبهائمُ رُتَّع وشْيُوخٌ رُكِّع وأطفال رُضَّع لَصُبَّ عليكم العذابُ صَبَّأ          |
| Y 9 .   | ٥     | ليَتكلُّم أكبرُهُما                                                                                  |
| ١       | 1     | ليس الخبر كالمعاينة                                                                                  |
| 191     | ٥     | ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطر                                                     |
| ٤٨٥     | ٤     | ليس على مَن خلفَ الإمامِ سهوٌّ                                                                       |
| ٥٧٣     | ۲     | ليس على النساء أذان ولا إقامة                                                                        |
| ٤٨٦     | ۲     | ليس في النوم تفريط إنما التفريط أن تؤخر صلاة                                                         |
| 077     | ۲     | ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة                                                            |
| **      | ٦     | ليس فيما دون خمسِ أواق صدقةٌ                                                                         |

| الصحيفة     | الجزء | الحديث                                                                      |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 712         | ٤     | ليس لعرق ظالم حقٌّ                                                          |
| 707         | ٥     | ليس مِنَّا مَنْ دعًا إلى عصبيَّةٍ أو قاتل عَصبيَّةً                         |
| <b>70 V</b> | ٥     | ليس مِنَا مَنْ ضَرَبَ الخدودَ وشَقَّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية             |
| 717         | ٤     | ليَقَعُدْ في بيتِهِ (أي: مَن أكل الثوم)                                     |
| ٦٢٥         | ٣     | لِيَلني منكم أولو الأحلام والنُّهَى                                         |
| ١٤٧         | ٤.    | المؤمنُ للمؤمن كالبُّنيان يشُدُّ بعضُهُ بعضاً                               |
| ٥١.         | ۲     | ما اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ على شيء ما اجتمعوا على التنوير في الفحر          |
| 011         | ٣     | ما أجد لك رخصة                                                              |
| 197         | ٥     | ما أرى طلحةً إلا قد حَدَثَ فيه الموتُ فإذا مات فآذنوني                      |
| 310         | ٦     | ما اعتمَرَ رسول الله ﷺ في رجب                                               |
| ٣.٣         | ٤     | ما أعلمُهُ ﷺ قامَ ليلةً حتَّى الصَّباح                                      |
| ١٢٣         | ٧     | ما بالُ الجِمارِ تُرْمَى من وَقْت الخليل التَّلِيِّلا ولم تَصِرْ هِضاباً ؟! |
| 808         | ٦     | ما خلا كافرٌ بمسلم إلاّ عزم على قتله                                        |
| 790         | ٤     | ما خلَّفَ أحدٌ عند أهله أفضلَ من ركعتين يركعُهما عندهم حين يريدُ سفراً      |
| 788         | ۲     | ما دامت السموات والأرض واجعلني من صالحي أهلها                               |
| 7 4 7       | ۲     | ما دون الإزار (أي: الاستمتاع)                                               |
| 701         | ۵     | ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنّ                                     |
| ٥٤٦         | ۲     | ما رأيت أحداً على عهد رسول الله ﷺ يصليهما (أي: قبل المغرب)                  |
| * *         | ٦     | ما سقت السَّماء ففيه العشرُ، وما سُقِي بغربٍ أو داليةٍ ففيه                 |
| ١٣٤         | ١     | ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين ولَفَقِيَّة واحدَّ                    |
| 797         | ١     | ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميت                                          |
| 191         | ٤     | ما كان بعدَ صلاة العشاء فهو في اللَّيل                                      |
| ٤٣٨         | ١     | ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء                                                |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                                 |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | ما مِن أحدٍ يتوضَّأُ فيُحسِنُ الوضوءَ، ويصلِّي ركعتين يُقبِلُ بقلبه ووجهه عليهما إلاَّ |
| Y9.     | ٤     | وجَبَّتُ له الجنة.                                                                     |
| 499     | ٣     | ما من دعاء أحب إلى الله من قول العبد                                                   |
| 277     | ١     | ما من عبد يقول حين يتوضأ: اللهم اجعلني من التوابين                                     |
| ١٠٩     | ٧     | ما من يومٍ أفضلُ عند الله من آيَام عَشْر ذِي الحِحَّة                                  |
| 277     | ٣     | ما منكم مَن أحد إلا وقد وكل الله                                                       |
| ٤٤٠     | ١     | ما هذا السرف ؟!!                                                                       |
| ٥٣.     | ٣     | ما ورد خصوصاً في استخلاف النبيّ ابن أم مكتوم وعتبان                                    |
| ٣٦.     | ٥     | ما يصيب المسلمَ من نَصَب ولا وَصَب ولاهمٌّ ولا حزن ولا أذىٌّ ولا غَمُّ                 |
| ٤٤٤     | ١     | الماء ليس عليه حنابة                                                                   |
| ١٠٤     | ٦     | مائتا درهمٍ أو عدُّلها (جواباً لمن سأل عمًّا يغني الناس)                               |
| ٤٠٠     | ٥     | المائدُ في البحر والذي يصيبه القيءُ له أجرُ شهيد                                       |
| 449     | ٥     | ماتت ميمونةُ زوجُ النبيُّ ﷺ بسَرِف فأخذتُ ردائي فبسطته تحتها فأخذه ابن عباس            |
| ٤٠١     | ٥     | المتمسك بسنّتي عند فساد أمتي له أجرُ شهيد                                              |
| 177     | ٧     | الْمُحْرِمَةُ لا تَنْتَقِب ولا تَلْبَسُ القُفَّازَيْن                                  |
| 777     | ١     | مرتين أو ثلاثاً                                                                        |
| 198     | ۲     | مسح رسول الله ﷺ أعلى الخف وأسفله                                                       |
| 197     | ۲     | مسح رسول الله ﷺ من مقدم الخفين إلى أصل الساق                                           |
| ٤٧٥     | ٥     | المسلمون شركاءُ في ثلاث: في الماء والكلأ والنار                                        |
| 21      | ٣     | المصلي بالخيار في الأحريين إن شاء إلخ                                                  |
| 177     | ١     | مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير                                                   |
| 79      | ٧     | مَكَثَ رسول الله ﷺ تسعَ سنينَ لم يَحُج                                                 |
| ٤١٧     | ١     | الملائكة تصلي على أحدكم ما دام                                                         |
| ١٥.     | ١     | من أتى كاهناً أو عرَّافاً فصدَّقه                                                      |

| الصحيفة    | الجزء | الحديث                                                                                            |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٨        | ٦     | مَن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاةً مقبولةً، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي                            |
| 797        | ٤     | مَن أدرَكَ الأذانَ في المسجد، ثمَّ خرج لم يخرج لحاجةٍ وهو لا يريدُ الرُّجوع فهو منافقٌ            |
| 070        | ۲     | من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس                                                           |
| 717        | ۲     | من أذَّن فهو يقيم                                                                                 |
| 19         | ۲     | من استجمر فليوتر                                                                                  |
| 499        | ١     | من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل                                                                |
| Y 9 9      | ٤     | مَن استيقَظَ من اللَّيل وأيقَظَ أهله فصلًّيا ركعتين كُتِبا من الذَّاكرين اللهَ كثيراً والذَّاكرات |
| 7.7        | ٤     | مِن أشراطِ السَّاعة أن يتباهى الناسُ في المساجد                                                   |
| 777        | ٦     | مَّن اكتحَلَّ بالإثْميد يوم عاشوراء لم يَرَ رَمَداً أبداً                                         |
| 777        | 7     | مَن اكتحَلَ يوم عاشوراء لم تَرْمَدْ عينُهُ ثلك السَّنَة                                           |
| 710        | ٤     | مَن أكَلَ النُّوم أو البصل فلا يقربَنَّ مسجدَنا                                                   |
| 970        | 7     | مَن أهلُّ من المسجد الأقصى بعمرةٍ أو حجَّةٍ غَفَرَ الله له ما                                     |
| 277        | ١     | من بلغه عني ثواب عمل                                                                              |
| 717        | ١     | من بنى لله مسحدًا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة                                       |
| 91         | ٥     | مَنْ تَخَطَّى رقابَ الناس يوم الجمعة اتُّخِذَ جسراً إلى جهنم                                      |
| 475        | ٤     | مَن تَرَكَ أُربعاً قبل الظُّهر لم تَنلُهُ شفاعتي                                                  |
| ٣          | ٥     | مَنْ ترك الجمعة ثلاثَ مرَّاتٍ من غير ضرورة طبع اللهُ على قلبه                                     |
| 728        | ١     | من ترك سنتي لم ينل شفاعتي                                                                         |
| 009        | ٣     | مَن ترك الصف الأول مخافةً أن يؤذي مسلماً                                                          |
| <b>TOX</b> | ٥     | مَنْ تَعَزَّى بعزاء الحاهلية فأعِضُّوه بِهَنِ أبيه ولا تَكْنُوا                                   |
| ٥٢٦        | ١     | من توضأ بعد الغسل فليس منا                                                                        |
| T91_T.9    | ١     | من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات                                                                  |
| ۳.0        | ١     | من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده                                                          |
| ٤٨٠        | ٧     | مَنْ جاءني زائراً لا تُعْمِلُه حاجة                                                               |

| الصحيفة     | الجزء | الحديث                                                              |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| T9:         | ٣     | من الجفاء أن أُذْكَرَ عند الرجل فلا يصلي عليَّ                      |
| ٤٣٣         | ۲     | من جلس يبول قبالة القبلة                                            |
| 277         | ٧     | مَنْ حَجَّ عن أبيه وأُمَّه                                          |
| \ Y Y A     | ٧     | مَنْ حَجَّ فلم يَرْفُث                                              |
| 277         | ٦     | مَن حَجَّ ماشياً كَتَبَ الله له بكلِّ خطوةٍ حسنةً من حسنات الحرم    |
| ٤٤.         | ۲     | من حدَّثكم أن النبيِّ ﷺ كان يبول قائماً فلا تصدقوه                  |
| 759         | ١     | من حفر بتراً قله حولها أربعون ذراعاً                                |
| ٣٢٤         | ٥     | مَنْ حمل حنازةً أربعين خطوةً كَفِّرت عنه أربعين كبيرةً              |
| 071         | ۲     | من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر                               |
| ٣.0         | ١     | من داوم على الوضوء مات شهيداً                                       |
| 771         | ٥     | مَنْ دخل المقابر فقرأ سورة يس خففَّ الله عنهم يومئذ                 |
| 19.         | ١     | من دلُّ على خير فله مثل أجر فاعله                                   |
| ٤٠٢         | ٥     | مَنْ سأل القتلَ في سبيل الله صادقًا ثم مات أعطاه الله أجرَ شهيد     |
| ١٠٤         | ٦     | مَن سأل وله ما يُغنيه فقد سأل الناس إلحافاً                         |
| ०२१         | ٣     | من سَدَّ فرحة غفر له                                                |
| ٤           | ٥     | مَنْ سعى على امرأته وولده وما ملكت يمينه يُقِيم فيهم أمر الله تعالى |
| 19119       | ١     | من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة         |
| . 787       | ٣     | من السنة وضعهما تحت السرة (أي: اليمني على اليسرى في الصلاة)         |
| ٣٨٣         | ٣     | من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته                                       |
| ۱۷۸         | ٦     | مَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه        |
| 771         | ٦     | مَن صام هذا اليومَ (أي: يوم الشك) فقد عصى أبا القاسم                |
| ٥٣٥         | ٣     | من صلى خلف عالِم تقيُّ فكأنما صلَّى خلفَ نبيّ                       |
| 899         | ٣     | من صلى صلاة لم يَدُّعُ فيها للمؤمنين                                |
| <b>१</b> ٦٩ | ۲     | من صلَّى صلاتنا واستقبل قبلتنا                                      |

| الصحيفة     | الجزء | الحديث                                                                              |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 071         | ٣     | من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم                                               |
| 797         | ٤     | مَن صلَّى الضُّحى ثنتي عشرةَ ركعةً بَنَى الله له قصراً مِن ذَهَبٍ في الجنَّة        |
| ٤٠١         | ٥     | مَنْ صلَّى الضُّحَى وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر كتب له أحر شهيد        |
| T.T         | ٤     | مَن صلَّى العشاءَ في جماعةٍ فكأثما قامَ نصف اللَّيل                                 |
| ٣.0         | ٥     | مَنْ صلَّى على ميت في المسجد فلا صلاةً له                                           |
| T. Y        | ٥     | مَنْ صلَّى على ميت في المسجد فلا أجرَ له                                            |
| ٣.٧         | ٥     | مَنْ صلى على ميت في المسجد فلا شيءَ له                                              |
| T • Y       | ٥     | مَنْ صلَّى على ميت في المسجد فليس له شيءٌ                                           |
| ٤٠٢         | ٥     | مَنْ صلَّى على النبيِّ ﷺ مائة مرة (أي: كان ممن يكتب له أجر شهيد)                    |
| 200         | ۳.    | من صلى على هيئة الجماعة صلَّت بصلاته                                                |
| 798         | ٣     | من صلى على مرة واحدة فتقبُّلَتُّ منه                                                |
| T V 9       | ٣     | من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات                                            |
| 777         | ٥     | مَنْ صلَّى عليه ثلاثةُ صفوفٍ غُفِرَ له                                              |
| 227         | ٤     | مَن صلَّى قائماً فهو أفضلُ، ومَن صلَّى قاعداً فله نصفُ أجرِ القائم                  |
| 494         | ٤     | مَن صلَّى كلَّ يومٍ ثنتي عشرةَ ركعةً تطوُّعاً غيرَ فريضةٍ بُنِيَ له بيتٌ في الجنَّة |
| <b>٤</b> ٣٨ | 7     | مَن صمت نجحا                                                                        |
| ٤٠١         | ٥     | مَنْ عاش مُدَارِيًا مات شهيداً                                                      |
| 809         | ٥     | مَنْ عزَّى أخاه بمصيبة كساه الله من حُلَل الكرامة يومَ القيامة                      |
| 809         | ۰     | مَنْ عزَّى مصاباً فله مثل أجره                                                      |
| 127         | •     | من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم                                            |
| 777         | ۲     | من قال حين يسمع النداء: اللهم ربُّ هذه الدعوة                                       |
| ٤٠٢         | ٥     | مَنْ قال حين يصبح ثلاثَ مرات: أعوذ بالله السميع العليممات شهيداً                    |
| 2 7 7       | 1     | من قال علمي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار                                        |
| ٤٠١         | ٥     | مَنْ قال في مرضه أربعين مرة: لا إله إلا أنت سبحانكأُعطِيَ أَحِرَ شهيدٍ              |

| الصحيفة      | الجزء | الحديث                                                                                           |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠١          | ٥     | مَنْ قال كلَّ يوم خمساً وعشرين مرةً: اللهم بارك لي في الموت أعطاه الله أجرَ شهيدٍ                |
| ٦٢٧          | ۲     | من قبَّل ظُفْرَيِّ إبهاميه عند سماع أشهد أن محمداً رسول الله                                     |
| \ <b>£</b> \ | ٧     | مَنْ قَدَّمَ ثَقَلَهُ قبل النَّفْر فلا حَجَّ له (موقوف على ابن عمر)                              |
| ٨٢٣          | ٥     | مَن قرأ الإخلاص إحدى عشرةَ مرَّةً ثمَّ وهب إلخ                                                   |
| ١٨٤          | ٥     | مَنْ كان آخرُ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة                                                    |
| ٦.٩          | ٣     | من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق إلخ                                                          |
| 107          | ٣     | من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة                                                            |
| 707          | ٤     | مَن كان منكم مُصلِّياً بعد الجمعة فليُصلِّلُ أربعاً                                              |
| 71.          | ٤     | مَن كانت له إلى الله حاجةً أو إلى أحدٍ من بني آدمَ فليتوضَّأ وليُحسِن الوضوءَ                    |
| ٠٢.          | ٣     | من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار                                                            |
| 499          | ٥     | مَنْ مات يوم الجمعة كُتِب له أحرُ شهيد                                                           |
| ٤            | ٥     | مَنْ ماتت صابرةً على الغَيْرة لها أجرُ شهيد                                                      |
| 470          | ٧     | مَنْ مَرَّ على المقابر وقرأ: ﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَد ﴾                                            |
| ٤٨٩          | ١     | من مس ذكره فليتوضأ                                                                               |
|              |       | مَن نام عن صــلاةٍ أو نَسِيَها فلم يَذكُـرُها إلاَّ وهو يصلِّي مع الإمام فليُصَلِّ التي          |
| 2773         | ٤     | هو فيها ثمَّ ليَقْضِ التي تذكَّرَها                                                              |
| 408          | ٦     | مَن نام عن صلاةٍ أو نَسيَها فليُصَلُّها إذا ذكرها                                                |
| 777          | ٤     | مَن نامَ عن وترٍ أو نَسِيَةُ فليصلُّه إذا ذَكَرَهُ                                               |
| ٦٠٢          | ۲     | من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها                                                                  |
| 111          | ٦     | مَن نسي وهو صاثمٌ، فأكَلَ أو شرب فليُتمَّ صومَهُ                                                 |
|              |       | مَن نظَرَ إلى فرحةٍ في صفٌّ فليَسُدُّها بنفسه، فإنَّ لم يفعل فمَرَّ مارٌّ فليتحَطُّ على رقبتِهِ، |
| 175          | ٤     | فإنَّه لا حرمةَ له                                                                               |
| ०२१          | ٣     | من نظر إلى فرحة في صف وبينه وبين الصفوف مواضع                                                    |
| 193          | ٦     | مَن وقَفَ بعرفةَ ساعةً من ليلٍ أو نهارٍ فقد تَمَّ حجُّه                                          |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                               |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ١٥٨     | ١     | من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين                                  |
| ٥٢.     | ٦     | مَهلُّ أهلِ المدينة من ذي الحليفة                                    |
| 11.     | ٦     | مُوَلَى القُومُ مِن أَنفُسهم، وإنَّا لا تحلُّ لنا الصدقة             |
| Y Y 1   | ٦     | ناكخُ اليد ملعونَّ                                                   |
| 777     | ٦     | نحنَ أُمَّةٌ أميَّةٌ لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا                    |
| 797     | ۲     | نَعَمُّ (جواب الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟)             |
| ٣٨٢     | ٧.    | نَعَمْ (جوابه ﷺ لامرأةٍ من خُنْعَم حين جاءته تسأله الحجُّ عن أبيها)  |
| ۳۸٥     | ٧.    | نَعَمُ إنه لَيْصِلُ البهم                                            |
| ٣٨٣     | ١     | نِعْمَ السواك الزيتون من شجرة مباركة وهو سواكي                       |
| ٤٤.     | ١     | نَعَم وإن كنت على نهر حار                                            |
| 257     | 1     | نهى أن يتوضأ الرجل بفضلُ طهور المرأة                                 |
| 188     | ٤     | نهى أنْ يصلِّيَ الرَّجُلُ ورأسُهُ معقوصٌ                             |
| ٤٨٢     | ٣     | نهى بلالًا عنَّ الانتقال من سورة إلى سورة وقال له: إذا ابتدأت        |
| ٤٣٨     | ۲     | نهي رسول الله ﷺ أن يبال في الجحر                                     |
| 877     | ۲     | نهى رسول الله ﷺ أن يبال في الماء الجاري                              |
| ٣٤٦     | ٥     | نهى رسول الله ﷺ أن يُعَصَّصَ القبرُ وأن يُثنَى عليه                  |
| ٨٥٥     | ۲     | نهى رسول الله ﷺ أن يُصلَّى في سبعة مواطن                             |
| ٤٨٢     | ٧     | نهى رسول الله ﷺ أن يَطْرُقَ المرءُ أهلَهُ ليلاً                      |
| 101     | ٤     | نهى رسولُ الله ﷺ أَنْ يُغطِّيَ الرَّجُلُ فاه                         |
| ٥٩٥     | ١     | نهي رسول الله ﷺ أن يمحي اسم من أسماء الله بالبزاق                    |
| ١٨٣     | ٤     | نهى رسولُ الله ﷺ عن اشتمالِ الصَّمَّاءِ والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ     |
| 1 / 8   | ٤     | نهى رسولُ الله ﷺ عن الاعتجارِ                                        |
| ١٤٧     | ٤     | نهى رسولُ الله ﷺ عن أنْ يصلِّي الرَّجُلُ مختصراً                     |
| 701     | ٥     | نهى رسول الله ﷺ عن تجصيص القبور وأن يُكْتَبَ عليها وأن يُنْنَى عليها |

| الصحيفة    | الجزء | الحديث                                                                       |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٨        | ١     | نهي رسول الله ﷺ عن التَّوَلَة                                                |
| ١٤٧        | ٤     | نهى رسولُ الله ﷺ عن الخصرِ في الصَّلاة                                       |
| ٣٨٣        | ١     | نهى رسول الله ﷺ عن السواك بعود الريحان                                       |
| 0 8 7      | ۲     | نهى رسول اللهﷺ عن صلاةٍ بعد الصبح                                            |
| 145        | ٤     | نهى رسولُ الله ﷺ عن عدِّ الآي في المكتوبة، ورخَّصَ في السُّبْحة              |
| ٥٣٦        | ٤     | نهي ﷺ أن يَرفَعَ إلى وحهه شيئاً يسحدُ عليه                                   |
| ٤٣٤        | ١     | نهي عن الشرب قائماً والأكل قائماً                                            |
| 277        | ۲     | نهتى النبيّ ﷺ أمنه عن الاستنجاء بعظم                                         |
| TY7        | ٥     | نهى النبيَّ ﷺ أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها أو أن توطأ        |
| ٤٣٦        | ۲     | نهى النبيِّ ﷺ أن يبال في الماء الراكد                                        |
| ٤١٧        | ۲     | نهى النبيِّ ﷺ أن يستنحى بروث                                                 |
| ٤٥٨        | ۲     | نهي النبيِّ ﷺ عن السباع وهو المفاخرة بالجماع                                 |
| <b>YAY</b> | ٤     | نهي النبيِّ ﷺ عن النَّذْرِ                                                   |
| Y A Y      | ٤     | نهى النبيِّ ﷺ عن النَّذْرُ وقال: إنَّه لا يَرُدُّ شيئًا                      |
| ٤ ، ٥      | ٣     | نُهيْتُ أَنْ أَقْرَأَ القرآن راكعاً أو ساجداً                                |
| 227        | ٥     | نُهِيُّنَا عن اتباع الجنائز ولم يُعْزَم علينا (قول أُمّ عطيّة)               |
| 1 • ٧      | ٥     | نُهِيتُ عن الثوب الأحمر                                                      |
| ०८४        | ٥     | هاتوا ربع عشر أموالكم                                                        |
| 7 & V      | ۲     | هذا شيء كتبه الله على بنات آدم                                               |
| ٣٨٨        | ١     | هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به                                          |
| 448        | 1     | هذا وضوء من يضاعف له الأجر مرتين                                             |
| 445        | ١     | هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي                                             |
| 700        | ٤     | هذه ساعةٌ تُفتَحُ أبوابُ السماء فيها، فأُحِبُّ أن يَصعَدَ لي فيها عملٌ صالحٌ |
| 771        | ٥     | هذه سُنَّة موتاكم (قول الملائكة بعد تعليم ولدِ آدمَ تغسيله)                  |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                            |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7 7 7   | ٧     | هل أشرتم أو أعنتم؟                                                                |
| 414     | ٦     | هل صُمْتَ من سررِ شعبان؟                                                          |
| 7 7 7   | ٧     | هل منكم أحدٌ أمَرَهُ أو أشار إليه؟                                                |
| ٤٨٩     | ١     | هل هو إلا بضعة منك                                                                |
|         |       | هَمَّ عمر ﷺ أن يَضْرِبَ عليهم (أي: على بني تغلب) الجزيةَ فأبَوْا، وقالوا: نحن عرب |
| ٥٣٧     | ٥     | لا نؤدي إلخ                                                                       |
| ١٤٨     | ٤     | هو اختلاسٌ يَحتَلِسُهُ الشَّيطانُ من صلاةِ العبد                                  |
| ۲۹ :    | ٧     | هو التَّعْرِيضُ بذِكْر الجِمَاع (موقوف على ابن عبَّاس)                            |
| ٤٠٤     | ٥     | هو الطهور ماؤه الحلّ ميته (أي: البحر )                                            |
| ۸۱ .    | ٦     | هو لها صدقةً ولنا هديَّةً                                                         |
| 727     | ٥     | هي تسعٌ (جواباً لرجل سأل عن الكبائر)                                              |
| ٥٣٧     | ٥     | هي جزية، سَمُّوها ما شئتم (قول عمر لنصارى بني تغلب)                               |
| 9.4     | ٥     | هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة                            |
| ٥٤      | ٤     | واثكلَ أُمَّاهُ، ما شأنُكم تنظرون إليَّ؟!                                         |
| 777     | ٥     | واجعلُ الحياةَ زيادةً لي في كل خير                                                |
| ١٤٤     | ٤     | واحدةً أو دَعْ                                                                    |
| 117     | ١     | وأطل عمره                                                                         |
| 175     | ٧     | وأمَّا الكافرُ فيُطْعُمُ بحسناته في الدُّنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة             |
| ٨٥      | ٧     | وأَمَر بِقُبَّةٍ مِن شَعَرِ تُضْرُبُ له بِنَمِرَة                                 |
| ٤٤٤     | ١     | وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة                                  |
| 777     | ٤     | الوترُّ حقُّ، فمَنْ لم يُوتِرُ فليس مني                                           |
| 770     | ٣     | وترحَّمْ على محمد                                                                 |
| 444     | ٣     | وَجَّهْتُ وجهي للذي فطر السموات والأرض                                            |
| ٥٧١     | 1     | وَجُّهوا هذه البيوت فإني لا أحل المسجد لحائضٍ ولا جنب                             |

| الصحيفة  | الجزء | الحديث                                                                                    |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110      | ٧     | والذي لا إله غيرُه، هذا مَقَامُ الذي أُنْزِلت عليه سُورةُ البَقَرة ﷺ (موقوف على ابن عمر)  |
| 1 / /    | ١     | والذي نفسى بيده لو كان الدين معلقاً بالثريا لتناوله رجل من فارس                           |
| 272      | ٥     | وزِدْ مَنْ شرَّفَه وعَظْمه واعتمَرَه تشريفًا (دعاء رؤية البيت الحرام)                     |
| ££       | ١     | وصلى الله على النبيّ ﷺ (أي: في حديث القنوت)                                               |
| ٥٢٣      | ١     | وضعت للنبي ﷺ ماء يغتسل به                                                                 |
| 4.4      | ١     | الوضوء على الوضوء نور على نور                                                             |
| ٤٦٦      | ۲     | وفرقوا بينهم في المضاجع                                                                   |
| 771      | ٧     | وقد فَعَلَه رسولُ الله ﷺ (أي: التلبيد)                                                    |
| ١٧٧      | ٦     | وقَفَ عليَّ رسول الله ﷺ بالحديبية ورأسي يتهافتُ قملًا، فقال: يؤذيك؟                       |
| ۰۸.      | ٥     | ولا تُتَّخِذُ أحدًا من المشركين كاتبًا على المسلمين فإنهم يأخذون الرِّشوة إلخ             |
| 177      | ٧     | ولا تَلْبسُ القُفَّارَيْنِ                                                                |
| ٣٣٨      | ٥     | والله لا يَلْبَسُكِ أحدٌ بعده أبداً (أي: قطيفة النبيّ ﷺ)                                  |
| 109      | ١     | ولكن تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل                                                       |
| <b>7</b> | ٣     | ولكن صاحبكم خليل الرحمن                                                                   |
| ٤.       | ٧     | وليقطعهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبَيْن                                                    |
| ٤١٩      | ١     | وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ                                                         |
| 9770     | ٣     | ومن قطعه قطعه الله                                                                        |
| ١٧٠      | ٥     | وهل تُرْزَقُون وتُنْصَرُون إلا بضعفائكم ؟!!                                               |
| 499      | ٣     | ويحك لو عممت لاستجيب لك                                                                   |
| Y 0      | ١     | واليمين على من أنكر                                                                       |
| 177      | ٦     | يؤذيك هوامُّك؟ (عندما رأى القمل في رأس كعبيه)                                             |
| ۲۸.      | ٤     | يا أبا ذرٍّ، إنَّ للمسجد تحيَّةً، وإنَّ تحيَّته ركعتان، فقُمْ فاركعهما                    |
| 775      | ١     | يا أبا عبد الله نكتب هذه الكتب                                                            |
| 17.      | ٦     | يا أُمَّةَ محمَّدٍ، والذي بعثني بالحقِّ لا يَقْبَلُ الله صدقةً من رجلٍ وله قرابةٌ محتاجون |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                                                   |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣.٦     | ٤     | يا أنس، إذا هَمَمْتَ بأمرٍ فاستَخرُ ربَّكَ فيه سبعَ مرَّاتٍ                                              |
| 273     | ۲     | يا أهل قباء إنَّ الله أثنى عليكم                                                                         |
| ٤٥٥     | ٦     | يا أَيُّها الناس، قد فُرِضَ عليكم الحجُّ فحُجُّوا                                                        |
| ٣.0     | ١     | يا بنيِّ إن استطعت َأن تكون أبداً على الوضوء فكن                                                         |
| ١٣٥     | ۲     | يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف                                                                      |
| 77      | ٧     | يا رسولَ الله، إنَّ فريضةَ الله على عبادِه في الحجِّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبتُ على الرَّاحلة       |
| ٣٨٥     | ٧     | يا رسولَ الله، إنَّا نَتَصَدَّقُ                                                                         |
| 177     | ٧     | يا رسولَ الله، هذه الحِمَارُ التي نَوْمِي بها كُلُّ عام                                                  |
| ٣.1     | ٤     | يا عبد الله، لا تكن مثلَ فلان، كان يقومُ اللَّيل ثمَّ ترَكَهُ                                            |
| ٤٠٢     | ٥     | يا لَها من شهادة (قالها الحسن عندما سئل عن رجل اغتسل بالثلج فمات)                                        |
| ه ۹ ه   | ٣     | يا معاذ لا تكن فتاناً إمَّا أن تصلي                                                                      |
| 109     | ١     | يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم                                                             |
| PAY     | ۲     | يتصدق بدينار أو نصف دينار                                                                                |
| ٤١٧     | ٣     | يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل                                                                              |
| 777     | ۲     | يتوضأ وضوءه للصلاة                                                                                       |
| 177     | ٤     | يجزي من السُّترة قَدْرُ مؤخر الرَّحْل ولو بليقَّةِ شعرةٍ                                                 |
| 200     | ٣     | يجهر في الكل ثم تركه في الظهر                                                                            |
| ٧٦      | ٦     | يجوزُ دفعُ الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقةُ أربعين سنةً                                               |
| T0 {    | ٣     | يرفع يديه في الرمي نحو السماء                                                                            |
| ٥.١     | ٣     | يصلون في بيوتهم                                                                                          |
| ٥٤.     | ٤     | يصلِّي المريضُ قائماً إن استطاع                                                                          |
| 207     | ٤     | يصلِّي المريضُ قائماً، فإنْ نالَّنهُ مشقَّةٌ صلَّى بإيماءٍ يُومِئُ برأسِهِ، فإنْ نالَتْهُ مشقَّةٌ سبَّحَ |
| 4.6     | ٥     | يُعْجُبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: يا راشدُ يا رُحيحُ                                                      |
| ٤٦٥     | ٧     | يُغْفَرُ لَجميع أهل الموقف مطلقاً                                                                        |

| الصحيفة | الجزء | الحديث                                                                       |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 727     | ٣     | يَقْرشُ رجله اليسرى وينصب رجله اليمني                                        |
| ٣1.     | ٤     | يقرًا في الأولى الفاتحة مرَّةً وآيةَ الكرسيِّ ثلاثاً                         |
| 177     | ٥     | يقرأ في العيدين ويوم الجمعة الأعلى والغاشيةَ                                 |
| 171     | ٥     | يُكَبِّرُ غداة عرفة إلى آخر أيام النفر                                       |
| ۳.,     | ٤     | ينزلُ رَبُّنا إلى سماءِ الدُّنيا في كلِّ ليلةٍ حين يبقى ثلثُ اللَّيلِ الأخير |
| ٤٣٠     | ٣     | ينصرف على حانبيه جميعاً                                                      |
| ١٨٤     | ١     | يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم                                  |

## الفهرس العام للأعلام

| الجزء والصحيفة                                                     | الاسم                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| سالم: أبو الحسن: سيف الدين                                         | الآمدي: علي بن محمد بن      |
| ل بن زكريا: مصلح الدين القَرماني٣٨٤/٣                              | ابن آي طوغمش: مصطفي         |
| مداد برهان الدين: اللقانيمداد برهان الدين: اللقاني                 | إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإ |
| <i>ع</i> يى بن إسماعيل المزنيعن بن إسماعيل المزني                  | أبو إبراهيم: إسماعيل بن يُ  |
| ر بن مالك: أبو إسحاق: البرهان: الأبناسي ٩٠/١                       |                             |
| وأبو عبد الله الكلبي البغدادي                                      | إبراهيم بن خالد: أبو ثور    |
| م: أبو إسحاق برهان الدين الغزي الـدمشقي الصالحاني                  | إبراهيم بن خليل بن إبراهي   |
| حاني                                                               | الصايحاني السا              |
| أبو بكر ٣٦/٢                                                       | إبراهيم بن رستم المروزي:    |
| كر محمد الميداني                                                   |                             |
| أبو إسحاق برهان الدين الطرسوسي                                     | إبراهيم بن علي بن أحمد:     |
| ق: الشيرازي                                                        | إبراهيم بن علي: أبو إسحا    |
| : أبو إسحاق: اليمني                                                | إبراهيم بن علي بن عجيل      |
| ابو إسحاق: برهان الدين: تقي الدين: ابن السراج الجعبري السلفي ٤٤٩/٣ | إبراهيم بن عمر بن إبراهيم:  |
| اه: عصام الدين (العصام) الإسفراييني الخراساني ١٨/٣ ٣٢٣-، ٣١٨/٣     | إبراهيم بن محمد بن عَرَبْش  |
| أيو عبد الله نفطويه: الواسطي                                       | إبراهيم بن محمد بن عرفة:    |
| سم السمرقندي: الليثي                                               | إبراهيم بن محمد: أبو القاس  |
| اهيم: أبو الصفا: برهان الدين: الحلبي: المداري ٣٦/١                 | إبراهيم بن مصطفى بن إبر     |
| عاق: الشاطبي: الغرناطي                                             | إبراهيم: أبو بن موسى إســــ |
| بكر: برهان الدين: الطرابلسي                                        | إبراهيم بن موسى بن أبي      |
| ن الأسود: أبو عمران: النخعي: الكوفي ٣٥٠/٢                          | إبراهيم بن يزيد بن قيس ب    |
| اج بن محرز بن مالك: أبو إسحاق البرهان                              | الأبناسي: إبراهيم بن حج     |
| -<br>لواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع: شمس الدين ١٣٣/٦            | الأبهري: أبو محمد: عبد ا    |
| نور الدين البتنوني ١٩٦/١                                           | الأبوصيري: على بن عمر       |

| الجزء والصحيفة        | الاسم                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Y Y Y / 1             | الأُبِي: محمد بن حلفة: أبو عبد الله الوشتاني                                  |
| 44./1                 | الإتقاني: أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي: أبو حنيفة: قوام الدين           |
| 27/1                  | ابن الأثير: المبارك بن محمد: أبو السعادات بمد الدين الجزري الشيباني           |
| 499/0                 | الأجهوري: علي بن محمد بن عبد الرحمن: أبو الإرشاد: نور الدين                   |
| 44 £/V (007/1         | أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني: أبو العباس: زين الدين: السروحي: الحراني: المصري |
| TA1/0                 | أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الشرحي: الزبيدي                       |
| 18./4 (184/           | أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن: أبو العباس: شهاب الدين: الصنهاجي: المالكي        |
| ٨٥/٤                  | أحمد بن إسحاق بن شيث: أبو نصر الصفار                                          |
| Y7/1                  | أحمد بن الحسين بن الحسن: أبو الطيب المتنبي                                    |
| 177/5                 | أحمد بن الحسين: أبو سعيد البَرْدَعي                                           |
| T { £ £ / 7           | أحمد بن الحسين بن علي: أبو حامد: ابن الطبري: المروزي                          |
| 727/201/1             | أحمد بن حفص: أبو حفص الكبير البخاري                                           |
| 1/1/3                 | أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد: أبو العباس: شهاب الدين: الأذرعي          |
| 700_777/7             | أحمد بن حمزة: أبو العباس: شهاب المدين: الرملي الكبير: والد الرملي             |
| 770/0                 | أحمد بن سليمان بن الحسن: أبو بكر: النجاد: البغدادي                            |
| T99/7.70T/1           | أحمد بن سليمان: ابن الكمال شمس الدين: ابن كمال باشا                           |
| £ . 7/V               | أحمد: السيد: بادشاه                                                           |
| 91/0                  | أحمد بن العباس بن الحسين: أبو نصر: السمرقندي: العياضي                         |
| 144/1                 | أحمد بن عبد الله بن أحمد: أبو نعيم الأصبهاني                                  |
| 1.1/4004/4            | أحمد بن عبد الله بن محمد: أبو العباس: محب الدين: الطبري                       |
| ٥٨/٢                  | أحمد بن عصمة: أبو القاسم الصفار البلخي                                        |
| 7 6 7 / 7 / 7 / 7 3 7 | أحمد بن علي: أبو بكر الجصاص الرازي                                            |
| ٣٨٨/٣                 | أحمد بن علي بن تغلب: مظفر الدين: ابن الساعاتي البعلبكي البغدادي               |
| 170/1                 | أحمد بن علي بن ثابت: أبو بكر الخطيب البغدادي                                  |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 14./4          | أحمد بن علي بن عمر: أبو النجاح: شهاب الدين: المنيني                       |
| 7./5           | أحمد بن عمر بن إبراهيم: أبو العباس جمال الدين: ابن المزين القرطبي         |
| 171/0          | أحمد بن عمر: أبو بكر: الشيباني: الخصاف                                    |
| 11./7          | أحمد بن عمر: أبو السعود: الإسقاطي: المصري                                 |
| 498/1          | أحمد بن فارس بن زكريا: أبو الحسين القزويني                                |
| T0V/Y          | أحمد بن قاسم: شهاب الدين الصباغ العبّادي                                  |
| 102/4          | أحمد بن محمد بن أحمد: بدر الدين: المصري: ابن الصاحب                       |
| Y.0/0          | أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: ابن الشلبي: المصري              |
| 7.7/1          | أحمد بن محمد بن أبي بكر: أبو العباس شمس الدين: ابن خلكان                  |
| 171/1          | أحمد بن محمد بن زكري: التلمساني                                           |
| 717 (202/7 (1  | أحمد بن محمد بن سلامة: أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحجري المصري              |
| T0/2           | أحمد بن محمد بن شعبان: مصلح الدين الطرابلسي المغربي                       |
| 160-04/1       | أحمد بن محمد بن علي شهاب الدين: ابن حجر الهيتمي                           |
| ١/٥٦٤          | أحمد بن محمد بن علي: شهاب الدين: الغنيمي                                  |
| 120/06/07/1    | أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: الخفاجي: المصري                          |
| 189_147/064    | أحمد بن محمدبن عمر: أبو العباس: الناطفي: الطبري                           |
| T77/F          | أحمد بن محمد: أبو الفضل شهاب الدين: ابن حجر العسقلاني                     |
| 1/531          | أحممد بن محمد بن محمد: أبو العباس تقي الدين الشمني                        |
| 414/4          | أحمد بن محمد بن محمد: القاضي الصَّدْر النسفي البزدوي البخاري: أبو المعالي |
| T77/7:TV1/1    | أحمد بن محمد بن محمد: أبو نصر الأقطع البغدادي                             |
| 471/1          | أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد: جمال الدين القابسي الغزنوي                 |
| 140/1          | أحمد بن مصطفى بن خليل: أبو الخير عصام الدين طاش كبري زاده                 |
| ٤٧٠/٥،٤٥٠/٣،٤. | أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: القاضي: الإسبيحابي ١٧/١   |
| 1/540          | أحمد بن يحيى بن إسحاق: أبو الحسين الراوندي                                |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١/١           | أحمد بن يحيى بن زيد ـ وقيل يزيد ـ: أبو العباس ثعلب الشيباني البغدادي               |
| 01./4          | أحمد بن يحيى بن محمد: الحفيد الهروي حفيد السعد التفتازاني                          |
| 174/4          | الأَحْسِيْكَثِي: محمد بن محمد بن عمر: أبو عبد الله: حسام الدين                     |
| ٤٠٠/٧ ١٧١/     | أبو الإخلاص: حسن بن عمار بن علي: الوفائي: الشرنبلالي: المصري                       |
| 201/1          | أخي جلبي: يوسف بن جنيد التوقاني ـ أو التوقادي ـ أخي زاده ـ أمحي يوسف               |
| ٤٧١/٦          | الأذرعي: أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد: أبو العباس: شهاب الدين               |
| T19/2          | الأذرعي: سليمان بن أبي العز وهيب بن عطاء أبو الربيع: صدر الدين المصري              |
| Y01/7          | الأردبيلي: علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: أبو الحسن: تاج الدين: التبريزي |
| maa/0          | أبو الإرشاد: علي بن محمد بن عبد الرحمن: نور الدين: الأجهوري                        |
| 19/1           | الأزدي: أحمد بن محمد بن سلامة: أبو جعفر الطحاوي الحجري المصري                      |
| 14/1           | الأزدي: الخليل بن أحمد: أبو عبد الرحمن الفراهيدي اليحمدي                           |
| 10./1          | الأزدي: شقّ بن صعب بن يشكر بن رهم القسري البحلي الأنماري                           |
| 1/1/1          | الأزدي: شقيق بن إبراهيم بن علي: أبو علي: البلخي                                    |
| 001/1          | الأزدي: القاسم بن سلام: أبو عبيد الهروي                                            |
| 770/0          | الأزدي: محمد بن واسع بن حابر: أبو بكر: أبو عبد الله: البصري                        |
| ٠٨١/٢ ١١٣/١    | الأزدي: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر: أبو العباس المبرد الثمالي                      |
| ٤٤/١           | الأزهري: محمد بن أحمد بن الأزهر: أبو منصور الهروي                                  |
| ٤٧٠/٥ ، ٤٥٠/٣  | الإسبيجابي: أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: القاضي. (٤٨٧/١)        |
| ٤٨٧/١          | الإسبيحابي: علي بن محمد بن إسماعيل: بهاء الدين شيخ الإسلام                         |
| ٤٨٧/١          | الإسبيجابي: محمد بن أحمد بن يوسف: أبو المعالي                                      |
| 7./47          | الأستاذ: الحسن بن علي: أبو علي: الدقاق: النيسابوري                                 |
| 9./1           | أبو إسحاق: إبراهيم بن حجاج بن محرز بن مالك البرهان: الأبناسي                       |
| 1/77           | أبو إسحاق: إبراهيم بن علي بن أحمد برهان الدين الطرسوسي                             |
| 188/7          | أبو إسحاق: إبراهيم بن علي: الشيرازي                                                |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| TA1/0          | أبو إسحاق: إبراهيم بن علي بن عجيل: اليمني                                                 |
| 2 2 9/5        | أبو إسحاق: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: برهان الدين: تقي الدين: ابن السّراج الجعبري السلفي. |
| T17/T          | إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب: ابن راهويه الحنظلي التميمي المُرُورَي                |
| <b>790/7</b>   | أبو إسحاق: إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي                                               |
| T.1/1          | ابن أبي إسحاق: إسرائيل بن يونس: أبو يوسف السبيعي                                          |
| 119/1          | إسحاق بن أبي بكر: أبو المكارم ظهير الدين الولوالجي                                        |
| 174/0          | إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: القاضي: السمرقندي                           |
| ٤٦٣/٣          | الأسدي: حفص بن سليمان بن المغيرة: أبو عمر الكوفي                                          |
| TAT/1          | الأسدي: سعيد بن حبير أبو عبد الله ـ وقيل: أبو محمد ـ الكوفي                               |
| ٤٦٣/٣          | الأسدي: عاصم بن أبي النجود: أبو بكر الكوفي التابعي                                        |
| 198/0          | الأسدي: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: المدني                          |
| ٤٦٣/٣          | الأسدي: علي بن حمزة بن عبد الله: أبو الحسن                                                |
| 4 - 1/1        | إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق: أبو يوسف السبيعي                                            |
| ۱-۲۲۳، ۳/۸۱۳   |                                                                                           |
| 18./7          | الإسقاطي: أبو السعود: أحمد بن عمر: المصري                                                 |
| 787/1          | الإسكاف: محمد بن أحمد: أبو بكر البلخي                                                     |
| £ Y A / Y      | الإسكندري: عمر بن علي بن سالم: تاج الدين: اللخمي: الفاكهاني                               |
| 114/7          | إسماعيل بن الحمين بن عبد الله: أبو القاسم: شمس الدين: البيهقي                             |
| ٤١/١           | إسماعيل بن حماد: أبو نصر الفارابي الجوهري التركي                                          |
| 3/55, 7/007    | إسماعيل بن علي بن الحسين: أبو سعد الرازي السمَّان الحافظ                                  |
| 7- 8/8         | إسماعيل بن علي بن رجب: أبو سعد الحايك العيني                                              |
| 070/7          | إسماعيل بن عمر بن كثير: أبوالفداء: عماد الدين القرشي البصروي                              |
| 9 2/1          | إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل: أبو إبراهيم المزني                                            |
| 124/1          | أبو الأسود: ظالم بن عمرو الدَّوْلي الكناني                                                |

| الجزء        | الاسم                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| والصحيفة     | ,                                                                              |
| 192/1        | الأسيدي: يحيى بن أكثم: أبو محمد التميمي المروزي                                |
| ٤٠٣/٥        | الإشبيلي: محمد بن عبد الله: أبو بكر: ابن العربي                                |
| 181/1        | الأشجعي: سالم بن أبي الجعد الغطفاني                                            |
| 177/7        | الأشعري: علي بن إسماعيل: أبو الحسن                                             |
| 1/15,71.77   | الأشموني: علي بن محمد بن عيسى: أبو الحسن: نور الدين                            |
| 177/1        | الأصبهاني: أحمد بن عبد الله بن أحمد: أبو نعيم                                  |
| 77/1         | الأصبهاني أو الأصفهاني: الحسين بن محمد بن المفضل: أبو القاسم الراغب            |
| ٤٨٤/٢        | الإصطخري: الحسن بن أحمد بن يزيد: أبو سعيد                                      |
| 417/5        | الأصم: عبد الرحمن بن كيسان: أبو بكر: شيخ المعتزلة                              |
| TTA/1        | الأصمعي: عبد الملك بن قريب: أبو سعيد                                           |
| ٤٢./٣        | الأعرج: الحسن بن محمد بن الحسين: نظام الدين: القمي: النيسابوري                 |
| 19/1         | الأعلم: يوسف بن سليمان بن عيسى: أبو الحجاج: الشنتمري: الأندلسي                 |
| £ 4 9/4      | الأعمش: محمد بن أبي سعيد بن محمد: أبو بكر البلخي                               |
| r17/1        | الأقصرائي: يحيى بن محمد بن إبراهيم: أبو زكريا: أمين الدين: القاهري             |
| T77/Y.TV1/1  | الأقطع: أحمد بن محمد بن محمد: أبو نصر البغدادي                                 |
| 2/39734/13   | أكمل الدين: محمد بن محمد بن محمود: أبو عبدالله: الرومي: البابرتي               |
| 172/1        | ً إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسفُ: أبو المعالي ضياء الدين الجويني |
| 201/7        | الإمام: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي الفشيديرجي القاضي النسفي      |
| 11/0         | ا إمام الهدى: أبو منصور الماتريدي                                              |
| 144/0 1154/1 | أبو الإمداد: إبراهيم بن إبراهيم: برهان الدين: اللقاني                          |
| 0 2 7/7      | أمير بادشاه: محمد أمين بن محمود البخاري                                        |
|              | ابن أمير حاج: محمد بن محمد بن محمد: ابن الموقت شمس الديسن: أبو عبد الله _      |
| 1/73, 5/073  | وأبو اليمن ـ الحلبي                                                            |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 9 £/V          | الأمير: علي بن بلبان بن عبد الله: أبو الحسن: علاء الدين: الفارسي: المصري       |
| 44./1          | أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي: أبو حنيفة قوام الدين الإتقاني              |
| ٤٦٩/٧          | أمير: محمد أمين بن محمود: بادشاه: البخاري                                      |
| 1/77/37/3      | ابن أميرويه: عبد الرحمن بن محمد: أبو الفضل: ركن الدين الكرماني                 |
| TTY/1          | ابن أمين الدين: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن فرشتا: عز الدين: ابن ملك           |
| 1 64 - 41/1    | أمين الدين: عبد الوهاب بن أحمد: أبو محمد: ابن وهبان الحارثي                    |
| <b>٣٦ ٢</b> /٦ | أمين الدين: يحيى بن محمد بن إبراهيم: أبو زكريا: الأقصرائي: القاهري             |
| ٣١/٤           | أمين ميرغني: محمد بن حسن                                                       |
| 001/7 .00/     | ابن الأنباري: محمد بن القاسم بن محمد: أبو بكر البغدادي                         |
| 2 2 9/4        | الأندلسي: القاسم بن فيْرُه بن خلف: أبو القاسم: أبو محمد الرعيني الشاطبي        |
| T91/V          | الأندلسي: علي بن سعيد بن عبد الرحمن: أبو الحسن: العبدري                        |
| 001/1          | الأندلسي: عمر بن خلف بن مكي: أبو حفص الصقلي                                    |
| 010/5          | الأندلسي: عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: سراج الدين: ابن الملقن الأنصاري         |
| 778/7          | الأندلسي: محمد بن علي: أبو بكر محيي الدين: ابن عربي الطائي: الشيخ الأكبر       |
| 19/1           | الأندلسي: يوسف بن سليمان بن عيسى: أبو الحجاج الأعلم الشنتمري                   |
| 1/0.1_ 1991    | الأنصاري: زكريا بن محمد بن أحمد: أبو يحيى: زين الـدين شيخ الإســلام الأنصــاري |
| 717/0          | السنيكي المصري                                                                 |
| £ V A / V      | الأنصاري: علي بن عبد الكافي بن علي: أبو الحسين: تقي الدين: السبكي: الحزرحي     |
| ٥٧٠/١          | الأنصاري: علي بن محمد بن محمد: أبو الحسن القرشي الشاذلي المالكي                |
| 010/8          | الأنصاري: عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: سراج الدين: ابن الملقن الأندلسي         |
| 717/0          | الأنصاري: محمد بن سيرين: أبو بكر: البصري                                       |
| 79/٧           | الأنصاري: محمد بن عبد القادر بن أحمد بن محمد: زاده                             |
| v1/1           | الأنصاري: محمد بن نصر الله بن مكارم:أبو المحاسن ابن عنين شرف الدين             |
| ٥٨/٦           | الأنقره وي: زكريا أفندي بن بيرام: مفتي الإسلام: الرومي                         |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 10./1          | الأنماري: شق بن صعب بن يشكر بن رهم البجلي الأنماري الأزدي                         |
| ٥٠٣/٣ ،٨٩/٢،   | الأوزجندي: الحسن بن منصور: أبو المحاسن فخر الدين قاضي حان الفرغاني ( ١ ٤٨/١ ٢٣-١٤ |
| 17/1           | الإيجي: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار: أبو الفضل عضد الدين (العضد) الشيرازي .  |
| 2/3/7/453      | البابرتي: محمد بن محمد بن محمود: أبو عبد الله: أكمل الدين: الرومي                 |
| £ • 7/V        | بادشاه: أحمد: السيد                                                               |
| £79/V          | بادشاه: محمد أمين بن محمود: أمير: البخاري                                         |
| AA/Y           | بادشاه: محمد صادق بن أحمد: السيد                                                  |
| 1/115          | الباقاني: محمود بن بركات بن محمد                                                  |
| 4.4/5          | الباقر: محمد بن علي بن زين العابدين بن الحسين: أبو جعفر                           |
| 197/1          | البتنوني: علي بن عمر نور الدين الأبوصيري                                          |
| 10./1          | البحلي: شق بن صعب بن يشكر بن رهم الأنماري الأزدي                                  |
| 787_801/1      | البخاري: أحمد بن حفص: أبو حفص الكبير                                              |
| 414/4          | البخاري: أحمد بن محمد بن محمد: أبو المعالي القاضي الصَّدْر النسفي البزدوي         |
| ٤٠٥/٤          | البخاري: بكر بن محمد بن علي: أبو الفضائل: شمس الأئمة الأنصاري الزرنجوي            |
| TTY/T          | البخاري: عبد العزيز بن عمر بن مازه: نجم الأئمة                                    |
| ٣٨٧/٤،٥٢٨/٢    | البخاري: علي بن محمد بن علي: حميد الدين: نجم العلماء الرامشي الضرير               |
| T9./2          | البخاري: محمد بن إبراهيم بن أنوش: أبو بكر: الحَصِيْري                             |
| T1./V          | البخاري: محمد بن أحمد بن عمر: أبو بكر: ظهير الدين                                 |
| £79/V .0£Y/Y   | البخاري: محمد أمين بن محمود: أمير: بادشاه                                         |
| 771/7          | البخاري: محمد بن الحسين بن محمد شيخ الإسلام بكر : أبو بكر خواهر زاده القُدَيدي .  |
| Y £ V/0        | البخاري: محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: الوَرْسَكِيّ                              |
| 771/0          | البخاري: محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: الكلاباذي         |
| 102/4          | بدر الدين: أحمد بن محمد بن أحمد: المصري: ابن الصاحب                               |
| 9 1/4          | بدر الدين: محمد بن إبراهيم بن سعد الله: أبو عبد الله: ابن جماعة: الكناني: الحموي  |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| VA/1           | بدر الدين: محمد بن أبي بكر بن عمر الدماميني المخزومي                                      |
| ٤٩٨/٦          | بدر الدين: محمد بن عبد الرحمن: العيسى: الديري                                             |
| Y & V/0        | بدر الدين: محمد بن عبد الكريم: الوَرْسَكِيّ: البخاري                                      |
| 0.1-27./       | بدر الدين: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء الشبلي الدمشقي الطرابلسي            |
| 1/84           | بدر الدين: محمد بن محمد بن محمد: أبو البركات الغزي العامري                                |
| T07/7 . Y . Y/ | بدر الدين: محمود بن أحمد: أبو الثناء ـ وأبو محمد ـ العيني                                 |
| 071/0          | البدر: محمد بن محمد بن محلم أبو اليسر: ابن الغرس: القاهري                                 |
| 199/7 (190/    | البديع بن أبي منصور: فحر الدين: العراقي                                                   |
| 717/0          | البرتواني: علي بن محمد بن أحمد بن نصير الدين بن ملكان                                     |
| 177/4          | البَرْدَعي: أحمد بن الحسين: أبو سعيد                                                      |
| vv/1           | أبو البركات: عبد البر بن محمد بن محمد سري الدين: ابن الشحنة الحلمي                        |
| 000/7          | أبو البركات: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي                                            |
| 1/20101/1      | أبو البركات: عبد الله بن أحمد: حافظ الدين: النسفي                                         |
| 271/4          | أبو البركات: أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن محمد: تاج الدين: حاج هراس الكازروني            |
| 1/84           | أبو البركات: محمد بن محمد بن محمد بدر الدين الغزي العامري                                 |
| 707/1          | أبو البركات: مصطفى بن محمد بن رحمة الله زين الدين الرحمتي                                 |
| 71./202/2      | البركلي: محمد بن بير علي: المولى تقي الدين البركوي                                        |
| 0/٢            | برهان الأثمة: عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد الصدر الماضي الصدر الكبير               |
| 9./1           | البرهان: إبراهيم بن حجاج بن محرز بن مالك: أبو إسحاق الأبناسي                              |
| 144/06/184/1   | برهان الدين: إبراهيم بن إبراهيم: أبو الإمداد: اللقاني                                     |
|                | برهان الدين: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق الغزي الـدمشقي الصالحاني               |
| 741/4          | الصايحاني السائحاني                                                                       |
| 114/1          | برهان الدين: إبراهيم بن علي بن أحمد: أيو إسحاق الطرسوسي                                   |
| 289/4          | برهان الدين: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: تقي الدين: ابن السّراج الجعبري السلفي. |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| T7/1           | برهان الدين: إبراهيم بن مصطفى بن إبراهيم: أبو الصفا الحلبي المداري             |
| 01/76789/1     | برهان الدين: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: الطرابلسي                             |
| 171/0          | برهان الدين: حيدر بن محمد بن إبراهيم: الخوافي                                  |
| V9/0           | البرهمتوشي: محمد                                                               |
| 111/0          | البزازي: محمد بن محمد: الكردري                                                 |
| 719/7          | البزدوي: أحمد بن محمد بن محمد أبو المعالي القاضي الصَّدّر النسفي البخاري       |
| TT E/T. 9 E/1  | البزدوي: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم: أبو العسر وأبو الحسن فحر الإسلام |
| 019/01188/7    | البزدوي: محمد بن محمد بن عبد الكريم: أبو اليسر: صدر الإسلام                    |
| 19/0           | البستي                                                                         |
| 1/8/1          | البستي: حَمَّد بن محمد بن إبراهيم: أبو سليمان الخطابي                          |
| 4/4            | بشر بن غياث: المريسي: أبو عبد الرحمن                                           |
| ۲۸./۳          | أبو البشر: عمرو بن عثمان بن قُنْبُر الحارثي: سيبويه: البصري                    |
| 070/7          | البصروي: إسماعيل بن عمر بن كثير: أبوالفداء عماد الدين القرشي                   |
| 144/1          | البصري: الحسن بن يسار: أبو سعيد                                                |
| 277/7          | البصري: زبان بن عمار: أبو عمرو التميمي المازني                                 |
| 197/4          | البصري: شاذان بن إبراهيم                                                       |
| 775/7          | البصري: عبد الحميد بن عبد العزيز: أبو خازم البغدادي                            |
| ۲۸./۳          | البصري: عمرو بن عثمان بن قُنُبر سيبويه: أبو البشر: الحارثي                     |
| 1/571          | البصري: فرقد بن يعقوب: أبو يعقوب السبخي                                        |
| 271/7          | البصري: قتادة بن دعامة: أبو الخطاب السدوسي                                     |
| 717/0          | البصري: محمد بن سيرين: أبو بكر: الأنصاري                                       |
| 770/0          | البصري: محمد بن واسع بن حابر: أبو بكر: أبو عبد الله: الأزدي                    |
| 1 8 1/0        | البصري: النضر بن شميل بن حرشة: أبو الحسن: المازني: التميمي:                    |
| 0 £ 9/Y        | ابن بطال: علي بن خلف بن عبد الملك: أبو الحسن                                   |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1/4          | أبو بكر بن أحمد بن علي: الظهير البلخي السمرقندي                                     |
| 441/0          | أبو بكر: أحمد بن عمر: الشيباني: الخصاف                                              |
| ٤٧./٥          | أبو بكر: أحمد بن منصور: شيخ الإسلام: أبو النصر: القاضي: الإسبيجابي                  |
| 271/4          | بكر بن سهل بن إسماعيل: أبو محمد الدمياطي                                            |
| 274/2          | أبو بكر: عاصم بن أبي النحود الأسدي الكوفي التابعي                                   |
| 717/2          | أبو بكر: عبد الرحمن بن كيسان الأصم                                                  |
| 1 8/1          | أبو بكر: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني                                  |
| 444/4          | أبو بكر بن علي بن محمد: فخر الدين: ابن ظهيرة القرشي المكي                           |
| 44./5          | أبو بكر: محمد بن إبراهيم بن أنوش الحَصِيْري البخاري                                 |
| 707/7          | أبو بكر: محمد بن إبراهيم الضرير الميداني                                            |
| £ A £ / Y      | أبو بكر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري                                       |
| 1/537          | أبو بكر: محمد بن أحمد الإسكاف البلخي                                                |
| 174/1          | أبو بكر: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي                                 |
| T1./Y          | أبو بكر: محمد بن أحمد بن عمر: ظهير الدين: البحاري                                   |
| 91/1           | أبو بكر: محمد بن الحسن بن محمد: النقاش                                              |
| 1./2:771/7:7   | بكر: محمد بن الحسين بن محمد شيخ الإسلام: أبو بكر خواهر زاده: القُدَيدي البخاري ١/٥٥ |
| 279/7          | أبو بكر: محمد بن أبي سعيد بن محمد الأعمش البلخي                                     |
| 717/0          | أبو بكر: محمد بن سيرين: البصري: الأنصاري                                            |
| 07/1           | أبو بكر: محمد بن العباس جمال الدين الخوارزمي                                        |
| 2.0/2          | بكر بن محمد بن علي: شمس الأئمة الأنصاري البحاري الزرنجري: أبو الفضائل               |
| 2.7/0,777/1    | أبو بكر: محمد بن عبد الله بن محمد: ابن العربي: الإشبيلي                             |
| 727/1          | أبو بكر: محمد بن علي بن سعيد فخر الأئمة المطرزي                                     |
| 7/375          | أبو بكر: محمد بن علي محيي الدين: ابن عربي الطائي الأندلسي الشيخ الأكبر              |
| 011/7:27-/1    | أبو بكر: محمد بن الفضل الكماري الفضلي                                               |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| v./\           | البوريني: الحسن بن محمد بن محمد بدر الدين الصفوري                                        |
| 9 2/1          | البويطي: يوسف بن يحيى: أبو يعقوب                                                         |
| ٣١٨/٣،٣٣/١     | البيضاوي: عبد الله بن عمر: أبو سعيد: أبو الخير ناصر الدين الشيرازي                       |
| 117/7          | البيهقي: أبو القاسم: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: شمس الدين                            |
| ٤٦٣/٣          | التابعي: عاصم بن أبي النجود: أبو بكر الأسدي الكوفي                                       |
| 271/4          | التابعي: مجاهد بن جبر: أبو الحجاج المخزومي المكي                                         |
| ٤٦٣/٣          | التابعي: يزيد بن القعقاع: أبو حعفر المخزومي المدني                                       |
| £ V A / V      | تاج الدين: عمر بن علي بن سالم: اللخمي: الإسكندري: الفاكهاني                              |
| 271/4          | تاج الدين: محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: أبو عبد الله: حاج هراس الكازروني           |
| ٥٣٦/٣          | تاج الدين: محمد بن عبد المحسن: أبو الفضل القلعي                                          |
| 740/4          | تاج الشريعة: محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي                              |
| 124/1          | التاجي: محمد بن يحيى: هبة الله البعلي                                                    |
| T9 £/7         | التباني: حلال بن أحمد بن يوسف: حلال الدين: الرومي: الثيري: القاهري                       |
| Y0 {/7         | التبريزي: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: الأردبيلي: تاج الدين       |
| 7.0/1          | التحببي: أبو حفص ـ وأبو عبد الله ـ حرملة بن يحيى                                         |
| 2 £ £/Y        | الترجماني: مجد الأئمة                                                                    |
| ٤١/١           | التركي: إسماعيل بن حماد: أبو نصر الفارابي الجوهري                                        |
| ٤.9/٥          | التركي: محمد بن بَهَادُر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: المصري: الزركشي           |
| 144/1          | التستري: سهل بن عبد الله بن يونس: أبو محمد                                               |
| ٥٨٠/٢          | التفتازاني: أحمد بن يحيى بن محمد: حفيد السعد: الهروي:                                    |
| 17/1           | التفتازاني: مسعود بن عمر سعد الدين (السعد)                                               |
| 229/4          | تقي الدين: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: ابن السّراج الجعبري السلفي |
| 1 27/1         | تقي الدين: أحمد بن محمد بن محمد الشمني: أبو العباس                                       |
| ٤٦٥/٢          | تقي الدين: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور: أبو محمد المقدسي الجمَّاعيلي          |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٦/١           | تقي الدين بن عبد القادر: التميمي الداري الغزي                                                   |
| £YA/YLY ./1    | تقي الدين: على بن عبد الكافي بن على: أبو الحسن: السبكي: الأنصاري: الخزرجي                       |
| 104/4          | تقي الدين: محمد بن أحمد بن علي: أبو الطيب: السيد: الفاسي: المكي: الحسني                         |
| 119/1          | تقي الدين: محمد بن علي بن وهب بن مطيع: أبو الفتح: ابن دقيق العيد                                |
| 71./5,707/7    | تقي الدين: محمد بن بير علي: البركِويّ أو البركِليّ المولى                                       |
| 171/1          | التلمساني: أحمد بن محمد بن زكري                                                                 |
| TA0/T          | التلمساني: محمد بن يوسف السيد الشريف: أبو عبد الله السنوسي                                      |
| T17/T          | التميمي: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب: ابن راهويه الحنظلي المُرْوَزي                     |
| A7/1           | التميمي: تقي الدين بن عبد القادر الداري الغزي                                                   |
| ٤٦٣/٣          | التميمي: زبان بن عمار: أبو عمرو المازني البصري                                                  |
| 4.1/1          | التميمي: عبد الله بن المبارك بن واضح: أبو عبد الرحمن: الحنظلي المروزي                           |
| ٤٩٩/٣          | التميمي: محمد بن عمر: أبو عبد الله:فـخر الـدين: ابن الخطيب البكري القـرشـي الطّبرِ ستاني الرازي |
| 1 1 1/0        | التميمي: النضر بن شميل بن خرشة: أبو الحسن: المازني: البصري                                      |
| 198/1          | التميمي: يحيى بن أكثم: أبو محمد الأُسيدي المروزي                                                |
| Y 17/2         | التنوخي: عبد السلام بن سعيد بن حبيب الملقب: سحنون الحمصي القيرواني: أبو سعيد.                   |
| 204/1          | التوقادي ـ أو التوقاني ـ: يوسف بن جنيد أخي جلبي ـ أخي زاده ـ أخي يوسف                           |
| ٤٩٣/٣          | التونسي: محمد بن محمد بن عرفة: أبو عبد الله                                                     |
| Y . E/1        | التيمي: الفضل بن دكين بن حماد: أبو نعيم الملائي الكوفي                                          |
| 440/1          | التيمي: محمد بن عمر: أبو عبد الله فخر الدين الخطيب الطيرستاني الرازي                            |
| ٤١/١           | ثعلب: أحمد بن يجيى بن زيد ـ وقيل يزيد ـ أبو العباس الشيباني البغدادي                            |
| TAY/1          | الثعلمي: زياد بن علاقة: أبو مالك الكوفي                                                         |
| 770/7          | الثلجي: محمد بن شجاع: أبو عبد الله                                                              |
| 117/1          | الثمالي: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر: أبو العباس المبرد الأزدي                                   |
| ro7/7.7.V/1    | أبو الثناء وأبو محمد: محمود بن أحمد بدر الدين العيني                                            |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711/1          | أبو ثور: إبراهيم بن خالد الكلبي: أبو عبد الله: البغدادي                                   |
| 17/2           | ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي: أبو خالد وقيل: أبو ثور                                        |
| TV 1/0         | الثوري: الربيع بن خُشْيم بن عائذ: أبو يزيد: الكوفي                                        |
| 445/7          | الثيري: حلال بن أحمد بن يوسف: حلال الدين: الرومي: القاهري: التباني                        |
| 112/7          | الجاجرمي: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: أبو حامد: معين الدين: السهلي                      |
| 1 1 / 1        | جار الله: محمود بن عمر بن محمد: أبو القاسم الزمخشري                                       |
| 000/4          | الجامي: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد: أبو البركات                                           |
| 441/1          | الجبائي: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب: أبو هاشم                                       |
| ٤٦٤/٤          | الجبائي: محمد بن عبد الوهاب: أبو علي                                                      |
| 227/1          | الجرجاني: الحسين بن حسن بن محمد: أبو عبد الله الحليمي                                     |
| 1 1/1          | الجرحاني: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد: أبو بكر                                       |
| YY1-18/1       | الجرحاني: علي بن محمد بن علي: أبو الحسن السيد الشريف                                      |
| 001/1          | الجرحاني: محمد بن يحيي بن مهدي: أبو عبد الله ركن الإسلام                                  |
| ٤٢/١           | الجزري: المبارك بن محمد: ابن الأثير: أبو السعادات بحد الدين الشيباني                      |
| TVY/0          | ابن الجزري: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: الدمشقي: الشيرازي .        |
| 7/57137/437    | الجصاص: أحمد بن علي: أبو بكر الرازي                                                       |
| ٤٤٩/٣          | الجعبري: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: تقي الدين: ابن السّراج السلفي |
| 717/7619/1     | أبو جعفر: أحمد بن محمد بن سلامة: الطحاوي: الأزدي: الحجري: المصري                          |
| 4.4/5          | أبو جعفر: محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين                                    |
| 7 8 1/43 7     | أبو جعفر: محمد بن حرير بن يزيد الطبري                                                     |
| 040/1          | أبو جعفر: محمد بن عبد الله بن محمد الهندواني                                              |
| ٦٠/١           | أبو جعفر: محمود بن عمر الشعبي                                                             |
| ٤٦٣/٣          | أبو جعفر: يزيد بن القعقاع المحزومي المدني التابعي                                         |
| 141/4          | الجلابي: طاهر: أبو محمد                                                                   |

| الاسم الجزء والصحيفة                             |                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸٠/٣                                            | الحارثي: عمرو بن عثمان بن قَنْبُر البصري: سيبويه: أبو البشر                                 |
| 1 5 1/1                                          | -<br>الحارثي: عبد الوهاب بن أحمد: أبو محمد أمين الدين: ابن وهبان                            |
| <b>٣</b> ٩٦/٣                                    | الحارثي: محمد بن علي بن عطية: أبو طالب المكي                                                |
| ٤١١/٣                                            | الحارثي: محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المحد: شيخ الإسلام: علاء الدين المروزي |
| ٦٦/٤                                             | الحافظ: إسماعيل بن علي بن الحسين: الرازي: السمان: أبو سعد                                   |
| حافظ الدين: عبد الله بن أحمد: أبو البركات النسفي |                                                                                             |
| 1.7/7                                            | الحافظ: عمر بن محمد بن سعيد: الموصلي                                                        |
| TT9_170/1                                        | الحاكم الشهيد: محمد بن محمد بن أحمد: أبو الفضل المروزي                                      |
| T £ £/7                                          | أبو حامد: أحمد بن الحسين بن علي: ابن الطبري: المروزي                                        |
| 112/7                                            | أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: معين الدين: السهلي: الجاحرمي                        |
| 177/1                                            | أبو حامد: محمد بن محمد بن محمد حجة الإسلام الغزالي الطوسي                                   |
| ٤٠٧/٤                                            | الحانوتي: عمر: المصري: سراج الدين                                                           |
| o. V/1                                           | الحانوتي: محمد بن عمر: أبو طاهر                                                             |
| 7.2/5                                            | الحايك: إسماعيل بن علي بن رحب; أبو سعد العيني                                               |
| 717/1                                            | ابن حبيب: شرف الدين بن عبد القادر بن بركات: الغزي                                           |
| 271/5                                            | أبو الحجاج: مجماهد بن حبر المخزومي المكي التابعي                                            |
| 19/1                                             | أبو الحجاج: يوسف بن سليمان بن عيسى الأعلم الشنتمري الأندلسي                                 |
| 1/40_031                                         | ابن حجر: أحمد بن محمد بن علمي: أبو العباس: شهاب الدين: الهيتمي                              |
| <b>۲</b> 77/۲                                    | ابن حجر: أحمد بن محمد: أبو الفضل: شهاب الدين: العسقلاني                                     |
| 19/1                                             | الحجري: أحمد بن محمد بن سلامة: أبو حعفر الطحاوي الأزدي المصري                               |
| 1/57/1                                           | حجة الإسلام: محمد بن محمد بن محمد: أبو حامد الغزالي الطوسي                                  |
| 127/0                                            | الحداد: أبو حفص                                                                             |
| T9 E/V 1007/                                     | الحراني: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني أبو العباس: زين الدين: السروجي: المصري ١              |
| 1.0/1                                            | حرملة بن يحيى: أبو حفص ـ وأبو عبد الله ـ حرملة بن يحيى: التحييي                             |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٥/٢          | ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد: أبو محمد: الظاهري                                     |
| 175-177/1      | -<br>حسام الدين: الحسين بن علي بن حجاج بن على: السغناقي ـ أو الصغناقي ـ             |
| T1/0,77./T     | حسام الدين: علي بن أحمد بن مكي: أبو الحسن: المكي: الرازي                            |
| Y7V/1          | حسام الدين: عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد: الصدر الشهيد                |
| 174/4          | حسام الدين: محمد بن محمد بن عمر: أبو عبد الله: الأُخْسِيْكَتْيِ                     |
| £ A £ / Y      | الحسن بن أحمد بن يزيد: أبو سعيد: الإصطخري                                           |
| 4. 1/1         | الحسن بن صالح بن حي: أبو عبد الله: الهمداني: الكوفي                                 |
| T9V/T          | أبو الحسن: عبيد الله بن الحسين: الكرحي                                              |
| T. Y/T         | أبو الحسن: علي بن أحمد بن محمد: الواحدي: النيسابوري                                 |
| 44./4          | أبو الحسن: علي بن أحمد بن مكي: حسام الدين المكي: الرازي                             |
| 177/7          | أبو الحسن: علي بن إسماعيل: الأشعري                                                  |
| 9 8/40177/7    | أبو الحسن: علي بن بلبان بن عبد الله: علاء الدين: الفارسي: المصري: الأمير            |
| 788/1          | أبو الحسن: علي بن الحسين ركن الإسلام السغدي                                         |
| £74/4          | أبو الحسن: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي                                           |
| 2 £ 9/Y        | أبو الحسن: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال                                          |
| 144/4          | الحسن بن علي: الدقاق النيسابوري: أبو علي                                            |
| 121/4          | أبو الحسن: علي بن سعيد الرستغفني                                                    |
| T91/V          | أبو الحسن: علي بن سعيد بن عبد الرحمن: الأندلسي: العبدري                             |
| ٥٤٤/٢          | الحسن بن علي بن عبد العزيز: ظهير الدين: أبو المحاسن المرغبناني                      |
| 71./7          | أبو الحسن: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير الدين: المرغيناني                  |
| £47/401/1      | أبو الحسن: علي بن عبد الكافي تقي الدين: السبكي: : الأنصاري: الخزرجي                 |
| ٤١٨/٦          | أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: الشريف: السمهوديّ: القاهري           |
| 726/1          | أبو الحسن: علي بن عبد الله بن جعفر: ابن المديني السعدي                              |
| Y= 2/7         | أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: الأردبيلي: تاج الدين: التبريزي. |
| 9 2/1          | أبو الحسن: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم: أبو العسر فخر الإسلام البزدوي       |
| TAT/T          | أبو الحسن: علي بن محمد الربعي اللخمي                                                |

| لجزء والصحيفة | الاسم                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 750/1         | أبو الحسن: علي بن محمد بن سالم سيف الدين الآمدي                          |
| 7 2/4         | أبو الحسن: علي بن محمد بن عبد الملك: ابن القطان الفاسي                   |
| 441/1         | أبو الحسن: علي بن محمد بن علي السيد الشريف الجرجاني                      |
| 1/17, 7/. ٧٢  | أبو الحسن: علي بن محمد بن عيسى: نور الدين: الأشموني                      |
| ۰۷./۱         | أبو الحسن: علي بن محمد بن محمد القرشي الأنصاري الشاذلي المالكي           |
| 191/7         | حسن بن علي بن يحيي: أبو البقاء: العجيمي                                  |
| ٤٠٠/٧ ،١٧١/   | حسن بن عمار بن علي: أبو الإخلاص: الوفائي: الشرنبلالي: المصري             |
| 7 - 2/1       | الحسن بن عمارة بن المضرب: أبو محمد الكوفي                                |
| ٤٢./٣         | الحسن بن محمد بن الحسين: نظام الدين القمي النيسابوري الأعرج              |
| T7/1          | حسن بن محمد شاه: ملا جلبي الفناري                                        |
| T. E/V        | حسن بن محمد بن علي: أبو محمد: ابن الدهان                                 |
| ٧./١          | . الحسن بن محمد بن محمد: بدر الدين الصفوري البوريني                      |
| -۲۲۶، ۲/۴۸،   | الحسن بن منصور: أبو المحاسن: فخر الدين: قاضيخان الأوزجندي الفرغاني ١٤٨/١ |
| 0.7/7         | •                                                                        |
| 1 2 1/0       | أبو الحسن: النضر بن شميل بن خرشة: المازني: التميمي: البصري               |
| 141/1         | الحسن بن هانئ بن عبد الأول: أبو نواس الحكمي                              |
| 144/1         | الحسن بن يسار: أبو سعيد البصري                                           |
| 107/4         | الحسني: محمد بن أحمد بن علي: أبو الطيّب: تقي الدين: السيد: الغاسي: المكي |
| ٤١/١          | الحسين بن أحمد بن الحسين: الزوزني أبو عبد الله                           |
| 792/1         | أبو الحسين: أحمد بن فارس بن زكريا: القزويني                              |
| 01/1          | أبو الحسين: أحمد بن يحيى بن إسحاق: الراوندي                              |
| 177/1         | الحسين بن حسن بن محمد: أبو عبد الله الحليمي الجرحاني                     |
| 04./2.501/2   | الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي الفشيديرجي النسفي القاضي الإمام |
| 7777          | الحسين بن عبد الله: أبو علي: ابن سينا                                    |
| 1 \777-377    | الحسين بن علي بن حجاج بن علي: حسام الدين السغناقي ـ أو الصغناقي ـ        |

| زء والصحيفة  | الاسم                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 715/4,740/7  | أبو حفص: عمر بن محمد: نجم الدين: النسفي                                                   |
| 18./1        | أبو حفص: عمر بن مظفر بن عمر زين الدين: ابن الوردي: المعري: الكندي                         |
| ٥٨٠/٢        | الحفيد الهروي: أحمد بن يحيى بن محمد: حفيد السعد التفتازاني                                |
| T · A/T      | الحكم بن عبد الله بن مسلمة: أبو مطيع البلخي الخراساني                                     |
| 141/1        | الحكمي: الحسن بن هانئ بن عبد الأول: أبو نواس                                              |
| 174/0        | الحكيم: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: القاضي: السمرقندي                           |
| ۲۸۱/۰ ،۳۸۲/  | الحكيم الترمذي: محمد بن علي بن الحسن بن بشر : أبو عبد الله                                |
| r7/1         | الحلبي: إبراهيم بن مصطفى بن إبراهيم: أبو الصفا برهان الدين المداري                        |
| YY/1         | الحلمي: عبد البر بن محمد بن محمد: أبو البركات سري الدين: ابن الشحنة                       |
| 11/1         | الحلبي: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: كمال الدين: العقيلي: ابن العديم: أبو حفص    |
| . \$1/7      | الحلبي: عمر بن محمد بن عمر: أبو القاسم: ابن العديم: نجم الدين                             |
| 1/7325/073   | الحلبي: محمد بن محمد بن محمد: شمس الدين: أبو عبد الله: وأبو اليمن ابن الموقت: ابن أميرحاج |
| ٤ • ٨/١      | الحلواني: عبد العزيز بن أحمد: أبو محمد شمس الأثمة                                         |
| 177/1        | الحليمي: الحسين بن حسن بن محمد: أبو عبد الله الجرحاني                                     |
| 1/8/1        | حمد بن محمد بن إبراهيم: أبو سليمان الخطابي البستي                                         |
| 771/2        | حمزة بن أحمد بن علي: أبو العباس: عز الدين الحسيني                                         |
| 3/175        | ابن حمزة النقيب: أبو العباس: محمد بن كمال الدين بن محمد: الحسيني                          |
| 17/5         | الحمصي: ثور بن يزيد: أبو خالد وقيل: أبو يزيد: الكلاعي                                     |
| 171/2        | الحموي: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: أبو عمر: عز الدين الشهير بابن جماعة                |
| ٥./١         | الحموي: محمد أمين بن فضل الله بن محب الله بن محمد المحبي الدمشقي                          |
| 9 &/٧        | الحموي: محمد بن إبراهيم بن سعد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: ابن جماعة: الكناني          |
| TAY/ £ (TIA) | حميد الدين: علي بن محمد بن علي: نجم العلماء الرامشي البحاري الضرير ٢ /٥٢٨، ٣/             |
| ٧/٥          | حميد الدين: محمد بن عبد الله: السيد: الكوالياري: الدهلوي: الهندي                          |
| 7.1/1        | الحنظلي: أبو عبد الرحمن: عبد الله بن المبارك بن واضح التميمي المروزي                      |

| الاسم الجزء والصحيفة |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T17/T                | الحنظلي: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب: ابن راهويه التميمي المُرْوَزي                    |
| 117/2                | الحنوي: أبو عاصم                                                                               |
| 44.1                 | أبو حنيفة: أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي قوام الدين الإتقاني                              |
| 14/4                 | حنيف الدين بن عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد: العمري: المكي                                        |
| 171/0                | حيدر بن محمد بن إبراهيم: برهان الدين: الخوافي                                                  |
| 785/8                | أبو خازم: عبد الحميد بن عبد العزيز البصري البغدادي                                             |
| ۸٦/٤                 | أبو خالد وقيل أبو يزيد: ثور بن يزيد: الكلاعي: الحمصي                                           |
| 117/1                | أبو خالد: يزيد بن عمر: ابن هبيرة الفزاري                                                       |
| 474/5                | الخالدي: المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد: أبو نصر: المروزي: القاضي الشهيد                     |
| 7-19:07-037          | الخبازي: عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: حلال الدين: الخجندي ٣٤/٥                                |
| ٤٨٢/٦                | الخجندي: محمد بن محمد بن أحمد: السنجاري: قوام الدين: الكاكي                                    |
| 1 1 / 1              | الخراساني: إبراهيم بن محمد بن عرب شاه: عصام الدين (العصام) الإسفراييني                         |
| r. A/r               | الخراساني: الحكم بن عبد الله بن مسلمة: أيو مطيع البلخي                                         |
| 271/4                | الخراساني: الضحاك بن مزاحم: أبو محمد: أبو القاسم الهلالي البلخي                                |
| £ V A / V            | الخزرجي: علي بن عبد الكافي بن علي: أبو الحسن: تقي الدين: السبكي: الأنصاري                      |
| 171/0                | الخصاف: أحمد بن عمر: أبو بكر: الشيباني                                                         |
| r1/1                 | الخطائي: عثمان بن عبد الله نظام الدين مولانا زاده                                              |
| 127/0                | الخطاب بن أبي القاسم: زين الدين: الرومي: القراحصاري                                            |
| 27/17                | أبو الخطاب: قتادة بن دعامة السدوسي البصري                                                      |
| 274/1                | الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم: أبو سليمان البستي                                             |
| 170/1                | الخطيب: أحمد بن علي بن ثابت: أبو بكر البغدادي                                                  |
| ٤٩٩/٣ ،٢٨٥           | ابن الخطيب: محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين التميمي البكري القرشي الطَّيرِستاني الرازي ١/ |
| 160/0610             | الخفاجي: أحمد بن محمد بن عمر: شهاب الدين: المصري                                               |
| 141/4                | الخِلاطي: محمد بن عباد بن ملك داد: أبو عبد الله: صدر الدين                                     |

| لجزء والصحيفة | الاسم ا-                                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 250/1         | حلف بن أيوب: أبو سعيد: العامري: البلخي                                                 |
| 1/1/1         | ابن خلفة: محمد بن خلفة: أبو عبد الله: الوشتاني: الأُبي                                 |
| 1/5.7         | ابن خلكان: أحمد بن محمد بن أبي بكر: شمس الدين: أبو العباس                              |
| 171/2         | الخلوتي: يوسف بن يعقوب المعروف بسنان الدين: الرومي                                     |
| 14/1          | الخليل بن أحمد: أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي اليحمدي                                |
| 14./1         | خليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: أبو الصفاء: صلاح الدين: الصفدي: الدمشقي      |
| 1 / / / ٢     | خليل بن عبد السلام بن محمد: أبو الصفاء: صلاح الدين الكاملي الدمشقي                     |
| T17_7X E/1    | خليل بن محمد بن إبراهيم: الفتال                                                        |
| 017/1         | خمير الوبري: محمد بن أبي بكر: زين الأثمة                                               |
| 07/1          | الخوارزمي: محمد بن العباس: أبو بكر: جمال الدين                                         |
| r7/r          | الخوارزمي: مختار بن محمود بن محمد: أبو الرجاء: نجم الدين الزاهدي الغزميني              |
| 771/0         | الخوافي: حيدر بن محمد بن إبراهيم: برهان الدين                                          |
| 1./2,771/7,70 | خواهر زاده: محمد بن الحسين بن محمد: شيخ الإسلام بكر: أبو بكر القُدَيدي البخاري /o </th |
| 140/1         | أبو الخير: أحمد بن مصطفى بن خليل عصام الدين: طاش كبري زاده                             |
| T1X/T1TT/1    | أبو الخيرـ وقيل أبو سعد ـ: عبد الله بن عمر: ناصر الدين: الشيرازي: البيضاوي             |
| 1/74, 7/500   | أبو الخير: محمد بن عبد الرحمن: أبو عبد الله شمس الدين السخاوي                          |
| TYY/0         | أبو الخير: محمد بن محمد بن علمي: شمس الدين: ابن الجزري: الدمشقي: الشيرازي              |
| 184/1         | الدَّوْلي: ظالم بن عمرو: أبو الأسود الكناني                                            |
| T97/T         | الداراني: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية: أبو سليمان الغَنْسي                              |
| A7/1          | الداري: تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي                                          |
| ٤٨٨/٢         | الداغستاني: علي بن صادق بن محمد الشُّمّاخي                                             |
| 1007, 7/183   | الدبوسي: عبيد الله: أو عبد الله بن عمر بن عيسي: أبو زيد                                |
| 10./٣         | الدبوسي: أبو نصر                                                                       |
| 171/7         | الدفري: عمر بن عمر: الزهري: المصري: القاهري                                            |

| فزء والصحيفة | الاسم                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 144/4        | الدقاق: أبو علي الحسن بن علي النيسابوري                                            |
| 119/2        | ابن دقيق العيد: أبو الفتح: محمد بن علي بن وهب بن مطيع: تقي الدين: القشيري          |
| YA/1         | الدماميني: محمد بن أبي بكر بن عمر بدر الدين المحزومي                               |
|              | الدمشقي: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: بـرهـان الـدين الغزي الصالحاني     |
| 7/175        | الصايحاني السائحاني                                                                |
| 11./7        | الدمشقي: خليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: أبو الصفاء: صلاح الدين: الصفدي  |
| 2111         | الدمشقي: خليل بن عبد السلام بن محمد: أبو الصفاء: صلاح الدين الكاملي                |
| 441/0        | الدمشقي: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: ابن عبد الرزاق                             |
| 181/1        | الدمشقي: عبد الرحيم بن محمد الطواقي                                                |
| 108/4        | الدمشقي: عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن: أبو اليمن: ابن عساكر                    |
| 277/7        | الدمشقي: عبد الله بن عامر بن يزيد: أبو عمران اليَحْصُبي                            |
| 227/1        | اللمشقي: على بن علي بن محمد: ابن أبي العز: علاء الدين                              |
| 77./0        | الدمشقي: علي بن محمد: علاء الدين: الطرابلسي                                        |
| 170/7        | الدمشقي: علي بن محمد بن عيسى: علاء الدين: القطبي                                   |
| 0./1         | الدمشقي: محمد أمين بن فضل الله بن محب الله بن محمد المحبي الحموي                   |
| 191-182/0    | اللمشقي: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الزرعي |
| 0.1-54./2    | الدمشقي: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء: بدر الدين الشبلي الطرابلسي    |
| r. 9/2       | الدمشقي: محمد بن علي: أبو عبد الله: شمس الدين: الصالحي: الدمشقي: ابن طولون         |
| 0 8 7/0      | الدمشقي: محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني: القاهري                |
| 771/5        | الدمشقي: محمد بن محمد بن رجب: شمس الدين: نجم الدين البهنسي                         |
| TV7/0        | الدمشقي: محمد بن محمد بن محمد بن علمي: أبو الخير: شمس الدين: ابن الجزري: الشيرازي  |
| 740/7        | الدمشقي: يحيى بن شرف: أبو زكريا: محيي الدين النووي                                 |
| 271/5        | الدمياطي: بكر بن سهل بن إسماعيل: أبو محمد                                          |
| r. E/V       | ابن الدهان: حسن بن محمد بن علي: أبو محمد                                           |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 71.1           | ابن الديري: سعد بن محمد بن عبد الله: أبو السعادات                                  |
| ٤٩٨/٦          | الديري: محمد بن عبد الرحمن: بدر الدين: العيسى                                      |
| 1140           | الذهبي: محمد بن أحمد: أبو عبد الله شمس الدين                                       |
| 757/7/137      | الرازي: أحمد بن علي: أبو بكر الجحصاص                                               |
| ٤/٢٢، ٣/٥٥٣    | الرازي: إسماعيل بن علي بن الحسين: أبو سعد: السمان: الحافظ                          |
| 08./1          | الرازي: عبد الله بن جعفر: أبو على                                                  |
| ٣١/٥، ٢٢./٣    |                                                                                    |
|                | الرازي: محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين: ابن الخطيب التميمي البكري            |
| 1/017,7/863    | القرشي الطَّبَرستاني                                                               |
| 94/4           | الرازي: محمد بن مقاتلُ قاضي الري                                                   |
| TV./T          | الرازي: معلى بن منصور: أبو يعلى ـ وقيل: أبو يجيى ـ                                 |
| 701/7          | الرازي: موسى بن نصر: أبو سهل                                                       |
| 1/11-793       | الرازي: هشام بن عبيد الله                                                          |
| TV0/T          | الرَّازياني: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ولي الدين: ابن العراقي الكردي |
| m1/1           | الراغب: الحسين بن محمد بن المفضل: أبو القاسم الأصفهاني أو الأصبهاني                |
| 171/1          | الرافعي: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم: أبو القاسم القزويني                     |
| ٣٨٧/٤،٣١٨/٣    | الرامشي: علي بن محمد بن علي: حميد الدين: نجم العلماء: البخاري: الضرير ٢٨/٢،        |
| T17/T          | ابن راهویه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب: الحنظلي: التميمي: المُرُوزي       |
| 0 / 7 / 1      | الراوندي: أحمد بن يحيي بن إسحاق: أبو الحسين                                        |
| TAT/T          | الربعي: علي بن محمد: أبو الحسن اللخمي                                              |
| TV E/0         | الربيع بن خُثَيْم بن عائذ: أبو يزيد: الثوري: الكوفي                                |
| 10./1          | ربيع بن ربيعة بن مسعود: سطيح الغساني                                               |
| 177/1          | الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل: أبو محمد: المرادي: المصري                  |
| 719/8          | أبو الربيع: سليمان بن أبي العز وهيب بن عطاء: الأذرعي: المصري                       |
| 001/7          | رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم: السندي                                           |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 79/7           | زاده: محمد بن عبد القادر بن أحمد بن محمد: الأنصاري                                     |
| ۳٦/٣،٣٨٨/١     | الزاهدي: مختار بن محمود بن محمد: أبو الرجاء: نجم الدين: الغزميني: الخوارزمي            |
| ٤٦٣/٣          | زبان بن عمار: أبو عمرو التميمي المازني البصري                                          |
| 411/0          | الزبيدي: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الشرجي                                |
| 701/7          | الزجاجي: أبو سهل الغزالي الفرضي                                                        |
| Y.0/ELTVO/TL1  | أبو زرعة: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: ولي الدين: ابن العراقي الكردي الرَّازياني ٧/١٥ |
| 191_122/0      | الزرعي: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الدمشقي     |
| 194/1          | الزرقاني: محمد بن عبد الباقي بن يوسف: أبو عبد الله                                     |
| ٤.٩/٥          | الزركشي: محمد بن بَهَادُر بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: التركي: المصري         |
| ٤٠٥/٤          | الزرنجري: أبو الفضائل: بكر بن محمد بن علي: شمس الأثمة: الأنصاري: البحاري               |
| 1 2 7/1        | الزعفراني: عبد المؤمن بن أبي بكر بن محمد                                               |
| 171/1          | ابن زكري: أحمد بن محمد: التلمساني                                                      |
| ٥٨/٦           | زكريا أفندي بن بيرام: الأنقره وي: مفتي الإسلام: الرومي                                 |
| T17/0 (199-1   | زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحيى: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيكي: المصري ٥/١٠  |
| 194/1          | أبو زكريا: يحيى بن زياد بن عبد الله: ابن منظور: الفراء                                 |
| TV0/T( £ £/1   | أبو زكريا: يحيى بن شرف: محيي الدين النووي: الدمشقي                                     |
| ٣٦٢/٦          | أبو زكريا: يحيى بن محمد بن إبراهيم: أمين الدين: الأقصرائي: القاهري                     |
| 198/1          | أبو زكريا: يحيى بن معين البغدادي                                                       |
| 1 1 1          | الزمخشري: محمود بن عمر بن محمد: أبو القاسم: حار الله                                   |
| 171/7          | الزهري: عمر بن عمر: الدفري: المصري: القاهري                                            |
| ٢/٨٨٥          | الزهري: محمد بن سعد بن ضبع: أبو عبد الله (ابن سعد) كاتب الواحدي                        |
| ٤١/١           | الزوزني: الحسين بن أحمد بن الحسين: أبو عبد الله                                        |
| TXY/1          | زياد بن علاقة: أبو مالك الثعلبي الكوفي                                                 |
| A7/8           | أبو زيد وأبو خالد: ثور بن يزيد: الكلاعي: الحمصي                                        |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٨/٣،٣٥٥/١    | أبو زيد: عبد الله: أو عبيد الله بن عمر بن عيسى: الديوسي                       |
| 1171           | الزيلعي: عثمان بن علي: أبو محمد: فخر الدين                                    |
| 017/1          | زين الأثمة: محمد بن أبي بكر: خمير الوبري                                      |
| 104/1          | زين الدين بن إبراهيم بن محمد: ابن نجيم: المصري                                |
| T9 E/V         | زين الدين: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني: أبو العباس: السروجي: الحراني: المصري |
| 187/0          | زين الدين: الخطاب بن أبي القاسم: الرومي: القراحصاري                           |
| 199/1          | زين الدين: زكريا بن محمد بن أحمد: أبو يحيى الأنصاري السنيكي المصري            |
| 18./1          | زين الدين: عمر بن مظفر بن عمر: أبو حفص: ابن الوردي المعري الكندي              |
| 140/1          | زين الدين: قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله: أبو العدل السودوني                    |
| £ ٧ 0 / ٦      | زين الدين: محمد بن مكرم بن شعبان: أبو منصور: الكرماني                         |
| T07/1          | زين الدين: مصطفى بن محمد بن رحمة الله: أبو البركات الرحمتي                    |
| T91/T          | زين الدين: يحيى بن عبد المعطي: أبو الحسين: الزواوي: المغربي                   |
| 220/1          | زين المشايخ: محمد بن أبي القاسم: أبو الفضل البقالي                            |
| TAA/T          | ابن الساعاتي: أحمد بن علي بن تغلب: مظفر الدين البعلبكي: البغدادي              |
| 181/1          | سالم بن أبي الجعد: الأشجعي الغطفاني                                           |
| 1/571-771      | السبخي: فرقد بن يعقوب: أبو يعقوب البصري                                       |
| ٤ ٤ ٥/ ٥       | سبط ابن الجوزي: يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المظفر: شمس الدين            |
| 0 27/0         | سبط المارديني: محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله الدمشقي: القاهري            |
| £VA/V6Y./1     | السبكي: علي بن عبد الكافي: أبو الحسن: تقي الدين: الأنصاري: الخزرجي            |
| Y.1/1          | السبيعي: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق: أبو يوسف                               |
| 44./0          | السحاوندي: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبو طاهر: سراج الدين                   |
| 3/517          | سحنون: أبو سعيد بن عبد السلام بن سعيد بن حبيب: التنوخي: الحمصي: القيرواني     |
| 1/٧٨، ٢/٢،٥    | السخاوي: محمد بن عبد الرحمن: أبو الخير وأبو عبد الله: شمس الدين               |
| ٤٣٨/٢          | السدوسي: قتادة بن دعامة: أبو الخطاب البصري                                    |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYY/0          | ابن السراج                                                                                 |
| 2 2 9/4        | ابن السّراج: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان النين: تقي الدين: الجعبري: السلفي |
| 1/5272 0/813   | سراج الدين: عمر بن إسحاق بن أحمد: أبو حفص الهندي الغزنوي                                   |
| ٤٠٧/٤          | سراج الدين: عمر: الحانوتي: المصري                                                          |
| 171/4          | سراج الدين: عمر بن رسلان بن نصير: أبو حفص الكِناني العسقلاني البُلْقيني                    |
| ٤٩٧/٦          | سراج الدين: عمر بن عبد الرحمن بن عمر: أبو حفص: القزويني: الفارسي                           |
| 010/8          | سراج الدين: عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: ابن الملقن الأنصاري الأندلسي                      |
| 74./0          | سراج الدين: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبو طاهر: السحاوندي                                |
| 174/1          | السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل: أبو بكر شمس الأئمة                                       |
| 1 27/1         | السرخسي: محمد بن محمد رضي الدين                                                            |
| 445/1001/1     | السروجي: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني: أبو العباس: زين الدين: الحراني: المصري              |
| YY/1           | سري الدين: عبد البر بن محمد بن محمد: أبو البركات: ابن الشحنة الحلبي                        |
| 10./1          | سطيح الغساني: ربيع بن ربيعة بن مسعود                                                       |
| 76./1          | أبو السعادات: سعد بن محمد بن عبد الله: ابن الديري                                          |
| 1/73           | أبو السعادات: المبارك بن محمد: ابن الأثير محد الدين الجزري الشيباني                        |
| 77/2,400/4     | أبو سعد: إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي السمان الحافظ الزاهد المعتزلي                     |
| ٦٠٤/٣          | أبو سعد: إسماعيل بن علي بن رجب الحايك العيني                                               |
| ٥٠٧/٢          | أبو سعد: عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي النيسابوري                                     |
| ◦ ∧ ∧ / Y      | ابن سعد: محمد بن سعد بن ضبع: أبو عبد الله: الزهري كاتب الواحدي                             |
| 71./1          | سعد بن محمد بن عبد الله: أبو السعادات: ابن الديري                                          |
|                | أبو سعد: مسعود بن الحسين بن الحسن: ركن الدين المسعودي الكُشّاني الكشتانـي                  |
| 111/4          | السغدي السمرقندي                                                                           |
| 707/7          | سعد بن معاذ: المروزي: أبو عصمة                                                             |
| 17/1           | سعد الدين: مسعود بن عمر (السعد) التفتازاني                                                 |

| لجزء والصحيفة | الاسم ا-                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127/1         | السعدي: على بن عبد الله بن جعفر: أبو الحسن: ابن المديني                                   |
| 18./7         | أبو السعود: أحمد بن عمر: الإسقاطي: المصري                                                 |
| 77./1         | أبو السعود: محمد بن علي بن علي بن إسكندر السيد الشريف الحسيني                             |
| 00/1          | أبو السعود: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي                                                 |
| 177/5         | أبو سعيد: أحمد بن الحسين البَرْدَعي                                                       |
| TAT/1         | سعيد بن جبير: أبو عبد الله ـ وقيل: أبو محمد ـ الأسدي الكوفي                               |
| £ 1 £ 1 Y     | أبو سعيد: الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري                                                  |
| 174/1         | أبو سعيد: الحسن بن يسار البصري                                                            |
| 200/1         | أبو سعيد: خلف بن أيوب العامري البلخي                                                      |
| 3/517         | أبو سعيد: عبد السلام بن سعيد بن حبيب الملقب سحنون التنوخي الحمصي القيرواني                |
| T\A/T,TT/\    | أبو سعيد: عبد الله بن عمر: أبو الخير: ناصر الدين البيضاوي الشيرازي                        |
| 444/1         | أبو سعيد: عبد الملك بن قريب الأصمعي                                                       |
| 198/1         | أبو سعيد: يحيى بن سعيد بن فروخ القطان                                                     |
| 722/1         | السغدي: علي بن الحسين: أبو الحسن ركن الإسلام                                              |
|               | السغدي: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين المسعودي الكُشّاني                   |
| 221/4         | الكشتاني السمرقندي                                                                        |
| 775-777/1     | السغناقي ـ أو الصغناقي ـ: الحسين بن علي بن حجاج بن علي: حسام الدين                        |
| 717/2         | سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي المكي: أبو محمد                                    |
| 14./1         | السكندري: محمد بن أحمد بن علي: أبو المواهب: نجم الدين الغيطي                              |
| ٤٨٥/٣         | السكندري: محمد بن عبد الواحد الكمال بن الهمام السيواسي                                    |
| ٤٤٩/٣         | السلفي: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: تقي الدين: ابن السّراج الجعبري |
| 147/1         | أبو سلمة: مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي الكوفي                                             |
| 171/5         | السُّلُمي: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم: أبو محمد                               |
| 017/0         | السلمي: يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت: الواسطي                                           |
| ۲۹۳/٤         | سليم بن أسود: أيو الشعثاء: المحاربي: الكوفي:                                              |

| لجزء والصحيفة | الاسم . ا                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 779/1         | أبو سليمان: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي                                   |
| T97/T         | أبو سليمان: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العُنْسي الداراني                            |
| 719/2         | سليمان بن أبي العز: وهيب بن عطاء: أبو الربيع الأذرعي المصري                         |
| 77/507,3/55   | السمان: إسماعيل بن علي بن الحسين: أبو سعد: الرازي: الحافظ                           |
| T00/T         | السمرقندي: إبراهيم بن محمد: أبو القاسم الليثي                                       |
| 91/0          | السمرقندي: أحمد بن العباس بن الحسين: أبو نصر: العياضي                               |
| 171/0         | السمرقندي: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: القاضي                     |
| 1.1/5         | السمرقندي: أبو بكر بن أحمد بن على الظهير البلخي                                     |
| 77/7          | السمرقندي: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم ابن القَطَن العلوي المدني. |
|               | السمرقندي: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين المسعودي الكُتْسَاني        |
| 111/5         | الكشتاني السغدي                                                                     |
| TA 1/7 1/3 A7 | السمرقندي: نصر بن محمد: أبو الليث                                                   |
| 115/1         | السَّمَنْقاني: الحسين بن محمد بن حسين                                               |
| 011/7         | السمهوديّ: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: الشريف: القاهري           |
| 171/2         | سنان الدين: يوسف بن يعقوب الخلوتي الرومي                                            |
| 1/7277/723    | السنجاري: محمد بن محمد بن أحمد: الخجندي: قوام الدين: الكاكي                         |
| 001/4         | السندي: رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم                                            |
| TAO/T         | السنوسي: محمد بن يوسف السيد الشريف: أبو عبد الله التلمساني                          |
| (1.0-199/1    | السنيكي: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: أبو يحيى: شيخ الإسلام: الأنصاري:           |
| 717/0         | المصريا                                                                             |
| 18./5         | السُّهْرَوَرْدِي: عمر بن محمد بن عبد الله: أبو حفص: شهاب الدين                      |
| Y 0 A / Y     | أبو سهل: الزجاجي الغزالي: الفرضي                                                    |
| 144/1         | سهل بن عبد الله بن يونس; أبو محمد: التستري                                          |
| Y 0 A / Y     | أبو سهل: موسى بن نصر: الرازي                                                        |
| 1/3/1         | السهلي: أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: معين الدين: الجاجرمي                |

| لجزء والصحيفة   | الاسم                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 140/1           | السودوني: قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله: أبو العدل: زين الدين                        |
| 44./4           | سيبويه: عمرو بن عثمان بن قُنْبَر: أبو البشر: الحارثي: البصري                       |
| ٤٠٦/٧           | السيد: أحمد: بادشاه                                                                |
| 1 / 9 / 1       | السيد: على الضرير السيواسي                                                         |
| 7 7 1 - 1 2 / 1 | السيد: على بن محمد بن على الشريف: أبو الحسن الجرجاني                               |
| 7/7             | السيد: محمد بن أحمد بن حمزة: أبو شجاع                                              |
| 107/4           | السيد: محمد بن أحمد بن علي: أبو الطيب: تقي الدين: الفاسي: المكي: الحسني            |
| AA/Y            | السيد: محمد صادق بن أحمد: بادشاه                                                   |
| ٧/٥             | السيد: محمد بن عبد الله: حميد الدين: الكوالياري: الدهلوي: الهندي                   |
| 77/7            | السيد الإمام: محمد بن يوسف بن محمد: أبو القاسم ابن القَطَن العلوي المدني السمرقندي |
| 12./0 (771_1    | السيد الشريف: علي بن محمد بن علي أبو الحسن الجرحاني                                |
| 74./1           | السيد الشريف: محمد بن علي بن علي بن إسكندر: أبو السعود الحسيني                     |
| TA0/T           | السيد الشريف: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: السنوسي التلمساني                        |
| 760/1           | سيف الدين: علي بن محمد بن سالم: أبو الحسن الآمدي                                   |
| 777/7           | ابن سينا: الحسين بن عبد الله: أبو علي                                              |
| 70/20174/7      | السيواسي: علي الضرير                                                               |
| ٤٨٥/٣           | السيواسي: محمد بن عبد الواحد الكمال بن الهمام: السكندري                            |
| 0111111111      | السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد: أبو الفضل: حلال الدين ١/                   |
| 197/4           | شاذان بن إبراهيم: البصري                                                           |
| ٥٧٠/١           | الشاذلي: علي بن محمد بن محمد: أبو الحسن القرشي الأنصاري المالكي                    |
| 790/7           | الشاطبي: إبراهيم بن موسى: أبو إسحاق الغرناطي                                       |
| 229/4           | الشاطبي: القاسم بن فيرُّه بن خلف: أبو القاسم: أبو محمد الرعيني الأندلسي            |
| T97/06/11/1     | الشامي: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: شمس الدين: الصالحي                             |
| 144/1           | الشبراملسي: نور الدين علي بن علي: أبو الضياء                                       |

| لجزء والصحيفة | الاسم                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1/1         | أبو شبرمة: عبد الله بن شبرمة القاضي الضبي                                       |
| 0.1-54./4     | الشبلي: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء: بدر الدين الدمشقي الطرابلسي |
| 7/7           | أبو شجاع: محمد بن أحمد بن حمزة: السيد                                           |
| <b>YY/1</b>   | ابن الشحنة الحلبي: عبد البر بن محمد بن محمد :أبو البركات سري الدين              |
| 771/1         | ابن الشحنة الصغير: محمد بن محمد بن محمد بن محمود: أبو الفضل محب الدين .         |
| TA1/0         | الشرجي: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: شهاب الدين: الزبيدي                         |
| 01/1          | شرحبيل بن عامر: المرادي                                                         |
| V9/7          | شرف الدين: الحسين بن محمد بن عبد الله: الطبيعي                                  |
| 717/1         | شرف الدين بن عبد القادر بن بركات: ابن حبيب الغزي                                |
| Y./1          | شرف الدين: عمر بن علي بن مرشد: أبو القاسم وأبو حفص: ابن الفارض                  |
| Y1/1          | شرف الدين: محمد بن نصر الله بن مكارم: أبو المحاسن: ابن عنين الأنصاري            |
| £/v.\Y\/\     | الشرنبلالي: حسن بن عماربن علي: أبو الإخلاص: الوفائي: المصري                     |
| .011/7        | الشريف: علي بن عبد الله بن أحمد: أبو الحسن: نور الدين: السمهوديّ: القاهري       |
| 771-18/1      | الشريف: علي بن محمد بن علي: أبو الحسن السيد الجرحاني                            |
| ٤٨٥-٤٥٨/٣     | ابن أبي شريف: محمد بن محمد: أبو المعالي: كمال الدين المقدسي: المصري             |
| 40/8          | ابن شعبان: أحمد بن محمد بن شعبان: مصلح الدين: الطرابلسي: المغربي                |
| 1/1.7-73      | الشعبي: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار: أبو عمر                                  |
| 7./1          | الشعبي: محمود بن عمر: أبو جعفر                                                  |
| 3/797         | أبو الشعثاء: سليم بن أسود: المحاربي: الكوفي                                     |
| ۰۱۷۲، ۲/۷۲۰   | - <del>-</del>                                                                  |
| 10-/1         | شق بن صعب بن يشكر بن رهم: القسري البحلي الأنماري الأزدي                         |
| 444/0         | شُقْران: صالح بن عدي: مولى رسول الله ﷺ                                          |
| 114/1         | شقيق بن إبراهيم بن علي: أبو علي البلخي الأزدي                                   |
| 7.0/0         | ابن الشلبي: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: المصري                    |

| لجزء والصحيفة | الاسم                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٨/٢         | الشَّمَّاحي: علي بن صادق بن محمد الداغستاني                                        |
| 2.0/2         | شمس الأثمة: بكر بن محمد بن علي: أبو الفضائل: البخاري: الزرنجري                     |
| ٤٠٨/١         | شمس الأئمة: عبد العزيز بن أحمد: أبو محمد الحلواني                                  |
| 1/12/         | شمس الأثمة: محمد بن أحمد بن أبي سهل: أبو بكر السرخسي                               |
| 1/5/1         | شمس الأثمة: محمد بن عبد الستار بن محمد: أبو الوحدة ـ وقيل أبو الوحـد ـ الكـردري    |
| 1/500         | شمس الدين: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني: أبو العباس السروجي الحراني                |
| T99/7,707/    | شمس الدين: أحمد بن سليمان: ابن الكمال: ابن كمال باشا                               |
| 1/5.7         | شمس الدين: أحمد بن محمد بن أبي بكر: أبو العباس ابن حلكان                           |
| 117/7         | شمس الدين: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: أبو القاسم: البيهقي                      |
| 177/7         | شمس الدين: عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع: أبو محمد: الأبهري               |
| 700_777/7     | شمس الدين: محمد بن أحمد بن حمزة: الشافعي الصغير                                    |
| 140/1         | شمس الدين: محمد بن أحمد: أبو عبد الله الذهبي                                       |
| 191-122/0     | شمس الدين: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: ابن قيم الجوزية: الزرعي: الدمشقي |
| 017/0         | شمس الدين: محمد بن شرف بن عادي: أبو عبد الله: الكلائي                              |
| 1777          | شمس الدين: محمد بن عبد الرحمن بن علي: أبو عبد الله العلقمي                         |
| 097/460/1     | شمس الدين: محمد بن عبد الرحمن: أبو الخير وأبو عبد الله: السخاوي                    |
| r. 9/2        | شمس الدين: محمد بن علي الصالحي: أبو عبد الله: الدمشقي: ابن طولون                   |
| TVT/0         | شمس الدين: محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: القاياتي: القاهري         |
| T11/T1T1Y/Y   | شمس الدين: محمد بن محمد بن رحب: نجم الدين البهنسي الدمشقي                          |
| TVY/0         | شمس الدين: محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: ابن الجزري: الدمشقي: الشيرازي   |
| ٤٧٥/٦،٤٣/١    | شمس الدين: محمد بن محمد بن محمد: ابن الموقت: أبو عبد الله: ابن أميرحاج: الحلبي     |
| T97/061VA/1   | شمس الدين: محمد بن يوسف: أبو عبد الله: الشامي: الصالحي                             |
| 771/0         | شمس الدين: محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: البخاري: الكلاباذي          |
| 220/0         | شمس الدين: يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المظفر: سبط ابن الجوزي                 |

## الجزء والصحيفة الشمني: أحمد بن محمد بن محمد: تقى الدين: أبو العباس ..... 127/1 19/1 الشنتمري: يوسف بن سليمان بن عيسى: أبو الحجاج الأعلم الأندلسي ..... 027/0 (1.7/1 الشنشوري: عبد الله بن محمد بن عبد الله جمال الدين العجمي المصري ..... YA./ شهاب الإمامي.....شهاب الإمامي TA1/0 شهاب الدين: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف: الشرجي: الزبيدي ..... 12./46129/1 شهاب الدين: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن: أبو العباس: الصنهاحي: المالكي ...... 241/7 شهاب الدين: أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد: أبو العباس: الأذرعي ...... شهاب الدين: أحمد بن حمزة: أبو العباس: الرملي الكبير: والد الرملي ..... Y00\_YT7/7 14./4 شهاب الدين: أحمد بن على بن عمر: أبو النجاح: المنيني ..... شهاب الدين: أحمد بن قاسم الصباغ العبّادي ..... TOV/Y Y.0/0 شهاب الدين: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: ابن الشلبي: المصري ..... شهاب الدين: أحمد بن محمد بن على: أبو العباس: ابن حجر الهيتمي ..... 180-04/1 1/0/3 شهاب الدين: أحمد بن عمد بن على الغنيمي ..... 120/06/07/1 شهاب الدين: أحمد بن محمد بن عمر: الخفاجي: المصري ..... شهاب الدين: أحمد بن محمد: أبو الفضل: ابن حجر العسقلاني.... T77/T شهاب الدين: عمر بن محمد بن عبد الله: أبو حفص السُّهْرُورُدِي..... 18./5 T1/1 الشهابادي: عبد الله بن حسين اليزدي ..... 1. 2/4 الشهاوي . 00/1 الشهرزوري: عثمان بن عبد الرحمن: أبو عمر : شيخ الإسلام: ابن الصلاح ..... الشهيد: المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد: أبو نصر: الخالدي المروزي القاضي ..... 777/2 الشيباني: أحمد بن عمر: أبو بكر: الخصاف ..... 111/0 11/13 الشيباني: أحمد بن يحيى بن زيد ـ وقيل: يزيد ـ أبو العباس: ثعلب البغدادي ...... 24/1 الشيباني: المبارك بن محمد ابن الأثير:أبو السعادات: مجد الدين الجزري ..... الشيباني: محمد بن طاهر ابن القيسراني: أبو الفضل ..... 08/1

| الجزء والصحيفة        | الاسم                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 079/7,772/1           | الصباغي: عبد الكريم بن محمد: أبو المكارم: ركن الدين المديني                       |
| T.V/1                 | أبو صخر: كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر: كثيّر عَزة                         |
| T19/T                 | الصَّدْر: أحمد بن محمد بن محمد: أبو المعالي القاضي النسفي البزدوي البخاري         |
| 019/01188/5           |                                                                                   |
| T19/2                 | صدر الدين: سليمان بن أبي العز: أبو الربيع: الأذرعي: المصري:                       |
| 147/4                 | صدر الدين: محمد بن عباد بن ملك داد: أبو عبد الله الخِلاطي                         |
| 1/777                 | الصدر الشهيد: عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد: حسام الدين              |
| o/Y                   | الصدر الكبير: عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد برهان الأثمة: الصدر الماضي      |
| 100/7                 | الصدِّيقي: محمد بن مصطفى بن كمال الدين بن علي: البكري الغزي                       |
| £                     | أبو الصفاء: خليل بن عبد السلام بن محمد: صلاح الدين الكاملي الدمشقي                |
| 10/5                  | الصفار: أحمد بن إسحاق بن شيث: أبو نصر                                             |
| ٥٨/٢                  | الصفار: أحمد بن عصمة: أبو القاسم: البلخي                                          |
| 9/0                   | الصفار: أبو القاسم                                                                |
| 14./7                 | الصفدي: خليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: أبو الصفاء: صلاح الدين: الدمشقي |
| ٧٠/١                  | الصفوري: الحسن بن محمد بن محمد بدر الدين البوريني                                 |
| 1/07                  | صفي الدين: عبد المؤمن بن عبد الحق: أبو الفضائل البغدادي                           |
| 001/1                 | الصقلي: عمر بن خلف بن مكي: أبو حفص الأندلسي                                       |
| 11./7                 | صلاح الدين: خليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: أبو الصفاء: الصفدي: الدمشقي |
| ٤٨٨/٢                 | صلاح الدين: خليل بن عبد السلام بن محمد: أبو الصفاء الكاملي الدمشقي                |
| 00/1                  | ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن: أبو عمر: شيخ الإسلام: الشهرزوري                  |
| 1 2 . / ٧ . 1 2 9 / 1 | الصنهاجي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن: أبو العباس: شهاب الدين القرافي: المالكي    |
| 197/1                 | الصيمري: الحسين بن علي بن محمد: أبو عبد الله                                      |
| 7.1/1                 | الضبي: عبد الله بن شبرمة: أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة القاضي                      |
| 271/5                 | الضحاك بن مزاحم: أبو محمد: أبو القاسم الهلالي البلخي الخراساني                    |

| 711/23/47       | الضرير: حميد الدين: علي بن محمد بن علي: نجم العلماء: الرامشي: البخاري ٢٨/٢،     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 70/7:149/7      | الضرير: على السيواسي                                                            |
| 144/1           | أبو الضياء: علي بن علي نور الدين الشبراملسي                                     |
| 145/1           | ابن الضياء: محمد بن أحمد: أبو البقاء بهاء الدين القرشي المكي                    |
| 1/377           | ضياء الدين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: أبو المعالي: الجويني: إمام الحرمين   |
| ٤٥٨/٣ ،٧٧/١     | الطائي: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله جمال الدين: ابن مالك الجياني             |
| 778/7           | الطائي: محمد بن على: أبو بكر: محيي الدين: ابن عربي الأندلسي: الشيخ الأكبر       |
| 140/1           | طاش كبري زاده: أحمد بن مصطفى بن خليل: أبو الخير عصام الدين                      |
| T97/T           | أبو طالب: محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي                                     |
| 141/4           | طاهر: الجلابي: أبو محمدطاهر: الجلابي:                                           |
| o. Y/1          | أبو طاهر: محمد بن عمر الحانوتي                                                  |
| 77./0           | أبو طاهر: محمد بن محمد بن عبد الرشيد: سراج الدين: السحاوندي                     |
|                 | الطُّبُرِستاني: محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين: ابن الخطيب التميمي البكري |
| ٤٩٩/٣٤٢٨٥/١     | القرشي الرازيا                                                                  |
| T 2 2 7         | ابن الطبري: أحمد بن الحسين بن علي: أبو حامد: المروزي                            |
| 1.1/4.014/4     | الطهري: أحمد بن عبد الله بن محمد: أبو العباس: محب الدين                         |
| 1 & 9_1 7 7 / 0 | الطهري: أحمد بن محمد: أبو العباس: الناطفي                                       |
| 7 8 1/ 1        | الطبري: محمد بن جرير بن يزيد: أبو جعفر                                          |
| 717_202/7 .     |                                                                                 |
| 01/11/40        | الطرابلسي: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: برهان الدين                              |
| ۲٥/٤            | الطرابلسي: أحمد بن شعبان: مصلح الدين المغربي                                    |
| 17./0           | الطرابلسي: علي بن محمد: علاء الدين: الدمشقي                                     |
| ٥.٨-٤٣./٣       | الطرابلسي: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء: بدر الدين الشبلي الدمشقي |
| 777/1           | لط سوسي: إد اهم بن على دن أحمد: أبو إسحاق: برهان الدين                          |

114/2

أبو عاصم: محمد بن أحمد: العامري .......

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 198/0          | أبو عبد الله: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: الأسدي: المدني                   |
| ٤٦٩/٦          | عبد الله: العفيف                                                                   |
| T1X/T1T/1      | عبد الله بن عمر: أبو سعيد: أبو الخير: ناصر الدين البيضاوي الشيرازي                 |
| 7.1/1          | عبد الله بن المبارك بن واضح: أبو عبد الرحمن الحنظلي التميمي المروزي                |
| 057/061.7/     | عبد الله بن محمد بن عبد الله: جمال الدين العجمي الشنشوري المصري                    |
| TAT/T          | أبو عبد الله: عبيد الله بن محمد بن محمد: ابن بطة العُكْبَري                        |
| 9 £/V          | أبو عبد الله: محمد بن إبراهيم بن سعد الله: بدر الدين: ابن جماعة: الكناني: الحموي   |
| 191-122/0      | أبو عبد الله: محمد بن أبي بكر بن أيوب: شمس الدين: ابن قيم الجوزية: الزرعي: الدمشقي |
| 140/1          | أبو عبد الله: محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي                                        |
| 271/5          | أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: تاج الدين: حاج هراس الكازروني     |
| ٤٠٩/٥          | أبو عبد الله: محمد بن بَهَادُر بن عبد الله: بدر الدين: التركي: المصري: الزركشي     |
| 777/1          | أبو عبد الله: محمد بن خلفة الوشتاني الأُبّي                                        |
| 011/4          | أبو عبد الله: محمد بن سعد بن ضبع (ابن سعد) الزهري: كاتب الواحدي                    |
| 770/8          | أبو عبد الله: محمد بن شجاع الثلجي                                                  |
| 017/0          | أبو عبد الله: محمد بن شرف بن عادي: شمس الدين: الكلاثي                              |
| 141/4          | أبو عبد الله: محمد بن عباد بن ملك داد: صدر الدين الخِلاطي                          |
| 194/1          | أبو عبد الله: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني                                  |
| AY/1           | أبو عبد الله: محمد بن عبد الرحمن: أبو الخير شمس الدين السخاوي                      |
| 1/777          | أبو عبد الله: محمد بن عبد الرحمن بن علي شمس الدين العلقمي                          |
| TAT/T          | عبد الله بن محمد بن عبد القادر: النحراوي النحريري                                  |
| 0. 4-54./4     | أبو عبد الله: محمد بن عبد الله: أبو البقاء: بدر الدين الشبلي الدمشقي الطرابلسي     |
| ٤٥٨/٣ ،٧٧/١    | أبو عبد الله: محمد بن عبد الله: جمال الدين: ابن مالك الطائي الجياني                |
| ۲۸۱/۰ ،۳۸۲     | أبو عبد الله: محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي                           |
| r. 9/2         | أبو عبد الله: محمد بن علي شمس الدين الصالحي الدمشقي: ابن طولون                     |

| لجزء والصحيفة | الاسم                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| TVT/0         | أبو عبد الله: محمد بن على بن محمد: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي: القاهري    |
| . ٤ 9 9/٣     | أبو عبد الله: محمد بن عمر: فخر الدين: ابن الخطيب التميمي البكري القرشي        |
| 110/1         | الطَّبَرستاني الرازي                                                          |
| 017/0         | أبو عبد الله: محمَّد بن محمد بن أحمد: سبط المارديني: الدمشقي: القاهري         |
| ٤٩٣/٣         | أبو عبد الله: محمد بن محمد بن عرفة التونسي                                    |
| 175/5         | أبو عبد الله: محمد بن محمد بن عمر: حسام الدين الأخْسِيْكَتْيي                 |
| TVV/ £        | أبو عبد الله: محمد بن محمد بن الحاج العبدري الفاسي                            |
| ٤٧٥/٦،٤٣/١    | أبو عبد الله ـ وأبو اليمن ـ: محمد بن محمد بن محمد: شمس الدين: ابن الموقت: ابن |
|               | أميرحاج: الحلبي                                                               |
| 174/4/7       | أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمود: أكمل الدين: الرومي: البابرتي             |
| 770/0         | أبو عبد الله: محمد بن واسع بن جابر: أبو بكر:الأزدي: البصري                    |
| 007/1         | أبو عبد الله: محمد بن يحيى بن مهدي ركن الإسلام الجرجاني                       |
| 440/4         | أبو عبد الله: محمد بن يوسف السيد الشريف السنوسي التلمساني                     |
| 1/1/1/0/1787  | أبو عبد الله: محمد بن يوسف: شمس الدين: الشامي: الصالحي                        |
| 70/7          | عبد الله بن محمود بن مودود: أبو الفضل: مجمد الدين الموصلي                     |
| 0 X Y / Y     | عبد الله: ابن المقفع                                                          |
| 127/1 -       | عبد المؤمن بن أبي بكر بن محمد:الزعفراني                                       |
| 70/1          | عبد المؤمن بن عبد الحق: أبو الفضائل صفي الدين البغدادي                        |
| 775/1         | عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: أبو المعالي ضياء الدين الجويني إمام الحرمين    |
| TTA/1         | عبد الملك بن قريب: أبو سعيد الأصمعي                                           |
| 188/2         | عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع: أبو محمد: شمس الدين: الأبهري          |
| 074/7,74/1    | عبد الوهاب بن أحمد بن علي: أبو محمد الشعراني                                  |
| 1 & 1 - 1 / 1 | عبد الوهاب بن أحمد: أبو محمد أمين الدين: ابن وهبان الحارثي                    |
| 79A/V         | العبدري: علي بن سعيد بن عبد الرحمن: أبو الحسن: الأندلسي                       |
| TYY/ £        | العبدري: محمد بن محمد بن الحاج: أبو عبد الله: الفاسي                          |
| 001/1         | أبو عبيد: القاسم بن سلام الهروي الأزدي                                        |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| T9V/Y          | عبيد الله بن الحسين: أبو الحسن الكرخي                                                         |
| 1907, 7/183    | عبيد الله أو عبد الله بن عمر بن عيسى: أبو زيد الدبوسي                                         |
| TAT/T          | عبيد الله بن محمد بن محمد: أبو عبد الله: ابن بطة العُكْبَري                                   |
| 00/1           | عثمان بن عبد الرحمن: أبو عمر شيخ الإسلام: ابن الصلاح الشهرزوري                                |
| r1/1           | عثمان بن عبد الله: نظام الدين مولانا زاده الخطائي                                             |
| 144/1          | عثمان بن علي: أبو محمد فحر الدين الزيلعي                                                      |
| 222/1          | عثمان بن عمر: أبو عمرو جمال الدين: ابن الحاجب                                                 |
| vv/v           | ابن العجمي                                                                                    |
| 1.7/1          | العجمي: عبد الله بن محمد بن عبد الله جمال الدين الشنشوري المصري                               |
| 140/1          | أبو العدل: قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله زين الدين السودوني                                     |
| 141/7          | ابن العديم: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: أبو حفص: كمال الدين: العقيلي: الحلبي        |
| TV/T(10V/1     | العراقي: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ولي الدين المعروف بابن العراقي:              |
| 4.0/210        | الكردي الرَّازياني                                                                            |
| 199/7,190/1    | العراقي: البديع بن أبي منصور: فخر الدين:                                                      |
| TIA/T (TTT-1   | ابن عربشاه: إبراهيم بن محمد عصام الدين (العصام) الإسفراييني الخراساني                         |
| ٤٠٢/٥ ،٢٦٢,    | ابن العربي: محمد بن عبد الله بن محمد: أبو بكر الإشبيلي                                        |
| 772/7          | ابن عربي: محمد بن علي: أبو بكر: محيي الدين: الطائي الأندلسي: الشيخ الأكبر                     |
| 194/4          | ابن عرفة: محمد بن محمد: أبو عبد الله التونسي                                                  |
| 195/0          | عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: الأسدي: المدني                              |
| 719/2          | ابن أبي العز: سليمان بن وهيب بن عطاء: أبو الربيع: الأذرعي: المصري                             |
| 447/1          | ابن أبي العز: علي بن علي بن محمد: علاء الدين: الدمشقي                                         |
| 771/8          | عز الدين: حمزة بن أحمد بن علي أبو العباس: الحسيني                                             |
| ٤١٢١/٤         | عز الدين: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: أبو عمر: الشهير بابن جماعة: الحموي:                  |
| 0.1/7          | المصري                                                                                        |
| 1/7771/.73     | عز الدين: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: ابن فرشتا: للولى: الرومي: الكرماني |
| 102/4          | ابن عساكر: عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن: أبو اليمن: الدمشقي                               |

علاء الدين: على بن على بن محمد: ابن أبي العز: الدمشقى .....

علاء الدين: القاضي .....علاء الدين: القاضي ....

علاء الدين: على بن محمد البهلواني.....

علاء الدين: على بن محمد بن عيسى: اللمشقى: القطبي .....

أبو العلاء: محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: شمس الدين: البخاري: الكلاباذي ......

447/7 554/4

289/4

270/7

14.10

111/r

Y7Y/1

14/4

| الجزء والصحيفة      | الاسم                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٥/٢               | علي بن أحمد بن سعيد: أبو محمد: ابن حزم الظاهري                              |
| 4.4/4               | علي بن أحمد بن محمد: الواحدي: أبو الحسن النيسابوري                          |
| 44./4               | على بن أحمد بن مكي: أبو الحسن: حسام الدين المكي الرازي                      |
| 177/7               | علي بن إسماعيل: الأشعري: أبو الحسن                                          |
| 9 8/76177/7         | علي بن بلبان بن عبد الله: أبو الحسن: علاء الدين: الفارسي: المصري: الأمير    |
| 087/7               | علي جار الله بن محمد: ابن ظهيرة القرشي المخزومي                             |
| 144/4               | َ أَبُو عَلَي: الحُسن بن عَلَي الدقاق النيسابوري                            |
| 788/1               | علي بن الحسين: أبو الحسن ركن الإسلام السغدي                                 |
| 04./2.501/          | أبو علي: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف الفشيديرجي النسفي: القاضي الإمام ٢ |
| Y 7 7 / 7           | أبو علي: الحسين بن عبد الله: ابن سينا                                       |
| 222/1               | أبو علي: حسين بن محمد بن أحمد المروروذي القاضي                              |
| ٤٦٣/٣               | علي بن حمزة بن عبد الله: أبو الحسن الأسدي                                   |
| 0 2 9/ 4            | علي بن خلف بن عبد الملك: أبو الحسن: ابن بطال                                |
| 124/4               | علي بن سعيد: أبو الحسن الرستغفني                                            |
| T91/V               | علي بن سعيد بن عبد الرحمن: أبو الحسن: الأندلسي: العبدري                     |
| £ Y                 | علي بن سلطان محمد: نور الدين: الملا: الهروي: المكي: القاري ٧                |
| Y1X/1               | أبو علي: شقيق بن إبراهيم بن علي البلخي الأزدي                               |
| ٤٨٨/٢               | علي بن صادق بن محمد: الداغستاني الشَّمّاخي                                  |
| 7/0/5 1/9/7         | علي: الضرير السيواسي                                                        |
| 78./7.088/7         | علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: أبو الحسن: ظهير الدين: المرغبناني          |
| £ Y \ / Y \ Y \ / \ | علي بن عبد الكافي بن علي: أبو الحسن: تقي الدين: السبكي: الخزرجي: الأنصاري   |
| 0 \ X/Z             | علي بن عبد الله بن أحمد: أبو الحسن: نور الدين: الشريف: السمهوديّ: القاهري   |
| 144/1               | علي بن عبد الله بن جعفر: أبو الحسن: ابن المديني: السعدي                     |
| 08./1               | أبو علي: عبد الله بن جعفر الرازي                                            |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 702/7          | علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: أبو الحسن: الأردبيلي: تاج الدين: التبريزي |
| TYY/0          | على بن عقيل: أبو الوفاء: البغدادي: الظفري                                          |
| 144/1          | علي بن علي: أبو الضياء نور الدين الشبراملسي                                        |
| 227/1          | علي بن علي بن محمد: ابن أبي العز: علاء الدين: الدمشقي                              |
| 197/1          | علي بن عمر: نور الدين البتنوني الأبوصيري                                           |
| 077/0          | علي بن عيسي بن ماهان                                                               |
| £ 1 1 1        | علي بن محمد بن إسماعيل: بهاء الدين شيخ الإسلام الإسبيحابي                          |
| TAT/T          | علي بن محمد: أبو الحسن الربعي اللخمي                                               |
| 177/0          | علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: النخعي: الكوفي                          |
| TTE/T (9 E/1   | علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم: أبو العسر وأبو الحسن: فخر الإسلام البزدوي     |
| 7 60/1         | علي بن محمد بن سالم: أبو الحسن سيف الدين الآمدي                                    |
| m99/0          | علي بن محمد بن عبد الرحمن: أبو الإرشاد: نور الدين: الأجهوري                        |
| 7 2/4          | علي بن محمد بن عبد الملك: أبو الحسن: ابن القطان الفاسي                             |
| ٤٦٤/٤          | أبو علي: محمد بن عبد الوهاب المعروف بالجبائي                                       |
| ٤٤٩/٣          | علي بن محمد: علاء الدين البهلواني                                                  |
| 77./0          | علي بن محمد: علاء الدين: الطرابلسي: الدمشقي                                        |
| 12./0.771_1    | علي بن محمد بن علي: أبو الحسن السيد الشريف الجرجاني                                |
| TAV/E;T1A/T    | علي بن محمد بن علي: حميد الدين: نجم العلماء: الرامشي البحاري الضرير . ٢٨/٢٥،       |
| 11/1521/07     | علي بن محمد بن عيسي: أبو الحسن: نور الدين الأشموني                                 |
| 170/7          | علي بن محمد بن عيسى: علاء الدين: الدمشقي: القطبي                                   |
| ٠٧٠/١          | علي بن محمد بن محمد: أبو الحسن القرشي الأنصاري الشاذلي المالكي                     |
| ٣٠/٥           | علي بن محمد: نور الدين: ابن غانم: المقدسي                                          |
| TV1/0          | علي بن موفق: ابن الموفق: العابد                                                    |
| 070/5          | عماد الدين: إسماعيل بن عمر بن كثير: أبوالفداء القرشي البصروي                       |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 00/1           | العمادي: محمد بن محمد بن مصطفى                                                         |
| 11/1           | عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي حرادة: أبو حفص: كمال الدين: العقيلي: الحلبي: ابن العديم |
| 119/0 107117   | عمر بن إسحاق بن أحمد: أبو حفص سراج الدين الهندي الغزنوي٨٦/١                            |
| 277/2          | أبو عمر: حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي                                        |
| 001/1          | عمر بن خلف بن مكي: أبو حفص الصقلي الأندلسي                                             |
| 171/5          | عمر بن رسلان بن نصير: أبو حفص: سراج الدين الكِناني العسقلاني البُلْقيني                |
| 1/477          | عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد حسام الدين الصدر الشهيد                     |
| 0.1/7.171/2    | أبو عمر: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: عز الدين: ابن جماعة الحموي المصري              |
| 010/5          | عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: سراج الدين: ابن الملقن الأنصاري الأندلسي                  |
| £ Y A / Y      | عمر بن علي بن سالم: تاج الدين: اللخمي: الإسكندري: الفاكهاني                            |
| v./1           | عمر بن علي بن مرشد: أبو حفص وأبو القاسم شرف الدين: ابن الفارض                          |
| 171/7          | عمر بن عمر: الزهري: اللغري: المصري: القاهري                                            |
| 14./1          | أبو عمر: يوسف بن عبد الله: ابن عبد البر: النمري                                        |
| 718/7 6770/    |                                                                                        |
| 1.7/7          | عمر بن محمد بن سعيد: الموصلي: الحافظ                                                   |
| 18./5          | عمر بن محمد بن عبد الله: أبو حفص: شهاب الدين السُّهْرَوَرْدِي                          |
| 141/7          | عمر بن محمد بن عمر بن العَديم: أبو القاسم: نجم الدين: الحلبي                           |
| 750/71519_     | عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: حلال الدين: الخبازي: الحجندي                             |
| 18./1          | عمر بن مظفر بن عمر: أبو حفص زين الدين: ابن الوردي المعري الكندي                        |
| To./Y          | أبو عمران: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي                              |
| ٤٦٣/٣          | أبو عمران: عبد الله بن عامر بن يزيد اليَحْصُبي الدمشقي                                 |
| ٤٦٣/٣          | أبو عمرو: زبان بن عمار التميمي المازني البصري                                          |
| 1/1.7-173      | أبو عمرو: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي                                         |
| 44./           | عمرو بن عثمان بن قَنْبر: سيبويه: أبو البشر الحارثي البصري                              |

| الجزء والصحيفة                                                                        | الاسم              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| مصطفى بن كمال الدين بن علي: البكري الصَّديقي ٢- ٤٦٥/٢                                 | الغزي: محمد بن     |
| بن أبي الجعد الأشجعي                                                                  | الغطفاني: سالم     |
| ن محمد بن علي شهاب الدينن                                                             | الغنيمي: أحمد بر   |
| ن أحمد بن علي: أبو المواهب نحم الدين السكندري                                         | الغيطي: محمد بن    |
| يل بن حماد: أبو نصر الجوهري التركي                                                    | الفارابي: إسماع    |
| لحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني                                                  | ابن فارس: أبو ا-   |
| ن بلبان بن عبد الله: أبو الحسن: علاء الدين: المصري: الأمير ٣٤/٧، ١٣٦/٣                | الفارسي: علي ب     |
| ىر بن علي بن مرشد: أبو القاسم وأبو حفص: شرف الدين                                     | ابن الفارض: عم     |
| ي محمد بن عبد الملك: أبو الحسن: ابن القطان                                            | الفاسي: علي بن     |
| ن أحمد بن علي: أبو الطيب: تقي الدين: السيد: المكي: الحسني                             | الفاسي: محمد بر    |
| ن محمد بن محمد بن الحاج: أبو عبد الله: العبدري                                        | الفاسي: محمد بر    |
| لهدي بن أحمد بن علي: أبو عيسى القصري الفهري                                           | الفاسي: محمد الم   |
| بن علي بن سالم: تاج الدين: اللحمي: الإسكندري ٤٧٨/٧                                    | الفاكهاني: عمر     |
| ی محمد بن إبراهیم                                                                     | الفتال: خليل بن    |
| بو محمد الموصلي                                                                       | فتح بن سعيد: أ     |
| بن علي بن وهب بن مطيع: تقي الدين: ابن دقيق العيد القشيري                              | أبو الفتح: محمد    |
| بكر محمد بن علي بن سعيد المطرزي                                                       | فحر الأئمة: أبو    |
| ي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم: أبو العسر وأبو الحسن البزدوي                       | فحر الإسلام: علم   |
| بع بن أبي منصور: العراقي                                                              | فحر الدين: البدي   |
| بكر بن علي بن محمد: ابن ظهيرة القرشي المكي                                            | فحر الدين: أبو إ   |
| ن بن منصور: أبو المحاسن قاضي خان الأوزجندي الفرغاني     ١٤٨/١-٤٢٣، ٨٩/٢ ٥٠٣/٥٠        | فخر الدين: الحس    |
| ان بن علي: أبو محمد الزيلعي                                                           | فحر الدين: عثما    |
| ن عمر: أبو عبد الله: ابن الخطيب التميمي البكري القرشي الطّبرِستاني الرازي ٤٩٩/٣،٢٨٥/١ | فخر الدين: محمد بر |
| عيل بن عمر بن كثير عماد الدين القرشي البصروي                                          | أبو الفداء: إسما   |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 797/1          | الفراء: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور: أبو زكريا                                          |
| ٤٠٥/١          | الفراهي: محمد بن عبد الله: معين الدين منلا مسكين الهروي                                       |
| 14/1           | الفراهيدي: الخليل بن أحمد: أبو عبد الرحمن الأزدي اليحمدي                                      |
| 145/1          | أبو الفرج: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي البغدادي                                        |
| 192/1          | أبو الفرج: محمد بن إسحاق النديم                                                               |
| ١/٢٣٣٦/٠       | ابن فرشتا: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: عز الدين: ابن ملك: للولى: الرومي: الكرماني |
| Y 0 1/ Y       | الفرضي: أبو سهل: الزجاجي الغزالي                                                              |
| ٤، ٢/٩٨، ٣/٣٠٥ | الفرغاني: الحسن بن منصور: أبو المحاسن: فخر الدين قاضيخان الأوزجندي ٢٣،١٤٨/١                   |
| 174-177/1      | فرقد بن يعقوب: أبو يعقوب السبخي البصري                                                        |
| 198/1          | ابن فروخ: یحیی بن سعید بن فروخ: أبو یحیی القطان                                               |
| 117/1          | الفزاري: يزيد بن عمر: ابن هبيرة: أبو خالد                                                     |
| 04./2.501/     | الفشيديرجي: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو على النسفي القاضي الإمام                     |
| 2.0/2          | أبو الفضائل: بكر بن محمد بن علي: شمس الأئمة الأنصاري البخاري الزرنجري                         |
| 4. 1/1         | الفضل بن دكين بن حماد: أبو نعيم التيمي الملائي الكوفي                                         |
| 70/1           | أبو الفضائل: عبد المؤمن بن عبد الحق صفي الدين البغدادي                                        |
| T77/T          | أبو الفضل: أحمد بن محمد: شهاب الدين: ابن حجر العسقلاني                                        |
| 17/1           | أبو الفضل: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار عضـد الـدين (العضـد) الإيجـي الشيرازي             |
| 01/7/17        | أبو الفضل: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد: حلال الدين: السيوطي                                 |
| 177/1          | أبو الفضل: عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه ركن الإسلام الكوماني                                 |
| T01/0 (2T2/T   | أبو الفضل: عبد الرحمن بن محمد: ركن الدين: ابن أميرويه الكرماني ١٢٢/١،                         |
| T0/T           | أبو الفضل: عيد الله بن محمود بن مودود: بمحد الدين الموصلي                                     |
| ٥٣٦/٣          | أبو الفضل: محمد بن عبد المحسن: تاج الدين القلعي                                               |
| 02/1           | أبو الفضل : محمد بن طاهر : ابن القيسراني المقدسي الشيباني                                     |
| 440/1          | أبو الفضل: محمد بن أبي القاسم زين المشايخ البقالي                                             |

| 707/7 .77    | أبو الفضل: محمد بن محمد بن أحمد الحاكم الشهيد المروزي                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 771/1        | أبو الفضل: محمد بن محمد بن محمد بن محمود محب الدين: ابن الشحنة الصغير .       |
| ۰۸۸/۲ ، ۱۳۰/ | لفضلي: محمد بن الفضل: أبو بكر الكماري                                         |
| TT/1         |                                                                               |
| T11/T        | الفهري: محمد المهدي بن أحمد بن علي: أبو عيسى القصري الفاسي                    |
| TA1/1        | لقابسي: أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد: جمال الدين الغزنوي                     |
| £YA_£79_Y0/Y |                                                                               |
| T00/T        | ابو القاسم: إبراهيم بن محمد السمرقندي الليثي                                  |
| 0 A/Y        | أبو القاسم: أحمد بن عصمة الصفار البلخي                                        |
| 171/0        | <br>ابو القاسم: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: الحكيم: القاضي: السمرقندي           |
| 114/7        | -<br>ابو القاسم: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: شمس الدين: البيهقي            |
| 77/1         | -<br>أبو القاسم: الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني أو الأصبهاني       |
| 001/1        | -<br>القاسم بن سلام: أبو عبيد الهروي الأزدي                                   |
| ٤٦٠/١        | القاسم بن سلام: أبو نصر البلخي                                                |
| 9/0          | أبو القاسم: الصفار                                                            |
| ٤٢١/٣.       | <br>أبو القاسم: الضحاك بن مزاحم: أبو محمد الهلالي البلخي الخراساني            |
| 1/177        | أبو القاسم: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني                 |
| ٤٦٤/٤        | أبو القاسم: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي                           |
| 177/0        | أبو القاسم: علي بن محمد بن الحسن: ابن كاس: النجعي: الكوفي                     |
| ٧./١         |                                                                               |
| ٤٨١/٦        | <br>أبو القاسم: عمر بن محمد بن عمر: ابن العديم: نجم الدين: الحلمي             |
| 229/5        | ر.<br>القاسم بن فيرُّه بن خلف: أبو القاسم: أبو محمد: الرعيني الأندلسي الشاطبي |
| ٤٤٩/٣        | أبو القاسم: القاسم بن فيرُّه بن خلف: أبو محمد: الرعيني الأندلسي الشاطبي       |
| 100/1        |                                                                               |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194/0          | القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: أبو محمد                                                 |
| TVY/0          | أبو القاسم: محمد بن محمد: محب الدين: النويري: القاهري                                      |
| 77/7           | أبو القاسم: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: ابن القَطَن العلوي المدني السمرقندي.        |
| ٤١١/٣          | أبو القاسم: محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو المجد: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارثي المروزي |
| 18/1           | أبو القاسم: محمود بن عمر بن محمد: جار الله: الزمخشري                                       |
| 7 2 / 7        | ابن القطان: علي بن محمد بن عبد الملك: أبو الحسن الفاسي                                     |
| 140/1          | ابن قطلوبغا: قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله: أبو العدل: زين الدين السودوني                    |
| 44/4           | ابن القَطَن: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم العلوي المدني السمرقندي.        |
| 7/9/7          | القاضي: أحمد بن محمد بن محمد: أبو المعالي: الصَّدْر النسفي البزدوي البخاري                 |
| ٤٧٠/٥ ، ٤٥٠/   | القاضي: أحمد بن منصور: أبو بكر: أبو النصر: شيخ الإسلام: الإسبيجابي ٤٨٧/١ ٣                 |
| 171/0          | القاضي: إسحاق بن محمد بن إسماعيل: أبو القاسم: الحكيم: السمرقندي                            |
| 040/1          | ابن القاضي جلال: يعقوب بن باشا بن خضر بك الرومي                                            |
| 201/7          | القاضي: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي الفشيديرجي النسفي الإمام                  |
| 177/1          | القاضي حسين: حسين بن محمد بن أحمد: أبو علي المروروذي                                       |
| ۰۰۸/۳،۸۹/۲،    | قاضي خان: الحسن بن منصور: أبو المحاسن فخر الدين الأوزجندي الفرغاني ١٤٨/١-٢٣٣               |
| 97/7           | قاضي الري: محمد بن مقاتل الرازي                                                            |
| /۲۶۶ ۳/۳۸۲     | قاضي زاده: محمد بن صالح بن عبيد الله: المدني                                               |
| 3/777          | القاضي الشهيد: المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد: أبو نصر: الخالدي: المروزي                 |
| 7 - 9/4        | القاضي الصدر                                                                               |
| 117/8          | القاضي: أبو عاصم الحنوي                                                                    |
| ٣٨٠/٣          | القاضي: عبد الجبار                                                                         |
| 7.1/1          | القاضي: عبد الله بن شبرمة: أبو شبرمة الضبي                                                 |
| 127/4          | القاضي: علاء الدين                                                                         |
| 117/8          | القاضي: محمد بن أحمد: أبو عاصم: العامري                                                    |

| الاسم                                                                 | الجزء والصحيفة                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| القاضي: محمد عيد                                                      | ٤٩١/٦                                   |
| القاضي: منلاخسرو: محمد بن فراموز بن علي المولى أو: المنلا خسرو        | ٣١١/٢                                   |
| قاضيخان: الحسن بن منصور: أبو المحاسن: فحر الدين الأوزجندي اله         | 0.7/7,19/7,17/7.0                       |
| القاهري: حلال بن أحمد بن يوسف: حلال الدين: الرومي: الثيري:            | ٣٩٤/٦                                   |
| القاهري: علي بن عبد الله بن أحمد: أبو الحسن: نور الدين: الشريف        | هوديّ ٦/١١٥                             |
| القاهري: عمر بن عمر: الزهري: اللفري: المصري                           |                                         |
| القاهري: محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: شمس ا          | لقاياتي ٥/٣٧٣                           |
| القاهري: محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني الدمث      | 0 £ 7/0                                 |
| القاهري: محمد بن محمد بن محمد بن خليل: أبو اليسر: البدر: ابن الغ      | 071/0                                   |
| القاهري: محمد بن محمد: أبو القاسم: محب الدين: النويري                 | ٣٧٢/٥                                   |
| القاهري: يحيى بن محمد بن إبراهيم: أبو زكريا: أمين الدين: الأقصرا:     | 777/7                                   |
| قتادة بن دعامة: أبو الخطاب السدوسي البصري                             | £ T A / Y                               |
| القُدَيدي: محمد بن الحسين بن محمد: شيخ الإسلام بكر: أبو بكر خو        | ده البخاري . ۳۶۱/۲                      |
| القراحصاري: الخطاب بن أبي القاسم: زين الدين: الرومي                   | 127/0                                   |
| القرافي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن: أبو العباس شهاب الدين الع       | 1 2 9/1                                 |
| القرشي: أبو بكر بن علي بن محمد: فخر الدين: ابن ظهيرة المكي            | TYY/T                                   |
| القرشي: إسماعيل بن عمر بن كثير: أبوالفداء: عماد الدين البصروي         | 070/7                                   |
| القرشي: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: أبو الفرج البغدادي               | 145/1                                   |
| القرشي: علي جار الله بن محمد: ابن ظهيرة المخزومي                      | ۰ ٤٣/٣                                  |
| القرشي: علي بن محمد بن محمد: أبو الحسن الأنصاري الشاذلي المالك        | ۰۷۰/۱                                   |
| القرشي: محمد بن أحمد: أبو البقاء بهاء الدين: ابن الضياء المكي         | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| القرشي: محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين: ابن الخطيب التميمي البّ | لَيْرِتاني الرازي ٩٩/٣                  |
| القرشي: عبد القادر بن محمد: محيي الدين: أبو محمد                      | 1 1 2 1                                 |
| القرطبي: أحمد بن عمر بن إبراهيم: أبو العباس: جمال الدين ابن المزير    | ۲۰/۳                                    |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| TA E/T         | القرماني: مصطفى بن زكريا بن آي طوغمش: مصلح الدين                                   |
| 798/1          | القزويني: أحمد بن فارس بن زكريا: أبو الحسين                                        |
| 1/157          | القزويني: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم: أبو القاسم: الرافعي                    |
| £9Y/7          | القزويني: عمر بن عبد الرحمن بن عمر: أبو حفص: سراج الدين: الفارسي                   |
| 10./1          | القسري: شق بن صعب بن يشكر بن رهم البجلي الأنماري الأزدي                            |
| 119/2          | القشيري: محمد بن علي بن وهب بن مطبع: أبو الفتح: تقي الدين: ابن دقيق العيد          |
| T11/T          | القصري: محمد المهدي بن أحمد بن علي: أبو عيسى الفاسي الفهري                         |
| 198/1          | القطان: يحيى بن سعيد بن فروخ: أبو سعيد                                             |
| T11/T          | قطب الدين: عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي                              |
| AA/0           | قطب الدين: محمد بن أحمد بن محمد: النهروالي                                         |
| ٤٦٥/٦          | القطبي: علي بن محمد بن عيسى: علاء الدين: الدمشقي                                   |
| ٥٣٦/٣          | القلعي: محمد بن عبد المحسن: أبو الفضل: تاج الدين                                   |
| ٤٢./٣          | القمي: الحسن بن محمد بن الحسين: نظام الدين النيسابوري الأعرج                       |
| 71./1          | قوام الدين: أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي: أبو حنيفة الإتقاني                 |
| 177/1 687/     | قوام الدين: محمد بن محمد بن أحمد: الخجندي: السنجاري: الكاكي                        |
| ٤٦٦/٧ ،٣٨٠/    | القونوي: نوح بن مصطفى الرومي: نوح أفندي                                            |
| 117/5          | القيرواني: عبد السلام بن سعيد بن حبيب: أبو سعيد: الملقب سحنون: التنوخي: الحمصي     |
| 01/1           | ابن القيسراني: محمد بن طاهر المقدسي: أبو الفضل الشيباني                            |
| 191-188/0      | ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب: أبو عبد الله: شمس الدين: الزرعي: الدمشقي |
| 011/4          | كاتب الواحدي: محمد بن سعد بن ضبع: أبو عبد الله (ابن سعد) الزهري                    |
| 271/4          | الكازروني: محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: أبو عبد الله: تاج الدين: حاج هراس.   |
| 177/0          | ابن كاس: علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: النخعي: الكوفي                          |
| 1/76777/1      | الكاكي: محمد بن محمد بن أحمد: الخجندي: السنجاري: قوام الدين                        |
| 2/1/3          | الكاملي: خليل بن عبد السلام بن محمد: أبو الصفاء صلاح الدين الدمشقي                 |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥١/١          | الكبير: أحمد بن حفص أبو حفص البخاري                                                    |
| T.V/1          | كُنْيَر عَزة: كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر أبو صخر                             |
| 7/487          | الكرخي: عبيد الله بن الحسين: أبو الحسن                                                 |
| 1/077          | الكرديّ: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ولي الدين: العراقي: ابن العراقي       |
| 4.0/8          | الرَّازيانيا                                                                           |
| 171/1          | الكردري: محمد بن عبد الستار بن محمد: أبو الوحدة ـ وقيل أبو الوجد ـ شمس الأثمة          |
| 111/0          | الكردري: محمد بن محمد: البزازي                                                         |
| 198/1          | كردوس السدوسي: محارب بن دثار: أبو المطرف                                               |
| T01/0 ETE/     | الكرماني: عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه: أبو الفضل: ركن الدين ٩٠١٢/١ ٣                 |
|                | الكرماني: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: عز الدين: ابن فرشتا:        |
| ٤٢./٦          | المولى: الرومي                                                                         |
| 240/2          | الكرماني: محمد بن مكرم بن شعبان: أبو منصور: زين الدين                                  |
|                | الكُشَّاني: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين المسعودي الكشتاني             |
| 221/5          | السغدي السمرقندي                                                                       |
| ٤٦٤/٤          | الكعبي: عبد الله بن أحمد بن محمود: أبو القاسم: البلخي                                  |
| 0 2 7/0        | الكلاثي: محمد بن شرف بن عادي: أبو عبد الله: شمس الدين                                  |
| 771/0          | الكلاباذي: محمد بن أبي بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: البخاري               |
| 17/2           | الكلاعي: ثور بن يزيد: أبو خالد ـ أبو يزيد ـ الحمصي                                     |
| T 2 2/2        | الكلبي: إبراهيم بن خالد: أبو ثور وأبو عبد الله: البغدادي                               |
| 111/1          | الكليبولي: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان: شيخي زاده                                     |
| 01/7627/1      | الكماري: محمد بن الفضل: أبو بكر الفضلي                                                 |
| 799/7 . 707/1  | ابن الكمال: أحمد بن سليمان: شمس الدين: ابن كمال باشا                                   |
| 1/1/43         | كمال الدين: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: أبو حفص: العقيلي: الحلبي: ابن العديم |
| ٤٨٥-٤٥٨/٣      | كمال الدين: محمد بن محمد: أبو المعالي: ابن أبي شريف المقدسي المصري                     |
| 210/5          | الكمال بن الهمام: محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري                                 |
| 184/1          | الكناني: ظالم بن عمرو: أبو الأسود الدَّوْلي                                            |

T97/2

المحاربي: سليم بن أسود: أبو الشعثاء: الكوفي .....

| 0.4/4 .05 5/4 | بو المحاسن: الحسن بن منصور فخر الدين قاضي حان الأوزجندي الفرغاني ( ١٤٨/١-٤٢٣،    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Y1/1          | أبو المحاسن: محمد بن نصر الله بن مكارم شرف الدين: ابن عنين الأنصاري              |
| 1.1/4001/     | محب الدين: أحمد بن عبد الله بن محمد: أبو العباس الطبري                           |
| TYT/0         | محب الدين: محمد بن محمد: أبو القاسم: النويري: القاهري                            |
| 1/177         | محب الدين: محمد بن محمد بن محمد بن محمود: أبو الفضل: ابن الشحنة الصغير           |
| ۲/۷۵          | محب الدين: محمد بن منصور بن إبراهيم المحبي                                       |
| 770/7         | المحبوبي: محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم: تاج الشريعة                     |
| 0./1          | المحبي: محمد أمين بن فضل الله بن محب الله بن محمد الحموي الدمشقي                 |
| 0 4/4         | المحبي: محمد بن منصور بن إبراهيم: محب الدين                                      |
|               | المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد بن علي: أبو نصر الخالدي المروزي: المعروف        |
| 3/77          | بالقاضي الشهيد                                                                   |
| 44./5         | محمد بن إبراهيم بن أنوش الحصيري البخاري: أبو بكر                                 |
| 184/1         | محمد بن إبراهيم بن زياد: الموازم                                                 |
| 9 5/4         | محمد بن إبراهيم بن سعد الله: أبو عبد الله: بدر الدين: ابن جماعة: الكناني: الحموي |
| 0.4/1         | محمد بن إبراهيم: ابن الصائغ                                                      |
| 1/3/1         | محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: أبو حامد: معين الدين: السهلي: الجاجرمي             |
| £ 1 £ 1 7     | محمد بن إبراهيم بن المنذر: أبو بكر النيسابوري                                    |
| ٤٤/١          | محمد بن أحمد بن الأزهر: أبو منصور الأزهري الهروي                                 |
| 145/1         | محمد بن أحمد: أبو البقاء بهاء الدين: ابن الضياء القرشي المكي                     |
| 7 6 7/1       | محمد بن أحمد: أبو بكر الإسكاف البلخي                                             |
| 7/75          | محمد بن أحمد بن حمزة: السيد                                                      |
| 7/577_007     | محمد بن أحمد بن حمزة: شمس الدين: الشافعي الصغير                                  |
| 1/12/         | محمد بن أحمد بن أبي سهل: أبو بكر شمس الأئمة السرخسي                              |
| 177/2         | محمد بن أحمد العامري: أبو عاصم                                                   |
| 107/4         | عمد بن أحمد بن على: أبو الطب: تقي الدين السيد: الفاسي: المكر: الحسني             |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 7 1 1/7        | أبو محمد: الحسين بن مسعود بن محمد: ظهير الدين البغوي             |
| Y Y Y / 1      | محمد بن خلفة: أبو عبد الله الوشتاني الأُتبي                      |
| 177/1          | أبو محمد: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري          |
| 0 A A / Y      | محمد بن سعد بن ضبع: أبو عبد الله الزهري (ابن سعد) كاتب الواحدي   |
| 444/1          | أبو محمد ـ وقيل: أبو عبد الله ـ: سعيد بن جبير الأسدي الكوفي      |
| 279/7          | محمد بن أبي سعيد بن محمد: أبو بكر الأعمش البلخي                  |
| 717/2          | أبو محمد: سفيان بن عيينة بن ميمون: الهلالي: الكوفي: المكي        |
| 177/7          | محمد بن سلام: البلحي: أبو نصر                                    |
| 144/1          | أبو محمد: سهل بن عبد الله بن يونس التستري                        |
| 717/0          | محمد بن سيرين: أبو بكر: البصري: الأنصاري                         |
| 770/7          | محمد بن شجاع: أبو عبد الله الثلجي                                |
| 027/0          | محمد بن شرف بن عادي: أبو عبد الله: شمس الدين: الكلاعي            |
| 2 2 7 / 7      | محمد بن صالح بن عبيد الله: قاضي زاده المدني                      |
| AA/Y           | محمد صادق بن أحمد: السيد: بادشاه                                 |
| 271/4          | أبو محمد: الضحاك بن مزاحم: أبو القاسم: الهلالي: البلخي الخراساني |
| 141/4          | أبو محمد: طاهر: الجلابي                                          |
| ٥٤/١           | محمد بن طاهر: أبو الفضل بن القيسراني المقدسي الشيباني            |
| 127/2          | محمد بن عباد بن ملك داد: أبو عبد الله صدر الدين الخِلاطي         |
| 08/1           | محمد بن العباس: أبو بكر جمال الدين الخوارزمي                     |
| 194/1          | محمد بن عبد الباقي بن يوسف: أبو عبد الله الزرقاني                |
| 077/1          | أبو محمد: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن: ابن عطية               |
| 544/4          | محمد بن عبد الرحمن: بدر الدين: العيسى: الديري                    |
| /۷۸، ۲/۶۶۰     | محمد بن عبد الرحمن: أبو الخير وأبو عبد الله: شمس الدين السخاوي   |
| 1/777          | محمد بن عبد الرحمن بن علي: أبو عبد الله شمس الدين العلقمي        |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٠/٣          | محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي: أبو عبد الرحمن الكوفي                           |
| 141/1          | محمد بن عبد الستار بن محمد: أبو الوحدة ـ وقيل أبو الوجد ـ شمس الأثمة الكردري    |
| ٤ - ٨/١        | أبو محمد: عبد العزيز بن أحمد شمس الأئمة الحلواني                                |
| 171/2          | أبو محمد: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السُّلَمي                      |
| ٥/٢            | أبو محمد: عبد العزيز بن عمر بن مازه: برهان الأئمة: الصدر الماضي: الصدر الكبير   |
| ٢/٥/٢          | أبو محمد: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور: تقي الدين المقدسي الحمَّاعيلي |
| 79/44744       | محمد بن عبد القادر بن أحمد بن محمد: زاده: الأنصاري                              |
| 140/1          | أبو محمد: عبد القادر بن محمد محيي الدين القرشي                                  |
| 727/0          | محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: الورسكي: البخاري                                 |
| ٧/٥            | محمد بن عبد الله: السيد: حميد الدين: الكوالياري: الذهلوي: الهندي                |
| 0.1-54./4      | محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء: بدر الدين الشبلي الدمشقي الطرابلسي  |
| ٤٥٨/٣ ،٧٧      | محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: جمال الدين: ابن مالك الطائي الجياني ١/          |
| ٤٠٣/٥ ،٢٦      | محمد بن عبد الله بن محمد: أبو بكر بن العربي الإشبيلي                            |
| 040/1          | محمد بن عبد الله بن محمد: أبو جعفر الهندواني                                    |
| 2.0/1          | محمد بن عبد الله: معين الدين: منلا مسكين الفراهي الهروي                         |
| 077/7          | محمد بن عبد المحسن: أبو الفضل: تاج الدين القلعي                                 |
| ٤٨٥/٣          | محمد بن عبد الواحد: الكمال بن الهمام السيواسي السكندري                          |
| 188/7          | أبو محمد: عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع: شمس الدين: الأبهري            |
| 164-41/1       | أبو محمد: عبد الوهاب بن أحمد أمين الدين; ابن وهبان الحارثي                      |
| /۷۲، ۲/۷۲۰     | g y                                                                             |
| ٤٦٤/٤          | محمد بن عبد الوهاب: أبو علي الجبائي                                             |
| 1/1/1          | أبو محمد: عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي                                        |
| ٥٨/٦           | محمد: عطاء الله أفندي بن يحيى بن بيرعلي: نوعي زاده: الرومي                      |
| 1/0/5          | أبو محمد: علي بن أحمد بن سعيد: ابن حزم الظاهري                                  |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 772/7          | محمد بن علي: أبو بكر: محيي الدين: ابن عربي الطائي الأندلسي: الشيخ الأكبر                    |
| ٣٨١/٥،٣٨٢/١    | محمد بن علي بن الحسن: أبو عبد الله: الحكيم الترمذي                                          |
| 727/1          | محمد بن علي بن سعيد: أبو بكر فخر الأثمة المطرزي                                             |
| ٣٠٩/٤          | محمد بن علي: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن طولون الصالحي الدمشقي                             |
| <b>497/4</b>   | محمد بن علي بن عطية: أبو طالب الحارثي المكي                                                 |
| 74./1          | محمد بن علي بن علي بن إسكندر: أبو السعود السيد الشريف الحسيني                               |
| TYT/0          | محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: ابن يعقوب: شمس الدين: القاياتي: القاهري                  |
| 2119           | محمد بن علي بن وهب بن مطيع: أبو الفتح: تقي الدين: ابن دقيق العيد القشيري                    |
| 0. 1/1         | محمد بن عمر: أبو طاهر الحانوتي                                                              |
| Y 7 V/1        | أبو محمد: عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه حسام الدين الصدر الشهيد                          |
| 1/01/17/1993   | محمد بن عمر: أبو عبد الله: فحر الدين: ابن الخطيب التميمي البكري القرشي الطُّبرِستاني الرازي |
| 7-13:5/037     | أبو محمد: عمر بن محمد بن عمر: حلال الدين: الخبازي: الخجندي                                  |
| ٤٩١/٦          | محمد عيد: القاضي                                                                            |
| 127/1          | أبو محمد: فتح بن سعيد الموصلي                                                               |
| 711/4          | محمد بن فراموز بن علي: المولى أو: المنلا حسرو القاضي                                        |
| ٠٨٨/٢ ، ٤٣٠/   | محمد بن الفضل: أبو بكر الكماري الفضلي                                                       |
| ٤٣/١           | محمد بن الفضل بن محمد بن جعفر بن صالح: أبو بكر: ميرك البلخي الرواس                          |
| 011/100/1      | محمد بن قاسم: أبو بكر: ابن الأنباري البغدادي                                                |
| 440/1          | محمد بن أبي القاسم: أبو الفضل: زين المشايخ البقالي                                          |
| 229/4          | أبو محمد: القاسم بن فيرُّه بن خلف: أبو القاسم الرعيني الأندلسي الشاطبي                      |
| 194/0          | أبو محمد: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق                                                  |
| 171/2          | محمد بن كمال الدين بن محمد: أبو العباس: الشهير بابن حمزة النقيب الحسيني                     |
| 0 8 4 / 0      | محمد بن محمد بن أحمد: أبو عبد الله: سبط المارديني الدمشقي: القاهري                          |
| 707/7 .779-17  | محمد بن محمد بن أحمد: أبو الفضل الحاكم الشهيد المروزي                                       |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| YAT/1          | محمد بن محمد بن أحمد: قوام الدين الكاكي السنجاري                                 |
| 99/4           | محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي: ابن ظهيرة: جمال الدين: المكي: المخزومي           |
| 019/01/21/70   | محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم: صدر الإسلام: أبو اليسر ١/٣٤٥.              |
| 771/7,717/7    | محمد بن محمد بن رجب: شمس الدين: نجم الدين البهنسي الدمشقي                        |
| 77./0          | محمد بن محمد بن عبد الرشيد: أبو طاهر: سراج الدين: السحاوندي                      |
| ٤٩٣/٣          | محمد بن محمد بن عرفة: أبو عبد الله التونسي                                       |
| 175/5          | محمد بن محمد بن عمر: أبو عبد الله حسام الدين الأُحْسِيْكَثِي                     |
| TVY/0          | محمد بن محمد: أبو القاسم: محب الدين: النويري: القاهري                            |
| 111/0          | محمد بن محمد: الكردري: البزازي                                                   |
| 19/1           | محمد بن محمد بن محمد: أبو البركات بدر الدين الغزي العامري                        |
| 444/5          | محمد بن محمد بن محمد بن الحاج: أبو عبد الله العبدري الفاسي                       |
| 177/1          | محمد بن محمد بن محمد: أبو حامد حجة الإسلام الغزالي الطوسي                        |
| 071/0          | محمد بن محمد بن محمد بن حليل: أبو اليسر: البدر: ابن الغرس: القاهري               |
| 1 27/1         | محمد بن محمد: رضي الدين السرخسي                                                  |
| TYY/0          | محمد بن محمد بن محمد بن علي: أبو الخير: شمس الدين: ابن الجزري: المعشقي: الشيرازي |
| 771/1          | محمد بن محمد بن محمد بن محمود: أبو الفضل: محب الدين: ابن الشحنة الصغير           |
| 1/733          | محمد بن محمد بن محمد: ابن الموقت شمس الدين: أبو عبد الله ـ وأبو اليمن ـ ابن أمير |
| £40/1          | حاج الحلبي                                                                       |
| 2/3 973 7/15   | محمد بن محمد بن محمود: أبو عبد الله: أكمل الدين: الرومي: البابرتي                |
| 1/131-203      | محمد بن محمد بن محمود: أبو منصور الماتريدي                                       |
| 00/1           | محمد بن محمد بن مصطفى: أبو السعود العمادي                                        |
| 270/7          | محمد بن مصطفى بن كمال الدين بن علي: البكري الصَّديقي الغزي                       |
| 210-201/5      | محمد بن محمد: أبو المعالي: كمال الدين: ابن أبي شريف المقدسي المصري               |
| 149/1          | محمد بن محمد بن يحيى: هبة الله البعلي التاجي                                     |
| 1.7, 1/507     | أبو محمد ـ وأبو الثناء ـ: محمود بن أحمد بدر الدين العيني                         |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/00/1/7.3     | محمد بن مصطفى: الواني: وان قولي: الكوراني                                                  |
| 97/7           | محمد بن مقاتل: الرازي: قاضي الري                                                           |
| १४०/२          | محمد بن مكرم بن شعبان: أبو منصور: زين الدين: الكرماني                                      |
| ov/Y           | محمد بن منصور بن إبراهيم: محب الدين المحبي                                                 |
| T11/T          | محمد المهدي بن أحمد بن علي: أبو عيسى القصري الفاسي الفهري                                  |
| Y1/1           | محمد بن نصر الله بن مكارم: أبو المحاسن شرف الدين: ابن عنين الأنصاري                        |
| 770/0          | محمد بن واسع بن حابر: أبو بكر: أبو عبد الله: الأزدي: البصري                                |
| 198/1          | أبو محمد: يحيى بن أكثم الأسيدي التميمي المروزي                                             |
| 007/1          | محمد بن يحيى بن مهدي: أبو عبد الله: ركن الإسلام الجرحاني                                   |
| ۰۸۱/۲ ۱۱۳٫     | محمد بن يزيد بن عبد الأكبر: أبو العباس المبرد الثمالي الأزدي                               |
| 440/4          | محمد بن يوسف: السيد الشريف: أبو عبد الله السنوسي التلمساني                                 |
| T97/011VA/1    | محمد بن يوسف: أبو عبد الله: شمس الدين: الشامي: الصالحي                                     |
| ۲۷٦/۱          | محمد بن يوسف بن علي: شمس الدين الكرماني                                                    |
| 44/4           | محمد بن يوسف بن محمد: السيد الإمام: أبو القاسم: ابن القَطَن العلوي المدني السمرقندي        |
| 14.73 7/507    | محمود بن أحمد: بدر الدين أبو الثناء ـ وأبو محمد ـ العيني                                   |
| 770/7          | محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم: تاج الشريعة المحبوبي                                |
| 1/115          | محمود بن بركات بن محمد: الباقاني                                                           |
| 771/0          | محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء: أبو العلاء: شمس الدين: البخاري: الكلاباذي                  |
| ٤١١/٣          | محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المحد: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارثي المروزي |
| 7./1           | محمود بن عمر: أبو جعفر الشعبي                                                              |
| 18/1           | محمود بن عمر بن محمد: أبو القاسم: حار الله الزمخشري                                        |
| 140/1          | محبي الدين: عبد القادر بن محمد: أبو محمد القرشي                                            |
| 77275          | محيي الدين: محمد بن علي: ابن عربي: أبو بكر الطائي الأندلسي: الشيخ الأكبر                   |
| TY0/T( £ £ / 1 | محيي الدين: يحيى بن شرف: أبو زكريا النووي الدمشقي                                          |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 77/7×7AA/1     | مختار بن محمود بن محمد: أبو الرجاء: نجم الدين الزاهدي الغزميني الخوارزمي            |
| 0 { 7 / 7      | المخزومي: على حار الله بن محمد: ابن ظهيرة: القرشي                                   |
| 241/2          | المحزومي: مجاهد بن جبر: أبو الحجاج: المكي: التابعي                                  |
| VA/1           | المخزومي: محمد بن أبي بكر بن عمر: بدر الدين: الدماميني                              |
| 99/٧           | المحزومي: محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي: ابن ظهيرة: جمال الدين: المكي              |
| 717/2          | المخزومي: المغيرة بن عبد الرحمن: أبو هاشم: المالكي                                  |
| 277/7          | المخزومي: يزيد بن القعقاع: أبو جعفر: المدني: التابعي                                |
| T7/1           | المداري: إبراهيم بن مصطفى بن إبراهيم: أبو الصفا: برهان الدين: الحلبي                |
| 198/0          | المدني: عروة بن الزبير بن العوام: أبو محمد: أبو عبد الله: الأسدي                    |
| £              | المدني: محمد بن إسحاق بن يسار المُطَلِبي                                            |
| 7233 7/77      | المدني: محمد بن صالح بن عبيد الله: قاضي زاده                                        |
| 44/4           | المدني: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم: ابن القَطَن العلوي السمرقندي |
| 274/4          | المدني: يزيد بن القعقاع: أبو جعفر المخزومي التابعي                                  |
| 079/7          | المديني: عبد الكريم بن محمد: أبو المكارم: ركن الدين الصباغي                         |
| 127/1          | ابن المديني: علي بن عبد الله بن جعفر: أبو الحسن السعدي                              |
| 177/1          | المرادي: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل: أبو محمد المصري                    |
| 0 1 1 1 1      | المرادي: شرحبيل بن عامر                                                             |
| 27701 7/773    | المرشدي: عبد الرحمن بن عيسي بن مرشد: أبو الوجاهة: العمري                            |
| 71.17          | المرغيناني: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: أبو الحسن: ظهير الدين                  |
| 0 2 2 / 4      | المرغيناني: الحسن بن علي بن عبد العزيز: أبو المحاسن: ظهير الدين                     |
| 0 2 2 / 4      | المرغيناني: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير الدين                             |
| 444/1          | المروروذي: حسين بن محمد بن أحمد: أبو علي القاضي                                     |
| 41/1           | المروزي: إبراهيم بن رستم: أبو بكر                                                   |
| T £ £/7        | المروزي: أحمد بن الحسين بن علي: أبو حامد: ابن الطبري                                |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| T17/T          | المُرُّوزي: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب: ابن راهويه الحنظلي التميمي   |
| 707/7          | المروزي سعد بن معاذ : أبو عصمة                                                |
| 7.1/1          | المروزي: عبد الله بن المبارك بن واضح: أبو عبد الرحمن: الحنظلي: التميمي        |
|                | المروزي: المحسن بن أحمد بن المحسن بن أحمد بن علي الخالدي: أبو نصر: المعروف    |
| 17T/E          | بالقاضي الشهيد                                                                |
| 1-277 27707    | المروزي: محمد بن محمد بن أحمد: أبو الفضل: الحاكم الشهيد                       |
| 198/1          | المروزي: يحيى بن أكثم: أبو محمد الأسيدي النميمي                               |
| ٣/٢            | المريسي: بشر بن غياث: أبو عبد الرحمن                                          |
| 271/2          | ابن مزاحم: الضحاك: أبو محمد: أبو القاسم الهلالي البلخي الخراساني              |
| 9 8/1          | المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل: أبو إبراهيم                               |
| ۲٠/٣           | ابن المزين: أحمد بن عمر بن إبراهيم: أبو العباس: حمال الدين القرطبي            |
| 178/1          | مسروق بن الأجدع بن مالك: أبو عائشة الهمداني الوداعي الكوفي                    |
| 144/1          | مسعر بن كذام بن ظهير: أبو سلمة الهلالي الكوفي                                 |
|                | مسعود بـن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين المسعودي الكُشّاني الكشتاني     |
| 2 2 1 / 4      | السغدي السمرقندي                                                              |
| 17/1           | مسعود بن عمر: سعد الدين (السعد) التفتازاني                                    |
| 0 V A / L      | مسلمة بن مُحلَّد: الأنصاري                                                    |
| T9 E/V         | المصري: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني: أبو العباس: زين الدين: السروحي: الحراني |
| 18./7          | المصري: أحمد بن عمر: أبو السعود: الإسقاطي                                     |
| 101/4          | المصري: أحمد بن محمد بن أحمد: بدر الدين: ابن الصاحب                           |
| 7.0/0          | المصري: أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس: شهاب الدين: ابن الشلبي                  |
| 19/1           | المصري: أحمد بن محمد بن سلامة: أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحجري                 |
| 180/0 ,107     |                                                                               |
| 177/1          | المصري: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل: أبو محمد المرادي              |
| £ / Y          | المصري: حسن بن عمار بن علي: أبو الإخلاص: الوفائي: الشرنبلالي                  |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 110/0          | أبو المظفر: يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: شمس الدين: سبط ابن الجوزي                |
| 7/1/7          | مظفر الدين: أحمد بن علي بن تغلب: ابن الساعاتي البعلبكي البغدادي                   |
| 7/9/7          | أبو المعالي: أحمد بن محمد بن محمد القاضي الصَّدْر النسفي البزدوي البخاري          |
| 471/1          | أبو المعالي: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ضياء الدين الجويني إمام الحرمين        |
| £AY/1          | أبو المعالي: محمد بن أحمد بن يوسف الإسبيجابي                                      |
| ٤٨٥-٤٥٨/٣      | أبو المعالي: محمد بن محمد: كمال الدين: ابن أبي شريف المقدسي المصري                |
| 17./1          | المعري: عمر بن مظفر بن عمر: أبو حفص زين الدين: ابن الوردي الكندي                  |
| 97/0 ,777/8    | أبو المعين: ميمون بن محمد بن محمد: المكحولي النسفي                                |
| 198/1          | ابن معين: يحيى بن معين: أبو زكريا البغدادي                                        |
| 419/1          | أبو المكارم: إسحاق بن أبي بكر ظهير الدين الولوالجي                                |
| 1357, 7/870    | أبو المكارم: عبد الكريم بن محمد بن أحمد ركن الأئمة الصباغي                        |
| ٤٤/١           | أبو منصور: محمد بن أحمد بن الأزهر: الأزهري: الهروي                                |
| 11/0 (107_11   | أبو منصور: محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ٨/١                                    |
| 1/0/3          | أبو منصور: محمد بن مكرم بن شعبان: زين الدين: الكرماني                             |
| 447/1          | ابن منظور: يحيى بن زياد بن عبد الله: أبو زكريا الفراء                             |
| 2/0/2          | ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد الكمال السيواسي السكندري                           |
| 14./1          | أبو المواهب: محمد بن أحمد بن علي: نجم الدين: الغيطي: السكندري                     |
| 1/733          | ابن الموقت: محمد بن محمد بن محمد شمس الدين: أبو عبد الله ـ وأبو اليمن ـ :ابن أمير |
| 240/2          | حاج الحلبي                                                                        |
| TV1/0          | ابن الموفق: علي بن موفق: العابد                                                   |
| 0 AY/1         | ابن المقفع: عبد الله                                                              |
| 18./1          | ابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر: أبو حفص زين الدين المعري الكندي                   |
| TV./Y          | معلى بن منصور: أبو يعلى ـ وقيل: أبو يحيى ـ الرازي                                 |
| 1/1/2          | معين الدين: أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: السهلي: الجاجرمي              |
| 2.0/1          | معين الدين: محمد بن عبد الله: منلا مسكين الفراهي الهروي                           |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥/٤           | المغربي: أحمد بن محمد بن شعبان: مصلح الدين: الطرابلسي                              |
| 791/5          | المغربي: يحيى بن عبد المعطي: أبو الحسين: زين الدين: الزواوي                        |
| 717/2          | المغيرة بن عبد الرحمن: أبو هاشم المحزومي المالكي                                   |
| ٥٨/٦           | مفتي الإسلام: زكريا أفندي بن بيرام: الأنقره وي: الرومي                             |
| ٢/٥٦٤          | المقدسي: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور: أبو محمد: تقي الدين الجمَّاعيلي . |
| ٣./٥           | المقدسي: علي بن محمد: نور الدين: ابن غانم                                          |
| 0 1/1          | المقدسي: محمد بن طاهر ابن القيسراني: أبو الفضل الشيباني                            |
| 110-101/4      | المقدسي: محمد بن محمد: أبو المعالي: كمال الدين ابن أبيي شريف                       |
| 2/100          | مكحول بن الفضل: أبو مطيع النسفي                                                    |
| TTV/E (97/     | المكحولي: ميمون بن محمد بن محمد: أبو المعين: النسفي                                |
| ***/*          | المكي: أبو بكر بن علي بن محمد: فخر الدين: ابن ظهيرة القرشي                         |
| 17/7           | المكني: حنيف الدين بن عبد الرحمن بن عيسي بن مرشد: العمري                           |
| 411/5          | المكي: سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي: أبو محمد                            |
| 27/0           | المكي: عطاء بن أسلم بن صفوان: عطاء بن أبي رباح                                     |
| 77./٣          | المكي: علي بن أحمد بن مكي: أبو الحسن: حسام الدين الرازي                            |
| £V1-£79_V0/V   | المكي: علي بن سلطان محمد: نور الدين: الملا: الهروي: القاري                         |
| 271/4          | المكي: مجاهد بن حبر: أبو الححاج المخزومي التابعي                                   |
| 145/1          | المكي: محمد بن أحمد: أبو البقاء: بهاء الدين: ابن الضياء القرشي                     |
| 107/4          | المكي: محمد بن أحمد بن علي: أبو الطيب: تقي الدين: السيد: الفاسي: الحسني            |
| T97/T          | المكي: محمد بن علي بن عطية: أبو طالب الحارثي                                       |
| 99/٧           | المكي: محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي: ابن ظهيرة: جمال الدين: المحزومي             |
| 44/1           | ملا جلبي: حسن بن محمد شاه الفناري                                                  |
| { V            | الملا: علي بن سلطان محمد: نور الدين: الهروي: المكي: القاري                         |
| Y . E/1        | الملائي: الفضل بن دكين بن حماد: أبو نعيم التيمي الكوفي                             |

| الجزء والصحيفة        | الاسم                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010/5                 | ابن الملقن: عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: سراج الدين الأنصاري الأندلسي                           |
| £ Y - / 7 c T T Y / 1 | ابن ملك: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: عز الدين: ابن فرشتا: المولى: الرومي: الكرماني  |
| ٤٧٨/٣                 | منقاري زاده: يحيى بن عمر بن علي المنقاري الرومي                                                 |
| 411/4                 | منلا خسرو: محمد بن فراموز بن علي: القاضي المولى أو: المنلا خسرو                                 |
| ٤.0/١                 | منلا مسكين: محمد بن عبد الله: معين الدين الفراهي الهروي                                         |
| 14./4                 | المنيني: أحمد بن علي بن عمر: أبو النجاح: شهاب الدين                                             |
| 154/1                 | المواز: محمد بن إبراهيم بن زياد                                                                 |
| TOA/T                 | موسى بن نصر: أبو سهل الرازي                                                                     |
| 40/4                  | الموصلي: عبد الله بن محمود بن مودود: أبو الفضل: بحد الدين                                       |
| 1.7/7                 | الموصلي: عمر بن محمد بن سعيد: الحافظ                                                            |
| 120/1                 | الموصلي: فتح بن سعيد: أبو محمد                                                                  |
| 444/0                 | مولى رسول الله ﷺ: شقران: صالح بن عدي                                                            |
| ٤٢ - /٦               | اللولي: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين المدين: ابن فرشتا: عز الدين: ابن ملك: الرومي: الكرماني |
| 411/4                 | المولى: أو المنلا خسرو: القاضي محمد بن فراموز بن علي                                            |
| 11./4 (104/           | المولى: محمد بن بير علي: تقي الدين البركويّ أو البركِليّ                                        |
| ٤٠٢/٢                 | المولى:محمد بن مصطفى الواني: وان قولي                                                           |
| r1/1                  | مولانا زاده: عثمان بن عبد الله: نظام الدين الخطائي                                              |
| 707/7                 | الميداني: محمد بن إبراهيم: أبو بكر: الضرير                                                      |
| 41/5                  | الميرغني: محمد أمين بن حسن                                                                      |
| ٤٣/١                  | ميرك: محمد بن الفضل بن محمد بن جعفر بن صالح الرواس: أبو بكر: البلخي                             |
| 97/0,887/2            | ميمون بن محمد بن محمد: أبو المعين: النسفي: المكحولي                                             |
| £ • 7/V               | النابلسي: عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني                                                     |
| 0.0/1                 | ناصر بن عبد السيد: أبو المظفر المطرزي                                                           |
| /۲۲، ۲۱۸/۳ د۲۳/       | ناصر الدين: عبد الله بن عمر الشيرازي: أبو سعد ـ وقيل أبو الخيرـ البيضاوي                        |

| الجزء والصحيفة      | الاسم                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 : 9-177/0 .7      | الناطفي: أحمد بن محمد بن عمر: أبو العباس الطبري                                |
| 14./4               | أبو النجاح: أحمد بن علي بن عمر: شهاب الدين: المنيني                            |
| 440/0               | النجاد: أحمد بن سليمان بن الحسن: أبو بكر: البغدادي                             |
| 444/4               | نجم الأئمة: عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري                                  |
| 111/V .TV0          | نجم الدين: عمر بن محمد: أبو حفص: النسفي                                        |
| ٤٨١/٦               | نجم الدين: عمر بن محمد بن عمر: أبو القاسم: ابن العديم: الحلمي                  |
| 14./1               | نحم الدين: محمد بن أحمد بن علي: أبو المواهب الغيطي السكندري                    |
| 771/7,717/1         | نجم الدين: محمد بن محمد بن رجب: شمس الدين البهنسي الدمشقي                      |
| ٣٦/٣،٣٨٨/١          | نجم الدين: مختار بن محمود بن محمد: أبو الرجاء الزاهدي الغزميني الخوارزمي       |
| ٣٨٧/٤،٥٢٨/٢         | نحم العلماء: علي بن محمد بن علي: حميد الدين: الرامشي: البخاري: الضرير          |
| 104/1               | ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري                                  |
| 444/4               | النحراوي: عبد الله بن محمد بن عبد القادر النحريري                              |
| T0./Y               | النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود : أبو عمران الكوفي                    |
| 177/0               | النخعي: علي بن محمد بن الحسن: أبو القاسم: ابن كاس: الكوفي                      |
| 198/1               | النديم: محمد بن إسحاق: أبو الفرج                                               |
| 719/7               | النسفي: أحمد بن محمد بن محمد: أبو المعالي: القاضي الصَّدْر : البزدوي البخاري   |
| 201/4               | النسفي: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي: الفشيدير حي: القاضي الإمام . |
| ٤٨١/٦ ،٤٨٧/٣        | النسفي: عبد الله بن أحمد: أبو البركات حافظ الدين                               |
| 712/V . TVO         | النسفي: عمر بن محمد: أبو حفص: نجم الدين                                        |
| 77/707              | النسفي: مكحول بن الفضل: أبو مطبع                                               |
| 47/0,477/5          | النسفي: ميمون بن محمد بن محمد: أبو المعين: المكحولي                            |
| 10/5                | أبو نصر: أحمد بن إسحاق بن شيث الصفار                                           |
| 91/0                | أبو نصر: أحمد بن العباس بن الحسين: السمرقندي: العياضي                          |
| <b>٣</b> ٦٦/٢،٢٧١/١ | أبو نصر: أحمد بن محمد بن محمد الأقطع البغدادي                                  |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 271/7          | الهلالي: الضحاك بن مزاحم: أبو محمد: أبو القاسم البلخي الخراساني              |
| 174/1          | الهلالي: مسعر بن كدام بن ظهير: أبو سلمة الكوفي                               |
| 7. 1/1         | الهمداني: الحسن بن صالح بن حي: أبو عبد الله: الكوفي                          |
| 178/1          | الهمداني: مسروق بن الأجدع بن مالك: أبو عائشة الوداعي الكوفي                  |
| 040/1          | الهندواني: محمد بن عبد الله بن محمد: أبو جعفر                                |
| 17A73 c/P13    | الهندي: عمر بن إسحاق بن أحمد: أبو حفص سراج الدين الغزنوي                     |
| ٧/٥            | الهندي: محمد بن عبد الله: السيد: حميد الدين: الكوالياري: الدهلوي             |
| 150-04/1       | الهيتمي: أبو العباس أحمد بن محمد بن علي: ابن حجر شهاب الدين                  |
| 7.7/7          | الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري                            |
| 017/1          | الواسطي: إبراهيم بن محمد بن عرفة: أبو عبد الله: نفطويه                       |
| ٥/٣/٥          | الواسطي: يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت: السلمي                              |
| 700_777/7      | والد الرملي: أحمد بن حمزة: أبو العباس: شهاب الدين: الرملي الكبير             |
| 2.7/7 ,700     | الواني: محمد بن مصطفى المولى: وان قولي الكوراني                              |
| 017/1          | الوبري: محمد بن أبي بكر زين الأئمة خمير الوبري                               |
| ٤٧٢/٧ ،٥٣٦     | أبو الوجاهة: عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري المرشدي                       |
| 1/1/1          | أبو الوجد ـ وقيل أبو الوحدة ـ: محمد بن عبد الستار بن محمد شمس الأئمة الكردري |
| 178/1          | الوداعي: مسروق بن الأجدع بن مالك: أبو عائشة الهمداني الكوفي                  |
| 7 5 7/0        | الورسكي: محمد بن عبد الكريم: بدر الدين: البخاري                              |
| 445/4          | الوزير: يحيى بن محمد بن هبيرة: أبو المظفر                                    |
| 777/1          | الوشتاني: محمد بن خلفة: أبو عبد الله الأُتبي                                 |
| TVY/2          | أبو الوفاء: علي بن عقيل: البغدادي: الظفري                                    |
| £ / V          | الوفائي: حسن بن عمار بن علي: أبو الإخلاص: الشرنيلالي: المصري                 |
| 719/1          | الولوالجي: إسحاق بن أبي بكر: أبو المكارم ظهير الدين                          |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (40/4 (104)    | ولى الدين: أحمد بن عبد الرحيم بـن الحسين: أبـو زرعـة: المعروف بـالعراقي أو ابـن ١ |
| 4.0/2          | العراقي: الرَّازياني الكردي                                                       |
| 184-41/1       | ابن وهبان: عبد الوهاب بن أحمد: أبو محمد أمين الذين الحارثي                        |
| 2/773          | اليَحْصُبي: عبد الله بن عامر بن يزيد: أبو عمران الدمشقي                           |
| 11/1           | اليحمدي: الخليل بن أحمد: أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي                          |
| 198/1          | يحيى بن أكثم: أبو محمد: الأُسيدي التميمي المروزي                                  |
| (199_1.0/1     | أبو يحيى: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا: شيخ الإسلام: الأنصاري: السنيكي:         |
| 217/0          | المصري                                                                            |
| 197/1          | يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور: أبو زكريا: الفراء                              |
| 198/1          | يحيى بن سعيد بن فروخ: أبو سعيد القطان                                             |
| TV0/T( { { / } | يحيى بن شرف: أبو زكريا: محيي الدين النووي الدمشقي                                 |
| 791/4          | يحيى بن عبد المعطي: أبو الحسين: زين الدين الزواوي المغربي                         |
| ٤٧٨/٣          | يحيى بن عمر بن علي: المنقاري الرومي: منقاري زاده                                  |
| T77/7          | يحيى بن محمد بن إبراهيم: أبو زكريا: أمين الدين: الأقصرائي: القاهري                |
| 2/3/2          | يحيى بن محمد بن هبيرة: أبو المظفر الوزير                                          |
| TV • / T       | أبو يجيى ـ وقيل: أبو يعلى: معلى بن منصور: الرازي                                  |
| 198/1          | يجيى بن معين: أبو زكريا البغدادي                                                  |
| r1/1           | اليزدي: عبد الله بن حسين الشهابادي                                                |
| TV E/0         | أبو يزيد: الربيع بن خَنَيْم بن عائذ: الثوري: الكوفي                               |
| 1/517          | يزيد بن عمر: ابن هبيرة: أبو خالد الفزاري                                          |
| ۲/۳۶           | يزيد بن القعقاع: أبو حعفر المخزومي المدني النابعي                                 |
| ٥, ٣/٥         | يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت: السلمي: الواسطي                                   |
| 188/4 1480/    | أبو اليسر: محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم صدر الإسلام البزدوي ١             |
| 071/0          | أبو اليسر: محمد بن محمد بن محمد بن خليل: البدر: ابن الغرس: القاهري                |
| 414/4          | أبو يعقوب: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: ابن راهويه الحنظلي التميمي المُرْوَزي        |

| الجزء والصحيفة | الاسم                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 040/1          | يعقوب بن باشا بن خضر بك: ابن القاضي حلال الدين: الرومي: ابن حلال               |
| 174-177/1      | أبو يعقوب: فرقد بن يعقوب السبخي البصري                                         |
| TVT/0          | ابن يعقوب: محمد بن علي بن محمد: أبو عبد الله: شمس الدين: القاياتي: القاهري     |
| 9 2/1          | أبو يعقوب: يوسف بن يحيى البويطي                                                |
| 108/4          | أبو اليمن: عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن: ابن عساكر: الدمشقي                |
|                | أبو اليمن _ وأبو عبد الله _ :محمد بن محمد بن محمد شمس الدين: ابن أمير حاج: ابن |
| ٤٣/١           | الموقت الحلبي                                                                  |
| 411/0          | اليمني: إبراهيم بن علي بن عجيل: أبو إسحاق                                      |
| 4.1/1          | أبو يوسف: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي                                 |
| £0V/1          | يوسف بن جنيد: التوقاني ـ أو التوقادي ـ أخي جلبي ـ أخي زاده ـ أخي يوسف          |
| 19/1           | يوسف بن سليمان بن عيسي: أبو الحجاج الأعلم الشنتمري الأندلسي                    |
| 14./1          | يوسف بن عبد الله بن عبد البر: أبو عمر النمري                                   |
| 110/0          | يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله: أبو المظفر: شمس الدين: سبط ابن الجوزي             |
| 9 8/1          | يوسف بن يحيى: أبو يعقوب البويطي                                                |
| 171/2          | يوسف بن يعقوب: المعروف بسنان الدين الخلوتي الرومي                              |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## الفهرس العام للكتب

| الكتاب الجزء و                                               | الجزء والصحيفة |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| آثار الإنصاف = إيثار الإنصاف في آثار الخلاف: لسبط ابن الجوزي | 110/0          |
| آداب المفتى – أدب المفتى والمستفتى: لابن الصلاح              | 7 2 7 / 1      |
| آكام المرجان في أحكام الجان: لمحمد بن عبد الله الشَّبلي      | 0.1/5          |
| الاتباع في مسألة الاستماع: منقاري زاده                       | 244/4          |
|                                                              | 710/8          |
| إتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب: للشرنبلالي                | 17/0           |
| إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر: لابن عساكر٧               | 105/4          |
|                                                              | 144/0          |
|                                                              | TYA/Y          |
| الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي                  | 177/1          |
| إحابة السائلين = شرح المنسك: لعبد الله العفيف                | ٤٦٩/٦          |
| الأجناس: للناطفي                                             | 007/1          |
| الأجناس = الواقعات الحسامية: للصدر حسام الدين الشهيد         | TA./T          |
|                                                              | 2/376          |
| إحكام الأحكام في أصول الأحكام: للآمدي                        | 7 20/1         |
| الإحكام = شرح درر الحكام في شرح غرر الأحكام: للنابلسي        | 1/17           |
| إحياء علوم الدين: للغزالي                                    | 177/1          |
| أخبار أبي حنيفة وأصحابه: للصيمري                             | 194/1          |
| أخبار الدول وآثار الأول: لأبي العباس القرماني                | 27/1           |
| الأختري: لمصطفى بن أحمد الأختري                              | 188/8          |
| الاختيار لتعليل المختار: للموصلي                             | 277/1          |
| الأدب في رجب المرجب: للمنلا علمي                             | 012/7          |
| أدب القاضي: للحصاف                                           | 771/0          |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 144/5          | أدب الكاتب: لابن قتيبة ً                                               |
| 1/737          | أدب المفتي والمستفتي = آداب المفتي                                     |
| TV0/T          | الأذكار = حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار: للنووي |
| ٥٨/٦           | الإسعاف في أحكام الأوقاف: لبرهان الدين الطرابلسي                       |
| 44V/E          | الإرشاد: لركن الدين العميدي السمرقندي                                  |
| 447/8          | الإرشاد: لنوح بن منصور                                                 |
| 44V/ E         | الإرشاد: لهبة الله التركستاني                                          |
| 700/1          | الأسرار: لأبي زيد الدبوسي                                              |
| 741-49/1       | الأشباه والنظائر: لابن نجيم                                            |
| £77/Y          | أشرف المسالك في المناسك: للقونوي                                       |
| 440/5          | أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل = شرح الشمائل لابن حجر                    |
| Y0/Y           | الاصطناع في الاضطباع: للقاري                                           |
| 117/4          | الأصل = المبسوط: للإمام محمد بن الحسن الشيباني                         |
| 49 5/7         | الأصل في بيان الفصل والوصل: لابن قطلوبغا                               |
| £9V/Y          | الإصلاح: لابن كمال باشا                                                |
| 444/1          | إصلاح المنطق: لابن السكيت                                              |
| 0 7 9/ 5       | إصلاح الوقاية: لابن كمال باشا                                          |
| 9 8/1          | أصول البزدوي = كنز الوصول إلى معرفة الأصول: لفحر الإسلام البزدوي       |
| 119/0          | أصول البستي                                                            |
| 445/4          | أصول فخر الإسلام = كنز الوصول إلى معرفة الأصول: لفخر الإسلام البزدوي   |
| 0 1 1 / 1      | أطراف الغرائب والأفراد: لأبي الفضل المقدسي                             |
| 1/077-770/1    | إعانة الحقير = شرح زاد الفقير: للتمرتاشي                               |
| ٤٨٧/٣          | الاعتماد = شرح عمدة النسفي: لعبد الله بن أحمد النسفي                   |
| AA/0           | الإعلام بأعلام بيت الله الحرام: للنهروالي                              |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 144/1          | الإعلام بحكم عيسى عليه السلام: لجلال الدين السيوطي                           |
| 1 2 9/1        | الإعلام بقواطع الإسلام: لابن حجر الهيتمي                                     |
| ٤ . ٩/٥        | إعلام الساجد بأحكام المساجد: للزركشي                                         |
| 0 7 1 / 7      | الأفراد والغراثب: لعلي بن عمر الدارقطني                                      |
| TV 2/T         | الإفصاح عن شرح معاني الصحاح: لابن هبيرة                                      |
| 76./7          | أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام: لعلي بن عبد العزيز المرغيناني              |
| 001/4          | الأقوال المرضية: لإبراهيم البيري                                             |
| ٤٥٨/٣          | إكمال الأعلام بتثليث الكلام = المثلثة: لابن مالك                             |
| YYY/1          | إكمال إكمال المعلم - شرح صحيح مسلم: للأُتبي الوشتاني                         |
| Y Y Y / 1      | إكمال المعلم: للقاضي عياض                                                    |
| T90/T          | الألفية = خلاصة الكافية: لابن مالك                                           |
| 1.0/1          | ألفية الحديث: لزين الدين العراقي                                             |
| 748/1          | أمالي الإمام أبي يوسف: للقاضي أبي يوسف                                       |
| Y V 9/1        | إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح: للشرنبلالي                       |
| 1.4/7          | الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح: لعمر الحافظ                                 |
| 7 2 1 / 7      | إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون = السيرة الحلبية: لعلي بن إبراهيم الحلبي |
| £79/Y          | أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل: للطرسوسي                                     |
| 1 8 9/1        | أنوار البروق في أنواء الفروق: للقرافي                                        |
| T1A/T-TT/1     | أنوار التنزيل وأسرار التأويل = تفسير البيضاوي: لناصر الدين البيضاوي          |
| ٥٢/٢           | الاهتداء في الاقتداء: لملا علي القاري                                        |
| 1.4/7-71/1     | أوضح رمز على نظم الكنز = شرح نظم الكنز: لابن غانم المقدسي                    |
| ٤٤٥/٥          | إيثار الإنصاف في آثار الخلاف = آثار الإنصاف: لسبط ابن الجوزي                 |
| 019/1          | الإيضاح: لأبي الفضل الكرماني                                                 |
| £ 74/V         | الإيضاح: للنووي                                                              |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| T99/Y          | الإيضاح = شرح الإصلاح: لابن كمال باشا                                                       |
| 74./1          | الإيعاب = شرح العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب: لابن حجر الهيتمي                   |
| 177/1          | البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن نجيم                                            |
| £ V • / ٦      | البحر الزاخر: لأحمد بن محمد بن إقبال = تحريد السراج الوهاج: للحدادي                         |
| 171/8          | البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق: للصاغاني                             |
| ٧٠/١           | البحر الفائض في شرح ديوان ابن الفارض: للبوريني                                              |
| 199/7 _ 190/1  | البحر المحيط – منية الفقهاء: لفخر الدين العراقي                                             |
| TTT/1          | بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني                                                    |
| 1/17           | بداية المبتدي: للمرغيناني                                                                   |
|                | تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير – مختصر تخريج ابن الملقن المسمى البدر المنير: لابن حجر |
| T77/T          | العسقلاني                                                                                   |
| £ 10/5         | البديع: لبديع النظام                                                                        |
| 147/44         | بديعة الهدي لما استيسر من الهدي: للشرنبلالي                                                 |
| 1/500          | بستان العارفين: لأبي الليث السمرقندي                                                        |
| 700/7          | البستان في تفسير القرآن = تفسير السمان: لأبي سعيد السمان                                    |
| 140/1          | البستان في مناقب إمامنا النعمان: لمحيي الدين القرشي                                         |
| 14/4           | بغية السالك الناسك: للعمري                                                                  |
| ٥٤./٢          | بغية القنية = مختصر القنية: لمحمود القونوي                                                  |
| 14./4          | بلغة المحتاج لمعرفة مناسك الحاج = مختصر مناسك العمادي: للمنيني                              |
| ٤٠٠/٧          | بلوغ الأرب لذوي القرب: للشرنبلالي                                                           |
| ١/١٢٦ _ ٣٦١/١  | البناية = شرح الهداية: لبدر الدين العيني                                                    |
| 104-14./1      | بهجة الحاوي (نظم الحاوي الصغير) = منظومة ابن الوردي: لابن الوردي                            |
| 0 7 7 / 7      | بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغير: للقاري                                           |
| 291/4          | تأسيس النظر: الدبوسي                                                                        |

الفهرس العام للكتب

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 770/1          | تحفة الأقران: للتمرتاشي                                                  |
| 127/2          | تحفة الحريص = شرح تلخيص الجامع الكبير: لأبي الحسن الفارسي                |
| ·              | تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي                                      |
| 7 20-107-04/1  | تحفة المحتاج شرح منهاج الطالبين: لابن حجر الهيتمي                        |
| 707/7          | تحفة الملوك: لمحمد بن أبي بكر الرازي                                     |
| 175/5          | التحقيق = شرح المنتخب في أصول المذهب: لعبد العزيز بن أحمد البخاري        |
| 149/1          | التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر: لهبة الله البعلي                    |
| 117/1          | تدريب الراوي: للسيوطي                                                    |
| 1.1/4          | تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب = التذكرة: للأنطاكي              |
| Y · · / \      | تذكرة الحفاظ: للذهبي                                                     |
| £ 4 7 / 4      | التذكرة في الفتاوى: لأبي الوجاهة المرشدي                                 |
| ۲٠٠/٤          | ترتيب الجامع الصغير = حامع البرهاني: لبرهان الدين البخاري                |
| 771/1          | الترجيح والتصحيح: لقاسم بن قطلوبغا                                       |
| 71./2          | الترغيب والترهيب: لزكي الدين المنذري                                     |
| <b>YY/</b> 1   | تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالك                                  |
| 7 - 2/2        | تسهيل المقاصد لزوار المساحد لابن عماد الأقفهسي.                          |
| T0/E           | تشنيف المسمع في شرح المجمع = شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين: لابن شعبان |
| T 1/1          | التعريفات: للسيد الشريف الجرحاني                                         |
| YA/1           | تعليق الفرائد = شرح التسهيل: للدماميني                                   |
| 177/1          | تعليم المتعلم طريق التعلم: لبرهان الدين الزرنوجي                         |
| TE1/1          | تغيير التنقيح: لابن كمال باشا                                            |
| T1V/T          | تفسير أسامي الرب ﷺ = تفسير البستي: لحَمْدِ بن محمد البستي                |
| T1X/T _ TT/1   | تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل: لناصر الدين البيضاوي      |
| 271/2          | تفسير الدمياطي: لأبي محمد الدمياطي                                       |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T00/T          | تفسير السمان = البستان في تفسير القرآن: لأبي سعيد السمان                                              |
| ٤٢١/٣          | تفسير الكازروني: لأبي البركات الكازروني                                                               |
| ٤٩٩/٣          | التفسير الكبير = مفاتيح الغيب: للفخر الرازي                                                           |
| vv/1           | تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد = شرح الوهبانية: لابن الشحنة                                     |
| 148/1          | التقدمة: للكنجاني                                                                                     |
| 177/7          | التقريب: للإمام القدوري                                                                               |
| ٤٩١/٤          | تقريب التهذيب: للعسقلاني                                                                              |
| 1/351-717      | التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير: للنووي                                                     |
| 789/1          | التقرير شرح أصول البزدوي: لأكمل الدين البابرتي                                                        |
| 19/1           | التقرير والتحبير شرح التحرير: لابن أمير حاج                                                           |
| 44V/0          | تقويم الأدلة: لأبي زيد الدبوسي                                                                        |
| 77./5          | التكملة: لعلي بن أحمد الرازي                                                                          |
| 3/770          | تكملة الغاية شرح الهداية: لابن الديري                                                                 |
| TV1/1          | تكملة الفرائد: للقونوي                                                                                |
| T1/0           | تكملة مختصر القدوري: للرازي                                                                           |
| 444/1          | التكملة والذيل والصلة: للصاغاني (الصغاني)                                                             |
| 177/7          | تلخيص الجامع الكبير: للخِلاطي                                                                         |
| 777/7          | تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير = مختصر تخريج ابن الملقن المسمى البدر المنير: لابن حجر العسقلاني |
| 179/0          | تلخيص مختصر المزني = خلاصة الوسائل إلى علم المسائل: للغزالي                                           |
| T.V_T0_T1/1    | تلخيص المفتاح في المعاني والبيان: لجلال الدين لقزويني                                                 |
| YV/1           | التلويح: لسعد الدين التفتازاني                                                                        |
| 144/1          | التنبيه: للشيرازي                                                                                     |
| TTA/7          | التنبيه على مشكلات الهداية: لابن أبي العزّ                                                            |
| 700/7          | تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان: لابن عابدين                                               |

| الجزء والصحيفة  | الكتاب                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| T1A/T           | تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو: لعبد الغني النابلسي           |
| TE1-17-/1       | التنقيح = تنقيح الأصول: لصدر الشريعة                                 |
| Y 9 V/1         | تنوير الأبصار: للتمرتاشي                                             |
| ٥/٦٨            | التهذيب شرح الجامع الصغير: لليزيدي                                   |
| TA./T           | تهذيب الآثار: لابن جرير الطبري                                       |
| 071/7           | تهذيب الأسماء واللغات: للنووي                                        |
| 414/0           | التهذيب لذهن اللبيب = خيرة الفتاوى: للبرتواني                        |
| TTA-8 E/1       | تهذيب اللغة: للأزهري                                                 |
| 77./1           | التوشيح: لسراج الدين الهندي                                          |
| TA E/T          | التوضيح شرح مقدمة أبي الليث: لمصلح الدين القرماني                    |
| 1777/1          | التوضيح في حل غوامض التنقيح: لصدر الشريعة المحبوبي                   |
| Y12/V           | التيسير في التفسير: للنسفي                                           |
| 171/5           | تيسير المقاصد لعقد الفرائد شرح الوهبانية: للشرنبلالي                 |
| ٤٦/٦            | الجامع: للسرخسي = شرح الجامع الصغير                                  |
| ٤٦٦/٢           | حامع أحكام الصغار: للأستروشني                                        |
| r1r/r           | الجامع الأصغر: لمحمد بن الوليد السمرقندي                             |
| ٣. ٩/١          | حامع الأصول في أحاديث الرسول: لابن الأثير الجزري                     |
| ۲٠٠/٤           | حامع البرهاني = ترتيب الجامع الصغير: لبرهان الدين البحاري المرغيناني |
| ٠١٠/١           | الجامع الحسامي = شرح الجامع الصغير لحسام الدين الصدر الشهيد          |
| ٤١/١            | جامع الرموز وحواشي البحرين: للقهستاني                                |
| 0 7 0 - 2 7 7/1 | الجامع الصغير: للإمام محمد بن الحسن الشيباني                         |
| ۲/۹ د           | الجامع على الجامع الصغير: للمحبوبي                                   |
| 070/1           | جامع الفتاوى: لقَرَق أمير الحَمِيدي الرومي                           |
| 074/1           | جامع الفصولين: لابن قاضي سماونة                                      |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| TA E/T         | الجامع الكبير: للإمام محمد                                                    |
| 444/1          | الجامع الكبير: للكرخي                                                         |
| 3/5.7-4/6      | الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف: لجار الله القرشي المخزومي |
| ٧٠/١           | جامع اللغة: للأدرنوي                                                          |
| r7/1           | -<br>جامع المباني في شرح فقه الكيداني = شرح الكيدانية: للقهستاني              |
| Y 1 A_Y 1 Y/1  | حامع مسانيد الإمام أبي حنيفة = شرح مسند أبي حنيفة: للخطيب الخوارزمي           |
| TVT/1          | جامع المضمرات والمشكلات: للكادوري                                             |
| 1/97_103       | الجامع الوجيز = الفتاوى البزازية: لابن البزاز الكردري                         |
| 019/0          | جامع أبي اليسر = شرح الجامع الصغير: للبزدوي                                   |
| 1 2 7 / 2      | جداول الزلال لترتيب الفوائد بكل احتمال (رسالة): للشرنبلالي                    |
| 174/1          | الجرجانيات: لمحمد بن الحسن الشيباني                                           |
| 707/1          | جمع التفاريق: لمحمد بن أبي القاسم بن بابجوك                                   |
| ٤٨٨/٦          | جمع المناسك عوناً للسالك وتسهيلاً للناسك: للسندي                              |
| 707/7          | جمع الوسائل = شرح الشمائل: لملا علي القاري                                    |
| ٤٧٠/١          | جوامع الفقه = الفتاوى العتابية: لزين الدين العتابي                            |
| 070/4          | جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب العلي: للسمهودي           |
| 799/1          | جواهر الفتاوى: للكرماني                                                       |
| 171/7          | الجواهر المضية: لأبي محمد القرشي                                              |
| 44/1           | الجوهرة النيرة: لرضي الدين الحداد الزبيدي                                     |
| Y /Y           | حاشية أخي حلبي = ذخيرة العقبى: ليوسف بن جنيد أخي جلبي التوقاتي                |
| 117/1          | حاشية الأشباه = عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر: لابن بيري        |
| 177/7          | حاشية الأشباه = عمدة الناظر على الأشباه والنظائر: لأبي السعود                 |
| ٤٣./٣          | حاشية البدرية: لبدر الدين الشبلي                                              |
| 1/1/5          | حاشية تنوير الأبصار: لابن حبيب الغزي                                          |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 14./1          | حاشية الجرحاني على شرح الشمسية: لقطب الدين التحتاني            |
| r7/1           | حاشية الحلبي: لبرهان الدين الحلبي                              |
| To/1           | حاشية الخطائي على مختصر المعاني:للتفتازاني                     |
| YA E/1         | حاشية ولائل الأسرار على الدر المحتار: للفتال                   |
| 44./1          | حاشية أبي السعود = فتح المعين: لأبي السعود                     |
| ٤٥/٥           | حاشية السيوطي على سنن أبي داود – مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود |
| 7/150          | حاشية الشبراملسي: لأبي الضياء الشبراملسي                       |
| ٣٠/١           | حاشية الطحطاوي: لأحمد بن إسماعيل الطحطاوي                      |
| £ V 9/V        | حاشية على إيضاح النووي: لابن حجر                               |
| 719/8          | حاشية على الأشباه والنظائر: للتمرتاشي                          |
| 711/           | حاشية على البيضاوي: لعصام الدين الإسفراييني                    |
| mor/1          | حاشية على اللىر المختار شرح تنوير الأبصار: للرحمتي             |
| 711/2          | حاشية على الدرر والغرر = العزمية: لعزمي زاده                   |
| 114/1          | حاشية على المطول: للسيد الشريف التفتازاني                      |
| 114/1          | حاشية على المطول: لملا حسن حلبي                                |
| 144/1          | حاشية على المواهب: لنور الدين الشبراملسي                       |
| 097/2          | حاشية على تبيين الحقائق: للشلبي                                |
| 475/1          | حاشية على صحيح البخاري: للفارضي                                |
| TA./1          | حاشية العلامة نوح = نتائج النظر في حواشي الدرر: لنوح أفندي     |
| 1/037          | حاشية ابن القاسم على تحفة المحتاج: لابن القاسم العبادي         |
| £ £ 9/٣        | حاشية الكشاف: لعلاء الدين البهلواني                            |
| 079/1          | حاشية لوائح الأنوار على منح الغفار: للعليمي الفاروقي           |
| 1/075          | حاشية المجمع: لقاسم بن قطلوبغا                                 |
| Y              | حاشية المدني = نخبة الأفكار على الدر المختار: لقاضي زاده       |

| أجزء والصحيفه | الكتاب                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٢/٢         | حاشية الواني – نقد الدرر: للمولى الواني (وان قولي)                     |
| 79./8         | الحاوي: للحصيري                                                        |
| <b>77/7</b>   | الحاوي: لأبمي الرجماء الزاهدي                                          |
| 18./1         | الحاوي الصغير: البهجة الوردية: للقزويني                                |
| 44./1         | الحاوي القدسي: للقابسي الغزنوي                                         |
| 444/1         | الحجة على تارك المحجة: لأبي الفتح المقدسي                              |
| 277/7         | الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية: للشيخ عبد الغني النابلسي          |
| 097/4         | حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للجلال السيوطي                     |
| £ 1 / 1       | الحقائق - حقائق المنظومة: للإفشنجي                                     |
| ٤٣/١          | حلبة المجلي وبغية المهتدي: لابن أمير حاج                               |
| 200/2         | حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار = الأذكار: للنووي |
| 11./1         | حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني                     |
| ٤٧/١ .        | حواشي التلويح: لحسن حلبي                                               |
| 1./1          | حواشي الجامي: للمولى عصام الدين الأسفراييني                            |
| 00/4          | الحواشي السعدية – حواشي سعدي أفندي على العناية                         |
| 09./4         | حواشي ظهير الدين: لظهير الدين المرغيناني                               |
| TVE/1         | حواشي على الهداية = الخبازية; لجلال الدين الخبازي                      |
| ٤١/١          | حواشي الكشاف: لسعد الدين التفتازاني                                    |
| 7 2/7         | حواشي الكنز = شرح التمرتاشي علىكنز الدقائق                             |
| 44/1          | حواشي مطالع الأنظار: للسيد الشريف الجرحاني                             |
| 745/1         | حواشي المولى عصام الدين الأسفراييني على الهداية للمرغيناني             |
| TV E/1        | الخبازية = حواشي على الهداية: لجلال الدين الخبازي                      |
| Y9V/1         | حزائن الأسرار وبدائع الأفكار للحصكفي على تنوير الأبصار للتمرتاشي       |
| 4./5          | الخزانة: للسروجي                                                       |
|               |                                                                        |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 287/1          | خزانة الأكمل: للجرحاني                                              |
| 7 2 7 / 1      | خزانة الروايات: للقاضي حكن الهندي                                   |
| 779/1          | خزانة الفتاوى: لأحمد بن محمد بن أبي بكر                             |
| 1/133 _ 3/787  | خزانة الفقه: السمرقندية لأبي الليث السمرقندي                        |
| 117/7          | خزانة المفتين: للسَّمَنْقاني                                        |
| £ V £ / Y      | الخلاصة = مختصر النوادر: لليزدي                                     |
| 0./1           | خلاصة الأثر في تراجم أعيان القرن الحادي عشر = تاريخ المحيي          |
| 1/477          | خلاصة الفتاوى: لافتخار الدين البخاري                                |
| T40/T          | خلاصة الكافية = الألفية: لابن مالك                                  |
| ٤٩١/٦          | خلاصة الناسك على لباب المناسك = مختصر عباب المسالك: للقاضي محمد عيد |
| T.T/1          | خلاصة النهاية في فوائد الهداية: لابن السراج القونوي                 |
| 179/0          | خلاصة الوسائل إلى علم المسائل = تلخيص مختصر المزني: للغزالي         |
| 170/1          | الخيرات الحسان: لابن حجر الهيتمي                                    |
| 414/0          | خيرة الفتاوى = التهذيب لذهن اللبيب: للبرتواني                       |
| 77477 - 240/7  | داعي منار البيان الجامع للنسكين بالقران: لابن أميرحاج الحلمي        |
| 145/4          | در الكنوز للعبد الراجي أن يفوز: للشرنبلالي                          |
| YA E_W . / 1   | الدر المختار: للجصكفي                                               |
| YY./1          | الدر المنتقى = شرح الملتقى: للشيخ إبراهيم الحلبي                    |
| 744/5          | در المهتدي وذخر المقتدي = المنظومة الهاملية للهاملي                 |
| ٥٨./٢          | الدر النضيد من مجموعة الحفيد: للحفيد الهروي التفتازاني              |
| F/7A3          | الدراية شرح الهداية – معراج الدراية: لقوام الدين الكاكي             |
| 144/1          | درة الغواص في أوهام الخواص: للحريري البصري                          |
| 7.4.7          | الدرة اليتيمة في الغنيمة: للشرنبلالي                                |
| 779/1          | الدرر = درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمنلا خسرو                      |

| الجزء والصحيفة             | الكتاب                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 074-471/1                  | درر البحار: للقونوي الرومي                                                            |
| ~~ <del>1</del> _~ ~ ~ / \ | درر الحكام شرح غرر الأحكام = الدرر: لملا خسرو                                         |
| 711/4                      | الدرر والغرر: لملا خصرو                                                               |
| T11/T                      | دلائل الخيرات: لمحمد بن سليمان الجزولي                                                |
| Ψ· ٤/٧                     | ديوان العرب وميدان الأدب: لابن الدهان                                                 |
| v./1                       | ديوان ابن الفارض                                                                      |
| W.V/1                      | ديوان كثيّر عَزّة                                                                     |
| TV0/1                      | الذخائر الأشرفية في الألغاز الحنفية: لابن الشحنة                                      |
| 404/4                      | ذخر المتأهلين والنساء في تعريف الأطهار واللعاء: للبرِكُوي                             |
| ٤٩٩/٦ ٤٠٩/٢ _              | الذخيرة = الذخيرة البرهانية = ذخيرة الفتاوى: لبرهان الدين محمود بن أحمد البخاري ١٥٦/١ |
| ۲/۲                        | ذخيرة العقبى = حاشية أخي جلبي على شرح الوقاية لصدر الشريعة                            |
| £79/V                      | الذخيرة الكثيرة في رجاء مغفرة الكبيرة: لملا علي القاري                                |
| 1/91                       | رحلة إلى الديار الرومية: لبدر الدين الغزي                                             |
| £ Y A / Y                  | رد ابن تيمية: للسبكي                                                                  |
| 4.0/8                      | ردع الراغب عن صلاة الرغائب: لابن غانم                                                 |
| 777/1                      | الرسالة الأشعرية: للبيهقي الخسرو جردي                                                 |
| ٨٠/١                       | الرسالة القشيرية: لأبي القاسم القشيري                                                 |
| 04/1                       | رسم المعمور من البلاد: لأبي بكر الخوارزمي                                             |
| ٤٠٦/٧                      | رفع الضرورة عن حج الصرورة: للنابلسي                                                   |
| V/0                        | الرقائق: لابن الخراط الأزدي                                                           |
| 174/1                      | الرَّقِيَّات: لمحمد بن الحسن الشيباني                                                 |
| V9/Y                       | رمز الحقائق = شرح العيني على الكنز: لبدر الدين العيني                                 |
| 191/0                      | الروح: لابن القيم                                                                     |
| 714/4                      | الروضة: للناطفي                                                                       |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 10/7           | روضة الطالبين = مختصر فتح العزيز: للنووي                                     |
| ٥٨٠/٢          | روضة العلماء: للزندويستي                                                     |
| 107/1          | ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا: لشهاب الدين الخفاجي                       |
| 7/7            | زاد الفقهاء: للإسبيحابي                                                      |
| 19/7-770/1     | زاد الفقير: لابن الهمام                                                      |
| 1 8 8/0        | زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية                               |
| 017/0          | الزواجر عن اقتراف الكبائر: لابن حجر الهيتمي                                  |
| T90/0          | الزيادات: لمحمد بن الحسن الشيباني                                            |
| <b>441/0</b>   | سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - سيرة الشامي: لشمس الدين الشامي        |
| 197/1          | السر الصفي في مناقب سيدي محمد الحنفي: لنور الدين البتنوني                    |
| 027/0          | السر المودوع في ترتيب المحموع: لسبط المارديني                                |
| 744/8          | سراج الظلام وبدر التمام = شرح النظم الهاملي: للحدادي                         |
| 1/97_          | السراج الوهاج الموضع لكل طالب محتاج: لرضي الدين الحداد الزبيدي               |
| 78./0          | سكب الأنهر: شرح فرائض ملتقى الأبحر: لعلاء الدين الطرابلسي                    |
| 1/1/1          | السلم المنورق ـ أو المرونق: للأخضري المغربي                                  |
| 444/5          | السمرقندية: خزانة الفقه: لأبي الليث السمرقندي                                |
| 14./1          | السهم المصيب في الرد على الخطيب: لشرف الدين الأيوبي                          |
| 7 £ 1/2        | السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون: لعلي بن إبراهيم الحلبي |
| T97/0          | سيرة الشامي = سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: لشمس الدين الشامي        |
| 144/1          | الشامل: للبيهقي                                                              |
| 144/1          | الشامل: للغزنوي                                                              |
| 1/157          | شرح الأربعين = فتح المبين: لابن حجر الهيتمي                                  |
| <b>٣99/</b> ٢  | شرح الإصلاح = الإيضاح: لابن كمال باشا                                        |
| 789/1          | شرح أصول البزدوي – التقرير: لأكمل الدين البابرتي                             |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 7 \c P 7       | شرح الألفية = شرح خلاصة الكافية = المقاصد الشافية: لأبي إسحاق الشاطبي |
| 1.0/1          | شرح ألفية العراقي = فتح الباقي: للسنيكي                               |
| 1/15-7/.77     | شرح ألفية ابن مالك: لعلي بن أحمد الأشموني                             |
| 505/1          | شرح البرجندي على النقاية مختصر الوقاية                                |
| 104/1          | شرح البهجة = النهجة المرضية: لأبي زرعة ابن العراقي                    |
| 71./7          | شرح التجريد الركني - المفيد والمزيد: للكردري                          |
| 19/1           | شرح التحرير = التقرير والتحبير: لابن أمير حاج                         |
| ٥ / ٣ ٤ د      | شرح الترتيب = فتح القريب المجيب: للشنشوري                             |
| YA/1.          | شرح التسهيل = تعليق الفرائد: للدماميني                                |
| ٤٠٢/١          | شرح التصريف: للسعد التفتازاني                                         |
| TE1/1          | شرح تغيير التنقيح: لابن كمال باشا                                     |
| 7.0/2          | شرح تقريب الأسانيد: لولي الدين العراقي                                |
| 77./٣          | شرح التكملة: = جمع ما شذَّ من مسائل القدوري: لعلي بن أحمد الرازي      |
| 177/7          | شرح تلخيص الجامع الكبير = تحفة الحريص: لأبي الحسن الفارسي             |
| 7 2/7          | شرح التمرتاشي على كنز الدقائق: حواشي الكنز: للتمرتاشي                 |
| 188/7          | شرح التنبيه: للشيرازي = التحرير: للنووي                               |
| 2/0/1          | شرح الجامع = شرح الجامع الصغير: للبزدوي                               |
| 1/273          | شرح الجامع = شرح الجامع الصغير: لقاضيخان                              |
| ٤٥./٣          | شرح الجامع الصغير: للإسبيجابي                                         |
| 017/1          | شرح الجامع الصغير: للتمرتاشي                                          |
| ۸٦/٥           | شرح الجامع الصغير = التهذيب: لليزيدي                                  |
| 0/4/0          | شرح الجامع الصغير = حامع أبي اليسر: للبزدوي                           |
| ٤٦/٦           | شرح الجامع الصغير = الجامع: للسرخسي                                   |
| 2 1 1 7        | شرح الجامع الصغير: لأبي سعيد الكُشّاني                                |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 707/1          | شرح الجامع الصغير: لصدر القضاة الإمام العالم                          |
| TTY/0          | شرح الجامع الصغير: لأبي الليث السمرقندي                               |
| ٤٧./٥          | شرح الجامع الكبير: للإسبيجابي                                         |
| 077/2          | شرح الجامع الكبير: لشمس الأثمة الحلواني                               |
| 22/1           | شرح الجزرية = المنح الفكرية: لملا علمي القاري                         |
| 11./0          | شرح الجصاص على مختصر الكرخي                                           |
| 144/0          | شرح جوهرة التوحيد = إتحاف المريد: لعبد السلام اللقاني                 |
| 179/7          | شرح الحموي على الكنز = كشف الرمز عن حبايا الكنز: لأبي العباس الحموي   |
| T90/T          | شرح خلاصة الكافية = المقاصد الشافية = شرح الألفية: لأبي إسحاق الشاطبي |
| 441/1          | شرح درر البحار = غرر الأذكار: لشمس الدين البخاري                      |
| T11/T          | شرح الدلائل = مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات: لأبي عيسى الفاسي     |
| ٤٨/١           | شرح الرضي على الكافية: لرضي الدين الإستراباذي                         |
| 220/1          | شرح زاد الفقير = إعانة الحقير: للتمرتاشي                              |
| 444/1          | شرح الزاهدي على مختصر القدوري                                         |
| 194/1          | شرح الزرقاني على المواهب اللدنية                                      |
| 490/0          | شرح الزيادات                                                          |
| 74./0          | شرح السراجية: للسيد الشريف الجرحاني                                   |
| 771/0          | شرح السراجية = ضوء السراج: للكلاباذي                                  |
| ٤٠٣/٥          | شرح سنن الترمذي = عارضة الأحوذي: لابن العربي الإشبيلي                 |
| 174/1          | شرح المبير الكبير: لشمس الأثمة السرخسي                                |
| 229/8          | شرح الشاطبية = كنز المعاني: لابن السِّراج                             |
| 117/1          | شرح شرعة الإسلام = مفاتيح الجِنان ومصابيح الجَنان: للبروسوي           |
| 244/1          | شرح ملا علي القاري على الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض          |
| 440/5          | شرح الشمائل = أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل: لابن حجر المكي            |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 707/7          | شرح الشمائل = جمع الوسائل: لملا علي القاري                               |
| 7/507          | شرح صحيح البخاري = عمدة القاري: للعيني                                   |
| ٤٦٠/٢          | شرح صحيح الترمذي: للحافظ زين الدين العراقي                               |
| YYY/1          | شرح صحيح مسلم = إكمال إكمال المعلم: للأُتبي الوشتاني                     |
| ٤٤/١           | شرح صحيح مسلم = المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: للنووي                  |
| ٤٥./٣          | شرح الطحاوي = شرح مختصر الطحاوي: للإسبيجابي                              |
| £ ٣ ٧/ ٢       | شرح الطريقة المحمدية = الحديقة الندية: للشيخ عبد الغني النابلسي          |
| TVY/0          | شرح الطيبة: للنويري                                                      |
| 78./1          | شرح العباب للحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب = الإيعاب: لابن حجر الهيتمي |
| T A 9/T        | شرح العقائد النسفية: لمسعود بن عمر التفتازاني                            |
| mao/m          | شرح العقيدة الوسطى: لأبمي عبد الله السنوسي                               |
| 071/0          | شرح على العقائد النسفية: لابن الغرس                                      |
| 74./1          | شرح على كنز الدقائق: لمنلا مسكين                                         |
| <b>TV1/1</b>   | شرح على مختصر الطحاوي: للأقطع البغدادي                                   |
| TV1/1          | شرح على مختصر القدوري: للأقطع البغدادي                                   |
| 1/107          | شرح على الهداية: لابن كمال باشا                                          |
| 797/4          | شرح عمدة المصلي                                                          |
| £              | شرح عمدة النسفي = الاعتماد: لعبد الله بن أحمد النسفي                     |
| 7/87           | شرح العيني = رمز الحقائق: لبدر الدين العيني                              |
| TA E/T         | شرح فخر الإسلام البزدوي على الجامع الكبير                                |
| 74./0          | شرح فرائض ملتقى الأبحر = سكب الأنهر: لعلاء الدين الطرابلسي               |
| 14./1          | شرح القدوري = المهم الضروري: للآمدي                                      |
| 71./0 TTE/T_   | شرح القدوري على مختصر الكرخبي                                            |
| ٣٨/١           | الشرح الكبير = فتح العزيز: للرافعي القزويني الشافعي                      |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 77/5           | شرح الكرخي على الجامع الصغير                                                |
| 1.1/           | شرح الكشاف = حاشية الكشاف: لسعد الدين التفتازاني                            |
| 1.0/0_ EVA/1   | شرح الكنز = تجمريد الفوائد الرقائق شرح كنز الدقائق: لابن الشلبي             |
| T7/1           | شرح الكيدانية = جامع المباني في شرح فقه الكيداني: للقهستاني                 |
|                | شرح لباب المناسك وعباب المسالك - شرح اللباب - المسلك المتقسط في المنسلك     |
| 087/7          | المتوسط: لملا على القاري                                                    |
| 117/4          | شرح المبسوط = مبسوط البكري: لخواهر زاده                                     |
| 17./1          | شرح متن الشمسية – تحرير القواعد المنطقية: للتحتاني                          |
| T0/1           | شرح المجمع = تشنيف المسمع في شرح المجمع: لابن شعبان                         |
| 227/1          | شرح المجمع = المستجمع: لبدر الدين العيني                                    |
| TTY/1          | شرح المجمع: لابن ملك                                                        |
| 774/7          | شرح بمحمع البحرين وملتقى النيرين = المنبع: لأبي العباس شهاب الدين العينتابي |
| ٧٧/٣           | شرح المختار = فيض الغفار: للسَّمَديسي                                       |
| Y711           | شرح مختصر القدوري: للصباغي                                                  |
| 717/1          | شرح مسند أبي حنيفة = حامع مسانيد الإمام أبي حنيفة: للخطيب الخوارزمي         |
| 445/4          | شرح المشارق = تحفة الأبرار شرح مشارق الأنوار: لأكمل الدين البابرتي          |
| 070/1          | شرح مشارق الأنوار = مبارق الأزهار: لابن ملك                                 |
| 707/7          | شرح مشكاة المصابيح = مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح: لملا علي القاري        |
| £0 £ / Y       | شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر الطحاوي                                          |
| Y A 0/ £       | شرح مشكلات الموطأ: للملاعلي القاري                                          |
| 117/1          | شرح مصابيح السنة: للزعفراني                                                 |
| £79/V          | شرح مصابيح السُّنّة: الكاشف عن حقائق السُّنن: للطيبي                        |
| 717/4          | شرح معاني الآثار = بمحمع الآثار: لأبي حعفر الطحاوي                          |
| 119/0          | شرح المغني: للهندي                                                          |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| T1/1           | شرح المفتاح: لسعد الدين التفتازاني                                      |
| 119/1          | شرح المفتاح = المصباح: للسيد الشريف الجرجاني                            |
| ٤٨٥/٣          | شرح المقاصد: للتفتازاني                                                 |
| TX & / T       | شرح مقدمة أبي الليث = التوضيح: لمصلح الدين القرماني                     |
| 771/7          | شرح الملتقى: لشمس الدين البهنسي                                         |
| YV./1          | شرح الملتقى = الدر المنتقى: للحصكفي                                     |
| TV/T           | شرح ملتقى الأبحر = مجمع الأنهر: لشيخي زاده                              |
| ٤٢٠/٦          | شرح المنار: لابن ملك                                                    |
| 17/4           | شرح المناسك: للعموي                                                     |
| 175/5          | شرح المنتخب في أصول المذهب = التحقيق: لعبد العزيز بن أحمد البخاري       |
| . 222/1        | شرح المنتهى = شرح منتهى الإرادات: للبهوتي                               |
| ٤٦٩/٦          | شرح المنسك = إجابة السائلين: لعبد الله العفيف                           |
| T9 E/7         | شرح منظومة التباني: لجلال الدين الرومي                                  |
| 797/5          | شرح المنظومة النسفية = مختصر المستصفى = المصفَّى: لأبي البركات النسفي   |
| 177/1          | شرح المنية = غنية المتملي: للشيخ إبراهيم الحلبي                         |
| rv1/1          | شرح المنية الصغير = شرح منية المصلي وغنية المبتدي: للشيخ إبراهيم الحلبي |
| 1.4/4-441/1    | شرح نظم الكنز = أوضح رمز على نظم الكنز: لابن غانم العبادي المقدسي       |
| ٤/٢٢           | شرح النظم الهاملي = سراج الظلام وبدر التمام: للحدادي                    |
| 781/7          | شرح النقاية: للباقاني                                                   |
| 475/5          | شرح النقاية = كمال الدراية: للشمني                                      |
| ٧/٥            | شرح الهداية: للدهلوي                                                    |
| 771/1          | شرح الهداية = البناية: لبدر الدين العيني                                |
| ٥٦٣/٤          | شرح الهداية = تكملة الغاية: لابن الديري                                 |
| ٢/٣٥           | شرح الهداية = الغاية: للسروجي                                           |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٤/٦          | شرح الهداية = معراج الدراية = المعراج = الدراية: لقوام الدين الكاكي                 |
| 104/1          | شرح هدية ابن العماد = نهاية المراد: للشيخ عبد الغني النابلسي                        |
| T - A/T        | -<br>شرح الوجيز                                                                     |
| £7V/1          | شرح الوقاية = شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية: لصدر الشريعة المحبوبي الأصغر      |
| YY/1           | شرح الوهبانية = تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد: لابن الشحنة                   |
| 171/5          | شرح الوهبانية = تيسير المقاصد لعقد الفرائد: للشرنبلالي                              |
| 117/1          | شرعة الإسلام: لركن الإسلام إمام زاده البخاري                                        |
| 771/1          | الشرنبلالية = حاشية الشرنبلالي على الدرر والغرر                                     |
| 244/1          | الشفا بتعريف حقوق المصطفى = الشفا: للقاضي عياض                                      |
| 107/4          | شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: للسيد الفاسي                                       |
| 194            | الشقائق النعمانية: لطاش كبري زاده                                                   |
| 707/7          | الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية: لأبي عيسى الترمذي                               |
| 177/1          | شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: لنشوان الحميري                               |
| 1.7/1          | الصحاح في اللغة والعلوم: للجوهري                                                    |
| ٥/٦٦٢          | صلات الجوائز في صلاة الجنائز: لمنلا علي القاري                                      |
| 171/0          | ضوء السراج = شرح السراجية: للكلاباذي                                                |
| AY/1           | الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع: للسخاوي                                         |
| ۱۸۸/۵          | ضوء المعالي شرح بدء الأمالي: لمنلا علي القاري                                       |
| 177/1          | ضياء الحلوم ( مختصر شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ): لمحمد بن نشوان الحميري |
| 145/1          | الضياء المعنوي في شرح مقدمة الغزنوي: لابن الضياء القرشي                             |
| 47/1           | الطبقات السنية في تراجم الحنفية: للتميمي                                            |
| 112/7          | الطريقة في الخلاف والجدل: للجاجَرْمي                                                |
| 071/7 _ 277/7  | الطريقة المحمدية: للبركوي                                                           |
| TV./T          | طِلْبة الطَّلَبة: لأبي حفص النسفي                                                   |

| الجزء والصحيفة  | الكتاب                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| TV./Y           | طلبة الطلبة: لركن الأئمة الصباغي                                       |
| 47/1            | طوالع الأنوار: لناصر الدين البيضاوي                                    |
| TVY/0           | طيبة النشر في القراءات العشر: لابن الجزري                              |
| £-7/0 0 £ V/7 - | عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي: لابن العربي الإشبيلي٢٦٢/١              |
| 740/4           | العباب الزاخر: لأبي الفضل الصَّغَاني أو الصّاغاني                      |
| 14./1           | العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب: لابن المذحجي المرادي        |
| 11./٣           | عدة الفتاوي والمفتين                                                   |
| 1./4            | عدة الناسك في عِدَّةٍ من المناسك: للمرغيناني صاحب الهداية              |
| Y11/T           | العزمية: حاشية على الدرر والغرر: لعزمي زاده                            |
| ٤٠٢/١           | العزي في التصريف: لعز الدين الزنجاني                                   |
| 7/9/7           | العقائد النسفية: لأبي حفص النسفي                                       |
| 017/1           | عقد القلائد في حل قيد الشرائد: لابن وهبان                              |
| Y • A/1         | عقد اللآلي بشرح منفرجة الغزالي: للشيخ إسماعيل العجلوني الجراحي         |
| 7.4-144/1       | عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان: للعلامة محمد بن يوسف الشامي    |
| 140/1           | عقود المرحان في مناقب أبي حنيفة النعمان: للطحاوي                       |
| ٣٨٥/٣           | العقيدة الوسطى: لأبي عبد الله السنوسي                                  |
| 127/1           | عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر = حاشية الأشباه: لابن بيري |
| ٤٨٧/٣           | عمدة العقائد: لعبد الله بن أحمد النسفي                                 |
| T07/Y           | عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للعيني                                   |
| 1 2 9/1         | عمدة المريد لجوهرة التوحيد: لإبراهيم اللقاني                           |
| 1/57 - 7/977    | عمدة المصلي = مقدمة الصلاة = الكيدانية: للطف الله الفاضل الكيداني      |
| 1/77            | عمدة المفتي والمستفتي: للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه   |
| 177/7           | عمدة الناظر على الأشباه والنظائر = حاشية الأشباه: لأبي السعود          |
| . ۲۷٣/١         | العناية شرح الهداية: للبابرتي                                          |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤١١/٣          | العون: لأبي القاسم المروزي                                           |
| 0 5 9/1        | عيون المذاهب الكاملي: لمحمد السنجاري الكاكي                          |
| 177/7-040/1    | عيون المسائل: لأبي الليث للسمرقندي                                   |
| 1/073          | عيون المسائل المهمة - الفتاوي - المسائل المنثورة: للنووي             |
| 07/7           | الغاية شرح الهداية: للسروحي                                          |
| 5/7/3          | الغاية شرح الهداية: لقوام الدين الكاكي                               |
| 171/1          | غاية البيان ونادرة الأقران: لقوام الدين الإتقاني                     |
| ٤٢./٣          | غرائب القرآن ورغائب الفرقان: للحسن بن محمد النيسابوري                |
| ٣٨٦/٣          | غرائب المسائل: لأحمد بن محمد بن أبي بكر                              |
| TT9-TTA/1      | الغرر = غرر الأحكام: لمنلا خسرو                                      |
| 441/1          | غرر الأذكار شرح درر البحار: لشمس الدين البحاري                       |
| 17./1          | الغرر البهية شرح منظومة البهجة الوردية: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري  |
| 11/4           | غريب الرواية: لمحمد بن عبد الله الهِنْدواني البلخي                   |
| 145/1          | الغزنوية = المقدمة الغزنوية: لجمال الدين الغزنوي                     |
| ma/1           | غمز عيون البصائر: لأبي العباس شهاب الدين الحموي على الأشباه والنظائر |
| 190/1          | غنية الفقهاء: للسحستاني                                              |
| TTT/1          | غنية المتملي شرح المنية: للشيخ إبراهيم الحلبي                        |
| 114/1          | الفائق في غريب الحديث: للزمخشري                                      |
| ٣٨٠/٢          | الفتاوى: لأبي بكر محمد بن الفضل                                      |
| ٤٣٠/١          | الفتاوى: لأبي الليث السمرقندي                                        |
| 7/073          | الفتاوى = المسائل المنثورة = عيون المسائل المهمة: للنووي             |
| 1/87_103       | الفتاوى البزازية = الجامع الوجيز: لابن البزاز الكردري                |
| 777/1          | الفتاوى التاترخانية: لعالم بن العلاء الأندريتي الهندي                |
| 17./٣          | فتاوى التمرتاشي                                                      |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 80/1         | الفتاوى الحديثية: لابن حجر الهيتمي                                |
| 1 8 1/1        | الفتاوي الخانية: لفخر الدين قاضيخان                               |
| 411/4          | فتاوى الديناري: لأبي نصر الديناري                                 |
| 777/7          | فتاوى الرملي: للشهاب الرملي                                       |
| 44./1          | الفتاوى الزينية: لزين بن نجيم                                     |
| 44./1          | الفتاوي السراجية: لسراج الدين الأوشي                              |
| 10./٣          | فتاوي سمرقند: لمحمد بن الوليد السمرقندي                           |
| 197/4          | فتاوي الشاذي: لشاذان بن إبراهيم البصري                            |
| 271/1          | فتاوی ابن الشلبي                                                  |
| Y9V/1          | الفتاوي الصوفية في الطريقة البهائية: للماجوي                      |
| 710/1          | الفتاوي الصيرفية: لآهو البحاري الصيرفي                            |
| 24./1          | فتاوى الطوري = الفواكه الطورية في الحوادث المصرية: للطوري القادري |
| 1/457-427      | الفتاوي الظهيرية: لظهير الدين البحاري                             |
| ٤١٥/١          | الفتاوي العالمكيرية = الفتاوي الهندية: جماعة من علماء الهند       |
| ٤٧٠/١          | الفتاوى العتابية = جوامع الفقه: لزين الدين العتابي                |
| ٥٣٦/٣          | الفتاوى العفيفية: للكازروني                                       |
| 45/4           | فتاوى العلامة قاسم = الفتاوى القاسمية: لقاسم بن قطلوبغا           |
| 449/4          | فتاوى الغزي: لمحمد بن محمد الغزي                                  |
| 1 2/4          | الفتاوى الغياثية: لداود بن يوسف الخطيب البغدادي                   |
| 7.9/1          | فتاوى قارئ الهداية: لسراج الدين قارئ الهداية                      |
| 7137           | الفتاوي القاسمية = فتاوي العلامة قاسم: لقاسم بن قطلوبغا           |
| AA/Y           | فتاوی الکازروني                                                   |
| 1/11/1         | الفتاوى الكبرى الفقهية: لابن حجر الهيتمي                          |
| 272/7          | فتاوى الكرماني: لأبي الفضل الكرماني                               |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٦/١          | الفتاوى المنصورية: لمنصور بن محمد المنصوري                                 |
| 117/5          | الفتاوي النسفية: لعمر بن محمد النسفي                                       |
| 110/1          | الفتاوي الهندية: الفتاوي العالمكيرية: جماعة من علماء الهند                 |
| 119/1          | الغتاوى الولوالجية: لظهير الدين الولوالجي                                  |
| ٤١٦/٢          | فتح باب العناية: لملا على القاري                                           |
| 1.0/1          | فتح الباقي شرح ألفية العراقي: للسنيكي                                      |
| ٨/٥            | فتح الجليل على عبده الذليل في بيان ما ورد في استخلاف الخطيب: لنوح أفندي    |
| 1/17-7/073     | فتح العزيز على الوجيز = الشرح الكبير: للرافعي القزويني الشافعي             |
| T1T/1          | فتح الغفار شرح المنار: لابن نجميم                                          |
| 017/0          | فتح القريب المجيب = شرح الترتيب: للشنشوري                                  |
| 171/1          | فتح المبين شرح الأربعين: لابن حجر الهيتمي                                  |
| 0.1/1          | الفتح المدبر للعاجز المقصر: لشمس الدين السمديسي                            |
| ٩/٧            | فتح مسالك الرمز في شرح مناسك الكنز: للمرشدي                                |
| 44./1          | فتح المعين = حاشية أبي السعود على ملا مسكين على الكنز                      |
| 199/1          | الفتوحات الإلهية في نفع أرواح الذوات الإنسانية: للقاضي زكريا الأنصاري      |
| 7/375          | الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية: للشيخ محيي الدين بن عربي |
| 17./0          | الفرائض السراحية: لسراج الدين السحاوندي                                    |
| 7777           | فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب: للديلمي                |
| 101/1          | فصوص الحكم: للشيخ محيي الدين بن العربي                                     |
| TV./2          | فضائل شهر رمضان: لنجم الدين الزاهدي                                        |
| r. 9/2         | الفلك المشحون في أحوال ابن طولون: لابن طولون                               |
| 192/1          | الفهرست: للنديم                                                            |
| ٥٧./٣          | الفوائد: للفشيد يرجي                                                       |
| 777/0          | الفوائد التاجية = التاجية                                                  |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| T1A/T          | الفوائد الحميدية: لحميد الدين الرَّامُشي                                        |
| A./1           | الفوائد الضيائية: لنور الدين الجامي                                             |
| r1./v          | الفوائد الظهيرية: لظهير الدين البخاري                                           |
| TA1/0          | الفوائد والصلات والعوائد: للشرجي                                                |
| YW./1          | الفواكه الطورية في الحوادث المصرية = فتاوى الطوري: للطوري القادري               |
| ٧٧/٣           | فيض الغفار = شرح المختار: للسَّمَديسي                                           |
| T91/1          | فيض القدير: للمناوي                                                             |
| ro/1           | القاموس المحيط: للفيروزآبادي                                                    |
| r 7.4.7        | القانون: لابن سينا                                                              |
| 1.1/4          | القرى لقاصد أم القرى: للطبري                                                    |
| 1/091-7/.30    | القنية - قنية المنية لتتميم الغنية: لنحم الدين الزاهدي                          |
| YX1/8- 497/T   | قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد: لأبي طالب المكي |
| 178/1          | القول الأزهر فيما يفتى به بقول الإمام زفر: للبيري                               |
| 097/7          | القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: للسخاوي                               |
| 789/8          | القول البليغ في حكم التبليغ: لأحمد الحموي                                       |
| 070/7          | القول الحسن في حواب القول لمن: القول لمن: لنوعي زاده                            |
| A1-YY/1        | قيد الشرائد ونظم الفرائد = المنظومة الوهبانية: لابن وهبان                       |
| £79/V          | الكاشف عن حقائق السنن = شرح مصابيح السنة: للطيبي                                |
| TE1/1          | الكافي: لحافظ الدين النسفي                                                      |
| 00/1           | الكافي في النحو: لابن الأنباري                                                  |
| ۸٠-٤٨/١        | الكافية: لابن الحاجب                                                            |
| 117/1          | الكامل: للمبرد                                                                  |
| 2/7/5          | الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر: لعبد الوهاب الشعراني                  |
| 41./4          | الكتاب: لسيبويه                                                                 |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| T09/2          | كتاب التراويح: لحسام الدين الصدر الشهيد                                    |
| 1/77-13        | الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: للزمخشري           |
| ٤٢٩/٤          | كشف الأسرار: لحافظ الدين النسفي                                            |
| 9 8/1          | كشف الأسرار: لعبد العزيز البخاري                                           |
|                | كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنـــة الناس: للشيخ   |
| 77 8/1         | إسماعيل العجلوني الجراحي                                                   |
| 179/4          | كشف الرمز عن حبايا الكنز = شرح الحموي على الكنز: لأبي العباس الحموي        |
| v./1           | كشف السر الغامض شرح ديوان ابن الفارض: للشيخ عبد الغني النابلسي             |
| £9V/7          | الكشف على كشاف الزمخشري: للقزويني                                          |
| ۲./۳           | كشف القناع عن الوجد والسماع: لأحمد بن عمر القرطبي                          |
| 750/1          | الكشف الكبير = كشف الأسرار: لعبد العزيز البخاري                            |
| 7/180          | كشف المنار                                                                 |
| 791/1          | الكفاية شرح الهداية: لجلال الدين الكرلاني                                  |
| 7./1           | كفاية الشعبي                                                               |
| 117/7          | كفاية الفقهاء = مختصر شرح القدوري: للبيهقي                                 |
| <b>447/</b>    | الكفاية في مسائل الخلاف: للعبدري                                           |
| 445/5          | كمال الدراية شرح النقاية: للشمني                                           |
| T19-177-77/1   | كنز الدقائق: لحافظ الدين النسفي                                            |
| <b>44 5/4</b>  | كنز الراغبين العفاة في الرمز إلى المولد المحمدي والوفاة: لأبي إسحاق الناجي |
| 7/77           | كنز العباد: لعلي بن أحمد الغوري                                            |
| ٤٤٩/٣          | كنز المعاني: شرح الشاطبية: لابن السِّراج                                   |
| WW 2/W - 9 2/1 | كنز الوصول إلى معرفة الأصول = أصول البزدوي: لفخر الإسلام البزدوي           |
| TV7/1          | الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري: للكرماني                                 |
| 77/1           | الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: للغزي                                |

| الجزء والصحيفة  | الكتاب                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777/1           | الكوكب المنير: لشمس الدين العلقمي                                                           |
| T7/1            | الكيدانية = عمدة المصلي: للفاضل الكيداني                                                    |
| 174/1           | الكيسانيات: لمحمد بن الحسن الشيباني                                                         |
| 40/1            | اللامع المعلم العجاب الجامع بين أحكام المحكم والعباب وزيادات امتلأ بها الوطاب: للفيروزآبادي |
| 71776 - 3/717   | لباب المناسك وعباب المسالك: لرحمة الله السندي                                               |
| v./1            | لسان العرب: لابن منظور                                                                      |
| 140/1           | لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني                                                            |
| ०९२/١           | لطائف الإشارات في علم القراءات: للقسطلاني                                                   |
| 1 - 1/4 - 701/1 | مآل الفتاوي = الملتقط: لمحمد بن يوسف ناصر الدين السمرقندي                                   |
| 070/1           | مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار: لابن ملك                                                   |
| 077/1           | المبتغى: لعيسى بن محمد القرشهري                                                             |
| 400/1           | المبسوط: لخواهر زاده                                                                        |
| 012/4           | المبسوط: للبزدوي                                                                            |
| TA9/1           | المبسوط: للسرخسي                                                                            |
| 117/4           | المبسوط = الأصل: للإمام محمد                                                                |
| 117/4           | مبسوط البكري = شرح المبسوط: لخواهر زاده                                                     |
| 14./1           | متن الشمسية: للقزويني                                                                       |
| ٤٥٨/٣           | المثلثة = إكمال الأعلام بتثليث الكلام: لابن مالك                                            |
| ٤١/١            | المحالس: لأبي العباس ثعلب الشيباني                                                          |
| ٤٠٣/١           | المحرد: للحسن بن زياد اللؤلؤي                                                               |
| 212/4           | مجمع الآثار = شرح معاني الآثار: لأبي جعفر الطحاوي                                           |
| TV/T            | مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لشيخي زاده                                                    |
| 17A-177/7 777   | مجمع البحرين وملتقى النيرين: لابن الساعاتي                                                  |
| 74./4           | مجمع الفتاوى: لأحمد بن محمد بن أبي بكر                                                      |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 188/0          | محمع النوازل والواقعات: لأبي العباس الناطفي                                               |
| 0 8 7 / 0      | المجموع: لشمس الدين الكلائي                                                               |
| £7£/V          | محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار: لابن عربي                                                 |
| 077/1          | المحرر الوجيز في تفسير الكناب العزيز: لابن عطية المحاربي                                  |
| 1 8 7/1        | المحيط البرهاني: لبرهان الدين محمود بن أحمد                                               |
| 1 8 7/1        | المحيط الرضوي: لرضي الدين السرخسي                                                         |
| ٧٧/٣           | المختار: لمجد الدين الموصلي                                                               |
| Y97/1          | مختار الصحاح: للرازي                                                                      |
| 1 2 2/1        | مختارات النوازل: للمرغيناني                                                               |
| 0 E V/Y        | مختصر سنن أبي داود: للمنذري                                                               |
|                | مختصر شرح ابن الملقن المسمى البدر المنير = تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير: لابن حجر |
| ٣٦٦/٣          | العسقلاني                                                                                 |
| 117/7          | مختصر شرح القدوري = كفاية الفقهاء: للبيهقي                                                |
| १९१/२          | مختصر عباب المسالك: خلاصة الناسك على لباب المناسك: للقاضي محمد عيد                        |
| r1V/r          | مختصر الفتاوي الصوفية: للحصكفي                                                            |
| 7/073          | مختصر فتح العزيز = روضة الطالبين: للنووي                                                  |
| 7/77           | مختصر فردوس الأخيار = مسند الفردوس: لأبي منصور بن شيرويه                                  |
| TTE/T - T9V/Y  | مختصر الكرخمي: لأبي الحسن الكرخمي                                                         |
| ٤٥٨/١          | مختصر المحيط = الوجيز: للمخبازي                                                           |
| ٤ • ٩/٢        | مختصر المحيط البرهاني = الذخيرة البرهانية: لبرهان الدين محمود بن أحمد                     |
| 797/4          | مختصر المستصفى = المصفَّى = شرح المنظومة النسفية: لأبي البركات النسفي                     |
| 221/4          | مختصر المسعودي = المسعودية: لأبي سعيد الكُشَاني                                           |
| ٣٠٧_٣٥_٣١/١    | مختصر المعاني: لسعد الدين التفتازاني                                                      |
| 14./4          | مختصر مناسك العِمادي = بُلْغة المحتاج لمعرفة مناسك الحاجِّ: للمنيني                       |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 717/1          | المسند: للإمام أبي حنيفة النعمان                                     |
| 744/4          | مسند الفردوس = مختصر فردوس الأخيار: لأبي منصور بن شيرويه             |
| 1/050_7/387    | مشارق الأنوار النبوية في صحاح الأحبار المصطفوية: للصغاني أو الصاغاني |
| 01/1           | المشترك وضعاً والمفترق صقعاً: لياقوت الحموي                          |
| 144/1          | المشرب الوردي في مذهب حقيقة المهدي: لملا علي القاري                  |
| 771/0          | المشكاة في شرح السراجية: لحيدر برهان الدين الخوافي                   |
| T07/Y          | مشكاة المصابيح: للتبريزي                                             |
| 1/504 - A/623  | مصابيح السنة: للبغوي                                                 |
| ٤١/١           | المصادر: لأبي عبد الله الزوزني                                       |
| 114/1          | المصباح شرح المفتاح: للسيد الشريف الجرجاني                           |
| TA/1           | المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي                         |
| 197/2 197-10   | المصفى مختصر المستصفى: لأبي البركات حافظ الدين النسفي                |
| 47/1           | مطالع الأنظار: لأبي الثناء شمس الدين الأصفهاني                       |
| T1             | مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات = شرح الدلائل: لأبي عيسى الفاسي    |
| ٢/٨٩٤          | المطلب الفائق شرح كنز الدقائق: للديري                                |
| r1/1           | المطول: لسعد الدين التفتازاني                                        |
| 177/1          | مظهر الحقائق الخفية من البحر الرائق: لخير الدين الرملي               |
| 97/0           | المعتقدات: لأبي المعين النسفي                                        |
| 795/1          | معجم مقاييس اللغة: لابن فارس                                         |
| 11./~          | معدل الصلاة: للبركلي أو البركوي                                      |
| 1/34 - 1/1/3   | معراج الدراية شرح الهداية = الدراية = المعراج: لقوام الدين الكاكي    |
| 0.0/1          | المعرب (أصل المغرب): لبرهان الدين المطرزي                            |
| ٥٥/١           | معرفة أنواع الحديث: لابن الصلاح                                      |
| YYY/1          | المعلم بفوائد مسلم: للمازري                                          |

| الجزء والصحيفة    | الكتاب                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 101/1             | معيار العلم: للغزالي                                                  |
| 070/7             | معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: للطرابلسي              |
| £ 77/7            | معين المفتي على حواب المستفتي: للتمرتاشيُ                             |
| ٥٨/١              | المغرب في ترتيب المعرب: لبرهان الدين الخوارزمي                        |
| 0/507             | المغني                                                                |
| 720/7-219/0       | المغني في أصول الفقه: للخجندي                                         |
| ۲./١              | مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري                       |
| ٤٨/١              | مفاتح الأسرار ولوائح الأفكار شرح الدر المختار: لابن عبد الرزاق        |
| 117/1             | مفاتيح الجنان ومصابيح الجُنان = شرح شرعة الإسلام: للبروسوي            |
| ٤٩٩/٣             | مفاتيح الغيب = التفسير الكبير: للفخر الرازي                           |
| 1/185-1/073       | مفتاح السعادة: لكمال الدين الشرواني                                   |
| 140/1             | مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاش كبري زاده                          |
| 119 - 49 - 71/1   | مفتاح العلوم: للسكاكي                                                 |
| 1/57              | مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني                                 |
| 090/4             | المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس القرطبي               |
| 71./7             | المفيد والمزيد = شرح التجريد الركني: للكردري                          |
| 777/1             | المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة: للسخاوي             |
| T90/T             | المقاصد الشافية = شرح الألفية = شرح خلاصة الكافية: لأبي إسحاق الشاطبي |
| ٤٨٥/٣             | مقاصد الطالبين: للتفتازاني                                            |
| TV0/1             | مقاييس اللغة: لابن فارس القزويني                                      |
| £ 4 - 4 4 5 / 4 1 | المقدمة: لأبي الليث السمرقندي                                         |
| ٤٤/١              | المقدمة الجزرية: لمحمد بن الجزري                                      |
| 7 7 9/5           | مقدمة الصلاة = المقدمة الكيدانية = عمدة المصلي: للطف الله الكيداني    |
| 177/1             | المقدمة الغزنوية: للغزنوي                                             |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٤٤/١          | المقنع: للجماعيلي المقدسي                                     |
| T71_TV/T T1    |                                                               |
| TA/T           | ملتقى البحار: للقونوي                                         |
| TA/T           | ملتقى البحار من منتقى الأحبار: لمحمد بن محمود السَّديدي       |
| 1.8/4-401/1    | الملتقط = مآل الفتاوي: لناصر الدين السمرقندي                  |
| 3/973 - 5/.73  | منار الأنوار: لحافظ الدين النسفي                              |
| 17/4           | المناسك: لمنلا على القاري                                     |
| 000/7          | مناسك الحج: لأبي البركات الجامي                               |
| 79 £/V         | مناسك السروجي: لزين الدين السروجي                             |
| 5/7/3          | مناسك الطرابلسي                                               |
| 184/4          | مناسك العمادي = المستطاع من الزاد: لعبد الرحمن العمادي        |
| 1/013          | مناسك القطبي                                                  |
| 91/4           | مناسك النقاش: لأبي بكر النقاش                                 |
| ٧٧/٣           | المنافع: للنسفي شرح النافع: لأبي القاسم السمرقندي             |
| £11/0_10V/1    | مناقب أبي حنيفة: للبزازي الكردري                              |
| 140/1          | مناقب الجرجاني: لعبد الله بن يوسف الجرجاني                    |
| 2/12           | مناهج العباد = منهج العباد: لفخر الدين العراقي                |
| 7/1/7          | المنبع شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين: لأبي العباس العينتابي |
| 177/5          | المنتخب في أصول المذهب: للأخْسْيْكَتْني                       |
| 170/1          | المنتقى: للحاكم الشهيد                                        |
| 090/5          | المنتقى من أخبار المصطفى: لعبد الله بن تيمية                  |
| ٤٤٤/١          | المنتهى = منتهى الإرادات: لتقي الدين النجار                   |
| 7 6 0 / 1      | منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل: لابن الحاجب         |
| ٤ ٠/١          | منح الغفار شرح تنوير الأبصار: للتمرتاشي المصنف                |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤/١           | المنح الفكرية = شرح الجزرية: لملا علي القاري                                             |
| 1. 2/٧         | منسك الشهاوي                                                                             |
| <b>YY/Y</b>    | منسك ابن العجمي                                                                          |
| 9 2/٧          | منسك الفارسي: لعلاء الدين الفارسي                                                        |
| 445/7          | منظومة التباني: لجلال الدين الرومي                                                       |
| ٤٤٩/٣          | منظومة حرز المعاني ووجه التهاني: للقاسم بن فيْرُّه                                       |
| 1/901-591-143  | منظومة الحلاف = منظومة الحلافيات = المنظومة الحلافية = المنظومة النسفية: لأبي حفص النسفي |
| 797/7-757/7    |                                                                                          |
| 171/1          | منظومة في علم الكلام: للتلمساني                                                          |
| 777/2          | المنظومة الهاملية = در المهتدي وذخر المقتدي: للهاملي                                     |
| 18./1          | منظومة ابن الوردي = بهجة الحاوي (نظم الحاوي الصغير): لابن الوردي                         |
| A1-YY/1        | المنظومة الوهبانية = قيد الشرائد ونظم الفرائد: لابن وهبان                                |
| ٤٨١/٦          | المنهاج: لابن العديم                                                                     |
| ٤٨١/٦          | المنهاج: لعمر بن محمد بن عمر نجم الدين الحلبي                                            |
| 22/1           | المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج = شرح صحيح مسلم: للنووي                                  |
| 101-037 7/750  |                                                                                          |
| 2/177          | منهج العباد = مناهج العباد: لفخر الدين العراقي                                           |
|                | منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائـل الحيض: لابن عابدين               |
| 771/7          | (ضمن مجموعة رسائله)                                                                      |
| 770_777_87/1   | المنية = منية المصلي وغنية المبتدي: لسديد الدين الكاشغري                                 |
| 199/7-190/1    | منية الفقهاء = البحر المحيط: لفخر الدين العراقي                                          |
| 27/1           | منية المفتى: ليوسف بن أحمد السجستاني                                                     |
| 79./1          | المهم الضروري شرح القدوري: للآمدي                                                        |
| 279/7          | المهمات على الروضة: للإسنوي                                                              |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 127/1          | الموّازية: لمحمد الموّاز                                                             |
| ٤١٠/١          | المواهب = مواهب الرحمن في مذهب النعمان: للطرابلسي                                    |
| TVA/T          | مواهب الرحمن شرح تحفة الأقران: للتمرتاشي                                             |
| 144-1/1        | المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: للقسطلاني                                           |
| 277/2          | ميزان الأصول في نتائج العقول: لعلاء الدين السمرقندي                                  |
| 140/1          | ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي                                                 |
| 141/1          | الميزان الكبرى: للشعراني                                                             |
| ٧٧/٣           | النافع: لأبي القاسم السمرقندي                                                        |
| 44./1          | نتائج النظر في حواشي الدرر: حاشية العلامة نوح: لنوح أفندي                            |
| 1/150          | النتف في الفتاوى: للسغدي                                                             |
| 171/0          | نثر لآلئ المفهوم شرح قلائد المنظوم في منتقى فرائض العلوم: لابن عبد الرزاق الدمشقي    |
| 10/0           | النجعة في أحكام تعدد الجمعة: لابن حرباش                                              |
| 97/7 _ 7/7/7   | نخبة الأفكار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن عبد القادر الأنصاري المدني |
| 071/7          | نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: للعسقلاني                                            |
| 120/0          | نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: لشهاب الدين الخفاجي                             |
| 78/1           | نصاب الفقهاء - نصاب الفقيه: لافتخار الدين طاهر بن أحمد البخاري                       |
| 001/1          | النظم = نظم الفقه: للزندويستي                                                        |
| 017_1.1/4 77   | نظم كنز الدقائق = مستحسن الطرائق: لابن الفصيح الهمداني                               |
| 777/0          | النظم المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب: للشرنبلالي              |
| 745/5 517-451  | النقاية مختصر الوقاية: لصدر الشريعة الأصغر المحبوبي ١/١٤ـ٥٢-٢٤٢٥/                    |
| 2.7/7          | نقد الدرر = حاشية الواني: للمولى الواني (وان قولي)                                   |
| 4.4/1          | النهاية شرح الهداية: للسغناقي (الصغناقي)                                             |
| 04-51/1        | النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير                                           |
| 071/7_720/1    | نهاية المحتاج: لشمس الدين الرملي                                                     |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| TV9_10V/1      | نهاية المراد شرح هدية ابن العماد: للشيخ عبد الغني النابلسي |
| 3/175          | نهج النجاة إلى المسائل المنتقاة: لابن حمزة النقيب          |
| 104/1          | النهجة المرضية شرح البهجة الوردية: لأبي زرعة ابن العراقي   |
| VY/1           | النهر الفائق: لعمر بن نجيم                                 |
| 770/4          | النوادر: للثلجي                                            |
| 1/793          | النوادر: للرازي                                            |
| £ V £ / Y      | النوادر: لأبهي الليث السمرقندي                             |
| TV./Y          | النوادر: لأبي يعلى الرازي                                  |
| TA1/0          | نوادر الأصول: للترمذي                                      |
| 797/5          | النوادر الفقهية: لأبي جعفر الطحاوي                         |
| ٤٧٤-٣٨٠/٢ ١٥   | النوازل: لأبي الليث السمرقندي                              |
| Y V 9/1        | نور الإيضاح ونجاة الأرواح: للشرنبلالي                      |
| ٣./٥           | نور الشمعة في أحكام يوم الجمعة: لابن غانم المقدسي          |
| 174/1          | الهارونيات: لمحمد بن الحسن الشيباني                        |
| Y7/1           | الهداية: للمرغيناني                                        |
| 1 8 9/0        | الهداية: للناطفي                                           |
| 0.1/7          | هداية السالك: للعز بن جماعة                                |
| 107/7          | هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك: أبو الليث القسطموني          |
| 104/1          | هدية ابن العماد: للعمادي                                   |
| 791/4          | همع الهوامع على جمع الجوامع: للسيوطي                       |
| 007/1          | الوافي: لعبد الله بن أحمد السفي                            |
| ٤٧٣/٤ - ٣٨٠/٢  | الواقعات: للناطفي                                          |
| TA./Y - TT./1  | الواقعات الحسامية = الأجناس: لحسام الدين الصدر الشهيد      |
| 1/17-7/013     | الوجيز: للغزالي                                            |

| الجزء والصحيفة | الكتاب                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٨/١          | الوجيز – مختصر المحيط: للخبازي                                      |
| £ 0 V/ \       | الوحيز = الوحيز الجامع لمسائل الجامع: لصدر الدين سليمان بن أبي العز |
| 199/7 - 207/1  | الوجيز في الفتاوى: لبرهان الدين البخاري                             |
| ٤٥٨/١          | الوجيز في الفتاوى: لرضي الدين السرخسي                               |
| 01/7           | الوسائل إلى معرفة الأوائل: للجلال السيوطي                           |
| 1/5.7          | وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان                       |
| £7V_£1/1       | الوقاية = وقاية الرواية في مسائل الهداية: لبرهان الشريعة            |
| ۸٦/٥           | يتيمة الدهر في فتاوي أهل العصر: للسغدي                              |
| ۸٦/٥           | يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: لعبد الرحيم بن عمر الترجماني        |
| 119/1          | الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع = الينابيع: للرومي               |
| 110/2          | الينبوع فيما زاد على الروضة في الفروع: للسيوطي                      |
| 12./٧          | اليواقيت في أحكام المواقيت: للصنهاجي                                |

## مصادر التحقيق

#### المصادر المخطوطة

١ - الإحكام شرح درر الحِكام، إسماعيل النَّابُلسي (ت ١٠٦٢هـ)، بحلدان في أربعة أجزاء.

٢. أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، ابن حجر الهيتمي الظاهرية ١٣٤٢٩.

٣. إمداد الفتح شرح نور الإيضاح، الشُّرُنبلالي (ت ١٠٦٩هـ).

تبيين المحارم، سنان الدين الأماسى (ت٩٨٦ هـ).

٥- تحفة الأخيار على الدر المختار، إبراهيم الحلبي (ت ١٩٠هـ).

تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد، ابن الشّحنة (ت ٩٢١هـ).

٧- جامع الفتاوي، قرق أمير الحَميدي (ت ٨٦٠هـ)، الظاهرية ٨٢٥٩ .

٨- حاشية الحلبي على الدر المختار = تحفة الأخيار.

٩- الحاوي القدسي، جمال الدين القابسي الغزنوي (ت ٩٣٥هـ).

١٠ حقائق المنظومة النسفيَّة، الأَفْشنجى البخاري (ت ٦٧١هـ).

١١\_ حَلْبة الْمُحلِّى شرح منية المصلى، ابن أمير حاجّ (ت ٨٧٩هـ) في جزءين.

١٢- خزائن الأسرار، الحصكفي (ت ١٠٨٨هـ).

۱۳ حزانة الفتاوى، أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت ٥٢٢هـ)، الظاهرية ٨٠٣٣.

١٤ - خزانة الفقه، أبو الليث السمرقندي (ت ٣٧٣هـ).

١٥ - خلاصة الفتاوي، طاهر بن أحمد البخاري (ت ٢٤٥هـ).

١٦- السراج الوهاج، الحدَّادي (ت في حدود ١٠٠هـ).

١٧ ـ شرح الجامع الصغير، قاضي خان (ت ٩٢ ٥هـ) في جزءين.

١٨ - شرح مجمع البحرين، ابن ملك (ت ٨٠١هـ)، الظاهرية ٨٢٨٠.

١٩ ـ شرح مشكلات الموطأ، القاري (ت ١٠١٤هـ)، الظاهرية ٩٠٩٢.

٢٠ صلات الجوائز في صلاة الجنائز، القاري ضمن مجموعة رسائله.

٢١ - عيون المذاهب الكاملي، قوام الدين الكاكبي (ت ٧٤٩هـ).

٢٢ غرر الأذكار، شمس الدين البخاري (ت ٨٥٠هـ).

- ٢٣ ـ الفتاوي الظهيرية، ظهير الدين البخاري (ت ٦١٩هـ).
  - ۲٤ فتاوي قارئ الهداية، عمر بن على (ت ٨٢٩هـ).
- ۲۵ الفتاوى الولوالحيَّة، ظهير الدين الولوالجي (ت ۷۱۰هـ).
- ٢٦ قنية المنية لتتميم الغنية، نجم الدين الزاهدي (ت٦٥٨ هـ).
- ٧٧ قيد الشرائد ونظم الفرائد، ابن وهبان (٣٦٨٠ هـ)، (هامش المنظومة المحبية).
  - ٢٨ ـ الكافي شرح الوافي، النسفي (ت ١٠٧هـ)، جزءان، الظاهرية ٩٦٨٤.
- ٢٩ كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، الكفوى (ت ٩٩٠هـ).
- ٣٠ مآل الفتاوي (الملتقط)، ناصر الدين السمرقندي (ت ٥٥٦هـ)، الظاهرية ٧٧٧٧.
  - ٣١ ملحيط البرهاني، برهان الدين البخاري (ت ٦١٦هـ).
    - ٣٢ مختارات النوازل، المرغيناني (ت ٩٣ ٥هـ).
    - ٣٣ مسند الروياني (ت ٣٠٧هـ)، الظاهرية ١٠٦٩.
      - ٣٤ مفتاح السعادة، الشرواني، الظاهرية ٢٥٨٣.
  - ٣٥ مقدمة الصلاة، أبو الليث السمرقندي (ت٣٧٣هـ)، الظاهرية ٦١٧٨ .
    - ٣٦ منح الغفار شرح تنوير الأبصار، التمرتاشي (ت ١٠٠٤هـ).
    - ٣٧ المنظومة الوهبانية (قيد الشرائد ونظم الفرائد) ابن وهبان(٧٦٨هـ).
- ٣٨ نخبة الأفكار على الدر المحتار، محمد بن عبد القادر الأنصاري، كان حياً سنة (١٩٤هـ)، الظاهرية، أربعة أجزاء (٢٥٦٧، ٢٥٦٨، ٢٥٧٠).
  - ٣٩ النهر الفائق شرح كنز الدقائق، عمر بن نجيم (ت ١٠٠٥هـ).

# مصادر التحقيق

### فهرس المصادر المطبوعة

- \_ آكام المُرجان في أحكام الجان، الشبلي (ت ٧٦٩هـ)، بيروت: دار المعرفة.
- ــ ابن عابدين وأثره في الفقه، الدكتور عبد اللطيف الفرفور، أطروحة دكتوراة مقدمة إلى جامعة الأزهــر، دمشق: ٩٧٨م.
  - أبواب دمشق، د. قتيبة الشهابي، دمشق: وزارة الثقافة ١٩٩٦.
- ــ أبواب السعادة في أسباب الشهادة، السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق نجم عبدالرحمن خلف، القاهرة: المكتبة القيمة ١٩٨٧، ط٢.
  - ــ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، الزَّبيدي (ت ١٢٠٥هـ)، دار الفكر.
- \_ إتحاف المريد، عبد السلام اللقاني(ت ١٠٧٨هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد، مصـر: المكتبـة التحارية الكبرى ١٩٥٥، ط٢.
- الإتقان في علوم القرآن، السيوطي (ت٩١١هـ) تحقيق د. مصطفى ديب البغا، دمشق: دار ابسن كثير،
   دار العلوم الإنسانية ١٩٩٣، ط٢.
  - \_ الآثار، محمد بن الحسن الشبياني (ت١٨٩هـ)، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ١٤١١هـ، ط٣.
- ـ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، اللكنوي (ت٤٠٣١هـ)، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، حلــب: مكتب المطبوعات الاسلامية.
  - الأحاديث الطوال، الطبراني (ت٠٦٠هـ)، مطبوع بآخر المعجم الكبير.
  - أحاسن الأخبار في محاسن الأخيار وأئمة الخمسة الأمصار (محاسن القراء)، ابن وهبان
- ـ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد (ت٧٠٢هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة: مكتبة السنة ١٩٩٤، ط١.
- ــ أحكام أهل الذمة، ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ) تحقيق وتعليق د. صبحي الصالح، بيروت: دار العلــم للملايين ١٩٨١، ط٢.
- الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم (ت٥٦هـ)، قدَّمَ له: إحسان عباس، بيروت: دار الآفاق الجديدة، ط٢.
  - \_ الإحكام في أصول الأحكام، الآمِدي (ت٦٣١هـ)، القاهرة: مؤسسة الحلبي ١٩٦٧.

- \_ أحكام القرآن، الجصاص (ت٣٧٠هـ)، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي.
  - ـ إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي (ت٥٠٥هـ)، دمشق، بيروت: دار قتيبة ١٩٩٢، ط١.
- ــ أخبار أبي حنيفة، الصيمري (ت ٤٣٦هـ) دار الكتاب العربي، مصورة عن حيدر آباد ١٩٧٤.
- ــ أحبار الدول وآثار الأول، أبو العباس القرماني (ت ١٠١٩)، بيروت: عالم الكتب ١٢٨٢هـ.
- \_ أحبار مكة، الفاكهي (ت٧٥٥هـ)، تحقيق د. عبد الملك دهيش، بيروت: دار خضر ١٤١٤هـ، ط٧.
- \_ أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار، الأزرقي (ت ٢٥٠ هـ) تحقيق رشدي الصالح ملحس، بيروت: دار الأندلس ١٩٨٣، ط٣.
  - \_ الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي (ت٦٨٣هـ)، طبعة مصرية ١٩٧٥، ط٣.
  - ـ أدب الدنيا والدين، الماوردي (ت٥٠٥هـ)، تحقيق مصطفى السقا، بيروت: دار الفكر.
  - \_ أدب الكاتب، ابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق محمد الدالي، دمشق: مؤسسة الرسالة ١٩٨٦.
    - \_ الأدب المفرد، للبخاري = فضل الله الصمد.
- \_ الأذكار، النووي (ت ٦٧٦هـ)، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، دمشق: دار الملاح للطباعة والنشر
  - \_ إرشاد الساري إلى مناسك الملاعلي القارى، حسين بن محمد المكي، بيروت: دار الكتاب العربي.
- ـــ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني (ت ٩٢٣هـ)، طبع في دار الفكر بالأوفست عـن طبعة بولاق سنة ١٣٠٤هـ.
  - \_ الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، السيوطي(ت ٩١١هـ)، القاهرة: مطبعة دار التأليف.
    - أساس البلاغة، الزمخشري (ت ٥٣٨هـ) بيروت: دار النفائس ١٩٩٢.
- ــ الاستعاذة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة، أحمد بن الصديــق الغمــاري (ت١٣٨٠هــ) بــيروت : دار البصائر.
  - \_ الاستيعاب، ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ)، (هامش الإصابة)، مصر: مطبعة السعادة ١٣٢٨هـ، ط١.
- \_ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، القاري(ت١٠١٤هـ)، تحقيـق محمـد بـن لطفـي الصبـاغ، بـيروت: المكتب الإسلامي ١٩٨٦، ط٢.
- ـ الإسعاف في أحكام الأوقساف، برهان الدين الطرابلسي (ت ٩٣٢هـ)، بيروت: دار الرائد العربي
  - ـ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، الحوت البيروتي (ت١٢٧٦هـ)، حلب: المكتبة الأدبية.

- ــ الإشارات إلى معرفة الزيارات، الهروي، تحقيق جانين سورديل طومين، دمشق: المعهد الفرنسي.
- ـ الأشباه والنظائر في النحو، السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق عبد العـال سالم مكـرم، دمشـق: مؤسسـة الرسالة ١٩٨٥م.
- ـ الأشباه والنظائر الفقهية، السيوطي (ت٩١١هـ)، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٩٥٩، ط أحدة.
- ـ الأشباه والنظائر، ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ)، تحقيق محمد مطيع الحافظ، دمشق: دار الفكر، مصورة سنة ١٩٨٦ عن الطبعة الأولى ١٩٨٣.
  - ــ الاشتقاق، ابن دريد (ت ٣٣١هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، بغداد: المكتبة المثنى ١٩٧٩، ط٣.
    - ـ الإصابة، ابن حجرالعسقلاني (ت ٥٨٥٦)، مصر: مطبعة السعادة ١٣٢٨هـ، ط١.
- الأصل، محمد بن الحسن الشبياني (ت١٨٩هـ)، تعليق أبو الوفاء الأفغاني، بيروت: عالم الكتب ١٩٩٠، ط١.
- \_ إصلاح المنطق، ابن السكيت (ت ٢٤٤هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، عبـــد الســــلام هـــارون، القـــاهرة: دار المعارف ٢٩٥٦، ط٢.
- \_ أصول السرخسي (ت ٤٨٣هـ)، تحقيق أبو الوفاء الأفغاني، حيدر آباد: لجنة إحياء المعارف النعمانية، مصورة عن دار المعرفة.
- ــ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، الحازمي (ت٨٤هـ)، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، القــاهرة: مكتبة عاطف.
- ـ الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة، البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، بيروت: دار الكتب العلميـة ١٩٨٦، ط٢.
  - ـ إعلاء السنن، التهانوي (ت١٣٩٤هـ)، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية.
    - ــ الأعلام، الزركلي (ت١٣٩٦هـ)، بيروت: دار العلم للملايين ١٩٩٧، ط١٢.
  - ـ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام، قطب الدين النهروالي (ت ٩٨٨هـ) ليبزك ١٨٥٧.
- ـ الإعـلام بحكم عيسى عليه السلام، السيوطي (ت٩١١هـ)، (ضمن الحاوي للفتاوي)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٣.
- الإعلام بقواطع الإسلام، ابن حجر الهيتمي (ت٩٧٤هـ)، (ذيل الزواجس)، القاهرة: مطبعة مصطفىي

البابي الحلبي ١٩٧٠، ط٢.

- ـ إعلام الساجد بأحكام المساجد، الزركشــي(ت ٤ ٧٩هــ)، تحقيق أبـو الوفــا المراغــي، القــاهرة: وزارة الأوقاف ١٩٨٩.
- \_ إعلام الورى، ابن طولون (ت ٩٥٣هـ)، تحقيق محمد أحمــد دهـمــان، دمشــق: وزارة الثقافـة والإرشــاد القومي ١٣٨٢هــ.
  - \_ أعيان دمشق، الشطى (ت ١٣٨٩هـ)، دمشق: دار البشائر ١٩٩٤، ط١.
- ـ أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع، خليل مردم بـك، بـيروت: مؤسسـة الرسـالة ١٩٧٧.
- الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني (ت ٣٥٦هـ)، تحقيق لجنة بإشراف عبد الستار أحمد فراج، بيروت:
   دار الثقافة ١٩٩٠، ط٨.
- ــ الإفصاح عن معاني الصحاح، ابن هبيرة (ت ٥٦٠هـ)، تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٢.
- \_ الأقاويل المفصّلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة، الكتاني، تحقيق محمد الفاتح الحسني، ومحمد عصام الحسني، دمشق ١٩٩٨.
  - ــ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، ابن السِّيد البَطَلْيُوسي (ت ٢١هـ)، بيروت: دار الجيل ١٩٨٧.
    - ــ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، أدورد فنديك، صححه الببلاوي، القاهرة: مطبعة الهلال١٨٩٦.
- \_ إكمال الإعلام بتثليت الكلام، ابن مالك (ت٢٧٦هـ)، تحقيق ودراسة سعد بن حمدان الغامدي، جدة: مكتبة المدنى ١٩٨٤، ط١.
  - \_ إكمال إكمال المعلم، للأبِّي (ت ٨٢٧هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية.
- \_ إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض (ت؟ ٤ ٥هـ)، تحقيق د. يحيى إسماعيل، دار الوفاء ١٩٩٨.
  - ـ ألف باء، البلوي(ت٢٠٤هـ)، بيروت: عالم الكتب ١٩٨٠.
  - ــ ألفية العراقي، (ت ٨٠٦هـ)، تحقيق وتصحيح أحمد شاكر، بيروت: عالم الكتب ١٩٨٨، ط٢.
    - ـ الأم، الشافعي (ت٤٠٤هـ)، دار الغد العربي ١٤٠٩هـ.
    - \_ الأمالي، القالمي (ت٣٥٦هـ)، بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع.
- \_ أمالي المرتضى (ت٤٣٦هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية

#### .1611908

- ـ الأموال، أبو عبيد (ت٢٢٤هـ)، تحقيق محمد خليل هراس، قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي ١٩٨٧.
  - ـ إنباء الغُمر بأبناء العمر، ابن حجر العسقلاني (ت ٥٨٦هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٦، ط ٢.
- ــ إنباه الرواة على أنباه النحاة، القِفْطي (ت٦٤٦هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار الفكر العربي، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية ١٩٨٦، ط١.
- ــ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، ابـن عبـد الـبر (ت ٤٦٣هــ)، بـيروت : دار الكتـب العلميـة ١٩٨٠.
  - \_ الأنساب، السمعاني (ت ٦٢٥هـ)، بيروت: نشر محمد أمين دمج ١٩٨٠\_ ١٩٨١.
- ـ أنـوار البروق في أنـواء الفـروق، القـرافي (ت ٦٨٢هـ)، ضبطـه وصححـه خليـل المنصـور، بـيروت: دار الكتب العلمية ٩٩٨.
  - \_ أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي (ت٦٨٥هـ)، بيروت: مؤسسة شعبان.
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام (ت٧٦١هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بروت: دار الفكر ١٩٨٢.
- إيثار الإنصاف في مسائل الحلاف، سبط ابن الجوزي (ت٤٥٦هـ)، تحقيق ناصر العلي الناصر الحليفي،
   القاهرة: دار السلام ١٩٨٧، ط١.
  - ــ الإيضاح في مناسك الحج، النووي (ت٦٧٦هـ)، القاهرة: المطبعة العامرة ١٨٧٥.
    - \_ إيضاح المكنون، إسماعيل البغدادي (ت١٣٣٩هـ)، دار الكتب العلمية ١٩٩٢.
  - ــ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) بيروت: دار المعرفة ١٩٩٣، ط٣.
- ــ البحر الزخار (مسند البزار)، أحمد بن عمر البزار (ت ٢٩٢هـ)، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، بيروت: مؤسسة علوم القرآن ١٩٩٨.
  - ــ البحر الفائض في شرح ديوان ابن الفارض، البُوريني (ت ١٠٢٤هـ)، بيروت: دار التراث ١٩٦٠.
    - ــ بدائع الصنائع، الكاساني (ت ٥٨٧هـ)، بيروت: المكتبة العلمية، مصورة عن الطبعة المصرية.
      - ـ البداية والنهاية، ابن كثير (ت٧٧٤هـ)، بيروت: دار المعارف ١٩٧٩، ط٣.
      - ــ البدر الطالع، الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ)، بيروت: دار المعرفة، مصورة عن الطبعة المصرية.
- البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، ابن الملقن (٤٠٨هـ)، تحقيق أحمد شريف الدين عبد الغني،

قسم العبادات حاشية ابن عابدين

الرياض: دار العاصمة ١٤١٤هـ، ط١.

- ــ البرهان في علوم القرآن، الزركشي (ت٤٩٧هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، بــيروت: دار المعرفة ١٩٧٢، ط٢.
- ــ بستان العارفين، أبو الليث السمرقندي (ت ٣٧٣هـ)، (عقب كتاب تنبيــه الغـافلين)، دمشــق بــيروت: دانية للطباعة والنشر ١٩٩١، ط١.
- ـ بسط الكف في إتمام الصف، السيوطي (ت٩١١هـ)، تحقيق عدنان مجوّد، حدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية ١٩٨٧، ط١.
- ــ البصائر والذخائر، أبو حيان التوحيدي (ت نحــو ٤٠٠هــ) تحقيق وداد القــاضي، بـيروت: دار صــادر ١٩٨٨، ط١.
- \_ بغية الباحث في زوائد مسند الحارث، علي بن أبي بكر الهيثمي(ت٥٠٧هـ)، تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني، القاهرة: دار الطلائع؟ ٩٩ ٩٩هـ
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي (ت١١٩هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،
   القاهرة: عيسى البابي الحلبي ١٩٦٤، ط١.
  - ــ البلاغة الواضحة، على الجارم، ومصطفى أمين، القاهرة: مكتبة العارف ١٩٤٣، ط٦.
    - ــ البناية في شرح الهداية، العيني (ت ٥٥٥هـ)، بيروت: دار الفكر ١٩٩٠، ط٢.
- ــ بهجة المَجالس وأنس المُجالس، ابن عبد البر (ت٣٦٦هـ)، تحقيق محمــد مرسى الخولي، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨١، ط٢.
- ــ تاج التراجم، قاسم بن قُطُّلُوبغا (ت ٨٧٩هــ)، تحقيق إبراهيم صالح، دمشق: دار المأمون للتراث، ط١.
- ــ تـاج العروس مـن جواهـر القـاموس، الزَّبيـدي (ت ١٢٠٥هـ)، الكويـت: وزارة الإعـلام ١٩٦٥ ــ ١٩٩٨.
  - ــ تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣ ـ ١٩٩٥.
    - ـ تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ) ، دمشق: دار الفكر ١٩٧٠.
    - ــ تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، الرياض: جامعة الإمام محمد بن مسعود ١٩٦٢ ـ ١٩٨٤.
      - \_ تاريخ حرجان، السهمي (ت٤٢٧هـ)، بيروت: عالم الكتب ١٩٨١، ط٣.
  - ـ تاريخ دمشق، ابن عساكر (ت٧١هـ)، تحقيق صلاح الدين المنجد، دمشق: المجمع العلمي العربي ١٩٥١.

- ـ التاريخ الكبير، البخاري (ت ٢٥٦هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٦.
- \_ تاريخ المدينة المنورة، ابن شبَّة (ت٢٦٦هـ)، تحقيق فهيم محمد شلتوت، حدة: حبيب محمد أحمد المحمد ملايخ المدينة المنورة، ابن شبَّة (ت٢٦٦هـ)، تحقيق فهيم محمد شلتوت، حدة:
  - ـ تاريخ واسط، الواسطى (ت٢٩٢ هـ)، كواكيس عواد، بيروت: عالم الكتب١٤٠٦هـ، ط١٠.
- ــ تأويلات أهل السنة، الماتريدي (ت٣٣٣هـ)، تحقيق إبراهيم عوضين، القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ١٩٧١.
- ــ التبصرة والتذكرة، العراقي (ت ٥٠٦هـ)، تعليق محمد بن الحسيني الحسيني، بيروت: دار الكتب العلمة ١٩٨٠.
- ــ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، تحقيـق محمـد علـي النجــار، بـيروت: المكتبة العلمية ١٩٩٤.
  - ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي (ت٧٤٣هـ)، مصر: المطبعة الأميرية ١٣١٣هـ، ط١.
- تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، ابن مكي الصقلّي (ت ٥٠١هـ)، تحقيق عبد العزيز مطر، القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ١٩٤٦ ط١.
- ـ تجديد صحاح الجوهري، إعداد وتصنيف نديم وأسامة مرعشلي، بيروت: دار الحضارة العربية ١٩٧٤، ط١.
  - ـ التحرير، الكمال بن الهمام (ت٨٦١هـ)، مصر: مطبعة البابي الحلبي ١٣٥١هـ.
- تحرير التنبيه، النووي (ت٦٧٦هـ)، تحقيق فايز الداية، و محمد رضوان الداية، بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر ١٩٩٠.
- ـ تحرير المقال في مسألة الاستبدال، ابن نجيم (ت٩٧٠هـ)، (ضمن مجموعة رسائله)، تحقيق خليل الميـس، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٠م، ط١.
- ـ تحفة الأبرار بنكت الأذكار، السيوطي (ت ٩١١هـ) تحقيق وتخريج وتعليق بشير محمد عيـون، دمشــق: مكتبة دار البيان ١٩٨٨، ط١.
- ـ تحفة الأحودي، المباركفوري، أشرف على مراجعة أصوله عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد الرحمن محمد عثمان، بيروت: دار الفكر ١٩٩٠.
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، المزي (ت ٧٤٢هـ)، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، بمباي: دار القيمة، بيروت: المكتب الإسلامي ١٩٨٣، ط٢.

- ــ تحفة الغريب في شرح مغني اللبيب، الدماميني (ت٨٢٧هـ)، (هامش المنصف من الكلام)، مكتبة الحوزة.
  - ـ تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي (ت٣٩هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٣، ط٢.
- ـ تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي (ت٩٧٤هـ)، (هامش حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي)، بيروت: دار الفكر.
- ـ التحفة المرضية في الأراضي المصرية، ابن نجيم (ت٩٧٠هـ)، (ضمن مجموعة رسائله)، تحقيق خليل الميس، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٠، ط١.
- \_ تحفة النَّسَّاك في فضل السواك، عبد الغني الغنيمي(ت ١٢٩٨هـ). تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية.
- ـ التحقيق في مسائل الخلاف، ابن الجـوزي (ت٩٧٥هـ)، تحقيق عبـد المعطي أمين قلعجي، القـاهرة: دار الوعي العربي، دمشق: مكتبة ابن عبد البر ٩٩٨، ط١٠.
  - \_ تخريج أحاديث الإحياء المغنى عن حمل الأسفار.
- ــ تدريب الراوي، السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٧، ط٢.
  - ـ تذكرة أولى الألباب، داود الأنطاكي (ت ١٠٠٨هـ)، بيروت: المكتبة الثقافية.
  - ـ تذكرة الحفاظ، الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي ١٩٥٦.
  - ـ تذكرة الموضوعات، الفُّتّني (ت٩٨٦هـ)، بيروت: أمين دمج، دمشق: عبد الوكيل.
  - ــ ترتيب المدارك، القاضي عياض(ت٤٤٥هـ)، تحقيق أحمد محمود ، بيروت: دار مكتبة الحياة ١٩٦٧، ط٢.
- ـ ترتيب مسند الإمام المعظم والمجتهد المقدم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هـ)، تحقيق السيد يوسف على الزولوي الحسني، والسيد عزّت العطار الحسني، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٥١.
- ـ الترشيح لبيان صلاة التسبيح، ابن طولون (ت٩٥٣هـ)، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، بيروت: دار الكتب العلمية ٩٩٥٠.
  - ـ الترغيب والترهيب، المنذري (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق مصطفى محمد عمارة، بيروت: دار الجيل ١٩٨٧.
- ـ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك (ت ٦٧٢هـ)، تحقيق محمـد كـامل بركـات، القـاهرة: دار الكاتب العربي ١٩٦٧.
  - ـ التصريح على التوضيح، خالد الأزهري (ت٥٠ ٩هـ)، بيروت: دار الفكر.

- ــ التعريف والإخبار بتحريج أحاديث الاختيار، قاسم بن قطلوبغا (ت ٨٧٩هـ)، قــرأه وعلـق عليـه عبــد الله محمد درويش، دمشق ١٩٩٧.
- ـ التعريفات، الشريف الجرحاني (٨١٦هـ)، تحقيق إبراهيـم الأبيـاري، بـيروت: دار الكتـاب العربـي ١٩٩٢، ط٢.
- ـ التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح، محمد إدريس الكاندهلوي (ت١٣٩٤هـ)، لاهور: المكتبة الغمانية ١٩٨٧.
  - ـ التعليق المغنى على الدارقطني، العظيم آبادي(ذيل سنن الدارقطني)، القاهرة: دار المحاسن للطباعة.
    - ـ التعليقات السنية على الفوائد البهية، اللكنوي (٤ ٣٠٤هـ)، (هامش الفوائد البهية)، بيروت: دار المعرفة.
- ـ تعليم المتعلم طريق التعلم، إبراهيم الزَّرْنوجي (ت ٥٩٣هـ)، تحقيق وتقديم صلاح محمد الخيمـي ونذيـر حمدان، دمشق: دار ابن كثير ١٩٨٥، ط١.
  - ــ تفسير ابن جرير الطبري (ت٣١٠هـ) (جامع البيان في تأويل القرآن)، بيروت: دار الفكر ١٩٨٨.
    - ـ تفسير ابن كثير، إسماعيل بن كثير (ت ٧٧٤هـ)، بيروت: دار الفكر ١٩٨٤.
      - \_ تفسير البغوى = معالم التنزيل.
      - \_ تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل.
      - \_ تفسير الرازي، بيروت: دار الفكر ١٩٨٣، ط٢.
- تفسير غريب القرآن، ابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق السيد أحمد صقر، القاهرة: دار إحياء التراث العربي ١٩٥٨.
  - \_ تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن.
    - \_ تفسير النسفى = مدارك التنزيل.
- ـ تفصيل المقال على حديث كـل أمـر ذي بـال، الدكتـور عبـد الغفـور عبـد الحـق البلوشـي، بـيروت: دار البشائر الإسلامية ١٩٩٦ ط١.
  - ـ التقريب، النووي (ت٦٧٦هـ)، دمشق.
- ـ تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني (ت٥٠٦هـ)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، بيروت: دار المعرفة ١٩٧٥، ط٢.
  - ـ التقرير والتحبير، ابن أمير حاجّ (ت ٨٧٩هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٣، ط٢.

- \_ التلخيص الحبير، ابن حجر (ت ٥٠٢هـ)، عني بتصحيحه وتنسيقه السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، القاهرة: شركة الطباعة الفنية المتحدة ١٣٨٤هـ.
  - ـ تلخيص المستدرك، الذهبي (٧٤٨هـ)، إشراف د. يوسف المرعشلي، بيروت: دار المعرفة.
    - \_ التلويح على التوضيح، التفتازاني (ت ٧٩٢هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية.
- التمهيد، ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق لجنة من العلماء، المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- ـ تنبيه ذوي الأفهام على حكم التبليغ خلف الإمام، ابن عابدين (ت١٢٥٢هـ)، (ضمن بحموعة رسائله)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ــ تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان، ابن عابدين (ت٢٥٢هـ)، (ضمن مجموعة رسائله)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- \_ تنبيه الولاة والحكام، ابن عابدين (ت ٢٥٢هـ)، (ضمن مجموعة رسائله)، بيروت: دار إحياء الــتراث العربي.
- \_ تنزيه الشريعة، ابن عِرَاق (ت ٩٦٣هـ)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، وعبد الله محمد الصديق، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٧٩، ط١.
- ـ تنقيح الأصول، صدر الشريعة المحبوبي (ت ٧٤٧هـ)، (هامش شرح التلويح على التوضيح)، بيروت: دار الكتب العلمية.
- تهذيب الآثار (الجزء المفقود)، الطبري (ت٣١٠هـ)، دراسة وتحقيق علي رضا بن عبد الله ابن علي رضا، دمشق: دار المأمون للتراث ١٩٩٥.
  - \_ تهذيب الأسماء واللغات، النووي (ت ٦٧٦هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية.
- \_ تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني (ت٥٠٦هـ)، تحقيق عمر السلامي، وعلي بن مسعود، بيروت: دار المعرفة ١٩٩٦، ط١.
  - ـ تهذيب الكمال، المزي (ت ٧٤٢هـ)، تحقيق د. بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة ٩٩٤.
  - \_ تهذيب اللغة، الأزهري(ت ٣٧٠هـ)، تحقيق فئة من العلماء، القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٧.
    - ُ ـ التوحيد، ابن خزيمة (ت١١هـ)، القاهرة: دار الطباعة المنيرية١٩٣٤.
- القاضى، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٦، ط١. القاضى، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٦، ط١.

- \_ التوضيح في حل غوامض التنقيح، صدر الشريعة المحبوبي (ت ٧٤٧هـ)، (هامش شــرح التلويـح علـى التوضيح)، بيروت: دار الكتب العلمية.
- \_ توضيح المشتبه، ابن ناصر الدين الدمشقي (ت ٨٤٢هـ)، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة ٩٩٣، ط٢.
  - \_ تيسير التحرير، أمير بادشاه (ت٩٧٢هـ)، دمشق: دار الفكر.
  - \_ الثقات، ابن حبان (ت ٤ ٣٥هـ)، بيروت: دار الفكر، مصورة عن الطبعة الأولى في حيدر آباد ١٩٧٣.
- ـ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، الثعالبي (ت ٤٢٩هـ) تحقيق وشرح إبراهيم صالح، دمشق: دار البشائر ٤٩٩.
- \_ جامع أحكام الصغار، الأُسْرُوشني (ت ٦٣٢هـ)، تحقيق د. أبو مصعب البدري، ومحمود عبد المنعم، مصر: دار الفضيلة.
  - ــ جامع الأصول، ابن الأثير (ت٦٠٦هـ)،تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، دار الفكر ١٩٨٣، ط٢.
- ـ جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر (ت٤٦٣هـ)، تحقيق أبي الأشبال الزهميري، السعودية: دار ابس الجوزي ١٩٩٤، ط١.
  - ـ جامع الرموز وحواشي البحرين، القُهُستاني (ت ٩٦٢هـ)، كلكته ١٢٨٤هـ.
- \_ الجامع الصحيح، محمد بن عيسى الترمذي (ت ٢٩٧هـ)، تحقيق أحمد شاكر، بيروت:دار إحياء التراث العربي.
  - الجامع الصغير، محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩هـ)، بيروت: عالم الكتب ١٩٨٦، ط١.
    - \_ الجامع الصغير، السيوطي (ت ٩١١هـ)، بيروت: دار الفكر.
- ــ جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي (ت ٩٥٧هـ)، تحقيق شـعيب الأرنىاۋوط، وإبراهيــم بماجس، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٩١، ط٢.
  - ـ جامع الفصولين، ابن قاضي سماوة (ت٨٢٣هـ)، مصر: المطبعة الأزهرية ١٣٠٠هـ، ط١.
  - ـ الجامع الكبير، السيوطي (ت ٩١١هـ)، جمع وترتيب عبلس أحمد صقر، و أحمد عبد الجواد، دار الجنان ١٩٩٥.
    - \_ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (ت ٦٧١هـ)، صححه فقة من العلماء.
- ــ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي (ت٦٣٦هـ)، حققه محمد عجاج الخطيب، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٩٤، ط٢.

- \_ الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف، ابن ظهـيرة (ت٩٨٦هـ)، بيروت: المكتبـة الشعبية ١٩٧٩.
  - \_ جامع مسانيد الإمام أبي حنيفة، الخوارزمي (ت ٥٥٥هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٧٠.
- \_ الجامع الوجيز، حافظ الدين البزازي (ت ٨٢٧هـ)، (هـامش الفتـاوى الهنديـة)، بيروت: دار صـادر، مصورة عن المطبعة الأميرية في طبعتها الثانية ١٣١٠هـ.
- \_ الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم الرازي (ت٣٢٧هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي ١٩٥٣، ط١.
- ـ جزيل المواهب في اختلاف المذاهب، السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق إبراهيم عبد المجيد، بيروت: المكتب الإسلامي ١٩٩٢.
  - ــ الجعديات، البغوي (ت ٣١٧هـ)، راجعه وعلق عليه عامر أحمد حيدر، بيروت:مؤسسة نادر ١٩٩٠، ط١.
- \_ الجماهر في الجواهر، البيروني (ت٤٣٠هـ)، تحقيق يوسف الهادي، إيران: مكتب نشر التراث المحطوط بوزارة الثقافة الإيرانية.
  - ـ جمع الوسائل في شرح الشمائل، القاري (ت ١٠١٤هـ)، القاهرة: المطبعة الأدبية ١٩٠١، ط٢.
- \_ جمهرة أنساب العرب، ابن حزم (ت ٤٥٦هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة: دار المعارف
- ــ الجواب الحزم عن حديث التكبير جزم، السيوطي (ت٩١١هـ)، (ضمـن الحـاوي للفتـاوى)، بـيروت: دار الكتب العلمية ٩٨٣.
- ـ جواهر العقدين في فضل الشرفين، السمهودي (ت ٩١١هـ)، تحقيق د. موسى العليلي، بغداد: مطبعة العاني ١٩٨٤.
- ـ الجواهر المضية في تراجم الحنفية، عبد القادر القرشي (ت ٧٧٥هـ)، تحقيق عبــد الفتــاح الحلــو، مصــر: هجر ٩٩٣، ط٢.
- \_ الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري، الحدادي (ت في حدود ٨٠٠هـ)، مطبعة محمود بك ١٣٠١هـ.
  - ــ حاشية ابن حجر المكي على الإيضاح للنووي، (ت٩٧٤هـ) مصر: مطبعة دار التأليف، ط٢.
    - ــ حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (ت ٩٩٤هـ)، بيروت: دار الفكر.
  - ـ حاشية حسن جلبي على المطول (ت ٨٨٦هـ)، إيران: دار الذخائر للمطبوعات ١٣١٢هـ، ط١.
    - ـ حاشية الحموي على الأشباه والنظائر = غمز عيون البصائر.

- ـ حاشية السيد الجرجاني على شرح الشمسية، القاهرة: المطبعة الميمنية ١٣٠٧هـ.
  - \_ حاشية السيد الجرجاني على الكشاف، الدار العالمية.
  - ـ حاشية السيد الجرجاني على المطول، مطبعة عثمانية، دار سعادت ١٣١٠هـ.
- ـ حاشية الشَّبْرامَلُسي على نهاية المحتاج (ت١٠٨٧هـ)، (هــامش نهايـة المحتــاج)، بـيروت: دار الفكـر ١٩٨٤، الطبعة الأخيرة.
  - ـ حاشية الشرنبلالي على الدرر (ت ١٠٦٩هـ)، (هامش الدرر والغرر)، مطبعة الآستانة، ط٧.
    - \_ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، بيروت: دار الفكر.
- \_ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (ت ٩٤٧هـ)، (هامش تبيين الحقائق)، مصر: المطبعة الأميرية ١٣١٣هـ، ط١.
  - ــ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (عناية القاضي وكفاية الراضي)، ديار بكر: المكتبة الإسلامية.
    - ـ حاشية الطحطاوي على الدر المختار (ت ١٢٣١هـ)، بيروت: دار المعرفة ١٩٧٥.
- ـ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، الشرنبلالي (ت ١٠٦٩هـ) القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية ١٩٠٠، ط٣.
- \_ حاشية على شرح بانت سعاد، عبد القادربن عمر البغدادي(ت ١٠٩٣هـ)، تحقيق نظيف خواجه \_ . ألمانيا: فرانتس شتاينر ١٩٨٠.
  - \_ الحاوي للفتاوى، السيوطى (ت٩١١هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٣.
- حسن المحاضرة، السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر: دار إحياء الكتب العربية.
- \_ الحقيقة والمجاز في رحلة الشام ومصر والحجاز، عبد الغنبي النابلسي (ت ١١٤٣هـ)، تحقيق رياض عبد الحميد مراد ، بيروت : دار المعرفة.
- حلية الأولياء، أبو نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ)، عني به محمد أمين الخابحي، بيروت: دار الكتاب العربي ١٩٨٥، ط٤.
- ــ حلية البشر، عبد الرزاق البيطار (ت ١٣٣٥هـ)، تحقيق محمد بهجة البيطار، دمشق: مطبوعـات بجمـع اللغة العربية ١٩٦١.
- ــ الحماسة البصرية، صدر الدين البصري (ت ٦٥٩هـ)، تحقيق مختار الدين أحمد، بسيروت: عـالم الكتـب ١٩٨٣، ط٣.

- \_ الحواشي السعدية، سعدي جلبي (ت ٩٤٥هـ)، (هامش فتح القدير)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ـ حواشي عصام الدين الأسفراييني على الفوائد الضيائية للجامي، طبع بتركيا: محمد رجائي ٢٦٩ هـ.
- \_ خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي (ت ٨٣٧هـ) شرح عصام شعيتو، بيروت: دار ومكتبة الهلال ١٩٨٧.
  - ـ خزانة الأدب، البغدادي (ت١٠٩٣هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
    - ــ الخصائص، ابن جني (ت ٣٩٢هـ)، تحقيق على النجار، بيروت: دار الهدي ١٩٥٢، ط٢.
- ــ الخصائص، النسائي (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق عبد الرحمن حسن محمود، القاهرة: مكتبـة الآداب ١٩٨٦، ط٢.
  - \_ الخصائص الكبرى، السيوطي (ت٩١١)، تحقيق د. محمد خليل هراس، القاهرة: دار الكتب الحديثة.
- ــ الخطط التوفيقية، علي باشا مبارك (ت١٣١١هـ)، القاهرة:الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصورة عن طبعة بولاق سنة ١٣٠٥هـ.
  - \_ خطط دمشق، صلاح الدين المنجد، بيروت: المطبعة الكاثوليكية ١٩٤٩.
    - \_ خطط دمشق، أكرم العلبي، دمشق: دار الطباع ١٩٨٩، ط ١.
  - ـ خطط المقريزي، تقى الدين المقريزي(ت٥٤٥ هـ)، القاهرة: دار التحرير ١٩٧٠.
    - \_ خلاصة الأثر، المحبى (ت ١١١١هـ)، بيروت: دار صادر.
- \_ خلاصة الأحكام، النووي (ت ٦٧٦هـ)، تحقيق حسين إسماعيل الجمل، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٩٧، ط١.
- ــ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الخزرجي (ت ٩٢٣هـ) تحقيق محمود عبد الوهــاب فايد، القاهرة: مكتبة القاهرة ١٩٧٢.
  - ـ الخيرات الحسان، ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٣هـ)، اللاذقية: مكتبة الغزالي ١٩٧٩، ط٢.
  - ــ الدارس في تاريخ المدارس، النَّعَيْمي (ت٩٣٧هـ)، بيروت: دار الكتاب الجديد ١٩٨١، ط١.
- ــ الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ابن حجر العسقلاني (ت٥٠٦هـ)، صححه السيد عبــد اللـه هاشــم اليماني المدني، بيروت: دار المعرفة ١٣٨٤هـ.
- \_ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي (ت ٧٥٦هـ)، تحقيق أحمد محمد الخراط، دمشق ـ بيروت: دار القلم ١٩٨٦، ط١.

- ــ الدر المنتقى، إبراهيم الحلبي (ت ٩٥٦هـ)، (هامش مجمع الأنهر)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
  - ــ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي (ت ٩٩١هـ) بيروت: دار الكتب العلمية ٩٩٠.
- ــ الدر النضيد من مجموعة الحفيد، الحفيد الهروي (ت٩١٦هـ)، بيروت: دار الكتاب العربي ١٩٨٠.
  - ـ درر الحكام في شرح غرر الأحكام، منلا خُسرو (ت ٨٨٥هـ)، مطبعة الآستانة، ١٣١٧هـ، ط٢.
    - ـ الدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني (ت٥٠هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ــ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق محمــد الصبــاغ، الريــاض: جامعــة الملك سعود ٩٩٨٣، ط١.
  - ـ درة الغواص في أوهام الخواص، الحريري (ت ١٦٥هـ)، عناية توربكه، ليبسك ١٨٧٤.
    - \_ دلائل الخيرات، الجزولي (ت ١٧٠هـ)، دمشق: مكتبة الحضارة.
- ـ دلائل النبوة ومعرفية أحوال صاحب الشريعة، البيهقي (ت ٥٥٨هـ) تحقيق عبد المعطي قلعجي، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٥، ط١.
- الديباج المذهب في معرفية أعيان علمهاء الذهب، ابن فرحون (ت ٩٩٩هـ) تحقيق مأمون الجنبان،
   يبروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٦.
  - ديوان ابن عُنين، تحقيق حليل مردم بك، دمشق: المحمع العلمي العربي ١٩٤٦.
- -- ديسوان أبسي الأسسود الدؤلسي، صنعة أبسي سسعيد الحسسن السسكري ، تحقيق محمد حسسن آل ياسين، بيروت: مؤسسة إيف ١٩٨٢.
  - \_ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي، تحقيق محمد عزام، القاهرة: دار المعارف ١٩٧٢، ط ٣.
    - ديوان أبي العتاهية، دار الكتب العلمية ١٩٨٥.
  - ـ ديوان أمية بن أبي الصلت، صنعة د. عبد الحفيظ السطلي، دمشق: مكتبة أطلس ١٩٧٤.
    - ـ ديوان حسان بن ثابت، تحقيق وليد عرفات، بيروت: دار صادر ١٩٧٤.
      - ـ ديوان زهير بن أبي سلمي، القاهرة: دار الكتب المصرية ١٩٩٤.
      - ـ ديوان زيد الخيل، تحقيق أحمد مختار البزرة، دمشق: دار المأمون ١٩٨٨.
  - ـ ديوان الشافعي، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، بيروت: دار ابن زيدون، مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٨٦.
    - ـ ديوان عبد الله بن رواحة، دراسة وجمع حسن محمد باجورة ، القاهرة: دار التراث ١٩٧٢.
      - ـ ديوان عبد الله بن الزُّبُعْرى، تحقيق يحيى الجبوري، مؤسسة الرسالة ١٩٨١.
    - ـ ديوان عبد الله بن معاوية، جمع عبد الحميد الراضى، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٨٦، ط١.

- ـ ديوان على بن أبي طالب، تحقيق زرزور، بيروت: دار الكتب العلمية.
  - ـ ديوان عمر بن الفارض، بيروت: المطبعة الأدبية ١٨٩٩، ط ٥.
- ــ ديوان الفرزدق، جمع وتعليق عبد الله الصاوي، مصر: المكتبة التحارية الكبرى ١٩٣٦.
- ــ ديوان القطامي، تحقيق إبراهيم السامرائي، وأحمد مطلوب، بيروت: دار الثقافة ١٩٧١.
  - \_ ديوان كثيّر، تحقيق إحسان عباس، بيروت: دار الثقافة ١٩٧١.
    - ـ ديوان كعب بن زهير، دار الكتب المصرية ١٩٥٠.
  - ـ ديوان المتنبي بشرح العكبَري، تحقيق السقا والأبياري وشلبي، بيروت: دار المعرفة.
    - ـ ديوان النابغة الذبياني، تحقيق د. شكري فيصل، دار الفكر ١٩٦٨.
    - \_ ديوان النمر بن تولب، صنعة نوري حمودي القيسى، بغداد: مطبعة المعارف.
- \_ الذخائر الأشرفية في الألغاز الحنفية، ابن الشحنة (ت ٩٣١هـ)، تحقيق محمد عدنان درويش، دمشق: دار المجد للطباعة ٩٩٤.
- ــ ذخر المتأهلين والنساء في تعريـف الأطهـار والدمـاء، الـبِرِكُوي (ت ٩٨١هـ)، (هـامش شــرح شــرعة الإسلام)، بيروت: دار الكتب العلمية.
  - ذكر أخبار أصبهان، الأصبهاني (ت٤٣٠)، طهران: مؤسسة مصر ١٩٣٤.
  - ــ ذيل الأمالي والنوادر، القالي (ت ٥٦هـ)، بيروت: دار الكتاب العربي ١٩٨٥.
  - \_ ذيل ثمار المقاصد، محمد سعد أطلس (مطبوع مع الثمار)، بيروت: مكتبة لبنان ١٩٧٥.
    - ذيل اللآلئ المصنوعة، السيوطي (ت ٩١١هـ)، باكستان: المكتبة الأثرية ١٣٠٣هـ.
      - ـ ذيل المغرب، المطرزي(ت١٠٠هـ)،(آخر كتاب المغرب).
      - ــ الرسالة الأشعرية، البيهقي(ت٤٥٨هـ)،هامش كتاب تبيين كذب المفتري.
      - \_ الرسالة العضدية، العضد الإيجي (ت٥٦٥هـ)، هامش رسالة الوضع لدحلان.
- ـــ رسالة في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب، ابن نجيم (ت٩٧٠هـ)، (ضمن مجموعـــة رســائله)، تحقيــق الشيخ خليل الميس، بيروت: دار الكتب العلمية ، ١٩٨٠، ط١.
- ــ رسالة في النذر والتصدق، ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ)، (ضمن مجموعة رسائله)، تحقيق الشيخ حليل الميس، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٠، ط١.
  - ـ الرسالة القشيرية، القشيري (ت٢٥٥هـ)، دمشق: عبد الوكيل الدروبي.

- \_ رفع التردد في عقد الأصابع عندالتشهد، ابن عابدين (ت٢٥٢هـ)، (ضمن مجموعة رسائله)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
  - \_ رمز الحقائق شرح كنز الدقائق، العيني (ت ٨٥٥هـ)، القاهرة: دار الطباعة العامرة.
  - ــ الروح، ابن القيم (ت٧٥١هـ)، تحقيق يوسف علي بديوي، دمشق، بيروت: دار ابن كثير ١٩٩٣.
  - ـ روض البشر في أعيان القرن الثالث عشر، محمد جميل الشطى (ت ١٣٧٨هـ)، دمشق: دار اليقظة العربية.
- ــ روضة الطالبين، النووي (ت ٦٧٦هــ)، تحقيق عــادل عبــد الموجــود، وعـلـي محمــد عــوض، بــيروت: دار الكتب العلمية.
- \_ الرياض الأنيقة، السيوطي (ت ٩٩١١هـ)، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول، بيروت : دار الكتب العلمية ١٩٨٥، ط١.
- ــ الرياض النضرة، المحب الطبري (ت٩٤٦هـ)، تحقيق عيسى عبــد الله الحميري، بيروت: دار الغرب الإسلامي ١٩٩٦.
- \_ ريحانة الألبّا وزهرة الحياة، شهاب الدين الخفاجي(ت١٠٦٩)، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي ١٩٦٧، ط١.
- ــ زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية (ت٥٥١هـ)،تحقيـق شعيب الأرنـاؤوط، وعبــد القــادر الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٩٥، طـ٨٨.
  - \_ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، الأزهري (ت٥٧٠هـ)، تحقيق د. محمد جبر الألفي، ١٩٩٣، ط٢.
- الزهد، وكيع بن الجراح (ت ١٩٧هـ)، تحقيق وتخريج عبد الرحمن عبد الجبار الفريواني، المدينة المنورة:
   مكتبة الدار ١٩٨٤، ط١.
- ـ الزهد الكبير، البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق وإخراج عامر أحمد حيدر، بيروت : دار الجنــان، مؤسسة الكتب الثقافية ١٩٨٧.
- ــ الزهد والرقائق، ابن المبارك (ت ١٨١هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر محمد عفيف الزعبي، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- ـ زهرالآداب وثمر الألباب، الحصري (ت ٤٥٣هـ) ضبطه وشرحه زكي مبارك، محمد محيي الديـن عبـد الحميد، القاهرة: المكتبة التجارية الكبري ١٩٥٣، ط٢.
  - \_ زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة، حلدون الأحدب، دمشق: دار القلم ١٩٩٦.
    - \_ زوائد القطيعي على الفضائل لأحمد.

- \_ الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي (ت٩٧٤هـ)، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي
- ـ الزيارات بدمشق، محمود العدوي، تحقيق صلاح الدين المنجد، دمشق: المجمع العلمي العربي ١٩٥٦.
- ـ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، محمد بن يوسف الشامي (ت٩٤٣هـ)، تحقيق فئة من العلمـاء، القاهرة:المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ١٩٧٤ - ١٩٩٤.
- ــ السعاية في كمشف ما في شرح الوقاية، الكنوي (ت١٣٠٤هـ)، لاهور: سهيل أكيديمي ١٩٨٧، ط٢.
  - ــ سلك الدرر، المرادي (ت ١٢٠٦هـ)، بيروت: دار ابن حزم، ودار البشائر الإسلامية ١٩٨٨، ط٣.
    - \_ السنة، ابن أبي عاصم (ت ٢٨٧هـ)، تخريج الألباني، بيروت: المكتب الإسلامي ١٩٩٨، ط٤.
- ــ سنن ابن ماجه، محمــد بـن يزيـد القزوينـي (ت ٢٧٣هــ)، تحقيـق حليـل شيحا، بـيروت: دار المعرفـة ١٩٩٦، ط٨.
- \_ سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستانيّ (ت ٢٧٥هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت دار إحياء التراث العربي.
  - \_ سنن الترمذي = الجامع الصحيح.
- ـ سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني (ت٥٨٥هـ)، تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني، القاهرة: دار المحاسن للطباعة ١٩٩٦.
- \_ سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت ٥٥٥هـ)، تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا، دمشق دار القلم ١٩٩١، ط١.
- ــ السنن الصغرى (المحتبى)، أحمد بن علي النسائي (ت٣٠٣هـ)، تحقيق: مكتبة تحقيق التراث الإسلامي، بيروت: دار المعرفة ٩٩٤، ط٣.
- ــ السنن الكبرى، البيهقي (ت٤٥٨هــ)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٤، ط١.
- \_ المبنن الكبرى، النسائي (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق عبد الغفار البنداري، وسيد حسن، بيروت: دار الكتـب العلمية ١٩٩١، ط١.
- ـ سير أعلام النبلاء، الذهبي (ت٧٤٨هـ)، تحقيق مكتب مؤسسة الرسالة، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٩٤، ط٠١.
- ـ سيرة ابن هشام،عبد الملك بن هشام(ت٣١٣هـ)، تحقيق الأبياري والسقا وشلبي، بيروت: دار الخلود.

- \_ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون(إنسان العيون)، على بن برهان الدين الحلبي (ت٤٠٠هـ)، دمشق: دار المعرفة ١٩٨٩، ط١.
  - السيرة الشامية سبل الهدى والرشاد .
- ـ شحرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد مخلوف (ت١٣٦٠هـ)، طبع بالأوفسـت في دار الكتــاب العربي عن الطبعة الأولى سنة ١٣٤٩هـ.
- ــ شذرات الذهب، ابن العماد (ت ١٠٨٩هـ)، تحقيق محمود الأرناؤوط، دمشق: دار ابن كشير ١٩٨٦، ط١.
- \_ الشَّذَرة في الأحاديث المشتهرة، ابن طولون (ت ٩٥٣هـ)،تحقيق كمال بن بسيوني زغلـول، بيروت: دار الكتب العلمية ٩٩٣، ط١.
  - \_ شرح ابن عقيل على الألفية، ابن عقيل (ت ٧٦٩هـ) تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ط٧.
- ـ شرح أبيات مغني اللبيب، عبد القادر بن عمر البغد ادي (ت١٠٩٣هـ)، تحقيق عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف دقاق، دمشق: دار المأمون للتراث ١٩٧٣.
  - \_ شرح الإحياء، للزبيدي=إتحاف السادة المتقين
- شرح أدب القاضي، الجصاص (ت ٣٧٠هـ)، تحقيق فرحان زيادة، القاهرة: قسم النشر بالجامعة الأمريكية.
  - \_ شرح الأربعين النووية، ابن حجر = فتح المبين.
- \_ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي (ت ٤١٨هـ)، تحقيق أحمد سعد حمدان، الرياض: دار طيبة ١٩٨٠.
  - \_ شرح ألفية ابن مالك، الأشموني = منهج السالك.
    - شرح ألفية الحديث للعراقي = التبصرة والتذكرة.
- شرح ألفية العراقي (فتح الباقي على ألفية العراقي) زكريا الأنصاري، (مطبوع مع التبصرة والتذكرة)، تصحيح محمد بن الحسين العراقي الحسيني، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٠.
  - ـ شرح تصريف العِزِّي، السعد التفتازاني (ت٧٩٣هـ)، مصر: المطبعة الميمنية ١٣٠٧هـ.
- ـ شرح تنقيح الفصول، القرافي (ت٦٨٤هـ)، تحقيق طه عبد الـرؤوف سعد، القـاهرة: المكتبـة الأزهريـة ١٩٩٣، ط٢.

- \_ شرح الجامع الصغير، اللكتوي (ت ١٣٠٤هـ)، (هامش الجامع الصغير)، بيروت: عالم الكتب ١٩٨٦، ط١.
  - \_ شرح ديوان ابن الفارض، البوريني = البحر الفائض.
  - \_ شرح ديوان ابن الفارض، النابلسي = كشف السر الغامض.
- ــ شرح ديوان الحماسة، المرزوقي (ت ٤٣١هـ)، تحقيق أحمد أمين، وعبــد الســـلام هــارون، بــيروت: دار الجيل ١٩٩١.
  - ـ شرح الرضى على الشافية (ت ٦٨٦هـ)، تحقيق يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس ١٩٧٨.
- ــ شرح الرضي على الكافية، محمد بن حسن الرضي (ت ٦٨٦هـ)، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، تونس جامعة قار يونس ١٩٧٨.
  - ـ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية، محمد بن عبد الباقي الزرقانيّ (ت٢٢٦هـ)، بيروت: دار المعرفة ١٩٩٣.
- \_ شرح السراجية، السيد الجرجاني (ت٨١٦هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مصطفى البابي الحلبي ١٩٤٤.
- ـ شرح السندي على سنن ابن ماجه السندي (ت١١٣٨هـ) تحقيق: خليل مأمون شيحا بيروت: دار المعرفة ١٩٩٦، ط١.
- ـ شرح السنة، البغوي (ت ١٠٥هـ)، حققه شعيب الأرناؤوط، وزهير الشاويش، بيروت: المكتب الإسلامي ١٩٨٣، ط٢.
  - \_ شرح السير الكبير، السرخسي (ت٤٨٣هـ)، تحقيق د. صلاح الدين المنجد.
    - ـ شرح شرعة الإسلام، البُرُوْسَوي = مفاتيح الجنان.
      - \_ شرح الشفا، الخفاجي = نسيم الرياض
    - \_ شرح الشفا، ملا على القاري (ت١٠١٤هـ)، بيروت: دار الفكر.
- ـ شرح الصاوي على جوهرة التوحيد، أحمد بن محمد الصاوي (ت١٢٤١هـ)، تحقيق د. عبد الفتاح البرم، دمشق: دار ابن كثير ١٩٩٧، ط١.
  - \_ شرح صحيح البخاري = عمدة القاري.
  - ـ شرح صحيح البحاري الكرماني = الكواكب الدراري بيروت: دار إحياء التراث العربي ١٩٨١، ط٢.
    - ... شرح صحيح مسلم، الأبّي = إكمال إكمال المعلم.

- ـ شرح صحيح مسلم، النووي (ت٦٧٦هـ)، تحقيق خليل مأمون شيحا، بيروت: دار المعرفة ١٩٩٦، ط٣.
- ـ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق يوسف على بديوي، دمشق، بيروت: دار ابن كثير ٩٩٨٩.
  - \_ شرح العقائد النسفية، التفتازاني (ت٧٩٢هـ)، تحقيق محمد عدنان درويش، ط١٠.
    - ـ شرح العيني على الكنز (ت٥٥هـ)، القاهرة: دار الطباعة العامرة.
- شرح قصیدة کعب بن زهیر، ابن هشام (ت ۷٦۱هـ)، تحقیق محمود حسن أبو ناجي، دمشق، بیروت: مؤسسة علوم القرآن ۱۹۸۶، ط۲.
- شرح قطر الندى، ابن هشام (ت ٧٦١هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط١١.
  - ـ شرح كنز الدقائق، ملا مسكين (ت٩٥٤هـ)، مصر: المطبعة الحسينية ١٣٢٨هـ، ط١٠.
    - ـ شرح المحلى على جمع الجوامع، القاهرة: المطبعة الخيرية ١٨٨٦.
- ــ شرح مشكل الآثار، الطحاوي (ت ٣٢١هــ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٩٤، ط١.
- ـ شرح معاني الآثار، الطحاوي (ت ٣٢١هـ)، تحقيق محمد سيد جاد الحق، القاهرة: مطبعة الأنوار المحمدية، ١٩٦٨.
  - شرح المفصل، ابن يعيش (ت ٦٤٣هـ)، القاهرة: مكتبة المتنبي.
- ــــ شرح المقاصد، سعد الدين التفتازاني (ت٧٩٣هـ)، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، بيروت: عالم الكتب . ١٩٨٩، ط١.
  - ـ شرح المنار، ابن ملك (ت٥٠١هـ)، طبعة إستانبولية قديمة.
- شرح منظومة رسم المفتي، ابن عابدين (ت٢٥٢هـ)، (ضمن مجموعـة رسائله)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
  - شرح المنية الصغير، إبراهيم الحلبي (ت ٥٩٥٦)، طبعة تركية.
    - شرح المنية الكبير = غنية المتملى.
    - شرح النقاية، القاري (ت ١٠١٤)، كراتشي: سعيد كمبني.
- شرح الوقاية، صدر الشريعة المحبوبي (ت ٤٥هـ)، (هامش كشف الحقائق)، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ١٩٨٧.

- \_ الشريعة، الآجري (ت ٣٦٠هـ) تحقيق محمد حامد الفقي، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٣، ط١.
  - ـ شعب الإيمان، البيهقي (ت٥٨هـ)، تحقيق أبي هاجر زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٠، ط١.
    - \_ شعر الخوارج، تحقيق إحسان عباس، بيروت: دار الثقافة ١٩٦٠.
  - \_ الشعر والشعراء، ابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة: دار المعارف ١٩٦٧، ط٢.
- \_ الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عباض (ت ٤٤ههـ)، تحقيق علمي محمد البحاوي، بميروت: دار الكتاب العربي ١٩٧٧.
- ـ شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل، لابن عابدين (ت٢٥٢هـ)، (ضمن محموعة رسائله)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ـ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تقي الدين الفاسي (ت٨٣٢هـ)، تحقيق لجنة من العلماء، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ــ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، طاش كبري زاده (ت ٩٦٨هـ)، إستانبول: دار سعادت.
  - ــ الشمائل، ابن كثير (ت٤٧٤هـ)، تحقيق مصطفى عبد الواحد، بيروت: دار المعرفة ١٩٦٧.
- ـ الشمائل المحمدية، الترمذي (ت ٢٧٩هـ)، تحقيق عزت عبيد الدعاس، حمص: دار الترمذي ١٩٨٥، ط٢.
- ــ الصحاح، الجوهري (ت٣٩٣هـ)، تحقيق أحمد عبد الغفور عطا، بيروت: دار العلم للملايين ١٩٩٠، ط٤.
- \_ صحيح ابن حبان، علي بن بلبان الفارسي (ت٧٣٩هـ)، تحقيق شعيب الأرنـاؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٩٣، ط٢.
- صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ٣١١هـ)، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي ١٩٩٢، ط٢.
  - \_ صحيح البخاري = فتح الباري
- ـ صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القيشري (ت٢٦١هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة: دار الحديث ١٩٩١، ط١.
  - ـ صفحات من صبر العلماء، عبد الفتاح أبو غدة، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية ١٩٩٢، ط٣.
- ـ الضعفاء الكبير، العقيلي (ت ٣٢٢هـ)، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجمي، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٤.
  - ـ الضوء اللامع، السخاوي (ت٢٠٩هـ)، بيروت: دار الجيل ١٩٩٢، ط١.
  - ـ ضوء المعالي شرح بدء الأمالي، القاري (ت١٠١هـ)، دمشق: مكتبة المعارف، ط٢.

- ـ الطبقات السنية في تراجم الحنفية، عبد القادر التميمي (ت ١٠١٠هـ)، تحقيق د. عبد الفتـاح الحلـو، الرياض: دار الرفاعي ١٩٨٣، ط١.
- \_ طبقات الشافعية، تاج الدين السبكي (ت٧٧١هـ)، تحقيق محمود محمد الطناحي، وعبـد الفتـاح محمـد الحلو، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.
- \_ طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي(ت ٢٣٢هـ)، شرح محمود محمد شاكر، القاهرة: الخانجي ١٩٧٣.
- ـ طبقات الفقهاء، طاش كبري زاده(ت٩٦٢هـ)، نشره أحمـد نيلـة، الموصـل: مطبعـة الزهـراء الحديثـة ٢٩٦١،ط٢.
  - ـ الطبقات الكبرى، محمد ابن سعد (ت ٢٣٠هـ)، بيروت: دار صادر.
- ــ الطبقات الكبرى (لواقح الأنوار في طبقات الأخيـــار)، الشـعراني (ت٩٧٣هــ)، مصــر: شــركة مكتبــة ومطبعة البابى الحلبى ١٩٥٤، ط١.
- ــ طبقات المحدثين بأصبهان، أبو الشيخ الأنصاري (ت ٣٦٩هـ)، تحقيق عبد الغفــور عبـد الحـق حسـين البلوشي، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٩٢.
  - ـ طبقات المعتزلة، ابن المرتضى (ت ٨٤٠هـ) ،تحقيق: سُوسنّة ديفلد ـ فلزر، بيروت: دار مكتبة الحياة ١٩٦٠.
- \_ طبقات المفسرين، للأدنه وي، تحقيق سليمان بن صالح الخزي، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم ١٩٩٧.
  - ـ طبقات المفسرين، السيوطي (ت٩١١هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٣.
    - \_ طبقات المناوي الكبرى = الكواكب الدرية.
  - ــ طرح التثريب في شرح التقريب، زين الدين العراقي (ت٨٠٦هـ)، دار إحياء التراث العربي.
- ـ الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية، البركوي (ت٩٨١هـ)، مصر: مطبعة البابي الحلبي ١٩٣٧، ط١.
- ــ طِلْبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، مجم الدين أبو حفص النسفي (ت ٥٣٧هـ)، تحقيق حليل الميس، بيروت: دار القلم ١٩٨٦، ط ١.
- ـ عارضة الأحوذي بشرح صحيح المترمذي، أبي بكر بن العربي (ت٤٣هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي ٩٩٥.
- ــ العِبْر في خبر من عَبْر، الذهبي (ت٧٤٨هـ)، تحقيق صلاح المنجد، وفؤاد سيد، مطبعة حكومة الكويت ١٩٦١.
- ـ عَرف البشام، المرادي (ت ١١٧٣هـ)، تحقيق محمد مطبع الحافظ، و رياض عبد الحميد مراد، دمشق : دار ابن كثير ١٩٨٨، ط٢.

ـــ العقد الفريد، ابن عبد ربه (ت٣٢٦هـ)، تحقيق أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم الأبياري، بيروت: دار الكتاب العربي. ١٩٨٦.

- ــ العقد المنظوم، المولى علي بن بالي المعروف بمنق (ت ٩٩٢هـ). (ذيل الشقائق النعمانيـــة)، إســـتانبول: دار سعادت.
  - ـ عقود الجمان، محمد بن يوسف الصالحي (ت٩٤٢هـ)، المدينة المنورة: مكتبة الإيمان.
- ــ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين (ت ٢٥٢هـ)،بيروت: دار المعرفة،مصورة عمن طبعة بولاق سنة ١٣٠٠هـ.
  - ـ عقود اللآلي في الأسانيد العوالي، ابن عابدين (ت ١٢٥٢هـ)، دمشق: مطبعة المعارف ١٨٨٦.
    - ــ علل الحديث، ابن أبي حاتم الرازي (ت٣٢٧هـ)، بيروت: دار المعرفة ١٩٨٥.
  - ـ العلل المتناهية، ابن الجوزي (ت٩٧٠هـ)، ضبط خليل الميس، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٣، ط١.
- \_ العلل الواردة في الأحاديث النبوية، الدار قطني (ت٥٨٥هـ)، تحقيق محفوظ الرحمن زيس الله السلفي، الرياض: دار طبية ١٩٩٩.
- ـ العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر، ابن عابدين (١٢٥٢هـ)، (ضمن مجموعة رسائله)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
  - \_ العمدة، ابن رشيق (ت٤٦٣ هـ) تحقيق قرقزان، بيروت: دار المعرفة ١٩٨٨.
  - \_ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني (ت ١٩٧٥)، بيروت: دار الفكر ١٩٧٥.
  - ـ عمل اليوم والليلة، ابن السني (ت٣٦٤هـ)، تخريج وتعليق سالم السلفي، بيروت: دار المعرفة ١٩٨٩، ط٣.
- ــ عمل اليوم والليلة، النسائي (ت ٣٠٣هـ)، دراســة وتحقيـق فــاروق حمــادة، بـيروت: مؤسســة الرســالة ١٩٨٥، ط٢.
- \_ العناية شرح الهداية، أكمل الدين البابِرْتي (ت٧٨٦هـ)، (هـامش فتـح القديم)، بيروت: دار إحيـاء التراث العربي.
- \_ عون المعبود شرح سنن أبي داود، شمس الحق العظيم آبادي، ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، بيروت، دار الفكر ١٩٨٩، ط٣.
  - ــ العين، الفراهيدي (ت ١٧٥هـ)، تحقيق المحزومي والسامرائي، قم: دار الهجرة ١٤٠٥هـ.
  - ـ عيون الأخبار، ابن قتيبة(ت٢٧٦هـ)، تحقيق يوسف على طويل، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ـ غاية النهاية في طبقات القرَّاء، ابن الجزري (ت ٨٣٣هـ) تحقيق: برغستراسر، القاهرة: مكتبة الخانجي ١٩٣٢.

\_ الغرر البهية شرح منظومة البهجة الورديّة، زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦هـ)،ضبط النص وخرج الأحاديث محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٧.

- ـ غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة، الوطواط (ت ٧١٨هـ)، بيروت: دار صعب ١٩٨٥.
- ـ غريب الحديث، ابن قتيبة (٣٧٦٦ هـ)، صنع فهارسه نعيم زرزور، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٨.
  - \_ غريب الحديث، أبو عبيد (ت٢٢٤هـ)، بيروت: دار الكتاب العربي ١٩٧٦، ط١.
  - \_ غمز عيون البصائر، الحموي (١٠٩٨هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٥م، ط١.
    - ـ غُنية الْمُتملِّي شرح مُنية المصلِّي، إبراهيم الحلبي (ت٩٥٦هـ).
- ــ الغيث المُسْجم في شرح لامية العجم، الصفدي (ت ٧٦٤هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٠، ط٢.
- ــ الفائق في غريب الحديث، الزمخشري (ت٥٣٨هـ)، ضبط وتعليق محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البحاوي، دار الفكر ١٩٧٩ ط٣ .
  - ـ الفتاوى البزازية = الجامع الوجيز.

مصورة عن الطبعة الأميرية بولاق ١٣١٠هـ.

- ــ الفتاوى التاتُرْخانيَّة، عالِم بن العلاء الأنصاري (ت ٧٨٦هـ)، تحقيق القاضي سجاد حسين، كراتشـــي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ١٩٩٠.
- \_ فتاوى الحافظ العسقلاني \_ قسم العقيدة ، تحقيق ودراسة محمد تامر، طنطا: دار الصحابة للتراث
- ــ الفتاوى الحديثية، ابن حجر الهيتمي المكي (ت٩٧٤هــ)، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٩٨٩، ط٣. ــ الفتاوى الحانية، قاضي خان (ت٩٢٥هـــ)، (هــامش الفتــاوى الهنديــة)، بـيروت: دار صــادر ١٩٩١،
- \_ الفتاوى الخيرية لنفع البرية، خير الدين الرملي، بيروت: دار المعرفة ١٩٧٤، مصورة عن المطبعة الأميرية بولاق ١٩٧٠، مصادرة عن المطبعة
  - ـ فتاوى الرملي (ت ٢٠٠٤هـ)، (هامش الفتاوى الكبرى الفقهية)، القاهرة: مطبعة المشهد الحسيني.
    - ــ فتاوى السبكي، تاج الدين السبكي (ت ٧٧١هـ)، بيروت: دار المعرفة ١٩٧٥.
    - ــ الفتاوي السراحية، سراج الدين الأوشى (ت بعد ٦٩هـ)، (هامش فتاوي قاضيخان).
      - ــ الفتاوى الغياثية، داود بن يوسف البغدادي، مصر: المطبعة الأميرية ببولاق ١٣٢٢هـ.
  - ــ الفتاوى الكبرى الفقهية، ابن حجر الهيتمي (ت٩٧٤هـ)، القاهرة: مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني.
    - ــ فتاوى النووي (ت٦٧٦هـ)، تحقيق محمد الحجار، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٩٩٦، ط٦.

ــ الفتاوى الهندية، بحموعة من العلماء، بيروت: دار صادر ١٩٩١، مصورة عن الطبعة الأميرية ببولاق ١٣١٠هـ.

- ـ فتاوى ومسائل ابن الصلاح، (ت٦٤٣هـ)، تحقيق عبد المعطى قلعجي، بيروت: دار المعرفة ١٩٨٦.
- ـ فتح الباري، ابن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ)، صححه وحققه عبد العزيــز بـن بــاز، ومحمــد فـؤاد عبــد الباقي، ومحيى الدين الخطيب، بيروت: دار المعرفة. ١٣٧٩هـ.
  - ـ فتح الباقي شرح ألفية العراقي، زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦هـ)، فاس: المطبعة الجديدة ١٣٥٤هـ.
    - ـ فتح العزيز شرح الوجيز، الرافعي (ت٦٢٣هـ)، (هامش المجموع )، دار الفكر.
  - ـ فتح الغفار بشرح المنار، ابن نجيم(ت ١٩٧٠هـ)، القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، ١٩٣٦، ط١٠.
    - ـ فتح القدير، الكمال بن الهمام (ت ٨٦١هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
  - ـ فتح القريب المحيب بشرح كتاب الترتيب، الشُّنشُوري (ت٩٩٩هـ)، القاهرة: المطبعة البهية ١٨٨٧.
    - ـ فتح المبين لشرح الأربعين، ابن حجر الهيتمي (ت٩٧٤هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٧٨.
      - ـ فتح المعين، أبو السعود (ت١١٧٢هـ)، طبع جمعية المعارف المصرية ١٩٥٨، ط١.
        - \_ الفتوحات المكية، ابن عربي (ت٦٣٢هـ)، بيروت: دار صادر.
- ــ فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد، العينــي (ت٥٥٥هـــ)، تحقيق عبــد الهــادي منصــور، أطروحــة ماحستير مقدمة للحامعة اللبنانية ٢٠٠٠م.
- ــ الفَرْق بين الفِرَق وبيان الفرقة الناجية منهم، ابــن طـاهر البغــدادي (تـ٢٩هـــ)، بــيروت: دار الأفــاق الجديدة ١٩٨٠، ط٤.
  - \_ الفروق، القرافى = أنوار البروق.
- ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابـن حـزم(ت٥٦هـ)، تحقيق محمـد إبراهيـم نصـر، وعبـد الرحمـن عميرة، بيروت: دار الجيل ١٩٨٥.
  - \_ فضائل الصحابة، النسائي (ت ٣٠٣هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٤، ط١.
- \_ فضائل القرآن، النسائي (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق سمير الخولي، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية ١٩٨٥، ط١.
- فضل إلصلاة على النبي، إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت ٢٨٢هـ)، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني،
   دمشق: المكتب الإسلامي ١٩٦٣، ط١.
  - ـ فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد، الجيلاني، حمص: دار الترمذي ١٩٦٩.
  - ـ الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ)، بيروت دار الكتب العلمية ١٩٨٠،ط٢.

- ــ الفلك المشحون في أحوال ابن طولون، ابن طولون الصالحي (ت٩٥٣هـ)، تحقيق محمد خير رمضان، بيروت: دار ابن حزم ١٩٩٦، ط١.
  - \_ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط،عمان: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية١٩٨٧.
  - \_ فهرس مخطوطات الظاهرية (الفقه الحنفي)، محمد مطيع الحافظ، دمشق: مطبوعات مجمع اللغة العربية ١٩٨٠.
    - \_ الفهرست، ابن النديم (ت٠٨٠هـ)، طهران ١٩٧١.
    - \_ الفوائد البهية في تراجم الحنفية، اللكنوي (ت٤٠٣٠هـ)، بيروت: دار المعرفة.
- \_ الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة، ابن عابدين (ت٢٥٢هـ)، (ضمن مجموعة رسائله)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ــ الفوائد المجموعة، الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ)، تحقيق عبد الرحمـن بـن يحيـى المعلمـي اليمـاني، بـيروت: المكتب الإسلامي ١٣٩٢هـ، ط٢.
- \_ الفوائد المخصصة بأحكام كيّ الحمّصة، ابن عابدين (ت٢٥٢هـ)، (ضمن مجموعة رسائله)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
  - \_ فوات الوفيات، ابن شاكر الكتبي، (ت٧٦٤هـ)، تحقيق د. إحسان عباس، بيروت: دار صادر.
    - \_ فيض القدير، المناوي (ت ١٠٣١هـ)، دار الفكر ١٣٥٧هـ.
- \_ القاموس المحيط، الفيروز آبادي (ت٨١٧هـ)، تحقيق مؤسسة الرسالة، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٩٣، ط٣.
  - ـ القانون في الطب، ابن سينا(٢٨ ٤هـ)، بيروت ١٩٩٤.
- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، أبو بكر بن العربي(٤٣هـ)، تحقيق محمد عبد اللــه ولــد كريــم،
   بيروت: دار الغرب الإسلامي٢٩٩٢،ط١.
- ــ قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة، البخاري (ت٢٥٦هـ)، تحقيق محمد عيسى جمعة، ومحمــد حسـان عوض، دمشق: دار يعرب للدراسات ١٩٩٦.
- القِرَى لقاصد أم القرى، المحب الطبري (ت ٢٩٤هـ)، تصحيح مصطفى السقا، القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي ١٩٤٨، ١٥ط٢.
  - \_ قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام (ت ١٦٦هـ)، القاهرة: مطبعة الاستقامة.
- قواعد في علوم الحديث، التهانوي (ت ١٣٩٢هـ)، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية ١٩٧٢، ط١.
  - قوت القلوب، أبو طالب المكي (ت٣٨٦هـ)، دار الفكر.

- ــ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، السـخاوي، (ت٢٠٦هــ)، بيروت: دار الكتب العلميـة ١٩٨٧، ط١.
- \_ القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، ابن حجر العسقلاني (ت ١٩٥٢هـ)، تحقيق عبد الله الدويش، دمشق، بيروت: دار اليمامة ١٩٨٥، ط١.
  - ـ الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، ابن حجر (ت٨٥٢هـ)، منشورات البلاغة ١٢١٥.
- \_ الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة المقدسي، خرج أحاديثه سليم يوسف، بميروت: دار الفكر ١٩٩٢.
  - \_ الكامل، المبرد (ت ٢٨٥هـ)، تحقيق د.محمد الدالي ، دمشق: مؤسسة الرسالة ١٩٩٣، ط٢.
  - ــ الكامل في التاريخ، ابن الأثير (ت٦٣٠هـ)، تحقيق عبد السلام تدمري، بيروت: دار الكتاب العربي ١٩٩٧.
    - \_ الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عديّ (ت ٣٦٥هـ)، بيروت: دار الفكر ١٩٨٤ ـ ١٩٨٥.
- ـ الكبريت الأحمر، الشعراني (ت٩٧٣هـ)، (هامش اليواقيت والجواهز)، القاهرة: مطبعة مصطفى البـابي الحلبي ١٩٥٩.
  - \_ الكتاب، سيبويه (ت١٨٠هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية ١٩٨٨.
- \_ كتاب الدعاء، الطبراني (ت٣٦٠هـ)، دراسة وتحقيق محمد سعيد البخاري، بيروت: دار البشائر الاسلامية ١٩٨٧، ط٢.
  - ــ كتاب الكِتاب، ابن دُرُسُتُويه (ت ٣٤٧هـ)، نشره لويس شيخو، بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين ١٩٢١.
    - \_ الكشاف، الزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، منشورات البلاغة ١٢١٥، ط٢.
    - ــ الكشاف، الزمخشري، تحقيق عادل عبد الموجود، وعلى معوض، مكتبة العبيكان.
- ـ كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي التهانوي (ت٨٥١هـ)، تحقيق د. على دحروج، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.
- كشف الأستار عن زوائمد البزار على الكتب السنة، الهيثمي (ت٧٠٨هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٨٠، ١٠٠٠.
- كشف الأسرار، عبد العزيز البحاري (ت٧٣٠هـ)، ضبط وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي، بيروت: دار الكتاب العربي ١٩٩٤، ط٢.
  - ـ كشف الخفاء، العجلوني (ت ١٦٢٦هـ)، بيروت، دار إحياء التراث العربي ١٣٥١هـ، ط٢.

\_ كشف السر الغامض شرح ديوان ابن الفارض، عبد الغني النابلسي (٣٦٠ ١ هـ)، بيروت: دار التراث ١٩٦٠.

- \_ كشف الظنون، حاجى خليفة (ت١٠٦٧هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٢.
- ــ الكفاية شرح الهداية، حلال الدين الكُرْلاني، (هامش فتح القدير)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
  - \_ الكني والأسماء، الدولابي (١٠هـ)، الهند: حيدر آباد١٣٣٢هـ،ط١.
- \_ كنز العمال، المتقي الهندي (ت ٩٧٥هـ)، ضبط بكرحياتي، وصفوة السقا، حلب: منشــورات مكتبــة التراث الإسلامي ١٩٧١، ط١.
- ـ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، الكرماني (ت ٧٨٦هـ)،بيروت: دار إحياء التراث العربي، مصورة عن الطبعة المنيرية سنة ١٩٣٧.
- ـ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، المناوي (ت ١٠٣١هـ)، تحقيق د. عبد الحميد صالح حمدان، القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث.
- ــ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشـرة، الغنزي (ت١٠٦١هـ)، تحقيق د. جبرائيل جبـور، بـيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة ١٩٧٩، ط٢.
  - \_ اللآلع المصنوعة، السيوطي (ت٩١١هـ)، بيروت: دار المعرفة ١٩٧٥، ط٢.
  - ـ اللباب في تهذيب الأنساب، ابن الأثير الجزري (ت٦٣٠هـ)، بيروت: دار صادر ١٩٨٠.
  - ـ اللباب في شرح الكتاب،عبد الغني الغنيمي (ت ١٢٩٨هـ)، تحقيق محمود أمين النواوي، دار الكتاب المنير.
    - \_ لسان العرب، ابن منظور (ت٧١١هـ)، بيروت: دار صادر ١٩٩٢، ط٢.
- ــ لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، مصورة عمن حيدر آباد سنة ١٣٢٩.
- ـ لقـط المرجان في أحكام الجان، السيوطي (ت٩١١)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٦، ط١.
  - ـ مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار، ابن ملك (ت ٨٠١هـ)، بيروت: دار القلم ١٩٨٦.
    - ـ المبسوط، السرخسي (ت ٤٨٣هـ)، بيروت: دار المعرفة ١٩٨٦.
- ـ بحالس تُعلب، أحمد بن يحيى (ت٢٩١هـ)، شرح وتحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة: دار المعارف ١٩٤٩، ط٢.

- \_ بحالس العلماء، الزحاجي (ت٣٣٧ هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة: الخانجي، الرياض: دار الرفاعي ١٩٨٣، ط٢.
  - ـ المحروحين، ابن حبان (ت٤٥٣هـ)، تحقيق محمود إبراهيم زايد، حلب: دار الوعي ١٤٠٢هـ، ط٢.
    - \_ مجلة معهد المخطوطات، القاهرة، مج ٢ سنة ١٩٥٦، مج ٥ سنة ١٩٥٩، مج ٩ سنة ١٩٦٣.
- جمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي (ت٧٨ هـ)، بيروت: مؤسسة التاريخ العربي،
   ودار إحياء التراث العربي.
  - \_ مجمع الزوائد، الهيثمي (ت٨٠٧هـ)، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، بيروت: دار الفكر ١٩٩٢.
- - ــ محاضرة الأبرار ومسامرة الأحيار، ابن عربي (ت٦٣٨ هـ) بيروت: دار اليقظة العربية ١٩٦٨.
- ــ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ابن عطيــة (ت ٤٢هــ)، تحقيق فثـة مـن العلمـاء، الدوحـة ١٩٨٢ ط١.
  - \_ المحلى، ابن حزم (ت ٥٦٦هـ) بيروت: دار الآفاق الجديدة ١٩٨٠.
- \_ مختار الصحاح، الرازي (ت بعد٦٦٦هـ)، تعليق د. مصطفى ديب البغا، دمشق: دار العلوم ١٩٨٩، ط١.
- ـ مختصر سنن أبي داود، المنذري (ت٢٥٦هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، ومحمد حـامد الفقمي، بـيروت: دار المعرفة.
- ـ مختصر الطحاوي،أحمد بن محمد الطحاوي (ت ٣٦١هـ)، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، القاهرة: مطبعــة دار الكتاب العربي ١٣٧٠هـ.
  - ـ مختصر المعاني، السعد التفتازاني (ت ٧٩٣هـ)، القاهرة: مكتبة البابي الحلبي ١٩٦٥.
    - \_ مختصر الوقاية = النقاية.
    - ــ المخصص، ابن سِیْده (ت٤٥٨هـ)، بیروت: دار الفکر ١٩٧٨.
    - ــ مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي (ت٧٠١هـ)، بيروت: دار الكتاب العربي.
  - ــ المدخل إلى تنمية الأعمال، ابن الحاج (ت ٧٣٧هـ) تحقيق توفيق حمدان، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٥.
- ــ المدخل إلى السنن، البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمـــي، الكويـت: دار الخلفـاء للكتاب الإسلامي ٤٠٤.
  - ــ المراسيل، أبي داود (ت ٢٧٥هـ) تحقيق شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٨٨، ط١.

ــ مراصد الاطلاع، صفي الديـن البغـدادي (ت ٧٣٩هــ)، تحقيق علـي البحـاوي، بـيروت: دار المعرفـة ١٩٥٠، ط١.

- \_ مراقى الفلاح، الشرنبلالي (ت ١٠٦٩هـ)، تحقيق عبد الجليل العطا، ١٩٩٠، ط١
- ــ مرقاة المفاتيح شرح مشــكاة المصابيح، القــاري (ت ١٠١٤هــ)، بــيروت: دار إحيــاء الــتراث العربــي ١٩٩٠ تخريج محمد جميل العطار، بيروت: دار الفكر ١٩٦٢.
- ــ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ابن فضل الله العمري (ت ٧٤٩هـ)، تحقيق أحمـد زكي باشا، القاهرة: دار الكتب المصرية ١٩٢٤.
  - \_ المسامرة بشرح المسايرة، كمال الدين المقدسي (١٠ ٩ هـ)، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى.
- \_ المستدرك، الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ)، إشراف د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، بيروت: دار المعرفة.
  - \_ المستطرف في كل فن مستظرف، الأبشيهي (ت٢٥٨هـ)، دار إحياء التراث العربي ١٩٥٢.
    - ــ المسند، أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، بيروت: المكتب الإسلامي ١٩٨٥، ط٥.
- \_ مسند أبي حنيفة، أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ)، تحقيق نظر محمد الفاريابي، الرياض: مكتبة الكوثر ١٩٩٤، ط١.
  - ــ مسند أبي عَوانة، يعقوب بن إسحاق(ت ٣١٦هـ)، بيروت : دار المعرفة ١٩٨١.
- \_ مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن على التميمي(ت ٣٠٧هـ)، تحقيق حسين سليم أسد، دمشق: دار المأمون للتراث ودار الثقافة العربية ١٩٨٩، ط٢.
- ــ مسند إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم (ت ٢٣٨هـ)، تحقيق عبد الغفــور البلوشــي، السـعودية: مكتبة الإيمان ١٩٩١، ط١.
  - \_ مسند البزار = البحر الزخار .
  - \_ مسند الحارث بن أسامة= بغية الباحث.
  - ــ مسند الحميدي (ت ٢١٩هـ)، حقق نصوصه حسين سليم أسد، دمشق: دار السقا ١٩٩٦.
    - \_ مسند الشافعي = ترتيب مسند الإمام المعظم.
- ــ مسند الشاميين، سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٩٦، ط٢.

- ــ مسند الشهاب، محمد بن سلامة القضاعي (ت ٤٥٤هـ) تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، بيروت : مؤسسة الرسالة ١٩٨٦، ط٢.
- ــ مسند الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي (ت ٢٠٤هـ)، بيروت: دار المعرفة، مصورة عن طبعة حيدر آباد سنة ١٣٢١هـ.
- \_ مسند عبد بن جميد (ت ٢٤٩هـ)، تحقيق صبحي البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصعيدي، بيروت: عالم الكتب مكتبة النهضة العربية ١٩٨٨.
- ــ مسند الفردوس، الشيرويه الديلمي (٩٠٥هــ)، تحقيق السعيد زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٦، ط١٠
  - ـ مشايخ بلخ من الحنفية ، محمد محروس المدرس، بغداد: إحياء التراث الإسلامي.
  - ــ المشترك وضعاً والمفترق صُعقاً، ياقوت الحموي (ت ٢٦٣هـ)، بيروت: عالم الكتب ١٩٨٦، ط٢.
    - ـ مصابيح السنة، البغوي، تحقيق المرعشلي، بيروت: دار المعرفة ١٩٨٧،ط١٠.
- ــ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، البوصيري (ت ٨٤٠هـ)، دراسة كمال يوسف الحوت، بــيروت: دار الجنان ١٩٨٦، ط١.
  - ــ المصباح المنير، الفيومي (ت٧٧٠هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٤، ط١.
  - \_ المصنف، ابن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ) ضبطه سعيد اللحام، بيروت: دار الفكر ١٩٩٤.
- ــ المصنف، عبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١هــ)، تحقيق حبيب الرحمـن الأعظمـي، الهنـد: منشـورات المجلس العلمي ١٩٨٣، ط٢.
- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، القاري (ت١٠١٤هـ)، تحقيق عبـــد الفتــاح أبــو غــدة، بـيروت:
   دار البشائر الإسلامية ١٩٩٤، ط٥.
- ــ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ابـن حجـر العسـقلاني (ت٥٠٦هــ)، تحقيق حبيب الرحمـن الأعظمي، بيروت: دار المعرفة ١٩٩٣.
- \_ مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات، الفاسي (ت ١١٠٩هـ)، بسيروت: دار المعرفة، مصورة عن الطبعة الميمنية سنة ١٣٠٩هـ.
  - ـ المطول، السعد التفتازاني (ت٧٩٢هـ)، مطبعة محرم أفندي البوسنوي.
  - ــ المعارف، ابن قتيبة (ت٢٧٦ هـ)، حقَّقه ثروت عكاشة، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٢.
    - ـ معالم التنزيل، البغوي (ت ١٠٥هـ) بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٩٣.

- \_ معالم السنن، الخطابي (ت ٣٨٨هـ)، تصحيح محمد راغب الطباخ، حلب: المطبعة العلمية ١٩٣٣، ط١.
- ــ معجم أبي بكر الإسماعيلي (ت ٣٧١هـ)، دراسة وتحقيق د. زياد محمد منصور، المدينة المنورة: مكتبـة العلوم والحكم ١٩٩٠، ط١.
  - ـ معجم الأدباء، ياقوت الحموي (ت ٦٢٦هـ) بيروت: دار إحياء التراث العربي ١٩٧٥.
- ـ المعجم الأوسط، الطبراني (ت٣٦٠هـ)، تحقيق أيمن صالح شعبان، وسيد أحمد إسماعيل، القاهرة: دار الحديث ١٩٩٦، ط١.
- ـ معجم البلدان، ياقوت الحموي (ت٦٣٦هـ)، تحقيق فريد عبد الغني الجندي، بيروت: دار الكتب العلمية ٩٩٠.
  - \_ معجم البلاغة العربية، الدكتور بدوي طبانة، جدة: دار المنارة، الرياض: دار الرفاعي ١٩٨٨، ط٣.
- ـ المعجم الشامل للتراث العربي المخطوط، د. محمد عيسى صالحية، القاهرة: معهـد المخطوطـات العربيـة ١٩٩٢، ط٧.
  - ــ المعجم الصغير، الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، بيروت : دار الكتب العلمية ١٩٨٣.
  - ـ المعجم الكبير، الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث الإسلامي ط٢.
    - ـ معجم المطبوعات العربية والمعربة، جمعه يوسف إليان سركيس، مصر: مطبعة سركيس ١٩٢٨.
    - ـ معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت : دار الفكر ١٩٧٩.
      - ـ معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٩٣،ط١٠.
  - ـ معرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصلاح(ت ٣٤٣هـ)، تحقيق د. عائشة عبد الرحمن، القاهرة: دار المعارف.
- \_ معرفة الخصال المكفرة، ابن حجر (ت٢٥٨هـ)، (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية)، بيروت: محمـــد أمــين دمج ١٩٧٠.
- ــ معرفة السنن والآثار، البيهقي (ت٤٥٨هـ)، تحقيق د. عبـد المعطي أمـين قلعجي، كراتشـي: حامعـة الدراسات الإسلامية، حلب، القاهرة: دار الوعي ١٩٩١، ط١.
- ــ معرفة علوم الحديث، الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ)،المدينة المنورة:المكتبة العلمية،مصورة عن حيدر آباد سنة ١٩٣٧ .
- ــ المُغْرِب في ترتيب المعرِب، المطرِّزي (ت ٦١٠هـ)، تحقيق محمود فاخوري، وعبد الحميد مختـــار، حلـب: مكتبة أسامة بن زيد ١٩٧٩، ط١.

- \_ المغني، ابن قدامة المقدسي (ت ١٨٢هـ)، تحقيق د. محمد شرف الدين خطاب، ود. السيد محمد السيد القاهرة، دار الحديث ١٩٩٦ ، ط١.
- \_ المغني عن حمل الأسفار، زين الدين العراقي (ت٨٠٦هـ)، (هامش إحياء علوم الدين)، دمشق، بيروت: دار قتية ١٩٩٢، ط١.
- \_ مغني اللبيب، ابن هشام (ت ٧٦١هـ)، تحقيق د. مازن المبارك، محمد علي حمد الله،بيروت: دار الفكر ١٩٩٢، ط١.
- ـ مفاتيح الجنان ومصباح الجَنان (شرح شِرعةالإسلام) البُرُوسَوي علي زاده (ت٩٣١هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية.
  - \_ مفتاح السعادة ومصباح السيادة، طاش كبري زاده (ت ٩٦٢هـ)، دار الكتب العلمية.
- \_ مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني (ت ٤٢٥هـ)، تحقيق صفوان داوودي دمشق، دار العلم، بيروت: الدار الشامية ١٩٩٧، ط٢.
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق فئة من المحققين،
   دمشق ، بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ٢٩٩٦، ط١.
- المقاصد، سعد الدين التفتازاني (ت٧٩٣هـ)، (ضمن شرح المقاصد)، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، بيروت: دار الكتب ١٩٨٩، ط١.
- \_ المقاصد الحسنة، السخاوي (ت ٩٠٢هـ)، تحقيق محمد عثمان الخشت، بيروت: دار الكتاب العربي ١٩٨٥، ط١.
  - \_ المقاصد النحوية، العيني (ت ٥٥٨هـ)، (هامش خزانة الأدب) بيروت: دار صادر ١٩٨٢، ط١٠
    - \_ المقتضب، المبرد (ت ٢٨٥هـ)، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، بيروت: عالم الكتب ١٩٦٣.
      - \_ مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علم الحديث.
- ملتقى الأبحر، إبراهيم الحلبي (ت ٩٥٦هـ)، تحقيق وهبي سليمان غاوجي الألباني، بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٨٩، ط١.
  - ـ منادمة الأطلال ومسامرة الخيال، عبد القادر بدران (ت١٣٤٦هـ)، بيروت: المجمع العربي ١٩٨٦.
  - ـ منار الأنوار، النسفي (ت ٧١٠هـ)، (هامش نسمات الأسحار)، مصر: دار الكتب العربية الكبري ١٣٢٨هـ.
- \_ المنار المنيف، ابن القيم (ت ٧٥١هـ)، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٩٩٤، ط٦.

- ـ مناقب أبي حنيفة، الكردري (ت ٨٢٧هـ)، بيروت: دار الكتاب العربي ١٩٨١.
- ــ مناقب الإمام أبــي حنيفـة وصاحبيـه أبــي يوسـف محمـد، الذهبــي (ت ٧٤٨هــ)، تحقيـق محمــد زاهــد الكوثري، وأبو الوفا الأفغانـي، حيدر آباد: الدكن، لجنة إحياء المعارف النعمانية ١٩٨٠.
  - مناقب الشافعي، البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق السيد أحمد صقر، القاهرة: دار التراث ١٩٧١، ط١.
- ــ مناهل الصف في تخريج أحاديث الشفا، السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق سمير القاضي، بيروت: دار الجنان ـ مؤسسة الكتب الثقافية ١٩٨٨، ط٠.
  - ـ المنتخب من مخطوطات المدينة المنورة، عمر رضا كحالة، دمشق: مجمع اللغة العربية ١٩٧٣.
- \_ منتخبات التواريخ لدمشق، محمد أديب آل تقي الدين الحصني، قدّم لـه كمـال سليمان الصليبي، بيروت: دار الأفاق الجديدة.
- ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ابن الجـوزي (ت ٩٧هـ) تحقيق محمد عبـد القـادر عطـا، بـيروت: دار الكتب العلمية ٩٩٢.
- ــ المنتقى، عبد الله بن الجارود (ت ٣٠٧هــ)، فهرسه وعلق عليه عبد الله عمر البارودي، بيروت: دار الجنان، ومؤسسة الكتب الثقافية ١٩٨٨، ط١.
- ــ المنتقى من أخبار المصطفى، ابن تيمية (ت٢٥٢هـ)، تصحيح وتعليق محمد حــامد الفقــي، بــيروت: دار المعرفة.
- ــ منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجــدل، ابن الحناجب (ت ٣٤٦هــ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٥، ط١.
  - ــ المنح الفكرية بشرح الجزرية، القاري (ت١٠١٤هـ)، القاهرة: مصطفى البابي الحلبُي ١٩٤٨، ط أخيرة.
- ــ منحة الخالق على البحر الرائق، ابن عابدين (ت١٢٥٢هـ)، (هامش البحر الرائق)، بيروت: دار المعرفة ١٩٩٣، ط٣.
  - ــ المنهاج، النووي (ت ٦٧٦هـ)، (هامش السراج الوهاج)، بيروت: دار الجيل ١٩٨٧.
    - منهاج السنة، ابن تيمية (ت٧٢٨هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ــ المنهاج في شـعب الإيمـان، الحَليمـي (ت٤٠٣هـ)، تحقيـق حلمـي محمـد فـودة ، بـيروت: دار الفكـر ١٩٧٩، ط١.
- ــ المنهج الأحمد، العليمي (ت ٩٢٨هـ)، تحقيق فئة من الباحثين، بيروت: دار صادر، دمشق: دار البشائر ١٩٩٧.
  - ـ منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، الأشموني (ت ٩٠٠هـ)، القاهرة: عيسى البابي الحلمي.

- \_ منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين، ابـن عـابدين (ضمـن بحموعـة رسـائله)بـيروت:دار إحياء التراث العربي.
- \_ المواقف ،عضد الدين الإيجي(ت٧٥٦هـ)، بيروت: عالم الكتب، القاهرة: مكتبة المتنبي، دمشق: مكتبة سعد الدن.
- \_ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، شهاب الدين القسطلاني (ت ٩٢٣هـ) ، تحقيق صالح الشامي، بيروت: المكتب الإسلامي ٩٩١، ط١.
- ــ الموضوعات، ابن الجوزي (ت ٩٧ هـ)، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، المدينة المنورة: المكتبة السلفية ١٩٦٦، ط١.
  - \_ الموطأ، الإمام مالك (ت ١٧٩هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة: دار الحديث ١٩٩٩، ط٤.
- \_ ميزان الأصول في نتائج العقول، علاء الدين السمرقندي (ت٥٣٩هـ)، تحقيق د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي، بغداد: لجنة إحياء التراث العربي والإسلامي، مطبعة الخلود ١٩٨٧، ط١.
  - ـ ميزان الاعتدال، للذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق على محمد البحاوي، بيروت: دار المعرفة.
    - \_ الميزان الكبرى،عبد الوهاب الشعراني (ت٩٧٣هـ)، دمشق: دار الفكر.
- \_ النتف في الفتاوى،أبو الحسن السُّغدي (ت٢٦١هـ)، تحقيق د. صلاح الدين الناهي، بــيروت: مؤسسة الرسالة، عمان: دار الفرقان، ١٩٨٤، ط٢.
- \_ نزهة الألباء في طبقات الأدباء، الأنباري (ت ٧٧ههـ)، تحقيق د. عطية عامر، تونس: دار المعارف للطباعة والنشر ١٩٩٨، ط٢.
  - ـ نزهة الأنام في محاسن الشام، أبو البقاء البدري (ت٨٩٤هـ)، بيروت: دار الرائد العربي ١٩٨٠، ط١٠.
    - ــ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ابن حجر العسقلاني (ت٥٦هـ)، بيروت: دار الخير ١٩٩٣، ط٣.
      - ـ نسمات الأسحار، ابن عابدين (ت٢٥٢هـ)، مصر: دار الكتب العربية.
    - ـ نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض،الشهاب الخفاجي (ت١٠٦٩هـ)، دمشق: دار الفكر.
- \_ نصب الراية، جمال الدين الزيلعي (ت٧٦٢هـ)، اعتنى ب أيمن صالح شعبان، القاهرة: دار الحديث ١٩٩٥، ط١.
- ـ نفحة الريحانة، المحبي (ت١١١١هـ)، تحقيق عبد الفتاح الحلو، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية ١٩٦٧، ط١.

- ـ النقاية، صدر الشريعة المحبوبي (ت٥٤٧هـ)، (مطبوع مع شرح النقاية للقاري)، كراتشي: سعيد كمبني.
- ــ النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق ربيع عمير، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية ١٩٨٤، ط١.
- ـ النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير الجزري (ت ٦٠٦هـ)، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، ومحمـود الطناحي، المكتبة الإسلامية ١٩٦٣.
  - ــ النهاية في الفتن والملاحم، ابن كثير (ت٤٧٧هـ)، بيروت: مكتبة المعارف ١٩٧٩، ط٣.
    - ـ نهاية المحتاج، الرملي (ت ١٠٠٤هـ)، بيروت : دار الفكر ١٩٨٤.
- ـ نهاية المراد، عبد الغني النابلسي (ت ١١٤٢هـ)، تحقيـق الشميخ عبـد الـرزاق الحلبـي، قـبرص: الجفـان والجابي ١٩٩٤، ط١.
  - ـ نوادر الأصول، الحكيم الترمذي (ت٢٩٧هـ)، بيروت: دار صادر.
- ـ نور الإيضاح ونجاة الأرواح، الشرنبلالي (ت ١٠٦٩هـ)، (مطبوع مع شرحه الوشاح)، تحقيق عبد الحليل العطا، دمشق ١٩٩٤، ط١.
  - ــ النور السافر عن أخبار القرن العاشر، العيدروسي (ت ٣٨٠١هـ)، بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٥.
- ــ نيل الأوطار، الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ)، تحقيق طــه عبــد الـرؤوف سـعد، ومصطفى محمــد الهـواري، القاهرة: مكتبة القاهرة ١٩٧٨.
  - ـ الهداية، المرغيناني (ت ٩٣٥هـ)، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
- ـ هداية السالك، عز الدين بن جماعة، (ت٧٦٧هـ)، تحقيق د. نور الدين العتر، بيروت: دار البشائر الإسلامية ١٩٩٤، ط١.
  - ــ هدية العارفين، إسماعيل باشا البغد ادي(ت١٣٣٩هـ)،بيروت:دار الكتب العلمية ١٩٩٢هـ.
  - ـ همع الهوامع شرح جمع الجوامع، السيوطي (ت ٩٩١١هـ)، تصحيح محمد النعساني، بيروت: دار المعرفة.
- الوسائل إلى معرفة الأوائل، السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق إبراهيم العدوي، وعلى عمر، القاهرة:
   مكتبة الخانجي ١٩٨٠.
  - ــ وفيات الأعيان، ابن خُلكان (ت٦٨٦هـ)، تحقيق إحسان عباس ، بيروت: دار صادر ١٩٧٨.
- ـ وقاية الرواية في مسائل الهداية، برهان الشريعة (ت في حدود ٢٧٣هـ)، (هامش كشف الحقائق)، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ١٩٨٧.

## جدول الخطأ والصواب

| الصواب                        | الخطأ                         | السطر | الصحيفة | المجلد |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|---------|--------|
| ابن الحسن                     | بن الحسن                      | ١٤    | 179     | ١      |
| الانتقاء                      | الإنقاء                       | ۲.    | 771     | ١      |
| بل هي عشرون                   | بل هي عشرين                   | 74    | 777     | ١      |
| قوله:(( إذا ذيلت رواية إلخ))  | قوله:(( إلا إذا كان إلخ))     | 70    | 772     | ١      |
| فرض وواجب                     | فرض واجب                      | 77    | ۴۱٤     | ١      |
| بنبيرهء                       | بنبيره                        | 7 1   | ***     | ١      |
| وفيه: أنَّ، ولعله '           | وفيه:(( أنَّ))، ولعله         | ٥     | 111     | ١      |
| يُطَهَّرُ                     | يطهُرُ                        | 74    | ٤٦٣     | 11     |
| 1.07/7                        | 1.70/7                        | ١٦    | ٤٧٩     | ١      |
| المقدسي: وفي الفتاوى          | المقدسي في الفتاوى            | ٦     | ٥١٤     | ١      |
| حذف الكلام السابق كلَّه       | ولطاهر بن أحمد، افتخار الدين  | 77    | 779     | ١      |
|                               | البخاري (ت٢٤٥هـ)              |       |         |        |
| زيادة: قوله:((أي: نية عبادة)) |                               | 74    | 707     | ١      |
| رجليه                         | رجلييه                        | 11    | ٧١٠     | 1      |
| حذف السطر كلّه                | تحرير القواعد المنطقية =      | ۲     | ٧٥٣     | ١      |
|                               | حاشية                         |       |         |        |
| الجامع الحسامي                | الجامع السامي                 | ١.    | ٧٥٤     | ١      |
| لابن حبيب                     | لابن جبيب                     | ۲     | ٧٥٥     | ١      |
| حاشية الجرجاني على شرح        | حاشية على شرح الشمسية =       | ٧     | ٧٥٥     | ١      |
| الشمسية: لقطب الدين التحتاني  | تحرير القواعد المنطقية: للسيد |       |         |        |
|                               | الشريف الجرحاني               |       |         |        |

| الصواب                   | الخطأ                      | السطر | الصحيفة | المجلد |
|--------------------------|----------------------------|-------|---------|--------|
| حاشية على                | الحاشية على                | ۹_ ۸  | ٧٥٥     | ١      |
|                          |                            | 11-1. |         |        |
| حواشي المولى عصام        |                            | ١     | 7°Y     | ١      |
| على الهداية للمرغيناني   |                            |       |         |        |
| مختصر                    | مخصر                       | ١     | ۸۰۸     | ١      |
| للحصكفي                  | للشيخ إبراهيم              | ۲     | Y = 9   | ١      |
| لنشوان الحميري           | لمحمد بن نشوان الحميري     | ١٨    | Y = 9   | ١      |
| غَيْره                   | غُيره                      | **    | 7 £     | ۲      |
| ٧٠-                      | صـ٧١ــ والكلام للشارح      | **    | 127     | ۲      |
| الجمعة والعيد            | الجمعة والعيد              | ١.    | 19.     | ۲      |
| لا مسخ                   | لا مسح                     | ٩     | 772     | ۲      |
| على منكر أو معرَّف       | على منكر أو معروف          | 15    | 777     | ۲      |
| زيادة [.اهـ مصححه.]      |                            | 44    | 444     | ۲      |
| الدارقطني في السنن       | الدارقطني في السنن الكبرى  | ١٥    | ٥٣٢     | ۲      |
| ولم يُذْكَر              | ولم يَذْكُر                | ٤     | 770     | ۲      |
| القرشي                   | لقرشي                      | ٣     | ٨٥٢     | ۲      |
| الحواشي السعدية = حاشية  | الحواشي السعدية = هامش فتح | ٩     | ٨٥٢     | ۲      |
| سعدي أفندي على العناية   | القدير: لسعدي أفندي        |       |         |        |
|                          | هامش فتح القدير = الحواشي  | ۱۷    | 777     | ۲      |
| حذف الكلام كله           | السعدية: لسعدي أفندي       |       |         |        |
| لْقُلْعُ                 | خَلَقاً                    | ١.    | ٥٢١     | ٣      |
| حذف (( البدر المنير = )) | البدر المنير = تلخيص       | ١٥    | ٦٨٣     | ٣      |
| حذف (( = البدر المنير )) | مختصر = البدر المنير       | ۲.    | ٦٨٧     | ٣      |

| الصواب                         | الخطأ                      | السطر | الصحيفة | المجلد |
|--------------------------------|----------------------------|-------|---------|--------|
| المنافع للنسفي شرح النافع لأبي | المنافع = النافع لعبد الله | * * * | ٦٨٨     | ٣      |
| القاسم السمرقندي               |                            |       |         |        |
| النافع لأبي القاسم السمرقندي   | النافع = المنافع لعبد الله | ٣     | ٦٨٩     | ٣      |
| (ولا)                          | (۲)                        | ١     | ١٩      | ٤      |
| يتنفّل                         | يتنقًل                     | ١٧    | ٦٨٨     | ٤      |
| وفي سبيل الله وعلى             | وفي سبيل وعلى              | ٣     | ٦١٤     | ٥      |
| لسراج الدين                    | لسراج الابن                | 17    | ٦٣٣     | 0      |
| للمرغيناني صاحب الهداية        | للقهستاني                  | 7 £   | ٤٩٧     | ٧      |



## فهرس الفهارس

|         | فهارس الجزء السابع:   |
|---------|-----------------------|
| الصحيفة | الفهرس                |
| ٤٨٥     | فهرس الآيات القرآنية  |
| ٤٨٧     | فهرس الأحاديث والآثار |
| 897     | فهرس الأعلام          |
| 89V     | فهرس الكتب            |
| १९९     | فهرس الموضوعات        |
|         | الملحقات              |
| الصحيفة | الملحق                |
| ٥٠٧     | الاستدركات            |
| 019     | الفهارس العامة        |
| ٧٠١     | مصادر التحقيق         |

V & 1

جدول الخطأ والصواب....